

للشِشِيخ للِمَام شَهَا سِلِيِّين أَبِي عَبِ دَاللَّهِ يا قوستُ بن عَبداللَّه المِجمَوي الرّومِي البَعَ دَاري المنهَ فيسَينة ٦٢٦ه

> تحقیق فریر **کبر (العزیز (الحب**ری) عضولجنة إحیاء التراث الإسلای بالمنیکا

> > الجه زءُ التاني

جهَيُّع الحُقوق مُعَفوظَة لِرُكُرُرُ لِالكَتْبِ لِالْعِلْمِيِّيِّ بيروت - لبتنان

بطب ، رَزُرُولُكُتْمِ وَلَعِلْمَتِيمٌ بردت بناه مَت : ۱۱/۹٤۲٤ تلكس : Nasher 41245 Le



# باب التاء والألف وما يليهما

٢٣٩٨ ـ التمائج: اسم لدار مشهورة جليلة المقدار واسعة الأقطار ببغداد من دور الخلافة المعظمة، كان أول من وضع أساسه وسماه بهذه التسمية أمير المؤمنين المعتضد، ولم يتم في أيامه فأتمه ابنه المكتفى، وأنا أذكر ها هنا خبر الدار العزيزة وسبب اختصاصها بهذا الاسم بعد أن كانت دور الخلافة بمدينة المنصور إلى أن أذكر قصة التاج وما يضامُّه من الدور المعمورة المعظمة: كان أول ما وضع من الأبنية بهذا المكان قصر جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك، وكان السبب في ذلك أن جعفراً كان شديد الشغف بالشرب والغناء والثهتك، فنهاه أبو يحيى فلم ينته، فقال: إن كنت لا تستطيع الاستتار فاتخذ لنفسك قصىراً بالجانب الشرقى واجمع فيه ندماءك وقيانك وقضِّ فيه معهم زمانك وابعد عن عين من يكره ذلك منك، فعمد جعفر فبني بالجانب الشرقي قصراً موضع دار الخلافة المعظمة اليوم وأتقنَ بناءه وأنفق عليه الأموال الجمّة، فلما قارب

فراغه سار إليه في أصحابه وفيهم مؤنس بن عمران وكان عاقلًا، فطاف به واستحسنه وقال كل من حضر في وصفه ومدحـه وتقريـظه ما أمكنه وتهيأ له، هذا ومؤنس ساكت، فقال له جعفر: ما لك ساكِتُ لا تتكلم وتدخل معنا في حديثنا؟ فقال: حسبي ما قالوا، فعلم أن تحت قول مؤنس شيئاً فقال: وأنت إذاً فنك، فقد أقسمت لتقولن، فقال: أما إذا أبيتَ إلا أن أقول فيصير على الحق، قال: نعم واختصر، فقال: أسألك بالله إن مررت الساعة بدار بعض أصحابك وهي خيرٌ من دارك هذه ما كنتَ صانعاً؟ قال: حسبك فقد فهمت، فما الرأى؟ قال: إذا صرتَ إلى أمير المؤمنين وسألك عن تأخرك فقل سنرت إلى القصر الذي بنيته لمولاي المأمون. فأقام جعفر في القصر بقية ذلك اليوم ثم دخل على الرشيد، فقال له: من أين أقبلت وما الذي أُخَرِكُ إلى الآن؟ فقال: كنت في القصر الذي بنيته لمولاي المأمون بالجانب الشرقي على دجلة، فقال له الرشيد: وللمأمون بنيته! قال: نعم يا أمير المؤمنين، لأنه في ليلة

تـزوّج المأمون ببُورَانَ بنت الحسن بن سهـل بمَرْوَ بولاية عمها الفضل، فلما قدم المأمون من خراسان في سنة ٢٠٣ دخل إلى قصور الخلافة بالخلد وبقي الحسن مقيماً في القصر المأموني إلى أن عمل على عُرْس بورَانَ بفم الصِّلْح ، ونُقلتْ إلى بغداد وأنزلت بالقصر، وطلبه الحسن من المأمون فوَهبه له وكتبه باسمه وأضاف إليه ما حوله، وغلب عليه اسم الحسن فعرف به مدة، وكان يقال له القصر الحسني. فلما طوت العصور ملك المأمون والقصور وصار الحسن بن سهل من أهل القبور، بقى القصر لابنتــه بــوران إلى أيـــام المعتمــد على الله، فاستنزلها المعتمد عنه وأمر بتعويضها منه، فاستمهلته ريثما تفرغ من شغلها وتنقل مالها وأهلها، وأخذت في إصلاحه وتجديده ورمِّه وأعادت ما دثر منه وفرشته بالفرش المذهبة والنمارق المقصبة وزخرفت أبوابه بالستور وملات خزائنه بأنواع الطُّرف مما يحسن موقعه عند الخلفاء ورتبت في خزائنه ما يحتاج إليـه الجواري والخدم الخصيان، ثم انتقلت إلى غيره وراسلت المعتمد باعتماده أمره، فأتاه فرأى ما أعجبه وأرضاه واستحسنه واشتهاه وصار من أحبُّ البقاع إليه، وكان يتردُّد فيما بينه وبين سُرّ من رأى فيقيم هناك تارة وهناك أخرى؛ ثم توفى المعتمد، وهو أبو العباس أحمد بن المتوكل على الله بالقصر الحسني سنة ٢٧٩، وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وثلاثة أيام، وحمل إلى سامرًاءَ فدفن بها، ثم استولاه المعتضد بالله أبـو العباس أحمـد بن المـوفّق الناصر لدين الله أبي أحمد بن المتوكل، فاستضاف إلى القصر الحسنى ما جاوره فوسعه

ولادته جُعل في حجري قبل أن يُجْعل في حجرك واستخدمني أبي له فدعاني ذلك إلى أن اتخذت له بالجانب الشرقي قصراً لما بلغني من صحة هوائه ليصح مزاجه ويقوى ذهنه ويصفو، وقمد كتبت إلى النواحي باتخاذ فرش لهذا الموضع، وقد بقي شيءً لم يتهيإ اتخاذه وقد عوَّلنا على خزائن أمير المؤمنين، إما عاريةً أو هبةً، قال: بل هبة، وأسفر إليه بوجهه ووقع منه بموقع وقال: أبى الله أن يقال عنك إلا ما هو لك أو يطعن عليك إلا يرفعك، ووالله لا سكنه أحد سواك ولا تمم ما يعوزه من الفرش إلا من خزائننا، وزال من نفس الرشيد ما كان خامره وظفر بالقصر بطمأنينة، فلم يزل جعفر يتردّد إليه أيام فرجه ومتنزّهاته إلى أن أوقع بهم الرشيد، وكان إلى ذلك الوقت يسمّى القصر الجعفري، ثم انتقل إلى المأمون فكان من أحبّ المواضع إليه وأشهاها لديه، واقتطع جملة من البرية عملها ميداناً لركض الخيل واللعب بالصوالجة وحيّزاً لجميع الوحوش وفتح له باباً شرقيّاً إلى جانب البرية وأجرى فيه نهراً ساقه من نهر المُعَلِّى وابتنى مثله قريباً منه منازل برسم خاصته وأصحابه سميت المأمونية، وهي إلى الآن الشارع الأعظم فيما بين عقدي المصطنع والزُّرَّادين، وكان قد أسكن فيه الفضل والحسن ابنَيْ سهل، ثم توجُّه المأمون والياً بخراسان والمقام بها وفي صحبته الفضل والحسن، ثم كان الذي كان من إنفاذ العساكر ومقتل الأمين على يـد طاهـر بن الحسين ومصير الأمـر إلى المأمون، فأنفذ الحسن بن سهل خليفةً له على العراق، فَوَردها في سنة ١٩٨، ونزل في القصر المذكور وكان يُعْرَف بالمأموني، وشفع ذلك أن

التاج

وكبّره وأدار عليه سوراً واتخذ حوله منازل كثيرة ودوراً واقتطع من البريـة قطعـة فعملها ميـداناً عوضاً عن الميدان الذي أدخله في العمارة وابتدأ فى بناء التاج وجمع الىرجال لحفر الأساسات، ثم اتفق خروجه إلى آمد، فلما عاد رأى الدخان يرتفع إلى الدار فكرهه وابتني على نحو ميلين منه الموضع المعروف بالثريا ووصل بناءَ الثريا بالقصر الحسني، وابتنى تحت القصر آزاجاً من القصر إلى الثريا تمشى جواريه فيها وحُرُمه وسراريه، وما زال باقياً إلى الغرق الأول الذي صار ببغداد فعفا أثره. ثم مات المعتضد بالله في سنة ٢٨٩، وتولى ابنه المكتفى بالله فأتم عمارة التاج الذي كان المعتضد وضع أساسه بما نقضه من القصر المعروف بالكامل ومن القصر الأبيض الكسروي الذي لم يبق منه الآن بالمدائن سوى الإيوان، وردّ أمر بنائه إلى أبى عبـد الله النقري وأمـره بنقض ما بقى من قصر كسرى، فكان الآجرُّ ينقض من شرف قصر كسرى وحيطانه فيوضع في مُسَنَّاة التــاج وهي طاعنة إلى وسط دجلة وفي قرارها، ثم حمل ما كان في أساسات قصر كسرى فبني به أعالي التاج وشرفاته، فبكى أبو عبد الله النقري وقال: إن فيما نراه لمعتبراً، نقضنا شرفات القصر الأبيض وجعلناها في مسنّاة الناج ونقضنها أساساته فجعلناها شرفات قصر آخر، فسبحان مِن بيده كل شيء حتى الأجـر! وبذَّيْـل منه: كُلدت حوله الأبنية والدور، من جملتها قبة الحمار، وإنما سميت بذلك لأنه كان يصعد

إليها في مدرج حولها على حمار لطيف، وهي

عالية مثل نصف الدائرة. وأما صفة التاج فكان وجهه مبنياً على خمسة عقود كل عقد على

عشرة أساطين خمسة أذرع، ووقعت في أيام المقتفى سنة ٥٤٩ صاعقة فتأجَّجت فيه وفي القبة وفي دارها التي كانت القبة أُحد مرافقهاً، وبقيت النار تعمل فيه تسعة أيام، ثم أطفئت، وقد صيَّرته كالفَحْمَة، وكانت آية عظيمة، ثم أعاد المقتفى بناء القبة على الصورة الأولى ولكن بالجصّ والآجر دون الأساطين الرخام، وأهمل إتمامه حتى مات، وبقى كذلك إلى سنة ٥٧٤، فتقدم أمير المؤمنين المستضىء بنقضه وإِبراز المسناة التي بين يديه إلى أن تحاذى به مسناة التاج فشقُّ أساسها ووضع البناءَ فيه على خطّ مستقيم من مسناة التاج، واستعملت أنقاض التاج مع ما كان أعد من الآلات من عمل هذه المسناة ووضع موضع الصحن الذي تجلس فيه الأئمة للمبايعة، وهو الذي يُـدْعي اليوم التاج.

٢٣٩٩ - تَاجَرِفْت: بتشديد الجيم، وكسر الراء، وسكون الفاء، وتاء مثناة، مثل التي في أوله: اسم مدينة آهلة في طرف إفريقية بين ودًان وزويلة، وبينها وبين كل واحدة منهما أحد عشر يوماً، متوسطة بينهما زويلة غربيها وودًان شرقيها، وبين تاجَرِفْت وفسطاط مصر نحو شهر.

٧٤٠٠ - تَاجَرَةُ: بفتح الجيم والراء: بلدة صغيرة بالمغرب من ناحية هُنِيْن من سواحل تلمسان، بها كان مولد عبد المؤمن بن علي صاحب المغرب.

٧٤٠١ - تَاجَنَةُ: بفتح الجيم، وتشديد النون: مدينة صغيرة بإفريقية، بينها وبين تِنس مرحلة وبين سوق إبراهيم مرحلة.

الواو، وكسر النون: اسم قصر على البحر بين الواو، وكسر النون: اسم قصر على البحر بين بسرقة وطرابلس؛ ينسب إليها أبو محمد عبد المعطي بن مسافر بن يوسف التاجونسي الخناعي ثم القودي، روى عنه السلفي وقال: كان من الصالحين وكان سمع بمصر على أبي إسحاق الموطأ رواية القعنبي وصحب الفقيه أبا بكر الحنفي، قال: وأصله من ثغر رشيد، وكان حنفي المذهب، وسألته عن مولده فقال: سنة حيناً لا يقيناً.

۲٤٠٣ ـ التّاجِيّة: منسوبة: اسم مدرسة ببغداد ملاصق قبر الشيخ أبي إسحاق الفيروزاباذي، نسبت إليها محلة هناك ومقبرة، والمدرسة منسوبة إلى تاج الملك أبي الغناثم المرزبان بن خسرو فيروز المتولّي لتدبير دولة ملكشاه بعد الوزير نظام الملك. والتاجيّة أيضاً: نهر عليه كور بناحية الكوفة.

۲٤٠٤ ـ تَادَلَةُ: بفتح الدال واللام: من جبال البربر بالمغرب قرب تلمسان وفاس (١)؛ منها أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي التادّلي، كان شاعراً أديباً، له مدح في أبي القاسم الزمخشري.

۲٤٠٥ ـ تَادَن: بالدال والذال: وهي من قرى بخارى؛ منها أبو محمد الحسن بن جعفر بن غزوان السلمي التادني، يروي عن مالك بن أنس وجماعة سواه، روى عنه أبو بكر محمد بن

الروض المعطار / ١٢٧

عبد الله بن إبراهيم البُنْجِيكَتي وحاشد بن مالك البخاري وغيرهما.

۲٤٠٦ ـ تَاديزَة: بكسر الدال المهملة، وياء ساكنة، وزاي: من قرى بخارى؛ منها أبو علي الحسن بن الضّحاك بن مَطر بن هَنّاد التاديزي البخاري، يروي عن اسباط بن اليسع، وروى عنه أبو بكر محمد بن الحسن المقري، توفي في شعبان سنة ٣٢٦.

٧٤٠٧ ـ تَاذِفُ: بالذال المعجمة مكسورة، وفاء: قرية، بين حلب وبينها أربعة فراسخ من وادي بُطنان من ناحية بُزاعة (١)؛ ذكره امرؤ القيس في شعره فقال:

ويـا ربَّ يـوم صـالـح قـد شهـدتــه بتـاذف ذات التلَّ من فـوق طَـرْطَـرَا

ينسب إليها أبو الماضي خليفة بن مدرك بن خليفة التميمي التاذفي، كتب عنه السلفي بالرحبة شعراً، وكان من أهل الأدب.

٢٤٠٨ - تَارَاءُ: بالراء؛ قال ابن إسحاق وهو يذكر مساجد النبي، صلَّى الله عليه وسلم، بين المدينة وتبوك فقال: ومسجد الشَّق شتَّ تاراء، قال نصر: تاراءُ موضع بالشام.

78.٩ - تَارَانُ: جزيرة في بحر القلزم بين القلزم وأيلة، يسكنها قوم من الأشقياء يقال لهم بنو جدًان، يستطعمون الخبز ممن يجتاز بهم، ومعاشهم السمك، وليس لهم زرع ولا ضرع ولا ماءٌ عذب، وبيوتهم السفن المكسرة، ويستعذبون، الماء ممن يمرَّ بهم في الديمة، وربما أقاموا السنين الكثيرة ولا يمر بهم إنسان،

<sup>(</sup>١) من ببلاد المغرب، وهي مدينة قديمة أزلية فيها آثار للأول، بنى الملثمون فيها حصناً منيعاً هو الآن معمور وفيه الأسواق والجامع، والبلد كله كثير الخيرات والأرزاق أحاطت به القبائل من جميع الجهات.

<sup>(</sup>۱) تاذف: قال البكري: موضع قبل طرطر، ثم ذكر شاهد امرىء القيس.

وإذا قيل لهم: ماذا يقيمكم في هذا البلد؟ قالوا: البطن البطن أي الوطن الوطن؛ قال أبو زيد: في بحر القلزم ما بين أيلة والقلزم مكان يعرف بتاران، وهو أخبث مكان في هذا البحر، وذاك أن به دَوران ماء في سفح جبل، إذا وقعت الريح على ذِرْوته انقطعت الريح قسمين فتلقي المسركب بين شعبتين في هذا الجبل متقابلتين فتخرج الريح من كليهما كل واحدة مقابلة للأخرى، فيثور البحر على كل سفينة تقع في ذلك الدوران باختلاف الريحين فتنقلب ولا تسلم أبداً، وإذا كان الجنوب أدنى مهب فلا سبيل إلى سلوكه؛ مقدار طوله نحو ستة أميال، وهو الموضع الذي غرق فيه فرعون وجنوده.

الجبال بين قزوين وجيلان، فيها قرى كثيرة الجبال بين قزوين وجيلان، فيها قرى كثيرة وجبال وَعرة وليس فيها مدينة مشهورة؛ ينسب اليها أحمد بن يحيى التارمي المقري، ذكره أحمد بن الفضل الباطِرْقاني في طبقات القراء. وتارم أيضاً: بليدة أخرى، وهي آخر حدود فارس من جهة كرمان، وأهل شيراز يقولون تارم، بسكون الألف والراء، تُعمل فيها أكسية خرّ يبلغ ثمن الكساء قيمة وافرة، وبين تارم وشيراز اثنان وثمانون فرسخاً.

۲٤۱۱ ـ تَاسَنُ: السين مهملة مفتوحة، ونون: من قرى غزنة؛ نسب إليها بعض العلماء.

**٢٤١٢ ـ تـاشكُـوط**: بسكـون الألف، والشين المعجمة، والكاف، والواو ساكنة، وطاء: بلد بالمغرب.

٣٤١٣ ـ تَاكَرْنَى: بفتح الكاف، وسكون الراء، وضبطه السمعاني بضم الكاف والراء، وتشديد النون، وهو الصحيح: وهي كورة كبيرة بالأندلس ذات جبال حصينة (١١)، يخرج منها عدة أنهار ولا تدخلها، وفيها مَعْقل رُندة؛ ينسب إليها جماعة، منهم: أبو عامر محمد بن سعد التّاكُرُنِي الكاتب الأندلسي، كان من الشعراء البلغاء، ذكره ابن ماكولا عن الحميدي عن ابن عامر بن شهيد.

٢٤١٤ - تَاكَروُنَة: بالواو الساكنة: ناحية من أعمال شَذُونة بالأندلس متصلة بإقليم مغيلة.

٢٤١٥ ـ تَاكِيَان: بعد الكاف المكسورة ياء: بلد
 السند

٢٤١٦ - تَاكِيسُ: بالسين المهملة: قلعة في بلاد الروم في الثغور، غزاها سيف الدولة، فقال أبو العباس الصَّفْري:

فما عَصَمَت تاكيسُ طالبَ عِصْمة، ولا طمرتْ مَطمورة شخص هارب ٢٤١٧ ـ تَالَشَانُ: باللام المفتوحة، والشين المعجمة: من أعمال جيلان.

۲٤۱۸ ـ تَامَدَفُوس: اسم مرسى وجزيرة ومدينة خربة بالمغرب قرب جزائر بني مَزْغَنَّاي.

٢٤١٩ ـ تَامَدَلْتُ: بلد من بلاد المغرب شرقي لمطة (٢)؛ وقيل تـامدنت، بـالنون: مـدينة في

<sup>(</sup>١) مدينة بالأندلس بمقربة من استجة، وهي مدينة أولية إليها تنسب الكورة وبها بلاط من بنيان الأول لم يتغير. تاكرنا منضاف إلى اقليم استجة، ومن مدن تاكرنا مدينة رُندة وهي قديمة ولها آثار كثيرة.

الروض المعطار / ١٢٩ ني بلاد السوس، مدينة كبيرة أسسها عبد الله بـن ادريس

مضيق بين جبلين في سنَد وعر، ولها مزارع واسعة وحنطة موصوفة من نواحي إفريقية، ولعلهما واحد، والله أعلم.

والقصر؛ وليس في أوزان العرب له مثال: وهو والقصر؛ وليس في أوزان العرب له مثال: وهو طسوج من سواد بغداد بالجانب الشرقي، وله نهر واسع يحمل السفن في أيام المدود، ومخرج هذا النهر من جبال شهرزور والجبال المجاورة لها، وكان في مبدإ عمله خيف أن ينزل من الأرض الصخرية إلى الترابية فيحفرها، فقرش سبعة فراسخ وسيق على ذلك الفرش سبعة أنهار، كل نهر منها لكورة من كور بغداد، وهي: جلولاء، مهروذ، طابق، برزى، براز الروز، النهروان، الذنب، وهسو نهر الخالص؛ وقال هشام بن محمد: تامرًا والنهروان ابنا جوخي حفرا هذين النهرين فنسبا إليهما؛ وقال عبيد الله بن الحر:

ويوماً بتَامَرًا، ولو كنتَ شاهداً رأيتَ، بتامرًا، دماءَهم تجري وأَحْفَيْتُ بِشْراً يوم ذلك طعنةً دُوين التراقي فاستهلوا على بِشر وتامرًا وديالي: اسم لنهر واحد.

٧٤٢١ ـ تَـامَرْ كيـدا: بلد بالمغرب، بينه وبين المسيلة مرحلتان.

٧٤٢٢ ـ تَــامَسْت: قريــة لكتامــة وزناتــة قــرب المسيلة وأشير بالمغرب.

٢٤٣٣ ـ تَامَكَنْت: بعد الكاف نون: بلد قرب بَرْقة بالمغرب، وكل هذه الألفاظ بربرية.

٢٤٢٤ - تَامُورُ: اسم رمل بين اليمامة والبحرين؛ والتامور في اللغة: الدم، وأكلنا الشاة فما تركنا منها تاموراً أي شيئاً.

٧٤٢٥ ـ تَــانْكَــرْت: بسكــون النــون: بلدة بالمغرب(١)، بينها وبين تلمسان مرحلتان.

7٤٢٦ - تَاهَرْت: بفتح الهاء، وسكون الراء، وتاء فوقها نقطتان: اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب، يقال لإحداهما تاهرْت القديمة وللأخرى تاهرْت المحدثة، بينهما وبين المسيلة ست مراحل، وهي بين تلمسان وقلعة بني حماد، وهي كثيرة الأنداء والضباب والأمطار، حتى إن الشمس بها قلّ أن تُرى؛ ودخلها أعرابي من أهل اليمن يقال له أبو هلال وهج وحر شديد وسموم في تلك الرمال، فنظر وهج وحر شديد وسموم في تلك الرمال، فنظر وقد صهرت الناس فقال مشيراً إلى الشمس: أما والله نئن عَزَرَتِ في هذا المكان لطالما رأيتك ذليلة بتاهرت! وأنشد:

ما خَلَقَ الرحمنُ من طرفة، أشهى من الشمس بتاهرت وذكر صاحب جغرافيا أن تاهرت في الإقليم الرابع، وأن عرضها ثمان وثلاثون درجة، وهي مدينة جليلة، وكانت قديماً تسمى عراق المغرب، ولم تكن في طاعة صاحب إفريقية

العلوي وتوفي بايكلي وبها قبره .

وتامدلت مدينة سهلية كثيرة العمارة حافلة الأسواق على نهر عنصره من جبل بملى نحو عشرة أميال منها، وما بينهما عمائر وبساتين متصلة، وهذا النهر هو نهر درعة. الروض المعطار / ١٢٨

<sup>(</sup>١) الذي عند الحميري في الروض: حصن على الساحل من حصون تلمسان، ولهم مزارع واسعة وبسائط خصيبة. الروض المعطار / ١٢٨

ولا بلغت عساكر المسوّدة إليها قط، ولا دخلت في سلطان بني الأغلب، وإنما كان آخر ما في طاعتهم مذن الزاب، وقال أبو عبيد: مدينة تاهرت مدينة مسورة لها أربعة أبواب: باب الصفا وباب المنازل وباب الأندلس وباب المطاحن، وهي في سفح جبل يقال له جزُّول، ولها قصبة مشرفة على السوق تسمى المعصومة، وهي على نهر يأتيها من جهة القبلة يسمى مينة، وهو في قبلتها، ونهر آخر يجري من عيون تجتمع يسمى تاتش، ومنه شرب أهلها وأرضها، وهو في شرقيها، وفيها جميع الثمار، وسفرجلها يفوق سفرجل الآفاق حسناً وطعماً، وهي شديدة البرد كثيرة الغيوم والثلج، قال بكر بن حماد أبو عبد الرحمن، وكان بتاهرت من حفاظ الحديث وثقات المحدثين المأمونين، سمع بالمشرق ابن مسدّد وعمرو بن مرزوق، وبشر بن حجر، وبإفريقية ابن سحنون وغيرهم، وسكن تاهرت وبها توفي، وهو القائل:

ما أخشَن البرد وريعانه ،
وأطرف السمس بساهرت
تبدو من الغيم، إذا ما بَدَت،
كأنها تُنشَر من تَحد ت
فنحن في بحر بلا لُجّة ،
تجري بنا الريح على سَمْت
نفرح بالشمس، إذا ما بَدَت،
تفرح بالشمس، إذا ما بَدَت،
قال: ونظر رجل إلى توقد الشمس بالحجاز قال: ونظر رجل إلى توقد الشمس بالحجاز فقال: احرقي ما شئت، والله إنك بتاهرت لذليلة، قال: وهذه تاهرت الحديثة، وهي على خمسة أميال من تاهرت القديمة، وهي حصن

ابن بخاثة، وهو شرقي الحديثة، ويقال إنهم لما أرادوا بناء تاهرت القديمة كانوا يبنون بالنهار، فإذا جن الليل وأصبحوا وجدوا بنيانهم قد تهدم (۱)، فبنوا حينئذ تاهرت السفلى، وهي الحديثة، وفي قبلتها لواتة وهوارة في قرارات وفي غربيها زواغة وبجنوبيها مطماطة وزناتة ومكناسة.

وكان صاحب تاهرت ميمون بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن رستم بن بهرام، وبهرام هو مولى عثمان بن عفان، وهو بهرام بن بهرام جور بن شابور بن باذكان بن شابور ذي الأكتاف ملك الفرس، وكان ميمون هذا رأس الإباضية وإمامهم ورأس الصُّفرية والواصليـة، وكنان يسلُّم عليه بالخلافة، وكنان مجمع الواصلية قريباً من تاهرت، وكان عددهم نحو تلاثين ألفأ في بيوت كبيوت الأعراب يحملونها. وتعاقب مملكة تاهرت بنو ميمون وإخوته، ثم بعث إليهم أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب أخاه الأغلب، ثم قتل من الرُّستمية عدداً كثيراً وبعث برؤوسهم إلى أبي العباس أخيه، وطِيفَ بها في القيروان، ونُصبت على باب رقادة، وملك بنو رستم تاهرت مائة وثلاثين سنة. وذكر محمد بن يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن رستم، وكان خليفة لأبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح بن

<sup>(</sup>۱) تاهرت: وأهلها موصوفون بالحمق، حكى انه رُفع إلى قاضيهم جناية فما وجدها في كتاب الله، فجمع الفقهاء والمشايخ فقالوا بأجمعهم: الرأي للقاضي! فقال القاضي: اني أرى أن أضرب المصحف بعضه يبعض ثم أفتحه، فما خرج عملنا به. فقالوا: وفقت افعل! ففعل ذلك فخرج: سنسمه على الخرطوم، فجدع أنفه.

آثار البلاد / ١٦٩

بين شير وتاهرت أربع مراحل، وهما تاهرتان

القديمة والحديثة، ويقال للقديمة تاهرت عبد

الخالق، ومن ملوكها بنو محمد بن أفلح بن عبد الـرحمن بن رستم، وممن ينسب إليهـا أبـو

الفضل أحمد بن القاسم بن عبد الرحمن بن

عبد الله التميمي البزَّاز التاهرتي، روى غن

قاسم بن أصبع وأبي عبد الملك بن أبي دكيم

وأبي أحمد بن الفضل المدينوري وأبي بكر

محمد بن معاوية القرشى ومحمد بن عيسى بن رفاعة، روى عنه أبو عمر بـن عبد البرّ وغيره.

٧٤٢٧ ـ تَايَاباذ: بعد الألف الثانية باء موحدة،

وألف، وذال معجمة: من قُرى بوشنج من

أعمال هراة، ينسب إليها أبو العلاء إبراهيم بن

محمد التاياباذي فقيه الكرامية ومقدمهم، روى

عنه الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة

باب التاء والباء وما يليهما

٢٤٢٨ - تَبَاللهُ: بالفتح، قيل تبالة التي جاءَ

الله الدمشقي وغيره.

عبيد بن حرملة المعافري أيام تغلُّبه على إفريقية بالقيروان، فلما قتل محمد بن الأشعث أبا الخطاب في صفر سنة ١٤٤ هرب عبد الرحمن بأهله وما خف من ماله وترك القيروان، فاجتمعت إليه الإباضية واتفقوا على تقديمه وبنيان مدينة تجمعهم، فنزلوا موضع تاهرت اليوم، وهو غيضة أشِبَة، ونزل عبد الرحمن منه موضعاً مربعاً لا شَعراء فيه، فقالت البربر: نزل تاهرت، تفسيره الدُّفّ لتربيعه، وأدركتهم صلاة الجمعة فصلى بهم هناك، فلما فرغ من الصلاة ثارت صيحة شديدة على أسد ظهر في الشُّعْراء فأخذ حيًّا وأتي به إلى الموضع الذي صلى فيه وقُتل فيه، فقال عبد الرحمن بن رستم: هذا بلد لا يفارقه سفك دم ولا حرب أبدأ، وابتدؤوا من تلك الساعة، وبنوا في ذلك الموضع مسجـداً وقطعوا خشبة من تلك الشُّعراءِ، وهو على ذلك إلى الأن، وهو مسجد جامعها، وكان موضع تاهرت ملكاً لقوم مستضعفين من مراسة وصنهاجة فأرادهم عبد الرحمن على البيع فأبوا، فوافقهم على أن يؤدوا إليهم الخراج من الأسواق ويبيحوا لهم أن يبنوا المساكن، فاختطوا وبنوا وسموا الموضع معسكر عبد الرحمن بن رُستم إلى اليوم(١)، وقال المهلبي:

ذكرها في كتاب مسلم بن الحجاج: موضع تلمسان بمن اجتمع إليه وساروا إلى جهة تاهرت، فأقبل الميورقي حين ابعدوا من منازلهم بشرذمته التي هي بقايا الحتوف وطرائد السيوف، فحمل عليهم حملة فلم يثبتوا لها وقتل السيد في المعركة وأُسر ولده وأقاربه وخواصه، وكان القتلى من عسكره أَلفاً وسبعمائــة، واحتـوى الملثمون على ما أقال عثرتهم من نكبتهم، ورجعوا إلى افريقية، ففك الأسرى وأخذ الغنائم صاحبها أبو محمد عبد الواحد من أيديهم على عادته، ولمّا خلت تلمسان من حكام لجهاتها ومُصْلح لما فسد من أحوالها اختير لها أبو زيد بن يـوجان الهنتـاتي الذي كــان وزير المنصـور يعقوب فهو الذي فتح باب الفتنة الأتية على دولتهم، فيالله ماذا فعـل وما فعل به وصنع.

الروض المعطار / ١٢٧

<sup>(</sup>١) وفي سنة خمس وستمائة كانت وقعة تاهـرت ليحيى بن اسحاق الميورقي على السيد أبي عمران موسى بن يوسف بن عبد المؤمن، فإنه لمَّا فرّ من افريقية أمام صاحبها الشيخ أبي محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص الموالي عليه الهزائم تمرس بجهة تلمسان، فكتب أبو محمد إلى أبى عمران بأن لا يعرض له فإنه في اتباعه بالقوم الذين دربوا على قتاله، فقال أولياء السيد: إن هذه لذلة عظيمة نقعد كالنساء في البيوت حتى يأخذه صاحب افريقية من أيدينا . فخرج إليه السيد من

ببلاد اليمن(١)، وأظنها غير تبالة الحجَّاج بن يوسف، فإن تبالة الحجاج بلدة مشهورة من أرض تهامة في طريق اليمن، قال المهلبي: تبالة في الإقليم الثاني، عرضها تسع وعشرون درجة، وأسلم أهل تبالة وجُرَش من غير حرب فأقرُّهما رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، في أيدي أهلهما على ما أسلموا عليه، وجعل على كلِّ حالم ممن بهما من أهل الكتاب ديناراً، واشترط عليهم ضيافة المسلمين، وكان فتحها في سنة عشر، وهي مما يُضرب المثل بخصبها. قال لبيد:

فالضَّيفُ والجارُ الجنيبُ، كأنما هبطا تباكة مُخْصباً أهضامها

وفيها قيل أهونُ من تبالة على الحجاج، قال أبو اليَفْظَان: كانت تبالة أُوَّلَ عمل وليه الحجاج بن يوسف الثقفي، فسار إليها فلما قرب منها قال للدليل: أين تبالة وعلى أيَّ سَمْت هي؟ فقال: ما يسترها عنك إلَّا هذه الأكمة، فقال: لا أراني أميراً على موضع تستره عنى هذه الأكمة، أَهْون بها ولاية! وكرَّ راجعاً ولم يدخلها، فقيل هذا المثل، وبين تبالة ومكة اثنان وخمسون فرسخاً نحو مسيرة ثمانية أيام، وبينها وبين الطائف ستة أيام، وبينها وبين بيشة يوم واحد، قيل؛ سمّيت بتبالة بنت مكنف من بني عمليق، وزعم الكلبي أنها سميت بتبالة

بنت مَدْين بن إبراهيم (١)، ولو تكلف متلكف تَخَرُّجَ معاني كل الأشياءِ من اللغة لساغَ أن يقول: تبالة من التبل وهو الحقد، وقال القتال: وما مُغْزِلٌ ترعى، بأرض تبالة، أراكاً وسدراً ناعماً ما ينالُها

وترعى بها البردين ثم مقيلها غَياطل، مُلتحج عليها ظلالها بأحسن من ليلي، وليلي بشبهها، إذا هُتكَتْ في يسوم عيد حِجالُها وينسب إليها أبو أيـوب سليمان بن داود بن سالم بن زید التبالی، روی عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن مِقْلاص الثَّقفي الطائفي، سمع منه أبو حاتم الرازي.

٧٤٢٩ ـ تُبانُ: بالضم، والتخفيف، ويقال لها تُوبَن أيضاً: من قرى سُوبَخ من ناحية خُزار من بلاد ما وراء النهر من نواحى نَسف، ينسب إليها أبــو هـــارون مــوسى بن حفص بن نــوح بن محمد بن موسى التباني الكسي، رحل في طلب العلم إلى الحجاز والعراق، روى عن محمد بن عبد الله بن زيد المقري، روى عنه حمّاد بن شاكر النَّسَفي.

٧٤٣٠ ـ تُبَّت: بالضم، وكان الزمخشري يقوله بكسر ثانيه وبعض يقوله بفتح ثانيه، ورواه أبو بكر محمد بن موسى بفتح أوله وضم ثانيه مشدد

<sup>(</sup>١) وكان النبي ﷺ [استعمل عِكرمة على صدقات عامر فلما مات النبي ﷺ] انحازَ إلى تبالة في أناس من العرب ثبتوا على الإسلام فكان مقيماً بتبالة من أرض كعب بن ربيعة فجاءه كتاب أبي بكر رضي الله عنه، وكان أول بعث بعث إلى أهل الردة، أن سر في من قبلك من المسلمين إلى أهل دبا فسار إليهم.

الروض المعطار / ١٢٩

<sup>(</sup>١) تبالة: بفتح أوَّله وباللام، على وزن فَعَالة: بقرب الطائف على طريق اليمن من مكة، وهي لبني مُازِن، قال عمرو بن معديكرب:

طْ تَسَالَة أَم أَرْقُدُ معجم ما استعجم / ۳۰۱

في الروايات كلها: وهو بلد بأرض الترك، قيل: هي في الإقليم الرابع المتاخم لبلاد الهند، طولها من جهة المغرب مائة وثلاثون درجة، وعرضها سبع وثلاثون درجة، وقرأتُ في بعض الكتب أن تبت مملكة متاخمة لمملكة الصين ومتاخمة من إحدى جهاتها لأرض الهند ومن جهة المشرق لبلاد الهياطلة ومن جهة المغرب لبلاد الترك، ولهم مدن وعمائر كثيرة ذوات سعة وقوة، ولأهلها حضر وبدو، وبداويهم ترك لا تُدرك كثرة ولا يقوم لهم أحد من بوادي الأتراك، وهم معظمون في أجناس الترك، لأن الملك كان فيهم قديما، وعند الترك، وهم معظمون في أجناس

أحبارهم أن الملك سيعود إليهم.

وفي بلاد التبُّت خواصٌ في هـوائها ومـائها وسهلها وجبلها ولا يزال الإنسان بها ضاحكأ مستبشراً ولا تعرض لـه الأحـزان والأخـطاز والهموم والغموم، يتساوى في ذلك شيوخهم وكهولُهم وشُبّانُهم، ولا تحصى عجائب ثمارها وزهرها ومروجها وأنهارها، وهو بلد تقوى فيه طبيعة الدم على الحيوان الناطق وغيـره، وفي أهله رقّة طبع وبشاشة وأرْيَحيّة تبعث على كثرة استعمال الملاهي وأنواع الرّقص، حتى إن الميت إذا مات لا يداخل أهله كثير الحزن كما يلحق غيرهم، ولهم تحنَّنُ بعضهم على بعض، والتبسم فيهم عامٌ، حتى إنه ليظهر في وجوه بهائمهم ، وإنما سمّيت تبَّت ممن ثُبِّتَ فيها ورُبِّثَ من رجال حِمْير، ثم أبدلت الثاءُ ناءً لأن الثاء ليست في لغة العجم، وكان من حديث ذلك أن تُبُّعَ الأقرَنَ سار من اليمن حتى عبر نهر جَيحون وطوی مدینة بخاری وأتی سمرقند، وهی خراب، فبناها وأقام عليها، ثم سار نحو الصين

في بلاد الترك شهراً حتى أتى بلاداً واسعة كثيرة المياه والكلإ فابتنى هناك مدينة عظيمة وأسكن فيها ثلاثين ألفاً من أصحابه ممن لم يستطع السير معه إلى الصين وسمّاها تبّت، وقد افتخر دعبل بن على الخُزاعي بذلك في قصيدته التي عارض بها الكُمَيت فقال:

وهم كتبوا الكتاب بباب مسرو، وباب الصين كانوا الكاتبينا وهم سموا قديماً سَمْرَقَنْداً، وهم غرسوا هناك التُبتينا

وأهلها فيما زعم بعضهم على زيّ العرب إلى هذه الغاية، ولهم فروسيّة وبأسٌ شديد، وقهروا جميع من حولهم من أصناف الترك، وكانوا قديماً يسمّون كلّ من ملك عليهم تبّعاً اقتداءً بأولهم، ثم ضرب الدهر ضربه فتغيّرت ميئتهم ولغتهم إلى ما جاورهم من الترك فسموا النبيّ والصيني واحدة متصلة وإنما فضل التبتي والصيني لأمرين: أحدهما أن ظباء التبت ترعى سنبل الطيب وأنواع الأفاويه وظباء الصين ترعى الحشيش، والأمر الآخر: أن أهل التبت ترعى الحشيش، والأمر الآخر: أن أهل التبت وأهل الصين يخرجونه من النوافج فيتطرق عليه وأبيل المسك من نوافجه (١)، والعش بالدم وغيره، والصيني يقطع به مسافة البحرية في البحر فتصل إليه الأنداء البحرية

<sup>(</sup>١) تبت: وبها فارة المسك، وهي دُويْبة تصاد وتشدّ سرّبتها وثيقاً، فيجتمع فيها الدم ثمّ يذبحونها ويقورون سرّتها ويدفنونها في وسط الشعير أيّاماً، فيجمد الدم فيها فيصير مسكاً ذكياً بعدما كان نتن الرائحة، وهي أحسن أنواع المسك وأعرّها، وأيضاً في بيوتهم جرذان سود لها رائحة المسك ولا يحصل من سرّتها شيء ينتفع به.

اثار البلاد / ٧٩

فتُفسده، وإن سلم المسك التبتي من الغش وأودع في البَراني الزجاج وأحكم عفاصها ورد إلى بلاد الإسلام من فارس وعُمَان وهو جيد بالغ، وللمسك حال ينقص خاصِّيته، فلذلك يتفاضل بعضه على بعض، وذلك أنه لا فرق بين غِزْلاننا وبين غِزلان المسك في الصورة ولا الشكل ولا اللون ولا القرون وإنما الفارق بينهما بأنياب لها كأنياب الفيلة، فإن لكل ظبي نابين خارجين من الفَكِّين منتصبين نحو الشبر أو أقل أو أكشر، فينصب لها في بــلاد الصين وتُبت الحبائل والشرك والشباك فيصطادونها وربما رموها بالسهام فيصرعونها ثم يقطعون عنها نوافجها والدم في سررها خام لم يبلغ الإنضاج، فيكون لـرائحته زهـوكة تبقى زمـاناً حتى تزول، وسبيل ذلك سبيل الثهار إذا قطعت قبل النضِّج فإنها تكون ناقصة الطعم والرائحة، وأُجُودُ المسك وأخلصه ما ألقاه الغزال من تلقاءِ نفسه، وذلك أن الطبيعة تدفع سواد الدم إلى سرَّته فإذا استحكم لون الدم فيها ونضج آذاه ذلك وأحدث له في سُرَّته حِكة فيندفع إلى أحد الصخور الحادَّة فيحتكُّ به، فيلتذُّ بـذلـك، فينفجر ويسيل على تلك الأحجار كانفجار الجراح والدماميل إذا نضجت، فيجد الغزال بخروج ذلك لذة، حتى إذا فرغ ما في نافجته، وهي سرَّته، وهي لفظة فارسية، اندملت وعادت فدفعت إليه موادّ من الدُّم فتجتمع ثانية كما كانت أولًا، فتخرج رجال التُّبت فيتبعبون مراعيها بين تلك الأحجار والجبال فيجدون الدم قد جفّ على تلك الصخور وقد أمكن الإنضاج، فيأخذونه ويتودعونه نوافج معهم، فذلك أفضل المسك وأفخره، فذلك الذي

تستعمله ملوكهم ويتهادونه بينهم وتحمله التجار في النادر من بالادهم. ولتبت مُدُن كثيرة، وينسبون مسك كل مدينة إليها، ويقال: إن وادي النمل الذي مرَّ به سليمان بن داود، عليه السلام، خلف بلاد التُبَّت وبه معدن الكبريت الأحمر، قالوا: وبالتبت جبل يقال له جبل السَّم، إذا مرّ به أحد تضيق نفسه فمنهم من يثقل لسانه (۱).

۲٤٣١ - يَبْرَاكُ: بالكسر ثم السكون، وراء، وألف، وكاف: موضع بحذاء يَعْشَارَ، وقيل: ماءٌ لبني العَنْبر(٢)، وفي كتاب الخالع: يَبْرَاكُ من بلاد عمرو بن كلاب فيه روضة ذكرت مع الرياض، وحكى أبو عبيدة عن عُمارة أن تبراك من بلاد بني عمير قال: وهي مسبّة لا يكاد أحد منهم يذكرها لمطلق قول جرير:

إذا جَلَسَتْ نساءُ بني عُمَيْر على تبراك أخبيثن الترابا فإذا قبل لأحدهم: أين تنزّل؟ يقول: على (١) وممن ينسب إلى تبت محمد بن محمد النبي حدث بسنده

(۱) وممن ينسب إلى تبت محمد بن محمد التبتي حذف بسنده أن رسول الله ﷺ قال: «صلاة الجماعة على خمس وعشرين من صلاة الواحد، وصلاة التطوع حيث لا يواه أحد مثل خمس وعشرين صلاة على أعين الناس».

الروض المعطار / ١٣١

(٣) تبراك: موضع في ديار بني فَقْمَس، قال المَرَّار: أَعَسرَفْتَ السدارَ أَم أَنكسَرَسَها بيسن تبسُراك فَشسَسَسى عَبْهَفَر؟ وكلُّ ما جاء على تفعال فهو مفتوح التاء، إلا أحرفا جاءت عَدَداً، تَحُلُّ علَّ الأسهاء، من ذلك تبراك هذا، وتِعْشار، وتِلقاء، وتبيان، وهما صفتان وتِمثال، وتهواء من الليل، وتِقْصار، وهي القِلادة، ورجلٌ تِمساح، وهو

الكَذَاب، وقال ابن مُقْبل:
فقال أراها بسيس تِبْسرَاكَ مَـوْهِـناً
وطلْخام إذ عِلْمُ البلادِ هَـدَانَـي
معجم ما استعجم / ٣٠١

ماء، ولا يقول على تبراك، قال: وتبراك أيضاً ماء في بلاد بني العنبر، قال أبو جعفر: جاءَت عن العرب أربعة أسماء مكسورة الأول: يقصار للقلادة اللازقة بالحلق، ويعشار موضع لبني ضبّة، ويبراك ماء لبني العنبر، وطِلْحام موضع، حكى أبو نصر: رجل يمساح ورجل ينبال ويبيان، وقال أبو زياد: مياه الماشية تبراك التي ذكرها جرير، وقد ذكرت الماشية في موضعها من هذا الكتاب، قال ابن مقبل:

جزى الله كعباً، بالأباتر، نعمة وحيّاً بهَبُود، جنرى الله، أسعَدَا وحيّاً على تبراك لم أر مثلهم رجاً، قطعت منه الحبائل، مفردا بكيتُ بخُصْمَي شَنَّة، يوم فارقوا، على ظهر عجّاج العشيَّات أجْردَا الخصْم: الجانب، وقال أبو كدراء وزين بن ظالم العجلي:

الله نجّاني وصدّقتُ بعدما خشيتُ على تبراك، ألا أصدّقا وأغيس، إذا أكلَفْتُه وهو لاغب، سرى طَيْلسان الليل حتى تمزَّقا وقال نصر: تبراك ماءٌ لبني نُمَير في أدنى المَرُّوت لاصةً بالوَرِكَةِ، وينشد:

أَعَرَفْتَ السدارَ أَم أُنكرتَسها بين تبراك فشَسسي عَبْقَر؟ بين تبراك فشَسسي عَبْقَر؟ ٢٤٣٧ ـ التّبرُ: بلاد من بلاد السودان، تعرف ببلاد التبر، وإليها ينسب الذهب الخالص، وهي في جنوب المغرب، تسافر التجار من سجلهاسة إلى مدينة في حدود السودان يقال لها غانة، وجهازهم الملح وعقد خشب الصنوبر، وهو من

أصناف خشب القطران إلا أن رائحته ليست بكريهة؛ وهو إلى العطرية أميل منه إلى الزفر، وخرز الزجاج الأزرق وأسورة نحاس أحمر وحلق وخواتم نحاس لا غير، ويحملون منها الجمال الوافرة القوية أوقارها ويحملون الماء من بلاد لمتونة، وهم الملثمون، وهم قوم من بربر المغرب في الروايا والأسقية ويسيرون فيرون المياه فاسدة مهلكة ليس لها من صفات الماء إلا التَّميُّع، فيحملون الماء من بلاد لمتونة ويشربون ويسقون جمالهم، ومن أول ما يشربونها تتغيّر أمـزجتهم ويسقمون، خصـوصاً من لم يتقدم له عادة بشربه، حتى يصلوا إلى غانة بعد مشاق عظيمة، فينزلون فيها ويتطيبون ثم يستصحبون الأدلاء ويستكثرون من حمل المياه ويأخذون معهم جهابذة وسماسرة لعقد المعاملات بينهم وبين أرباب التبر، فيمرون بطريقهم على صحارى فيها رياح السموم تنشف المياه داخل الأسقية فيتحيلون بحمل الماء فيها ليرمقوا به، وذلك أنهم يستصحبون جمالًا خالية لا أوقار عليها يُعطشونها قبل ورودهم على الماء نهاراً وليلًا ثم يسقونها نهلًا وْعَلَلا إلى أن تمتلىء أجوافها ثم تسوقها الحداة، فإذا نشف ما في أسقيتهم واحتاجوا إلى الماء نحروا جملًا وترمّقوا بما في بطنه وأسرعوا السير حتى إذا وردوا مياهأ أخر ملؤوا منها أسقيتهم وساروا مجدّين بعناءٍ شديد حتى يقدموا الموضع النذي يحجز بينهم وبين أصحاب التبر، فإذا وصلوا ضربوا طبولًا معهم عظيمة تسمع من الأفق الذي يسامت هذا الصنف من السودان، ويقال: إنهم في مكامن وأسبرات تحت الأرض عراة لا يعبرفون ستبرأ

كالبهائم مع أن هؤلاء القوم لا يَدَعُون تــاجراً يراهم أبداً، وإنما هكذا تنقل صفاتهم، فإذا علم التجار أنهم قد سمعوا الطبل أخرجوا ما صحبهم من البضائع المذكورة فوضع كل تاجر ما يخصُّه من ذلك، كل صنف على جهة، ويذهبون عن الموضع مرحلة ، فيأتي السودان ومعهم التبر فيضعون إلى جانب كل صنف منها مقداراً من التبر وينصرفون، ثم يأتي التجار بعدهم فيأخذ كل واحد ما وجد بجنب بضاعته من التبر، ويتركبون البضائع وينصرفون بعد أن يضربوا طبولهم؛ وليس وراءَ هؤلاء ما يُعلم، وأظنُّ أنه لا يكون ثم حيوانٌ لشدة إحراق الشمس، وبين هذه البلاد وسجلماسة ثلاثة أشهر؛ قال ابن الفقيه: والذهب ينبت في رمل هذه البلاد كما ينبت الجزِّرُ، وإنه يُقْطَف عند بزوغ الشمس، قال: وطعام أهل هذه البلاد الذرة والحمص واللوبيا، ولبسهم جلود النمور لكثرة ما عندهم<sup>(١)</sup>.

٢٤٣٣ ـ تُبُورُ: بضمتين: ماءُ بنجد من ديار عمروبن كلاب عند القارة التي تسمى ذات النطاق، وبالقرب منه موضع يسمَّى نُبَرأ، بالنون.

٢٤٣٤ ـ تِبْرِيزُ: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وكسر الراء، وياء ساكنة، وزاى؛ كذا ضبطه أبو سعدً، وهو أشهَرُ مُدنُ أذربيجان: وهي مدينة عامرة حسناء ذات أسوار محكمة بالأجر والجصّ، وفي وسطها عدة أنهار جارية، والبساتين محيطة بها، والفواكم بها رخيصة، ولم أر فيما رأيت أطيب من مشمشها المسمّى

السين المهملة: بلد مشهور من أرض إفريقية، بينه وبين قفصة ست مراحل في قَفْر سبيبة، وهو

بالموصول، وشَرَيته بها في سنة ٦١٠ كل ثمانية

امنان بالبغدادي بنصف حبة ذهب، وعمارتها

بالأجر الأحمر المنقوش والجص على غاية

الإحكام، وطولها ثلاث وسبعون درجة

وسدس، وعرضها سبع وثلاثون درجة ونصف

درجة؛ وكانت تبريز قرية حتى نزلها الرُّواد

الأزدى المتغلّب على أذربيجان في أيام

المتوكل، ثم إن الوجناء بن الرواد بَنِّي بها هو

وإخوته قصوراً وحصنها بسور، فنزلها الناس

معه، ويعمل فيها من الثياب العبائي

والسقىلاطون والخطائي والأطلس والنسج ما يحمل إلى سائر البلاد شرقاً وغرباً، ومرَّ بها التُّتر لما خربوا البلاد في سنة ٦١٨، فصالحهم أهلها ببذول بذلوها لهم فَنجَتْ من أيديهم وعصمها الله منهم؛ وقد خرج منها جماعة وافرة من أهل العلم، منهم: إمام أهل الأدب أبو زكرياء يحيى بن علي الخطيب التبريزي، قرأ على أبي العلاء المَعَرِّي بالشام وسمع الحديث عن أبي الفتح سليم بن أيوب الرازي وغيرهما، روى عنه أبو بكر الخطيب ومحمد بـن ناصـر السلامي، قال: وسمعته يقول: تِبْريز بكسر التاء، وأبو منصور موهوب بن أحمد بن الخضر الجواليقي، صنف التصانيف المفيدة، وتوفي ببغداد في جمادي الآخرة سنة ٢٠٥٠ والقاضي أبو صالح شعيب بن صالح بن شعيب التبريزي، حدث عن أبي عمران موسى بن عمران بن هلال، روى عنه حدَّاد بن عاصم ابن بكران النشوي وغيرهما. ٢٤٣٥ - تَبسَةُ. بالفتح ثم الكسر، وتشديد

<sup>(</sup>١) التبر: ذكره القزويني مختصراً من آثار البلاد / ١٨.

تسنة

بلد قديم به آثار الملوك، وقد خرب الآن أكثرها، ولم يبق بها إلا مواضع يسكنها الصعاليك لحب الوطن لأن خيرها قليل، وبينها وبين سطيف ست مراحل في بادية تسكنها العرب، ويعمل بها بسط جليلة محكمة النسج، يقيم البساط منها مدة طويلة.

٢٤٣٦ - تَبْسعُ: بالفتح ثم السكون، وشين معجمة: بلد بالحجاز في ديار فَهْم؛ قال قيس بن العَيزَارة الهُذَلي:

أب عامر! إنّا بَغَينَا ديارَكم وأوطانكم بين السّفير وتبشئع وأوطانكم بين السّفير وتبشئع ٢٤٣٧ - تَبَعَةُ: بالتحريك: اسم هضبة بجِلْذَانَ من أرض الطائف، فيها نُقّب كل نقب قدر ساعة، كانت تلتقط فيها السيوف العادية والحَرزُ ويزعمون أن ثمة قبور عاد، وكانوا يعظمون هذا الموضع، وساكنه بنو نصر بن معاوية؛ وقال الزمخشري: تَبَعَةُ موضع بنجد.

۲٤٣٨ - تَبْغَرُ: بالفتح ثم السكون، والغين معجمة مفتوحة، وراء؛ قال محمود بن عمر: موضع.

۲٤٣٩ - تُبَّلُ: بالضم ثم الفتح والتشديد، ولام: من قرى حلب ثم من ناحية عزاز، بها سوق ومنبر.

٢٤٤٠ ـ تُبَلُ: بالتخفيف؛ قال نصر: تبل وادٍ
 على أميال يسيرة من الكوفة (١)، وقصر بني

(١) قال البكري في معجمه / ٣٠٢، تبل: وادِ قبل حصير، المحدد في رسم الأمرار، ويدلُّ على ذلك قدول

تأبد من لَسِلى حَصِيدُ إلى تبَلْ فَالرَّجُلُ فَالرَّجُلُ

مُقاتل أسفل تُبل وأعلاه متَّصل بسَماوَة كلب، وتُبل أيضاً: اسم مدينة فيما قيل؛ قال لبيد:

ولقد يَعْلَم صَحْبي كلَّهم بَعدُ أَنَّ السيفِ صبيري ونقيل ولقد أخدو، وما يَعْدمني صاحب، غير طويل المُحتبَل كلَّ يوم منعوا حاملهم ومُربَّسات، كآرام تُبَل قدموا، إذ قال قيس قدموا، واحفظوا المجد بأطراف الأسَل!

٢٤٤١ - تَبْنَانُ: بسكون ثانيه، ونونين بينهما أَلف؛ قال: تبنان واد باليمامة.

٢٤٤٢ - تُبَنُ: بوزن زُفَرَ؛ قال نصر: موضع يمان من مخلاف لَحَمِع؛ وفيه يقول السيد الحميرى:

هلاً وقفت على الأجراع من تُبن، وما وقوف كبير السنّ في الدمن ٢٤٤٣ - تِينِينُ: بكسر أوله، وتسكين ثانيه، وكسر النون، وياء ساكنة، ونون أُخرى: بلدة في جبال بني عامر المطلّة على بلد بانياس بين دمشق وصور.

۲٤٤٤ - تُبنى: بالضم ثم السكون، وفتح النون، والقصر: بلدة بحوران من أعمال دمشق (١)؛ قال النابغة:

فسلا زال قبرً بين تُبنى وجساسم عليه، من الوَسْميِّ، جَـوْدُ ووابلُ

<sup>(</sup>۱) تُبَنى: موضع بالبَنْنية، من أرض دمشق، قال كثير: أكاريس حَلَّت منهم مَسْرَج رَاهِطٍ فاكناف تُبْننى مَسْرَجها فِتالالها معجم ما استعجم / ٣٠٣

فينبت حَــوْذانــاً وعَــوفــاً مُـنَــوُراً، سأهدي لـه من خير مـا قـال قـائل

قصد الشعراء بالاستسقاء للقبور، وإن كان الميت لا ينتفع بذلك، أن ينزله الناس فيمروا على ذلك القبر فيرجموا من فيه؛ وقال ابن حبيب: تُبنى قرية من أرض النَّنية لغسان؛ قال ذلك في تفسير قول كثير:

أكاريسَ حلَّت منهمُ مرج راهط، فاكناف تُبنَى مرجها فتاللُهَا كأنَّ القيانَ الغرَّ، وسط بيوتهم، نِعَاجٌ بجوِّ من رُماح جاللُها

٧٤٤٥ ـ تبوكُ: بالفتح ثم الضم، وواو ساكنة، وكاف: موضع بين وادي القُرَى والشام، وقيل بركة لأبناء سعد من بني عُذرة؛ وقال أبو زيد: تبوك بين الحِجر وأول الشام على أربع حل من الحجر نحو نصف طريق الشام، وهو حصن به عين ونخل وحائط ينسب إلى النبي، صلَّى الله عليه وسلم، ويقال إن أصحاب الأيكة الذين بُعث إليهم شعيب، عليه السلام، كانوا فيها ولم يكن شعيب منهم، وإنما كبان من مَــدينَ، ومدينُ على بحـر القلزم على ست مراحل من تبوك، وتبوك بين جبل حِسْمي وجبل شَرَوْرَي، وحسمي غربيها وشروري شرقيها؛ وقال أحمد بن يحيى بن جابر: تـوجه النبي، صلَّى الله عليه وسلم، في سنة تسع للهجرة إلى تبوك من أرض الشام، وهي آخر غزواته، لغزو من انتهى إليه أنه قد تجمع من الـروم وعاملة ولخم وجُذام، فوجدهم قد تفرقوا فلم يلق كيبداً؛ ونزلبوا على عين فأسرهم رسول الله، صلِّي الله عليه وسلم، أن لا أحـد يمسِّ من

مائها، فسبق إليها رجلان وهي تبض بشيءٍ من ماءٍ فجعلا يدخلان فيها سهمين ليكثر ماؤها فقال لهما رسول الله، صلًى الله عليه وسلم: ما زلتما تبوكان منذ اليوم، فسميت بذلك تبوك؛ والبوك: إدخال اليد في شيءٍ وتحريكه، ومنه باك الحمار الأتان إذا نزا عليها، يبوكها بوكاً؛ وركز النبي، صلًى الله عليه وسلم، عَنزَتَهُ فيها ثلاث ركزات، فجاشت ثلاث أعين، فهي تهمي بالماء إلى الآن؛ وأقام النبي، صلًى الله عليه وسلم، بتبوك أياماً حتى صالحه أهلها، وأنفذ خالد بن الوليد إلى دومة الجندل وقال وأنفذ خالد بن الوليد إلى دومة الجندل وقال له: ستجد صاحبها يصيد البقر(١)، فكان كما قال، فأسره وقدم به على النبي، صلًى الله عليه وسلم؛ فقال بُجير بن بجرة الطائي يذكر ذلك:

تباركَ سابقُ البقرات، إني رأيتُ الله يهدي كل هاد فمن يك حائداً عن ذي تبوك، فبإنّا قد أمرنا بالجهاد

وبين تبوك والمدينة اثنتا عشرة مرحلة، وكان ابن عريض اليهودي قد طوى بئر تبوك لأنها كانت تنطم في كل وقت، وكان عمر بن

<sup>(</sup>۱) دكره البكري، ثم أضاف: فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر، في ليلة مقمرة، وهو على سطح له، وبانت بقر الوحش تحك قرونها بباب القصر، فقالت له أمراته: هل رأيت مثل هذا قط؟ فقال: لا والله، فنزن، فأمر بفرسه، فأسرج له، فركب، وركب معه نفسر من أهل بيّته، فيهم أخ له يقال له حسان، وخرجوا معهم بمَطاردهم، فتلقتهم خيل رسول الله على فأخذته، وقتلوا أخاه وعليه قباء ديباج مُخَوَّضٌ بالذهب، وهو الذي قال فيه رسول الله على البخية أحسن معاذ في الجنة أحسن منه. فحَقَن رسول الله على عبد الملك فيه وصالحه على الجزية.

الخطاب، رضي الله عنه، أمره بذلك.

٢٤٤٦ - تَبيلُ: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وياء ساكنة، ولام: كفر تبيل قرية في شرقي الفرات بين الرقة وبالس.

#### باب التاء والتاء وما يليهما

٧٤٤٧ ـ تَتَا: كل واحد من التاءين مفتوح وفوق كل ٧٤٤٧ ـ تَتَا: كل واحد نقطتان: بليد بمصر من أسفل الأرض، وهي كورة يقال لها كورة تُمَيّ وتتا. وبمصر أيضاً بنا وببا وننا، وسأذكر كل واحدة في موضعها.

٧٤٤٨ ـ تُتشُن التاءان مضمومتان، والشين معجمة؛ وهو اسم رجل ينسب إليه مواضع ببغداد: وهي سوق قرب المدرسة النظامية يقال له العَقار التَّتشيّ، ومدرسة بالقرب منه لأصحاب أبي حنيفة يقال لها التتشية، وبيمارستان بباب الأزج يقال لــه التتشي، والجميع منسوب إلى خادم يقال له خمارتكين كان للملك تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان بن داود بن سلجوق، قالوا: وكان ثمن خمارتكين هذا في أول شرائه حملًا ملحاً، وعظم قدره عند السلطان محمد بن ملك شاه ونفذ أمره وكثرت أمواله وبني ما بناه مما ذكرناه في بغداد، وبني بين الري وسمنان رباطأ عظيماً لنفع الحاج والسابلة وغيرهم، وأمضى السلطان محمد ذلك كله، وجميع ما ذكرناه في بغداد موجود معمور الآن جار على أحسن نظام، عليه الوكلاء يجبون أمواله ويصرفونها في وجوهها، ومات خمارتكين هذا في رابع صفر سنة ٥٠٨.

باب التاء والثاء وما يليهما ٢٤٤٩ ـ تَثْلَثُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح

السلام، وثـاء مثلثــة أُخـرى: مــوضــع؛ عن الزمخشري.

• ٢٤٥٠ ـ تَثْلَيثُ: بكسر اللام، وياء ساكنة، وثاء أخرى مثلثة: موضع بالحجاز قرب مكة (١)؛ ويــوم تثليث من أيام العــرب بين بني سليم ومراد؛ قال محمد بن صالح العَلَوي:

نظرت، ودوني ماء دجلة مَوْهناً، بمطروفة الإنسان، محسورة جداً لتونس لي ناراً بتثليث أوقدت، وتالله ما كلفتها منظراً قَصْدا وقال غيره(٢):

بتثليث ما ناصَيْتَ بعدي الأحامسا وقال الأعشى:

وجاشت النفس لما جاءَ فَلُهمُ، وراكب جاءَ، من تثليث، مُعْتَمِــر

۲٤٥١ ـ تَشنيتُ: بوزن الذي قبله إلا أن عوض اللام نون، وأما آخره فيُرْوى بالناء والثاء: موضع بالسراة من مساكن أزد شنوءة قريب من الذي قبله.

(۱) موضع في بلاد بني عقيل، وقيل تثليث واد بنجد وهو على يومين من جرش في شرقيها إلى الجنوب وعلى ثلاث مراحل ونصف من نجران إلى ناحية الشمال، وقالوا: وتثليث لبني زبيد وهم فيها إلى اليوم، وبها كان سكنى عمرو بن معديكرب.

الروض المعطار / ۱۳۱ (۲) سماه البكري فقال : وقال عمرو بن معديكرب يخاطب عبّاس بن مِرداس :

أُعباسُ لو كانت شِياراً جِيَادُنا يِتُثْلِينَ ما ناصَيْتَ بعدي الأَحامِسا ولكنّها قِيدَتْ بصَعْدَةَ مَنرَة فأَصْبحْنَ ما يَمْشِينَ أَلَا تَكاوُسا صَعْدَة: بالنَّمَن، مَعْرفة.

معجم ما استعجم / ٣٠٤

# باب التاء والجيم وما يليهما

۲٤٥٢ ـ تُجُنينة: بضم أوله وثانيه، وسكون النون. وياء مفتوحة، وهاء: بلد بالأندلس، ينسب إليه قاسم بن أحمد بن أبي شجاع أبو محمد التُجني، له رحلة إلى المشرق كتب فيها عن أحمد بن سهل العطار وغيره، حدث عنه أبو محمد بن ديني وقال: توفي في شهر ربيع الأول سنة ٣٠٨؛ قاله ابن بشكوال.

٢٤٥٣ ـ تُجِيبُ: بالضم ثم الكسر، وياء ساكنة، وباء موحدة: اسم قبيلة من كندة، وهم ولد عدى وسعد ابني أشرس بن شبيب بن السَّكُون بن أشرس بن ثور بن مرثع، وهو كندة، وأمهما تجيب بنت ثوبان بن سليم بن رها من مذحج، لهم خطة بمصر سميت بهم؛ نسب إليها قوم، منهم: أبو سلمة أسامة بن أحمد التجيبي، حدث عن مروان بن سعد وغيره من المصريين، روى عنه عامة المصريين وغيرهم من الغرباء؛ وأبو عبد الله محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي، كان يسكن محلة التجيب بمصر، وكان من أثبات المصريين ومُتقنيهم، سمع الليث بن سعد، روى عنه البخاري والحسن بن سفيان الثورى ومحمد بن ريان بن حبيب المصري وغيرهم، ومات في أول سنة . 424

### باب التاء والخاء وما يليهما

۲٤٥٤ ـ تُخَارَان بِه: قال أبو سعد: أما حماد بن أحمد بن حماد بن رجاء العُطاردي التخاري فكان يسكن سكة تخاران به: وهي بمرو على رأس الماجان، يقال لها أيضاً طخاران به، ويقال لها الآن تخاران ساد.

7500 - تَخَاوَةُ: هكذا ضبطه الأمير بالفتح، وضبطه أبو سعد بالضم؛ وقال الأمير ابن ماكولا: أبو علي الحسن بن أبي طاهر عبد الأعلى بن أحمد السعدي سعد بن مالك التخاوي منسوب إلى قرية من داروم غزة! الشام، شاعر أميّ، لقيته بالمحلة من ريف مصر، وكان سريع الخاطر كبير الأصابع مرتجل الشع.

٢٤٥٦ - تُخْتُمُ: يروى بضم التاء الأولى والتاء الثانية وكسرها: اسم جبل بالمدينة، وقال نصر: تخنم، بالنون، جبل في بلاد بلحرث بن كعب، وقيل بالمدينة؛ قال طُفيل بن الحارث:

فرحتُ رَوَاحاً من أياءٍ، عشيّةً، إلى أن طرقتُ الحيَّ في رأْس تختُم وليس في كلامهم خنم بالنون وفيه ختم بالتاء.

۲٤٥٧ ـ تخسانبحکث: بالفتح ثم السكون، وسين مهملة، والألف والنون والجيم ساكنات، والكاف مفتوحة، والثاء مثلثة: من قرى صُغْد سمرقند؛ منها أبوجعفر محمد التخسانجكثي، يسروي عن أبي نصر منصور بن شهرزاد المصروزي، روى عنه زاهر بن عبد الله الصغدي.

۲٤٥٨ ـ تَخْسيج: بكسر السين، وياء ساكنة، وجيم: قرية على خمسة فراسخ من سمرقند؟ منها أبو يـزيد خالد بـن كُـرْدة السمرقندي التخسيجي، كان عالماً حافظاً، روى عن عبد الرحمن بن حبيب البغدادي، روى عنه الحسين بن يوسف بن الخضر الطواويسي وكان يقول: حدثني خالد بن كردة بأبغر، وهي بعض

نواحي سمرقند، وجماعة ينسبون إليها.

٢٤٥٩ ـ تخييم: بباءين: ناحية باليامة.

### باب التاء والدال وما يليهما

٢٤٦٠ ـ تَدْليس: مدينة بالمغرب الأقصى على البحر المحيط(١).

۲٤٦١ - تَدْمُرُ: بالفتح ثم السكون، وضم الميم: مدينة قديمة مشهورة في برّية الشام، بينها وبين حلب خمسة أيام (٢)؛ قال بطليموس: مدينة تَدْمُر طولها إحدى وسبعون درجة وثلاثون دقيقة، داخلة في الإقليم الرابع، بيت حياتها السماك الأعزل تسع درجات من الجدي بيت ملكها مثلها من الحمل عاقبتها مثلها من الممزان، وقال صاحب الزيج: طول تدمر ثلاث وستون درجة وربع، وعرضها أربع وثلاثون درجة وثلثان؛ قيل: سميت بتَدْمُر بنت درجة وثلاثون السميدع بن مزيد بن حياتها المبيق بن لاوذ بن سام بن نوح، عليه السلام، وهي من عجائب الأبنية، موضوعة على العَمَد الرخام، زعم قوم أنها مما بَنتُه الجنُ لسليمان،

خالفوا عليه فقتلهم وفرّق الخيل عليهم تدوسهم وهم قتلى، فطارت لحومهم وعظامهم في سنابك الخيل، وهدم حائط المدينة، فأفضى به الهدم مجصص كأنّ اليد رُفعت عنه تلك الساعة، وإذا فيه سرير عليه امرأة مستلقية على ظهرها وعليها سبعون حلّة، وإذا لها سبع غدائر مشدودة بخلخالها، قال: فذرعت قدمها فإذا ذراع من غير الأصابع، وإذا في بعض غدائرها صحيفة نهب فيها مكتوب: باسمك اللهم! أنا تَدْمُرُ بنت حسان، أدخل الله الذّل على من يدخل بيتي هذا. فأمر مروان بالجرف فأعيد كما كان عليها من الحلى شيئًا، قال:

عليه السلام؛ ونعم الشاهد على ذلك قول

إلا سليمان، إذ قال الإله له:

وخَيِّس الجنّ، إنى قد أذنتُ لهم

قُمْ في البرية فاحدُدها عن الفَند

يَبنون تَـدُمُـرَ بالصَّفَـاح والعَمَـد وأهـل تدمر يزعمون أن ذلك البناء قبـل

سليمان بن داود، عليه السلام، بأكثر مما بيننا

وبين سليمان، ولكن الناس إذا رأوا بناءً عجيباً جهلوا بانيه أضافوه إلى سليمان وإلى الجن.

وعن إسماعيل بن محمد بن عبد الله

القَسْري قال: كنت مع مروان بن محمد آخر

ملوك بني أمية حين هدم حائط تدمر، وكانوا

النابغة الذبياني:

فوالله ما مكثنا على ذلك إلا أيـاماً حتى أقبـل

عبىد الله بن على فقتـل مـروان وفـرّق جيشــه

واستباحه وأزال الملك عنه وعن أهل بيته(١)؛

<sup>(</sup>۱) تدليس: جاء عند الحميري بغير الباء، فقال: مدينة كبيرة بحرية بين بجاية والجزائر وبينهما وبين مرسى المدجاج أربعة وعشرون ميلًا وهي على شرف متحصنة لها سور حصين وآثار ومتنزهات.

الروض المعطار / ١٣٣ الروض المعطار / ٢) تدمر: من حلب إليها خمسة أيام وكذلك من دمشق إليها وكذا من الرحبة إليها، ولها حصون لا تُرام يسكنها فلال الناس واليهود واباق المبيد، وإليها يقصد كل قاطع سبيل وحامل نهب؛ ومتاجرة أهل تدمر فيه، وجبل لبنان بالقرب من هذا الموضع.

الروض المعطار / ١٣١ وانظر آثار البلاد وأخبار العباد / ١٦٩

<sup>(</sup>١) ذكره البكري، إلا أنه قال: صفيحة الذهب مكتوب فيها:

وكان من جملة التصاوير التي بتدُّمُر صورة جاريتين من حجارة من بقية صُور كانت هناك، فمر بهما أوس بن ثعلبة التيمي صاحب قصر أوس المذي في البصرة فنظر إلى الصورتين فاستحسنهما فقال:

فتماتَى أهل تدمر خبراني! أَلَمًا تُسأما طول القيام؟ قيامكما على غير الحشايا، على جبل أصم من الرخام فكم قد مر من عدد الليالي، لعصركما، وعام بعد عام وإنكما، على مر الليالي، لأبقى من فروع ابني شمام فإن أهلك، فربُّ مُسِومات ضوامر تحت فتيان كرام فرائصها من الإقدام فرع، وفى أرساعها قطع الخدام هبطن بهن مجهولاً مخوفاً قليل الماء مصفر الجمام فلما أن روين صدرن عنه، وجئن فروع كاسية العظام

قال المدائني: فقدم أوس بن ثعلبة على يزيد بن معاوية فأنشده هذه الأبيات، فقال يزيد: ﷺ لله حراً أهل العراق! هاتان الصورتان فيكم يا أهل الشام لم يذكرهما أحد منكم، فمر بهما هذا العراقي مرة فقال ما قال؛ ويُرْوَى عن الحسن بن أبي سرح عن أبيه قال: دخلت مع أبي دُلف إلى الشام فلما دخلنا تدمر وقف على أنا تدمر بنت حسّان بن أذينة الملك، خرب الله بيت من

معجم ما استعجم / ٣٠٧

هاتین الصورتین، فأخبرته بخبر أوس بن ثعلبة وأنشدته شعره فیهما، فأطرَق قلیلاً ثم أنشدني:

ما صورتان بتَدْمُ وقد رَاعتا

أهل الجبى وجماعة العُشاقِ غَبرا على طول النومان ومرو، غبرا على طول النومان ومرو، لم يسأما من ألفة وعناق فليروين الدهر من نَكَباته شخصيهما منه بسهم فراق وليبلينهما النومان بكره، وتعاقب الإظلام والإشراق كي يعلم العلماء أن لا خالد غير الإله الواحد الخلاق وقال محمد بن الحاجب يذكرهما:

أتَــدْمُـر صـورتــاك هـمــا لقَـلْبي غَرامٌ، ليس يشبهُ غَرامُ أَفَكُر فيكما فيطير نومي، إذا أخلت مضاجعها النيام أقول من التعجب: أيُّ شيء أقامهما، فقد طال القيامُ أُمُلِّكَتِا قيام الدهر طَبْعاً، فذلك ليس يملكه الأنام كأنهما معاً قرنان قاما، أُلَجَّهما لدى قياض خِصامُ يمسرُ الدهسرُ ينومناً بعند ينوم، ويسمضنى عنامنه يستناوه عنام ومُكْتُهما يزيدهما جمالًا، جمال اللُّرِّ زَيَّسنَه النَّظامُ وما تعدوهما بكتاب دهر، سجيته اصطلام واحترام وقال أبو الحسن العِجْلي فيهما:

أرى بتَــدْمُـرَ تمثـالَين زَانهمـا تأنق الصانع المستغرق الفطن هما اللتان يروق العين حسنُهما، تستعطفان قلوب الخلق بالفتن

وفتحت تَدْمُرُ صلحاً، وذاك أن خالد بن الوليد، رضى الله عنه، مرَّ بهم في طريقه من العراق إلى الشام فتحصنوا منه، فأحاط بهم من كلِّ وجه، فلم يقدر عليهم، فلما أعجزه ذلك وأعجله الرحيل قال: يا أهل تدمر والله لو كنتم في السحاب لاستنزلناكم ولأظهرنا الله عليكم، ولئن أنتم لم تصالحوا لأرجعن إليكم إذا انصرفت من وجهى هذا ثم لأدخلنَّ مـدينتكم حتى أقتل مقاتليكم وأسبى ذراريكم؛ فلما ارتحل عنهم بعثوا إليه وصالحوه على ما أدّوه له ورضى به.

٢٤٦٢ ـ تَدْمَلَةُ: اسم واد بالبادية.

٢٤٦٣ ـ تُدمِيرُ: بالضم ثم السكون، وكسر الميم، وياء ساكنة، وراء: كورة بالأندلس تتصل بأحواز كورة جَيَّـان(١)، وهي شرقي قرطبة، ولها معادن كثيرة ومعاقل ومُدُنّ ورساتيق تذكر في مواضعها، وبينها وبين قرطبة سبعة أيام للراكب القاصد، وتسير العساكر أربعة عشر

(١)سميت باسم ملكها تدمير، ونسخة كتاب الصلح الـذي صالحه عليه عبد العزيز بن موسى بن نصير: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب من عبد العزيز بن موسى بن نصير لتدمير بن غندرس أنه نزل على الصلح وأن له عهد الله وذمته وذمة نبيَّه ﷺ أَلا يقدم له ولا لأحد من أصحابه ولا يؤخر ولا ينزع من ملكه، وأنهم لا يقتلون ولا يسبون ولا يفرق بينهم وبين أولادهم ولا نسسائهم ولا يكرهوا على دينهم ولا تحرق كنائسهم، ولا تنزع عن ملكه ما تعبد ونصح وأدّى الذي اشترطنا عليه . الروض المعطار / ١٣٢

بنى أمية، رحل إلى العراق ولقى ابن أبي خيثمة وغيره، وأقام بمصر إلى أن مات بها في سنة

وإبراهيم بن موسى بن جميل التدميري مولى

ثلاثمائة، وكان من المكثرين.

هو من الدُّورَان؛ وقال شاعر يذكره:

يوماً، وتجاور تدمير الجزيرتان وجزيرة ياسة؛ قال أبو عبد الله محمد بن الحدَّاد الشاعر المُفْلق الأندلسي:

يا غائباً خطرات القلب محضره! الصبر بعدك شيء ليس أَقْدُرُه تركت قلبي وأشــواقــي تَفَــطّره، ودمعَ عينَى آماتى تُفَطّرُه لـوكنت تبصر في تـدميـر حـالتنـا، إذاً لأشفَقْت مما كنت تبصره فالنفس بعدك لا تخلو للذَّتها؛ والعيش بعدك لا يُصفُّ و مكدَّرُه أخفى اشتياقى وما أطويه من أسف على المريّة، والأشواق تظهره

وقال الأديب أبو الحسن على بن جودي الأندلسي:

لقد هيّج النيرانَ، يا أُمّ مالك، بتُدْمير ذكري ساعدَتْها المدامعُ عشية لا أرجو لنايك عندها؛ ولا أنا إن تدنو مع الليل طامعُ

وينسب إليها جماعة، منهم: أبو القاسم

طيب بن هارون بن عبد الرحمن التدميري الكناني، مات بالأندلس سنة ٣٢٨؛

بِتنا بتَدُورة يُضيءُ وجوهنا دَسمُ السليط على فتيل ذُبال وهو من أبيات الكتاب؛ قال الزُبيدي: التدورة دارة بين جبال، وهي من دار يدور دَورَاناً.

٧٤٦٥ - تَدُومُ: موضع في شعر لبيد حيث قال: بما قد تَحُلُ السواديَّيْن كليهما زنسانيلُ منها مسكنٌ، فتَلُومُ وقال الراعي:

خُبّرت أن الفتى مروان يُوعدني، فاستبقِ بعض وعيدي أيها الرجل وفي تَدُوم، إذا آغبَرّت مناكبه، أو دارة الكَوْر، عن مروان معتزل

7٤٦٦ - تَدْيَانَةُ: بالفتح ثم السكون، وياء، وألف، ونون، وهاء: من قرى نَسَف؛ منها أبو الفوارس أحمد بن محمد بن جمعة بن السكن النسفي التدّياني، يروي عن محمد بن إبراهيم البوشنجي، روى عنه الأمير أبو أحمد خلف بن أحمد السجزي ملك سجستان، مات في المحرم سنة ٣٦٦.

باب التاء والذال وما يليهما ٢٤٦٧ - تَـذْرَبُ: بالفتح ثم السكون، وفتح الراء، وباء موحدة: اسم مكان.

٢٤٦٨ - تَلْكُرُ: بفتحتين، وتشديد الكاف وضمها: موضع؛ قال فيه بعضهم:

تَسذَكُرٌ قَسد عفا منها فمطلوب، فالسَّقيُ من حَرَّتَيْ مَيْطَانَ فاللُّوبُ باب التاء والراء وما يليهما

٢٤٦٩ ـ تُرَابَةُ: بالضم، بلفظ واحدة التراب:

بلد باليمن، وقال الخارزنجي: تُرابة واد.

وقيل تراخَةُ: الخاء معجمة، وأوله مفتوح؛ وقيل تراخى: من قرى بُخارى؛ منها أبو عبد الله مخمد بن موسى بن حكيم بن عطية بن عبد الرحمن التراخي البخاري، يروي عن أبي شُعيب الحرَّاني وغيره، توفي سلخ ذي الحجة سنة ٣٥٠.

٢٤٧١ - تِـرْباعُ: بـالكسر ثم السكـون، والباء موحدة(١)؛ وأنشد الفرَّاءُ قال أنشدني أبو تُرْوانَ:

أَلمهْ على الربع بالترباع، غيّره ضربُ الأهاضيب والنأآجَةُ العصفُ

وهو في كتاب ابن القطّاع ترناع، بالنون، ذكره في ألفاظ محصورة جاءَت على تِفعال، بكسر أوله.

۲٤٧٢ - تُرْبانُ: بالضم ثم السكون: قرية على خمسة فراسخ من سمرقند؛ منها أبو علي محمد بن يوسف بن إبراهيم التُرباني الفقيه المحدث، يروي عن محمد بن إسحاق الصاغاني، توفي سنة ٣٢٣، وتُرْبانُ أيضاً قال أبو زياد الكلابي: هو واد بين ذات الجيش وملَل والسَّيالة على المحجَّة نفسها، فيه مياه كثيرة مريّة، نزلها رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، في غزوة بدر، وبها كان منزل عروة بن أذينة الشاعر الكلابي؛ قال كُثير:

أَلَم يحزنك يـوم غَدَتْ حُـدُوجُ لَعَـزَة، قسد أَجـدً بهـا الخروجُ

(١) ترباع: موضع في ديار بني تميم من اليمامة، وأنشد الخليل:

لحمن السديار بشط ذي الرضم فحمدافِع الترباع فالزخم معجم ما استعجم / ٣٠٧ تُضاهي النقب حين ظهرن منه،
وخَلْف مُتُونِ ساقَيها الخليجُ
رأيت جِسالها تعلو الثنايا،
كانً ذُرَى هوادجها البروجُ
وقد مرّت على تُربان، يَحدي
بها بالجنوع من مَلَل وسيجُ
وقال في شرحه: تُرْبان قرية من ملل على
ليلة من المدينة؛ قال ابن مقبل:

شَقَّتْ قُسَيَّانَ وازورَّتْ، وما علمتْ من أهل تُرْبانَ من سوءٍ ولا حَسَن وترْبانُ أيضاً(١) في قول أبي الطيب المتنبي مخاطب ناقته حيث قال:

فقلت لها: أين أرض العراق؟ فقالت ونحن بتُرْبان: ها وهَبَّتْ بحسمى هبوبَ الدَّبُو ر، مستقبلات مَهَبُّ الصبا

قال شُرَّاح ديوان المتنبي: هو موضع من العراق، غَرَّهم قوله ها للإشارة وليس كذلك، فإنَّ شعره يدلُّ على أنه قبل حسمى من جهة مصر، وإنما أراد بقوله ها تقريباً للبعيد، وهو كما يقول من بخراسان أين مصر أي هي بعيدة، فكأن ناقته أجابته: إني بسُرْعتي أجعلها بمنزلة ما تشير إليه، وفي أخباره أنه رحل من ماء يقال له البقع من ديار أبي بكر فصعد في النَّقْب

المعروف بتربان، وبه ماءً يُعرَف بَعُرنْدَل، فسار يومه وبعض ليلته ونزل وأصبح فدخل حسمى، وحسمى فيما حكاه ابن السّكيت بين أَيْلَة وتيه بني إسرائيل الذي يلي أيلة، وهذا قبل أرض الشام، فكيف يقال إنه قريب من العراق وبينهما مسيرة شهر وأكثر؟ وقال نصر: تُرْبانُ صقعٌ بينَ سماوة كلب والشام.

٣٤٧٣ ـ التُرْبُ: بالضم ثم السكون، والباء موحدة: اسم جبل.

۲٤٧٤ - تربل: يروى بفتح أول وثالثه؛ عن العمراني، وعن غيره بضمهما، وفي كتاب نصر بكسرهما: موضع.

٧٤٧٥ ـ تَـرْبُولَـةُ: بالفتح: قلعة في جزيرة صقلية.

۲٤٧٦ - تُرَبَة: بالضم ثم الفتح؛ قال عَرَّام: 
تُرَبَة واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منها، يصبُّ في بستان ابن عامر(۱)، يسكنه بنو 
هلال، وحواليه من الجبال السراة ويَسُوم 
وفَرقد، ومعدن البُرْم له ذكر في خبر عمر، 
رضي الله عنه، أنفذه رسول الله، صلَّى الله عليه 
وسلم، غازياً حتى بلغ تربة؛ وقال الأصمعي: 
تربَة واد للضباب طوله ثلاث ليال، فيه النخل 
والزرع والفواكه، ويشاركهم فيه هلال وعامر 
ابن ربيعة؛ قال أحمد بن محمد الهمذاني:

<sup>(</sup>۱) وجاء عند البكري في معجمه / ٣٠٨: وقال الأَصْمَعي: تُربان: على ثمانية عشر ميلاً من المدينة، على طريق مكة قال حسّان:

يَكاد بعَلْياء العقيق خَواته يَحُطُ من الخَمَّان رُكُناً مُلْمَلَمَا فلمَّا علا تُرْبانَ وأنهلَ ودُقه تَداعَى وألقَى بَرْكه وتهلَما

<sup>(</sup>١) تربة: ذكره البكري ثم قال: وهو موضع في بلاد بني عامر، قاله ابن الأعرابي: وهو معرفة، لا تدخله الألف والسلام. وقاله محمد بن سَهْل الأَحْوَل: تُربَةً: من مخاليف مكة النجدية، وهي الطائف، وقرنُ المنازل، ويجران، وعكاظ، وتُربة، وبيشة، وتبالة، والهُجيْرة، وكُننة وجُرش، والشَّراء.

معجم ما أستعجم / ٣٠٨

تُربة وزَبْية وبيشة هذه الثلاثة أودية ضخام، مسيرة كل واحد منها عشرون يوماً، أسافلها في نجد وأعاليها في السراة؛ وقال هشام: تربة واد يأخذ من السراة ويفرغ في نجران، قال: ونزلت خَثْعَم ما بين بيشة وتربة وما صاقب تلك البلاد إلى أن ظهر الإسلام، وفي المثل: عرف بطني بطن تُربّة؛ قاله عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب أبو براء ملاعب الأسنّة في قصة فيها طول، غاب عن قومه فلما عاد إلى تربة وهي أرضه التي ولد بها ألصق عطنه بأرضها فوجد راحة فقال ذلك. وخبرني رجل من ساكني الجبلين أن تُربَة ماءً في غربي سَلْمى.

٧٤٧٧ - تَـرْجُ: بالفتح ثم السكون، وجيم: جبل بالحجاز كثير الأسد؛ قال أبو أسامة الهذلي:

ألا يا بُؤْسَ للدهر الشَّعُوب، لقد أعيا على الصنع الطبيب يَحُطُّ الصخر من أركان تَرج، وينشعب المحتُّ من الحبيب وهذا شاهد على أنه جبل، وقيل: ترج وبيشة قريتان متقاربتان بين مكة واليمن في واد؟ قال أؤسُ بن مدرك:

تحدّث من لاقيت أنك قاتلي، قراقر أعلى بطن أمك أعلَمُ تَبَالَةُ، والعرضان تَرْجُ وبيشة، وقومي تيمُ اللات، والاسم خَثْعَمُ وقالت أخت حاجز الأزدي ترثيه: أحيّ حاجز أم ليس حيّا،

فيسلك بين خشدف والبهيم

ويشرب شربة من ماء تَرْج، فيصدر مشية السبع الكليم

وقيل: ترج واد إلى جنب تبالة على طريق اليمن، وهناك أصيب بشر بن أبي خازم الشاعر في بعض غزواته، فرماه نُعيم بن عبد مناف بن رياح الباهلي الذي قيل فيه أجراً من الماشي بترج، فمات بالرده من بلاد قيس، فدفن هناك، ويحتمل أن يكون المراد بقولهم أجراً من الماشي بترج الأسد لكثرتها فيه؛ قال:

وما من مُخْدَر من أسد ترج ينازلهم لنابيه قبيببُ يقال: قبَّ الأسدُ قبيباً إذا صوَّت بأنيابه. ويوم ترج: يوم مشهور من أيام العرب، أسر فيه لقيط بن زُرارة، أسره الكُميت بن حنظلة، فقال عند ذلك:

وأمكنني لساني من لقيط، فراح القوم في حَلْق الحديد

٨٤٧٨ - تَرْجَلَةُ: بفتح الجيم واللام: قرية مشهورة بين إربل والموصل، من أعمال الموصل، كان بها وقعة بين عسكر زين الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن أَقْسُنْقُر وبين يوسف بن علي كوجك صاحب إربل في سنة يوسف؛ وبترَّجَلة عين كثيرة الماء كبريتية.

٧٤٧٩ ـ التَّرْجُمَانِيَّةُ: محلّة من محالٌ بغداد الغسربية متصلة بالمراوزة، تنسب إلى الترجمان بن صالح.

٧٤٨ - تُرْجِيلَةُ: بالضم ثم السكون، وكسر الجيم، وياء ساكنة، ولام: مدينة بالأندلس من

ترعب

أعمال ماردة، بينها وبين قرطبة ستة أيام غرباً، وبينها وبين سمُّورة من بلاد الفرنج ستة أيام، ملكها الفرنج سنة ٥٦٠(١).

٧٤٨١ - تَـرْخُمُ: بـالفـتـح، وضم الـخـاء المعجمة، وقيل بضم أوله، وفتح الخاء: واد باليمن.

۲۶۸۲ - تَـرْسُخُ: بالفتح، وضم السين المهملة، وخاء معجمة: قرية بين باكسايا والبندنيجين، وفيها والبندنيجين، وفيها ملاحة واسعة، أكثر ملح أهل بغداد منها؛ منها أبو عبد الله عنّان بن مَرْدَك الترسخي، أقام بغداد مؤذناً، روى عن أبي بكر أحمد بن علي الطريشيثي وأبي منصور محمد بن أحمد بن علي الخياط المقري، كثب عنه أبو سعد، ومأت بعد سنة ۵۳۷.

٧٤٨٣ ـ تَسرَّسَةُ: بفتح أوله، وتشديد ثانيه وفتحه، والسين مهملة: من قرى آليش من أعمال طليطلة بالأندلس؛ ينسب إليها ابن إدريس الترَّسي يعرف بابن القطاع؛ قال أبو طاهر: قال لي ذلك يوسف بن عبد الله بن أحمد الآليشي.

(١) ترجيلة: جاء عند الحميري بلفظ ترجالة فقال: مدينة بالأندلس كالحصن المنيع لها أسوار وأسواق عامرة وخيل ورجل يقطعون أعمارهم في الغارات على بلاد السروم والأغلب عليهم التلصص والخداع.

وفي سنة ثلاثين وستماثة نزل الروم على ترجالة فحاصروها، فخرج إليهم محمد بن يوسف بن هود طامعاً في انتهاز فرصة فيهم فلم يمكنه ذلك فرحل إلى اشبيلية وأخذ منها ميراً حمله إلى ترجالة فجاءه الخبر بأخذ الروم لها فرجع إلى اشبيلية. وكان تملك الروم لترجالة في ربيع الأول من هذه السنة.

الروض المعطار / ١٣٣

٢٤٨٤ - تُرْشِيشُ: بالضم ثم السكون، وكسر الشين الأولى معجمة، وياء: ناحية من أعمال نيسابور، وهي اليوم بيد الملاحدة، وهي طُرثيث، وستُذْكر في حرف الطاء.

التي بإفريقية؛ قال الحسن بن رشيق القروي: التي بإفريقية؛ قال الحسن بن رشيق القروي: ترشيش اسم مدينة تونس بالرومية (١)؛ وقال أبو الحسن محمد بن أحمد بن خليفة التونسي الطريدي، وكان قد خرج من تونس بسبب غلام هويه، فكتبت إليه والدته:

وأنتَ امرؤً منا خلقتَ لغيرنا، حياتك لا نفعٌ وموتُك فاجعُ قال: فتغفّل أهله ودخل دارهم وكتب على حائطها:

سقياً لمن لم يكن ترشيش منزله، ولا رأى دَهْرَهُ من أهلها أحدا داراً، إذا زُرتُ أقلواماً أحبُهمُ بها، أزارَتْنَي الأحزانَ والكَمَدَا تالله إن أبصرت عيناي قرّتها، لا ملت عنها بوجه دونها أبدًا فإن رضيت بها من بعد بلدا، إذا فلا قيض الرحمنُ لي بلدًا إذاً فلا قيض العين، والباء موحدة: موضع (٢).

<sup>(</sup>۱) وقلل الحميري وتونس من أشرف مدن افريقية واطيبها ثمرة وانفسها فاكهة، وسميت تونس لأن المسلمين كانوا لما فتحوا افريقية ينزلون بإزاء صومعة ترشيش ـ راهب كان هناك ـ ويأنسون بصوت الراهب فيقولون: هذه الصومعة تؤنس، فلزمها هذا الاسم.

الروض المعطار / ١٤٤ (٢) قال البكري في معجمه / ٣٠٩: ترعب: اسم مفازةٍ ترعبُ سالكها، فسميت بذلك.

٧٤٦٧ - ترْعُ عُوز: العينان مهملتان، والواو ساكنة، وزاي: قرية مشهورة بحرَّان من بناء الصابئة، كان لهم بها هيكل، وكانوا يبنون الهياكل على أسماء الكواكب، وكان الهيكل الذي بهذه القرية باسم الزَّهْرَة، ومعنى تَرْع عُوز بلُغة الصابئة باب الزهرة، وأهل حرّان في أيامنا يسمونها ترعوز، وينسبون إليها نوعاً من القثاء يزرعونه بها عذياً.

٢٤٨٨ - تُرْعَةُ عَامِرٍ: بالضم: موضع بالصعيد الأعلى على النيل، يكثر فيه الصرايري، وهو نوع من السمك صغار ليس في جوفه كثير أذىً. وترعة أيضاً: موضع بالشام؛ عن نصر، ينسب إليه بعض الرُّواة.

٧٤٨٩ - تُرَف: مثال زُفر: جبل لبني أسد؛ قال بعضهم:

بعضهم: أراحني السرحمن من قبسل تُسرَف، أسفَسله جَسدْبُ وأعسلاه قَسرَف وضبطه الأصمعي بفتح أوله وثانيه فقال: أراحني السرحمن من قبسل تَسرَف والقَرَفُ: داءً يأخذ المِعْزَى من بول الأرْوَى إذا شمَّتْه ماتت، ويقال لهذا الداء الأباءُ.

• ٢٤٩ - تَرْفُلانُ: بفتح أوله، وضم الفاء؛ موضع بالشام في شعر النعمان بن بشير الأنصاري حيث قال:

يا خليلي ودّعا دار لَيْلَى، ليس مثلي يحل دار الهَوانِ إن قَينيَّة تحل حَفِيراً ومحبّاً، فجنَّتَيْ تَرْفُلان لا تُؤَاتيك في المغيب، إذا ما حال من دونها فروع القنان

إِن لَيْلَى، وإِن كَلِفْتَ بِلَيْلَى، عِاللهَ عِيد وان

۲٤٩١ - تَرْقُفُ: بضم القاف، والفاء؛ قال الأزهري: بلد، قلت أنا: وأظنّه من نواحي البندنيجين من بلاد العراق؛ ينسب إليه أبو محمد العباس بن عبد الله بن أبي عيسى التَرْقُفي الباكسائي أحد الأثمة الأعيان المكثرين، ومن العباد المجتهدين، كثير الحديث، واسع الرواية، ثقة صدوق حافظ، رحل في طلب الحديث إلى الشام، وسمع خلقاً، منهم: محمد بن يوسف الفريابي، روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا وإسماعيل بن محمد الصفار النحوي، مات في سنة ٢٦٨ أو ٢٦٧؛ وقيل: إن تَرْقُف اسم امرأة نسبت إليها.

٢٤٩٢ ـ تُرْكانُ: بالضم: من قرى مَرْوَ معروفة؛ ذكرها أبو سعد ولم ينسب إليها أحداً.

۲٤٩٣ - تُرْكِسْتَانُ: هو اسم جامع لجميع بلاد الترك؛ وفي الحديث: أن النبي، صلَّى الله عليه وسلم، قال: الترك أول من يسلب أمتي ما أخولوا؛ وعن ابن عباس أنه قال: ليكونن الملك، أو قال الخلافة، في ولدي حتى يغلب على عزهم الحُمْرُ الوجوه الذين كأنَّ وجوههم المجانُ المطرقة؛ وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يجيء قوم عراض الوجوه صغار الأعين فُطْسُ الأنوف حتى يربطوا خيولهم بشاطىء دجلة؛ وعن معاوية: لا يربطوا خيولهم بشاطىء دجلة؛ وعن معاوية: لا تبعشوا الرَّابضين اتركوهم ما تركوكم التركُ والحبشة؛ وخبر آخر عن النبي، صلَّى الله عليه وسلم، أنه قال: اتركوا الترك ما تركوكم.

وقيل: إِن الشاة لا تضع في بلاد الترك أُقلُّ

بحملي معه، فمضينا حتى صعد تلاً وحول التلُّ

غيضة، فلما طلعت الشمس أمر واحداً من أولئك أن ينشر لواءه ويُلِيح به، ففعل، فوافي

عشرة آلاف فارس مسلّح كلُّهم يقول: جاه

جاه، حتى وقفوا تحت التلّ وصعد مقدّمهم

فكفّر للملك، فما زال يأمر واحداً واحداً أن

ينشر لواءَه ويليح به، فإذا فعل ذلك وافي عشرة

آلاف فارس مسلّح فيقف تحت التلّ حتى نشر

الألوية العشرة وصار تحت التلّ مائة ألف فارس مدجّع، ثم قال للترجمان: قُلْ لهذا الرسول

يعرّف صاحبه أن ليس في هؤلاء حجّام ولا

إسكاف ولا خياط فإذا أسلموا والتزموا شروط

من أربعة وربما وضعت خمسة أو ستة كما تضع الكلاب، وأما اثنين أو ثلاثة فإنما يكون نادراً، وهي كبار جدّاً، ولهـا ألايا كبـار تجرهـا على الأرض. وأوسع بلاد الترك بلاد التغزغـز(١)، وحدُّهم الصين والتَّبت والخرلخ والكيماك والغزّ والجفر والبجناك والبذكش واذكس وخفشاق وخرخيز، وأول حدّهم من جهة المسلمين فاراب، قالوا: ومدائنهم المشهورة ست عشرة مدينة، والتغزغز في الترك كالبادية، أصحاب عمد يرحلون ويحلُّون، والبـذكشية أهـل بلاد وقرى. وكان هشام بن عبد الملك بعث إلى ملك الترك يدعوه إلى الإسلام، قال الرسول: فدخلت عليه وهو يتخذ سرجأ بيده فقال للترجمان: من هذا؟ فقال: رسول ملك العرب، قال: غلامي! قال: نعم، قال: فأمر بي إلى بيت كثير اللحم قليل الخبر، ثم استبدعاني وقبال لي: ما بُغْيَتُك؟ فتلطّفت له وقلت: إن صاحبي يريد نصيحتك ويَرَاك على ضلال ويحبُّ لك الدخول في الإسلام، قال: وما الإسلام؟ فأخبرته بشرائطه وحظره وإباحته وفروضه وعبادته، فتركني أيامـاً ثم ركب ذات يوم في عشرة أنفس مع كل واحد منهم لواءً وأمر

الإسلام من أين يأكلون؟ ومن ملوك الترك كيماك دون ألفَيْن، وهم بادية يبيعون الكلأ، فإذا ولد للرجل ولد ربّاه وعاله وقام بأمره حتى يحتلم ثم يدفع إليه قوساً وسهاماً ويخرجه من منزله ويقول له: احتلْ لنفسك، ويصيّره بمنزلة الغريب الأجنبي؛ ومنهم من يبيع ذكور ولده وإناثهم بما ينفقونه؛ ومن سنتهم أن البنات البكور مكشفات الرؤوس، فإذا أراد الرجل أن يتزوَّج ألقى على رأس إحداهن ثوباً فإذا فعل ذلك صارت زوجته لا يمنعها منه مانع؛ وذكر تميم بن بحر المطَّوَّعي أن بلدهم شديد البرد، وإنما يسلك فيه ستة أشهر في السنة، وأنه سلك في بلاد خاقان التغزغزي على بريد أنفذه خاقان إليه وأنه كان يسير في اليوم والليلة ثلاث سكك بأشد ِسيرُ وأحثه، فسار عشرين ينوماً في بنواد فيها عيون وكلأ وليس فيها قرية ولا مدينة إلا أُصَحْابِ السكك، وهم نزول في خيام، وكان حمل معه زاداً لعشرين يوماً، ثم سافر بعد ذلك

يوم عي طمره المصنف لها ترجمة بمفردها لا في كتاب الباء (بلاد التغزغز) ولا في كتاب الباء (التغزغز) ولا في كتاب الباء (التغزغز) ولا في كتاب الباء (التغزغز) قوم من الترك، بلادهم مسيرة عشرين يوماً، وليس لهم بيت عبادة. يعظمون الخيل ويحسنون القيام عليها، ويأكلون المذكى وغير المذكى، ويلبسون القطن واللبود، ولهم عبد عند ظهور قوس قزح ولهم ملك عظيم الشأن له خيمة على أعلى قصره من ذهب، تتسع لألف إنسان ترى من خمسة فراسخ. وبها حجر الدم ، وهو حجر إذا على على على إنسان كصاحب الرعاف أو غيره ينقطع دمه.

عشرين يوماً في قرى متصلة وعمارات كثيرة، وأكثر أهلها عبدة نيران على مذهب المجوس، ومنهم زنادقة على مذهب ماني، وأنه بعد هذه الأيام وصل إلى مدينة الملك وذكر أنها مدينة حصينة عطيمة حولها رساتيق عامرة وقرى متصلة ولها اثنا عشر باباً من حديد مفرطة العظم، قال: وهى كشيرة الأهل والزحام والأسواق والتجارات، والغالب على أهلها مذهب الزنادقة، وذكر أنه حَزَرَ ما بعدها إلى بلاد الصين مسيرة ثلاثمائة فرسخ، قال: وأظنه أكثر من ذلك، قال: وعن يمين بلدة التغزغز بـلاد التوك لا يخالطها غيرهم، وعن يسار التغزغز كيماك وأمامها بلاد الصين، وذكر أنه نظر قبل وصوله إلى المدينة خيمة الملك من ذهب وعلى رأس قصره تسعمائة رجل، وقد استفاض بين أهل المشرق أن مع الترك حصى يستمطرون به، ويجيئهم الثلج حين أرادوا(١).

وذكر أحمد بن محمد الهمذاني عن أبي العباس عيسى بن محمد المروزي قال: لم نزل نسمع في البلاد التي من وراء النهر وغيرها (١) وتركستان بها جبل زانك، قال صاحب تحفة الغرائب: بأرض تركستان جبل بنه جمع من أهل بيت يقال لهم زانك، وهم أناس ليس لهم زرع ولا ضرع، وفي جبالهم معدن الذهب والفضَّة، فريما توجد قطعة كرأس شاة. فمن أخذ من الصغبار تمتُّع بها، ومن أخسدُ من الكبار يفشو الموت في كلّ بيت فيه تلك القطعة . فإن ردِّها إلى مكانها ينقطع عنهم الموت، ولو أخذها الغريب لا يضره شيء. وبها جبـل النار، هـذا الجبل بـأرض تركستان فيه غار شبه بيت كبير، كلّ دابّة تدحله تموت في الحال لشدّة وهج النار في ذلك البيت. وبها جبل كيلسيان، ذكر صاحب تحفة لغرائب أن بهذا الجبل موضعاً كل طير طار مسامتاً له يقع في الحال ميتاً، فيرى حوله من الحيوانات الميتة ما شاء الله.

آثار البلاد / ١٧٥

من الكور الموازية لبلاد الترك الكفرة الغزّية والتغزغزية والخزلجية، وفيهم المملكة، ولهم في أنفسهم شأن عظيم ونكاية في الأعداء شديدة، إن من الترك من يستمطر في السفارة وغيرها فيمطر ويحدث ما شاءً من برد وثلج ونحو ذلك، فكنا بين منكر ومصدق، حتى رأيت داود بن منصور بن أبي على الباذغيسي، وكان رجلًا صالحاً قد تولى خراسان، فحمد أمره بها، وقد خلا بابن ملك الترك الغزية، وكان يقال له بالقيق بن حَيَّـوَيه (١)، فقـال له: بلغنا عن الترك أنهم يجلبون المطر والثلج متى شاؤوا فما عندك في ذلك؟ فقال: الترك أُحقَرُ وأَذَلُّ عنـد الله من أَن يستطيعـوا هـذا الأمـر، والذي بلغك حق ولكن له خبر أحدثك مه: كان بعض أجدادي راغم أباه، وكان الملك في ذلك العصر قد شدِّ عنه واتخذ لنفسه أصحاباً من مواليه وغلمانه وغيرهم ممن يحب الصعلكة، وتوجه نحو شرق البلاد يُغير على الناس ويصيد ما يظهر له ولأصحابه، فانتهى به المسير إلى بلد ذكر أهله أن لا منفذ لأحـد وراءَه، وهناك جبل، قالوا: إنَّ الشمس تطلع من وراءِ هـذا الجبل، وهي قريبة من الأرض جدًّا، فلا تقعُ على شيء إلا أحرقته، قال: أوليس هناك ساكن ولا وحش؟ قالوا: بلي، قال: فكيف يتهيأ لهم المقام على ما ذكرتم؟ قالوا: أما الناس فلهم أسراب تحت الأرض وغيران في الجبال، فإذا طلعت الشمس بادروا إليها واستكنوا فيها حتى ترتفع الشمس عنهم فيخرجون، وأما الوحوش فإنها تلتقط حصى

أثار البلاد / ١٥٥

<sup>(</sup>١) عند القزويني أن اسمه لقيق بن جثومة .

هناك قد ألهمت معرفته، فكل وحشيَّة تأخذ حصاة بفيها وترفع رأسها إلى السماء فتظللها وتبرز عند ذلك غمامة تحجب بينها وبين الشمس، قال: فقصد جدي تلك الناحية فوجد الأمر على ما بلغه، فحمل هو وأصحابه على الوحوش حتى عرف الحصى والتقطه، فحملوا منه ما قدروا عليه إلى بلادهم، فهو معهم إلى الآن، فإذا أرادوا المطر حرّكوا منه شيئاً يسيراً فينشأ الغيم فيوافي المطر، وإن أرادوا الثلج والبرد، وإلى أرادوا في تحريكه فيوافيهم الثلج والبرد، فهذه قصتهم، وليس ذلك من حيلة عندهم، ولكنه من قدرة الله تعالى.

قال أبو العباس: وسمعت إسماعيل بن أحمد الساماني أمير خراسان يقبول: غزوت الترك في بعض السنين في نحو عشرين ألف رجل من المسلمين، فخرج إلى منهم ستون أَلْفاً في السلاح الشاك، فواقعتهم أياماً، فإني لَيوماً في قتالهم إذ اجتمع إلىَّ خلقٌ من غلمان الأتراك وغيرهم من الأتراك المستأمنة فقالوا لي: إن لنا في عسكر الكفرة قرابات وإخواناً، وقد أنذرونا بموافاة فلان، قال: وكان هذا الذي ذكروه كالكاهن عندهم، وكانوا يزعمون أنه ينشيءُ سحاب البرد والثلج وغير ذلك، فيقصد بها من يريد هلاكه، وقالوا: قد عزم أن يمطر على عسكرنا برداً عظاماً لا يصيب البرد إنساناً إلا قتله، قال: فانتهرتُهم وقلت لهم: ما خرج الكفر من قلوبكم بعد، وهل يستطيع هذا أحد من البشر؟ قالوا: قد أنذرناك وأنت أعلم غـداً عند ارتفاع النهار؛ فلما كان من الغد وارتفاع النهار نشأت سحابة عظيمة هائلة من رأس جبل كنت مستنداً بعسكري إليه ثم لم تزل تنتشر

وتزيد حتى أُظلّت عسكري كله، فهالني سوادُها وما رأيت منها وما سمعت فيها من الأصوات الهائلة وعلمت أنها فتنة، فنزلت عن دابّتي وصلّيت ركعتين وأهل العسكر يموج بعضهم في بعض وهم لا يشكُّون في البلاء، فدعوت الله وعفرت وجهي في التراب وقلت: اللهم أُغثنا فإن عبادك يضعفون عن محتتك وأنا أعلم أن القدرة لك وأنه لا يملك الضرّ والنَّفعَ الا أنت، اللهم إن هذه السحابة إن أمطرت علينا كانت فتنة للمسلمين وسطوة للمشركين، فاصرف عنا شرها بحولك وقوتك يا ذا الجلال والحول والقوة؛ قال: وأكثرت الدعاء ووجهى على التراب رغبة ورهبة إلى الله تعالى وعلماً أنه لا يأتى الخير إلا من عنده ولا يصرف السوء غيره، فبينما أنا كذلك إذ تبادر إلى العلمان وغيرهم من الجند يبشرونني بالسلامة وأحذوا بعضدى ينهضونني من سجدتي ويقولون: انظر أيها الأمير، فرفعت رأسي فإذا السحابة قد زالت عن عسكري وقصدت عسكر الترك تمطر عليهم بردأ عظاماً واذا هم يموجون، وقد نفرت دوابهم وتقلُّعت خيامهم، وما تقع بردة على واحد منهم إلا أوهنتُه أو قتلته، فقال أصحابي: نحمل عليهم؟ فقلت: لا، لأن عذاب الله أدهَى وأمرُّ، ولم يفلت منهم إلا القليل، وتركوا عسكرهم بجميع ما فيه وهربوا، فلما كان من الغد جئنا إلى معسكرهم فوجدنا فيه من الغنائم ما لا يوصف، فحملنا ذلك وحمدنا الله على السلامة وعلمنا انه هو الذي سهل لنا ذلك وملكناه؛ قلت: هذه أخبار سطرتُها كما وجدتُها، والله أعلم بحصتها.

٢٤٩٤ ـ تَـرْمُدُ: بالفتح ثم السكون، وضم

الميم، والدال مهملة: موضع في بلاد بني أسد أقطعه النبي، صلَّى الله عليه وسلم، حُصَيْنَ بن نضلة الأسدي؛ وعن عمرو بن حزم قال: كتب رسول الله: صلِّي الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم ـ هذا كتاب من محمـ درسول الله لحصين بن نضلة الأسدي أن له تَرْمُد وكثيفة لا يحاقه فيهما أحد؛ وكتب المغيرة: قال أبو بكر محمد بن موسى كذا رأيته مكتوباً في غير موضع وكذا قيده أبو الفضل بن ناصر وكان صحيح الضبط، وقد رأيته أيضاً في غير موضع شرمداء، أوله ثاءً مثلثة والميم مفتوحة وبعد البدال المهملة ألف ممدودة، وهو الصحيح عنـدي، غيـر أنى نقلت الكـل كمـا وجــدتـه. وسمعته، والتحقيق فيه في زماننا متعذر؛ قلتُ أَنا. وعندي أَن تَرْمُد غير ثرمداءَ لأن ثرمداءَ ماءً لبني سعد بن زيد مناة بن تميم بالستارين وآخر باليمامة، وترمُد ماء لبني أسد.

7٤٩٥ - يَرْمِذُ: قال أبو سعد: الناس مختلفون في كيفية هذه النسبة، بعضهم يقول بفتح التاء وبعضهم يقول بخسرها، والمتداول على لسان أهل تلك المدينة بفتح التاء وكسر الميم، والذي كنا نعرفه فيه قديماً بكسر التاء والميم جميعاً، والذي يقسوله المتأنقون وأهل المعرفة بضم التاء والميم، وكلُّ مهسورة من أمهات المدن، راكبة على نهسر مشهسورة من أمهات المدن، راكبة على نهسر بالصغانيان، ولها قهندز وربض، يحيط بها سور، وأسواقها مفروشة بالآجر، ولهم شرب يجري من الصغانيان لأن جيحون يستقل عن

شرب قراهم (١)؛ وقال نهّار بن تُـوْسِعَـةَ يُـدُمُّ قتيبة بن مسلم الباهلي ويرثي يزيد بن المهلّب:

كانت خراسان أرضاً، إذ يزيد بها، وكلِّ باب من الخيرات مفتوحُ فاستبدلت قبياً جعداً أنامله، كأنما وجهمه بالخل منضوح هبّت شمالًا خريفًا أسقطت ورَقًا، واصفر بالقاع بعد الخضرة الشيخ فارحلْ، هديت، ولا تجعل غنيمتنا ثلجاً تصفّقه بالترمذ الريخ إن الشتاء عدو لا نقايله فارحلْ هديت، وثَوْبُ الدِّفءِ مطروحُ وتىروى الثلاثـة أبيات الأخيـرة لمـالـك بن الرَّيب في سعيد بن عثمان بن عفان؛ والمشهور من أهل هذه البلدة أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي الضرير صاحب الصحيح أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف الجامع والعلل تصنيف رجل متقن، وبه كان يضرب المثل، تُلمذ لمحمد بن إسماعيل البخاري وشاركه في شيوخه قتيبة بن سعید وعلی بن حجر وابن بشّار وغیرهم، روی عنه أبو العباس المحبوبي والهيثم بن كُليب الشاشي وغيرهما، توفي بقرية بـوغ سنة نيف وسبعين ومائتين؛ وأبـو إسمـاعيـل محمـد بن

(۱) ترمذ: وفي سنة إحدى عشرة وستمائة سار خوارزم شاه بجموعه الكثيفة إلى صاحب الترمذ وراء نهر جيحون حتى أخذه وقتله كما فعل بصاحب الباميان واستولى على بلادهما ولم يبق له في تلك الجهات من ملوك الإسلام مجاور، وصار كلما فتح مملكة ولى عليها مملوكاً من مماليكه فخلت المساليك من الذخائر وعدمت تدبير الملوك وصار ذلك توطئة لحراب البلاد.

الروض المعطار / ١٣٢

إسماعيل بن يوسف الترمذي السَّلَمي، سمع أبا نعيم الفضل بن دكين وطبقته، وكان فهما متقناً مشهوراً بمذهب السنَّة، سكن بغداد وحدث بها، وروى عنه ابن أبي اللذيا والقاضي أبو عبد الله المحاملي وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي في صحيحيهما، ومات ببغداد سنة ١٩٠٠ وينسب إليها غيرهما، وأحمد بن جُنَيْدب أبو الحسن الترمذي الحافظ، رَحَال طَوْف الشام والعراق وسمع المصر سعيد بن الحكم بن أبي مَرْيَم وكثير بن بعصر سعيد بن الحكم بن أبي مَرْيَم وكثير بن نعيم وأحمد بن حنبل وطبقتهما، وروى عنه نعيم وأحمد بن حنبل وطبقتهما، وروى عنه البخاري في صحيحه والترمذي في جامعه وأبو بكر بن خزيمة وغيرهم.

۲٤٩٦ ـ تُرْمُسَانُ: بالضم ثم السكون، وضم الميم، والسين مهملة؛ قال أبو سعد: وظنّي أنها من قرى حمص؛ منها أبو محمد القاسم بن يونس التُرمساني الحمصي، روى عن عصام بن خالد، حدث عنه ابن أبي حاتم قال: وكان

صدوقاً. ۲٤۹۷ ـ تَرْمُسُ: موضع قرب القنان من أرض نجد، وقال نصر: التَّرْمُس ماء لبني أسد.

٧٤٩٧ م - تَرْمُ: بالفتح ؛ قال نصر: اسم قديم لمدينة أوال بالبحرين.

۲٤٩٨ - تُرْقَاوَد: بالضم ثم السكون، ونون، وألف، وواو مفتوحة، وذال معجمة: من قرى بخارى؛ منها أبو حامد أحمد بن عيسى المؤدب التُرْناوَذي، يسروي عن أبي الليث نصر بن الحسين ومحمد بن المهلّب ويحيى بن جعفر، روى عنه أبو محمد عبد الله بن عامر بن أسد المستملى.

٧٤٩٩ - تُرنْجَةُ: بلفظ واحدة التُرنْج من الثمر: بليدة بين آمُل وسارية من نواحي طبرستان؛ منها محمد بن إبراهيم التُرنجي.

۲۵۰۰ ـ تَرْنَكُ: بالفتح ثم السكون، وفتح النون، وكاف: بلد بناحية بُشت، له ذكر في الفتوح؛ وفي كتاب نصر: ترنك واد بين سجستان وبُست، وهو إلى بُشت أقرب.

٢٥٠١ ـ تُرَنُ: بوزن زُفَر، بضم أُوله، وفتح ثانيه، ونون: ناحية بين مكة وعَـدَن ويليها مُوْزع، وهو المنزل الخامس لحاج عدن.

۲۰۰۲ ـ تَرْنُوطُ: بالفتح ثم السكون، وضم النون، وواو ساكنة، وطاء مهملة: قرية بين مصر والإسكندرية كان بها وقعة بين عمرو بن العاص والروم أيام الفتوح، وهي قرية كبيرة جامعة على النيل(۱)، فيها أسواق ومسجد جامع وكنيسة خراب كبيرة، خرّبتها كُتامة مع القاسم بن عبيد الله، وبها معاصر للسكر وبساتين، وأكثر فواكه الإسكندرية منها؛ قالوا: لا تطول الأعمار كما تطول بترنوط وفرْغانة(۱).

٣٠٥٠ ـ تَرُوجَةُ: بالفتح ثم الضم، وسكون الواو، وجيم: قرية بمصر من كورة البحيرة من أعمال الإسكندرية، أكثر ما يزرع بها الكمون،

(١) ترنوط: في كتب الحدثان: إذا ربط الخارجي خيله بترنوط لم يبق لأهل السواد محلول ولا مربوط - أهل السواد أهل الساحل - ، وفيها: ويل لأهل السواد من مخلد بن كيداد.

الروض المعطار / ۱۳۳ کے شاہد النصيب بائد ان عبد العابد بنا

(۲) وذكر له البكري شاهد للنصيب يرثي إبني عبد العزيز بن مروان:

لقد أمسيت بشرنوط قبور أهيم بهن ما راجعت عقالًا معجم ما استعجم √۳۱۳

وقيل اسمها تُرُنجة؛ ينسب إليها أبو محمد عبد الكريم بن أحمد بن فرَّاج التَّرُوجي، سمع السلفي وذكر في معجمه وقال: أجلُّ شيخ له أبو بكر محمد بن إبراهيم بن الحسين الرازي الحنفى، وبه كان افتخاره.

۲۰۰٤ - تُحرُوغيذ: السواو والغين المعجمة ساكنتان، والباء موحدة مفتوحة، والذال معجمة، أيضاً: قرية من قرى طوس على أربعة فراسخ منها؛ خرج منها جماعة من المحدثين والرهساد، منهم: أبو الحسن النعمان بن محمد بن أحمد بن الحسين بن النعمان السطوسي التُحرُوغبُذي، سمع محمد بن إسحاق بن خُزيمة، وروى عنه الحاكم أبو عبد الله، وهو من المكثرين، وتوفي قبل سنة عبد الله،

٢٥٠٥ ـ تَرُوقُ: 'بالقاف، بلفظ المضارع، من
 راقت المرأة تَرُوق: اسم هضبة.

٢٥٠٦ ـ التَّرْويح: من أيام العرب.

۲۰۰۷ - التَّرْوِيَةُ: بمكة، سُمي بذلك لأنهم كانوا يتروّون به من الماء أي يحملونه في الروايا منه إلى عرفة لأنه لم يكن بعرفة ماءً؛ قاله عياض.

٢٥٠٨ - تُرْيادَةُ: بالضم: قرية باليمن من مخلاف بَعْدانَ.

۲۰۰۹ ـ بِرْياع: بالكسر، وآخره عين مهملة؛ قرأت بخط أحمد بن أحمد يعرف باخي الشافعي في شعر جرير رواية السكري: والترياع ماء لبني يربوع؛ قال جرير:

خبِّرْ عن الحيّ بـالتَّـرْيـاع، غيِّـره ضربُ الأهاضيبَ والنَّـأُجة العصفُ

كأنه، بعد تحنان السرياح به، رَقَّ تُسبَيَّسُ فيه السلام والألفُ خَبَّـرْ عن الحيِّ سِـرَّا أَو عـلانيَةً جادَتك مُدْجِنَةً في عينها وطَفُ

المركب النافع من السموم وغيرها: من قرى المركب النافع من السموم وغيرها: من قرى هراة؛ منها أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن أبي محمد أمسامة الترياقي، روى عن أبي محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله الجراحي المروزي وأبي القاسم إبراهيم بن علي وغيرهما من الهرويين، روى عنه أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله الكروخي، وهو آخر من عبد الملك بن عبد الله الكروخي، وهو آخر من حدّث عنه ببغداد، وأبو جعفر حنبل بن علي بن الحسين الصوفي السّجزي وغيره، مات الترياقي في شهر رمضان سنة ٤٨٣ بهراة ودفن بباب خُشْك؛ قاله أبو سعد.

۲۰۱۱ - تَريكُ: بكسر الرَّاء، وياء ساكنة، وكاف: موضع باليمن من أسافله، وهو مياه ومغايض، وفيه روضة ذكرت في الرياض.

۲۰۱۲ ـ تريم: اسم إحدى مدينتي حضرموت لأن حضرموت اسم للناحية بجملتها(١)، ومدينتاها شِبَام وتريم، وهما قبيلتان سمّيت المدينتان باسمَيهما؛ قال الأعشى:

طال النُّواءُ على تريم، وقد نَاتُ بكربن وائل ﴿

(۱) قاله البكري، ثم أضاف: وهو موضع الملوك من بني عمرو بن معاوية، منهم أبو الخير الوافد على كسرى، يستمدّه على قومه، وكذلك «تُنْجم» مدينة بحضرموت، شمينا بتريم وتنعم ابني حضرموت بس سبأ الأصغر، هكذا قال الهمذاني.

معجم ما استعجم / ٣١١ "

٢٥١٣ ـ تِرْيَمُ: بالكسر، وفتح الياء: اسم واد بين المضايق ووادي يَنبَعُ؛ قال ابن السكّيت: ثم قريب من مَدين؛ قال كثير:

أقول، وقد جاوَزْتُ من صَحن رابغ مهامِه، غُبراً يَفْرَعُ الْأَكَمِ اللهِا اللَّحِيِّ أَم صيرانُ دَوم تناوَحَتْ بِتِرْيَمَ قصراً، واستحثَّتْ شمالها؟ وقال الفضل بن العباس اللَّهَبي:

كأنهم، ورقباق السريط تحملهم، وقد تولسوا لأرض قصدها عمر دَوْمُ بِتسْرِيَمَ، هَزَّتْه الدَّبسور على شوف، تفرّعهُ بالجُمْل محتضِر

### باب التاء والزاي وما يليهما

۲۰۱٤ \_ تَزَاخى: بالفتح، والخاء المعجمة: من قرى بُخارى.

۲۰۱٥ ـ يَزْمَنْت: بالكسر ثم السكون، وفتح الميم، وسكون النون، والتاء مثناة: قرية من عمل البهنسا على غربي النيل من الصعيد(١).

#### باب التاء والسين وما يليهما

٢٥١٦ ـ تَسارَس: بالفتح، والسينان مهملتان؛ خبرني الحافظ أبو عبد الله بن النجار قال: ذكر لي أبو البركات محمد بن أبي الحسن عليّ بن عبد الوهاب بن حليف أن تَسارَس قصر ببرْقة، وأن أصل أجداده منه، روى أبو البركات عن السلفي، وكان أبوه أبو الحسن من الأعيان، مدحه ابن قلاقس، وله أيضاً شعر، وهو الذي جمع شعر ابن قلاقس، واسمه أبو الفتح نصر

(١) تزمنت: قلت: لا تزال إلى وقتنا هذا وهي من أعمال محافظة بني سويف من صعيد مصر.

الله بن قلاقس؛ ومن هذا القصر أيضاً أبو الحسين زيد بن علي التسارسي، كان فقيها فاضلاً؛ وابنه أبو الرضا علي بن زيد بن علي الخياط التسارسي، روى عن السلفي أبي طاهر، روى عنه جماعة، منهم الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار البغدادي قال: وقال لي كان جدي من تسارس وولد أبي بالإسكندرية؛ ولابن قلاقس الإسكندري في زيد أهاج، منها:

رَقَّق نجل التسارسي المعاني في الحديث، الذي يضاف إليه صار يُجرى على الجوارى الجوارى، ويعاني اقتضاضها بيليه ٢٥١٧ ـ تُستَر : بالضم ثم السكون، وفتح التاء الأخرى، وراء: أعظم مدينة بخوزستان اليوم، وهو تعريب شُوشتر؛ وقال الزَّجَّاجي: سمّيت بذلك لأن رجلًا من بني عجْل يقال له تُستر بن نون افتتحها فسميت به وليس بشيءٍ، والصحيح ما ذكره حمزة الأصبهاني قال: الشوشتر مدينة بخوزستان، تعريب شوش بإعجام الشينين، قال: ومعناه النزه والحسن والطيب واللطيف، فبأَى الأسماء وسمتها من هذه جاز، قال: وشوشتر معناه معنى أفعل، فكأنه قال: أُنزهُ وأطيبُ وأحسنُ، يعنى أن زيادة التاء والراء بمعنى أفعل، فإنهم يقولون للكبير بُزُرْك، فإذا أرادوا أكبر قالوا بُزُركتر مطرد، قال: والسُّوس مختطَّة على شكل باز، وتُستَر مختطَّة على شكل فرس، وجنديسابور مختطّة على شكل رُقِعة الشطرنج، وبخوزستان أُنهار كثيرة، وأعظمها نهر تُستَر، وهو الذي بَني عليه سابور الملك شاذروان بباب تُستَر حتى ارتفع ماؤه

إلى المدينة، لأن تُستَر على مكان مرتفع من الأرض، وهذا الشاذروان من عجائب الأبنية، يكون طوله نحو الميل، مبني بالحجارة المحكمة والصخر وأعمدة الحديد وبلاطه بالرصاص، وقيل: إنه ليس في الدنيا بناءً أحكم منه؛ قال أبو غالب شجاع بن فارس الذهلي: كتبت إلى أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين السكري وهو بتُستَر أتشوقه:

ريح الصباء، إذا مسررت بتستسر والسطّيب خصيها، بسألف سسلام وتعرّفي خبسر الحسين، فانه منذ غاب أودعني لهيب ضرام قولي له: مذ غبت عني لم أدّق، شوقاً إلى لقياك، طيبَ منام والسلّه ما يسوم يسمر وليلة، إلا وأنست تسزور في الأحلام قال: فأجابني من تُستر:

مَرَّتْ بنا، بالطيب ثم بتُستر، ريحٌ روائحها كنشر مُدَام فتَوقَفَتْ حُسْنَى إليَّ، وبَلَغَتْ أضعاف ألف تحية وسلام وسألتُ عن بغداد كيف تَركتها؟ قالت: كمثل الروض غِبٌ غمام فلكدتُ من فَرَح أطير صَبابة، وأصولُ من جَذَل على الأيام ونسيتُ كل عظيمة وشديدة، وظننتُها حلماً من الأحلام

وبتُستَر قبرُ البراء بن مالك الأنصاري، وكان يُعمل بها ثيابٌ وعمائم فائقة، ولبس يـومـآ الصاحب بن عَبّاد عمامة بطِراز عريض من عمل

تُستر، فجعل بعض جلسائه يتأمّلها ويطيل النظر إليها، فقال الصاحب: ما عُملت بتُستر لتُسترَ؟ قلت: وهذا من نوادر الصاحب(١).

وقال ابن المقفّع: أول سور وضع في الأرض بعد الطوفان سور السوس وسور تُستر، ولا يُدْرَى من بناهما، والأبلَّة، وتفرَّد بعض الناس بجعل تُستر مع الأهواز وبعضهم بجعلها مع البصرة؛ وعن ابن عون مولى المسور قال: حضرت عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وقد اختصم إليه أهل الكوفة والبصرة في تُستر وكانوا حضروا فتحها، فقال أهل الكوفة: هي من أرضنا، وقال أهل البصرة: هي من أرضنا، فجعلها عموين الخطاب من أرض البصرة لقربها منها. وأما فتحها فذكر البلاذري أن أبا موسى الأشعري لما فتح سُرَّقَ سار منها إلى تُستر وبها شوكة العدو وحَدُّهم، فكتب إلى عمر، رضى الله عنه، يستمدُّه، فكتب عمر إلى عمار بن ياسر يأمره بالمسير إليه في أهل الكوفة، فقدُّم عمار جرير بن عبد الله البجلي وسار حتى أتى تُستر، وكان على ميمنة أبي موسى البراء بن مالك أخو أنس بن مالك، رضى الله عنه، وكان على ميسرته مُجْزَأَة بن ثور السَّدُوسي وعلى الخيل أنس بن مالك وعلى ميمنة عمار البراء بن عازب الأنصاري وعلى ميسرته حذيفة بن اليمان العبسى وعلى خيله

<sup>(</sup>١) ومن أهل تستر كان نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أصابه عبد الله في غزواته ومات سنة سبع عشرة ومائة، وقال: دخلت مع ابن عمر إلى عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم فأعطي في اثني عشر أَلفاً فأبي أن يبيعني واعتقنى أعتقه الله من النار.

الروض المعطار / ١٤٠

قَــرظَـة بن كعب الأنصــاري وعلى رجــالــه النعمان بن مقرّن الدُّ ي فقاتلهم أهل تُستر قتالًا شديداً(١)، وحمل أهمل البصرة وأهمل الكوفة حتى بلغوا باب تُستر، فضاربهم البراء بن مالك على الباب حتى استشهد ودخل الهُرْمُزان وأصحابه إلى المدينة بشرِّ حال، وقد قُتل منهم في المعركة تسغمائية وأسر ستمائة ضُربت أعناقهم بعد، وكاد الهرمزان من أهل مهرجان فُمدق، وقد حصر وقعة جلولاء مع الأعاحم. ثم إن رجلًا من الأعاجم استأمَنَ إلى المسلمين فأسلم واشترط الله يعرض له ولولده ليدلُّهم على عَوْرة العجم، فعاقده أبو موسى على ذلك ووجُّه معه رجلًا من بني شيبان يقال له أُشْرَس بن عوف، فخاض به على عِرْق من حجارة حتى علا به المدينة وأراه الهرمزان ثم ردُّه إلى المعسكر، فندَبَ أبو موسى أربعين ر رجلًا مع مَجزأة بن ثور وأتبعهم مائتي رجل، وذلك في الليل، والمستأمن تقدّمهم حتى أدخلهم المدينة، فقتلوا الحرس وكبُّروا على سور المدينة، فلما سمع الهرمزان ذلك هرب ﴿ إِلَىٰ قَلَعْتُهُ، وَكَانَتُ مُوضَعٌ خَزَائِنُهُ وَأُمُوالُهُ، وَعَبَّرُ ابو موسى حين أصبح حتى دخل المدينة واحتوى عليها، وجعل الرجل من الأعاجم يقتل أهله وولده ويلقيهم في دُجَيْل خوفاً من أن تَسْفُر بهم العرب، وطلب الهرمزان الأمان فأبي أبو

(۱) وحكي أن أبا موسى الأشعري لمّا فتح تستر وجد بها ميتاً في آبزون من نحاس، معه دراهم من احتاج إلى تلك الدراهم أخذها، فإذا قضى حاجته ردّها، فإن حبسها مرض فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر بن الخطّاب، فكتب في جوابه: إن ذلك دانيال النبيّ! أخرجه وغسّله وكفّه وصل عليه وادفنه.

آثار البلاد / ۱۷۰

موسى أن يعطيه ذلك إلاً على حكم عمر، رضى الله عنه، فنزل على ذلك، فقتل أبو موسى من كان في القلعة جهراً ممن لا أمان له وحمل الهرمزان إلى عمر فاستحياه إلى أن قتله عبيد الله بن عمر، إذ اتَّهمه بموافقة أبي لُؤلُؤة على قتل أبيه؛ وينسب إلى تُستَر جماعة، منهم: سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله التستري شيخ الصوفية، صحب ذا النون المصري، وكانت له كرامات، وسكن البصرة، ومات سنة ٢٨٣ وقيل سنة ٢٧٣؛ وأما أحمد بن عيسى بن حسّان أبو عبد الله المصرى يعرف بالتستري(١)، قيل إنه كان يتّجر في الثياب التسترية، وقيل كان يسافر إلى تستر، حدّث عن مفضّل بن فضالة المصرى ورشيد بن سعيد المهري، روى عنه مسلم بن الحجاج النيسابوري وإبراهيم الحربي وابن أبي الـدُنيا وعبد الله بن محمد البغوي، وسُمع يحيى بن معين يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه كذاب، وذكره أبو عبد الرحمن النسائي في شيوخه وقال: لا بأس به، ومات بسامرًا سنة ٢٤٣.

محلة كانت ببغداد في الجانب الغربي بين دجلة محلة كانت ببغداد في الجانب الغربي بين دجلة وباب البصرة؛ عن ابن نُقطة، يسكنها أهل تُستر، وتعمل بها الثياب التُسترية؛ ينسب إليها أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري التُستري المقري، سمع أبا طالب العُشَاري وأبا إسحاق البرمكي وغيرهما، وانفرد بالرواية عن ابن شيخ الحَروري، روى عنه خلق كثير، ابن شيخ الحَروري، روى عنه خلق كثير، آخرهم أبو اليمن الكندي، مولده سنة ٤٣٥؛

انظر تهذيب التهذيب ١ / ٦٥

وشجاع بن عليّ الملاح التستري، حدث عن أبي القاسم الحريري، سمع منه محمد بن مشق؛ وعبد الرَّزاق بن أحمد بن محمد البقال التُستري، كان ورعاً صالحاً، توفي في شهر رمضان سنة ٢٦٨ حَدثاً؛ وبركة بن نيزار بن عبد الواحد أبو الحسين التُستري، حدَّث عن أبي القاسم الحريري وغيره، وتوفي سنة ٢٠٠، وأخوه عبد الواحد بن نزار أبو نزار، حدَّث عن عمر بن عبد الله الحربي وأبي الحسن عليّ بن أملي طراد، سمع منه الإمام الحافظ ابن نقطة أمالي طراد، سمع منه الإمام الحافظ ابن نقطة وذكر ذلك من شجاع إلى هنا.

۲۰۱۹ ـ التَّسْرِيرُ: بالفتح ثم السكون، وكسر الراء، وياء ساكنة، وراء؛ وقال أبو زياد الكلابي: التسرير ذو بحار(۱)، وأسفله حيث انتهت سيوله سمّي السّر؛ قال: وقال أعرابي طاح في بعض القرى لمرض أصابه فسأله من يأتيه أي شيء تشتهي؟ فقال:

إذا يقولون: ما يشفيك؟ قلت لهم:
دخانُ رِمْثٍ من التسسريسر يشفيني
مما يَضُمُّ إلى عَـمْسران حاطبُـه
من الجُنينة، جَـرُلًا غيــر مـوزون
الرَّمْثُ: وَقُود وحَطَبُ حارٌ ودخانه ينفع من
الزُّكام؛ وقال أبو زياد في موضع آخر: ذو بحار

(۱) التسرير: قال أبو حاتم عن الأصمعي: هو واد بنجد، فما كان منه مما يلي المشرق، فهو الشريف، وما كان من يلي المغرب، فهو الشرف، ولشرف. كبد نجد. وقال أبو حينيفة: أعلى التسرير لغاضرة، وثني منه لبني نُمير، وثني منه لبني ضبة، وأسفله في بلاد تميم. والجنبية ثني من التسرير، وقال قوم: التسرير: أقصى نجد قولاً مطلقاً.

معجم ما استعجم / ٣١٢

واد يصب أعلاه في بلاد بني كلاب ثم يسلك نحو مهب الصبا ويسلك بين الشريف شُريف بني نمير وبين جَبَلَة في بلاد بني نميم حتى ينتهي إلى مكان يقال له التَّسْرير من بلاد عُكْل، قال: وفي التسرير أثناء، وهي المعاطف، فيه منها ثِنْي لغَني بن أعصر وثِني نُمير بن عامر، وفيه ماء يقال له الغريفة وجبل يقال له الغريف، وثني لبني ضَبَّة لهم فيه مياه ودار واسعة، ثم سار التسرير إلى أن ينتهي في بلاد تميم؛ قال الراعي:

حيّ الديار، ديار أم بشير، بنُويْعَتين فشاطىء التسرير لَعِبَتْ بها صِفَة النَّعامة بعدما زُوَّارها من شَماًل ودَبسور باب التاء والشين وما يليهما

۲۵۲۰ ـ تُشْكِيدَزَه: بالضم ثم السكون، وكسر الكاف، وياء ساكنة، ودال مهملة مفتوحة، وزاي: من قرى سمرقند؛ منها أحمد بن محمد التشكيدزي، حدّثنا عنه الإمام السعيد أبو المظفر بن أبى سعد.

۲۵۲۱ ـ تُشُمَّس: بضمتين، وتشديد الميم، والسين المهملة: مدينة قديمة بالمغرب الله عليها سور من البناء القديم، تركب وادي شفدد.

لروض لمعطار / ١٤١

<sup>(</sup>۱) سيس حاء عبد حميري بنقط: شومس به قبال، غربها لحيرة تبيره سمى أمست يصب فيها ب البحر سبعة عرم رتفس في في البحر سعة عوم رينقطع للحر فتظهر فيها حرابر ليلها غدران يقليب فيها أسرع للمك، ريال للحراء اللحيارة مسجد فقصود فعلقم للكن حوله النباك وأهل الخيلر وأمرهم فتنهلوز بتلك الناحية معروف

وبينها وبين البحر المغربي نحو ميل، ويمد وادي شفدد شعبتين تقع إليه إحداهما من بلد دنهاجة من جبلي البصرة، والثانية من بلد كتامة، وكلاهما ماء كثير، وفيه يحمل أهل البصرة تجاراتهم في المراكب ثم يخرجون إلى البحر المحيط ويعودون إلى البحر الغربي فيسيرون حيث شاؤوا منه، وبين مدينة تُشمس هذه وبين البصرة دون مرحلة على الظهر، وهي دون طنجة بأيام كثيرة.

#### باب التاء والصاد وما يليهما

۲۰۲۲ ـ تُصْلَبُ: بالضم ثم السكون، وفتح اللام، والباء موحدة: ماء بنجد لبني إنسان من جُشَم بن معاوية بن بكر بن هوازن؛ قال:

تذكَّرَتْ مَشْرَبَها من تُصْلَبا، ومن بَريم قَصَبا مشقّبا وقال أبو زياد الكلابي: تصلب من مياه بني فزارة يسمّى الحرث؛ وأنشد:

يا ابن أبي المضرب، يا ذا المشعب، تعلمن سقيها بتُصلب ٢٥٢٣ - تصيل: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، ولام؛ قال السكريُّ: تصيل بئر في ديار هذيل، وقيل: شعبة من شعب الوادي؛ قال المُذال بن المعترض:

ونحن مَنْعْنا من تصيل وأهلها، مشاربها من بعد ظما طويل باب التاء والضاد وما يليهما

٢٥٢٤ ـ تُضَاعُ: بالضم؛ قال نصر: هـو واد بالحجاز لثقيف وهوازن، وقيل بالباء.

٢٥٢٥ - تُضَارُعُ: بضم الراء على تُفَاعُل؛ عن

ابن حبیب، ولا نظیر له فی الأبنیة، ویروی بكسر(۱) الراء: جبل بتهامة لبنی كنانة؛ وینشد قول أبی ذؤیب علی الروایتین:

كان ثِقالَ المُارْنِ، بين تُضارُع وشابة، بَرْكُ من جاذام لبيع وشابة، بَرْكُ من جاذام لبيع وقي وقال الواقدي: تضارع جبل بالعقيق؛ وفي الحديث: إذا سال تضارع فهو عام ربيع؛ وقال الزبير: الجَمَّاوات ثلاث، فمنها جَمَّاءُ تضارع التي تسيل على قصر عاصم وبثر عروة وما والى ذلك؛ وفيها يقول أحيحة بن الجلاح:

إني، والمعشر الحرام وما حجّت قريش له وما شعروا، حجّت قريش له وما شعروا، لا آخُلُ الخُطَّة الدنية ما دام يُرى من تُضارع حجر ٢٥٢٦ - تَضْرُعُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وضم الراء، ورواه بعضهم تِضرع، بكسر أوله وفتح رائه: وهو جبل لكنانة قرب مكة؛ قال

تفسرّق أهسواء الحجيج إلى منى،
وصَدَّعهم شعب النَّوى مشي أربع
فريقان منهم سالكُ بطنَ نخلة،
ومنهم طريق سالك حزم تَضْرُعَ
ومنهم أوع: بزيادة واو ساكنة: موضع
عَقَرَ به عامر بن الطفيل فرسه؛ قال:
ونعم أخسو الصُّعلوك أمس تركتُهُ
بتضْرُوع، يمري باليدين ويَعْسِفُ

<sup>(</sup>١) تضارع: ذكره البكري بكسر الراء المهملة، وقال نقلاً عن الأصمعي: هو جبل في ديار هُذَيْل.

معجم ما استعجم / ٣١٢

# ماب التاء والعين وما يليهما

٢٥٣١ ـ تعارُ: بالكسر، ويروى بالغين المعجمة، والأول أصح: جبل في بلاد قيس؟ قال لسد:

إِن يكن في الحياة خيرً، فقد أنه ظهرتُ لو كان ينفع الإنظارُ عشتُ دهراً، ولا يعيشُ مع ال أيَّام إلا يَسرَمْسرَمٌ وتِسعَارُ والنجوم التي تتابع بالليه ل، وفيها عن اليمين ازورار قال عرَّام بن الْأصبع: في قبلي أَبْلي جبل يقال له بُرْثُم وجبل يقال له تعار، وهما جبلان عاليان لا ينبتان شيئاً، فيهما النمران كثيرة، وليس قرب تعار ماء، وهو من أعمال المدينة؛ قال القتال الكلابي:

تَكَادُ بِاثْقَابِ الْيَلَنْجُوجِ جَمْرُهَا تضيء، إذا منا سترُها لم يحلّل ومن دون حَوْثُ استوقدت هضب شابة وهضب تعاركل عنقاء عيطل جَــوْثُ: لغة في حَيثُ.

٢٥٣٢ ـ التَّعَانِيقُ: بالفتح، وبعد الألف نـون مكسورة، وباءً ساكنة، وقاف: موضع في شق العالية(١)؛ قال زهير:

٢٥٢٨ ـ تَضْلالُ: بالفتح: موضع في قول وعلة جماعة بمصر التَّطائي. الجَرْمي:

> يا ليت أهـل حمى كـانـوا مكـانهم يوم الصبابة، إذ يُقْدَعْنَ باللُّجُم إِن يحلف اليــوم أشيــاعي فهمتــهم ليُقْدَعَنَّ، فلم أَعْجَرُ ولم أَلَم إِن يَقْتُلُوهَا، فقد جَرَّتْ سَنَابِكُهَا بالجزع أسفل من تَضْلالَ ذي سَلَم باب التاء والطاء وما يليهما

٢٥٢٩ ـ تُطِيلةً: بالضم ثم الكسر، وياء ساكنة، ولام: مدينة بالأندلس في شرقي قرطبة تتصل بأعمال أشقَة، هي اليوم بيد الروم، شريفة البقعة غزيرة المياه كثيرة الأشجار والأنهار، اختيطت في أيام الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية؛ وقال أبو عبيد البكرى: كان على رأس الأربعمائة بتطيلة امرأة لها لحيةً كاملة كلحية الرجال، وكانت تتصرّف في الأسفار كما يتصرف الرجال، حتى أمر قاضى الناحية القوابل بامتحانها، فتمنّعت عن ذلك، فأكرهنها فوجدنها امرأة، فأمر بأن تحلق لحيتها ولا تسافر إلا مع ذي محرم(١). وبين تُطيلة وساقسطة سبعة عشير فرسخاً؛ وينسب إليها جماعة، منهم: أبو مروان إسماعيل بن عبد الله التطيلي اليَحصبي وغيره.

٢٥٣٠ ـ تَطَيُّهُ: بفتحتين، وسكون الياء، وهاء: بليدة بمصر في كورة السمنودية؛ ينسب إليها

<sup>(</sup>١) التعانيق: موضع ببلاد غطفان، قال زُهير: صحا القلبُ عن سلمَى وقد كاد لا يسلُو وأقفر من سلمي التعمانيقُ فالتُّجلُ وقالوا: تعنق، على الافراد، قال جميل: وقيد حال أشباه المقطم دونها وُذُو السَّخل مسن وادي قسطاة وتعسنتُ معجم ما استعجم / ٣١٤

<sup>(</sup>١) وحاءت هذه القصة عند الحميري في الروض المعطار/ ١٣٣ ثم قال: ومن تطيبة الشاعر المجيد التطيلي الأعمى صاحب القصيدة المشهورة التي أولها:

ألا حدثناني عن فل وفلان لعلى أرى باق على الحدثان

صحاً القَلبُ عن سَلْمى وقد كاد لا يسلو، وأقفر من سلمى التعانيقُ فالثَّقلُ ٢٥٣٣ - تُعاهِنُ: بالضم: هو موضع المذكور في تِعْهِن؛ ذكره في شعر ابن قيس الرُّقيات حيث قال:

أقفرت بعد عبد شمس كَداء، فكذي فالسركن فالبطحاء موحشات إلى تعاهن فالسُق سيا، قفار من عبد شمس خلاء ٢٥٣٤ - تَعِزُ: بالفتح ثم الكسر، والزاي مشددة: قلعة عظيمة من قلاع اليمن المشهورات.

۲۰۳۰ ـ تِعْشَارُ: بالكسر ثم السكون، والشين معجمة؛ وهو أحد الأسماء التي جاءت على يفعال (١)، وقد ذكرت في تبراك، وتعشارُ: موضع بالدهناء، وقال هو ماءً لبني ضبة؛ قال ابن الطثرية:

ألا لا أرى وصل المَسقّة راجعاً، ولا للَيسالينا بتعشسار مسطلبا ويوم فراض الوَشْم أَذْرَيْتُ عَبْرَةً، كما صبغ السلك الفريد المثقبا وتروى قوافي هذين البيتين على لغتين: الأولى مطمعا والثانية موضعا، وهي قصيدة.

٢٥٣٦ ـ تَعْشر: بالفتح: موضع باليمامة؛ قال

(١) قبل فيه تِعشار بكسر أوله وروي فيه انفتح، موضع في

وبسنو جاذبه حي صدق سادة على خالبوا على خابوا

بلاد بني تميم وقيل جبل في بني ضبّه، وقيل ماء لبني ضبة بنجد وقيل تعشار أرض لكلب، وأنشد للنابغة:

(۱) جاء في هامش مطبوعة دار صادر: قوله: تنجم الدين: هكذا في الأصل، ولعله أراد بالدين الخاضعين من قولهم: قوم دين أي دائنون بمعنى خاضعين.

عمرو بن حنظلة بن عمرو بن يزيد بن الصعق:

ألا يا قُلُ خيرِ المصرء أنّى
يرجّى الخير والرجمُ المحارُ
ليَحْلُد بعد لُقمان بن عاد
وبعد تُمودَ، إذ هلكوا وباروا
وبعد الناقضين قصور جَوّ،
وتعشر أيضاً: من قرى عَثر باليمن من جهة
قبلتها؛ وقال محمد بن سعيد العِشْمي:

ألا ليت شعري! هل أبيتنَّ ليلة بتَعَشَرَ بين الأَثْل والرَّكوان؟ بتَعَشَرَ بين الأَثْل والرَّكوان؟ ٢٥٣٧ - تَعْكُرُ: بضم الكاف، وراء: قلعة حصينة عظيمة مكينة باليمن من مخلاف جعفر مطلّة على ذي جِبْلَة، ليس باليمن قلعة أحصن منها فيما بلغني؛ قال ابن القنيني شاعر عليّ بن مهدى المتغلب على اليمن:

أبلغ قرى تعكر ولا جرما:
أن الدي يكرهون قد دهما
وقُلْ لجناتها سأنزلها
سيْلاً، كأيام مأرب غرما
وأشرب الخمر في ربى عَدن،
والشَّمرُ والبيض في الحصيب ظما
وتلُجمُ الدين في محافلها(١)،
والخيل حولي تعلَّك اللَّجما
لست من القطب أو أسير بها
شعواء، تملا الوهاد والأكما

الروض المعطار / ١٣٩

تَعكُر؛ وفيها يقول أبو بكر أحمد بن محمد العيدي في قصيدة يصف عدن ويخاطبها ويصف ممدوحه:

شرفت رُباكِ به، فقد ودّت لها زُهْرُ الكواكب أنهن رُباك متنوياً سامي حصونك، طالعاً فيها طلوع البدر في الأفلاك بالتَّعْكُر المحروس، أو بالمنظر ال مَأْنوس نَجْمَيْ فَدِقد وسماك وله الحصون الشَّهُ، إلا أنه يخلو له بك طالعاً حصناك وقال الصَّليحي:

قالت ذُرَى تَعْكُر فيها بكَوْنِكِ في علم علم علم علم علم علم علم ٢٥٣٨ ـ تَعْمُرُ: في وزن الذي قبله: موضع باليماءة. وتَعْمُرُ أيضاً: قرية بالسواد.

۲۵۳۹ ـ تَعْنُق: بالنون، والقاف: قرية قرب خدرً (۱).

العين، وآخره نون: اسم عين ماء سمّي به موضع على ثلاثة أمبال من لسّقيا بين مكة ولمدينة، وقد روي فيه تغهن، بفتح أوله، وكسر هائه، وبصم أوله؛ قال سُهيْلي في شرح حديث الهجرة حيث يفول بن إسحاق: ثم سلك بهما، يعني الدئيل، برسول الله، ﷺ أعدا مَدْلَجَة تِعْهِنَ تم على العثيانة؛ قال: تِعْهِن بكسر التاء، والهاء، والته صيلة على قياس بكسر التاء، والهاء، والته صيلة على قياس النحو، ووزنها فِعْل إلا أن يقسوم دليل من المنتف المنت

اشتقاق على زيادة التاء، وتصعّ رواية من روى تُعهن بضم التاء، فإن صحت فالتاء زائدة كسرت أو ضمت؛ وبتعهن صخرة يقال لها أمَّ عقى، فحين مرَّ رسول الله، على، استسقاها فلم تشقِه فدَعا عليها فمسخت صخرة، فهي تلك الصخرة؛ كله عن السُهيلى.

#### باب التاء والغين وما يليهما

٢٥٤١ ـ تَغْلَمَانِ: بالفتح ثم السكون، وفتح اللام، بلفظ التثنية: موضع (١) في شعر كثير؛ قال:

ورسوم السديسار تعسرف مسها بسالم لل بين تَغَلَمين فَريم بسالم الله بين تَغَلَمين فَريم والدي تبله، وقالوا: هي أرض متصلة بتُقيدة، ورواه الزمخشري بالعين المهملة؛ قال المرقش:

لم يَشْبِحُ قلبي من الحبوادث، إلْ للا صاحبي المقتلدوف في تَغْلَم

٢٥٤٣ ـ تَغَنُّ: بالمُحريك، وآخره نون: موضع ذكره في رجز الأغلب العِجْلي.

**٧٥٤٤ ـ تَغُوتُ:** آخره ثاء مثلثة الموضع بأرض الحجاز؛ عن الحازمي .

#### باب التاء والفاء وما يليهما

٧٥٤٥ ـ تَفْتَازَانَ: بعد الفاء الساكنة تاءً أُخرى، وأَلف وزاي: قرية كبيرة من نواحي نَسَا وراء لجبل؛ خرج منها جماعة، منهم: أبو بكو عبد الله بن إبراهيم بن أبي بكر التَّفتازاني، إمام

ا) قال البكري في معجم ما استعجم / ٣١٦: التغلمان:
 على نفظ انتتبه, معرف بالألف واللام: موضع في بلاد بنى فزارة، قبل ربه.

تفليس

فاضل عالم بالتفسير والقراءات والمذهب والأصول، حسن الوعظ، سمع بنيسابور أبا عبد الله إسماعيل بن عبد الغافر الفارشي ونصر الله الخشنامي وأبا سعد علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي صادق الحيري، وتفقّه بطوس على أبي حامد الغزّالي والتفسير على سلمان بن ناصى.

٢٥٤٦ ـ التَّفَرُّقُ: بالفتح، وضمِ الراء: يـــوم التَّفَرُّق من أيام العرب.

٢٥٤٧ ـ تَفَرْنُو: بفتحتين، وسكون الراء، وضم النون: بلد بالمغرب بين بَرْقة والمحمدية.

۲۰٤۸ ـ تَفْسَرًا: بالفتح ثم السكون، وفتح السين المهملة، وتشديد السراء، والقصر: موضع في قول شريح بن خليفة حيث قال:

تدقُّ الحصَى والمَرْوَ دَقِّاً، كأنه بـروضة تَفْسَـرًا سمامـةُ مَـوْكِب

۲۰۲۹ ـ تِفْلِيسُ: بفتح أولمه ويكسر: بلد بأرمينية الأولى(١)، وبعض يقول بأران، وهي قصبة ناحية جُرْزان قرب باب الأبواب، وهي مدينة قديمة أزلية، طولها اثنتان وستون درجة، مهيلهل اثنتان وأربعون درجة، قال مِسْعربن مُهيلهل الشاعر في رسالته: وسِرْتُ من شِرْوان في بلاد الأرمن حتى انتهيت إلى تفليس، وهي مدينة لا إسلام وراءها، يجري في وسطها نهر يقال له الكُرُ يصبُ في البحر، وفيها غروب تطحن، وعليها سور عظيم، وبها حمامات تطحن، وعليها سور عظيم، وبها حمامات

وافتتحها المسلمون في أيام عثمان بن عفّان، رضى الله عنه، كان قد سار حبيب بن مَسْلَمة إلى أرمينية فافتتح أكثر مُدُنها، فلما توسُّطها جاءه رسول بطريق جُرزان، وكان حبيب على عزم المسير إليها فجاءه بالطريق يسأله الصلح وأماناً يكتبه حبيب لهم، قال: فكتب لهم: أما بعد، فإنَّ رسولكم قدم عليَّ وعلى الذين معى من المؤمنين فذكر عنكم أنكم قلتم: إننا أُمَّة أُكْرَمنا الله وفَضَّلنا، وكذلك فعل الله بنا والحمد لله كثيراً، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه خير البرية من خلقه، وذكرتم أنكم أحببتم سلمَنا، وقد قوَّمت هديتكم وحسبتها من جزيتكم، وكتبت لكم أماناً واشترطت فيه شرطاً فإن قبلتموه ووفيتم به وإلَّا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والسلام على من اتبع الهدى. وكتب لهم مع ذلك كتاباً بالصلح والأمان، وهو: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من حبيب بن مَسْلَمة لأهل تفليس من رستاق مَنْجَليس من جُرْزان الهرمز بالأمان على أنفسهم وبيعهم وصبوامعهم وصلواتهم ودينهم على الصغبار والجزية على كل بيت دينار، وليس لكم أن تجمعوا بين البيوتات تخفيفاً للجزية، ولا لنا أن نفرق بينها استكثاراً لها، ولنا نصيحتكم على أعداء الله ورسوله ما استطعتم، وقِرَى المسلم المحتاج ليلة بالمعروف من حلال طعام أهل

شديدة الحرّ لا تُوقَد ولا يستقى لها ماءً، وعلّتها عند أولي الفَهْم تغني من تكلف الإبانة عنها، يعني أنها عين "نبع من الأرض حارَّة وقد عمل عليها حمام فقد استغنت عن استسقاء الماء؛ قلت: هدا الحمام حدثني به جماعة من أهل تفليس، وهو للمسلمين لا يدخله غيرهم.

<sup>(</sup>١) تفليس: قال أبو عمر الزاهد: وتعرّب، فيقال طفليس، و، سب إليها طفليسي، كما يقال في مترس: مطرس، فبعرّب.

معجم ما استعجم / ٣١٦

الكتاب لنا، وإن يقطع برجل من المسلمين عندكم فعليكم أداؤه إلى أدنى فئة من المسلمين إلا أن يحال دونهم، فإن أنبتم وأقمتم الصلاة فإخواننا في الدين وإلا فالجزية عليكم، وإن عرض للمسلمين شغل عنكم فقهركم عدوكم فغير مأخوذين بذلك ولا هو ناقض عهدكم، هذا لكم وهذا عليكم، شهد الله وملائكته، وكفى بالله شهيداً.

ولم تزل بعد ذلك بأيدي المسلمين وأسلم أهلها إلى أن خرج في سنة ٥١٥ من الجبال المجاورة لتفليس يقال لها جبال أبخاز جيل من النصاري يقال لهم الكُرْج في جمع وافر وأغاروا على ما يجاورهم من بلاد الإسلام، وكان الوُلاة بها من قبل الملوك السلجوقية قد استضعفوا لما تَـوَاتَرُ عليهم من اختـلاف ملوكهم وطلب كـلُّ واحد الملك لنفسه، وكان في هذه السنة الاختلاف واقعاً بين محمود ومسعود ابني محمد بن ملكشاه، وجعلها الأمراءُ سوقاً بالانتماء تارة إلى هذا وأخرى إلى هذا، واشتغلوا عن مصالح الثغور، فواقع الكرج ولاة أرمينية وقائع كان آخرها أن استظهر الكرج وهزُّموا المسلمين ونزلوا على تفليس فحاصروها حتى ملكوها عنوة، وقتلوا من المسلمين بها خلقاً كثيراً، ثم ملكوها واستقرُّوا بها وأجملوا السيرة مع أهلها وجعلوهم رعيّة لهم، ولم تزل الكرج كذلك أولى قوة وغارات تارة إلى أرَّان ومرة إلى أذربيجان ومرة إلى خلاط ووُلاة الأمر مشتغلون عنهم بشرب الخمور وارتكاب المحظور، حتى قصدهم جلال الدين منكبرني بن خوارزم شاه في شهور سنــة ٦٢٣ وملك تفليس، وقتل الكرج كل مقتلة، وجَرَت

له معهم وقائع انتصر عليهم في جميعها، ثم رتب فيها والياً وعسكراً وانصرف عنها، ثم أساء الوالى السيرة في أهلها فاستدعوا من بقى من الكرج وسلموا إليهم البلد وخرج عنمه الخوارزمية هاربين إلى صاحبهم، وخاف الكرج أن يعاودهم خوارزم شاه فلا يكون لهم به طاقة فأحرقوا البلد، وذلك في سنة ٦٢٤، وانصرفوا، فهذا آخر ما عرفتُ من خبره(١)؟ وينسب إلى تفليس جماعة من أهل العلم، منهم: أبو أحمد حامد بن يوسف بن أحمد بن الحسين التفليسي، سمع ببغداد وغيرها، وسمع بالبيت المقدس أبا عبد الله محمد بن على بن أحمد البيهقي، وبمكة أبا الحسن على بن إبراهيم العاقلولي، روى عنه على بن محمد الساوي، قال الحافظ أبو القاسم: حدثنا عنه أبو القاسم بن السوسي، وخرج من دمشق سنة . ٤٨٣

٢٥٥٠ ـ تَفِهْنَا: بالفتح ثم الكسر، وسكون الهاء، ونون: بليدة بمصر من ناحية جزيرة (قوسنيا.

# باب التاء والقاف وما يليهما

٢٥٥١ ـ تَقْتَدُ: بالفتح ثم السكون، وتاء أخرى مفتوحة، وضبطه الزمخشري بضم الثانية: وهي ركيّــة بعينها في شق الحجــاز من مياه بني

<sup>(</sup>۱) ومن عجائب تفليس حمّام شديد الحرارة لا يوقد ولا يستقى له ماء، لأنه بني على عبن حارة. وذكر بعض التجّار ان هذا الحمّام يختص بالمسلمين لا يدخله كافر النّة.

ويجلب من تفليس النزئبق والخلنج والعبيد والدواب الفُرّة، وأنواع اللبود والأكسية والبسط الرقيقة والفرش، والصوف الرفيع والخزّوما شابه ذلك.

آثار البلاد / ١٨٥

سعد بن بكر بن هـوازن؛ قال أبـو وجْزَة الحسين بن مُطَيْر:

ظلّت بذاك القهر من سوائها، وبين اقنين إلى رنقائها، فيما أقر العين من إكلائها من عشب الأرض ومن ثمرَائها، حتى إذا ما تم من إظمائها وعتبك البول على أنسائها، تهذكرت تَقْتُه بَرْد مائها فيدُّت الحاجز من رعائها 

وقال أبو الندى: تَقْتَد قرية بالحجاز بينها وبين قَلَهَى جبل يقال له أُدَيمة، وبأُعلى الوادى رياض تسمَّى الفِلاج، بالجيم، جامعة للناس أيام الربيع، ولها مسك كثير لماء السماء، ويكتفون به صيفَهم وربيعهم إذا مطروا، وهي من ديار بني سُلَيْم عن نصر.

٢٥٥٢ ـ تَقُوعُ: بفتح أُوله، وضم ثانيه، وسكون الواو، والعين مهملة: من قرى بيت المقدس، يضرب بجودة عسلها المثل.

٢٥٥٣ ـ تُقَيِّدُ: بالضم ثم الفتح، وياء مكسورة مشددة، ودال مهملة، وقد يزاد في آخره هاءً فيقولون تُقيّدة: ماءً لبني ذُهْل بن ثعلبة، وقيل ماءً بأعلى الحزن جامع لتيْم الله وبني عِجل وقيس بن ثعلبة، ولها ذكر في الشعر.

٢٥٥٤ ـ تَقْيُوسُ: بالفتح ثم السكون، وياء مضمومة، وواو ساكنة، وسين مهملة. مدينة بإفريقية قريبة من تُوْزَرَ.

٧٥٥٥ ـ التَّقَـيُّ: بالضم ثم الفتح، وتشديد الياء، بلفظ التصغير: موضع في قول

أَقُولُ لِنفْسِي حِينَ أَشْرِفْتُ وَاجِفًا، ونفسى قد كاد الهوري يستطيرها: ألا حبُّذا ذات السلام، وحبُّذا / أجارع وعساء التُّقَى فدُورُها باب التاء والكاف وما يليهما

تكرور

٢٥٥٦ ـ تُكَاف: بالضم: من قرى نيسابور؛ وقال أبو الحسن البيهقي: تكاب، بالباء، وأصلها تك آب معناه منحدر الماء: كورة من كُور نيسابور، وقصبتها نوزاباد، تشتمل على اثنتين وثمانين قرية. وتكاب أيضاً: قرية ىجوزجان.

٢٥٥٧ ـ تُكُّت: بالضم، وتشديد الكاف، وآخره تاء مثناة: من قري إيلاق؛ عن العمراني، ويقال لها نُكُّت أيضاً، بالنون.

٢٥٥٨ ـ تُكْتَمُ: بالضم ثم السكون، وفتـح التاء: من أسماء زَمْزَم، سميت بذلك لأنها كانت مكتومة قد اندفنت منذ أيام جُرْهم حتى أظهرها عبد المطّلب.

٢٥٥٩ ـ تَكُرُورُ: براءين مهملتين: بلاد تنسب إلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب، وأهلها أشبه الناس بالزنوج(١).

(١) تكرور: مدينة في بلاد السودان عظيمة مشهورة، قبال الفقيه على الجنحاني المغربي: شاهندتها وهي مدينة عظيمة لا سور لها، وأهلها، مسلمون وكفّار، والملك فيها للمسلمين، وأهلها عراة رجالهم ونساؤهم، إلا أشراف المسلمين فإنهم يلبسون قميصأ طولها عشرون ذراعاً، ويحمل ذيلهم معهم خدمهم للحشمة، ونساء الكفّار يسترن قُبلهنّ بخرزات العقيق، ينظمنها من الخيوط ويعلقنها عليهن. ومن كانت نبازلية الحيال فخرزات من العظم.

آثار البلاد / ٢٦

بلدة مشهورة بين بغداد والموصل، وهي إلى بغداد أقرب، بينها وبين بغداد ثلاثون فرسخا، بغداد أقرب، بينها وبين بغداد ثلاثون فرسخا، ولها قلعة حصينة في طرفها الأعلى راكبة على دجلة، وهي غربي دجلة؛ وفي كتاب الملحمة المنسوب إلى بطليموس: مدينة تكريت طولها شمان وتسعون درجة وأربعون دقيقة، وعرضها سبع وثلاثون درجة وثلاث دقائق، وقال غيره: فزلاثون درجة ونصف، وتعديل نهارها ثماني عشرة درجة، وأطول نهارها أربع عشرة ساعة وثلث.

وقال صاحب الروض المعطار / ١٣٤

تكرور: مدينة في بلاد السودان بقرب مدينة صنغانة على النيل، وهي أكبر من مدينة سلى وأكثر تجارة، وإليها يسافر أهل المغرب الأقصى بالصوف والنحاس والخرز ويخرجون منها بالتبر والخدم، وطعام أهل سلى وأهل تكرور السمك والذرة والألبان، وأكثر مواشيهم الجمال والمعز، ومن مدينة سلى وتكرور إلى سجلهاسة أربعون يوماً بسير القوافل وأقرب البلاد إليها من بلاد لمتونة الصحراء أزقى وبينهما خمس وعشرون مرحلة.

الروض المعطار / ١٣٤

بالقلعة، وجعل بها مسالح وعيوناً ورَبايا تكون بينهم وبين الروم لئلا يدهمهم من جهتهم أمرٌ فجأةً، وكان بها مقدّم على من بها قائد من قُوَّاد الفرس ومرزبان من مرازبتهم، فخرج ذلك المرزبان يوماً يتصيّد في تلك الصحاري فرأى حيًّا من أحياء العرب نازلًا في تلك البادية، فدنا منهم فوجد الحيّ خُلوفاً وليس فيه غير النساء، فجعل يتأمل النساء وهنَّ يتصرفن في أشغالهن، فأعجب بامرأة منهن وعشقها عشقاً مبرِّحاً؛ فدَنا من النساء وأخبرهن بأمره وعرَّفهن أنه مرزبان هذه القلعة وقال: إنني قد هويتٌ فتاتكم هذه وأُحبُّ أَن تزوجونيها، فقُلْنَ: هذه بنت سيد هذا الحي ونحن قوم نصاري وأنت رجل مجوسيًّ ولا يسوغ في ديننا أن نزوّج بغير أهـل ملَّتنا، فقال: أنا أدخل في دينكم، فقلن له: إنه خير إن فعلت ذلك، ولم يبق إلا أن يحضر رجالنا وتخطب إليهم كريمتهم فإنهم لا يمنعونك، فأقام إلى أن رجع رجالهن وخطب إليهم فزوجوه، فنقلها إلى القلعة وانتقل معها عشيرتها إكراماً لها، فنزلوا حول القلعة، فلما طال مقامهم. بنَوْا هناك أبنية ومساكن، وكان اسم المرأة تكريت فسمى الربض باسمها، ثم قيل قلعة تكريت نسبوها إلى السربض؛ وقال عبيد الله بن الحر وكان قد وقع بينه وبين أصحاب مصعب وقعة بتكريت قتل بها أكثر أصحابه ونجا ينفسه فقال:

فإن تك خيلي يوم تكريت أَحْجَمَتْ، وقُتُلُ فرساني، فما كنت وانيا وما كنتُ وَقًافاً، ولكن مبارزاً، أفاتلهم وحدى فرادى وثانيا تل

دعاني الفتى الأزديُ عمرو بن جُندُب،
فقلت له: لَبَيْسكَ! لما دعانيا
فعز على ابن الحر أن راح راجعاً،
وخُلفت في القَتْلى بتكريت ثاويا
ألا ليت شعري! هل أرى بعدما أرى
جماعة قومي نُصرة والمواليا
وهل أَزْجُرَنْ بالكوفة الخيل شُزَباً،
ضوامر تردى بالكماة عواديا
فألقى عليها مصعباً وجنوده،
فأقتل أعدائي وأدرِكَ ثاريا؟

أتقعد في تكريت لا في عشيرة شهود، ولا السلطان منك قريبُ وقد جَعَلَتْ أبناؤنا ترتمي بنا بقتل بَوَار، والحروب حروب وأنت امرةً للحزم عندك منزل، وللدين والإسلام منك نصيبُ فَدَعْ منزلاً أصبحت فيه، فإنه به جِينَفٌ أوْدَتْ بهن حطوب وافتتحها المسلمون في أيام عمر بن

الخطاب في سنة ١٦، أرسل إليها سعد بن أبي

وقاص جيشاً عليه عبد الله بن المعتم فحاربهم

حتى فتحها عنوة؛ وقال في ذلك:

ونحن قتلنا يوم تكريت جمعها، فلله جمع يوم ذاك تتابعوا ونحن أُخذنا الحصن، والحصن شامخ، وليس لنا فيما هَتَكنا مشايعً وقال البلاذري: وجَّه عُتْبَةُ بن فَرْقَد من الموصل بعدما افتتحها في سنة عشرين مسعود بن حُرَيْث بن الأبجر أحد بني تَبْم بن

شيبان إلى تكريت ففتح قلعتها صلحاً، وكانت لامرأة من الفرس شريفة فيهم يقال لها داري، ثم نزل مسعود القلعة فولده بها، وابتنى بتكريت مسجداً جامعاً وجعله مرتفعاً من الأرض لأنه أمنهم على خنازيرهم فكره أن تدخل المسجد؛ وينسب إليها من أهل العلم والرواية جماعة، منهم: أبو تمام كامل بن سالم بن الحسين بن محمد التكريتي الصوفي شيخ رباط الزُوزني ببغداد، سمع الحديث من أبي القاسم الحسين، توفى فى شوال سنة ٥٤٨، وغيره.

#### باب التاء واللام وما يليهما

٢٥٦١ ـ تَـلُّ أَسْقف: بلفظ واحـد أساقف النصارى: قرية كبيرة من أعمال الموصل شرقي دجلتها.

٢٥٦٧ - تَـلُّ أَعْرَنَ: بفتح الألف، وسكون العين المهملة، وفتح الراء، ونون: قرية كبيرة جامعة من نواحي حلب؛ ينسب إليها صنف من العنب الأحمر مدوّر، وهي ذات كروم وبساتين ومزارع.

۲۰۲۳ - تَلُّ أَعْفَر: بالفاء؛ هكذا تقول عامة الناس، وأما خواصهم فيقولون تلُّ يَعْفَر، وقيل إنما أصله التلُّ الأعفسر للونه فغيّسر بكثرة الاستعمال وطلب الخفة: وهو اسم قلعة وربض بين سنجار والموصل في وسط وادٍ فيه نهر جارٍ، وهي على جبل منفرد حصينة محكمة، وفي ماء نهرها عذوبة، وهو وبيءٌ رديءٌ، وبها نخل كثير يجلب رُطبه إلى الموصل؛ وينسب إليها شاعر عصري مجيد مدح الملك الأشرف موسى بن عصري مجيد مدح الملك الأشرف موسى بن مَسْلَمَة بن عبد الملك بين حصن ملمة والرقة مَسْلَمة بن عبد الملك بين حصن مملمة والرقة مَسْلَمة بن عبد الملك بين حصن مملمة والرقة

تا

من نواحي الجزيرة، وكان فيها بساتين وكروم، هكذا وجدته في رسالة السرخسي.

٢٥٦٤ ـ التّلاعَةُ: بالفتح، والتخفيف: اسم ماء لبني كنانة بالحجار(١)، ذكرها في كتاب هُذَيل؟ قال بُديل بن عبد مناة الخزاعى:

ونحن صبَحنا بسالتَــلاعــة داركـم بــأسيافنــا؛ يسبِقْنَ لَـوْمَ العَــواذِلِ وقال تأبَّطَ شرًا:

أُنَهنِـهُ رحلي عنهمْ وإخسالسم، من الذلّ، بَعْراً بالتلاعــة أَعْفَرَا

٢٥٦٥ - تَلُّ باشِرٍ: الشين معجمة: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب، بينها وبين حلب يومان، وأهلها نصارى أرمن، ولها ربض وأسواق، وهي عامرة آهلة.

۲۰۲۸ ـ تَلُّ بَحْرَى: هو تلُّ مَحرى، يُذكر بعد هذا إِن شاء الله تعالى .

٧٥٦٧ ـ تَل بَسْمَةَ: بلد له ذكر من نواحي ديار ربيعة ثم من ناحية شبختان.

٢٥٦٨ ـ تَلُّ بَطْرِيقٍ: بلد كان بأرض الروم في الثغور، خرَّبه سيف الدولة بن حمدان؛ فقال المتنبى:

هنديدة إن تصغّر معشراً صَغُروا بحدها، أو تعظّم معشراً عظموا قاسَمْتَها تل بطريق فكان لها أبطالها، ولك الأطفال والحُرَمُ

**٢٥٦٩ ـ التلبُع**: بضم الباء الموحدة: من قرى فرار باليمن.

 (١) قال البكري في معجمه / ٣١٨: التلاعة: موضع في ديار هُذيل، وقيل في ديار كنانة ثم ذكر شاهد تأبط شراً الذي ذكره المصنف.

٢٥٧ - تَلُّ بَلْخَ: قرية من قرى بلخ يقال لها
 التـلُّ؛ ينسب إليها إلياس بن محمد التَّلِي
 وغيره، وربما قبل له البلْخي.

۲۵۷۱ - تَـلُّ بني سيار: بليد بين رأْس عين والرَّقة قرب تل مَوْزَن.

۲۰۷۲ - تَلُّ بَلِيخ: بفتح الباء، وكسر اللام، وياء ساكنة، وخاء معجمة؛ وقيل هو تَلُّ بَحْرَى: وهو قرية على البليخ نحو الرقة؛ ينسب إليه أيوب بن سليمان التلّي الأسدي، سأل عطاء بن أبي رباح، روى عنه عبد الملك بن وافد، وقد ذكر في تلّ مَحْرَى بأتم من ذلك.

۲۰۷۳ - تَل بني صَبَّاح: بفتح الصاد، وتشديد الباء: قرية كبيرة جامعة، فيها سوق وجامع كبير، من قرى نهر الملك، بينها وبين بغداد عشرة أميال، رأيتها.

ترى الكوفة؛ قال مالك بن أسماء الفزاري: قرى الكوفة؛ قال مالك بن أسماء الفزاري: حسب ذا ليسلتي بستَل بَونّا، حيث نُسقى شرابنا ونُغنّى ومَسرَرْنا بسنسوة عَطِرات، وسَسماع وقرقف، فننزلنا حيث ما دارت الزُجاجة دُرنسا، يحسب الجاهلون أنا جُنِنّا حدثنا ابن كُناسة أن عمر لما لقي مالكأ استنشده شيئاً من شعره فأنشده، فقال له عمر:

حدثنا ابن كُناسة أن عمر لما لقي مالكاً استنشده شيئاً من شعره فأنشده، فقال له عمر: ما أحسن شعرك لولا أسماء القرى التي تذكرها فيه؛ قال: مثل ماذا؟ قال: مثل قولك:

أشهِدْتني أم كنتِ غائبةً عن ليلتى بحديثة القَسْب

ومثل قولك:

حبّ ذا ليلتي بسل بَونا، حين نُسقى شرابنا ونُغنَى فقال مالك: هي قرى البلد الذي أنا فيه، وهي مثل ما تذكره أنت في شعرك من أرض بلادك، قال: مثل ماذا؟ فقال: مثل قولك هذا:

مَا على السرَّبِعِ بِالنَّبِينِ نَسُو بَيْدَ بَيْنَ رَجِعِ السلامِ، أَوْ لَسُو أَجَابِا فأمسكَ ابن أبي ربيعة.

۲۰۷۰ - تُلْبِينُ: بالضم ثم السكون، وكسر البدالموحدة، وياء ساكنة، ونون مرصع في غُوطه دمشق؛ قال أحمد بن منير:

فالقصر فالمرَّج فالمَيْدان فانشرف اله على فسطرًا فجَرْمانا فتُلبين ٢٥٧٦ - تَـلُ التَّمْر: موضع على دجلة بين تكريت والموصل، له ذكر.

۲۰۷۷ - تَلُّ تَوْبَة: بفتح التاء فوقها نقطتان، وسكون الواو، وباء موحدة: موضع مقابل مدينة المموصل في شرقي دجلة متصل بنينوى، وهو تلُّ فيه مشهد يزار ويتفرَّج فيه أهل الموصل كل ليلة جمعة، قيل إنه سمي تلّ توبة لأنه لما نزل بأهل نينوى العذاب، وهم قوم يونس النبي، عليه السلام، اجتمعوا بذلك التلّ وأظهروا الله العفْو، فتاب عليهم وكشف عنهم العذاب(۱)، وكان عليه هيكلٌ للأصنام

(۱) تل توبة: وقال الحميري في الروض / ٥٦٣: وإذا عبرت دجلة نحو الميل ظهر لك تل النوبة. وهو التل الذي وقف عليه يونس عليه السلام بقومه، ودعا ودعوا حتى كشف الله عنهم العذاب، وبمقربة منه، على قدر الميل أيضاً، العين العباركة المنسوبة إليه عليه السلام، ويقال إنه أمر

فهدموه وكسروا صنمهم، وبالقرب منه مشهد يزار قبل كان به عجلٌ يعبدونه فلما رأوًا إشارات العذاب الذي أنذرهم به يونس، عليه السلام، أحرقوا العجل وأخلصوا التوبة؛ وهناك الآن مشهد مبني محكم بناؤه، بناه أحد المماليك من سلاطين آل سُلْجوق، وكان من أمراء الموصل قبل البُرسُق، ونُسَدَّرُ له النذور الكثيرة، وفي روياه الأربع أرب شمعات تُحزَر كلُّ واحدة بخمسمائة رض. مكتوب عليها اسم الذي عملها وأهداها إلى الموضع.

۲۰۷۸ - تَلُّ جُبَير تصغير جبر، بالجيم: بلد سنه وبين طرسوس أقل من عشرة أميال، مسوب إلى رجل مل فرس أنطاكية، كانت له عنده وقعة.

٢٥٧٩ - تَـلُّ جَحْوَش: بفتح الجيم، وسكون الحاء المهملة، وفتح الواو، والشين معجمة: بلد في الجزيرة في قول عدي بن زيد حيث قال:

ماذا تُرجّبون، إِن أُودى ربيعكم، بعد الإله، ومن أذكى لكم ناراً؟ كلا يميناً بذات الوَرْع لو حَدَثَتْ فيكم، وقابل قبر الماجد الزارا بتل جَحْوَشَ ما يدعو مؤذّنهم لأمير دهر، ولا يَحْتَثُ أَنفارا بمر حصن من أعمال فلسطين.

٢٥٨١ ـ تَلُّ حَامد: بالحاء المهملة: حصن في ثغور المَصِّيصة.

قومه بالتطهر منها وإظهار التوبة ثم صعدوا إلى التـل ِ داعين.

تار.

تلعة

۲۰۸۲ - تَلُّ حَرَّانَ: قرية بالجزيرة؛ ينسب إليها منصور بن إسماعيل التلّي الحَرّاني، سمع مالك بن أنس وغيره؛ وابنه أحمد بن منصور التلّي، حدث أيضاً عن مالك بن أنس وغيره، روى عنه أبو شُعيب الحَرّاني.

٢٥٨٣ - تَـلَ حُوم: حصن في 'غر المصيصة أَنضاً.

٢٥٨٤ ـ تَلُّ خالد: قلعة من نواحي حلب.

'۲۰۸۰ - تَـلُّ خَوْسا: بفتح الخاء، وسكون الواو، والسين مهملة: قرية قرب الزاب بين إربل والموصل، كانت بها وقعة.

٢٥٨٦ ـ تَل دُحَيْم: بالدال المهملة المضمومة،
 وفتح الحاء المهملة أيضاً، وياء ساكنة، وميم:
 من قرى نهر الملك من نواحي بغداد.

۲۰۸۷ - تَلَ زَاذَن: بالزاي ، والذال المسه : موضع قرب الرَّقَة من أرض الجزيرة؛ عن نصر . ٢٥٨٨ - تَلَ زَبْدَى: بفتح الزاي، والباء موحدة، ودال مهملة مقصورة: قرية من قرى الجزيرة.

٢٥٨٩ - تَلَ الزَّبِيبِيَّة: منسوب إلى امرأة منسوبة إلى الزبيب يبس العنب: محلّة في طرف بغداد الشرقي من نهر مُعَلَّى، وهي محلة دنيئة يسكنها الأراذل؛ نُسب إليها بعض المتأخرين.

• ۲۰۹۰ ـ تَل السُّلْطان: موضع بينه وبين حلب مرحلة نحو دمشق، وفيه خان ومنزل للقوافل، وهو المعروف بالفُنْددق، كانت به وقعة بين صلاح الدين يوسف بن أيوب وسيف الدين غازي بن مودود بن زنكي صاحب الموصل سنة عاش شوال.

٢٥٩١ - تَلَّ الصَّافِيَة: ضدُّ الكدرة: حصن من أعمال فلسطين قرب بيت جبرين من نواحي الرَّملة.

۲۰۹۲ ـ تَل عَبْدة: قرية من قرى حران بينها وبين الفرات، تنزلها القوافل، وبها خان مليح، عمّره المجد بن المهلّب البهنسي وزير الملك الأشرف موسى بن العادل.

۲۰۹۳ - تَلَ عَبْلة: قرية أُخرى من قرى حرّان بينها وبين رأس عين.

۲۰۹۶ - تَلَ عَقْرُقُوف: بفتح العين، وسكون القاف، وفتح الراء، وضم القاف الثانية، وسكون الواو، وفاء: قرية من نواحي نهر عيسى ببغداد، إلى جانبه وعظيم يظهر للرائين من مسيرة يوم، ذكروا أنها سميت بعقرقوف بن طَهْمُورت الملك، والظاهر أنه اسم مركب مثل حضرموت؛ وإياها عنى أبو نُواس حيث قال:

رَحَلْنَ بنا من عَشْرَقـوف، وقـد بـدا من الصَّبـح مفتــوق الأديم شهيــرُ

وذكر ابن الفقيه قال: بننى الأكاسرة بين المدائن التي على عقبة همذان وقصر شيرين مقبرة آل ساسان، وعقرقوف كانت مقبرة الكيانين، وهم أمة من النبط كانوا ملوكاً بالعراق قبل الفرس.

۲۰۹۰ - تَلَّ عُكْبَراً: بضم العين، وقد ذكر في موضعه: موضع عند عكبرا يقال له التلُّ؛ ينسب إليه أبو حفص عمر بن محمد التَّلعكبري يعرف بالتَّلِي، وكان ضريراً غير ثقة، روى عن هلال بن العلاء الرَّقي وغيره، روى عنه أبو سهل محمود بن عمر العكبري.

٢٥٩٦ ـ تَلْعَة: بالفتح ثم السكون: ماءٌ لبني

حلب، له ذكر في التواريخ.

۲۲۰۱ ـ تَـل قـرَاد: حصن مشهــور في بـالاد الأرمن من نواحى شُبَحْتان.

۲۲۰۲ ـ تَلْقُم: جبل بائيمن فيه ريدة والبئر المعطلة والقصر المشيد(١)؛ وقال عَلْقَمة ذو جدن:

وذا الفوّة المشهور من رأْس تَلْقُم أَزُنْنَ، وكان الليث حامي الحقائق

٢٦٠٣ ـ تَلَّ كَشْفَهان: بفتح الكاف، وسكسوب الشين المعجمة، وفتح الفاء، وهاء، وألف، ونون: موضع بين اللادقية وحسب، نزله الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب معسكراً فعه مدّةً.

٢٦٠٤ - تَل كَيْسَانَ: الكاف مفنوحة، وياءً ساكنة: موضع في مَرْج عكا من سواحل الشام.
٢٦٠٥ - تَل مَاسِح: بالسين المهملة، والحاء المهملة: قرية من نواحي حلب؛ قال امرؤ القيس:

يُذَكُرَها أوطانَها تلُّ ماسح، منازلُها من إسرْبَعيص ومَيسَرَا

(۱) قلت: ثم أجد من ترجم لهذا الموضع (تلقم) بالقاف، ولكنه حاء عنذ البكري في معجمه / ٣١٨ (تلغم) فقال نقلًا عن الهمداني: كان اسمه تلف، ثم زيدت إليه ما، فقيل تلفُ ما، ثم خُفف، فقيل تلغم، فرأنه العرب كالأعجمي فقالوا تلثم بالثاء. قان: وجاء في التفسير أن قصر تلثم هو الذي عنى الله تعالى بقوله: ﴿وَبِيْرُ معطلة، وقصر مشيد﴾ قال وبئر تلثمُ ليس باليمن أغزرُ منها بحراً، ولا أعذبُ ماه، ولا أحلى حلاوة ولا أصح صحة، وربما أسنت البون جميعاً مع بلد الصيد، وعدمُوا المياه، فرجعوا جميعاً إلى هذه البئر، فلا تزداد على المتُعر إلا

سليط بن يُربوع قرب اليمامة؛ قال جرير:

وقد كان في بقْعاءَ ريّ لشائكم، وتَلعَةُ والجوْفاءُ يجري غديرُها

٧٥٩٧ ـ تَلْعَةُ النَّعَم: موضع بالبادية؛ قبال سَعْيَةُ بن عريض اليهودي:

يا دارَ شُعْدَى بَمُفضى تَلعَة النَّغَم، حييت ذكراً على الإقواء والقدم عُجنا فما كَلَّمَتنا الدار إذ سُئلَتْ، وما بها عن جواب خِلْت من صَمَم

٢٥٩٨ ـ تَلْفِياتًا: بكسر الفاء، وياء، وألف، وثاء مثلثة: من قرى غوطة دمشق، ذكرها في حديث أبي العَميطر علي السَّفْياني الخارج بدمشق في أيام محمد الأمين.

۲۰۹۹ ـ تَلْفِيتا: بالتاء المثناة من فوق قبل الألف: من قرى سنير من أعمال دمشق؛ منها كان قَسّام الحارثي من بني الحارث بن كعب باليمن المتغلب على دمشق في أيام الطائع، وكان في أول عمره ينقل التراب على الدواب، ثم اتصل برجل يعرف بأحمد الحطار من أحداث دمشق، وكان من حزبه، ثم غلب على دمشق مدة فلم يكن للولاة معه أمر، واستبد بملكها إلى أن قدم من مصر يَلْتِكِينُ التركي، فغلب قسّاماً ودخل دمشق لثلاث عشرة ليلة بقيت من محرم سنة ۲۷٦ فاستتر أياماً ثم استأمن إلى يلتكين، فقيده وحمله إلى مصر فعفا عنه وأطلقه، وكان مدحه عبد المحسن الصورى، قال ذلك الحافظ أبو القاسم.

٢٦٠٠ ـ تَلَ قَباسِينَ: بفتح القاف، وتشديد الباء الموحدة، والسين مكسورة مهملة، وياء ساكنة، ونون: قرية من قرى العواصم من أعمال

ينسب إليه القاسم بن عبد الله المكفوف التَّلَّى، يروي عن ثور بن يزيد.

٢٦٠٦ - تَـلَّ مَحْرَى: بفتح الميم، وسكون الحاء المهملة، والراء، والقصر، وهو تل بَحْرَى، بالباءِ الموحدة، وتل البليخ: وهي بليدة بين حصن مُسْلمة بن عبد الملك والرَّقَّة في وسطها حصنٌ ، وكان فيها سوق وحوانيت . وذكر أحمد بن محمد الهمذاني عن خالد بـن عُمَير بن عبد الحباب السُّلَمي قال: كنا مع مسلمة بن عبد الملك في غزوة القسطنطينية، فخرج إلينا في بعض الأيام رجل من الروم يدعو إلى المبارزة، فخرجت إليه فلم أر فارساً مثله، فتجاولنا عامة يومنا فلم يظفر واحد منا بصاحبه، ثم تداعينا إلى المصارعة، فصارعتُ منه أشدَّ البأس فصرعَني وجلس على صدري ليذبحني، وكان رسن دابته مشدوداً في عانقه، فبقيت أعالجه دفعاً عن روحي وهو يعالجني ليذبحني، فبينما هو كذلك إذ جاضت دابته جَيضة جذبته عنی ووقع من علی صدری، فبادرت وجلست على صدره ثم نفِسْتُ به عن الفتل وأخذته أسيراً وجئت به إلى مُسْلمة، فسأله فلم يجبهُ بحرف، وكان أجسم الناس وأعظمهم، وأراد مسلمة أن يبعث به إلى هشام وهو يومئلذ بحرَّان فقلت: وأين الوفادة؟ فقال: إنك لأحقّ الناس بذلك، فبعث به معي، فأقبلتُ أكلَّمه وهو لا يكلمني حتى انتهيت إلى موضع من ديار مُضَر يُعرف بالجريش وتلُّ بَحْرَى، فقال لي: ماذا يقال لهذا المكان؟ فقلت: هذا الجريش، وهذا تلَّ بَحْرى، فأنشأ يقول:

نَوَى، بين الجريش وتل بَحْرَى، فوارسُ من نُمارة غيسر ميل

فلل جَزِعلون إِنْ ضَلَّاءُ نابت، ولا فرحون بالخير القليل

فإذا هو أَفْصَحُ الناس، ثم سكت فكلَّمناه فلم يجبنا، فلما صرنا إلى الرُّها قال: دُعُوني أَصَلِّي في بيعتها، قُلْنا: افعل، فصلِّي، فلمَّا صرنا إلى حَرَان قال: أما إنها لأون مدينة بُنيت بعد بابل! ثم قال. دعوني أستحم في حمّامها وأصلَّى، فتركناه فخرج إلينا كأنه برْطِيل فضَّة بياضاً وعظماً، فأَدْخَلْتُه إلى هشام وأخبرته جميع قصته، فقال له: ممن أنت؟ فقال: أنا رجل من إياد ثم أحد بني حُذافة، فقال له: أراك غريباً، لك جمال وفصاحة، فأسلم نَحْقُنْ دمك، فقال: إن لى ببلاد الروم أولاداً، قال: ونَفُكّ أولادك ونُحْسن عطاءَك، قال: ما كنت لأرجع عن ديني، فأقبل به وأدبر وهو يأبي، فقال لي: اضربْ عنقه، فضربتُ عنقه؛ وينسب إلى تلّ محرى أيوب بن سليمان الأسدى السلمي، سأل عطاء بن أبي رباح عن رجل ذكرت له امرأة فقال: يوم أتروَّجها هي طالقة البتَّة، فقال: لا طلاق لمن لا يملك عقدته ولا عتق لمن لا يملك رقبته. روى عنه أحمد بن عبد الملك بن وافد الحُوَّاني.

٢٦٠٧ ـ تَلُّ المَخَالي: جمع مخلاة الفرس: موضع بخوزستان.

۲۹۰۸ ـ تِلِمْسَان: بكسرتين، وسكون الميم، وسين مهملة، وبعضهم يقول تِنِمْسَان، بالنون عوض اللام: بالمغرب وهما مدينتان متجاورتان مسوَّرتان، بينهما رَميَةِ حجر، إحداهما قديمة والأخرى حديثة، والحديثة اختطها الملتَّمون ملوك المغرب، واسمها تافرزت، فيها يسكن

الجند وأصحاب السلطان وأصناف من الناس، واسم القديمة أقادير، يسكنها الرعية، فهما كالفُسْطاط والقاهرة من أرض مصر(۱)، ويكون بتلمسان الخيل الراشدية، لها فضلَّ على سائر الخيل، وتتخذ النساء بها من الصوف أنواعاً من الكنابيش لا توجد في غيرها، ومنها إلى وهران مرحلة، ويزعم بعضهم أنه البلد الذي أقام به المخضر، عليه السلام، الجدار المذكور في القرآن، سمعته ممن رأى هذه المدينة؛ وينسب القرآن، سمعته ممن رأى هذه المدينة؛ وينسب إليها قوم، منهم: أبو الحسين خطاب بن أحمد بن خطاب بن خليفة التلمساني، ورد بغداد في حدود سنة ٥٢٠، كان شاعراً جيّد الشعر؛ قاله أبو سعد.

٢٦٠٩ ـ التَّلَمُّصُ: بفتحتين، وتشديد الميم وضمّها: حصن مشهور بناحية صَعدة من أرض اليمن.

، ٢٦١ - تَلُّ مَنَّس: بفتح الميم، وتشديد النون وفتخها، وسين مهملة: حصن قرب مَعَرَّة النَّعمان بالشام؛ قال ابن مهذّب المَعَرَّي في تاريخه: قدم المتوكل إلى الشام في سنة ٢٤٤، ونزل بتَلَّ مَنْس في ذهابه وعودته؛ وقال الحافظ أبو القاسم: تل منس قرية من قرى حمص؛

(١) ولتلمسان أخبار في الفتوح ذكرها الحميري في الروض / ١٣٥ ثم قال: وقالت الشعراء في ذلك وأكثرت، من ذلك قول الأديب الكاتب أبي عبد الله محمد بن الأبار من قصيدة:

دنت غمرات الموت من يغمراسن في الجفيل كالخرفاء يُعْتَبِفُ الخرفا وهيل أخيذت روم الجزيرة حيدها من الفتكة النكراء تمحقهم محقا لفتح تلمسانٍ على الشرك عنوة أشق بحكم القسر منه على الأشقى

وينسب إليها المسيب بن واضح بن سرحان أبو محمد السلمي التلّ منسى الحمصي، حدث عن أبي إسحق الفزاري ويوسف بن اسباط وعبد الله بن المبارك وسفيان بن عُيينة وإسماعيل بن عَبّاد ومعتمر بن سليمان وأبي البَخْتَري وهب بن وهب القاضي وهذه الطبقة، روى عنه أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصرى الزاهد وأبو بكر الباغندي والحسن بن سفيان وابن أبي داود وأبو عَرْوُبة الحرّاني وغيرهم، سُئلَ عنه أبو عليّ صالح بن محمد فقال: لا يدري أيّ طرفَيْه أطوَلُ ولا يدري ايش يقول. وقال أبو عبد الرحمن السُّلَمي: سُئل الدارقطني عن المسيب بن واضح فقال: ضعيف، ومات سنة ٢٤٦ وقيل سنة ٢٤٧ وقيل سنة ٢٤٨ عن تسع وثمانين سنة؛ وقال أبو غالب همام بن الفضل بن جعفر بن علي المهذّب المعرّي في تاريخه: سنة ٢٤٧ فيها قتل المتوكل ومات المسيب بن واضح التَّلْمنَّسي غرّة محرّم، وعمره تسع وثمانون سنة، ودفن في تلّ منّس، وكان مسنداً، وله عقب نحاس.

الراو، وفتح الزاي، وآخره نون؛ وقياسه في العربية كسر الزاي لأن كلَّ ما كان فاؤه معتلاً من فعَلَ يَفْعِلُ فالمَفْعِل مكسور العين كالمَوْعِد فَعَلَ يَفْعِلُ فالمَفْعِل مكسور العين كالمَوْعِد والمَوْقِد والمَوْدِد، وقد ذُكر بأبسط من هذا في مُوْرق: وهو بلد قديم بين رأس عين وسَرُوج، وبينه وبين رأس عين نحو عشرة أميال، وهو بلد قديم يزعم أن جالبنوس كان به، وهو مبني بحجارة عظيمة سُود، يـذكر أهله أن ابن التمشكي الدمستق خرّبه وفتحه عياض بن غنم في سنة ١٧ على مثل صلح الرُها؛ قال بعض في سنة ١٧ على مثل صلح الرُها؛ قال بعض

الشَّعراء يَهْجُو تَلُّ مَوْزَن:

بتَلَ مَوْزَن أَقوامُ لهم خَطُرُ، لو لم يكن في حواشي جودهم قِصَرُ يعاشرونيك، حتى ذُقْتَ أكلهم،

ثم النّجاءُ فلا عين ولا أثسرُ ٢٦١٧ - تَلُ هَراق: من حصون حلب الغربية. ٢٦١٧ - تَلُ هَفْتُون: بالفتح، وسكون الفاء، والتاء فوقها نقطتان، وواو ساكنة، ونون: بليدة من نواحي إربل تنزلها القوافل في اليوم الثاني من إربل لمن يريد أذربيجان، وهي في وسط الجبال، وفيها سوق حسنة وخيرات، واسعة، الجبال، وفيها سوق حسنة وخيرات، واسعة، وإلى جانبها تَلَ عالٍ عليه أكثر بيوت اهلها، يظنُّ أنه قلعة وبه نهر جارٍ، وأهله كلُهم أكراد، رأيته غير مرّة.

٢٦١٤ - تَلَّ هَوَارَة: بفتح الهاء: من قرى العراق؛ قال أبو سعد: وما سمعت بهذه المدينة إلا في كتاب النَّسَوي؛ قال أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدوس النَّسوي؛ حدثنا أبو الحسين علي بن جامع الديباجي الخطيب بتل هَوَارة، حدثنا إسماعيل بن محمد الوَرَّاق.

7710 ـ تِلِيانُ: بالكسرتين، وياء خفيفة، وألف، ونون: من قرى مَرْوَ؛ منها حامد بن آدم التلياني المروزي، حدث عن عبد الله بن المبارك وغيره، تكلموا فيه، روى عنه محمد بن عصام المروزي وغيره، توفي سنة ٢٣٩.

٢٦١٦ - التُلَيّان: بالضم ثم الفتح، وياء مشددة: وهو تثنية تُلَيّ الموضع المذكور بعده، ثنّاه الشاعر لإقامة الوزن على عادتهم، فقال:

أَلا حَبِّــذَا بَــرْدُ الخيــام وظلُّهــا، وقــولٌ عـلى مــاءِ التُّليَّين أَمْــرَشُ

٢٦١٧ ـ تَلْيَعْفُر: هو تَلُ أعفر، وقد تقَدّم ذكره.

٢٦١٨ - تُلَيْلُ: تصغير التّلّ: جبل بين مكة والبحرين؛ عن نصر.

7719 - تُليَّ: بالضم ثم الفتح، وتشديد الياءِ، كأنه تصغير تِلْوِ الشيء، وهو الذي يأتي بعده، كما قيل جِرْوُ وجُرَيِّ: اسم ماءٍ في بلاد بني كلاب قريب من سَجَا؛ قال نصر: وبخط ابن مُقْلة الذي قرأه على أبي عبد الله اليزيدي يلي، بالياء، وهو تصحيف. والتُليُّ أيضاً: موضع بنجد في ديار بني مُحارب بن خَصفة، وقيل: هو ماءٌ لهم (۱).

# باب التاء والميم وما يليهما

۲٦۲٠ - تَمَارُ: مدينة في جبال طبوستان من جهة خراسان.

٢٦٢١ - التَّمانِي: بفتحتين، وبعد الألف نون مكسورة، منقوص: هضبات أو جبال؛ قال بعضهم.

ولم تُبقِ أَلْوَاءُ التَّمَاني بقيّنةً من الرطب إلا بطن واد وحاجر

أَلْوَاءُ: جمع لِوَى الرمل.

۲۹۲۲ ـ تُمْتَرُ: بالضم ثم السكون، وفتح التاء الثانية: من قرى بُخارى.

۲۹۲۴ - تُمُوْتَاش: بضمتين، وسكون الراء، وتاء أُخرى، وألف، وشين معجمة: من قرى

<sup>(</sup>١) قال: ساعدة بن جؤية:

أضرً به ضاح فنبطا أسالة فمرً فأعلى جوزها فخضورها فرحب فأعلام الفروط فكافر فنخلة تلًى طلحها وسدورها

خوارزم؛ قال بعض فضلائها:

حَلْلْنَا تُمُرْتَاشَ يَوم الخميس، وبَسَنَا هَنَاكُ بِدار السَرْسَيس وبَسَنَا هِنَاكُ بِدار السَرْسَيس ٢٦٧٤ مَرُ: بالتحريك: قرية باليمامة لعَدِيِّ التَّيْم؛ وأنشد تعلب قال أنشدني ابن الأعرابي:

يا قسم الله وقيلًا ذا الحَـذَر وأمَّه، ليلة بِتنا بسَمَر، باتت تراعى ليلها ضوء القمر

قال: تَمَر موضع معروف.

٢٦٢٥ ـ تَمْرَةُ: بلفظ واحدة التمر: من نواحي اليمامة لبني عُقيل، وقيل بفتح الميم، وعقيقُ تَمرَةَ عن يمين الفُرُط.

٢٦٢٦ - تَمَسًا: بالتحريك، وتشديد السين المهملة، والقصر: مدينة صغيرة من نواحي زويلة، بينهما مرحلتان.

۲۹۲۷ - تُمُشْكَت: بضمتين، وسكون الشين المعجمة، وفتح الكاف، والثاء مثلثة: من قرى بُخارى؛ منها أحمد بن عبد الله المقري أبو بكر التُمُشْكَثي، روى عن بحير بن الفضل، روى عنه حامد بن بلال؛ قاله ابن منده.

٢٦٢٨ - تَمَعُّقُ: بفتحتين، وتشديد العين المهملة وضمها: جبل بالحجاز ليس هناك أعلى منه.

٢٦٢٩ - تَمْنِي: بفتحتين، وتشديد النون وكسرها(١)؛ قال ابن السكيت في تفسير قول كثير:

كأن دموع العين، لما تَخَلَّلتُ مَخَارِمَ بيضاً من تَمَنِّي جِمالُها قَال: تَمَنِّي أَرض إِذَا انحدرت من ثنية هَرْشَى تريد المدينة صرت في تَمَني وبها جبال يقال لها البيض.

٧٦٣٠ ـ تُمَيْرُ: تصغير تَمْر: قرية باليمامة من

قرى تَمَر. ٢٦٣١ - تَمِيتَمِنْدان: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، وتاء أُخرى، وكسر الميم، وسكون النون، والدال مهملة، وألف، ونون: مدينة بمُكْران عندها جبل يُعمل فيه النوشادر، خبّرني بها رجل من أهلها.

٢٦٣٢ ـ تُمَيُّ: بالضم ثم الفتح، وياء مشددة: كورة بحوف مصر يقال لها كورة تتا وتُمَيَّ، وهما كورة واحدة.

#### باب التاء والنون وما يليهما

٢٦٣٣ ـ تُنَاتِضَةُ: بالضم، وبعد الألف تاءً أحرى مكسورة، والصاد معجمة؛ كذا هو في كتاب العمراني وقال: موضع.

٢٦٣٤ - تَنَاصُفُ: بالفتح، وضم الصاد المهملة، وفاء: موضع بالبادية في شعر جَحْدَر اللَّصَ:

نظرتُ وأصحابي تعالى رِكابُهم، وبالسَّرُ وادٍ من تناصُفَ أجمعا بعين سقاها الشوق كحل صبابة مضيضاً، ترى إنسانها فيه منقعا إلى بارق حاد اللَّوي من قراقر، هنيئاً له ان كان جد وأمرعا إلى الثَّمَد العذب الذي عن شماله؛ وأجرعُهُ سُقِاً لذلك أَجرَعا

<sup>(</sup>١) ذكره البكري في معجمه / ٣١٩ بدون الياء الأخيرة فقال: تمنّ، وهو موضع بين مكة والمدينة، ثم ذكر شاهد كُتُم بنفس اللفظ أيضاً.

النناضب \_\_\_\_\_ الننا

٢٦٣٥ ـ التَّنَاضِبُ: بالفتح، وكسر الضاد المعجمة، والباء موحدة (١)؛ كذا وجدته بخط ابن أُخي الشافعي، وغيره يضمُّها في قول جرير:

بانَ الخليطُ فودَّعوا بسَوادِ، وغدَا الخليطُ روافعَ الإصعادِ لا تسأليني ما الذي بي بعدما زَوَّدْتِني، بِلوَى التناضُبِ، زادي

قال ابن إسحاق في حديث هجرة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: اتّعدّت لما أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاصي بن وائل السهمي، التناضب: من أضاة بني غفار فوق سَرِف، وقلنا أينا لم يُصبح عندها فقد حُبس فليمض صاحباه، قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب وحبس هشام وفتن فافتتن، وقدمنا المدينة، وذكر الحديث.

٢٦٣٦ - تُناضِب: بالضم، وكسر الضاد؛ كذا ضبطه نصر وذكره في قرينة الذي قبله وقال: هو شعبة من شعب الدُّوداء (٢٦٠)، والدُّوداءُ: واد يدفع في عقيق المدينة.

۲۹۳۷ - التنانير: جمع التنور الذي يخبز فيه، ذات التنانير: عقبة بحذاء زُبالة، وقيل: ذات التنانير مُعَشَّى بين زُبالة والشقوق(١)، وهو واد شجير فيه مُزْدَرَع ترعيه بنو سلامة وبنو غاضرة، وفيه بركة للسلطان، وكان الطريق عليه فصار المعشى بالرسم حياله؛ قال مضرًس بن ربعي:

فلما تعالت بالمعاليق حلّة لها سابق، لا يخفض الصوت سائرهُ تلاقين من ذات التنانيسر سُرْبَةً على ظهر عادِيّ، كثير سوافره تبينت أعناق المطيّ، وصُحبتي يقولون موقوف السعير وعامره قال الراعي من كتاب ثعلب المقروء عليه: وأسجَمَ حَنَّانُ من المُزن ساقَهُ، طروقاً إلى جَنْبَيْ زُبالة، سائقه فلما علا ذات التنانير صَوْبه، تكشّف عن برق قليل صواعقه تكشيف عن برق قليل صواعقه المنتيان علي المنتيان عليه المنتيان عليه المنتيان عليه المنتيان عليه المنتيان عن برق قليل صواعقه المنتيان عليه المنتيان المنتيان عليه المنتيان المنتيان عليه المنتيان المنتي

۲۹۳۸ - التناهي: بالفتح: موضع بين بطان والثعلبية من طريق مكة على تسعة أميال من بطان، فيه بركة عامرة وأخرى خراب، وعلى ميلين من التناهي بركة أمّ جعفر وعلى ثلاثة أميال منها بركة للحسين الخادم، وهو خادم

فصرما قادم فتناضب

معجم ما استعجم / ٣٢٠ (١) التناتير: قال البكري في معجمه / ٣٢٠: هي أرض بين الكوفة وبالاد غَطْفَان. قاله يعقوب، وأنشذ لمُزَرّد: فما نمت حتى صساح بيني وبينهم بنذات التنانير الصّدى والعوازفُ

الصُّوق، والصوق يدفع في ملفٌّ غَيْقة. والصوقات: هي الصوق. ويُروى:

<sup>(</sup>١) التّناضِب: بفتح الناء، جمع تنضُبة، وسميت التناضب لأنها تنبت التنضب، وكذلك ذات التناضب، وهو موضع آخر بمكة، قال عمر بن أبي ربيعة:

سلوی النخییف مین مینیی اُو بیذات النتینیاضییب معجم ما استعجم / ۳۲۰

وانظر سيرة ابن هشام ۲ / ۱۱۸.
(۲) تناضب: وقاله أيضاً محمد بن حبيب ثم أنشد لكثير:
الا لسيت شمعمري همل تمنعيسر بمعمدنا
أراك فمصوقهاواته فمتماضيه
قال: وأراك: فرع من دون شافل، يمدفع في

الرشيد بن المهدي، ومسجد الثعلبية منها على ثمانية أميال.

٢٦٣٩ ـ تَنبُغُ: بالفتح ثم السكون، وضم الباء الموحدة، والغين معجمة: موضع غزا فيه كعب بن مُزَيْقياء جدُّ الأنصار بكر بن وائل.

• ٢٦٤ - تِنبُ: بالكسر ثم الفتح والتشديد، وباء موحدة: قرية كبيرة من قرى حلب؛ منها أبو محمد عبد الله بن شافع بن مروان بن القاسم المقري التنبيُّ العابد، سمع بحلب مشرف بن عبد الله الزاهد وأبا طاهر عبد الرزاق بن إبراهيم ابن قاسم الرَّقي وأبا أحمد حامد بن يوسف بن الحسين التفليسي، روى عنه أبو الحسن عليّ بن عبد الله بن جرادة الحلبي، أفادنيه هكذا القاضي أبو القاسم عمربن أحمد بن أبي جرادة؛ وينسب إلى هذه القرية غيره من الكتّاب والأعيان بحلب ودمشق في أيامنا.

٢٦٤١ - تَنبُوكُ: بالفتح ثم السكون، وضم الباء الموحدة، وسكون الواو، وكاف؛ قال أبو سعد: وظنّي أنها قرية بنواحي عُكْبَرَاء؛ منها أبو القاسم نصر بن عليّ التنبوكي الواعظ العكبري، سمع أبا عليّ الحسن بن شهاب العكبري، وسمع منه هبة الله بن المبارك السّقَطي؛ وقال نصر: تنبوكُ ناحية بين أرّجان وشيراز.

٢٦٤٢ ـ تَنتَلَةُ: التاءُ الثانية مفتوحة: موضع في للد غطفان؛ عن نصر.

٢٦٤٣ \_ تَنْجِيبُ: بالحاء المهملة المكسورة، وياء ساكنة، وباء موحدة: يوم تنحيب كان من أيام العرب.

٢٦٤٤ \_ تَنْدَةُ: الدال مهملة مفتوحة: قرية كبيرة

في غربي النيل من الصعيد الأدني.

٧٦٤٥ ـ تَنَسُّ: بفتحتين والتخفيف، والسين مهملة؛ قال أبو عبيد البكري: بين تَنس والبحر ميلان، وهي آخر إفريقية مما يلي المغرب، بينها وبين وَهران ثماني مراحل وإلى مليانة في جهة الجنوب أربعة أيام وإلى تيهرت خمس مراحل أو ستُّ؛ قال أبو عبيد: هي مدينة مسوَّرة حصينة داخلها قلعة صغيرة صعبة المرتقى ينفرد بسكناها العمال لحصانتهاء وبها مسجد جامع وأسواق كثيرة، وهي على نهر يأتيها من جبال على مسيرة يوم من جهة القبلة ويستدير بها من جهة الشرق ويصبُّ في البحر وتسمى تنس الحديثة، وعلى البحر حصن ذكر أهل تنس أنه كان القديم المعمور قبل هذه الحديثة، وتنسُ الحديثة أسسها وبناها البحريون من أهل الأندلس، منهم الكرْكَدَنَّ وابن عائشة والصقر وصهيب وغيرهم، وذلك في سنة ٢٦٢، وسكنها فريقان من أهل الأندلس: من أهل البيرة وأهل تـدمير، وأصحـاب تنس من ولد إبراهيم بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب، وكان هؤلاء البحريون من أهل الأندلس يشتون هناك إذا سافروا من الأندلس في مرسى على ساحل البحر فيجتمع إليهم بىربر ذلك القطر ويرغبونهم في الانتقال إلى قلعة تنس ويسألونهم أن يتخذوها سوقاً ويجعلوها سكني، ووعدوهم بالعون وحسن المجاورة، فأجابوهم إلى ذلك وانتقلوا إلى القلعة وانتقل إليهم من جاورهم من أهل الأندلس، فلما دخل عليهم الربيع اعتلُّوا واستوبؤُوا الموضع، فركب البحريون من أهل الأندلس مراكبهم وأظهروا لمن بقي منهم أنهم

تنضب

يمتارون لهم ويعودون، فحينئذ نزلوا قرية بجَايَة وتغلبوا عليها، ولم يزل الباقون في تنس في تزايد ثروة وعدد، ودخل إليهم أهل سوق إبراهيم، وكانوا في أربعمائة بيت، فوسع لهم أهل تنس في منازلهم وشاركوهم في أموالهم وتعاونوا على البنيان واتخذوا الحصن الذي فيها اليوم، ولهم كيل يسمونه الصحفة، وهي ثمانية وأربعون قادوسا، والقادوس: ثلاثة أمداد بمد النبي، صلى الله عليه وسلم، ورطل اللحم بها سبع وستون أوقية، ورطل سائر الأشياء اثنان وعشرون أوقية، ووزن قيراطهم ثلث درهم عدل بوزن قرطبة؛ وقال سعد بن أشكل التيهرتي في علته التي مات منها بتنس:

نأى النوم عني واضمحلّت عُرَى الصبر، وأصبحتُ عن دار الأحبّة في أسر وأصبحتُ عن تبهرت في دار غُربة، وأسلمني مسرُ القضاء من القدر إلى تنس دار النحوس، فإنها يُساق إليها كلّ منتقص العمر هو الدهر والسيّاف والماءُ حاكم، وطالعها المنحوس صمصامة الدهر بلاد بها البرغوث يحمل راجلا، ويأوي إليها الذئب في زمن الحشر ويرجُفُ فيها القلبُ، في كل ساعة، ويرجُفُ فيها القلبُ، في كل ساعة، بجيش من السودان يغلب بالوفر تبرى أهلها صَرْعى دَوَى أم مِلدم،

## وقال غيره :

أيها السائسل عن أرض تنس، مقعد اللَّوْم المصفّى والسَّنس

بلدة لا يسزل القطر بها، والندر في أهلها حَرْف درس والندر في أهلها حَرْف درس فصحاء النطق في لا أبدا، وهم في نعم بكم خرس فمتى يلمم بها جاهلها يرتحل عن أهلها، قبل الغلس ماؤها، من قبح ما خُصَّت به، نجس يجري على ترب نجس فمتى تلعن بلاداً مرة، فاجعل اللعنة دأباً لتَنس

وقال أبو الربيع سليمان الملياني: مدينة تنس خرّبها الماء وهدمها في حدود نيف وعشرين وستماثة، وقد تراجع إليها بعض أهلها ودخلها في تلك المدة، وهم ساكنون بين الخراب؛ وقد نسبوا إلى تنس إبراهيم بن عبد الرحمن التنسي، دخل الأندلس وسكن مدينة الزهراء، وسمع من أبي وهب بن مسرة الحجازي وأبي عليّ القالي، وكان في جامع الزهراء يفتي، ومات في صدر شوال سنة ٧٠٣(١).

٢٦٤٦ ـ تَنْضُبُ: بالفتح ثم السكون، وضم

الروض المعطار / ١٣٨

<sup>(</sup>١) ومن تنس علي بن الملثم التنسي ، جيء به إلى المعتمد والي دمشق وادعى عليه أنه كشف وجه غلام جميل من أبناء عمال الديوان وقد خرج من الحمام فقبًله فهم الوالي يضربه، فقال: لا تعجل على حتى تسمع ما قلت ثم أنشد:

أتراني حسملت في الفلك الدائر أم جال بي كوىً من خيال أم تعالت أرض وحُطَمت سسماء أم رقبي المجنّ بي لأقبصى منال بيدي هذه كشفتُ حجاب السجف حتى لشمت وجَهَ المهلالر فاستظرفه وسأل والد الغلام فخلي سبيله.

الضاد المعجمة، والباء موحدة: قرية من أعمال مكة بأعلى نخلة، فيها عين جارية ونخل.

٢٦٤٧ - تَنْعُمُ وتَنْعُمَةُ: بضم العين المهملة: قريتان من أعمال صنعاء

٢٦٤٨ ـ تِنعَةُ: بالكسر ثم السكون، والعين مهملة، وفي كتاب نصر بالغين المعجمة، ووجدته بخط أبى منصور الجواليقي فيما نقله من خط ابن الفرات بالثاء المثلثة في أوله ع والصواب عندنا تنعة كما ترجم به؛ وروى عن الدارقطني أنه قال: تِنعة هو بُقيل بن هانيء بن عمسرو بن ذُهل بن شُسرِحبيل بن حبيب بن عْمَيــر بن الأســود بــن الضّبيب بن عمـــرو بن عبد بن سلامان بن الحارث بن حضرموت، وهم اليوم أو أكثرهم بالكوفة، وبهم سميت قرية بحضرموت عند وادي بَرَهوت الذي تسمع منه أصوات أهل النار، وله ذكر في الآثار؛ وقـد نسب بهذه النسبة جماعة منهم إلى القبيلة ومنهم إلى الموضع، ومنهم: أوس بن ضمعج التنعي أبو قتيبة وعياض بن عمرو بن جبلة بن هانيء بن بُقيل الأصغر بن أسلم بن ذُهل بن نمير بن بقيل وهو تنغة، تروى عن ابن مسعود حديثه عند سلمة بن كهيل؛ وعمرو بن سُوَيد التنعي الكوفي الحضرمي، يروى عن زيد بن أرقم، وأخوه عامر بن سويد، يروي عن عبد الله بن عمر، روى عنه جابر الجعفى وغيره<sup>(١)</sup>.

٢٦٤٩ ـ التُّنْعيمُ: بالفتح ثم السكون، وكسر

العين المهملة، وياء ساكنة، وميم: موضع بمكة في الحل، وهو بين مكة وسرف، على فرسخين من مكة وقيل على أربعة، وسمي بذلك لأن جبلًا عن يمينه يقال له نعيم وآخر عن شماله يقال له ناعم، والوادي نعمان؛ وبالتنعيم مساجد حول مسجد عائشة وسقايا على طريق المدينة، منه يحرم المكيون بالعمرة؛ وقال محمد بن عبد الله النّميرى:

فلم تسر عيني مثل سِـرْب رأيته، خَـرَجْنَ من التنعيم معتمسرات مسررْنَ بفَحَ ثم رُحنَ عشية مسررْنَ بفَحَ ثم رُحنَ عشية يسلبين للرحمن مُـوْتجرات فـأصبح ما بين الأراك فحـذُوه إلى الجذع، جذع النخل والعمرات له أرجٌ بالعنبر الغض فاغم، تضوع مسكاً بطن نعمان أن مَشَت تضوع مسكاً بطن نعمان أن مَشَت به زَينب في نسوة عـطرات به زَينب في نسوة عـطرات من مياه طبيء، وكان منزل حاتم الجواد، وبه قبره وآثاره؛ وفي كتاب أبي الفتح الإسكندري وادي حائل لبني عدي بن أخزم، وكان حاتم وان حاتم وادي حائل لبني عدي بن أخزم، وكان حاتم وين له.

المحالم عن المحالف المحالف المحالف المناة المدينة من مُدن الشاش من وراء سيحون الحرج منها جماعة من أهل العلم، منهم: أبو الليث نصر بن الحسن بن القاسم بن الفضل التبكتي المحرب وأقام ويكنى أبا الفتح أيضاً، رحل إلى المغرب وأقام بالأندلس يسمع ويُسمع وكان من التجار المكثرين المشهورين بفعل الخير والبر، اشتهر

<sup>(</sup>١) تنعة: وممن نسب إليها أيضاً العيزار بن جرول الذي يروي عن سويد بن غفلة.

معجم ما استعجم / ٣٢١

برواية صحيح مسلم بالعراق ومصر والأندلس عن عبد الغافر الفارسي، وكان سمع بنيسابور أبا الفتح ناصر بن الحسن بن محمد العمري وبمصر أبا الحسن محمد بن الحسين بن الطفال وإبراهيم بن سعيد الحبّال، وسمع بالشام نصراً الزاهد المقدسي وأبا بكر الخطيب الحافظ، روى عنه أبو القاسم السمرقندي ونصر بن نصر العكبري وأبو بكر الزاغوني وغيرهم، وكان مولده سنة ٤٠٦، ومات في ذي القعدة سنة مولده.

٢٦٥٢ ـ تُنْما: بالقصر: موضع من نواحي الطائف؛ عن نصر.

۲۹۵۳ ـ تَنَمُّص: بفتحتين، وتشديد الميم وضمها، والصاد مهملة: بلد معروف؛ قال الأعشى يمدح ذا فائش الحِميْري:

قد علمتْ فارسُ وحمَيارُ والـ اعرابُ باللَّشت أيُهم نزّلا هل تعرف العهلَ من تنمُّصَ إِذ تضرب لي، قاعداً، بها مشلا؟

كذا وجدته في فسر قـول الأعشى، والذي يغلب على ظني أن تنمص اسم امـرأة، والله أعلم.

٢٦٥٤ ـ التَّنَنُ: بالضم ثم الفتح، وآخره نون أُخرى: قرية باليمن من أُعمال ذَمار.

٢٦٥٥ ـ التَّنورُ: بالفتح، وتشديد النون، واحد التنانير: جبل قرب المصيصة، يجري سيحان تحته.

٢٦٥٦ ـ تَنُوفُ: ثانيه خفيف، وآخره فاء: موضع في جبال طنء (١)، وكانوا قد أغاروا على (١) قلت: وتنوف أيضاً من أعمال المنيا بصعيد مصر.

إبل امرىء القيس بن حُجر من ناحيته فقال: كــأنَّ دِثــاراً حَــلَّقَــتْ بــلَبُــونــه عُقــاتُ تَنُوف، لاعقــاتُ القواعـل

وقال أبو سعيد: رواه أبو عمرو وابن الأعرابي عقاب تنوف وروى أبو عبيدة تنوفي، بكسر الفاء، ورواه أبو حاتم تنوفي، بفتحها، وقال أبو حاتم: هو ثنية في جبال طبيء مرتفعة، وللنحويين فيه كلام، وهو مما استدركه ابن السبراج في الأبنية، وقد ذكرت ما قالوا فيه مستوفى في كتابي الذي وسَمتُه بنهاية العجب في أبنية كلام العرب.

٧٦٥٧ ـ تَنُوقُ: بالقاف: موضع بنَعمانَ قرب مكة.

٢٦٥٨ ـ تَنُونِية: من قرى حمص، مات بها عبد الله بن بشر المازني صحابي في سنة ست وتسعين، وقبره بها، وكان منزله في دار قنافة

٢٦٥٩ ـ تنوهة: بالهاء: من قرى مصر على النيل الذي يُفضي إلى رشيد مقابل مخنان من الجانب الغربي، وبإزائها في الشرق من هذا النهر الذي يأخذ إلى شرقي الريف بلاد الحدف.

الحوف. 777 - تَنْهَاةُ: بالفتح ثم السكون: موضع بنجد؛ قالت صفية بنت خالد المازني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، وهي يومئذ بالبشر من أرض الجزيرة تتشوق أهلها بنجد وكانت من أشعر النساء:

نظرت، وأعلامٌ من البِشْر دونها، بنظرة أقنى الأنف حجن المخالب سما طرف وازداد للبرد حدّه، وأمسى يروم الأمر فوق المراقب

لأبصر وهناً نارَ تُنهاةَ أُوقدَتُ بروض القطا والهضب، هضب التناضب ليالينا، إذ نحن بالحزن جيدرة، بأفيح حُرَّ البقل سَهل المشارب ولم يحتمل، إلا أباحت رماحنا حمى كل قوم أحرزوه وجانب حمى كل قوم أحرزوه وجانب منارف البلقاء من أرض دمشق، سكنها شاعر

يقال له خالد بن عباد ويعرف بابن أبي سفيان؛

ذكره الحافظ أبو القاسم.

٣٦٦٧ - تِنيِّسُ: بكسرتين وتشديد النون، وياء ساكنة، والسين مهملة: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفَرَما ودمياط، والفرما في شرقيها؛ قال المنجمون: طولها أربع وخمسون درجة، وعرضها إحدى وثلاثون درجة وتُلث في الاقليم الشالث؛ قال الحسين بن محمد المهلّبي: أما تنيس فالحال فيها كالحال في دمياط إلا أنها أجل وأوسط، وبها تعمل الثياب الملونة والفرش البوقلمون (١)، وبُحيرتها التي هي عليها مقدار إقلاع يوم في عرض نصف يوم، ويكون ماؤها أكثر السنة ملحاً لدخول ماء بحر الروم إليه عند هبوب ريح الشمال، فإذا الصرف نيل مصر في دخول الشتاء وكثر هبوب الريح الغربية حَلَت البحيرة وحَلا سيف البحر الملح مقدار بريدين حتى يجاوز مدينة الفرما،

(۱) ويصنع فيها لصاحب مصر قميص لا يدخل فيه من الغزل سدى ولحمة غير أوقيتين ويسج من الذهب أربعمائة دينار قد أحكمه صانعه حتى لم يخرج إلى تفصيل ولا خياطة غير الجيب واللبات تبلغ القيمة فيه ألف دينار، وكذلك إلى الآن يُصنع لكل ملك يملك مصر هذا الثوب في كل عام ويسمى هذا القميص البدنة.

🦠 الروض المعطار / ١٣٧

فحينئذ يخزنون الماء في جباب لهم ويعدونه لسنتهم؛ ومن حذق نواتيّ البحر في هذه البحيرة أنهم يُقلعون بريح واحدة، يديرون القلوع بها حتى يذهبوا في جهتين مختلفتين فيلقى المركب المركب مختلف السير في مثل لحظ الطرف بريح واحدة؛ قال: وليس بتنيس هوَامٌ مؤذية لأن أرضها سبخة شديدة الملوحة. وقرأت في بعض التواريخ في أخبار تنّيس: قيل فيه إن سور تنيس ابتدىء ببنيانه في شهر ربيع الأول سنة ٢٣٠، وكان والى مصر يومئل عيسى بن منصور بن عيسى الخراساني المعروف بالرافعي من قبل ايتاخ التركي في أيام الواثق بن المعتصم، وفرغ منه في سنة ٢٣٩ في ولاية عنبسة بن إسحاق بن شمر الضبي الهروي في أيام المتوكل، كان بينهما عدة من الولاة في هذه المدة، بطالع الحوت اثنتا عشرة درجة في أول جَدُ الرهرة وشرفها وهو الحد الأصغر، وصاحب الطالع المشتري وهو في بيته وطبيعته، وهو السعد الأعظم في أول الإقليم الرابع الأوسط الشريف، وإنه لم يملكهاً مَنْ لسانه أعجمي لأن الزهرة دليلة العرب، وبها مع المشتري قامت شريعة الإسلام، فاقتضى حكم طالعها أن لا تخرج من حكم اللسان العربي. وحكي عن يــوسف بن صبيح أنــه رأى بهـا خمسمائة صاحب محبرة يكتبون الحديث، وأنه دعاهم سرّاً إلى بعض جزائرها وعمل لهم طعاماً يكفيهم، فتستامغ به الناس فجاءه من العالم ما لا يحصى كثرة، وإن ذلك الطعام كفي الجماعة كلُّهم وفضل منه حتى فرَّقه بركة من الله الكريم حلت فيه بفضائل الحديث الشريف.

وقيل إِن الأوزاعي رأى بشر بن مالك يلتبط

في المعيشة فقال: أراك تبطلب الرزق، الا أدلك على أمّ متعيش؛ قال: وما أمّ متعيش؟ قال: تنيس ما لزمها أقطَعُ البدين إلا ربّته، قال بشر: فلزمتُها فكسبتُ فيها أربعة آلاف، وقيل: إن المسيح، عليه السلام، عبر بها في سياحته فرأى أرضاً سبخة مالحة قَفْرة والماءُ الملح محيط بها، فذعا لأهلها بإدرار الرزق عليهم.

قال: وسمَّيت تِنَّيس باسم تنيس بنت دَلوكة الملكة، وهي العجوز صاحبة حائط العجوز بمصر، فإنها أول من بني بتنيس وسمتها باسمها، وكانت ذات حدائق وبساتين، وأجرت النيل إليها، ولم يكن هناك بحر، فلما ملك دركون بن ملوطس وزمطرة من أولاد العجوز دلوكة فخافا من الروم، فشقًا من بحر الظلمات خليجاً يكون حاجزاً بين مصر والروم فامتدّ وطغى وأخرب كثيراً من البلاد العامرة والأقاليم المشهورة، فكان فيما أتى عليها أحنَّة تنَّيس وبساتينها وقراها ومزارعها؛ ولما فتحت مصر في سنة عشرين من الهجرة كانت تنيس حينئذ خصاصاً من قصب، وكان بها الروم، وقاتلوا أصحاب عمرو، وقتل بها جماعة من المسلمين، وقبورهم معروفة بقبور الشهداء عند الـرمل فـوق مسجد غـازي وجانب الأُكْـوَام، وكانت الوقعة عند قبَّة أبي جعفر بن زيد، وهي الآن تعـرف بقُبَّة الفتـح، وكانت تنيس تعـرف بذات الأخصاص إلى صدر من أيام بني أميّة، ثم إن أهلها بنوا قصوراً ولم تزل كذلك إلى صدر من أيام بني العباس، فبُني سورها كما ذكرنا، ودخلها أحمد بسن طُولون في سنة ٢٦٩، فبنى بها عدّة صهاريج وحوانيت في السوق كثيرة، وتعرف بصهاريج الأمير.

وأما صفتها فهي جزيرة في وسط بحيرة مفردة عن البحر الأعظم يحيط بهذه البحيرة البحر من كل جهة، وبينها وبين البحر الأعظم برُّ آخر مستطيل، وهي جزيرة بين البحرين، وأول هذا البر قرب الفَرَمَا والطينة، وهناك فوهة يدخل منها ماء البحر الأعظم إلى بحيرة تنيس في موضع يقال له القرباج، فيه مراكب تعبر من برّ الفرما إلى البرِ المستطيل الذي ذكرنا أنه يحول بين البحر الأعظم وبحيرة تنيس، يُسار في ذلك البر نحو ثلاثة أيام إلى قـرب دمياط، وهـَــاك أيضاً فوهة أحرى تأخذ من البحر الأعظم إلى بحيرة تنيس، وبالقرب من ذلك فوهة النيل الذي يلقي إلى بحيرة تنيس، فإذا تكاملت زيادة النيل غلبت حلاوته على ماء البحر فصارت البحيرة حلوة، فحينتُذ يدخر أهل تنيس المياه في صهاريجهم ومصانعهم لسنتهم، وكان لأهل الفرما قنوات تحت الأرض تسوق إليهم الماء إذا حلت البحيرة، وهي ظاهرة إلى الأرض، وصورتها في الصفحة المقابلة.

قال صاحب تاريخ تنيس: ولتنيس موسم يكون فيه من أنواع الطيور ما لا يكون في موضع آخر، وهي مائة ونيف وثلاثون صنفاً، وهي: السلوى، القبج المملوح، النصطفير، الزرزور، الباز الرومي، الصفري، المناخبة، النواح، البلبل، السقاء، القمري، الفاختة، النواح، الزريق، النوبي، الزاغ، الهدهد، الحسيني، الراغ، المحدد، الحسيني، البيرين، البلسلة، درداري، الشماص، البيرين، السلسلة، درداري، الشماص، الأخضير، الأبهق، الأزرق، المخضير، أبو الحناء، أبو كلب، أبو دينار، وارية الليل، وارية النهار، برقع أم علي، برقع وارية الليل، وارية النهار، برقع أم علي، برقع

القلقوس، اللدد، العقعق، البوم، الورشان، القطا، الدُّرَّاج، الحجل، البازي، الصردي، الصقر، الهام، الغراب، الأبهق، الباشق، الشاهين، العقاب، الحداء، الرخمة، وقيل: إن البجع من طيور جيحون وما سوى هذا

أم حبيب، الدوري، الزنجي، الشامي، شقراق، صدر النحاس، البلسطين، الستة الخضراء، الستة السوداء، الاطروش، الخرطوم، ديك الكرم، الضريس، الرقشة الحمراءُ، الرقشة الزرقاءُ، الكسر جوز، الكسر

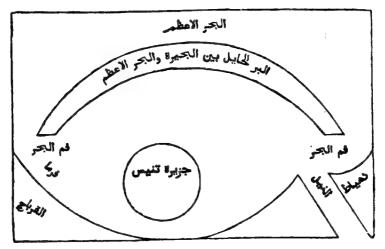

لوز، السماني، ابن المرعة، اليونسة، الوروار، الجنس من طيور نهر جيحون وما سوى ذلك من الصردة، الحصية الحمراء، القبرة، المطوق، طيور نهرى العراق: دجلة والفرات، وإن السقسق، السلار، المرع، السكسكة، البُصبُص يركب ظهر ما اتفق له من هذه الطيور، الارجوجة، الخوخة، فرد قفص، الاورث، ويصل إلى تنيس طير كثير لا يعرف اسمه صغار السلونية، السهكة، البضاء، اللبس، العروس، وكبار، ويعرف بها من السمك تسعة وسبعون الوطواط، العصفور، الروب، اللفات، الجرين، القليلة، العسر، الأحمر، الأزرق، البشرير، البون، البرك، البرمسي، الحصاري، الزجاجي، البح، الحمر، الرومي الملاعقي، البط الصيني، الغرنـاق، الاقــرح، البلوي، السطرف، البشروش، وز الفرط، أبو قلمون، أبو قير، أبو منجل، النجع، الكركي، الغطاس، البلجوب، البطميس، البجوبة، الرقادة، الكروان البحري، الكروان الحرحي،

صنفاً، وهي: البوري، البلمو، البرو، اللبب، البلس، السكس، الاران، الشموس، النسا، الطوبان، البقسمار، الأحناس، الأنكليس، المعينة، البني، الإبليل، الفريص، الدونيس، المرتنوس، الاسقملوس، النفط، الخبار، البلطى، الحجف، القلارية، الرخف، العير، التون، اللت، القجاج، القروص، الكليس، الأكلس، الفراخ، القرقاج، الزلنج، اللاج، الأكلت، الماضى، الجلاء، السلاء، البرقش، القِــرلَّى، الخــروطــة، الجـلف، الارميــل، البلك، المسط، القفا، السور، حوت الحجر،

تنبس

البشين، الشربوت، الساس، الرعاد، المخيرة، اللبس، السطور، الراي، الليف، اللبس، الابرميس، الاتوس، اللباء، العميان، المناقير، القلميدس، الخلبوة، الرقاص، القريدس، تجبر، هو كباره، انصيح، المجزّع، الدَّلْيَس، لاَسْبال، المساك الأبيض، السزقيزوق، أم عبيد، السلور، أم كسان، الأسارية، النحاد.

وينسب إليها خلق كتيـر س أهـل العلم، منهم؛ محمد بن على بن الحسين بن أحمد أبو بكر التنيسي المعروف بالنفّاش، قال أبو القاسم الدمشقى: سمع بىدمشق محمد بن حريم ومحمد بن عتاب الزّفتي وأحمد بن عمير بن جُوْصا وحمامة بن محمد وسعيد بن عبد العزيز والسلام بن معاذ التميمي ومحمد بن عبد الله مكحولاً البيروتي وأبا عبد الرحمن السناني وأبا القاسم البغوي وزكرياء بن يحيى الساجي وأبا ىكر الباغنىدى وأبا يعلى الموصلي وغيرهم، روى عنه الدارقطني وغيره، ومات سنة ٣٦٩ في شعبان، ومولـده في رمضان سنـة ٢٨٢؛ وأبو ركرياء بحيى بن أبي حسان السبس الشامي، صله من دمشق سكن تنبس, يسروي عن لليت بن سعد: وعبد الله س حسن بن طلحة بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن كامل أبو محمد البصري المعروف باس المحاس من أهل تنيس قندم دمشق ومعه ابنياه محمد وطلحة، وسمع الكثير من أبي نكبر الخبطيب، وكتب تصانبفه، وعبد العزيز الكناني وأبي الحسين بن أبي الحديد وغيرهم، ثم حدث بها رببيت المقدس عن جماعة كثيرة، فيروى عنه الفقيه المقدسي وأبو محمد بن الأكفاني ووثَّقه وغيرهما، وكان مولده في

سادس ذي القعدة سنة ٤٠٤، ومات بتنيس سنة ٢٦٤.

۲۹۹۴ ـ تُنيْضَبَةُ: تصغير تنضبة، بالضاد المعجمة، والباء الموحدة؛ شجر يتخذ منه السهام: وهو ماء لبني سعيد بن قُرْط من أبي بكر بن كلاب قرب النير.

٢٦٦٤ ـ تِنْيِنُ: كسرتين وتشديد النون، ويناء ساكنة، ونون حرى: جبل التنين مشهور قوب جبل الجودي من أعمال الموصل.

٢٦٣٥ - تُنينيرُ: تصغير تنور: سم لبندتين من نواحي الخابور، تنينير العليا وتنينير السفلى وهما على نهر الخابور، رأيتُ العليا غير مرة.

## باب التاء والواو وما يليهما

٢٦٦٦ - تُوارُنُ: بالضم، وضم البراء، وآخره نون: قرية في أُجإ أُحد جبلَيْ طبىء لبني شمّر من بنى زهير(١).

٢٦٦٧ - تُؤام: سالضم ثم فتح الهمزة، بوزن غلام(٢): اسم قصبة عمان مما يلي الساحل،

در توارن: ذكره الدكري بالزاي فقال: تُوارد: بضم أُوَاه.
 وكسر الزاي سمعجمة، وبالدون بعدها: جبل بـاليمو
 قال الطُّرْمَاح.

إلى أصل أنطاق بشيد سحابة على الهضب من خيسران أو من تُسوازن معجم ما استعجم / ٣٢٧

<sup>(</sup>٢) قبال البكري: الخُدُلف في اللفظ بهذا الموضع، فقيل تؤام، بعسم أرنه، وهمز ثانيه، على ورن فُعال، كذلك حكاه الأخفش عن الأصمعيّ، وقيل: هو تُؤمم: بفتح أُوله، وإسكان تايه، بعده همزة مفتوحة، والحُدَلِفَ في المُسمّى به: فقال الأخفش عن الأصمعي: هو موضع بالبحرين، وهو مغاصُ اللؤلؤ، وقال ابن قُديبة: تُوام: قصبة عُمان.

معجم ما استعجم / ٣٢٣

وصُحار قصبتها مما يلي الجبل، ينسب إليها الدُّرُ؛ قال سُوَيد:

لا ألاقيها، وقلبي عندها، غير إلمام إذا الطرف هَجَعْ كالتُوَّامية، إن باشرْتها قَرَّت العينُ وطاب المضطَجَعْ

وبها قرى كثيرة، والتُوَّام جمع تَوْاًم، جمع عزيز؛ قال ابن السكيت: ولم يجيء شيء من الجمع على فعال إلا أحرف ذكر منها تُوَّام جمع توَّام، وأصل ذلك من المرأة إذا ولدت اثنين في بطن، ويقال: هذا تَوْاًم هذا إذا كان مثله؛ وقال نصر: تُوَّام قرية بعمان بها منبر لبني سامة. وتُوَّام: موضع باليمامة يشترك به عبد ائقيس والأزد وبنو حنيفة. وتُوَّام: موضع بالبحرين؛ كذا في كتاب نصر، وما أظنُّ الذي بالبحرين إلا هو الذي ينسب إليه اللَّوْلُوُّ لأن عمان لا لُوْلُوُ

٢٦٦٨ - التَّوَائمُ: جمع تُواَم، وهو لقياس الصحيح: اسم جبال؛ قال فيس بن العيزارة الهُذَالى:

فإنك لوعاليت في مشرف من الصُّفْر، أو من مشرفات التوائم ٢٦٦٩ - تَوْباذُ: بالفتح ثم السكون، والباء موحدة، وألف، وآخره ذال معجمة: جبل بنجد؛ وقال نصر: توباذ أُبيَّرقُ أسد؛ قال مضهم:

وأَجْهَشْتُ للتَّوْباذ حين رأيته، وسبَّحَ للرحمن حين رآني وقلت لهه: أين الذين عَهِدْتُهم، بربك، في خَفْض وعيش ليَان؟

فقال: مضوا واستودعوني بلادهم، ومن ذا الذي يَغتَرُّ بالحدثان؟ وإني لأبكي اليوم من حَذَري غداً، وأقلق والحيّان مؤتلفان

۱۹۹۷ - تُوبَنُ: بالضم ثم السكون، وفتح الباء الموحدة، في آخره نون: من قرى نسف بما وراء النهر؛ منها الأمير الدهقان أبو بكر محمد بن محمد بن معمد بن العباس التوبني، سمع أبا يَعْلى عبد المؤمن بن خلف النَّسفي، توفي سنة ۳۸۰؛ وجماعة كثيرة ينسبون إلى توبن.

۲٦٧١ ـ تَوْبَةُ: تلُّ توبَـةَ: في شرقي المـوصل خراب بنينوى(١)، وقد ذكر في تل توبة.

۲۹۷۲ - تُوث: بضم أوله، وفي آخره ثاء مثلثة، في عدَّة مواضع، توث: من قرى مثلثة، في عدَّة مواضع، توث: من قرى بوشنج. وتوث: من قرى أسفرائين على منزل إذا توجهت إلى جُرْجان؛ منها أبو القاسم على بن طاهر، كان حسن السيرة، سمع ببغداد من أبي محمد الجوهري، وتوفي بقريته سنة ۴۰۸، ويوسف بن إبراهيم بن موسى أبو يعقوب التوثي من توث اسفرائين، شيخ صالح فقيه من أهل العلم، سمع أبا بكر الشيروي ونصر الله الخشامي وأبا حامد أحمد بن علي بن محمد بن عبد عنه أبو سعد بتوث،

(۱) ذكر المصنف رحمه الله ـ توبة هذه مضافة إلى تل توبة المشار إليه، غير أن هناك موضع غير مضاف إلى «تل» يسمى التوبة ذكره الحميري في الروض المعطار / ١٤٥ فقال: التوبة: جزيرة بالأندلس على البحر المحيط قد أحاط بها خليج وهي مأوى للصالحين ورباط لخيار المسلمين، وبها آثار عذبة يعتملون عليها من أصناف البقول ما يقوم لمعايشهم مع مرافق البحر. ١. ه. وقلت: وفوق ذي كل علم عليم.

نو ج

إسماعيل بن محمد بن أحمد الزاهري وأبا الفضل أحمد العارف وأبا المظفر السمعاني، مات في عقوبة الغُزّ في شعبان سنة ٥٤٨.

٣٦٧٧ - تُونَةُ: بلفظ والحد التُوث: محلّة في غربي بغداد متصلة بالشُّونيزية مقابلة لقنطرة الشُّوك، عامرة إلى الآن، لكنها مفردة شبيهة بالقرية؛ ينسب إليها قوم. منهم أبو بكر محمد بن أحمد بن عليّ القطّان التوثي، كان أحد الزُّهاد وحُفّاظ القراءة، روى عن أبي الغنائم محمد بن عليّ بن الحسن الدّقاق، روى عن معنه جماعة، ومات سنة ٢٥١؛ وأبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي زيد التوثي محمد بن عبد الله بن أبي زيد التوثي ومات سنة ٢١٤؛ وأبو بكر محمد بن سعد بن أحمد بن تركان التوثي، حدث عن نصر بن أحمد بن البطر، حدث عنه أبو موسى محمد بن على بن عمر الأصبهاني.

٢٩٧٤ - تَوَّجُ: بفتح أُولَه، وتشديد ئانيه وفتحه أيضاً، وجيم، وهي تَوَّز، بالزاي، وسنعيد ذكرها أيضاً: مدينة بفارس قريبة من كازرُون شديدة الحَرِّ لأنها في غور من الأرض ذات نخل، وبناؤها باللَّين، بينها وبين شيراز اثنان وثلاثون فرسخاً، ويعمل فيها ثياب كتان تُسب لكن اسم تَوَّج غالب عليه لأن أهل تَوَّج أُحذَقُ بصناعته، وهي ثياب رقيقة مهلهلة النسج كأنها المنخل، إلا أن ألوانها حسنة، ولها طرز بضناخه، تباع حزماً بالعدد، وكان أهل خراسان يرغبون فيها، وتجلب إليهم كثيراً، وقد يعمل منها صنف صفيق جيّد ينتفع به، وهي مدينة معيرة واسمها كبير؛ وقد فتحت في أيام

مولده سنة ٤٧٩، ومات بها في رجب سنة ٤٤٦ وتوث أيضاً: من قرى مَرْوَ؛ قال أبو سعد: ويقال لهذه القرية التوذ، بالذال المعجمة أيضاً؛ ينسب إليها أبو الفيض بحر بن عبد الله بن بحر التوثي المروزي، كان كثير الأدب، وكان من تـ لاميذ أبي داود سليمـان بـن معبد السنجي؛ وجابر بن ينزيد أبو الصلت التوثي من أهل المعرفة، ولى الوادي أيام عمر بن عبد العزيز، وكمان له ابن يقمال له الصلت، وروى عز الصلت ابنه العلاء ورافع بن اشرس؛ والعلاءُ بن الصلت بن جابر التوثي روى عن أبيه الصلت، روى عنمه الحسين بن حُريْث؛ ومحمد بن أحمد بن حيان التوثي أبو جعفر، سمع عبد الله بن أحمد بن شَبوَيْـه وعبد الله بن عمرو ومنصور بن الشاه وعمير بن أفلح وغيرهم من المراوزة؛ وأبو منصور محمد بن أحمد بن عبد الله بن منصور التوثي المروزي كان صالحاً عفيفاً، تفقّه على الإمام عبد الرزاق الماخُواني، وكتب الحديث الكثير، سمع أبا المظفّر منصور بن محمد السمعاني وأبا القاسم إسماعيل بن محمد الزاهري والإمام أبا الفرج عبد الرحمن بن أحمد السرخسي الفقيه الشافعي المعروف بالزاز وأبا سعد محمد بن الحارث الحارثي، كتب عنه تاج الإسلام، ومولده في حدود سنة ٤٦٠، ومات يوم السبت ثاني عشر ربيع الآخر سنة ٥٣٠؛ وعبد المواحد بن محمد بن عبد الجبار بن عبد الواحد بن عبد الجبار أبو بكر التوثي المروزي، كان فقيه قريته، سمع منه أبو سعد وقال: إنه عمّر حتى بلغ التسعين، سمع أبا الفضل محمد بن الفضل بن جعفر الحرقي وأبا القاسم

عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في سنة ١٨ أو ١٩، وأمير المسلمين مجاشع بن مسعود فالتقوا أهل فارس بتوج فهزّم الله أهل فارس وافتتح تَوَج بعد حروب عنوة، وأغنمهم عسكره ثم صالحهم على الجزية، فرجعوا إلى أوطانهم وأقرّوا؛ فقال مجاشع بن مسعود في ذلك:

ونحن ولينا مرّة بعد مرّة بتَوَج، أبناء الملوك الأكابر لقينا جيوش الماهِيَان بسُحْرة، على ساعة تلوى بأهل الحظائر فما فَتنت خيلي تَكُرُّ عليهم، ويلحق منهسا لاحتق غيسر حسائسر وقال أحمد بن يحيى: وجّه عثمان بن أبي العاصى الثقفي أخاه الحكم في البحر من عُمان لفتح فارس، ففتح مدينة بَرْكاوان ثم سار إلى تَوَّج، وهي أرض اردشير خُرَّة، وفي رواية أبي مخنف أن عثمان بن أبى العاصى بنفسه قطع البحر إلى فارس فنزل تَوَّجَ ففتحها، وبني بها المساجد وجعلها داراً للمسلمين، وأسكنها عبد القيس وغيرهم، وكان يُغير منها إلى أرَّجان، وهي متاخمة لها، ثم شخص منها وعن فارس إلى عُمان والبحرين بكتاب عمر إليه في ذلك، واستخلف أخاه الحكم، وقال غيره: إن الحكم فتح توج وأنزلها المسلمين من عبد القيس وغيرهم، وكان ذلك في سنة ١٩، ثم كانت وقعة ريشهر كما نذكرها في ريشهر، وقُتل سُهْرَك مرزبان فارس حينئذ، وكتب عمر إلى عثمان بن أبي العاصي أن يعبر إلى فارس بُنفُسه، فاستخلف أُخاه حَفْصاً، وقيل المغيرة، وعبر إلى توَّج فنزلها، وكان يغزو منها، وكان بعض أهل توّج يقول: إن توّج مُصّرت بعد قتل

سُهْرَك؛ وينسب إليها جماعة، منهم: أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد بن مردشاذ السيرافي التوجي، سمع منه أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشبي الحافظ وغيره؛ وأما قول مُلْيْح الهُذَلي:

بَعَثنا المطايا، فاستخفَّت كما هَوَتْ قـواربُ يَـزْفيها وسِيـجُ سَفَنَـجِ ليـوردها الماءَ الـذي نَشَطَتْ لـه، ومـن دونـه أثبـاج فَـلْج فتَـوَّج يزفيها: يسرع بها، والـوسيج: ضرب من السير. والسفنج: الظليم. وتوَّج: هو موضع بالبادية ينسب إليه الصَّقُور؛ قال الشَّمَرْدَلُ:

قد أغتدي، والليل في حجابه، والسليل لم يأو إلى مهابه بتوج إذ صاد، في شبابه، معاود قد ذلّ في اصعابه وقال الراجز:

أحمَـرُ من تـوج محض حسبه، ممكّن على الشمال مركبه ٢٦٧٥ ـ تُودٌ: بالضم ثم السكون، والدال المهملة، والتُّود شجر، وذو التُّود: موضع؛ قال أبو صخر:

عرفت، من هِنْد، أطلالاً بذي التود، قفراً، وجاراتِها البيض الرخاويد ٢٦٧٦ - تُوذُ: بالذال المعجمة: قرية من قرى سمرقند على ثلاثة فراسخ منها؛ ينسب إليها محمد بن إبراهيم بن الخطاب التوذي السورسنيني، كان يسكن ورسنين من قرى سمرقند أيضاً، فانتقل منها إلى تُوذ، ويروي عن العباس بن الفضل بن يحيى ومحمد بن غالب

وغيرهما؛ وابنه أبو الليث نصر بن محمد بن إسراهيم التوذي، كان من فقهاء الحنفيين المناظرين، توفي بسمرقند، وروى عن أبي إبراهيم الترمذي، روى عنه محمد بن محمد بن سعيد السمرقندي. وتوذ أيضاً: من قرى مرو؛ وقال أبو سعد: وأكثر الناس يسمونها تُوث، بالثاء المثلثة عوض الذال، وقد ذكر ممن نسب إليها فيما سلف.

٧٦٧٧ - تُوذِيعَ: بكسر الذال المعجمة، وياءِ ساكنة، وجيم: من قرى روذبار الشاش من وراء نهر سيحون؛ ينسب إليها أبو حامد أحمد بن حمزة بن محمد بن إسحاق بن أحمد المُطّوّعي التوذيجي، سكن سمرقند وحدث عن أبيه حمزة، وروى عنه أبو حفص عمر بن محمد النسفي الحافظ؛ مات سنة ٢٦٥ في ثاني عشر شهر رمضان.

۲۲۷۸ - تُورَانُ: بالراء، والألف، والنون: بلاد ما وراء النهر بأجمعها تسمى بذلك، ويقال لملكها تُورَان شاه، وفي كتاب أخبار الفُرس أن افريدون لما قسم الأرض بين ولده جعل لسَلَم، وهو الأكبر، بلاد الروم وما والاها من المغرب، وجعل لولده توج، وهو الأوسط، الترك والصين ويأجوج ومأجوج وما يضاف إلى ذلك، فسمَّت الترك بلادهم تُوران باسم ملكهم توج، وجعل للأصغر، وهو إيرج، إيران شهر، وقد بسطت القول في ايران شهر، وتُورَانُ أيضاً: قرية على باب حَرَّان؛ منها سعد بن الحسن أبو محمد العروضي الحرَّاني، له شعر حسن، دخل خراسان، سمع منه أبو سعد السمعاني، وتأخرت وفاته، مات في ذي القعدة سنة ٥٨٠؛

٢٦٧٩ - تُورَكُ: بالكاف: سكة ببلخ؛ ينسب إليها يوسف بن مسلم التُوركي الكَوْسج، رأي الثوري.

٢٦٨٠ ـ تَـوْزَرُ: بالفتح ثمِ السكـون، وفتـح الزاي، وراء: مدينة في أقصى إفريقية من نواحي الزاب الكبير من أعمال الجريد، معمورة، بينها وبين نَفْطَة عشرة فراسخ، وأرضها سبخة، بها نخل كثير، قال أبو عُبيد البكرى في كتاب المسالك والممالك: أما قسطيلية فإن من بلادها تَوْزَر والحمَّة ونَفْطة، وتَوْزَر هِي أُمُّها، وهي مدينة عليهـا سور مبني بالحجر والطُّوب، ولها جامع محكم البناء وأسواق كثيرة، وحولها أرباض واسعة، وهي مدينة حصينة لها أربعة أبواب، كثيرة النخل والبساتين(١)، ولها سواد عظيم، وهي أكثر بلاد إفريقية تمراً، ويخرج منها في أكثر الأيام ألف بعير موقورة تمراً، وشربها من ثلاثة أنهار تخرج من زقاق كالدُّرْمَك بياضاً ورقُّـةً، ويسمى ذلك الموضع بلسانهم تبرسي، وإنما تنقسم هذه الثلاثة الأنهار بعد اجتماع تلك المياه بموضع يسمى وادي الجمال يكون قعر النهر هناك نحو مائتي ذراع، ثم ينقسم كلِّ نهر من هذه الأنهار

(۱) وأهل توزر يبيعون زبل مراحيضهم، وهم يعيرون بذلك، لأنهم لا يدخلون المراحيض بالماء لئلا يفسد البزبل، فإذا دخل أحدهم المرحاض مشى إلى أحد السواقي التي تشق مذينتهم أو إلى الوادي فاغتسل، ويمشي عندهم دلال المراحيض بالزبل في الاناء، فإذا كان جافاً حرص عليه وإذا كان رطباً زهد فيه، ويصنعون في جناتهم مراحيض على الطرق للعامة لمن كان مضطراً أو غريباً ليس من أهلها، أما البلدي فلو أمسك ذلك يومين ما رماه إلا في مرحاضه وذلك لتدمين أرضهم لانها في غاية الجفوف لقربها من الصحراء.

الروض المعطار / ١٤٤

على ستة جداول، وتتشعب من تلك الجدلول سواق لا تُحصَى، تجرى في قنوات مبنية بالصخر على قسمة عدل لا يزيد بعضها على بعض شيئاً، كل ساقية سعة شبرين في ارتفاع فتر، يلزم كل من يسقى منها أربعة أقداس مثقال في العام، وبحساب ذلك في الأكثر والأقل وهو أن يعمد الذي له دولة السقي إلى قدس في أسفله ثقبة مقدار ما يسعها وَتَـرُ قوس المُّنَّدَّاف فيملأه ماءً ويعلقه ويسقى الحائط أو البستان من تلك الجداول حتى يفني ماءُ القدس ثم يملأ ثانياً هكذا، وقد علموا أن سِقْيَ اليوم الكامل مائة واثنان وتسعون قدساً. لا يعلم في بلاد مثل أترنجها جلالأ وحلاوة وعظما، وجباية قسطيلية ماثتا ألف دينار، وأهلها يستطيبون لحوم الكلاب ويربونها ويسمنونها في بساتينهم ويطعمونها التمر ويأكلونها، ولا يُعلَم وراءَ قسطيلية عمران ولا حيوان إلا الفنك، وإنما هي رمال وأرضون سُواخة؛ وينسب إلى تَوْزَر جماعة، منهم: أبو حفص عمر بن أحمد بن عيسون الأنصاري التوزري، لقيه السلفى بالإسكندرية.

٢٦٨١ - تُـوزُ: بالضم ثم السكون، وزاي: منزل في طريق الحاج بعد فيد للقاصد إلى الحجاز ودون سُمَيْراءَ لبني أسد، وهو جبل، قال أبو المِسْوَر:

فَصَبَّحَتْ في السير أهلَ تُوز، منزلةٍ في القدر مثل الكُوز، قليلة المَأدوم والمخبوز شَرًا، لعمري من بلاد الخوز وتال راجز آخر:

يا رُبَّ جار لك بالحزيز، بين سُميراء وبين تُوز

٢٦٨٢ ـ تَـوَّزُ: بالفتح، وتشديـد ثانيـه وفتحه أيضاً، وزاي: بلدة بفارس، وهي تُـوَّج، وقد ذُكرت قبل هذا، وهي في الإقليم الرابع، طولها سبع وسبعون درجة وثلثان، وعرضها أربع وثلاثون درجة ونصف وربع؛ وينسب إليها بهذا اللفظ جماعة، منهم: عبد الله بن محمد بن هارون التوزي اللغوي، أُخذ عن أبي عبيدة والأصمعي وأبى زيد وقسرأ على أبي عمسر الجَرْمي كتاب سِيبوَيه، وكان في طبقته، ومات في سنة ٢٣٨؛ وأبنو حفص عمير بن منوسى البغدادي التوزي، روى عن عَفان وعاصم بن عليّ، روى عنه ابن مخلد وأبو بكر الشافعي وغيرهما؛ وأبو الحسين أحمد بن علي بن الحسن التوزي القاضي، سمع أبا الحسين بن المظفر الحافظ وخلقاً كثيراً، وهو ثقة؛ ومحمد بن داود التوزي، حدث عن محمد بن سليمان، روى عنه الطبراني؛ وأبو يَعلى محمد بن الصلت التوزي وغيرهم.

٢٦٨٣ - تُوزين: ويقال تِيزين: كورة وبلدة بالعواصم من أرض حلب.

۲٦٨٤ - تُوسَكاسُ: بالضم ثم السكون، وفتح السين المهملة، وكاف، وألف، وسين أُخرى: قرية من قرى سمرقند على خمسة فراسخ منها؛ ينسب إليها أبو عبد الله التوسكاسي السمرقندي، روى عن يحيى بن زيد السمرقندي.

77۸٥ - تُوضِحَانِ: بكسر الضاد المعجمة، والحاء مهملة: جَرْعتان متقابلتان بذِرْوة عالج لفزارة، والجَرْعة: الرملة المستوية لا تنبت شيئاً.

٢٦٨٦ - تُوضِعُ: كثيب أبيض من كُثبان حُمْر

بالدهناء قرب اليمامة؛ عن نصر؛ وقيل: توضع من قُرى قُرْقَى باليمامة، وهي زروع ليس لها نخل؛ وقال السكري: سُئلَ شيخ قديم عن مياه العرب فقيل له: هل وجدت تُوضِحَ التي ذكرها امرؤ القيس؟ فقال: أما والله لقد جئتُ في ليلة مظلمة فوقفت على فم طويها فلم توجد إلى اليوم(١)؛ قلت أنا: فهذه غير التي باليهامة، ويُؤيد ذلك أن السكري قال في شرح قول امرىء ذلك أن السكري قال في شرح قول امرىء القيس: الدَّخول وحَوْمَل وتُوضح والمِقْراة مواضع ما بين إمَّرة وأسود العين، فأما التي باليمامة ففيها يقول يحيى بن طالب الحنفي في غير موضع من شعره، منه:

أيا أثلات القاع من بطن تُوضع، حنيني إلى أفيائكن طويل ويا أثلات القاع قلبي موكّل بكُنَّ، وجَدْوَى خيركن قليل في أبيات وقصة ممتعة أذكرها في قَرْقَرَى إن شاءَ الله تعالى.

(۱) توضح: ذكره البكري في معجم ما استعجم بسياق غير هذا فقال: عن أشياخ من بني تعيم قند ادركوا الجالهلية، قالوا: وجدنا بالجزيرة زمن عمر بن الخطّاب شيخا قديماً، قد كُفّ بصره، فسألناه عن مياه بالبادية، فقال: هل وجدتم تُوضح، التي يقول فيها امرؤ القيس: فتُسوضح فالمقسراة لم يعفُ رسمها فتُسوضح فالمقسراة لم يعفُ رسمها لما نسجتها من جنوب وشَمْال وهي بين رمل السَّبخة وأود، التي يقولُ فيها مالك بن الريب:

دعاني السهوى من أهل أود وصحبتي بذي الطّبسين فالتفتُ وراثيا قُلنا: لا والله، قال: أما والله لوجئتُ في ليلة مُظلمة، لوقفتُ على فم طرّيها. قال: فقالوا له: إنَّ فيها لشجراء، ولم توجد تُوضع إلى اليوم.

معجم ما استعجم / ٣٢٤

٢٦٨٧ - تَوْقَاتُ: بالفتح ثم السكون، وقاف، وتاء فوقها نقطتان: بلدة في أرض الروم بين قونيا وسيواس ذات قلعة حصينة وأبنية مكينة، بينها وبين سيواس يومان.

۲۹۸۸ ـ تَوْلَبُ: وهو الجحش، وهو فَوْعَل عند سيبويه: موضع (۱) في قول الراعي:

عَفَتْ بعدنا أجسراعُ بِرْكِ فتَسوْلَب فسوادي السرِّدادِ، بين مَلْهيَ فملْعَب ٢٦٨٩ - تَوْلَعُ: بالعين المهملة (٢): قرية بالشام في قول عبد الله سن سليم:

لمن الديار بتولك فيبوس ٢٦٩٠ - تولكة: أقال الكندي: ولا أعرفه في طرف العمارة من ناحية الشمال: بُحيْرة عظيمة بعضها تحت القطب الشمالي، وبقربها مدينة ليس بعدها عمارة يقال لها تولية.

۲۹۹۱ - تسوماء: بالضم، والمد، أعجمي معرب: اسم قرية بغوطة دمشق؛ وإليها ينسب باب توماء من أبواب دمشق؛ قال جرير:
لا وِرْدَ للقوم إِن لم يعرفوا بَرَدَى
إِذَا تَجَوَّب عن أعناقها السلكفُ وسبَّدْنَ تُوماء، والناقوس يَقرَعُه قس النصارَى، حَراجيجاً بنا تَجِفُ قال السكري: توماء من عمل دمشق، ويروى تَيْماء، وهو اليوم الطبيء وأخلاط من

(١) تولب: موضع في ديار بـي عامر.

معجم ما استعجم / ٣٢٨ (٢) قال المبكري في معجم ما استعجم / ٣٢٨: تولع: موضع في ديار أزّد شنُوءه، قال عبد الله بن سليمة، أنشده الأمريم.

لسمن السديارُ بستوليع فيبسُوس فبيساض ريطة غيير ذات أسيس قال: هذه المواضع في أرض شنُوءَة. وما وَردت لي نحوكم من رسالة، وحقكم إلا وذاك سوادها

٢٩٩٤ ـ تَوَمُ: بالتحريك: موضع باليمامة به روضة؛ عن الحقصى.

٧٦٩٥ ـ تُمومُ: قرية بين أنطاكية ومَرعش والمصيصة، ينسب إليها درب تُوم.

۲۲۹۹ - تُـومَنُ: بالضم ثم السكون، وفتح الميم، ونون؛ قال أبو سعد: أظنها من قرى مصر؛ منها أبو معاذ التُومَني، وهو رأس الطائفة المعروفة بالتومنية، وهم فرقة من المُرْجئة تزعم أن الإيمان ما عصم من الكفر، وهـو اسم لخصال إذا تركها التاوك أو ترك خصلة منها كان كافراً، وتلك الخصال التي يكفر بتركها او ترك خصلة منها إيمان، ولا يقال للخصلة منها إيمان ولا يقال للخصلة منها إيمان المسلمون على أنها كفر يقال لصاحبها فسق، ولا يقال له فاسق على الإطلاق.

۲۲۹۷ - تُونِسُ الغَرْب: بالضم ثم السكون، والنون تضم وتفتح وتكسر: مدينة كبيرة محدثة بإفريقية على ساحل بحر الروم، عمَّرت من أنقاض مدينة كبيرة قديمة بالقرب منها يقال لها قرطاجِنَّة، وكان اسم تونس في القديم تَرْشيش، أحد وعشرون ألف ذراع، وهي الآن قصبة بلاد إفريقية، بينها وبين سفاقس ثلاثة أيام ومائة ميل المهدية، وليس بها ماءٌ جارٍ إنما شربهم من آبار ومصانع يجتمع فيها ماء المطر، في كل دار مصنع، وآبارها خارج الديار في أطراف البلد، وماؤها ملح، وعليها محترث كثير، ولها غلَّة والمؤية هواءً.

الناس لبني بُحتر خاصة، وهو بين الحجاز والشام؛ هكذا هو بخط أحمد بن أحمد بن أخى الشافعي، وفيه تخبيط.

٢٩٩٢ ـ تُومًا: بالتحريك: موضع بالجزيرة؛ عن نصر.

٢٦٩٣ ـ تُومَاثا: بالضم ثم السكون وثاء مثلثة: قرية قرب برقعيد من بقعاء الموصل؛ قال أبو سعد: ينسب إليها صاحبنا ورفيقنا أبو العباس الخضر بن ثروان بن أحمد أبي عبد الله التغلبي التُّوماثي، ويقال له الفارقي والجَزَري، لأنه ولد بالجزيرة ونشأ بميًّا فيارقين، وأصله من توماثا، مقرىء فاضل، أديب بارع، حسن الشعر، كثير المحفوظ، عالم بالنحو، ضرير البصر، قرأ اللغة على ابن الجواليقي والنحو على أبي السعادات بن الشجري والفقه على أبى الحسن الأبنوسي، وكان ببغداد يسكن المسجد المعلق المقابلُ لباب النوبي من دار الخلافة، وكـان يحفظ شعر اله أليين والمجهلين وأخبار الأصمِعي وشعر رؤبَة وشعر ذي الرُّمة وغيرهم، لقيته أولاً ببغداد وسمع معنا غريب الحديث لأبي عبيد على أبي منصور الجواليقي، ثم لقيته بنيسابور ومَرْو وسرخس غير مرة في سنة ٤٤٥، وسألته عن مولده فقال: في سنة ٥٠٥ بجزيرة ابن عمر، وكتبتُ عنه شيئاً من أشعاره ومن أشعار غيره، وأنشدنا لنفسه:

وذي سُكر نَبَهْت للشرب، بعدما جرى النوم في أعطافه وعظامه فهَبُّ وفي أجفانه سِنَة الكرَى، وقد لبست عيناه نوم مرامه ومن شعره أيضاً:

كَتْبُتُ وقَـد أُودَى بِمُقلَتي البكا، وقد ذاب من شوق إليكم سوادُها

وقال البكري: مدينة تونس في سفح جبـل يعرف بجبل أمَّ عمرو، ويدور بمدينتها خنـدق حصين، ولها خمسة أبواب، باب الجزيرة قبلي ينسب إلى جزيرة شريك ويخرج منه إلى القيروان، ويقابله الجبل المعروف بجبل التُّوبة، وهو جبل عال لا ينبت شيئًا، وفي أعلاه قصر مبنى مشرف على البحر، وفي شرقى هذا الفصر غار محنى الباب يسمى المعشوق، وبالقرب منه عين ماء، وفي غربي هذا الجبل جبل يعرف بجبل الصيادة، فيه قرى كثيرة الزيتون والثمار والمزارع، وفي هذا الجبل سبعة مواجل للماء أُقباءً على غرار واحد، وفي غربى هذا الجبل أيضاً اشراف بمزارع متصلة بموضع يعسرف بالملعب، فيه قصر بني الأغلب، وقد غرس فيه جميع الثمار وأصناف الرياحين، وفي شرقي مدينة تنونس الميناء والبحيرة وباب قرطاجنّة، ودونه داخل الخندق بساتين كثيرة وسواق تعرف بسواقي المرج، ويتصل بها جبل أجردُ يقال له جبل أبي خفاجة ، في أعلاه بنيان؛ وباب أرطة غربي تجاوره مقبرة يقال لها مقبرة سوق الأحد، ودون الباب من داخل الخندق غدير كبير يعرف بغمدير الفحامين، وربض المرضى خارج عن المدينة، وفي قبليه ملاحة كبيرة منها ملحهم وملح من يجاورهم، وجامع تونس رفيع البناء مطل على

البحر ينظر الجالس فيه إلى جميع جواريه،

ويرقى إلى الجامع من جهة الشرق على اثنتي

عشرة درجة، وبها أسواق كثيرة ومتاجر عجيبة

وفنادق وحمّامات، ودور المدينة كلّها رخمام بديع، ولها لوحان قائمان وثالث معرض مكان

العتبة؛ ومن أمثالهم: دور تونس أبوابها رخام

وداخلها سخام؛ وهي دار علم وفقه، وقد ولي قضاء إفريقية من أهلها جماعة ومع ذلك فهي مخصوصة بالتشغُب والقيام على الأمراء والخلاف للولاة، خالفت نحو عشرين مرة وامتحن أهلها أيام أبي يزيد الخارجي بالقتل والسبى وذهاب الأموال؛ قال صاحب الحدثان:

فويل لترشيش وويل لأهلها من الحبشي الأسود المتغاضب! وقال بعض الشعراء:

لعمرك ما ألفيتُ تونِسَ كاسمها، ولكنني ألفيتها وهي توحش ويصنع بتونس للماءِ من الخزف كيزانُ تعرف بالريحية، شديدة البياض في نهاية الرقّة تكاد تشفّ، ليس يعلم لها نظير في جميع الأقطار، وتونس من أشرف بلاد إفريقية وأطيبها ثمرة وأنفسها فاكهة، فمن ذلك اللوز الفريك يفرك بعضه بعضاً من رقة قشره ويحت باليد وأكثره حبتان في كل لـوزة مع طيب المضغـة وعظم الحبة، والرمان الضعيف الذي لا عَجَمَ له البتة مع صدق الحلاوة وكثرة المائية، والأترج الجليل الطيب الذكي الرائحة البديع المنظر، والتبن الخمارمي أسود كبيمر رقيق القشمر كثيمر العسل لا يكاد يوجد له بزر، والسفرجل المتناهي كبراً وطيباً وعطراً، والعنَّاب الرفيع في قىدر الجوزة، والبصل القلوري في قدر الأترج مستطيل سابري القشر صادق الحلاوة كثير الماء، وبها من أجناس السمك ما لا يوجد في غيرها، يُرَى في كلِّ شهر جنس من السمك لا يرى في الذي قبله، يملح فيبقى سنين صحيح الجرم طيب الطعم، منه جنس يقال له النقونس

يضربون به المثل فيقولون: لولا النقونس لم يخالف أهل تونس.

قال البكري: بين تونس والقيروان منزل يقال له مجقة، إذا كان أوان طيب الزيتون بالساحل قصدته الزرازير فباتت فيه وقد حمل كلّ طائر منها زيتونتين في مخلبيه فيلقيهما هناك، وله عُلَّة عظيمة تبلغ سبعين ألف درهم؛ ويقال لبحر تونس رادس، وكذلك يقال لمرساها مرسى رادس، وأهلها موصوفون بدناءة النفس؟ وافتتحها حسان بن نعمان بن عدي بن بكر بن مغيث الأسدى في أيام عبد الملك، نزل عليها فسأله الروم أن لا يدخل عليهم وأن يضع عليهم خراجاً يقسطه عليهم، فأجابهم إلى ذلك، وكانت لهم سُفُنٌ معدّة فركبوها ونجوا وتركوا المدينة خالية، فدخلها حسان فحرّق وخرّب وبني بها مسجداً وأسكنها طائفة من المسلمين، ورجع حسان إلى القيروان فرجعت الروم إلى المسلمين فاستباحوهم، فأرسل حسان من أخبر عبد الملك بالقضية، فأمده بجيش كثير قاتل بهم الروم في قصة طويلة حتى ملكها عنوة، وذلك في سنة سبعين، وأحكم بناءَها ومدّ عليه سلسلة وجعلها رباطأ للمسلمين تمنع الداخل إليها والخارج منها إلا بأمر الوالي؛ وذكر آخرون من أهل السير أن التي افتتحها حسان بن النعمان قرطاجنّة ولم تكن تونس يومئذ مذكورة، إنما عمرت بحجارة قرطاجنة وبأنقاضها، وبينهما نحو أربعة أميال، وفي سنة ١١٤ بني عبيد الله بن الحبحاب مولى بني سلول والي إفريقية من قبل هشام بن عبد الملك جامع مدينة تونس ودار الصناعة بها؛ وبتونس قبر المؤدّب مجرز، يقسم به أهل المراكب إذا

جاش عليهم البحر، يحملون من تراب قبره معهم وينذرون له؛ والمنسوب إلى تونس من أهل العلم كثير، منهم: أبو يزيد شجرة بن عيسى، وقيل ابن عبدالله التونسي قاضيها، مات سنة ٢٦٢؛ وعبد الوارث بن عبد الغني بن علي بن يوسف بن عاصم أبو محمد التونسي المالكي الأصولي الزاهد، كان عالماً بالكلام بصيراً به حسن الاعتقاد فيه، له قدم في العبادة، وكان يتردد بين دمشق وحمص وحلب، وكان له أصحاب ومريدون؛ قال أبو القاسم الحافظ: أنشدني أبو محمد الأصولي:

إذا كنت، في علم الأصول، موافقاً بعقلك قول الأشعري المسدد وعاملت مولاك الكريم، مخالصاً، بقول الإمام السافعي المؤيد وأتقنت حرف ابن العلاء مجرداً، ولم تعدد في الإعراب رأي المبرد فأنت على الحق اليقين موافق شريعة خير المرسلين محمد ومات عبد الوارث سنة خمسين وخمسمائة بحلب(١).

الكاف والثاء مثلثة: من قرى الشاش؛ عن أبي الكاف والثون، وفتح الكاف والثاء مثلثة: من قرى الشاش؛ عن أبي (١) ومن تونس علي بن زياد الفقيه صاحب مالك بن أنس، والإمام العابد محرز بن خلف التميمي ذو المناقب

الروض المعطار / ١٤٣

المشهورة والآثار المأثورة أخباره مصنفة وقبره بتونس بدار

يتبرك به، وبها من الصالحين والأخبار عدة لا تحصى، ويقال إن تونس تقصم الجبابرة وهم ينشدون:

وكل جبّار إذا ما طخى وكان في طخيانه يسسوف أرسله الله إلى تونس فكرل جبّار بسها يقصف

سعد؛ وقال الإصطخري: تُونْكث قصبة إيلاق، وهي أصغر من نصف بِنْكث قصبة الشاش، ولها قُهُنْدز ومدينة وربض؛ ينسب إليها أبو جعفر حم بن عمر البخاري التونكثي من أهل بخارى، سكن تونكث، يروي عن أبي عبد الرحمن حُذَيفة بن النضر ومحمد بن إسماعيل البخاري، روى عنه أبو منصور محمد بن جعفر بن محمد بن حنيفة الإيلاقي التونكثي، ومات سنة ٣١٣.

٢٦٩٩ ـ تُونُ: والتون في لغة العرب البياض في الأظفار: مدينة من ناحية قُهستان قرب قائن؛ ينسب إليها جماعة، منهم: أحمد بن العباس التوني، حدث عن إبسراهيم بن إسحاق بن محمد التـوني القائني، كــان فقيهاً مدرساً، ورد هـراة وسكنها إلى أن تـوفي في رجب سنة ٤٥٩؛ وإسماعيل بن عبد الله بن أبي سعد بن أبي الفضل التوني أبو طاهر خادم مسجد عقيل بنيسابور، وكان يخدم أبا نصر محمد بن عبد الله الإمام، وكان يـــلازمه سفــرأ وحضراً، وسمع الحديث منه، سمع أبا على نصـر الله بن أحمد بن عثمـان الخشنامي وأبــا عبد الله إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي وأبا بكر عبد الغفار بن الحسين النيسابوري وأبا جعفر محمد بن عبد الحميد الأبيوردي وأسعد بن أحمد بن حيان النسوى وأبا العلاء عبيد بن محمد بن عبيد القُشَيري وغيرهم؛ وأبو مسمد أحمد بن محمد بن أحمد التوني، روى عن أبى محمد أحمد بن محمد بن عبد الله الشَّروطي السجستاني، روى عنه حنبل بن على بن الحسين أبو جعفر الصوفي السجستاني وغيره .

۲۷۰۰ - تُونَةُ: جزيرة قرب تنيس ودمياط من الديار المصرية من فتوح عُمير بن وهب، يُضرب المثل بحسن معمول ثيابها وطرزها؛ قال محمد بن عمر المطرّز البغدادي الشاعر:

ومعند بن عمر المعطور البعدادي الساحر.
ومعندرين، كأنّ نبت خدودهم
أشراك ليل في أديم نهاو
يتصيّدون قلوبنا بلحاظهم،
كتصيّد البازات للأطياو
ناديت، من شغفي وحرقة ناري:
يا أهل تنيس وتونة! قايسوا
ما بين طرزكم وطرز الباري
وينسب إليها عمر بن أحمد التوني، حدث
عنه أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده
الحافظ؛ وسالم بن عبد الله التوني، يروي عن
عبد الله بن لهيعة، قال أبو سعيد بن يونس: هو

۲۷۰۱ ـ التَّوُّ: بفتح التاء، وتشديد الواو: من قرى صنعاء اليمن من مخلاف صُداء.

معروف وله أهل بيت معروفون بتنَّيس.

٢٧٠٢ ـ التُويْرَةُ: بلفظ التصغير: من حصون النَّجَاد باليمن.

٣٠٧٠ ـ تُويكُ: بكسر الواو، والكاف: موضع بمرو؛ منه أبو محمد أحمد بن إسحاق السُّكري التُويكي، كان رجلاً صالحاً؛ عن أبي سعد.

٢٧٠٤ - التُويمة: تصغير التومة، وهي خرزة تُعمل من الفضة كاللؤُلؤة: هو ماءٌ من مياه بني سُلم.

٢٧٠٥ - تُويِّ: بالضم ثم الفتح، ولا أدري كيف حديث الياء؛ ينسب إليها أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن جعفر الفقيم التُّويِّيِّ

الهمنذاني، روى عن أبي عمر بن حَيّنويْك البغدادي، روى عنه الحافظ أبو بكر الخطيب.

#### باب التاء والهاء وما يليهما

٢٧٠٦ - تِهَامُ: بكسر التاء: واد باليمامة؛ عن محمد بن إدريس الحفصى.

٢٧٠٧ - يهَامَةُ: بالكسر، قد مرَّ من تحديدها في جزيرة العرب جملة شافية اقتضاها ذلك الموضع(١)، ونقول ههنا: قال أبو المنذر تهامة تساير البحر، منها مكة، قال: والحجاز ما حجز بين تهامة والعروض؛ وقال الأصمعي: إذا خلفت عُمان مصعداً فقد أَنْجَدْتَ فلا تزال منجداً حتى تنزل في ثنايا ذات عِرْق، فإذا فعلت ذلك فقد أتهَمْتَ إلى البحر، وإذا عرضت لك الحرار وأنت منجد فتلك الحجاز، وإذا تصوَّبتَ من ثنايا العرج واستقبلك الأراك والمرخ فقد أتهمت، وانما سمّى الحجاز حجازاً لأنه حجز بين تهامة ونجد؛ وقال الشرقي بن القطامي: تهامة إلى عرق اليمن إلى أسياف البحر إلى الجحفة وذات عرق؛ وقال عمارة بن عقيل: ما سال من الحرّتين حرّة سُلِّيم وحرَّة ليلي فهو تهامة والغور حتى يقطع البحر؛ وقال الأصمعي في موضع آخر: طرف تهامة من قبل الججاز مدارج العرج وأول تهامة من قبل نجد ذات عرق. المدارج: الثنايا

(۱) واختار الحميري لتحديدها فقال: وقيل أرض تهامة قطعة من اليمن وهي جبال مشتبكة أولها في البحر القلزمي ومشرفة عليه وحدودها في غربيها بحر القلزم وفي شرقيها جبال متصلة من الجنوب إلى الشمال، وطول أرض تهامة من [الشرجة] إلى عدن على الساحل اثنتا عشرة مرحلة، وفي شرقيها مدينة صعدة وجرش ونجران، وفي شمالها مكة وجدة وفي جنوبها صنعاء نحو عشرين مرحلة.

الغلاظ؛ وقال المدائني: تهامة من اليمن وهو ما أصحر منها إلى حدّ في باديتها ومكة من تهامة، وإذا جاوزت وجْرَة وغُمرَةَ والطائف إلى مكة فقد أتهمت، وإذا أتيت المدينة فقد جلست؛ وقال ابن الأعرابي: وجرة من طريق البصرة فصل ما بين نجد وتهامة، وقال بعضهم: نجد من حد أوطاس إلى القُرْيَتين ثم تخرج من مكة فلا تزال في تهامة حتى تبلغُ عُسفان بين مكة والمدينة، وهي على ليلتين من مكة، ومن طريق العراق إلى ذات عرق هذا كله تهامة، وسميت تهامة لشدّة حرّها وركود ريحها، وهو من التّهم، وهو شدّة الحرّ وركود الربح، يقال: تَهِمَ الحرُّ إِذَا اشتد، ويقال: سميت بذلك لتغير هوائها، بقال: تهم الدهن إذا تغير ريحه؛ وحكى الزيادي عن الأصمعي قال: التَّهمَة الأرض المتصوبة إلى البحر، وكأنه مصدر من تهامة؛ وقال المبرد: إذا نسبوا إلى تهامة قالوا رجل ً تَهَام، بفتح التاءِ وإسقاط ياء النسبة، لأن الأصل تَهَمة فلما زادوا أَلفاً خففوا ياءَ النسبة، كما قالوا رجل يَمَانِ وشام إذا نسبوا إلى اليمن والشام؛ وقال إسماعيل بن حمّاد: النسبة إلى بِهَامَة تهامي وتَهام، إذا فتحت التاء لم تشدّد الياء، كما قالوا: رجل يمانٍ وشام ، إلا أن الألف من تهام من لفظها والألف من شام ويمان عوض من ياء النسبة؛ قال ابن أحمر:

وأكبادهم، كابْني سباتٍ تفرقوا سباً ثم كانوا منجداً وتَهَاميَا وأَلقي التهامي منهما بلطاته، وأخلط هذا لا أريم مكانيا وقومٌ تَهامُون كما يقال بمانون؛ وقال سيبويه: منهم من يقول تهامي ويماني وشاميً، بشمالي قَطَن؛ وقال الأصمعي: تياسان علمان

في ديار بني عَبس، وقيل بلد لبني أسد.

٢٧١٢ ـ تِيَاسُ: واحد الذي قبله؛ وقال أبو أحمد: وقد يفتح، وقيل: هو ماءً للعرب بين الحجاز والبصرة، وله ذكر في أيام العرب وأشعارها(١)؛ قال أوس بن حَجر:

ومثل ابن غنم ان دخول تذكرت، وقتلى تيساس عن صلاح تعرب قوله تعرب أي تفسر؛ وقال ابن مُقبل: أخلَى عليها تياس والبراعيم وقال نصر: تياس جبل قريب من أجا وسلمى

وقال نصر: تياس جبل قريب من اجا وسلمى جبلي طبيء، وقيل هو من جبال بني تُشَيْر، وقيل جبل بين البصرة واليمامة، وهو إلى اليمامة أقب

٣٧١٣ ـ تياسة: بزيادة الهاء: ماء لبني قُشير؛ عن أبي زياد الكلابي، قال: وإنما سميت التياسة من أجل جبل قريب منها اسمه نياس.

۲۷۱٤ - تيانُ: آخره نون: ماءٌ في ديار بني
 هَوَازن.

۲۷۱۰ ـ تَيْتٌ: بالفتح ثم السكون، وآخره تاء أخرى: اسم جبل قرب اليمامة، ويروى تَيّت بالياء المشدّدة؛ قال ابن إسحاق: وخرج أبو

(۱) تياس: وكانت فيه حرب بين بني سعد بن زيد مناة، وبين عمرو بن تميم، فقطع غيلان بن مالك رجل الحارث بن كعب بن سعد بن زيد مناة، فطلبوا القصاص، فأقسم غيلان لا يعقلها حتى تُحشي عَيناه تُراباً، وقال في ذلك: لا نعيقها السرَّجلُ ولا نسيسها لا نسيسها السرَّجلُ ولا نسيسها من التقوا، فاقتتلوا، فجعل غيلانُ يُدخلُ التراب في عينيه، ويقول: تحلل غيل، حتى مات.

بالفتح مع التشديد؛ وقال زهير:

يَحُشَّونها بالمشرفيَّة والقَنَا، وفتيان صِدْقٍ لا ضِعافٌ ولا نُكلُ تَهامونَ نجديَّون كيداً ونُجعَةً، لكل أناس من وقائعهم سَجْلُ وأتهم الرجل إذا صار إلى تهامة؛ وقال بعضهم:

فإن تُنهموا أنجدْ خلافاً عليكم، وإن تُعمنوا مُستحقبي الحرب أعرق والمِنهامُ: الكثير الإتيان إلى تهامة؛ قال الراجز:

ألا اتهماها انها متاهيم، وإننا مناجد متاهيم وقال حميد بن ثور الهلالي:

خليلي هُبًا علّلاني، وانظرا إلى البرق ما يَفْرِي سَناً وتبسَّما عروضٌ تدلَّت من تهامة أهديَتْ لنجد، فتاح البرقُ نجداً وأتَهَما

۲۷۰۸ - تَهْلَلُ: بالفتح ثم السكون، ولامان،
 الأولى مفتوحة: موضع قريب من الريف، وقد
 روي بالثاء المثلثة، وقد ذكر هناك شاهده.

۲۷۰۹ ـ تَهْمَل: ويروى بالثاء أيضاً: موضع قرب المدينة مما يلى الشام.

۲۷۱ - تَهُوفَةُ: بالفتح ثم الضم، وسكون الواو، والذال معجمة: اسم لقبيلة من البربر بناحية إفريقية، لهم أرض تعرف بهم.

## باب التاء والياء وما يليهما

۲۷۱۱ ـ تِيَاسانِ: بالكسر، والسين مهملة: اسم لعَلَمَين يسمى كـل واحد منهمـا تِيَاسـاً، وهما

نين

سفيان في غزوة السويق في ماثتي راكب فسلك النَّجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له تَيت من المدينة على بريد أو نحوه؛ وفي كتاب نصر: تَيب، بالتحريك وآخره باء موحدة: جبل قريب من المدينة على سمت الشام، وقد يشدد وسطه للضرورة.

۲۷۱۳ ـ تَيتَدُ: ثالثه مثل أوله مفتوح، دال مهملة: اسم واد من أودية القبليَّة، وهو المعروف بأُذَيْنَة، وفيه عرضٌ فيه النخل من صدقة رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم؛ عن الزمخشري عن السيد عُلَى العَلوي.

وقال نصر: تيدد أرض كانت لجذام فنزلها وقال نصر: تيدد أرض كانت لجذام فنزلها جهينة، بها نخل وماء، قال: وبخط ابن الأعرابي فيدر وتيدر، وهما تصحيف، وكان بها رجل من جذام فظعن عنها ثم التفت فنظر إلى تيدد ونخلها فقال: يا بَرَى تيدد لا أبر لك، قال: قالوا: بنات فريجنة من نوع النخل، قال: فريجنة اسم امرأة كانت بفناء بيتها نخلات وكانت تقول: هن بناتي، فنسب ذلك النوع من النخل والتمر إليها، لا يعلمونها، كانت بموضع قبل تيدد.

۲۷۱۸ - تَيدَةُ: عوض الدال الأخيرة هاء: بلد قديم بمصر ببطن الريف قرب سَخا.

۲۷۱۹ - تَرْرَابُ: بالراء، وآخره باء موحدة؛ قال أبو يحيى زكرياءُ الساجي، ومن خطه نقلته: كتب زياد ابن أبيه إلى عثمان، رضي الله عنه، يستأذنه في حفر نهر الأبكة، ووصفه له وعرفه احتياج أهل البصرة إليه، فأذن له، فترك نهر أبي موسى، وهو الإجانة، على حاله واحتضر من

دجلة إلى مسنَّاة البصرة ثم قاده مع المسناة إلى التيراب فيض البصرة.

۲۷۲۰ ـ تِيرَانْشَاه: بالكسر، وبعد الألف نوں ساكنة، وشين معجمة: مدينة من نــواحي شهْرَزور.

۲۷۲۱ - تَسْرَبُ: بالفتح؛ قال الزمخشري وتلميذه العمراني: تَسْرَب بلد قديم من حَجْر اليمامة، ذكراه في باب التاء وأخاف أن يكون يترب، أوله ياء، فصحفاه.

۲۷۲۲ ـ تيركان: بالكسر: من قرى مرو؛ منها أبو عبد الله محمد بن عبد ربه بن سليمان المروزي التيركاني، مات سنة ۲۰۵.

۲۷۲۳ - تِيسرَمَوْدان: بليد بنواحي فارس بين نُوبَنْدَجان وشيراز، وهي كورة تشتمل على ثلاث وثلاثين قرية في الجبال وأعيان ضياعها التي هي كالقصبة، لها ست قرى متصلة في وادٍ، يتخلُّلها أنهر كثيرة وشجر، وأسماءُ هذه الستّ: استكان، ومهركان، ورونجان وفيها خانقاه حسنة للصوفية، وهي أميز هذه القرى وأُجلُّها وخيرها، وهي قصبة الجميع في القديم، وكوجان؛ ومنها كان الظهير الفارسي، وهو أبو المعالى عبد السلام بن محمود بن أحمد، كان فقيهاً مجوِّداً وحكيماً معروفاً فيلسوفاً، ولى التدريس في الموصل بالمدرسة، وكان تاجراً ذا تُروة ظاهرة وجاهِ عريض في كل بلد يقدم عليه، وكان قد طوّف الدنيا وحضر محافل العلوم وظهر كلامه على الخصوم، وكان في آخر أمره بمصر، وبلغني أن نور الدين أرسلان شاه بن عزّ الدين مسعود بن زنكى صاحب الموصل استدعاه من مصر ليوليه

ير \_\_\_\_\_\_\_ تيفاش

أُتيتُ السزبسرقان فلم يُضِعْني، وضَيَّعني بتَيسرِمَ مسن دعاني ٢٧٢٦ ـ تِيرَةُ: بالهاء: قلعة جليلة حصينة من نواحي قَزْوين من جهة زَنجانَ.

۲۷۲۷ ـ تِيزَانُ: بالكسر ثم السكون، وزاي، وألف، ونون: من قرى هراة. وتِيزَان أيضاً: من قرى أصبهان.

۲۷۲۸ - تَيزَرُ: بالفتح، وآخره راءٌ: قرية كبيرة من أعمال سرْمين، وأهلها إسماعيلية.

۲۷۲۹ - يَيزُ: بالكسر: بلدة على ساحل بحر مُكْران أو السند، وفي قبالتها من الغرب أرض عُمان، بينها وبين كيز مدينة مُكران خمس مراحل؛ قال المنجمون: التيز في الإقليم الثالث، طولها اثنتان وثمانون درجة وثلثان.

۲۷۳۰ - تَيزين: بعد الزاي ياء ساكنة، ونون: قرية كبيرة من نواحي حلب، كانت تُعَدُّ من أعمال قنسرين، ثم صارت في أيام الرشيد من العواصم مع منبج وغيرها.

۲۷۳۱ - التّيْسُ: بلفظ الواحد من التيوس، فحل الشاة؛ رجْلَةُ التيس: موضع بين الكوفة والشام. وتَيْس أيضاً: جبل بالشام فيه عدّة حصون.

YV٣٢ - تِيشُ : بالكسر ثم السكون، والشين معجمة : جبل بالأندلس من كورة جَيَّان، كان عنده مدينة قديمة ودرست.

٣٧٣٣ - تِيفَارِينُ: بكسر أوله، وسكون ثانيه، والفاء، وكسر الراء، وياء ساكنة، ونون: موضع؛ عن العمراني.

٢٧٣٤ ـ تيفَاشُ: بالشين معجمة: مدينة أزلية

وزارتَهُ، فلما وصل إلى حلب جاء أبو الفتح نصر بن عيسى بن علي بن جزري الموصلي صاحب ديوان الاستيفاء بالموصل بحُلُواء، فأكل منها هو وغلامان له فماتوا جميعاً في سنة من عادته أنه يستصحب جميع أمواله وكُتبه على جمال له بخاتي أينما توجَّه؛ والقرية السادسة فيرانشاه، وفيها يسكن الرؤساء ومقدَّمو الناحية. الأهواز، ونذكره في نهر تيرا إن شاء الله تعالى، فتحت في سنة ثمانى عشرة على يد سَلْمى بن

القَيْن وحرملة بن مُرَيط من قبل عتبة بن غَزْوان؛

وقال غالب بن كلب:

ونحن ولينا الأمر يه مناذر، وقد أقمَعت تيرا كليب ووائسل ونحن أزلنا الهرمُزان وجُنده إلى كُور، فيها قُرى ووصائسلُ وإليها فيما أحسبُ ينسب الأديب أبو الحسن عليّ بن الحسين التيروي، وكان حسن الخط والضبط نحو عبد السلام البصري، رأيت بخطه شعر قيس بن الخطيم، وقد كتبه في سنة ٣٩٣. الراء، وميم: موضع بالبادية أحسبه في بلاد الراء، وميم: موضع بالبادية أحسبه في بلاد

فمن يك سائللا عني، فإني أن النفسري جارُ الزَّبْرِقانِ طريدُ عشيرة وطريد حيزب، بما اجترَمَتْ يدي وجنى لساني كأني، إذا نزلتُ به طريداً، حللتُ على الممنع من أبانِ

نَمِر بن قاسط؛ قال دِثارُ بن شيبان النمري:

بإفريقية ، شامخة البناء وتسمى تيفاش الظالمة (١) ، ذات عيون ومزارع كثيرة ، وهي في سفح جبل . ٢٧٣٥ ـ تيل : بكسر أوله ويفتح ، وثانيه ساكن ، ولام : جبل أحمر شاهق من وراء تُربَةَ من ديار عامر بن صعصعة ، وإليه تنسب دارة تيل ؛ قال ابن مقبل :

لمن الديار بجانب الأحفار، فبتيال دَمْخ أو بسَفح جُرادِ فبتيال دَمْخ أو بسَفح جُرادِ ٢٧٣٦ - تَيمَاءُ: بالفتح والمدّ: بليد في أطراف الشام، بين الشام ووادي القرى، على طريق حاج الشام ودمشق (٢)، والأبلَقُ الفرد حصن السموأل بن عادياءَ اليهودي مشرف عليها، فلذلك كان يقال لها تيماء اليهودي؛ وقال ابن الأزهري: المتيَّم المُضَلِّلُ، ومنه قيل للفلاة تيماءُ لأنها يُضلُّ فيها، قال ابن الأعرابي: أرض واسعة، وقال الأصمعي: التيماءُ الأرض التي واسعة، وقال الأسمو ذلك. ولما بلغ أهلَ تَيماء في سنة تسع وَطءُ النبي، صلَّى الله عليه وسلم، وادي القرى أرسلوا إليه وصالحوه على الجزية وأقاموا ببلادهم وأرضهم بأيديهم، فلما أجلى

(۱) ببلاد افريقية بينها وبين الأربس مرحلة، وهي بقرب ملاق وهي مدينة أولية شامخة البناء وتسمى تيفاش الظالمة، وفيها عيون ومزارع كثيرة، وهي في سفح جبل وفيها آثار للأول كثيرة وعليها سور قديم بالحجر، ولها بساتين ورياضات وأكثر غلاتها الشعير، وإليها ينسب مؤلف كتاب ومشكاة أنوار الخلفاء وعيون أحبار الظرفاء، عمر التيفاشي.

الروض المعطار / ١٤٦ الروض المعطار / ١٤٦ (٢) من أُمّهات القُرى، على سبع ليال من المدينة المكرمة، ولها سور على شاطىء بحر طوله فرسخ، ويخرج من تيماء إلى الشام على حوران والثنية وحسمى، وبين تيماء وأول الشام ثلاثة أيام.

ااروض المعطار / ١٤٦

عمر، رضي الله عنه، اليهود عن جزيرة العرب أجلاهم معهم؛ قال الأعشى:

ولا عاديا لم يَمنع الموتَ مالُهُ، ووِرْدٌ بتيماءِ اليهوديّ أَبلَقُ وقال بعض الأعراب:

إلى الله أشكو، لا إلى الناس، أنني بتيماء تيماء اليهود غريبُ وأنّي بتَهبَاب الرياح موكلٌ، طروبُ إذا هَبّتْ عليَّ جنوبُ وإن هَبُّ عُلْوِيُّ السرياح وَجَدْتَني وإن هَبُّ عُلْوِيُّ السرياح وَجَدْتَني كَانَّي لعُلُويُّ السرياح وَجَدْتَني كَانَّي لعُلُويُّ السرياح نسيبُ وينسب إليها حسن بن إسماعيل التَّيْماوي، وهو مجهول.

٢٧٣٧ ـ تيمَارُ: بالكسر، وآخره راءُ: جبل أَظنّه بنواحي البحرين؛ قال عبدة بن الطبيب:

تداركتُ عبد الله قد ثُلُ عَرْشُهُ، وقد علقتْ في كِفَّة الحابل اليَدُ سَمَوْتُ له بالركب حتى لقيتُهُ بتيمار، يبكيه الحمامُ المغرَّدُ وقال ليد:

وكُلافٌ وضَلْفَعُ وبضيعٌ، والذي فوق خُبِّةٍ تسيمارُ ٢٧٣٨ - تَيْمَارستَانُ: بلدة بفارس من كورة أُرد. ٢٧٣٩ - تَيْمَرُ: بالفتح ثم السكون، وفتح الميم: قرية بالشام، وقيل من شق الحجاز؛ قال امرؤ القيس:

بعَينَيَّ ظُعْنُ الحيِّ لما تحمَّلوا، لَدَى جانب الأفلاج من بطن تَيْمَرَا ٢٧٤٠ ـ التَّيْمُرَةُ: بضم الميم؛ قال الهيثم بن

عدي: كانت مساحة أصبهان ثمانية فراسخ في مثلها، وهي ستة عشر رستاقا، في كل رستاق ثلاثمائة وستون قرية قديمة سوى المحدثة، وذكر فيها التيمرة الكبرى والتيمرة الصغرى.

٢٧٤١ - تِيمُ: بالكسر: من قرى بلخ؛ وقال ابن الفقيه: تيم وكسف ونسف من قرى الصَّغْد بسمرقند.

۲۷٤٢ ـ تيمَكُ: بالكاف؛ والتيم بلُغة أهل خراسان الخان الذي يسكنه التجار، والكاف في آخره للتصغير في معنى الخُويْن؛ وقد نسب بهذه النسبة أبو عبد الرحمن محمد بن إبراهيم بن مِرْدَوَيه بن الحسين الكرابيسي التيمكي، نسب إلى خان بسمرقند في صفّ الكرابيسيين، روى عن يعقوب بن يوسف الكرابيسين، روى عن يعقوب بن يوسف اللؤلؤي ومحمد بن يوسف الكريمي والباغندي محمد بن سليمان وغيرهم، مات في شهر ربيع الأول سنة ٣٢١.

٣٧٤٣ ـ تَيْمَنُ: بالفتح، وآخره نون: موضع بين تَبَالة وجُرَش من مخاليف اليمن، وتَيْمَنُ أَيْصَاً: هضبة حمراء في ديار مُحارب قرب الرَّبَذة؛ قال الحكم الخضري خُضْر مُحارب:

أبكاك، والعينُ يُذْري دمعَها الجَزَعُ، بنعف تيمن مصطاف ومرتبعُ جرَّتْ بها الريح أذيالاً، وغَيَّرَها مَرُّ السنين وأَجْلَتْ، أَهلَها، النَّجَعُ ولا أدري أيهما أراد ربيعة بقوله حيث قال: وأضْحَتْ بتيْمن أجسسادُهُم يُشبَهها من رآها الهشيما وقال ابن السكيت في قول عُروة:

تَحِنَّ إلى سَلمى بحُرِّ بلادها، وأنت عليها بالمَلا كنتَ أَهدرَا تحُلُّ بوادٍ من كَرَاءَ منهلَّة، تحاول سلمى أن أهاب وأحصَرا وكيف ترجّيها وقد حِيلَ دونها، وقد جاوَرت حيّاً بتيهمَن مُنكرا قال: تَيمَنُ أرض قبل جُرَش في شقِّ اليمن ثم كراء، قال والناس ينشدونها بتيماء مُنكرا وهذا خطأً لأن تَيماءَ قبل وادي القرى، وهذه المواضع باليمن؛ قيل: تَيمَنُ أرض بين بلاد بني تميم ونجران، والقوّلان واحد لأن نجران قرب جُرَش؛ قال وَعُلَة الجَرْمي:

ولمَّا رأيتُ القوم يدعو مُقَاعساً، ويقطع مِنِّي ثُغْرَة النحر حائرُ نَجَوْتُ نجاءً ليس فيه وتيرة، كانَّي عُقَابُ دون تَيمَنَ كاسرُ ٢٧٤٤ - وَتَيمَنُ ذي ظِلال: واد إلى جنب فَدَك في قول بعضهم، والصحيح أنه بعالية نجد؛ قال لبيد يذكر البَرَّاض وفتكه بالرَّحال، وهو عُرْوَة بن ربيعة بن جعفر بن كلاب بهذا الموضع وهاجت حربُ الفجار:

وأبلغ إن عرضت بني كلاب وعامر، والخطوب لها موالي بأن الوافد الرَّحال أمسى مقيماً، عند تَيمَنَ ذي ظلال ١٩٤٢ - تِينَاتُ: كأنه جمع تِينَة من الفواكه: فرضة على بحر الشام قرب المصيصة، تجهًز منها المراكب بالخشب إلى الديار المصرية، وقد سمًاها أبو الوليد بن الفرضي مدينة فقال في تاريخ إبراهيم بن علي بن محمد بن أحمد تس

الديلمي الصوفي الخراساني: قال لي أبو القاسم سهل بن إبراهيم: سألت أبا إسحق الخراساني عمّن خلفه بالمشرق فمن لقيه ورآه فذكر جماعة ثم قال: وبمدينة التينات أبو الخير الأقطع واسمه عبّاد بن عبد الله، كان من أعيان الصالحين، له كرامات، سكن جبل لبنان، وكان ينسج الخوص بيده الواحدة، ولا يُدْرى كيف ينسجه، وكان تأوي إليه السباع وتأنس به، ويذكر أن ثغور الشام كانت في أيامه محروسة حتى مضى لسبيله(۱)، حكى عنه أبو بكر الزابي، وكان ابنه عيسى بن أبي الخير التيناتي أيضاً من الصالحين، حكى عن أبيه وحكى عنه أبو ذر عبد بن أحمد الهروي وأبو بكر أحمد بن موسى بن عمار القرشي الأنطاكي القاضي، وقيل: كان أصل أبي الخير من المغرب.

٢٧٤٦ ـ تِينَانِ: تثنية التين من الفواكه؛ قال السكوني: تخرج من الوَشل إلى صحراء بها جبلان يقال لهما التينان لبني نَعَامة من بني أسد؛ وفيهما قيل:

ألا ليت شعري! هل أبيتنَّ ليلةً بأسفل ذات الطَّلح ممنونة رَهْبَي؟

(۱) وقد ذكر الحميري الكثير من هذه الكرامات تنقل بعضاً منها كمنهج المصنف، ونلقي التبعة على الراوي فالله أعلم بصحتها، قال الحميري: أبو الخير التيناتي أحد المشايخ الأكابر العارفين بالله تعالى كان صاحب مشاهدة وكان يسمى علام الله من أخباره قال أبو الحسن القرافي أتيت التينات أزوره فوافقت إنساناً جاء يزوره فقال لي ندخل الآن عليه فيقدم لنا الخبز واللبن وأنا لا آكله فإني صفراوي، قال: فدخلنا على الشيخ فقام ودخل بيته وجاء على يديه قصعة فيها لبن وخبز وقال لي: كل أنت هذا، وفي يده الأخرى رمان حلو وحامض فقال للرجل: كل أنت هذا.

الروض المعطار / ١٤٧

وهل قابل هاذاكم التين قد بدا، كانً ذُرَى أعلامه عُمّمت عصبا ولا شاربٌ من ماءٍ زُلْفَةَ شربة على العَلّ منّي، أو مُجير بها ركبا قال: والتينان يَسرة الجبل ويمنّة الطريق؛ وأنشد أيضاً:

أحبُ مغاربَ التينين، إنّي رأيت الغوث يألفها الغريبُ رأيت الغوث يألفها الغريب كان الجار في شَمجَى بن جَرْم له نعماء، أو نَسَبٌ قريب قريب الغوث: أبو قيائل طيّىء؛ وقال الزمخشري: التينان جبلان لبني فَقْعس بينهما واد يقال له خوّ؛ وأنشد غيره يقول:

أرّقني السليلة برقُ لامع، من دونه التينان والربائعُ وقال العوّام بن عبد الرحمن:

أَحقًا ذُرَى التينين أن لستُ رائياً، فلا لكما إلا لعَينَيَ ساكب وقد تفرد فيقال لكل واحد منهما التين كما نذكره بعد.

٧٧٤٧ ـ تينسزَرْتُ: بالكسر ثم السكون. وسكون النون أيضاً، وفتح الزاي، وراء، وتاء فوقها نقطتان: مدينة في جنوبي المغرب وشرقي نُول، قريبة من بلاد الملتَّمين؛ يجتمع إليها تجارً لمعاملة البربر.

۲۷٤۸ ـ تِينُ مَلَّل: الميم مفتوحة، واللام الأولى مشددة مفتوحة: جبال بالمغرب بها قرى ومزارع يسكنها البرابر، بين أولها ومرَّاكش، سرير ملك بني عبد المؤمن اليوم، نحو ثلاثة

فراسخ، بها كان أول خروج محمد بن تُومَرْت المسمّى بالمهدي الذي أقام الدولة، ومات فصارت لعبد المؤمن ثم لولده، كما ذكرته في أخبارهم.

۲۷٤٩ ـ التينُ والرَّيتونُ: جبلان بالشام(١)؛ وقيل: التينُ جبال ما بين حلمان إلى همذان، والزيتون: جبال بالشام، وقيل: التين مسجد نوح، عليه السلام، والسرَّيتون: البيت المقدس، وقيل: التين مسجد دمشق، وقيل: التين شعبُ بمكة يقُرُغ سيلُه في بَلْدَحَ، والتين واحد التينين المذكور ههنا، وهو جبل بنجد لبني أسد؛ قال الراجز:

وبسيس خَويس زقاق واسع، زقاق بين التيس والسربائيع وبراق التين: منسوبة إلى هذا الجبل؛ وقال أبو محمد الخدامي الفقعسي الأسدي: تَرْعى، إلى جُدّ لها مكين، أكناف خَو فيسراق الستيس عليم عليم عليم عليم عليم الإسدي.

ذكرها .

۲۷۵۱ ـ التيهُ: الهاءُ خالصة: وهو الموضع الذي ضل فيه موسى بن عمران، عليه السلام، ونومه، وهي أرض بين أيّلة ومصر وبحر القُلْزُم وجبال السراة من أرض الشام، ويقال إنها أربعون فرسخاً في مثلها، وفيل اثنا عشر فرسخاً في مثلها، وأراد المتنبّى بقوله:

ضربت بها التيه ضرب القما ر، إمّا لهذا وإما لذا

والغالب على أرض التيه الرمال، وفيها مواضع صلبة، وبها نخيل وعيون مفترشة قليلة، يتصل حدّ من حدودها بالجفار وحدُّ بجبل طور سينا وحدُّ بأرض بيت المقدس وما اتصل به من فلسطين وحدُّ ينتهي إلى مفازة في ظهر ريف مصر إلى حد القلزم، ويقال إن بني إسرائيل دخلوا التيه وليس منهم أحد فوق الستين إلى مون العشرين سنة، فماتوا كلهم في أربعين دون العشرين سنة، فماتوا كلهم في أربعين سنة، ولم يخرج منه ممن دخله مع موسى بن عمران، عليه السلام، إلا يوشع بن نون وكالب بن يوفنًا، وإنما خرج عقبهم.

<sup>(</sup>١) قال البكري: التّين: على لفظ المأكول، قال أبو حنيفة، قال أبو دُواد الأعرابي: هما تينان، جبلان طويلان، في مهبّ الشمال من دار غطفان في أصولهما مَوْيَهُة يقال لها التّينة، قال: وليس قولُ من قال هو جبل بالشام بشيء، وأين الشام من بلاد غطفان؟ قال النّابغة:

وهَ بَّتِ الريحُ من تِلقاء ذي أُرُلِ ترجي مع الصُّبع من صُرَّادها صِرَمَا صُهْبَ السَظُلالِ أَتَّينَ النَّينَ عَن عُرض يسزجين غيساً قليلًا ماؤه شَبَما معجم ما استعجم ٣٣١/



#### باب الثاء والالف وما يليهما

٢٧٥٢ ـ ثاءةً: بعد الألف همزة مفتوحة، وهاءُ التأنيث: موضع؛ قال ابن أنمار الخزاعي: أنا ابن أنمار وهذا زيري، جمعتُ أهل ثاءة وحجر، وآخر من عند سيف البحر.

۲۷۵۳ ـ ثَابُ: آخره باءٌ موحدة: موضع في شعر الأغلب، قيل: أراد به الاثابات فلاة بظاهر اليمامة؛ عن نصر.

٢٧٥٤ - ثَابِرِي: بالباء مكسورة: منسوب إلى أرض جاءت في الشعر، ويجوز أن يكون منسوباً إلى ثَبْرة كما نسب إلى صَعْدَة صاعديً، والتغيير في النسب كثير.

٢٧٥٥ - ثاتُ: آخره تساء مثناة: مخلاف باليمن (١)؛ ينسب إليه دُو ثات مِقْوَل من مقاول حمير؛ عن نصر.

٢٧٥٦ - ثَأْجُ: بالجيم؛ قال الغوري يهمز ولا يهمز: عينٌ من البحرين على ليال؛ وقال

(۱) ثات: بلد بناحية اليمن، يسكنه بنو رَمَان بن غـانم بـن زيد بن ذي الكلاع

معجم ما استعجم / ٣٣٣

محمد بن إدريس اليمامي: شاج قرية بالبحرين (١)، قال: ومر تميم بن أبي بن مقبل العجلاني بشاج على امرأتين فاستسقاهما فأخرَجتا إليه لبناً، فلما رأتاه أُعور أبتا أن تسقاه، فقال:

يا جارَتَيَّ، على ثاج سبيلكما سيراً شديداً، ألمَّا تَعْلَمَا خبري إني أُقيِّد بالمأثور راحلتي، ولا أبالي ولو كنا على سفر

فلما سمع أبوهما قوله قال: ارجع معي إليهما، فرجع معه، فأخرجهما إليه وقال: خذ بيد أيتهما شئت، فاختار إحداهما، فزوَّجه منها ثم قال له: أقمْ عندي إلى العشيّ، فلما وردت إبلَّهُ قسمها نصفين فقال له: خذ أي النصفين شئت، فاختار ابن مقبل أحد النصفين، فذهب

<sup>(</sup>۱) ثائج: ذكره البكري بلا همز وعنده: قال أبو عُبيدة: هو ماء لبني الفزع من خثعم، من مياه بيشة، وقال الأصمعي: ثاج: بناحية اليمامة، وأنشد لراشد بن شهاب اليَشكُري: بَنَيْتُ بِسْاجِ محدلاً من حجارة لأجعله حصناً على رَغم من رَغَمْ معجم ما استعجم / ٣٣٣

تقدُّم ذكره في باب الهمزة.

٢٧٦٠ ـ ثافِلٌ: بكسر الفاءِ، ولام، والثفل في اللغة ما سفل من كل شيء؛ قال عرَّام بن الأصبغ وهو يبذكر جبال تهامة ويتلو تُلْيَالًا: جبلان يقال لأحدهما ثافل الأكبر وللآخر ثافل الأصغر، وهما لبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة(١)، وهم أصحاب جلال ورغبة ويسار، وبينهما ثنية لا تكون رَمية سهم، وبينهما وبين رَضُوَى وغرور ليلتان، نباتهما العرعر والقَرَظ والظّيّان والبَشام والأيْدع، قال عرَّام: وهو شجر يشبه الدُّلْب إلا أن أغصانه أشدُّ تقارباً من أغصان الدنب له ورد أحمر ليس بطيب الريح، ولا ثمر له، نهى النبي، صلَّى الله عليــه وسلم، عن تكسيــر أغصانه وعن السدر والتنضب لأنها ذوات ظلال يسكن الناس دونها في الحرِّ والبرد، واللغويون غير عرَّام بن الأصبغ مختلفون في الأيْدَع، فمنهم من قال إنه الزعفران محتجاً بقول رؤبة: كما لَقى محرم حج أيدعا؛ والبعض يقول: إنه دم الأخوَيْن، ومنهم من قال: إنه البَقّم، والصواب عندنا قول عرَّام لأنه بدويٌّ من تلك البلاد، وهو أعرف بشجر بلاده، ونعم الشاهد على قول عرَّام قول كثير حيث قال:

كأن حمول القوم، حين تحمّلوا، صريمة نخل أو صريمة أبدّع

(۱) ثافل: هوجبل مُزَينة، قال أميةُ بن أبي عائِذ:

فـلا تسجزعت السموت لا

أزى خالداً غير صخر أصمَ
من المُشَمَهِلات من شافل
رَوَاسيُ أو شكلها من خيمُ
معجم ما استعجم / ٣٣٤

به إلى أهله؛ وقال شاعر آخر:

دَعــاهُنَّ من ثـاج فــاَّزْمَعْنَ رَحلَهُ ويروى وِرْدَهُ؛ وقال آخر:

وأنت بشاج ما تُمِـرُ وما تُحْلي ٧٥٧ - شَاجَةُ: من أودية القَبَلية من نواحي مكة ؛ عن أبى القاسم عن عُلَى الشريف.

٢٧٥٨ - شَادِقُ: يروى بفتح الدال وكسرها: اسم واد في ديسار عقيل فيه مياه؛ وقال الأصمعي: ثادق واد ضخمٌ يفرغ في الرُمَّة، وهو الذي ذكره عقبة بن سوداء فقال:

ألا يا لقَوْمي للهُموم الطوارق، ورَبْع خَلا بين السَّليل وثادق السليل في أعلى ثادق، قال: وأسفل ثادق لعبس وأعلاه لبني أسد لأفنائهم؛ وأنشد:

سقى الأربُعَ الآطارَ من بطن ثـادق هزيمُ الكُلى، جاشت بن العينُ أُملَحُ وقال عبد الرحمن بن دارة:

قَضَى مالك ما قد قضى ثم قَلَّصَتْ
به، في سواد الليل، وَجناءُ عِرْمِسُ
فَأَضْحَتْ بأُعلى ثمادق، فكأنها
محالة غرب تستمر وتمرس
وقال ابن دريد: سألت أبا حاتم عن اشتقاق

وقال ابن دريد: سالت ابا حاتم عن اشتقاق ثادق فقال لا أدري، وسألت الرياشي فقال: إنكم يا معشر الصبيان تتعمَّقون في العلم، وقلتُ أنا: ويحتمل أن يكون اشتقاقه من تُدَقَ المطرُ من السحاب إذا خرج خروجاً سريعاً، وسحاب ثادق وواد ثادق أي سائلً.

٢٧٥٩ ـ ثافِتُ: بكسر الفاءِ، وتاء مثناة، ويقال
 أثافت، في أوله همزة: موضع باليمن، وقد

يقال: صريمة من غَضاً وصريمة من سَلم وصريمة من سَلم وصريمة من نخل أي جماعة، قال: وفي ثافل الأكبر آبار في بطن واد يقال له يَرْشَد، ويقال للآبار الدباب، هو ماءٌ عذب غير منزوف أناشيط تدر قامة؛ وفي ثافل الأصغر دَوَّارٌ في جوفه يقال له القاحة، ولها بئران عذبتان غزيرتان، وهما جبلان كبيران شامخان، وكل جبال تهامة تنبت الغضور، وبين هذه الجبال جبال صغار وقرَادِدُ، وينسب إلى كل جبل ما يليه؛ روي أنه كان ليزيد بن معاوية ابن اسمه عمر فحج في بعض السنين، فقال وهو منصرف:

إذا جعَلْن ثافلًا يميناً، فلن نعود بعدها سنينا للحج والعُمرة ما بقينا

قال: فأصابته صاعقة فاحترق، فبلغ خبره محمد بن علي بن الحسين، عليه السلام، فقال: ما استخف أحد ببيت الله الحرام إلا عوجل؛ وقال كثير:

فإن شفائي نسظرةً، إن نسظرتها إلى ثافل يموماً، وخلْفي شنائكُ

وقال عبد الرحمن بن هرمة:

هل في الخيام من آل أَثْلَةَ حاضر، ذكرن عهدك حين هنَ عوامرُ هيهات! عُطِّلت الخيام وعطَّلَتْ، إنَّ الجديد إلى خراب صائرُ قد كان في تلك الخيام وأهلها ذَلُّ تُسَرُّ به ووجهٌ ناضرُ غَرَّاءُ آنسة، كأنَّ حديثها ضرَبُ بشاف للم ينله سابرُ

۲۷٦١ ـ الشَّامليَّة: منسوب: ماءٌ لأشجع بين الصُّرَاد ورَحْرَحانَ (١).

٢٧٦٢ ـ الثَّائي: بسكون الهمزة، وياء معرَبة:
 موضع يثنَّى فيقال الثأيان؛ قال جرير:

عطفَت تُيُوس بني طُهيَّة بعدما رويَتْ، وما نهلَتْ لقاحُ الأعلم صدرَت محلاة الجواز فأصبحَتْ بالشَّائِيَيْنِ حنينها كالمأتم قلت: لا أعرف الثأي مهموزاً في اللغة، وإنما الثاوية مأوى الإبل والغنم، والثاية. حجارة ترفع فتكون علماً بالليل، والله أعلم بحقائق الأمور.

باب الثاء والباء وما يليهما

٢٧٦٣ - الثبّاج: بكسر أوله، والجيم، والتخفيف: جبل باليمن.

٢٧٦٤ ـ الثَّبَّاجُ: بالفتح والتشديد: موضع ذكر
 في الشعر، والنَّبَجُ من كلّ شيء وسطه.

على ستة أميال ، بالكسر، وآخره راء: موضع على ستة أميال من خيبر، هناك قتل عبد الله بن أنيس أسيْر بن رزام اليهودي، ذكره الواقدي بطوله، وقد رُوي بالفتح، وليس بشيء، فأما الثّبار، بالكسر، فهو جمع ثبرة، وهي الأرض السهلة(٢)، يقال: بلغت النخلة من آل ثبرة؛

إذا حَنَّ بالدَّهْنا فَصِيل هوى له من البِسُر بِسُر الشاملي بن أصق ما (٢) ثبرة : وأصل الثبرة : النقرة في الحجارة المتراصفة، مثل الصَّهريج وقال ابن دُريْد: النَّبرة: تراب شبيه

<sup>(</sup>١) الشاملية: قال البكري في معجم ما استعجم / ٣٣٤ وأضاف: وقال الفزاريّ: هي ماء بين المروراة وبين الصُّرَاد. والمَروْرَاة: جبل لأشجَع. والصُّرَادُ لبني ثعلبة من بني ذُبيان. وأنشد لمُزَرد:

والثَّبرة أيضاً: حفرة من الأرض.

٢٧٦٦ ـ الثَّبْرَاء: بالمدّ، قيل هو جبل في شعر أبى ذؤيب:

تـظلُّ على الثبراء منهـا جـوارسُ وقيل هو شجر.

٢٧٦٧ ـ ثُبُرُ: بالضم ثم السكون، وراء: أبارق في بلاد بني نُميْر؛ عن نصر.

٣٧٦٨ - أَيْرَةُ: بالفتح، مرَّ اشتقاقه في ثبار: وهو اسم ماء في وسط واد في ديار ضبة، يقال لذلك الوادي الشواجن؛ قاله أبو منصور، وقال أبو أحمد: يوم ثَبْرة، الثاء مفتوحة بثلاث نقط والباء تحتها نقطة والراء غير معجمة، وهو اليوم الذي فَرَّ فيه عتيبة بن الحارث بن شهاب وأسلم ابنه حزْرة فقتله جُعَلُ بن مسعود بن بكر بن وائل وقتل أيضاً وديعة بن عتيبة وأسرَ ربيع بن عتيبة، وفي هذا اليوم يقول عتيبة بن الحارث:

نَجُيْتُ نفسي وتسركتُ حَـزْرَهْ، نعم الفَتى غادرْتُه بشَـبْرَهْ وفي كتاب نصر: ثَبْرَةُ من أرض تميم قريب من طُوَيْلَع لبني مناف بن دارم ولبني مالك بن حنظلة على طريق الحجّاج إذا أخـذوا على المنكدر؛ وقال النابغة:

حَلَفْت، فلم أَترُكُ لنفسك ريسةً، وهـل يـأنَّمَنْ دو أمَّة، وهـو طــائـعُ

بمُصطحبات من لَصاف وثَبْرة، يَــزُرْنَ أَلالًا، سَيْــرهُنَّ الـتــدافــعُ

٢٧٦٩ ـ ثَبِيرٌ: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، وراء؛ قال الجمحي وليس بابن سلام: الأثبرة أربعة: تْبِيرُ غْيْنَى، الغين معجمة مقصورة، وثبير الأعرج، وثبير آخر ذهب عني اسمه، وثبير مني، وقال الأصمعي: ثبير الأعرج هو المشرف بمكة على حق الطارقيين(١)، قال: وثبير غيني وثبير الأعرج وهما حِرَاء وثبير؛ وحكى أبو القاسم محمود بن عمر النبيران، بالتثنية، جبلان مفترقان يصبُّ بينهما أَفاعية، وهـو واد يصبُّ من مني، يقال لأحدهما ثبير غيني وللآخر ثبير الأعرج؛ وقال نصر: ثبير من أعظم جبال مكة، بينها وبين عرفة، سمّى ثبيراً برجـل من هُذَيْلِ مات في ذلك الجبل فعرف الجبل به، واسم الرجل ثبير؛ وروى أنس بن مالك، رضى الله عنه، عن النبي، صلَّى الله عليه وسلم، قال: لما تجلِّي الله تعالى للجبل يوم موسى، عليه السلام، تَشَظَّى فصارت منه ثلاثة أجبل فوقعت بمكة، وثلاثة أجبل وقعت بالمدينة، فالتي بمكة حِراءُ وثبير وثَوْر، والتي بالمدينة أُحُد وورقان ورضْوَى؛ وفي الحديث: كان المشركون إذا أرادوا الإفاضة قالوا: أُشرقْ ثبيرْ كيما نُغير، وذاك أن الناس في الجاهلية كانوا إذا قضوا نُسكَهم لا يجيزهم إلا قوم مخصوصون،

بالنورة، يكون بين ظهراني الأرض، وإذا بلغ عرقُ النّخلة إليه وقف، يقال: بلغتِ النخلةُ ثبرة الأرض. وقال قاسم: الثبرة: أرض حجارتها كحجارة السحرة، إلا أنها بيض، يقال: انتهبتُ إلى ثبرة كذا، أي حرّة كذا.

معجم ما استعجم / ٣٣٤

<sup>(</sup>١) وفي ثبير مكة تقول سبيعة بنت الأحب لابن لها تعظّم عليه حُرمة مكة وتنهاه عن البغي فيها:

ابني لا تنظلم بمكّة لا الصغيسر ولا الكبيسر واحفظ محارمها بنيّ ولا يغرنك الغسرور ابني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور والله أمن طيسرها والعصم تسأمن في ثبيسر الروض المعطار / 189

وكانت أوَّلًا لخزاعة ثم أُخذتها منهم عَدُوان فصارت إلى رجل منهم يقال له أبو سيَّارة أحد بني سعد بن وابش بن زيد بن عدوان، وفيه يقول الراجز:

> خلوا السبيل عن أبي سَيَّارَهُ، وعن مواليه بني فَزَارَهُ، حتى يُجيزَ سالماً حمارَهُ، مستقبل الكعبة يدعو جارَهُ

ثم صارت الإجازة لبني صوفة، وهـو لقب الغَوْث بـن مرّ بن أُدّ أُخي تميم؛ قال الشاعر:

ولا يىرىمون في التعريف مَوْقِفَهم، حتى يقــال: أجيـزوا آل صَفْــوَانِــا

وكانت صورة الإجازة أن أبا سيّارة كان يتقدم الحاج على حمار له ثم يخطب الناس فيقول: اللهم أصلح بين نسائنا، وعاد بين رعائنا، واجعل المال بين سمحائنا، أوفوا بعهدكم، وأقروا ضيفكم، ثم يقول: وأكرموا جاركم، وأقروا ضيفكم، ثم يقول: اشرق ثبير كيما نغير، أي نسرع إلى النّحر؛ وأغار أي شد العُدُو وأشرع؛ قلت: أما قولهم اشرق ثبير وثبير جبل، والجبل لا يشرق نفسه ولكني أرى الشمس كانت تشرق من ناحيته، فكأن ثبيراً لما حال بين الشمس والشرق خاطبه لما تخاطب به الشمس، ومثله، جعلهم الفعل للزمان على السعة، وإن كان الزمان لا يفعل شيئاً، قولهم: نهارك صائم وليلك قائم، فينسبون الصوم والقيام إلى النهار والليل لأنهما يقعان فيهما، ومنه قوله عز وجل: [والنهار(۱)

مبصراً] أي تبصرون فيه، ثم جعل الفعل له حتى كأنه الذي يبصر دون المخاطب، ونحو ذلك كثير في كالامهم، وهذا الشيء عقلي، فقلته ولم أنقله عن أحد، وأما اشتقاقه فإن العرب تقول: ثَبَرهُ عن ذلك يثبُرُهُ، بالضم، ثبراً اذا احتبسه، يقال: ما ثبرَكَ عن حاجتك؟ قال ابن حبيب: ومنه سمَّى ثبير لأنه يُوَاري حِراءً؛ قلت أنا: يجوز أن يسمَّى ثبيراً لحبسه الشمس عن الشروق في أول طلوعها؛ وبمكة أيضاً أُثْبِرةٌ غير ما ذكرنا، منها: ثبير الزنج كانوا يلعبون عنده، وثبير الخضراء، وثبير النَّصع، وهو جبل المزدلفة، وثبير الأحدب، كل هذه بمكة؛ وقال أبو عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي في كتاب مكة من تصنيفه: كان ابن الرَّهين العبدري المكى صاحب نوادر، ويحكى عنه حكايات، فمن ذلك أنه كان يوافي كل يوم أصل ثبير فينظر إليه وإلى قُلَّته إذا تَبَرَّزَ وفرغ ثم يقول: قاتلك الله فماذا فَني من قومي من رجال ونساء وأنت قائم على دينك فوالله ليأتينَّ عليك يوم ينسفك الله فيه عن وجه الأرض فَيذَرُكَ قاعاً صفصفاً لا يُرى فيك عِوَجٌ ولا أَمْتُ؛ قال: وإنما سمّى ابن الرهين لأن قُريشاً رهنت جَدَّه النضر فسمى النضر الرهين؛ قال العرجي:

لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ﴾ آية ٦٧ سورة يونس.

وقـال تعالى: ﴿أَلَم يسروا أَنَا جَعَلْنَا اللَّيْلِ لَيْسَكُنُوا فَيْمُ والنَّهَار مُبْصِراً﴾ آية ٨٦ سورة النَّجَل.

وقال تعالى: ﴿ الله السذي جعل لكم الليسل لتسكنوا فيمه والنهار مبصراً ﴾ آية ٦٠ سورة غافر.

هذا ما وجدناه في كتاب الله عز وجل، فلعل المصنف يقصد إحدى هذه الآيات، فأثبنا الصواب في الأصل والله الموفق.

<sup>(</sup>١) جاء في مطبوعة صادر أن المصنف ذكر قول الله عز وجل (وجعل النهار مبصراً) وليست هذه آية في كتاب الله، والذي قاله الله عز وجل: ﴿هو الذي جعل لكم الليل

ثبير

ثخب

وما أنسَ م الأشياء، لا أنس موقفاً
لننا ولها بالسَّفْح دون ثبير
ولا قولها وهناً وقد سمحت لنا
سوابق دمع، لا تجفّ، غزير:
أأنت اللذي خبَّرْت أنك باكر
غداة غد، أو رائع بهجير
فقلت: يسير بعض يوم بغيبة،
وما بعض يوم غيبة بيسير
وثير أيضاً: موضع في ديار مُزينة، وفي

وثبير أيضاً: موضع في ديار مُزَينة، وفي حديث شريس بن ضمرة المُزَني لما حمل صدقته إلى النبي، صلَّى الله عليه وسلم، ويقال هو أول من حمل صدقته، قال له: ما اسمك؟ فقال: شريس، فقال له: بل أنت شريح، وقال: يا رسول الله اقطعني ماءً يقال له ثبير، فقال: قد أقطعتكه.

#### باب الثاء والتاء وما يليهما

من الروايتين جاءت في قول زيد الخيل:

من الروايتين جاءت في قول زيد الخيل:

عَفَتْ أَبْضَةٌ من أهلها فالأجاول،
فجنبا بُضيض، فالصعيد المقابلُ
وذكَّسرَنيها، بعدما قدد نسيتها،
رَمَادٌ ورسمٌ بالثُّتانة ماثلُ
تشيّى به حول الظباء، كأنها
إماءٌ، بدت عن ظهر غيب، حوامل
باب الثاء والجيم وما يليهما

۱۷۷۱ - تَجْرُ: بالفتح ثم السكون، وراء: ماء لبني القين بن جَسْر بجوْش، ثم باقبال العلمين حمل، وأعفَر بين وادي القرى وتيماء، وقيل: ثجر ماء لبني الحارث بن كعب قريب من نجران؛ وأنشد الأزهرى لبعض الرُّجًاز:

قسد وردت عافية السمدارج من تجر، أو أقلب الخوارج الخوارج: مياه لبني جذام، والثجر في لغة العرب: معظم الشيء ووسطه، ويقال لوسط الوادي ومعظمه الثجر، وقال ابن ميّادة يذكر ثجراً التي نحو وادي القرى:

خليليً من غيظ بن مُسرّة بلّغيا رسائل منا لا تزيدكما وقدرا ألمّا على تيماء نسال يهودها، فيان لدّى تيماء من ركبها خُبرا وبالغَمْر قد جازت وجاز مطبّها، فيسقي الغوادي بطن بيسان فالغَمْرا فلمنا رأت أن قد قربْن أباترا، عواسف سَهْب تاركات بنا تجرا أثارَ لها شَحط المزار، وأحْجَمَتْ، أموراً وحاجات نضيق بها صدرا أموراً وحاجات نضيق بها صدرا عظم البطن وسعته، ورجل أتجل، والتُجمع غظم البطن وسعته، ورجل أتجل، والجمع غيْر شق العالية؛ قال

صَحاالقلب عن سلْمَى وقد كاد لايسلو، وأَقْفَرَ من سلمى التعانيق والتُّجلُ ٢٧٧٣ - ثُجَّة: بالضم ثم الفتح: من مخاليف اليمن، بينه وبين الجَند ثمانية فراسخ، وكذلك بينه وبين السحول، يقال: ثجَّ الماءُ إذا دفق.

#### باب الثاء والخاء وما يليهما

۲۷۷۴ ـ ثخّب: بالفتح ثم السكون، وباء موحدة: جبل بنجد في ديار بني كلاب، عنده معدن ذهب ومعدن جزع أبيض، وهذا مهْمَلُ

. في كلام العرب، وأنا به مرتاب.

## باب الثاء والدال وما يليهما

٧٧٧٠ ـ ثَدُواء: بالفتح ثم السكون، والمد: موضع.

۲۷۷٦ ـ الثّدي : لفظ تصغير الثّدي ؛ قال نصر : موضع بنجد ، وأنا أحسب بالشام لأن جميلاً ذكره (۱) ، وكانت منازله بالشام ، فقال :

وغُرَّ الثنایا من ربیعة، أعرضَتْ حروبُ مَعَدَّ دونهنَّ ودوني تحمّل من ماءِ الشُّدَيِّ، كأنما تحمّل من مرسى ثقال سفین فلما دخلنا الخیم سُدَّت فروجه بكل لسان واضح وجبین باب الثاء والراء وما یلیهما

۲۷۷۷ ـ ثِرَا: بالكسر، والقصر: موضع بين الرُّوية والصفراء أسفل وادي الجِيّ، وأحسب طريق الحاجّ يطؤه، وكان أبو عمرو يقوله بفتح أوله، وهو تصحيف، ويوم ذي ثرا من أيام العرب.

٢٧٧٨ - شُرَاثِر: بالفتح، وبعد الألف ثاء أُخرى
 مكسورة: موضع في شعر الشّمّاخ.

٢٧٧٩ - ثُمرَامُ: بالضم، وهمو في كتاب نصر ثِرام: ثنيّة في ديار بني الإواس بن الججر بن الهِنْوِ بن الأزد بن الغوْث باليمن؛ قال زهير الغامدي:

أفي أن طلبنا أهل جُرْم بذنبهم، زَفَفتم كما زَفَّ النَّعامُ النوافرُ حديثُ أتانا عن ثُرَامَ وأهلها بني عامر، ووَدَّعَتْنا الأساورُ فإني زعيم أن تعود سُيوفنا بأيماننا، كأنهن مجازرُ

٢٧٨٠ ـ قُرَبانُ: بالتحريث، والباء موحدة:
 حصن من أعمال صنعاء باليمن.

۲۷۸۱ ـ الشربان: بفتح أوله، وكسر ثانيه:
 جبلان في ديار بني سُلَيْم؛ عن نصر.

۲۷۸۲ ـ الثرب: كأنه واحد الـذي قبله: اسم ركيّة في ديار محارب.

٣٧٨٣ ـ الثرثارُ: واد عظيم بالجزيرة (١) يمدُّ إذا كثرت الأمطار، فأما في الصيف فليس فيه إلاَّ مناقع ومياه حامية وعيون قليلة ملحة، وهو في البرية بين سنجار وتكريت، كان في القديم منازل بكر بن وائل واختص بأكثره بنو تغلب منهم، وكان للعرب بنواحيه وقائع مشهورة (٢)، ولهم في ذكره أشعار كثيرة، رأيته أنا غيز مرة،

(۱) الثرثار: ماء معروف قبل تكريت، أنشد العبرد: لعمري لقمد لاقمت سليم وعمامر على جمانب الشرثار راغية البكسر

الروض المعطار / ١٤٩

معجم ما استعجم / ٣٣٨

<sup>(</sup>١) موضع بنهامة، قال قيس بُن ذَريح: وما كاد قبلبي بعد أيام جاوزت إليّ بأجنزاع الشُديِّ يَسريسعُ معجم ما استعجم / ٣٣٧

<sup>(</sup>٢) وبالثرثار قتلت تغلب عُمير بن الحباب وقومه فأتى تميم بن الحبباب أبا الهدنيل رُفتر بن الحارث، يستنجده على الطلب بثأر أحيه، فغزوا تغلب، فأدركوهم بالكُحيل، وهو نهر أسفل من الموصل، على عشرة فراسخ فيما بينها وبين الجنوب، فقتلوا بني تغلب أذرع قتل، ومن غرق منهم أكثر ممن قتل ثم اتبعوا بقيتهم ليلاً، فأدركوهم قد عسكروا برأس الإبل، فقاتلوهم بقية ليلتهم، وادّرعت بنو تغلب الليل، فقرت، وصبرت النّمر.

وتنصب إليه فضلات من مياه نهر الهرماس، وهو نهر نصيبين، ويمر بالحضر مدينة الساطرون، ثم يصب في دجلة أسفل تكريت، ويقال إن السُّفُنَ كانت تجري فيه، وكانت عليه قرى كثيرة وعمارة، فأما الآن فهو كما وصفت؛ وأصله من الثر، وهو الكثير؛ قاله الكوفيون كما قالوا في مَل تململ ؛ وفي الضّح، وهو حر الشمس، الضحضاح، وله أشباه ونظائر.

۲۷۸۴ - التُرتُورُ: نهران بأرَّانَ أَو أَرمينية، ويقال لهما: الثرثور الكبير والشرثور الصغير. وفي كتاب الفتوح: نزل سلمان بن ربيعة لما نزل بردَعَة على الثرثور، وهو نهر منها على أقل من فرسخ.

٢٧٨٥ ـ التَّرماء: بالمدِّ: ماءٌ لِكِنْدَة معروف.
 وعين ثرماء: قرية بدمشق، ذكرت في العين.
 والثَّرَمُ: سقوط الثنيَّة.

٣٧٨٦ ـ تُرْمَدَاءُ: قال الأزهري: ماء لبني سعد في وادي الستارَيْن، وقد وردْتُه، يستقى منه بالعقال لقرب قعره، وقال الخارزَنجي: هو بكسر الميم، قال: وهو بلد، وقيل قرية بالوَشْم من أرض اليمامة؛ وقال نصر: شرمداءُ موضع في ديار بني نُميْر أو بني ظالم من الوشم بناحية اليمامة، وهو خير موضع بالوشم، وإليه تنتهي أوديته، ويروى بكسر الثاء؛ وقال أبو القاسم محمود بن عمر: شرمداءُ قرية ونخل لبني سحيم؛ وأنشد:

وأقفر وادي شرمداء، وربما تَدَانى بذي بَهْدَى حُلولُ الأصارم قال:وذو بَهْدى وادٍ به نخل، والموضعان متقاربان؛ وقال السكوني: شرمداءُ من أرض

اليمامة لبني امرىء القيس بن تميم؛ قال جرير:
انظُر خليلي بأعلى شَرْمَداءَ ضُحى،
والعيسُ جائلةٌ، أغسراضها جُنُف
إن السزيارة لا تُسرْجَى، ودونهم
جَهْمُ المُحيَّا وفي أشباله غَضَفُ
وقد نسب حُمَيْدُ بن ثور الهلالي البُرُودَ إلى
ثرمداءَ، وكان ابنه يراه يمضي إلى الملوك ويعود
مكسُواً، فأخذ بعيراً لأبيه فقصد مروان، فرده
ولم يُعطه شيئاً، فقال:

ردَّك مروانُ لا تفسخ إمارته، ففيك راع لها، ما عِشْتَ، سُرْسُورُ ما بال بُردِكُ لم تمسس حواشيه، من نَـرْمَـداءَ ولا صنعاء، تحبيـرُ ولو درى أن ما جاهَرْتني ظهرا ما عدت ما لألأت أذنابها النورُ

بذات غِسْل ما بذات غِسْل، وشرمداء شعب من عقل ۲۷۸۷ - قَرْمَدُ: اسم شعب بأجإ لبني ثعلبة من بني سلامان من طبيء، وقيل ماءً.

۲۷۸۸ - الثَّرْمُلِيَّةُ: بالضم ثم السكون، وضم الميم: ماءٌ لبني عُطارد باليمامة ؛ عن الحفصي.

٢٧٨٩ - قَرَمُ: بالتحريك: وهو اسم جبل باليمامة؛ قال زياد بن مُنقِذ من قصيدة الحماسة:

والوَشْمَ قد خرجَتْ منه وقــابلَهَـا من الثنــايــا التي لم أُقْلِهــا ثَــرَمُ اتفق لشاعر هذا البيت اتفاق عجيب، وهو

أَن الشُّرم سقوط الثنية، وهو مقدَّم الأسنان، وجمعها ثنايا، والثنيَّة وجمعها ثنايا أيضاً: كـلُّ منفرج بين جبلين، والثَّرَمُ: اسم بعينه، وهو الذي أراده الشاعر فاتفق له من هذا التوجيه ما

٢٧٩٠ ـ ثِرْمَةُ: بالكسر ثم السكون: بلد في جزيرة صقلية(١) كثيرة البراغيث شديدة الحرّ؛ قال أبو الفتح بن قلاقس الإسكندري:

فدخلتُ ثرمة، وهو تصحيف اسمها، لـولا حسين النـدب ذو التحسين في حيث شبّ النار جَمرة قيظه، وبقيت في مقبلاه كالمقلين وشربتُ ماءَ المُهل قبل جهنم، وشفعتة بمطاعم الغسلين حتى إذا استفرغت منها طاقتى، ومَــالْأِتُ من أَسَف ضلوعَ سفيني أجفلتُ من جُفْلُوذَ إجفال امرىءٍ بالدِّين يُطلَب ثُمَّ، أو بالدِّين

٢٧٩١ - تُعرُوانُ: بالفتح؛ مال ثُمريّ، على فعيل، أي كثير، ورجلٌ تُرْوانُ وامرأة تُرْوى. وثُرْوَانُ: جبل لبني سُليم؛ قال:

أو عَـوَى بِشَرْوَانَ جَـلا الـ خسوم عسن كلّ ناعس

أيا نخلَتَيْ ثَـرْوَانَ! شئت مُفــارِقى حفيفُكما، يا لَيتني لا اراكما أيــا نــخلَتـي ثــروان لا مَــرَّ راكبٌ كريم من الأعراب ألا رماكما

وقال أبو عبد الله نفْطَوَيه: قالت امرأة من بني

عبد الله بن دارم وكانت قد جاورت نخلَتَيْ تُرْوَانَ بالبصرة فحنَّتْ إِلَى وطنها وكرهت الإقامة

بالبصرة فقالت:

٢٧٩٢ - شُرُورُ: بضم الراء الأولى، وسكون الواو: من مخاليف الطائف، يقال نـاقةٌ تُـرُورٌ وعَينٌ ثَرُورٌ أَى غزيرة.

٢٧٩٣ - ثَرُوقُ: مرتجل، لم أر هذا المركّب مستعملًا في كلام العرب: وهمو اسم قرية عظیمة لبنی دَوْس بن عُـدْثان بن زهـران بن كعب بن الحارث بن نصر بن الأزد جاء ذكرها في حديث حُمَمة الدوسي وفي حديث وُفود الطَّفيل بن عمرو على النبي، صلِّى الله عليه وسلم، أنه أسلم ورجع إلى قومه في ليلة مطيرة ظلماء حتى نزل تُروق، وهي قرية عظيمة لدَوْس، فيها منبرٌ، فلم يبصر أين يسلك، فأضاء له نور في طرف سَوْطه، فشهد الناس ذلك، وقال: أنارٌ أخذت على القَدُوم ثم على ثروق لا تطفأ؛ الحديث؛ وقال رجل من دوس في حرب كانت بينهم وبين بني الحارث بن كلب:

> قد علمَتْ صَفْرَاءُ حَوْساءَ الذَّيل، شُرَّابة المحض تروك القيل، تُرْخى فُرُوعاً مثل أَذنـاب الخَيل، أَنَّ ثُـرُوقاً دونها كالـويـل، ودونها خرط القَتاد بالليل، وقد أتت وادِ كثيرَ السيل

(١) ثرمة: قلعة في جزيرة صقلية، وهي في الشيرق من المدينة وعلى مرحلة منها، وهي على أكمة، مطلّة على البحر، وهي من أجلّ القلاع عليها سور يطيف بها وبها آثار أولية، وبها ملعب غريب الصنعبة يدل على قـدرة بانيه، وبها حصن محدث وحمَّتـان متقاربتــان من أُجلُّ الحمات، وبها مياه جارية عليها كثير من الأرحاء، ولها بادية ورباع رائقة.

الروض المعطار / ١٤٩

۲۷۹٤ ـ الثّريًّ: بلفظ النجم الذي في السماء؛ والمال الثريًّ، على فعيل، هو الكثير، ومنه رجل ثَرْوَانُ وامرأة ثَرْوَى وتصغيرها تُريًّا. وثُريًّا: اسم بئر بمكة لبني تَيْم بن مُرَّة؛ وقال الواقدي: كانت لعبد الله بن جُدْعان منهم. والتُريَّا: ماءُ لبني الضباب بحمى ضريَّة؛ عن أبي زياد، قال: والثريًّا مياه لمحارب في شُعبَى، والثريًّا: أبنية بناها المعتضد قرب التاج، بينهما مقدار ميلين، وعمل بينهما سرداباً تمشي فيه حظاياه من القصر الحسنيّ، وهي الآن خراب؛ وقال عبد الله بن المعتزيصفه:

سلمت أمير المؤمنين على الذهر،
فلا زلت فينا باقياً واسع العمر
حللت الثُريا خير دار ومنزل،
فلا زال معموراً، وبُورِكَ من قصر
جنانٌ وأشجار تلاقت غصونها،
وأوقرن بالأثمار والوَرق الخضر
ترى الطير في أغصانهنَ هواتفاً،
تنقل من وَكُر لهنَّ إلى وَكُر
وبنيان قصر قد علتْ شرفاته،
كمثل نساءٍ قد تربعن في ازر
وأنهار ماءٍ، كالسلاسل فُجرت
كمشو أولاد الرياحين والزهر
عطايا إليه منعم، كان عالماً

و ۲۷۹ - تُرَيْدُ: بفتح أوله وثانيه، على فَعَيْل، وهو وزن غريب ليس له نظير، ولعله مُولَد: حصن باليمن لبني حاتم بن سعد، يقال إن في وسطه عيناً تفور فوراناً عظيماً.

٢٧٩٦ ـ ثُرَيْرُ: تصغير ثُرَّ، وهو الشيءُ الكثير:

موضع عند أنصاب الحرم بمكة مما يلي المُستوقرة، وقبل صُقْع من أصقاع الحجاز، كان فيه مال لابن الزُّبير، وروي أنه كان يقول لجنده لن تأْكلوا ثَمَر ثُرْير باطلًا.

### باب الثاء والعين وما يليهما

۲۷۹۷ - تُعَالِبَاتُ: مرتجل، بضم أُوله؛ قال أَبو زياد: ومن جبال بلادهم، يعني بلاد بني جعفر بن كلاب، تُعالبات، وهي هضبات، وهي التي قالت فيهن جُمْلُ:

صَبَحْناهم، غداة تُعالبات، ململمة لها لَجَبِّ زَبُونا ٢٧٩٨ - ثُعَالُ: مرتجل أيضاً: وهي شعبة بين

١٧٩٨ ـ تعالى: مرتجل أيضاً: وهي سعبه بين العَـرْج الرَّوْحاء والرُّوَيثة، والرويثة مَعْشى بين العَـرْج والروحاء؛ قال كثيِّر:

أَيامَ أَهْلُونا جميعاً جِيرَةً بِكُتَانَةٍ فَفُرَاقِيدٍ فَثُعالِ

٧٧٩٩ ـ ثُعَالَةُ: وهو منقول عن اسم الثعلب، وهــو في اسم الثعلب علمٌ غيـر مصــروف، وكذلك في اسم المكان؛ قال امرؤ القيس:

خَرَجْنا نُريغ الوَحشَ بين ثُعالة، وبين رُحَيَّـات إلى فـجَ أَحـرُب

منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشُّقُوق وقبل منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشُّقُوق وقبل الحُزيمية، وهي ثُلثا الطريق، وأسفل منها ماء يقال له الضُّويجعة على ميل منها مشرف، ثم تمضي فتقع في برك يقال لها برك حَمْد السبيل ثم تقع في رمل متصل بالخزيمية، وإنما سميَّت بمَعْلَبة بن عمرو مُزيقياء بن عامر ماء السماء لما تقرَّقت أزدُ مأرب لحق ثعلبة بهذا الموضع فأقام

الثعلبية

به فسمِّي به، فلما كثر ولده وقوي أمره رجع إلى نواحي يثرب فأجلَى اليهود عنها، فولـدُهُ هم الأنصار كما نذكره في مأرب إن شاء الله تعالى ؟ وقال الزُّجاجي: سمِّيت الثعلبية بثَعلَبة بن دُودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضر، وهو أول من حفرها ونزلها، وقال ابن الكلبي: سميت برجل من بني دُودان بن أسد يقال له ثعلبة، أدركه النوم بها فسمع خرير الماء بها في نومه فانتبه، وقال: أقسم بالله إنه لموضع ماء! واستنبطه وابتناه؛ وعن إسحاق الموصلي قال: أنشدني الزبير بن مُصعب بن عبد الله قال أنشدني سلمة المكفوف الأسدي لسلمة بن الحارث بن يوسف بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية، وكان يتبدى عندهم بالثعلبية، وكان يتعشِّق مولاة بالثعلبية لها. زوج يقال له منصور، فقال فيها:

سأثوي نحو الثعلبية ما نَوَتْ حليلة منصور بها لا أريمها وأرحل عنها إن رحلت، وعندنا أياد لها معروفة لا نُديمها وقد عرفَتْ بالغيب أن لا أُودها، إذا هي لم يكرم علينا كريمها إذا ما سماء بالدناح تخايلت، فيإني على ماء الربير أشيمها يقر بعيني أن أراها بنعمة، وإن كان لا يُجدي علي نعيمها وينسب إلى الثعلبية عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عداده في الكوفيين، روى عن الحسين بن علي بن أبي طالب وسعيد بن جير، روى عن إسرائيل وأبو عُوانة وشريك،

ويقال حديثه عن ابن الحنفية صحيفة وفيه ضعف، ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء كذلك وقال: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي من أهل الثعلبية.

۲۸۰۱ ـ ثُعَلُ: بوزن جُرَذ؛ قال الـزمخشري: موضع بنجد معروف، وقال ابن دُرَيد: هو تُعُلُ بضمتين، قال: وأما تُعَل بوزن زُفَر فإنه من أسماء الثعلب، قال: وكذلك تُعالةً.

٢٨٠٢ ـ تُعْلُ: بسكون العين: ماءً لبني قُوالـة قرب سَحَا والأخراب بنجد في ديار كلاب، له ذكر في الشعر؛ قال طَهْمانُ بنَ عمرو:

لن تَجِدَ الأخرابَ أيمنَ من سَجَا إلى النَّعْل إلا ألأمُ الناس عامرُهُ وقام إلى رَحْلي قبيلٌ، كأنهم الماء حضرة اللَّحم جازِرُهُ لحا الله أهلَ الثعل بعد ابن حاتم، ولا أسقيت أعطائه ومصادرُهُ وقال أبو زياد: ومن مياه أبي بكر بن كلاب النّي يصول فيه مرزوق بن الأعور بن

أَإِن كَانَ مِنظُورٌ إِلَى النُّعُلَ يَـدَّعِي، وأَبِـوكُ مِن النُّعْلِ وَأَبِـوكُ مِن النُّعْلِ

وقال نصر: تُعل واد حجازيٌ قرب مكة في ديار بني سُلَيم؛ قلت: إن صح هذا فهو غير الأول، والتُعل في اللغة: السنَّ الزائدة عن الأسنان وخِلف زائد صغير في أحلاف الناقة وفي ضرع الناقة؛ قال ابن هَمَّام السلولي:

وذَمُّوا لَنا الدنيا، وهم يَـرضعونهـا أفــالُ تُعْــلُ

وإنما ذكر الثعـل للمبالغـة في الارتضاع، والثعلُ لا يدُرُ.

٣٨٠٣ - ثُعَيْلِبَاتُ: تصغير جمع ثعلبة: موضع في قوله:

> فراكسٌ فئُعَيلِبات وقال آخر:

أجدُّك لن ترى بثُعيْسلبات، ولا بسيدانَ ناجسةً ذَمولا ولا متلاقياً، والشمس طِفلُ، ببعض نواشغ الوادي حمولا

باب الثاء الغين وما يليهما

٢٨٠٤ ـ التَّغْرُ: بالفتح ثم السكون، وراء؛ كل موضع قريب من أرض العدو يسمّى تُغراً، كأنه مأخوذ من المُغْرِة، وهي الفُرْجـة في الحائط، وهـو في مواضع كثيرة، منهـا: تُغرُّ الشـام، وجمعه ثغور، وهذا الاسم يشمل بلاداً كثيرة، وهي البلاد المعروفة اليوم ببلاد ابن لاون، ولا قصبة لها لأن أكثر بلادها متساوية، وكل بلد منها كان أهله يرون أنه أحقُّ باسم القصبة، فمن مدنها بيّاس، ومنها إلى الاسكندرية مرحلة ومن بياس إلى المصيصة مرحلتان ومن المصيصة إلى عين زربة مرحلة ومن المصيصة إلى أذنة مرحلة ومن أذنة إلى طرسوس يوم ومن طرسوس إلى الجوزات يومان ومن طرسوس إلى أولاسَ على بحر الروم يومان ومن بيّاس إلى الكنيسة السوداء، وهي مدينة، أقل من يوم ومن بياس إلى الهارونية مثله ومن الهارونية إلى مرعش، وهي من ثغور الجسزيرة، أقل من يـوم، ومن مشهور مدن هذا الثغر، أنطاكية وبغراس وغير ذلك، إلا أن هذا الذي ذكرنا أشهر مدنها.

وقال أحمد بن يحيى بن جابر: كانت الثغور الشامية أيام عمر وعثمان وبعد ذلك أنطاكية وغيرها الملعوَّة بالعواصم، وكان المسلمون يغزون ما وراءها كغزوهم اليوم وراء طرسوس، وكانت فيما بين الإسكندرية وطرسوس حصون ومسالح للروم كالحصون والمسالح التي يمربها المسلمون اليوم، وكان هرقل نقل أهل تلك الحصون معه وشعَّثها، فكان المسلمون إذا غزوها لم يجدوا فيها أحداً، وربما كمنَ عندها قوم من الروم فأصابوا غرَّة المسلمين المنقطعين عن عساكرهم، فكان وُلاة الشواتي والصوائف إذا دخلوا بلاد الروم خلَّفوا بها جنداً كثيفاً إلى خسروجهم؛ وقد اختلفوا في أول من قطع الدرب، وهو درب بغراس، فقيل قطعه ميسرة بن مسروق العبسى، وجّهه أبو عبيدة فلقى جمعاً للروم ومعهم مستعربة من غسَّان وتنوخ يريدون اللحاق بهرَقل، فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة ثم لحق به مالك الأشتر النَّخعي مدداً من قبل أبي عبيدة وهو بأنطاكية؛ وقال بعضهم: أول من قطع الدريب عُمَير بن سعد الأنصاري حين توجه في أمر جبلة بن الأيهم؛ وقال أبو الخطّاب الأزدي: بلغني أن أبا عبيدة بنفسه غزا الصائفة فمر بالمصيصة وطرسوس وقد جلا أهلها وأهل الحصون التي تليها، فأدرب فبلغ في غزاته زَندَة، وقال غيره: إنما وجُّه ميسرة بن مسروق فبلغ زندة، وقال أبو صالح: لمّا غزا معاوية عمورية سنة ٢٥ وجد الحصون فيما بين أنطاكية وطرسوس خالية، فوقف عندها جماعة من أهل الشام والجزيرة وقنسرين حتى انصرف من غزواته ثم أغزى بعد ذلك بسنة أو

سنتين يزيد بن الحر العبسي الصائفة وأمره معاوية ان يفعل مثل فعله؛ قال: وغزا معاوية سنة ٣١ من ناحية المصيصة فبلغ دَرَوَلية، فلما رجع جعل لا يمرُّ بحصن فيما بينه وبين أنطاكية الا هدمه.

قال المؤلف، رحمه الله: ثم لم يـزل هذا الثغير، وهو طرسوس وأذَّنة والمصيصة وما ينضاف إليها، بأيدى المسلمين، والخلفاء مهتمون بأمرها لا يُـوَلُّونهـا إلا شجعان القـوّاد والراغبين منهم في الجهاد والحروب بين أهلها والروم مستمرة، والأمور على مثل هذه الحال مستقرة، حتى ولى العواصم والثغور الأمير سيف الدولة على بن أبي الهَيْجَاء بن حمدان، فصمد للغزو وأُمعن في بلادهم، واتَّفق أن قابله من الروم ملوك أجلاد ورجال أولو بأس وجلاد ويصيرة بالحرب والدين شداد، فكانت الحرب بينهم سجالًا إلى أن كان من وقعة مغارة الكحل في سنة ٣٤٩، ومن ظفر الـروم بعسكر سيف الدولة ورجوعه إلى حلب في خمسة فرسان على ما قيل؛ ثم تبلا ذلك هجوم الروم على حلب في سنة ٣٥١ وقتل كل من قدروا عليه من أهلها، وكان أن عجز سيف الدولة وضعف، فترك الشام شاغرأ ورجع إلى ميّافـارقين والثغر من الحماة فارغاً، فجاءَهم نقفور الدمستق، فحاصر المصيصة ففتحها ثم طرسوس ثم سائر الثغور، وذلك في سنة ٣٥٤ كما ذكرناه في طرسوس، فهو في أيديهم إلى هذه الغاية، وتولاها لاون الأرمني ملك الأرمن يومئذ، فهي في عقبه إلى الآن؛ وقد نسبوا إلى هذا الثغر جماعة كثيرة من الرُّواة والزهّاد والعبّاد، منهم: أبو أميَّة محمد بن إبراهيم بن مسلم بن سالم

الطرسوسي التّغري، كذا نسبه غير واحد من المحدثين، وهو بغدادي المولد، سكن طرسوس وسمع يوسف بن عمر اليمامي وعمر بن حبيب القاضي ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وأبا عاصم النبيل ومكي بن إبراهيم والفضل بن دكين وقبيصة بن عقبة وإسحاق بن منصور السلولي وأسود بن عامر شاذان وغيرهم، روى عنه أبو حاتم الرازي ومحمد بن خلف وكيع ويحيى بن صاحد والحسين بن إبراهيم المحاملي وغيرهم، وشئل عنه أبو داود سلمان بن الأشعث فقال ثقة.

وأما تُغْرُ أَسْفِيجاب فلم يزل ثغراً من جهته، وقد ذكر أسفيجاب في موضعه؛ نسب إليه هكذا: طالب بن القاسم الفقيه الثغري الْأسفيجابي، كان من فقهاء ما وراء النهر. وتُغْرُ فراوة قرب بلاد الدَّيلم؛ ينسب إليه محمد بن أحمد بن الحسين الغطريفي الجرجاني الثغري، وكان الإسماعيلي يدلس به في الرواية عنه، هكذا يقول: حدثنا محمد بن أحمد الثغرى. وأما ثغر الأندلس فينسب إليه أبو محمد عبد الله بن محمد بن القاسم بن حزَّم بن خلف الثغري من أهل قلعة أيوب، سمع بتُطيلة من ابن شِبل وأحمد بن يوسف بن عباس، وبمدينة الفرَج من وهب بن مَسَرَّة، ورحل إلى المشرق سنة ٣٥٠ فسمع ببغداد من أبي على الصوَّاف وأبي بكر بن حمدان، سمع منه مسند أحمد بن حنبل والتاريخ، دخل البصرة والكوفة وسمع بها، وسمع بالشام ومصر وغيرهما من جماعة يكثر تعدادهم، وانصرف إلى الأندلس ولزم العبادة والجهاد، واستقضاه الحكم المنتصر بموضعه ثم استعفاه منه فأعفاه، وقدم

قرطبة في سنة ٣٧٥، وقرأ عليه الناس؛ قال ابن الفرضي: وقرأت عليه علماً كثيراً، فعاد إلى الثغر فأقام به إلى أن مات، وكان يُعد من الفرسان، وتوفي سنة ٣٨٣ بالثغر من مشرق الأندلس.

٢٨٠٥ - ثُغْرَة: بالضم ثم التسكين: ناحية من أعراض المدينة.

٢٨٠٦ - النَّغُورُ: بالفسح ثم الضم: حصن باليمن لحِمِيْرَ.

٢٨٠٧ ـ الثُّغَيْدُ: تصغير ثغد، وهو مهمل في
 كلامهم فيكون مرتجلًا؛ ماء لبني عُقيل بنجد.

## باب الثاء والقاف وما يليهما

۲۸۰۸ - ثَقْبَالُ: بالفتح ثم السكون، والباء موحدة، وألف، ونون: قرية من أعمال الجند.

٢٨٠٩ ـ النَّقْبُ: من قرى اليمامة، لم تدخل
 في أمان خالد بن الوليد، رضي الله عنه، لما
 قتل مُسيلمة الكذاب، وهو لبني عدي بن
 حنفة.

 ٢٨١٠ ـ ثَقَبَةُ: بالتحريك: جبل بين حِراءٍ وثَبِير بمكة وتحتة مزارع.

٢٨١١ ـ ثَقْفُ: بالفتح ثم السكون؛ رجل ثَقْفٌ أي حاذق: وهو موضع في قول الحُصَين بن الحُمام المُرّي:

فَإِنَّ دياركم بجنوب بُسَّ إلى ذات العَظُوم إلى ثَقْف إلى ذات العَظُوم ٢٨١٢ - ثِقْلُ: بالكسر، واحد الأثقال: موضع في قول زُهير:

صحا القلبُ عن سَلْمى، وقد كاد لا يَسلو، وأَقفَرَ من سلمى التعانيق فالنَّقْلُ ويروي الثُّجْلُ، وقد مرَّ.

٣٨١٣ - ثُقَيْبٌ: تصغير ثقب: طريق مِن أُعلى الثعلبية إلى الشام(١).

## باب الثاء والكاف وما يليهما

۲۸۱٤ - تُكامَة: بالضم: بلد بأرض عُقيل؛ قال مزاحم يصف ناقته:

تقلّب منها مَنكبين، كانما خوافيهما حَجْريَّة لم تفلّل إلى ناعِم البَرْديِّ، وسط عيونه، علاجيم جون بين صُلدٍ ومَحْفَل من النخل أو من مدرك أو ثكامة، ينطاح سقاها كلُّ أُوْطَفَ مُسبِل بِطَاح سقاها كلُّ أُوْطَفَ مُسبِل تَكَمُ الطريق: وسطّهُ، والثكمُ: مصدر ثَكَمَ بالمكان إذا أقام به ولزمه.

٢٨١٥ - ثُكُـد: بالضم، مرتجل: ماء لبني نمير، وقد ضم الأخطل كافه فقال:

حَلَّتْ صُبَيْرَةُ أَمْواهِ العُداد وقد كانت تَحُلُّ، وأدنى دارها ثُكُدُ لُو وقيل في تفسيره: ثكد ماء لكلب،قال نصر: ثكد ماء بين الكوفة والشام؛ وقال الراعي: كأنها مُقُطُّ ظَلَّتْ على قِيمَ مِن ثُكْدَ، واغتمست في مائها الكَّدِرِ مِن ثُكَدَ، واغتمست في مائها الكَّدِرِ على البادية؛ قال

 <sup>(</sup>١) ثقيب: واد بالفرع قال الأحوص:

عفا مشعر من أهله فششيب فسفح اللوى من سائر فجريب معجم ما استعجم / ١١٨٢

عبد المسيح بن عمرو بن حيّان بن بُقَيلة الغَسَّاني لسَطيح وكان خاطبه فلم يجب لأنه كان قد مات:

أَصَمُّ أَم يسمع غطريفُ اليَمنْ للهَّهُ اليَمنْ للهَّهُ اللهِّمَنْ للهَّهُ اللهُمَنْ كَانَما حَشْحَثَ من حضني ثَكَنْ أَزرَق مُمْهي الناب صرَّار الأَذُنْ

## باب الثاء واللام وما يليهما

۲۸۱۷ ـ ثُـلا: بالضم مقصور: من حصون اليمن، مرتجلًا.

٢٨١٨ ـ النالاثاء: ممدود بلفظ اسم اليوم: ماءً لبني أسد؛ قال مُطير بن أشيم الأسدي:

فإن أنتُمُ عُـورضتُم، فتقـاحمـوا بـأسيافكم، إن كنتُم غيـر عُـزَلِ فلا تعجزوا أن تُشئمـوا أو تيمنوا بجُرْثُم، أو تأتوا الثلاثاء من عـل عليهـا ابنُ كـوز نـازلُ ببيـونـه، ومن يـأتِـهِ من خـائف يـتـأول

وسوق الثلاثاء ببغداد محلة كبيرة ذات أسواق واسعة من نهر المعلّى، وهي من أعمر أسواق بغداد لأن بها سوق البزازين.

٢٨١٩ ـ ثَلاثان: بلفظ التثنية: ماء لبني أسد في جانب حبشة، وقيل جبل وقيل واد.

• ۲۸۲۰ - ثُلاث: بالضم، بلفظ المعدول عن ثلاثة: موضع أراه من ديار مُراد؛ قال فروة بن مُسَيْك المرادى:

ساروا إلينا، كأنه كُفَّة الليل ظُهاراً، والليل محتدمُ لم ينظروا عَوْرة العشيرة، وال خسوالُ فوضى كأنها غنمُ

سيروا إلينا فالسهل موعدكم،
مَوْنا ثلاث كأنها الخدمُ
أو سرر الجوف أو بأذرعة الـ
قصوى، عليها الأهلون والنعمُ
الموحدة، وسكون الواو، وتاء فوقها نقطتان،
الموحدة، وسكون الواو، وتاء فوقها نقطتان،
قيل: هو واد بين طبيء وذبيان: وقيل: لبني
نصر بن قُعين بن الحارث بن تعلية بن
دُودان بن أسد بن خزيمة، وهو واد فيه مياه
کثيرة؛ قال السيد عُليّ بن عيسى بن وهاس:
الثلبوت واد يدق إلى وادي الرَّمة من تحت ماءِ
الحاجر، إذا صَيَّحْتَ برِفاقِكَ أَسْمعتهم؛ قال
الحطئة:

ألم تر أن ذبياناً وعبساً، لباغي، الحرب قد نزَلا براحا فقال الأحربان، ونحن حيَّ بنوعم تجمعنا صلاحا مَنَعنا مَدْفع الثلبوت، حتى نـزَلنـا راكـزين بـه الـرمـاحـا نقاتل عن قُرى غَطَفانَ، لمّا خَشينا أَن تُللَّ وأَن تُباحا وقال مُرة بن عياش ابن عم معاوية بن خليل النصري ينوح على بني جذيمة بن نصر: ولقد أرى الثلبوت يَاللَفُ بينه، حتى كأنهم أولو سلطان ولهم بلاد طال ما عُرفَتْ لهم، صَحنُ الملا ومدافعُ السَّبعان ومن الحوادث، لا أبا لأبيكم، أن الأجيف وقسمه شطران ٢٨٢٢ ـ الثَّلْماءُ: بالفتح، والمد، تأنيث

الأثلم، وهو الفلول في السيف والحائط وغيره؛ قال الحفصي: الثلماء من نواحي اليمامة، وقيل: الثلماء ماء حفره يحيى بن أبي حفصة باليمامة؛ وقال يحيى:

حيّوا المنازل، قد تقادم عَهدُها، بين المُسراخ إلى نقا ثُلمائها وقال أبو زياد: من مياه أبي بكربن كلاب الثلماء، وقال الأصمعي: الثلماء لبني قرة من بني أسد، وهي في عرض القنّة في عِطف الحبس أي بلزقِه، ولو انقلب لوقع عليهم، وهي منه على فرسخين، والحبس جبل لهم؛ وقال في موضع آخر من كتابه: غرور جبل ماؤه الثلماء، وهي ماءة عليها نخل كثير وأشجار، وقال نصر: الثلماء ماءة لربيعة بن قريط بظهر نمكي.

۲۸۲۳ ـ الثلَمُ: بالتحريك: موضع بالصمان؛ قاله الأزهري وأنشد:

تَـرَبَّعتْ جَــوَّ جُــوَيِّ فــالـثـلَم وروي الثلم، بكسر اللام، في قول عديّ بن الرقاع العاملي:

فنكَّبوا الصُّوَّة اليسرى، فمال بهم على الفِراض فِراضُ الحامل الثَّلِمُ وثَلَم الوادي ما تثلّم من جُرفه.

۲۸۲۶ - ثُلَیْثُ: بضم أول، وفتح ثانیه والتشدید، ویاء ساکنة، وثاء أُخرى مثلثة: على طریق طبّی؛ إلى الشام.

باب الثاء والميم وما يليهما ٢٨٢٥ - نَمَا: بالفتح، والتخفيف، والقصر: موضع بالحجاز.

٢٨٢٦ - ثَمَادُ: بالفتح: حصن باليمن في جبل جُحاف.

۲۸۲۷ - ثِمادُ: بكسر أوله: موضع في ديار بني تميم قرب المروت، أقطعه النبي، صلَّى الله عليه وسلم، حُصين بن مشمّت. وثمادُ الطير: موضع باليمن؛ والثَّماد جمع ثَمَد، وهو الماء القليل الذي لا مادة له؛ وأنشد أبو محمد الأسود لأبي زيد العبشمي، وكان ابنه زيد قد هاجر إلى اليمن، فقال:

أرى أمّ زيد، كلما جَنَّ ليلُها، تَحِنُ إلى زيد ولست بـأصبَـرًا، إذا القوم ساروا ستّ عشرة ليلة وراءً ثِمادِ الطير من أرض حميرًا هناك تُنْسَيْنَ الصبابة والصِّبا، ولا تجد التالي المُغِيرَ مغيَّرًا وما ضمَّ زيدٌ، من خليط يريده، أَحَنَّ إِليه من أبيه وأَفْفَرا وقد كان في زيد خلائقُ زينة، كما زَيِّنَ الصِّبْغُ السِّداء المُحبَّرَا ومــا ْغَيَّـرَتْني بعــد زيــد خليقتي، ولكن زيداً بعدنا قد تُغَيّرا وقد كان زيد، والقُعُود بأرضه، كسراعس أنساس أرسلوه فبيقسرا فما زال يسقي بين ناب وداره بنَجِرانَ، حتى خِفْتُ أَن يَتنَصَّرَا ٢٨٢٨ - الثُّمامَةُ: بضم أول، صخيرات

۲۸۲۸ - الثمامة: بضم اوله، صخيرات الثمامة: إحدى مراحل النبي، صلَّى الله عليه وسلم، إلى بدر، وهي بين السيّالة وفرش؛ كذا ضبطه أبو الحسن بن الفرات وقيده، وأكثرهم يقول: صخيرات الثمام، وقد ذكر في صخيرات

ثمر

الثمام، ورواه المغاربة صخيرات اليمام، بالياء آخر الحروف.

۲۸۲۹ ـ ثماني: بلفظ الثماني من العدد المؤنت، قيل: هي أجبال وغارات بالصمان، وقال نصر: الثماني هضبات ثمان في أرض بني تميم، وقيل: هي من بلاد بني سعد بن زيد مناة بن تميم؛ وأنشدوا لذي الرمة:

ولم يبق مما في الثماني بقية وقال سوَّار بن المضَرَّب المازني في أبيات ذكرت في شُنظُب:

أمن أهل النَّقا طَرَقَتْ سُلَيمى طيرة أبين شُنْظُب فالثماني؟

العدد: بليدة عند جبل الجوديّ قرب جزيرة ابن عمر التغلبي فوق الموصل، كان أول من نزله نوح، عليه السلام، لما خرج من السفينة ومعه ثمانون إنساناً، فبنوا لهم مساكن بهذا الموضع وأقاموا به، فسمي الموضع بهم، ثم أصابهم وباء فمات الثمانون غير نوح، عليه السلام، وولده، فهو أبو البشر(۱) كلهم، ومنها كان عمر بن ثابت الضريري الثمانيني صاحب التصانيف، يكنى أبا القاسم، أحد عن ابن الخضر بن محمد أبو حفص يعرف بالثمانيني،

الروض المعطار / ١٥٠

سمع بدمشق القاسم بن الفرج بن إبراهيم النصيبيني، وبمصر أبسا محمد الحسن بن رشيق، روى عنه أبو عبد الله الأهوازي وأبو الحسن عليّ بن محمد بن شجاع المالكي.

٢٨٣١ ـ ثمانية : موضع؛ عن الجوهري.

القليل: وهو موضع بين الشام والمدينة، كان القليل: وهو موضع بين الشام والمدينة، كان في بعض الدهر قد ورد طائفة من بني إسرائيل إلى الحجاز ليلحقوا بمن فيها منهم فأتبعهم ملك الروم طائفة من جيشه، فلما وصلوا إلى ذاك الثمد ماتوا عن آخرهم، فسمي ثمد الروم إلى الآن. والثمد أيضاً: موضع في بطن مليحة يقال له روضة الثمد. والثمد أيضاً: ماء لبني عقال له روضة الثمد، والثمد أيضاً:

يا عمرو أحسن بداك الله بالرَّشَد، واقرأ سلاماً على الأنقاء والتَّمَد وابكنَّ عَيشاً تولَّى بعد جدتِه، طابت أصائلهُ في ذلك البَلَد وأبارقُ النَّمدَين، بالتثنية، ذكر.

۲۸۳۳ ـ الشَّمْرَاءُ: بالمد، ويروى الثبراء، بالباء لموحدة، وقد تقدم ذكره المراد

۲۸۳۴ ـ ثَمْرُ: بالفتح ثم السكون: واد بالبادية. ۲۸۳۵ ـ ثَمَرُ: بالتحريك: من قرى ذمار باليمن.

وقصباء.

معجم ما استعجم / ٣٤٥

<sup>(</sup>۱) وحدّث من دخل الجودي أنه دخل الموضع الذي استوت عليه السفينة وذكر أنه ثلاثة أجبل بعضها فوق بعض، يصعد إلى الأول وفي أعلاه جب للماء ثم يصعد إلى الجبل الثاني وفي أعلاه جب للماء أيضاً ثم يصعد إلى الجبل الثالث وهو الذي استقرت عليه السفينة، وهناك حجر يقولون إن عليه نزلت وهو شبيه سفينة.

<sup>(</sup>١) الثَّمْرَاء: هضبة بالطائف، قال أَبو ذُوّبِ: يسظلُّ عـلى الـشَـمسراء مـنـها جـوارس مـراضيـع صهُبُ السريش زغب رقـابـهـا وقال السُّكْرِيّ: الثمراء: جمع ثمرة، مثل شجراء

٢٨٣٦ - ثَمْغُ: بالفتح ثم السكون، والغين معجمة: موضع مال لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، حَبسهُ أيّ وقفه، جاء ذكره في الحديث الصحيح، وقيده بعض المغاربة بالتحريك، والثمْغ، بالتسكين، مصدر ثمغت رأسه أي شدختُهُ، وثمغتُ الثوب أي أشبعْتُ صغةً.

٣٨٣٧ ـ الثمينة: بالفتح ثم الكسر، كقولهم سِلْعَةُ ثمينة أي مرتفعة الثمن؛ بلد؛ وأنشدوا: بـأصـدق بـأسـاً من خليــل ثمينـة

وأوفى، إذا ما خالطَ القائمَ اليَدُ الله الله الثاء والنون وما يليهما

٣٨٣٨ - ثَنَيَّةُ أُمَّ قردان: الثنية في الأصل كلَّ عقبة في الجبل مسلوكة، وقِردان، بكسر القاف، جمع قراد: وهي بمكة عند بشر الأسود بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي.

۲۸۳۹ ـ الثنيَّة البيضاءُ: عقبة قرب مكة تهبطك إلى فخ وأنت مُقبل من المدينة تريد مكة، أسفل مكة من قبل ذي طُوئ.

۲۸٤٠ - ثنية الرِّكابِ: بكسر الراء؛ والركاب الإبل التي يسار عليها، الواحدة راحلة، لا واحد لها من لفظها، والجمع الرُّكُب: وهي ثنية على فراسخ من نهاوند أرض الجبل؛ قال سيف: ازدحمت ركاب المسلمين أيام نهاوند على ثنية من ثناياه فسميت بذلك ثنية الركاب، وذكر غير واحد من الأطباء أن أصل قصب الذريرة من غيضة في أرض نهاوند، وأنه إذا قطع منها ومَرُّوا على عقبة الركاب كانت ذريرة خالصة وإن مَرُّوا به على غيرها لم ينتفع به ويصير لا فرق بينه وبين سائر القصب، وهذه إن

صحت خاصيَّة عجيبة غريبة، وقد ذكرت هذا بأبسط منه في نهاوند.

المحمل على غوطة دمشق، يطؤها القاصد من دمشق على غوطة دمشق، يطؤها القاصد من دمشق إلى حمص؛ قال أحمد بن يحيى بن جابر وغيره من أهل السير: سار خالد بن الوليد من العراق حتى أتى مرج راهط فأغار على غسان في يوم فِصْحِهِم، ثم سار إلى الثنية التي تعرف بثنية العُقاب المطلة على غوطة دمشق، فوقف عليها ساعة ناشراً رايته، وهي راية كانت لرسول العقاب على الله عليه وسلم، كانت تسمى العقاب علماً لها، ويقال: إنما سميت ثنية العقاب بعقاب من الطير كان ساقطاً عليها بعشه وفراخه، والله أعلم، وثنية العقاب أيضاً: بالثغور الشامية قرب المصيصة.

۲۸٤۲ ـ ثنيةً مِدْرَانَ: بكسر الميم: موضع في طريق تبوك من المدينة، بنى النبي، صلَّى الله عليه وسلم، فيه مسجداً في مسيره إلى تبوك.

٣٨٤٣ - ثنية المذابِيح: كأنه جمع مذبوح: جبل نَهْ لانَ، وفيها قصبة لحيان الكلابي وصاحب له.

٢٨٤٤ - ثنية المُرَارِ: بضم الميم، وتخفيف الراء؛ وهو حشيشة مُرَّة إِذا أَكلتها الإبل قلصت مَشافرها، ذكر مسلم بن الحجاج هذه الثنية في صحيحه في حديث أبي مُعاذ بضم الميم، وشك في ضمها وكسرِها في حديث ابن حبيب الحارثي.

٢٨٤٥ - ثنية المَرَةِ: بفتح الميم، وتخفيف الراء؛ كأنه تخفيف المرأة من النساء نحو تخفيفم المسألة مسلة، نقلوا حركة الهمزة إلى الحرف قبله ليدلّ على المحذوف؛ وفي حديث

لحرب خالد بن الوليد، رضي الله عنه، فأوقع بهم بالثّني وقتلهم كل قتلة في سنة ١٢ في أيام

أبي بكر الصديق؛ فقال أبو مقرّر:

طَرَقنا بالثَّنيُّ بني بُجَير بياتاً، قبل تصدية الدُّيوك فلم نترُكُ بها ارماً وعجماً مع النضر المؤزَّر بالسهوك

وقال أيضاً:

لعمر أبي بُجير حيث صاروا، ومن آواهُم يوم الشَّنيّ لقد لاقتْ سَراتُهمُ فَضاحاً وَفَينا بالنساء على المطيِّ ألا ما للرجال؟ فإن جهلًا بكم أن تفعلوا فعل الصبيّ

والثني أيضاً: ماءٌ بالقرب من أَدَم قرب ذي قار، به قُلُبُ وآبارً.

## باب الثاء والواو وما يليهما

۲۸٤٩ - ثُوابَةُ: بالفتح: درب ثَوابة ببغداد؛ ينسب إليه أبو جعفر محمد بن إبراهيم البِرْتي الأطروش الكاتب الشوابي، سمع القاضي يحيى بن أكثم، روى عنه أبو يكر الجعابي، ومات في سنة ٢٠٢٣؛ من كتاب النسب.

۲۸۵۰ ـ ثَـوْرا: بالفتح، والقصر: اسم نهـر عظيم بدمشق، وقد وصف في بردَى، وقد جاء في شعر بعضهم ثُوْرة، بالهاء، وهو ضرورة.

٢٨٥١ ـ ثَـوْرُ: بلفظ الثور فحـل البقـر: اسم جبل بمكة فيه الغار الـذي اختفى فيه النبيُ: صلّى الله عليه وسلم، وقـال أبـو طـالب عمُّ النبى، صلّى الله عليه وسلم:

الهجرة: أن دليلهما، يعني النبي، صلَّى الله عليه وسلم، وأبا بكر، رضي الله عنه، سلك بهما أُمَجَ ثم الخرَّار ثم ثنية المرَة ثم لَقْفاً؛ وفي حديث سَرِيّةِ عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف: أنه سار في ثمانين راكباً من المهاجرين حتى بلغ ماءً بالحجاز بأسفل ثنية المرة.

۲۸٤٦ - ثنية الوَدَاع : بفتح الواو؛ وهو اسم من التوديع عند الرحيل: وهي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة، واختُلف في تسميتها بذلك، فقيل لأنها موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة، وقيل لأن النبي، صلّى الله عليه وسلم، ودع بها بعض من خلفه بالمدينة في آخر خرجاته، وقيل في بعض شراياه المبعوثة عنه، وقيل الوداع اسم واد بالمدينة، والصحيح أنه اسم قديم جاهليّ، سمى لتوديع المسافرين.

٧٨٤٧ ـ النَّنيُ : بكسر أوله، وسكون ثانيه، ويا المخففة ؛ والنَّنيُ من كل نهر أو جبل مُنْعَطفه، ويقال: الثني اسم لكل نهر، ويوم الثني لخالد بن الوليد على الفرس قرب البصرة مشهور ؛ وفيه قال القعقاع بن عمرو:

سقى الله قُتْلى بالفرات مقيمةً، وأُخرى بأثباج النجافِ الكَوانِفِ فنَحنُ وطئنا بالكواظم هُرْمُزاً، وبالثَّنِي قَرْنِيْ قارِنِ بالجوارِفِ

٢٨٤٨ ـ الثَّنيُّ: بالفتح ثم الكسر، وياء مشددة، بلفظ الثنيِّ من الدواب، وهو الذي بلغ ثَنِيَّهُ: وهو علم لموضع بالجزيرة قرب الشرقي شرقي الرُّصافة، تجمَّعتْ فيه بنو تغلب وبنو بجير

أعُوذُ برب الناس من كل طاعِنٍ علينا بشَرٍ، أو مخلّق باطل ومن كاشِح يسعى لنا بمعيبةٍ، ومن مُفترٍ في الدين ما لم يحاول وشورٍ، ومَن أرسى ثبيراً مكانه، وعَـيْد وراقٍ في حدواءٍ ونازل

وقال الجوهري: ثورٌ جبل بمكة وفيه الغار المذكور في القرآن(١)، يقال له أطحل، وقال الزمخشري: ثورُ أطحلَ من جبال مكة بالمَفْجَر من خلف مكة على طريق اليمن، وقال عبيد الله: إضافةُ ثـور إِذا أريد بـه اسم الجبل إلى أَطِحل غلطٌ فاحش، إنما هو ثور أطحل، وهو ثور بن عبد مناة بن أدّ بن طابخة، وأطحل فيما زعم ابن الكلبي وغيره جبل بمكة، وُلد ثور بن عبد مناة عنده فنسب ثور بن عبد مناة إليه، فإن اعتقدأن اطحل يسمى ثوراً باسم ثوربن عبدمناة لم يجز لأنه يكون من إضافة الشيء إلى نفسه، ولًا يسوغه إلا أن يقال إن ثوراً المسمى بثور بن عبد مناة شعبة من شعب أطحل أو قُنَّة من قننه، ولم ببلغنا عن أحد من أهل العلم قاطبة أنه اسم رجل، وأما اسم الجبل الذي بمكة وفيه الغار فهو ثور، غير مضاف إلى شيء؛ وفي حديث المدينة: أنه، صلَّى الله عليه وسلم، حرم ما بين عَيْر إلى ثور؛ قال أبو عبيد: أهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلًا يقـال له ثـنور وإنما ثــور بمكة، قال: فيرى أهل الحديث أنه حرم ما بين عير إلى أُحُد، وقال غيره: إلى بمعنى مع، كأنه جعل المدينة مضافة إلى مكة في التحريم، وقد

ترك بعض الرواة موضع ثور بياضاً ليبين الوهم، وضرب آخرون عليه، وقال بعض الرواة: من عير إلى كُدى، وفي رواية ابن سلام: من عير إلى أحد، والأول أشهر وأشد، وقد قبل: إن بمكة أيضاً جبلاً اسمه عَيْر، ويشهد بذلك بيت أبي طالب المذكور آنفاً، فإنه ذكر جبال مكة وذكر فيها عَيْراً، فيكون المعنى أن حرم المدينة مقدار ما بين عير إلى ثور اللذين بمكة، أو حرم المدينة تحريماً مثل تحريم ما بين عَيْر وثور بمكة بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، ووصف المصدر المحذوف، ولا يجوز بالمدينة وثور الجبل الذي بمكة، فإن ذلك أن يعتقد أنه حرم ما بين عَيْس الجبل الذي بالمدينة وثور الجبل الذي بمكة، فإن ذلك بالإجماع مباحً. وثور الشباك: موضع آخر. بالإجماع مباحً. وثور الشباك: موضع آخر.

أعادلَ من يحتالُ فيضاً وفيحةً وثوراً، ومن يَحمي الأكاحل بعدنا؟ وبُرقةُ الثور: تقدم ذكرها في البُرَق.

٢٨٠٢ - الشُّومَة: بلفظ واحدة الشوم: حصن باليمن.

٢٨٥٣ - التُويرُ: تصغير ثور: أبيرق أبيض لبني أبي بكر بن كلاب، قريب من سُواج من جبال حمى ضريّة؛ قال مُضْرس بن رِبْعيّ :

رأى القوم، في ديمومة مُدلَهِمَة، شخاصاً تمنوا أن تكون فحالا فقالوا سيالات يُرين، ولم نكن عَهِدْنا بصحراء الشُّوير سَيَالا والثُّويرُ أيضاً: ماء بالجزيرة من منازل تغلب.

٢٨٥٤ - الشويّة: بالفتح ثم الكسر، وياء مشددة، ويقال الثوية بلفظ التصغير: موضع

(١) وذلك في قوله تعالى: ﴿إِذْ أَحْرِجه الذين كفروا ثنانِ اثنين إذ هما في الغار﴾ أية ، ٤٠ سورة التوبة . قريب من الكوفة، وقيل بالكوفة (١)، وقيل خُريبة الى جانب الحيرة على ساعة منها، ذكر العلماء أنها كانت سجناً للنعمان بن المنذر، كان يحبس بها من أراد قتله، فكان يقال لمن حُبس بها ثوى أي أقام، فسميت الثوية بذلك، وقال ابن حِبّان: دفن المغيرة بن شعبة بالكوفة بموضع يقال له الثوية، وهناك دفن أبو موسى الأشعري في سنة خمسين؛ وقال عِقال يذكر الله بة:

سَقَينا عقالاً بالشوية شربة، فمال بلُب الكاهلي عقال ولما مات زياد بن أبي سفيان دفن بالثوية، فقال حارثة بن بدر الغداني يرثيه:

صَلَى الإلهُ على قَبر وطَهرَه عند الثويَّة، يَسفي فوقه المُورُ عند الثويَّة، يَسفي فوقه المُورُ أَدِّت إليه قريشٌ نَعْشَ سيّدها، ففيه ما في النَّدَى، والحزم مقبور أبا المُغيرَة والدُّنيا مُغَيِّرة والدُّنيا مُغَيِّرة والدُّنيا مُغَيِّرة والدُّنيا مُغَيِّرة والدُّنيا مُغَيِّرة واللَّنيا مُغَيِّرة واللَّنيا مُغَيِّرة والدُّنيا مُغَرِود واللَّن مَن غُر بالدنيا لمَغْرود قد كان عندك للمعروف معرفة ، وكان عندك للمعروف معرفة ، وكان عندك للنَّكراء تنكير لم يعرف الناس، امذا كُفَّنت ، سيّدهم ، والناسُ بعدك قد خَفَّت حلومُهُم ، والناسُ بعدك قد خَفَّت حلومُهُم ،

(١) قال البكري في معجمه / ٣٥٠: الثوبة: موضع من وراء الحيرة، قريب من الكوفة، وفيه مات زياد بن أبي سفيان، وكان سجناً بناه تبع، فكان إذا حبس فيه إنساناً ثوى فيه. وحكى أبو زيد أن الحجارة التي توضع حول البيت، يأوي إليها المال ليلاً، يقال لها: الثاية والثوبة معاً، فقد يكون هذا الموضع المعروف يُسمَّى بهذا.

لا لَومَ على من استخفّه حسنٌ هذا الشعر فأطال من كتبه؛ وقال أبو بكر محمد بن عمر العنبرى:

سَل الركبَ عن ليل الثويَّة: من سَرَى أمامهم يحدو بهم وبهم حدي وقد ذكرها المتنبي في شعره.

## باب الثاء والهاء وما يليهما

ولهم هو الضلال بن ثهْلَل ، يراد به الباطل ، قولهم هو الضلال بن ثهْلَل ، يراد به الباطل ، فهو علم مرتجل : وهو جبل ضخم بالعالية ؛ عن أبي عبيدة ؛ وقال أبو زياد : ومن مياه بني نُمير العُويند ببطن الكلاب ، والكلاب : واد يسلك بين ظَهْرَيْ ثَهلان ، وثهلان : جبل في بلاد بني نمير ، طوله في الأرض مسيرة ليلتين ؛ وقال نصر : ثه لان جبل لبني نمير بن عامر بن نصر : ثه لان جبل لبني نمير بن عامر بن صعصعة بناحية الشريف ، به ماء ونخيل ، وقال محمد بن إدريس بن أبي حفصة : دَمْخ ثم العرج ثم يَذبُل ثم ثهلان كلّ هذه جبال بنجد ، وأنشد لنفسه :

ولقد دعانا الخَتْعَمِي، فلم يَزَلُ يَشْوي لدَيه لنا العبيطَ ويَنشُل من لحم تامكة السِّنام، كانها بالسيف حين عدا عليها مِجْدَل ظلَّ الطُهاة بلحمها، وكانهم مستوثبون قِطار نَمل يَنقُل وكأن دَمْخ كبيرة، وكأنما تَهُلانُ أصغَرُ رَيْدَتيْهِ ويَدَبُل وكأنها وكأن أصغر ما يُدَهْدي منهما،

## وقال الأعشى:

# هـل تَذكـرين العهد يـا ابنة مَـالك، أَبّــام نــرتبـــعُ السِّـتـــارَ فشَـهمَـــدَا؟ باب الثاء والياء وما يليهما

۲۸۵۸ - ثَيْتُلُ: بالفتح ثم السكون، وفتح التاء فوقها نقطتان، ولام، منقول عن النَّيتل وهو اسم جنس للوَعل: وهو ماءٌ قرب النباج، كانت به وقعة مشهورة؛ قال الحفصي: ثيتل قرية، وقال نصر: ثيتل بلد لبني حِمّان، وبين النباج وثيتل روحةً للقاصد من البصرة، وقال ربيعة بن ظريف بن تميم العنبري يذكر يـوماً أغار فيه فيس بن عاصم على بكر بن وائل فاستباحهم:

ولا يبعدَنْك الله قيس بن عاصم، فأنت لنا عزَّ عزيز ومَعْقِلُ وأنت الذي صَوَّبت بكر بن وائل وقد صُوِّبت فيها النَّاجُ وثيتَلُ وقال قُرَّة بن قيس بن عاصم:

أنا ابنُ الذي شقّ المنزاد، وقد رأى بنيتَلَ أحياء اللهازم حُضَراً فضبَحهم بالجيش قيس بن عاصم فلم يجدوا إلا الأسنة مصدرا سقاهم بها الذيفان قيسُ بن عاصم، وكان إذا ما أورد الأمر أصدرا

٢٨٥٩ - الشَّلَةُ: بالفتح ثم التشديد: اسم ماء بقطنَ، وهو في الأصل نبتٌ في الأراضي المخصبة يمتد على وجه الأرض، وكلما المتد صرب عرقاً في الأرض، وهو ذو عروق كثيرة.

## وقال الفرَزدَق:

إِنَّ اللهِ سَمَك السمامَ بنى لنا بَيتاً، دعائمه أُعَرُّ وأَطوَلُ بَيتاً زُرارَةُ مُحْتَبِ بفنائه، ومُجاشع وأبو الفوارس نَهْشَلُ فادفَعْ بكفك، إِن أُردتَ سَاءَنا، ثهلانَ ذا الهضبات، هل يتحَلْحَلُ؟ وقال جَحدَر اللِّشُ:

ذكرتُ هنداً، وما يُغني تـذكُرُهـا، والقـوم قـد جـاوزوا ثَهْـلانَ والنَّــرَا على، قـلائص، قد أفنى عـرائكهـا تكليفُنـاهـا عــريضـات الفــلا زُورَا ويقولون: جلس ثهلان يعنون، والله أعلم، أنه من جبال نجد.

١٨٥٦ - نَهْلَلُ: بالفتح ثم السكون، وفتح اللام: قرية بالريف؛ قال مزاحم العُقيلي: فلَيْتَ ليسالينا بسطِخْفَة فساللَّوى وَبَعْنَ، وأيساماً قِصاراً بمأسل فإن تُؤثري بالود مولاكِ لا أقل أسأت، وإن تستبدلي أتبسدُل عذاري لم يأكلن بطيخ قرية، ولم يتجنبن العسرار بشهلل ولم يتجنبن العسرار بشهلل عمد جبل أحمر فارد من أخيلة الحمى، حوله أبارق كثيرة في ديار عني، وقال غيره: ثهمد موضع في ديار بني عامر؛ قال طرفة بن العبد: مخصل لخولة أطللا بُهْقة ثهمد



# باب الجيم والألف وما يليهما

باليمن. وجابان أيضاً: بالباء الموحدة: مخلاف باليمن. وجابان أيضاً: من قرى واسط ثم من نهر جعفر؛ منها كان أبو الغنائم محمد بن علي بن عبد الله بن الحسين بن قاسم المعروف بابن المعلم الحباني الهُرْثي النتاعر، وجابان: قريتان كان أكثرهما أملاكه، سئل عن مولده فقال: وُلدت في سابع عشر جمادى الآخرة سنة ١٠٥، ومات في رابع رجب سنة ٢٩٥، وكان جيد الشعر رقيقه، سهل اللفظ دقيقه، وقد ذكر الهُرْثَ وجابان في غير موضع من شعره، ومنه:

وإذا ارتحلت، فكل دار بعدنا هُـرْثٌ، وكـل مـحـلة جـابـان \*\*\* الدّه الله العالم الفاظ من حُمُّ

۲۸٦١ ـ الجَابُ: والجاب: الغليظ من حُمَر الوحش، يهمز ولا يهمز، سأل شيخ قديم من الأعراب قوماً فقال لهم في سُؤَالات: فهل وجدتم الجاب؟ قالوا: نعم، قال: أين؟ قالوا: على الشقيقة حيث تقطّعت، قال: أخطأتم ليس ذلك الجاب تلك المُريرة، ولكن الجاب التربة

المَغْرَة الحمراء بين عَقدَة الجبل، قاتل الله عنترة حيث يقول:

وكانًا مُهاري ظلً منغمساً بين الشقيق وبين مَغْرة جابا فوجد الجاب بعد ذلك حيث نَعَتَ.

٢٨٦٢ ـ الجَابَتَان: تثنية جابة، وهي الدقيقة:
 موضع في شعر الأُخْطَل<sup>(۱)</sup>.

وما خِفْتُ بين الحي، حتى رأيتهم، لهم بـأعـالي الجابتين حُمـولُ وقال أبو صخر الهذلي:

لمن الديار تلوح كالوشم بالجابتين، فروضة الحررم؟ معابر: رحا جابر: منسوبة إلى رجل

<sup>(</sup>۱) ذكر البكري شاهد الأخطل ثم قال: وقد ضبط هذا الموضع في بيت آخر من شعره، بتقديم الباء على الهمزة ولكنه مثنى وذلك قوله وذكر بازياً:

فـحُـمَـت لـه أصلاً وقـد ساء ظننه مصارب مصيف لها بالجبأتين مشارب معجم ما استعجم / ٣٥٣

اسمه جابر؛ والرحا: قطعة من الأرض تستدير به وترفع؛ قال:

زار الجبال بها من بعد ما رحلَت عنا رحا جابر والصبح قد جشرًا

۲۸٦٤ ـ جَـابْرَوَان: مدينة بـأذربيجـان قـرب تَبريز.

مدينة بأقصى المشرق، يقول اليهود: إن أولاد موسى، عليه السلام، هربوا إما في حرب طالوت أو في حرب بُخت نَصِّر، فسيرهم الله وأنزلهم بهذا الموضع، فلا يصل إليهم أحد، وإنهم بقايا المسلمين، وإن الأرض طويت لهم وجعل الليل والنهار عليهم سواء حتى انتهوا إلى جابرس، فهم سكانها، ولا يحصي عددهم إلا الله، فإذا قصدهم أحد من اليهود قتلوه، وقالوا: لم تصل إلينا حتى أفسدت سُنتَك، فيستحلون دمه بذلك(١)،

(١) ذكر القزويني في ترجمة جابرس هذه حديثاً عن ابن عبّاس الله أعلم بصحته: عن ابن عبَّاس رضي الله عنه، أن النبيِّ ﷺ، في ليلة أسري به قال لجبريل، عليه السلام: إني أحبُّ أن أرى القوم الذين قبال الله تعالى فيهم: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهُ يَعْدُلُونَ﴾ فقال جبريل، عليه السلام: بينـك وبينهم مسيرة ستّ سنين ذهاباً وستّ سنين راجعاً، وبينك وبينهم نهـر من رمل يجري كجري السهم، لا يقف إلاّ يوم السبت، لكن سل رَبُك، فدعما النبي ﷺ، وأمّن جبريـل، عليه السلام، فأوحى الله إلى جبريـل أن أجبه إلى مـا سأل، فـركب البراق وخطا خطوات، فإذا هو بين أظهر القوم، فسلّم عليهم فسألوه: من أنت؟ فقال : أنا النبي الأميّ! فقالوا: نعم، أنت الذي بشر بك موسى، عليه السلام، وإن أمتَك لولا ذنوبها لصافحتها الملائكة، قـال رسول الله ﷺ، رأيت قبورهم على باب دورهم فقلت لهم: لِمَ ذاك؟ قالوا: لنذكر الموت صباحاً ومساء، وإن لم نفعل ذلك ما نذكر إلا وقتاً بعد وقت! فقال ﷺ: ما لي أرى

وذكر غيرُ اليهود أنهم بقايا المؤمنين من ثمود، وبجابَلق بقايا المؤمنين من ولد عاد.

جابلق

٢٨٦٦ ـ الجابري: موضع باليمامة، كأنه منسوب إلى جابر.

۲۸٦٧ - جابَقُ: بفتح الباء، والقاف: أظنها من فرى طوس؛ قال أبو القاسم الحافظ الدمشقي: محمد بن محمد بن الحسن بن أبي الحسن أبو عبد الله الطوسي المقري من أهل قرية جابق، سكن دمشق وحدًث بها عن أبي علي الأهوازي، روى عنه عمر الدهستاني وطاهر بن بركات الخشوعي وعبد الله بن أحمد بن عمر السمرقندي.

وسكون اللام (١) بروى أبو روح عن الضحاك عن وسكون اللام (١) بروى أبو روح عن الضحاك عن ابن عباس أن جابلق مدينة بأقصى المغرب، وأهلها من ولد عاد، وأهل جابر س من ولد ثمود، ففي كل واحدة منهما بقايا ولد موسى، عليه السلام، كل واحدة من الأمتين، ولما بايع الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية قال عمرو ابن العاص لمعاوية: قد اجتمع أهل الشام والعراق فلو أمرت الحسن أن يخطب فلعله يصر فيسقط من أعين الناس، فقال: يا ابن أخي لوصعدت وخطبت وأخبرت الناس بالصلح، قال: فصعد المنبر وقال بعد حمد الله والصلاة على

بنيانكم مستوياً؟ قالوا: لئلا يشرف بعضا على بعض ثم ذكر الحديث بطوله.

انظر اثار البلاد / ۲۷ جابلق: وقد جاء في شعر أبي الأسود جابلق، على أنه اسم موضع معروف قد شاهده، قال أبو الأسود الدُولي: تلبس بسي يسوم الستقينسا عُـويــمـر بـجــابــلق فــي جــلد أخــيس بـاســل معجم ما استعجم / ٣٥٤

رسوله، صلَّى الله عليه وسلم: أيها الناس إنكم لو نظرتم ما بين جابرس وجابلق، وفي رواية جابلص، ما وجدتم ابن نبي غيري وغير أخي، وإني رأيت أن أصلح بين أمة محمد، صلَّى الله عليه وسلم، وكنت أحقهم بذلك، ألا إنا بايعنا معاوية، وجعل يقول: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، فجعل معاوية يقول: انزل

وجابَلْقُ أيضاً: رستاق بأصبهان، له ذكر في التواريخ في حرب كانت بين قحطبة وداود بن عمر بن هبيرة لقتال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكان قد غلب على فارس فنفاه منها، وغلب على فارس وأصبهان حتى قدم قحطبة بن شبيب في جيش من أهل خراسان فاقتتلوا فقتل عامر بن ضبارة لسبع بقين من رجب سنة ١٣١. وجابلق: من رستاق أصبهان.

٢٨٦٩ ـ الجابية: بكسر الباء، وياء مخففة؛ وأصله في اللغة الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل؛ قال الأعشى:

كجابية الشيخ العراقي تُفْهَقُ

فهو على ذا منقول، وهي قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في شمالي حوران، إذا وقف الإنسان في الصنمين واستقبل الشمال ظهرت له، وتظهر من نوى أيضاء وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية، فيه حيّات صغار نحو الشبر، عظيمة النكاية، يسمّونها أمّ الصُّويّت، يعنون أنها إذا نهشت إنساناً صوّت صوتاً صغيراً ثم يموت لوقته؛ وفي هذا الموضع خطب عمر سن

الخطاب، رضي الله عنه، خطبته المشهورة (١) وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع، ويقال لها جابية الجولان أيضاً وقال الجواس بن القعطل:

أعبد المليكِ ما شكرت بلاءنا، في رخاءِ الأمن ما أنت آكلُ بجابية الجولانِ، لولا ابن بحدَل بجابية الجولانِ، لولا ابن بحدَل هلكت، ولم ينطِق لقومك قائلُ وكنتَ إذا أشرفت في رأس رامة تضاءلت، إنَّ الخائف المتضائل فلما علوت الشام في رأس باذخ من العبرُ لا يسطيعه المتناولُ نفحتَ لنا سَجْلَ العداوة معرضاً، كأنك عما يحدث الدهرُ غافل فلو طاوعوني يوم بُطنان أسلمت لقيس فروجُ منكمُ ومقاتلُ وقال حسان بن ثابت الأنصاري:

منعنا رسولَ الله، إذ حلَّ وَسطنا، على أنف راض من معيدٍ وراغم نعناه، لما حلَّ بين بيوتنا، بأسيافنا من كلِّ باغٍ وظالم ببيت حريد عنزُه وثراؤه، بجابية الجولان بين الأعاجم

الروض المعطار / ١٥٣

<sup>(</sup>۱) ذكر الحميري طرفاً من خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ثم قال: أما والله فإني سمعت رسول الله تخ يقول: «إن خيار أمتي الذين يلونكم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة ولم يستشهد عليها، وحتى يحلف على اليمين ولم بسألها، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ولا يبالي شذوذ من شذى وذكر بقية الحديث.

هل المحد إلا السُّودَدُ العودُ والندى، وجاه الملوك واحتمال العظائم؟

وروى عن ابن عباس، رضى الله عنه، أنه قال: أرواح المؤمنين بالجابية من أرض الشام وأرواح الكفار في برهوت من أرض حضرموت. ٠ ٢٨٧ - جاجَرْمُ: بعد الألف جيم أخرى مفتوحة، وراءٌ ساكنة، وميم: بلدة لها كورة واقعة بين نيسابور وجُوَيْن وجُرْجان، تشتمل على قرى كثيرة، وبلد حسن، وبعض قراها في الجبل المشرف على ازاذوار قصبة جوين(١)، رأيت بعض قراها؛ وينسب إليها جماعة من أهل العلم في كل فنّ، منهم: أبو القاسم عبد العزيز بن عمر بن محمد الجاجُرْمي، سمع بنيسابور أبا سعد محمد بن الفضل الصّيرَفي، سمع منه أبـو محمد عبـد العزيـز بن أبي بكر النَّخْشبي، ومسات سنة ٤٤٠ وإبـراهيم بن محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو إسحاق الجاجرمي، ساكن نيسابور، وكان فقيهـاً ورعاً منزوياً في الجامع الجديد يصلي إماماً في الصلاة، سمع أبا الحسن على بن أحمد بن المديني وأبا سعيد عبد الواحد بن أبي القاسم القشيري سنة ١٤٤٤؛ ذكره في التحبير.

۲۸۷۱ ـ جاجَنُ: آخره نون: قریة من قری بخاری؛ ینسب إلیها الفقیه أبو نصر أحمد بن محمد بن الحارت، سمع الحدیث ببخاری

والعراق والحجاز، روى عنه الفقيه طاهر الحريثي.

٢٨٧٧ ـ جَادُوا: مدينة كبيرة في جبل نَفُوسَةَ من ناحية إفريقية، لها أسواق، وبها يهود كثيرة.

٣٨٧٣ ـ جَاديَةُ: الياءُ تحتها نقطتان خفيفة: قرية من عمل البلقاء من أرض الشام؛ عن أبي سعيد الضرير، وإليها ينسب الجادي، وهو الزعفران؛ قال:

ويُشرق جاديًّ بهنَ مديف أي مَدُوف.

۲۸۷۶ ـ جَاذَرُ: بفتح الذال المعجمة، والراء مهملة: من قرى واسط؛ ينسب إليها أبو الحسن علي بن معاذ يعرف بالجاذري، روى عنه أبو غالب بن بشران، روى عن محمد بن عثمان بن سَمْعان تاريخ بحشل.

تجيره أن يضام: بتخفيف الراء، وهو الذي نجيره أن يضام: مدينة على ساحل بحر القلزم، بينها وبين المدينة يوم وليلة (١)، وبينها وبين أيلة نحو من عشر مراحل، وإلى ساحل الجحمة نحو ثلاث مراحل، وهي في الإقليم الثاني، طولها من جهة المغرب أربع وستون درجة وعشرون درجة، وهي فرضة تُرْفأ إليها السفنُ من أرض الحبشة ومصر

<sup>(</sup>۱) جاجرم: مدينة بأرص خراسان مشهورة بقرب اسفرايين. بها عين تنبع قناة بين جاجرم واسفرايين، حذّئني بعض فقهاء خراسان: من غاص في ماء هذه العين يـزول جـر به.

آثار البلاد / ٣٤١

<sup>(</sup>۱) وقالوا: البحر الأعظم من المدينة عليه ثلاثة أيام وساحلها موضع يُقال له الجار، وفيه ترسي المراكب التي تحمل الطعام من مصر، ومدينة الجار مدينة مسورة وهي ساحل مدينة النبي يخيخ وهي حسنة البناء جداً والبحر يضرب سورها، ولها أسواق ومسجد جامع ولها أحساء خارج المدينة يسقون منها ولهم مواجل لماء المطر. ومنها يصعد من أراد مدينة النبي ﷺ.

الروض المعطار / ١٥٣

وعَدَن والصين وسائر بلاد الهند، ولها منبر، وهي آهلة، وشرب أهلها من البحيرة، وهي عين يَلْيَلَ، وبالجار قصور كثيرة، ونصف الجار في جزيرة من البحر ونصفها على الساحل، وبحذاء الجار جزيرة في البحر تكون ميلًا في ميل، لا يعبر إليها إلا بالسفن، وهي مرسى الحبشة خاصة، يقال لها قَرَاف، وسكانها تجار كنحو أهل الجار يُؤْتَون بالماء من فرسخين ؛ ذكر ذلك كله أبو الأشعث الكندي عن عرّام بن الأصبغ السلمي، وقد سمى ذلك البحر كله الجار، وهو من جُدَّة إلى قرب مدينة القلزم؛ قال بعض الأعراب: وليلتنا بالجار، والعيسُ بالفلا معلقة أعضادها بالجنائب سمعت كلاماً من ورا سجف محمل، كما طلِّ مُزْن صيّبٌ من سحائب وقائلة لاخ الصباح ونوره،

عسى الركب أن يحظى بسير الركائب عسى يدرك التعريف والموقف الذي شُغلنا به عن ذكر فقد الحسائب وينسب إلى الجار جماعة من المحدّثين، منهم: سعد الجاري وفي حديثه اختلاف، وهو سعد بن نوفل مولى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، كان استعمله على الجار، روى عنه ابنه عبد الله، قال أبو عبد الله: أراه الذي روى أبو أسامة عن هشام بن عُــرْوة عن سعد مــولى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أوصى أسيد بن حضير إلى عمر أراه والد عبد الرحمن بن عمر، وروى أيضاً العقدي عن عبد الملك بن حسن أنه سمع عمرو بن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب؛ وعبد الله بن

سعد الجاري، سمع أبا هريرة، روى عنه عبد الملك بن حسن؛ قال البخارى: إن لم يكن أخا عمروبن سعد فلا أدرى؛ وعبد الرحمن بن سعد الجارى، كان بالكوفة، سمع ابن غرَّة، روى عنه منصور وحماد بن أبي سليمان؛ قاله وكيع، قال البخاري: أحسبه أخا عمرو؛ ويحيى بن محمد الجاري، قال إ البخاري: يتكلم فيه؛ وعمر بن راشد الجاري، روی عن ابن أبی ذئب، روی عنه یعقوب بن سفيان النَّسوَي، وقال أحمد بن صالح في تاريخه: يحيى بن أحمد المديني يقال له الخاري من موالي بني الدُّؤَل من الفّرس، وذكر من فضله، وهو من أهل المدينة، كان بالجار زماناً يتبجر ثم سار إلى المدينة، فقال: لقبوني بالجاري؛ وعيسى بن عبد الرحمن الجاري ضعيف؛ وعبد الملك بن الحسن الجاري الأحــول مــولي مــروان بن الحكم، يــروي المراسيل، سمع عمر بن سعد الجارى، روى عنه أبو عامر العقدي. والجار أيضاً: من قرى أصبهان إلى جانب لاذان، طيّبة ذات بساتين جمَّة، كتب بها الحافظ أبو عبد الله محمد بن النَّجار البغدادي صديقنا وأفادنيها، وعامتهم يقولون كار بالكاف، والمحصلون منهم يكتبونه بالجيم؛ منها أبو الطيّب عبد الجباربن الفضل بن محمد بن أحمد الجاري، روى عن أبى عبد الله محمد بن إبراهيم الجرجاني ؛ قاله يحيى بن مندة؛ وأبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على بن عيسى الجاري، حدث عن أبى بكر العنّاب، كتب عنه على بن سعد البقال؛ وأحمد بن محمد بن على بن مهران المعروف بالجاري المديني، من مدينة

أصبهان، سمع محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن زيد وطبقته، روى عنه جماعة من أهل بلده؛ وأخوه أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن مهران، روى عنه اللفتواني؛ والذاكر أبو بكر ذاكر بن محمد بن عمر بن سهل الجاري البراءاني، وهما من قرى أصبهان، مات سنة ٥٥١، وكان سمع أبا مطبع الصّحاف؛ وأم عمرو سعيدة بنت بكران بن محمد بن أحمد الجاري، سمعت أبا مطبع معفر الجاري، سمع أبا مطبع أيضاً؛ والجار: بعفر الجاري، سمع أبا مطبع أيضاً؛ والجار: منها. والجار أيضاً: قرية بالبحرين لبني عبد القيس ثم لبني عامر منهم. والجار أيضاً: قبد القيس ثم لبني عامر منهم. والجار أيضاً: عبد القيس ثم لبني عامر منهم. والجار أيضاً: عبد القيس ثم لبني عامر منهم. والجار أيضاً:

**۲۸۷٦ ـ جارف**: بالراء: موضع، وقيل: همو ساحل تهامة.

۲۸۷۷ ـ جَازَانُ: بالزاي: موضع في طريق حاجّ صنعاء.

۲۸۷۸ - جَازِرُ: بتقدیم الزاي المکسورة علی الراء، من جَزَرَ الماء یجزر فهو جازر إذا انصب: قریة من نواحي النهروان من أعمال بغداد قرب المدائن، وهي قصبة طسوج الجازر(۱)؛ منها أبو علي محمد بن الحسین بن علي بن بكران، روی عن القاضي أبي الفرج المعافی بن زكریاء النهرواني كتاب الجلیس والأنیس، روی عنه أبو نصر بن ماكولا وأبو بكر الخطیب، ومولده سنة ۲۵٤؛ ومات سنة ۲۵۲؛

(١) وقال الحميري: وجازر بالجيم هو نهر بالموصل.
 ۲۱۲ ( معطار / ۲۱۲

قال عبيد الله بن الحرّ الجعْفي:

أقول لأصحابي بأكناف جازِر ورَاذَانها: هل تأملون رجوعا؟ فقال امروً: هيهات لست براجع ولم تك للتقنيط منه بديعا فعمّته سيفي، وذلك حالتي لمن لم أجده سامعاً ومطيعاً والجازر أيضاً: من قبليًات حلب من قرى السهول.

٢٨٧٩ - جأزُ: ثانيه همزة ساكنة؛ يقال جئزَ بالماء جأزاً إذا غصَّ به: هو جبل شامخ في ديار بلقين بن جَسْر، وهو أصمُّ طويلُ لا تكاد العين تبلغ قلته.

۲۸۸۰ - جَاسُ: السين مهملة، كأنه مرتجل:
 موضع؛ قال طَرَفَةُ:

موصع؛ قال طرقة:

التعرف رَسْمَ الدار قَفْراً منازلُهُ،

كجَفْنِ اليماني زخرف الوَشْي ماثلُهُ

بتثليث أو نجران أو حيث يَلْتقي،

من النجد في قِيعانِ جاس، مسايلُهُ
ديارُ سُلَيْمي، إذ تصيدك بالمُنَى،
وإذ حَبْلُ سَلْمي منك دانٍ تواصلُهُ
تجسَّمْتُ الأمر إذا ركبتَ أجْسَمَه أي معظمه، أو
تجسَّمْتُ الأرض إذا أخذتَ نحوها تريدها فأنا
جاسمٌ: وهو اسم قرية، بينها وبين دمشق ثمانية
فراسخ، على يمين الطريق الأعظم إلى طَبَرية،
انتقل إليها جاسم بن إرم بن سام بن نوح، عليه
السلام، أيام تبلبلت الألسُنُ ببابل فسميت به،

وقيل: إن طسماً وعمليق وجاسماً وأميم بنو

يلمع بن عامر بن أشيخا بن لوذان بن سام بن

جاسم \_\_\_\_\_\_ جالا

نوح، عليه السلام؛ قال حسان بن ثابت: فقَفَا جاسم فأودية الصف

ر مَـغْننَى قنابل وهِـجَانِ وقد نسب إليها عدي بن الرقاع العاملي الطائي فقال:

لولا الحياء، وأنَّ رأسي قد عسا
فيه المَشِيبُ، لزُرْتُ أَمَّ القاسمِ
وكانها، بين النساء، أعارها
عينيه أحورُ من جآذِر جاسِمِ
وسْنانُ أقصَدَه النَّعاسُ، فرنَقَتْ
في عينه سِنَة وليس بنائم

ومنها كان أبو تمّام حبيب بن أوس الطائي، ومات فيما ذكره نفطويه في سنة ٢٢٨، وقال ابن أبي تمام: وُلد أبي سنة ١٨٨، ومات سنة ٢٣١ بالموصل، وكان الحسن بن وهب قد عني به حتى ولاه بريدها، أقام بها أقل من سنتين ثم مات، ودفن بها، وقيل مات في أول سنة ٢٣٢؛ ومنها أيضاً نعمة الله بن هبة الله بن محمد أبو الخير الجاسمي الفقيه، قال أبو القاسم: هو من أهل قرية جاسم، سمع بدمشق أبا الحسن علي أبن محمد بن إبراهيم الجنائي وأبا الحسين سعيد بن عبد الله النّوائي من قرية نوى، حكى سعيد بن عبد الله النّوائي من قرية نوى، حكى عنه أبو الحسين أحمد بن عبد الواحد بن البري وأبو الحسن عليّ بن محمد بن إبراهيم المنائد وأبو الحسين أحمد بن عبد الواحد بن البري

۲۸۸۲ ـ جَاسَك: بفتح السين المهملة، وآخره كاف: جزيرة كبيرة بين جريرة قيس، هي المعروفة بكيش، وعُمان قبالة مدينة هُرْمز، بينها وبين قيس ثلاثة أيام، وفيها مساكن وعمارات، يسكنها جُنْدُ ملك جزيرة قيس، وهم رجال

أجلاد أكفاء لهم صَبْرٌ وخبرة بالحرب في البحر وعلاجٌ للسفن والمسراكب ليس لغيسرهم، وسمعت غير واحد من جزيرة قيس يقول: أهدي إلى بعض الملوك جوارٍ من الهند في مراكب فرفات تلك المراكب إلى هذه الجزيرة، فخرجت الجواري يتفسّحن فاختطفهن الجنّ وافترشهنّ، فولدن هؤلاء الذين بها، يقولون هذا لما يرون فيهم من الجلد الذي يعجز عنه غيرهم، ولقد حُدِّثت أن الرجل منهم يسبّح في البحر أياماً وأنه يجالد بالسيف وهو يسبح مُجَالدة من هو على الأرض(۱).

۲۸۸۲ ـ جَاكُرْدِيزه: بفتح الكاف، وسكون الراء، وكسر الدال المهملة، وياء ساكنة، وزاي: محلة كبيرة بسمرقند؛ وقد نسب إليها أبو الفضل محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله الجاكرديزي السمرقندي، رحل في طلب الحديث إلى العراق والحجاز وديار مصر، وروى عن جعفر بن محمد الفرياني، روى عنه أبو جعفر محمد بن فضلان بن سُويد وغيره.

٢٨٨٤ ـ جاكه: جيمه عجمية غير خالصة بين الجيم والشين، وبعد الألف كاف: ناحية من بلاد الأهواز.

٢٨٨٥ - جَالِصُـهُ: بضم الصاد المهملة، وتسكين الهاء، كذا يتلفظ بها: وهي مدينة في وسط جزيرة صقلية.

۲۸۸۹ ـ جَالَطَةُ: بفتح اللام: من قرى قنبانية قرطبة، قال بن بشكُوال: قنبانية قرطبة الأندلس(۲)؛ ينسب إليها محمد بن القاسم بن

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك الفزويني في آثار البلاد وأخبار العباد / ١٧٥ إلا أنه قال جزيرة جاشك بالشين المعجمة.

<sup>(</sup>٢) وجالطة في حيز بلاد افريقيّة تقابل طبرقة من بر افريقية

محمد الأموي القرطبي يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن الجالطي، سمع من أبي بكر محمد بن مُغرم القُرَشي، وله رحلة سمع فيها من غير واحد، وله مع محمد بن أبي زيد قصة مذكورة في بعض التواريخ، وكان بصيراً بالفقه والأدب، وولي الصلاة والخطبة بجامع مدينة الزّهراء، وقتلته البرابرة يوم دخلوا قرطبة في سنة بح.

۲۸۸۷ ـ جَالِقَانُ: بالقاف: مدينة من نواحي سجستان، وقيل بل من نواحي بُسْت، ذات أسواق عامرة وخيرات ظاهرة.

۲۸۸۸ ـ الجَالُ: باللام: موضع بأذربيجان؟ والجال ممال: قرية كبيرة تحت المدائن نحو أربعة فراسخ، وهي التي سمّاها ابن الحجاج الكال فقال:

لعن الله ليلتي بالكال! إنها ليلة تَعُرُ الليالي والعامة تقول الكيل، كأنهم يقصدون

الإمالة؛ وقد نسب إليها بعض من ذكرناه في الكاف. وهي جبل منيف كثير الزعفران بأوي إليها الروم والغزاة من المسلمين، وينب الفول فيها بطبع أرضها من غير

فلاحة ولا اعتمال ويحمل منها أُخضر ويابساً، وهي كثيرة الوعول.

الروض المعطار / ١٥٦

وقال القزويني في آثار البلاد / ١٧٥ :
جالطة : جزيرة على مرسى طبرقة من أرض افريقية ،
طولها ثمانية أميال وعرضها خمسة أميال ، بها ثلاث أعين
عذبة الماء ، وبها مزارع وآثار قديمة . وبها من الأيل ما
لا يحصى . حدّثني الفقيه سليمان المُلتاني أن بها عنزأ
كثيرة إنسية توحشت ، إذا قصدها قاصد أهوت نفسها من
جبال شاهقة ، ووقفت على قوائمها بخلاف الأيل فإنها
تقف على قرونها .

٢٨٨٩ ـ الجالية: قرية من قرى الأندلس.

بالجامِدة : بكسر الميم: قرية كبيرة جامعة من أعمال واسط بيها وبين البصرة، رأيتها غير مرَّة؛ منها أبو يعلى محمد بن عليّ بن الحسين الجامدي الواسطي يعرف بابن القاري، حدث عن سعيد بن أبي سعيد بن عبد العزيز أبي سعد الجامدي ثم القِيلوي، سمع أبا الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي ومحمد بن ناصر السلامي، وكان شيخاً صالحاً، توفي سنة ٢٠٣، وكان أبوه من الزُهاد الأعيان(١).

۲۸۹۱ ـ الجامع: من قرى الغُوطة ، سكنها قوم من بني أُمية ؛ منهم الوليد بن تمام بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ؛ قال ابن أبي العجائز: كان يسكن الجامع من قرى المرج، وذكر غيره ممن سكنها منهم ؛ وجامع الجار فرضة لأهل المدينة كجُدَّة لأهل مكة وأظنها الجار بنفسه المقدم ذكره.

۲۸۹۲ ـ الجامِعَين: كذا يقولونه بلفظ المجرور المثنى: هو حلّة بني مَزْيد التي بأرض بابل على الفرات بين بغداد والكوفة، وهي الآن مدينة كبيرة آهلة، قد ذكرتُ تاريخ عمارتها وكيفيتها في الحلّة، وقد أخرجتْ خلقاً كثيراً من أهل

(١) ومن الجامدة أبو عبد الله الجامدي الشاعر، أنشد الثعالبي
 في اليتيمة له:

مشناقة طرقت في السليل مشتاقا أهلاً بمن لم يخن عهدا وميشاقا أهلاً بمن ساق لي طيف الأجبة بسل أهلاً وسهلاً وترحيبا بما ساقا با زائراً زار من قرب عملي بعد آنست مستوحشاً لا ذقت ما ذاقا الروض المعطار / ١٥٣ العلم والأدب ينسبون الحلّيّ؛ وقال زائدة بن نعمة بن نُعيم المعروف بالمحفحف القُشَيري يمدح دُبيساً:

وقد حَكَمَتْ كلُّ الملاحم أنه، على الجانب السَّعديّ، قابلك السَّعدُ وقُلنا بأرض الجامعين وبابل، وقد أفسدت فيها الأعاريبُ والكُرْدُ ألا فتنَحُوا عن دُبيس وداره، فلا بُدّ من أن يظهر الملكُ الجعدُ

۲۸۹۳ - جَاوَرْسانُ: بفتح الواو، وسكون الراء، والسين مهملة: محلة بهمذان أو قرية والله شيروَيه بن شهردار: حسينُ بن جعفر بن عبد الوهاب الكرخي الصوفي أبو المعالي المقيم بجاورسان، روى عن ابن عبدان وأبي سعد بن زيرك وأبي بكر الزاذقاني وأبي ثابت بندار بن موسى بن يعقوب الأبهري، سمعت منه وكان ثقة صدوقاً، وكان شيخ الصوفية في الجبل ومقدّمهم، ودفن بالخانجاه.

۲۸۹٤ ـ جَاوَرْسَة: قرية على ثلاثة فراسخ من مرو، بها قبر عبد الله بن بُرَيدة بن الخصيب؛ منها سالم الجاورْسي مولى عبد الله بن بُرَيدة.

• ٢٨٩ ـ الجاهلي: ضدّ العاقلي: من حصون اليمن من مخلاف مشرف جهران.

۲۸۹۳ ـ الجايريَّة: كذا هو مضبوط فيما كتبتُ عن أبي إسحق إبراهيم بن عبد الله النَّجيرَمي، أَسْدَتني أُمُّ الحسن لابن لها يقال لها الحسن: ألا يا حمام الجايرية: هِجْتِ لي سَقَاماً وزَفرات يضيق بها صَدْري فقالت حمام الجايرية: ما أرى على، إذا ما مُتَّ، يا ربَّ من وزْر

ُ ۲۸۹۷ ـ جَائِفُ: جائفُ الجبل، وجمعه جيفان: مواضع باليمامة، منها جائف الضَّواَة وجائف السَّطة وجائف الرُّحيْل وجائف الوَشل وجائف السَّعر، كلها لبني امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم ؛ عن الحفصي .

#### باب الجيم والباء وما يليهما

إلا مرتجلاً إن لم يكن منق ولاً عن الفعل الماضي، من قولهم جَباً عليه الأسوَدُ إذا خرج الماضي، من قولهم جَباً عليه الأسوَدُ إذا خرج عليه حَية من جُحْره. وهو جبل باليمن قرب الجند، وقيل هو قرية باليمن (١). وقال ابن الحائك: جَباً مدينة أو قرية للمَعافر؛ كذا في كتابه، وهي لأل الكرندي من بني ثمامة آل حيير الأصغر، وهي في نجوة من جبل صبر وجبل ذُخر، وطريقها في وادي الضباب؛ ينسب وجبل ذُخر، وهرام ومحمد بن إسحاق؛ وقال العمراني: جَباء، ممدود، جبل باليمن، والنسبة على ذا جبائي، وقد روي بالقصر، والأول أكثر (١).

٢٨٩٩ ـ جباً: مقصور: شعبة من وادي الجِيّ
 عند الرُّويثة بين مكة والمدينة؛ وقال الشنفرَي:

خرجنا من الوادي الذي بين مِشْعَل وبين الجبا، هَيهاتَ أُنسأتُ سُرْبتي! وقال تأبط شراً يرثى الشنفرى:

على الشنفرى ساري الغَمام ورائحٌ غـزيرُ الكُلَى، أو صيّبُ الَمـاءِ باكـرُ

<sup>(</sup>١) انظر هامش الجابتان رقم ٢٨٦٢ من هذا المصنف.

<sup>(</sup>٢) قال البكري في معجمه / ٣٦٠ وإليه ينسب شعيب الجبئي المحدث، والمحدثون يقولون الجبائي، وهـو خطأً

عليك جزاءً مثل يومك بالجبا، وقد رُعفت منك السيوف البواتر ويومك يوم العَيْكَتين، وعَطفة عطفت، وقد مَسَّ القلوب الحناجرُ تحاولُ دفعَ الموت فيهم، كأنهم لشوكتك الحَدِّا ضين عواشرُ وفرش(١) الجبا في شعر كثير قال:

أُهَاجَكَ بَـرْقُ آخـر الليـل واصبُ، تضمَّنه فَـرْشُ الجبَـا فـالمَســاربُ؟

٠ ٢٩٠٠ ـ جُبِّي: بالضم ثم التشديد، والقصر: بلد أو كورة من عمل خوزستان، ومن الناس من جعل عَبَّادان من هذه الكورة، وهي في طرف من البصرة والأهواز، حتى جعل من لا خبرة له جُبِّي من أعمال البصرة، وليس الأمر كذلك؛ ومن جُبِّي هذه أبو عليّ محمد بن عبد الإهاب الجُبائي المتكلم المعتزلي صاحب التصابيف، مات سنة ٣٠٣، ومولده سنة ٢٣٥؛ وابنه أبيو هاشم عبد السلام، كان كأبيه في علم الكلام وفضل عليه بعلم الأدب، فإنه كان إماماً في العربية، مات سنة ٣٢١ ببغداد؛ وجُبّى في الأصل أعجمي، وكان القياس أن ينسب إليها جُبُّوي فنسبوا إليها جُبّائي على غير قياس، مثل نسبتهم إلى الممدود وليس في كلام العجم ممدود. وجُبِّي أيضاً: قرية من أعمال النهروان؛ ينسب إليها أبو محمد دَعوان بن عليّ بن حَمّاد الجُبَّائي المقري الضرير، روى عن أبي الخطَّاب بن البَطِر وأبي عبد الله النعالي. وجُبِّي أيضاً: قرية قرب هيت؛ قال أبو عبد الله

جَميل، ولد بقرية تعرف بجبًى من نواحي هيت، وقدم بغداد صبيًا واستوطنها، وقرأ بها القرآن المجيد والفرائض والأدب رالحساب، وسمع الحديث من جماعة، منهم: أبو الفرج بن كُليب وطبقته، وقال الشعر وأجاده، وخدم في عدّة خدم ديوانية، ثم تولّى صدريّة المخزن المعمور بعد عزل أبي الفتوح بن عضد الدين ابن رئيس الرؤساء في عاشر ذي القعدة سنة ٢٠٥ مضافاً إلى أعمال أخر ثم عزل في الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة الثالث وتوفي في النصف من شعبان سنة ٢١٦،

الدُّبَيثي: منها أبو عبد الله محمد بن أبي العزّ بن

۲۹۰۱ - الجُبابَاتُ: بالضم، وبعد الألف الأولى باء أُخرى وآخره تاء فوقها نقطتان: موضع قريب من ذي قار، كانت به إحدى الوقائع بين بكر بن وائل والفُرس؛ قال الأغلَبُ:

أما الجُبابات فقد غشينا بفاقرات تحت فاقرينا، يتركن من ناهبنده رهينا وقال أبو أحمد: وهو أيضاً يوم الجُبابة، موضع جُبّ في ديار أود بن صَعب بن سعد العشيرة، كانت فيه وقعة بينهم وبين الأزد. والجُبابات أيضاً. ماءً بنجد قرب اليمامة.

٢٩٠٢ ـ الجُبَابُ: بالضم؛ ذكر أبو الندي أنه في ديار بني سعد بن زيد مناة بن تميم، وهو منقول عن الجباب، وهو شيءٌ يَعْلُو أَلبانَ الإبل كالزُّبْد ولا زُبْد لها.

۲۹۰۳ ـ جَبًا البِرَاقِ: بالفتح؛ والجَبًا في كلام العرب تُراب البئر الذي يكون حولها، وبراق

<sup>(</sup>١) فرش الجبا: قال البكري: موضع بنجد.

معجم ما استعجم / ٣٦٠

جمع بُرْقة، وقد تقدّم ذكره: وهو موضع بالجزيرة قُتل فيه عُمير بن الحُباب السلّمي. وجَبا براقٍ أيضاً: موضع بالشام؛ عن أبي عبيدة ذكرهما معاً نصر.

٢٩٠٤ - الجُبابَةُ: بالضم، وقد تقدَّم اشتقاقه في الجباب: وهو موضع عند ذي قار كان به يوم الجبابات، وقد تقدَّم؛ قال أبو زياد: الجبابة من مياه أبى بكر بن كلاب.

م ٢٩٠٥ - الجبايّين: بالفتح، وبعد الألف باء أخرى، وياء ساكنة، ونون: من قرى دُجَيْل من أعمال بغداد؛ منها أحمد بن أبي غالب بن سمجون الأبرودي أبو العباس المقري يعرف بالجبابيني، قرأ القرآن على الشيخ أبي محمد عبد الله بن عليّ سبط الشيخ أبي منصور الخيّاط، وسمع منه ومن سعد الخير بن محمد الأنصاري وغيرهما، وتفقّه على مدهب أحمد بن كَروس وخلفه بعد وفاته على مجلسه بدرب القيّار، وتوفي شابّاً في عاشر رجب سنة بدرب القيّار، وتوفي شابّاً في عاشر رجب سنة

٢٩٠٦ - الجَيَهِا عَبُ: جمع جُبجُبة ؛ وهي الكِرْش يُجعَلُ فيها الْخَلِيعُ أُو تُدَابُ الْإِهالة فَتُحقَنُ فيها، والجبجبة أيضاً: زِنبيلٌ من جلود يُنقل فيه التُراب، والخليعُ: لحمَّ يُطبخ بالتُوابل؛ وهي جبال بمكة (١)؛ قال الزبير: الجباجب والأخاشب جبال بمكة ، يقال: ما بين جَبجَيْها وأَخشَيْها أَكرَمُ من فلان؛ قال كثير:

(۱) الجباجب: قال الحربي: هي منازل مِنَى، قال: وروى ابن إسحاق عن عاصم بن عصر، قال: لما بايعت الأنصار النبي ﷺ نادى الشيطان إيا أهل الجباجب، هل لكم في محمد والصّباة معه، قد أجمعوا على حربكم؟
معجم ما استعجم / ٣٦١

إذا النصر وَافَتها على الخيل مالك وعبد مناف، والتقوا بالجباجب

وقيل: الجباجب أسواق بمكة، وقال العمراني: الجباجب شجر معروف بمنًى، سمّي بذلك لأنه كان يلقى به الجباجب، وهي الكروش، وقال نصر: الجباجب مجمع الناس من منّى، وقيل: الجباجب الأسواق.

۲۹۰۷ ـ الجُبَاجِبَةُ: بالضم، كأنه مرتجل: ماءة في ديار بني كلاب لربيعة بن قُرْط، عليها نخل، وليس على شيء من مياههم نخل غيرها وغير الجَرْوَلَة..

۲۹۰۸ - جَبَاخانُ: بالفتح، وبعد الألف خاء معجمة، وآخره نون؛ قال أبو سعد: قرية على باب بلخ؛ خرج منها جماعة، منهم: أبو عبد الله محمد بن عليّ بن الحسين بن الفرج الجباخاني البلخي الحافظ، رحل إلى خراسان والجبال والعراق والشام، وكان حافظاً، تكلّموا فيه، حدث عن أبي يَعلَى الموصلي وخلق كثير، روى عنه جماعة، وتوفي ببلغ في شهر ربيع الأول سنة ٣٥٧، وقيل سنة ٣٥٦، وكان يروي المناكير.

۲۹۰۹ - جُبَارُ: بالضم؛ وهو في كلام العرب الهدّرُ، ذهب دمه جُباراً كما تقول هدّراً: وهو ماءُ لبني حُميس بن عامر بن ثعلبة بن مَوْدَعة بن جُهينة بن زيد بن ليث بن سُود بن أسلم بن الحاف بن قُضاعة بين المدينة وفَيد؛ قال:

ألا من مُبْلغ أسماء عني، إذا حَلَّت بيُّمْنِ أو جُبَارِ وقال ابن مَيَّادَةً:

نظرنا فهاجَتنا على الشوق والهوى للرّينب سارٌ، أوقسدت بجسار كأنَّ سناها لاح لي من خصاصة على غير قصدٍ، والمطيُّ سَوَار حُمَيْسِيَّة بالرّملَتين محلها، تحمرُ بحلها بيننا وجوار

وفي كتاب سيف بخط ابن الخاضبة في حسديث العنسي: جار غير مضبب، وفي الحاشية قال أبو بكر بن سيف: الصواب في جار جُبارُ وفي غير عثر، بالثاء المثلثة، وهو بلد باليمن.

• ۲۹۱ - جَبَّارُ: بالفتح، وتشديد ثانيه: من قوى السمن.

المعروفة اليوم باصطلاح العجم بالعراق، وهي المعروفة اليوم باصطلاح العجم بالعراق، وهي ما بين أصبهان إلى زنجان وقزوين وهمذان والدينور وقرميسين والرَّيِّ وما بين ذلك من البلاد الجليلة والكُور العظيمة، وتسمية العجم له بالعراق غلط لا أعرف سببه، وهو اصطلاح محدث لا يعرف في القديم(١)، وقد حددنا

(۱) ما ذكره المصنف وجدته في بعض كتب البلدان منها كتاب القزويني: «آثار البلاد» قال: الجال: بناحية مشهورة يقال لها قهستان. شرقها مفازة خراسان وفارس، وغربها آذربيجان، وشمالها بحر الخزر، وجنوبها العراق وخوزستان. وهي أطيب النبواحي هواء وماء وتربية. وأهلها أصح الناس مزاجاً وأحسنهم صورة، قالوا: إنها تربة ديلمية لا تقبل العدل والإنصاف ومن وليها عصى! وكتب الإسكندر إلي أرسطاطاليس: أرى بأرض الجبال ملوكاً حساناً لا أختار قتلهم، وإن تسركتهم لا آمن عصيانهم، فماذا تبرى؟ فكتب إليه أرسطاطاليس: أن سلّم كل بقعة إلى أحد. ففعل ذلك وظهرت ملوك الطوائف، فلما مات الإسكندر اختلفوا فغلبهم أردشير بن بابك د ملوك ساسان، فاتخذها الأكاسرة مصيفاً لطيب بابك د ملوك ساسان، فاتخذها الأكاسرة مصيفاً لطيب

العراق في موضعه وذكرنا اختلاف العلماء فيه، فلم يرد لأحدهم فيه قول مشهور ولا شاذً ولا يحتمله الاشتقاق، وقد ظننت أن السبب فيه أن ملوك السلجوقية كان أحدهم إذا ملك العراق دخلت هذه البلاد في ملكه فكانوا يسمُونه سلطان العراق، وهذا أكثر مقامه بالجبال، فظنوا أن العراق الذي منسوب إليه ملكه، هو الجبال، والله أعلم، ألا ترى أبا دُلف العجلي كيف فرق منهما فقال:

وإني امرؤ كسروي الفعال، أصيف الجبال وأشتو العراقا وألبس للحرب أثوابها، وأعتنق المدارعين اعتناق

وإنما اختار أبو دُلَف ذلك ليسلم في الصيف من سمائم العراق وذبابه وهوامه وحشراته وسخونة مائه وهوائه، واختار أن يشتو بالعراق ليسلم من زمهرير الجبال وكثرة ثلوجه؛ وبلغ هذان البيتان إلى عبد الله بن طاهر وكان سيّىءَ الرأي في أبى دلف فقال:

ألم تر أنّا جلبنا الخيول،
إلى أرض بابل، قُبّاً عِتاقا فما زلْنَ يُسْعَفَنَ بالدارعين طَوْراً حُزوناً، وطوراً رقاقاً إلى أن وَرَيْنَ بأذنابها قلوبَ رجال أرادوا النفاقا وأنت أبا دُلَف ناعم، تصيف الجبال وتشتو العراقا

آثار البلاد / ٣٤١

هوائها وسلامتها من سموم العراق وسخونة منائه وكشرة ذبابه وهوامه وحشراته.

فلما وقف أبو دلف على هـذه الأبيات آلى على نفسه لا يصيف إلا بالعـراق ولا يشتو إلا بالجبال، وقال:

ألم تَرني، حين حال الرمان، أصيف العراق وأشتو الجبالا أصيف العراق وأشتو الجبالا سموم المصيف وبرد الشتاء، حنانيك حالا أزالتك حالا فصبراً على حدث النائبات، فإن الخطوب تذل الرجالا فإن الخطوب ترذل الرجالا ناحية بالسواد بين الأنبار وبغداد.

۲۹۱۳ - جِبَّانُ: بالكسر ثم التشديد: ناحية من أعمال الأهواز (۱)، فارسيًّ معرب؛ عن نصر. ۲۹۱۶ - جَبَانَةُ: بالفتح ثم التشديد؛ والجبَّانُ في الأصل الصحراء، وأهل الكوفة يسمُّون المقابر جبَّانة كما يسميها أهل البصرة المقبرة، وبالكوفة محال تسمَّى بهذا الاسم وتضاف إلى القبائل، منها: جبانة كِنْدة مشهورة، وجبانة السبيع، كان بها يوم للمختار بن عبيد، وجبانة ميمون منسوبة إلى أبي بشير ميمون مولى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس صاحب الطاقات ببغداد بالقرب من باب الشام، وجبانة الطاقات ببغداد بالقرب من باب الشام، وجبانة عررزم نسب إليها بعض أهل العلم عَرْزميًا، وجبانة سالم تنسب إلى سالم بن عمارة بن عبد الحارث بن ملكان بن نهار بن مرة بن

صعصعة بن معاوية بن بكر بن هـوازن، وغير هذه وجميعها بالكوفة.

والجبا في اللغة ما حول البئر، والجباة واحدة أو والجبا في اللغة ما حول البئر، والجباة واحدة أو تأنيثه، ويحتمل أن يكون مخفَّف الهمزة، من قولهم: جباً عن الشيء إذا توارى عنه، وأجبأته أنا إذا واريته؛ والأكمة، والموضع الذي بُختفى فيه: جبأة، ثم خُفِّفَتْ همزته لكثرة الاستعمال، والخراسانيون يروونه الجباه، بكسر الجيم وآخره هاء محضة، كأنه جمع جبهة: وهو ماء بالشام بين حلب وتدمر، أوقع سيف الدولة بالعرب فيه وقعة مشهورة، فقال المتنبى:

ومَـرُواْ بالجباة يَضُمُّ فيها، كللا الجيشين من نقع، إزارُ ٢٩١٦ - جُبَّاةُ: بالضم، والتشديد، قالوا: موضع من كور فارس، وأخاف أن تكون جُبًى التي تقدم ذكرها ونسبنا إليها الجبَّائي.

٢٩١٧ - الحِبَايَةُ: بكسر الجيم، وبعد الألف ياء، وهاء، من جبيْت الشيءَ إذا جمعته من جهات متفرِّقة، ويوم الجباية من أيام العرب، ولا أدري أهو اسم موضع أو سمِّي بجباية كانت

۲۹۱۸ - الجُبُّ: واحد الجباب، وهي البئر التي لم تُطوَ: مدينة قرب بلاد الزنج في أرض بربرة، يجلب منها الزرافة، وجلودها يتخذها أهل فارس نعالاً، والجُبُّ أيضاً: أحد محاضر طبيء بسلمي أحد جبليهم وبه نخل ومياه. والجبُّ أيضاً: ماء معروف لبني ضبينة بن جعدة بن غيض بن يَعْصُر؛ قال لبيد:

<sup>(</sup>١) جبان: ذكره البكري برسمه واختلاف شكله فقال: جَبَّان: بفتح أوله، وتشديد ثانيه. موضع في ديار بني عُقيل، قال ابن مقبل:

تسحملن من جبان بعد إقامة وبعد عناء من فؤادك عان معجم ما استعجم / ٣٦٣

أبنى كلاب كيف يُنْفَى جعف، وبنو ضبينة حاضرو الأجباب؟ قستلوا ابسن عُسرُوة ثم لطُّوا دونه، حتى يحاكمهم إلى جوّاب والجب أيضاً، ذكر الأصمعي في كتاب جزيرة العرب مياه جعفر بن كلاب بنجد قال: ثم الجب بيار في وسط واد، وهو الذي يقال له جب يوسف، عليه السلام؛ كذا قال. والجب أيضاً: داخل في بلاد الضّباب وبلاد عبس ثم بـ لاد أبى بكـر. وجب عميـرة: ينسب إلى عميرة بن تميم بن جزء التجيبي، قريب من القاهرة، يبرز إليه الحاج والعساكر وجب الكلب: من قرى حلب، حدثني مالك هذه القرية ابن الإسكافي، وسألته عما يحكي عن هذا الجب وأن الذي نهشه الكلب الكلِب إذا شربَ منه بَرَأُ فقال: هذا صحيح لا شك فيه، قال: وقد جاءنا منذ شهور ثلاث أنفس مكلوبين يسألون عن القرية فدُلوا عليها، فلما حصلوا في صحرائها اضطرب أحدهم وجعل يقول لمن معه: اربطوني لئلا يصل إلى أحدكم منّى أذى! وذلك أنه كان قد تجاوز أربعين يوماً منذ نُهش، فربط، فلما وصل إلى الجب وشرب من مائه مات، وأما الآخران فلم يكونا بلغا أربعين يومأ فشربا من ماء الجب فبرآ، قال: وهذه عادته إذا تجاوز المنهوش أربعين يوماً لم تكن فيه حيلة، بل إذا شرب منه تعجل موته، وإذا شرب منه من لم يبلغ أربعين يوماً بَرَأً، قال: وهذه البئر هي بئر القرية التي يشرب منها أهلها، قال: وعلى هذا الجب حوض رخام سُرق مراراً، فإذا حمل

إلى موضع رُجم أهل هذا الموضع أو يردُّ إلى

موضعه من رأس هذا الجب. وجب يوسف

الصدِّيق، عليه السلام، الذي ألقاه فيه إخوته ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز، وهو بالأردُن الأكبر بين بانياس وطبرية على اثني عشر ميلاً من طبرية مما يلي دمشق؛ قاله الإصطخري، وقال غيره: كان منزل يعقوب بنابُلُس من أرض فلسطين، والجب الذي ألقي فيه يوسف بين قرية من قراها يقال لها سنجل وبين نابلس. (١) قوقها نقطتان مفتوحة، ولام، علم مرتجل: فوقها نقطتان مفتوحة، ولام، علم مرتجل: موضع من ديار نهد باليمن، له ذكر في الشعر.

مثلثة: ناحية من أعمال الموصل. **٢٩٢١ ـ الجَبجبَان**: بالفتح مكرر: وهما جبلان بمكة، وهي الجباجب المذكورة قبل في مناوحة الأخشين.

۲۹۲۲ ـ جُبجُبُ: بالضم، والتكريس: ماء معروف بنواحي اليمامة (۲)؛ قال الأحوص: وفي الصعَدَين الآن من حيّ مالك تُوى شوقُه أم في الخليط المصوّب يَـظُلُ عليها، إن نائ، وكانه صدّى حاتم قد ذيد عن كل مشرب فأنَّى له سَلمى، إذا حل وانتوى بحلوان، واحتلت بمـزج وجُبجب؟

معجم ما استعجم / ٣٦٤

<sup>(</sup>۱) وذلك في قوله تعالى: ﴿ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب﴾ آية ١٥ سورة يوسف.
(٢) وقال ابن الأعرابي: جبجب: جبل وأنشد للأحوص: فأنسى له سلمسى إذا حل وانستوى بحلوان واحبتلت بسمسزج وجبجب هكذا ضبطه بفتح الجيم، ونقلته من خطه، ومزج: واد قاله ابن الأعرابي ويذكر أن جبجاً من عُكاظ.

وقال الراجز:

يا دار سلمى بىديار يئىرب، بجبجب وعن يمين جبجب

٢٩٢٣ ـ الجُبْحَةُ: بالضم ثم السكون، والحاء مهملة: موضع باليمن.

٢٩٧٤ ـ جِبْرينُ: لغة في جبريل: بيتُ جبرينَ ذكر قبل، وهبو من فتوح عمرو بن العاص، اتخذ به ضيعة يقال لها عجلان باسم مولى له، وهو حصن بين بيت المقدس وعسقلان؛ ينسب إليه أبو الحسن محمد بن خلف بن عمسر الجبريني، يسروي عن أحمد بن الفضل الصائغ، روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، وفي كتاب دمشق: أحمد بن عبـد الله بن حمدون بن نصـر بن إبـراهيم أبــو الحسن الرملي المعروف بالجبريني، قدم دمشق وحدث بها عن أبي هاشم محمد بن عبد الأعلى بن عليل الإمام وأبي الحسن محمد بن بكار بن يزيد السكسكي الدمشقي وأبى الفضل العباس بن الفضل بن محمد بسن الحسن بن قتيبة وأبي محمد عبد الله بن أبان بن شداد وأبى الحسن داود بن أحمد بن مصحح العسقلاني وأبي بكر محمد بن محمد بن أبي إدريس إمام مسجد حلب، روى عنه عبد الموهاب بن جعفر الميداني وتمام بن محمد الرازي. وجبرين الفستُق: قرية على باب حلب، بينهما نحو ميلين، وهي كبيرة عامرة.

٧٩٢٥ ـ وجبرينُ قُوْرَسُطايَا: بضم القاف، وسكون الواو، وفتح الراء، وسكون السين المهملة، وطاء مهملة وألف، وياء، وألف: من

قرى حلب من ناحية عَزَازَ، ويعرف أيضاً بجبرين الشمالي؛ وينسبون إليها جبراني على غير قياس؛ منها التاج أبو القاسم أحمد بن هبة الله بن سعد الله بن مقلد بن أحمد بن هبة الله بن سعد الله بن مقلد بن أحمد بن هبة الله بن معلد بن عامر بن علي بن يحيى بن أبي جعفر أحمد بن أبي عبيد أخي أبي عُبادة الوليد بن عبيد البحتري عبيد أصلهم من جَرْدَفنة الجبراني النحوي المقري، فاضل إمام شاعر، له حلقة في جامع المقري، فاضل إمام شاعر، له حلقة في جامع حلب يقرىء بها العلم والقرآن، وله ثروة ترجع الي تناية واسعة، وسألته عن مولده فقال: في سنة ٢٥٥، وقرأ النحو على أبي السخاء فتيان الحلبي وأبي الرجاء محمد بن حرب، وقرأ القرآن على الدقاق المغربي؛ وأنشدني لنفسه:

ملك، إذا ما السلم شتّت ماله، جمع الهياج عليه ما قد فرقا وأكفّه تكف الندى، فبنانه ليو لامس الصخر الأصم لأورقا وجبرين أيضاً: قرية بين دمشق وبَعْلَبك.

٢٩٢٦ ـ الجبكان: تثنية الجبل، إذا أطلق هذا اللفظ فإنما يراد به جبلا طبّى عِ: أَجأٌ وسَلْمى، وقد ذكرا في موضعهما.

۲۹۲۷ ـ جُبْلانُ: بالضم، جُبلان العركبة: بلد واسع باليمن يسكنه الشرّاحيون، وهو بين وادي زبيد ووادي رِمَع. وجُبلان رَيمة: هو ما فرق بين وادي رمع ووادي صنعاء العرب، ومنها تجلب البقر الجبلانية العراب الحُرش الجلود إلى صنعاء وغيرها، وهي بلاد كثيرة البقر والعسل؛ ويسكن البلد بطون من حمير والزرع والعسل؛ ويسكن البلد بطون من حمير

من نسل جبلان والصرادف، وهو جبلان بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشَم بن عبد شمس بن واثـل بن الغـوث بن قـطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهَمَيسع بن حمير. ٢٩٢٨ - جَبلُ جُور: بالجيم المضمومة، وسكون الواو، وراء: اسم لكورة كبيرة متصلة بديار بكـر من نواحي أرمينية، أهلها نصارًى أرمن، وفيها قلاع وقرى.

۲۹۲۹ - جبلُ الخمر: الذي ذكره في الحديث: يراد به جبل بيت المقدس، سمّي بذلك لكثرة كرومه.

۲۹۳۰ - جبل السُمّاق: بلفظ السماق الذي يطبخ به: هو جبل عظيم من أعمال حلب الغربية، يشتمل على مدُن كثيرة وقرى وفلاع، عامتها للإسماعبلية الملحدة، وأكثرهم في طاعة صاحب حلب، وفيه بساتين ومزارع كلها عذي، والمياه الجارية به قليلة إلا ما كان من عيون ليست بالكثيرة في مواضع مخصوصة، ولذلك تنبت فيه جميع أشجار الفواكه وعيرها حتى المشمش والقطن والسمسم وغير ذلك (١٠)، وقيل: إنه سمي بذلك لكثرة ما ينبت فيه من السماق، وقد ذكره شاعر حلبي عصري يقال له عيسى بن سعدان ولم أدركه فقال:

وليلة بِتُ مسـروق الكَــرَى أَرِفــأ. ولهــانَ أجمع بين البُـــرْءِ والخَبـلِ

(۱) ذكره القزويني ثم قال: وحكي أن نور الدين صاحب سنام أنكر ملك الإسماعيبيّة في وسط بلاده، فجاءه قاصداً أخده. فلما نزل على جيل السماق في بينته الأولى أصبح فرأى عند وأسد رقعة وسكيناً. وكان في لرقعة: إن لم ترحل الليلة الأتية تكون هذه السكين في بصك! فارتحل عنه.

أثار البلاد / ۲۰۷

حتى إذا نار لَيلي نام مُـوقدهـا، وأنكر الكلبُ أهليه من الوها طرَقْتها ونجومُ الليل مطرقة، وحُلْتُ عنها، وصبغ الليل لم يُحل عهدي بها في رواق الصبح لامعة، تلوى ضفائر ذاك الفاحم الرَّجل وقولها وشعاع الشمس منخرط: حيّيت يـا جبـل السمّــاق من جبـل يا حبِّذا التُّلَعات الخضر من حلب؛ وحبِّذا طَلَلٌ بالسفح من طلل يا ساكني البلد الأقصى عسى نفّس، من سفح جَوْشَنَ، يطفى لاعج الغلل طال المقام، فوا شَوْقا إلى وطن بين الأحصّ وبين الصَّحصح الرَّمِل! ٢٩٣١ - جَبِلُ الطَّير: جبل بصعيد مصو قـرب أنْصِنا في شرقي النيل(١)، وإنما سمّى بـذلك لأن صنفاً من الطير أبيض يقال له بوقير يجيءُ في كل عام في وقت معلوم فيعكف على هذا الجبل، وفي سفحه كوّة، فيجيءُ كل واحد من هذه الطيمير فيُدخل رأسه في تلك الكوّة ثم يخرجه ويلقى نفسه في النيل فيعوم ويذهب من حبث جاء إلى أن يُدخل واحد منها رأسه فيها فيفبض عليه شيء من تلك الكوّة فيضطرب ويظل معلقاً فيه إلى أن يُسْلف فيسقط بعد مدة، فإذا كان ذلك انصرف الباقي لوقته، فلا يُسرى شيء من هذه الطيور في هذا الجبل إلى مثل ذلك الوقت من العام القابـل؛ وفي رأس هذا الجبل كنيسة الكفّ، فيها رهبان يقولون إن عيسى، عليه السلام، أقام بها وأثر كفه بها،

 <sup>(</sup>١) جبل الطير: قلت: هو الآن من أعمال محافيظة المنيا، بصعيد مصر، وبه آثار فرعونية يقصدها السياح.

خبرني بهذه القصة غير واحد من أهل مصر، ووجدته أيضاً مكتوباً في كتبهم، وهو مشهور متداول فيهم؛ قال أبو بكر الموصلي المعروف بالهروي الخراط: حدثني رجل كبير من أهل تلك البلاد أنه إذا كان العام مخصباً قبضت الكوة على طائرين وإن كان متوسطاً قبضت على واحد وإن كانت سنة مجدبة لم تقبض شيئاً.

۲۹۳۲ ـ جبلُ الفِضَّةِ: موضع؛ ينسب إليه أبو إسحق إبراهيم بن الشاد الجبلي، سكن هراة وورد بغداد وحدث بها عن محمد بن عبد الرحمن السامي الهروي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وذكره الخطيب، وأظن هذا الجبل هو جبل بنجهير وقد تقدم ذكره.

۲۹۳۳ ـ جبل بني هلال: بحوران من أرض دمشق، تحته قرى كثيرة؛ منها قرية تعرف بالمالكية، بها قدح خشب يزعمون أنه كان لرسول الله، صلى الله عليه وسلم.

٢٩٣٤ ـ الجبَلُ: كورة بحمص.

۲۹۳۶ م - الجبَل: هو اسم جامع لهذه الأعمال التي يقال لها الجبال، وقد تقدم ذكرها، والعامة في أيّامنا يسمونها العراق؛ وقد نسب إليها خلق كثير، منهم: علي بن عبد الله بن جَهْضَم الهمذاني الجبلي، روى عن محمد بن علي الوجيهي، روى عنه أبو حازم العبدوي ونسب كذلك لأن همذان من بلاد الجبل؛ وأبو عبدان عبد العزيز بن صالح الجبلي البُرُ وجردي، روى عن أبي بكر أحمد بن محمد بن المبارك ورى عن أبي بكر أحمد بن محمد بن المبارك عبد الرحيم بن عبد الرحمن البوشنجي الصوفي عبد الرحيم بن عبد الرحمن البوشنجي الصوفي وأبو عبد الله بُختيار بن عبد الله الحاجي

وغيرهما؛ وأحمد بن الحسن بن الفرج بن محمد بن الحسين الجبلي الهمذاني، سمع أبا الفضل عبد السواهب بن أحمد بن بسوغة الكرَابيسي وأبا الفتح عَبدوس بن عبد الله بن عبدوس العبدري وأبا القاسم الفضل بن أبي حرب الجرجاني وغيرهم، روى عنه أبو سعد المروزي ونسبه كذلك؛ وجبل هراة نسبوا إليه أبا سعد محمد بن الديسق الجبلي الهروي، أبا سعد محمد بن المليحي صحيح البخاري وجامع أبي عيسى الترمذي، ومات في حدود وجامع أبي عيسى الترمذي، ومات في حدود محمد بن أحمد الجبلي الأندلس نسبوا إليه محمد بن أحمد الجبلي الأندلس، روى عن الحسن الجبلي الأندلس، روى عن الحسن الجبلي الأندلسي نحويً شاعر، سمعه أبو عبد الله الحُميدي.

۲۹۳۵ - جَبُّلُ: بفتح الجيم، وتشديد الباء وضمها، ولام: بليدة بين النَّعْمانية وواسط في الجانب الشرقي، كانت مدينة، وأما الآن فإني رأيتها مراراً، وهي قرية كبيرة، وإياها عنى البُحتُرى بقوله:

حَنَانَیْك من هَـوْل البطائح سائـراً علی خطر، والریح هَـوْلٌ دَبـورُهـا لئن أُوْحَشتني جَبُّــلٌ وخصاصهـا، لـمـا آنستنـی واسطٌ وقـصــورُهـا

وبقاضيها يضرب المثل، وكان من حديثه أن المأمون كان راكباً يوماً في سفينة يريد واسطاً ومعه القاضي يحيى بن أكثم فرأى رجلاً على شاطىء دجلة يعدو مُقابل السفينة وينادي بأعلى صوته: يا أمير المؤمنين نعم القاضي قاضينا، نعم القاضي قاضينا،

يحيى بن أكثم، فقال له المأمون: ما يضحكك يا يحيى؟ قال: يا أمير المؤمنين هذا المنادي هو قاضي جَبُّل يثني على نفسه، فضحك منه وأمر له بشيء وعزله وقال: لا يجوز أن يلي المسلمين من هذا عقله؛ وينسب إليها جماعة من أهل العلم، منهم: أبو عمران موسى بن إسماعيل الجبُّلي رفيق يحيى بن معين، حدث عن عمر بن أبي جعفر خَتْعم اليماني وحفص بن سالم وغيرهما؛ والحكم بن سليمان الجبُّلي، روى عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، روى عنه عيسى بن المسكين البلدي؛ وأبو الخطاب محمد بن المسكين البلدي؛ إبراهيم الجبُلي الشاعر، كان من المجيدين، وكان بينه وبين أبي العَلاءِ المعَرّي مشاعرة؛ وفيه قال أبو العلاء قصيدته:

غير مُجدد، في مِلّتي واعتقدي، نَـوْحُ بـاكٍ ولا تـرَنَّـم شـادي ومات أبو الخطاب في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وأربعمائة.

وربيس مواضع: منها جبلة؛ ويقال: شعب جبلة الموضع الذي كانت فيه الوقعة المشهورة بين عامر وتميم وعبس وذُبيان وفزارة، وجبلة هذه: هضبة حمراء بنجد بين الشَّريف والشرف؛ والشريف: ماء لبني نُمْير، والشرف: ماء لبني كلاب. وجبلة: جبل طويل له شعب عظيم واسع، لا يرقى الجبل إلا من قبل الشعب، والشعب متقارب وداخله متسع، وبه عرينة بطن من بَجيلة؛ وقال أبو زياد: جبلة هضبة طولها مسيرة يوم، وعرضها مسيرة نصف يوم، وليسن فيها طريق إلا طريقان، فطريق من

قبل مطلع الشمس، وهو أسفل الوادي الذي يجيءُ من جبلة وبه ماءة لعُريْنة يقال لها سلعة، وعرينة: حيَّ من بجيلة حلفاء في بني كلاب، وطريق آخر من قبل مغرب الشمس يسمّى الخليف، وليس إلى جبلة طريق غير هذين؛ وقال أبو أحمد: يوم شعب جبلة وهو يوم بين بني تميم وبين بني عامر بن صعصعة، فانهزمت تميم ومن ضامّها، وهذا اليوم الذي قتل فيه لقيط بن زُرارة، وهو المشهور بيوم تعطيش النوق برأي قيس بن زهير العبسي، وكان قد قتل لقيطاً جَعْدَةُ بن مرداس، وجعدة هو فارس خيبر؛ وفيه يقول مُعَقّر البارقي:

تقدّم خَيبراً بأقل عَضْب، له ظبَة، لما لاقى، قُطُوف وزعم بعضهم أن شريح بن الأحوص قتله واستشهد بقول دَختنوس بنت لَقيط وجعل بنو عبس يضربونه وهو ميت:

ألا يا لها الويلات، ويلة من هَـوَى
بضرب بني عبس لقيطاً، وقـد قضى
له عفروا وجهاً عليه مهابة،
ولا تحفل الصمّ الجنادل من ثـوى
ومـا ثـأره فيكم، ولكـنَ ثـأره
شريـح أرادَتْه الأسنَّة والقنا
وكان يوم جبلة من أعظم أيام العرب وأذكرها
وأشدها(۱) وكـان قبل الإسلام بسبع وخمسين

<sup>(</sup>۱) جبلة: وعند البكري في معجمه / ٣٦٥: وفي عام مولد النبي على كان يوم جبلة، بعد رحرحان بعام، جمع فيه لقيط بن زرارة قبائل بني تميم طُرًا إلا بني سعد، وجمع بني أسد قاطبة، وبني عبس طُرًا إلا بني بدر، واستنجد بالنعمان بن المنذر، فأنجده بأخيه لامّه حسان بن وبرة الكلبي،. وبصاحب هجر، وهو الجون الكندي،

سنة، وقبل مولد النبي، صلَّى الله عليه وسلم، بسبع عشرة سنة؛ وقال رجل من بني عامر: لم أر يسوماً مشل يسوم جَبَلَه، لـمَّا أتنا أسد وحَنظله وغَطفَانُ والماوك أَزْفلَهُ، نضربهم بقضب منتحلة وجبلة أيضاً: موضع بالحجاز؛ قال أبو بكر في الفّيصل: منها أبو القاسم سليمان بن على الجبلي الحجازي المقيم بمكة، حدث عن ابن عبد المؤمن وغيره قال: والحسن بن على بن أحمد أبو على الجبلي أظنه من جبلة الحجاز، كان بالبصرة، روى عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي ومحمد بن عَزْرة والجوهري وبكر بن أحمد بن مقبل ومحمد بن يوسف العُصفُري ومحمد بن على الناقد البصريين، روى عنه القاضى أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي وغيره.

وجبلة أيضاً: قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية؛ قال أحمد بن يحيى بن جابر: لما فرغ عُبادة بن الصامت من اللاذقية في سنة ١٧ وكان قد سيّره إليها أبو عبيدة بن الجراح، ورد فيمن معه على مدينة تعرف ببلدة على فرسخين من جَبلة، ففتحها عنوة ثم إنها خربت وجلا عنها أهلها، فأنشأ

فأنجده بنابنيه معاوية وعمرو، وعزا بني عامر، فتحصدوا، بجبلة، وأدخلوا العبل والسدراري في شعبها، ليقاتلوهم من وجه واحد، وقد عقلوا إبلهم أياما قبل ذلك، لا ترعى، وصبحهم القوم من واردات، فلما دخلوا عليهم الشعب، حلّوا عُقل الإبل، فأقبلت لا يردّها شيء تريد مراعيها فظنت بنو تميم أن الشّعب قد تدهدى عليهم، ومرت تخبط كل ما لقيته، فكان سبب ظفر بني عامر، وقتل لقيط يومنذ.

معاوية جبلة وكانت حصناً للروم جلوا عنه عند فتح المسلمين حمص، وشُحَنها بالرجال، وبني معاوية بجبلة حصناً خارجاً من الحصن الرومي القديم، وكان سكان الحصن القديم قوماً من الرهبان يتعبدون فيه على دينهم، فلم تزل جبلة بأيدي المسلمين على أحسن حال حتى قوى الروم وافتتحوا ثغور المسلمين، فكان فيما أخذوا جبلة في سنة ٣٥٧ بعد وفاة سيف الدولة بسنة، ولم تزل بأيديهم إلى سنة ٤٧٣، فإن القاضي أبا محمد عبد الله بن منصور بن الحسين التنوخي المعروف بابن ضليعة قاضي جبلة وثُبَ عليها واستعان بالقاضي جـــلال الدين بن عمّار صاحب طرابلس فتقوَّى به على من بها من الروم فأخرجهم منها ونادي بشعبار المسلمين، وانتقل من كان بها من الروم إلى طرابلس فأحسن ابن عمار إليهم، وصار إلى ابن ضليعة منها مال عظيم القدر، وبقيت بأيدي المسلمين ثم ملكها الفرنج في سنة ٥٢ في الثاني والعشرين من ذي القعدة من يد فخبر الملك إلى أن استردَّها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة ٥٨٤، تسلمها بالأمان في تاسع عشر جمادي الأخرة، وهي الآن بأيدي المسلمين، والحمد لله رب العالمين.

قال أبو الفضل محمد بن طاهر: من جبلة هذه أبو القاسم سليمان بن علي الجبلي المقيم بمكة، وهو من أهل جبلة الشام، حدّث عن ابن عبد المؤمن وغيره، كذا ذكره عبد الغني الحافظ، فهذا كما ترى نسبه الحازمي إلى جبلة الحجاز، ولم أر غيره ذكر بالحجاز موضعاً ينسب إليه يقال له جبلة، والله أعلم، ونسبه ابن

طاهر عن عبد الغني إلى جبلة الشام، وهو الصحيح إن شاء الله عز وجل؛ ومن جبلة الشام يوسف بن بحر الجبلي، سمع سُليم بن ميمون الخواص وغيره، روى عنه أبو المعافى أحمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الجبلي شيخ أبي حاتم بن حبّان؛ وعثمان بن أيوب الجبلي، حدث عن إبراهيم بن مَخلد الذهبي، روى عنه أبو الفتح الأزدي؛ وعبد الواحد بن شعيب الجبلي، حدث عن أحمد بن المؤمل؛ ومحمد بن الحسين الأزدي الجبلي، يروي عن محمد الأزرق وأبي إسماعيل الترمذي وعلي بن عبد العزيز البغوي ومحمد بن المغيرة السكري عبد الهمداني ومحمد بن عبد الرحمن بن يحيى المصري ومحمد بن عبدة المروزي ومحمد بن عبد الموري ومحمد بن عبد المروزي ومحمد بن عبد المروزي ومحمد بن عبد المعروب بمطمئن،

وجَبَلَةُ أيضاً، قال أبو زيد: جبلة حصن في آخر وادي الستارة بتهامة من ناحية ذَرَةَ، ووادي الستارة بين وادي بطن مَرّ وعُسفان عن يسار الذاهب إلى مكة، وطول هذا الوادي نحو من يومين، وبالقرب من هذا الوادي واد مثله يعرف بساية وقال عَرَّام بن الأصبغ: جبلة قرية بذَرة، قالوا: هي أول قرية بنيت بتهامة، وبها حصون منكرة لا يرومها أحد، وقد وصفت في ذرة، ولعل الحازمي أراد جبلة هذه، والله أعلم؛ وجبلة أيضاً: قرية لبني عامر بن عبد القيس

سهل بزيد بن قيس السليخ الجبلي، سمع

بدمشق وغيرها؛ والوليد بن مسلم بن شعيب بن

سابور وجماعة وافرة، روى عنه أبـو داود في

سننه وجماعة أخرى.

٢٩٣٧ ـ جِبْلةُ: بالكسر ثم السكون، ذُو جِبْلَةَ: مدينة باليمن تحت جبل صَبِرَ، وتسمَّى ذات النهرين، وهي من أحسن مُدُن اليمن وأنزهها وأطيبها؛ قال عُمارة: جِبلةُ رجل يهوديُّ كان يبيع الفَخّار في الموضع الذي بَنت فيه الحُرَّة الصُّلَيحية دار العروبة، وسمِّيت باسمها، وكان أول من اختطُّها عبد الله بن محمد الصليحي المفتول بيد الأحول مع الداعي يوم المُهجَم في سنة ٤٧٣، وكان أخوه عليٌّ ولاه حصن التَّعكُر، وهذا الحصن على الجبل المطلّ على ذي جَبِلَةَ، وهي في سفحه، وهي مدينة بين نهرين حاريَين في الصيف والشتاءِ، وكان عبد الله بن محمد الصليحي قد اختطها في سنة ٤٥٨، وحشر إليها الرعايا من مخلاف جعفر؛ وقال على بن محمد بن زياد المازني: وكانت ذو حبلة للمنصور بن المفضل أحد ملوك آل

روى عنه القاضي أبو القاسم عليّ بن محمد بن أبي الفَهْم التنسوحي وعيسره؛ هــــذا كــنه من الفييضي، وقال في كتاب دمشق: عبد الواحد من تُمعيب الجبلي قاضيها، سمع بدمشق سليمان بن عبيد البرحمن ويحيي بن يزيد الحةً اص وأنا الحباب خالد بن الحباب وأبا اليمان الحكم بن رافع، روى عنه أبو عمرو أحمد بن محمد بن إسراهيم بن الحكيم الأصبهائي وأبو الحسن بن جَوْصا الدمشقي وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن بن منوبة الأصبهاني وعليّ بن سَرَّاح الحافظ المصري؟ وأبيو محمد عبيد الوهباب بن تجيدة الحَوْطي الجبلي، سمع الوليدين مسلم وسُوَيدين عبد العزيز ومحمد بن شُعيب بن سابور، روى عنه ابنه أبو عبد الله أحمد وأبو داود السجستاني وأبو بكر بن خَيتْمة، ومات سنة ٢٣٢؛ وابو جيوب

الصليح فأخذها منه الداعي محمد بن سبا، فقال:

بذي جبلة شُوْقي إليك، وإنها لتطهر بالشيخ الذي ليس يَعْمُرُ عوائد للغيد الغواني، فإنها عن الشيخ نحو ابن الثلاثين تنفرُ

وكان بذي جبلة الفقيه عبدالله بن أحمد بن أسعد المقري صنَّف كتاباً في القراءات السبع، وكان أبوه فقيهاً؛ قال القاضي مسلم بن إبراهيم قاضى صنعاءً: حدثني عبد الله بن أحمد قال: رأيت في المنام قائلا يقول لى كلِّم السلطان، فخرجت وتبعني أبي سريعاً، قال: وتأويل هذه أني أموت وسيموت أبي بعدي، قال: فمات ومات أبوه بغده بثلاثة أيام حزناً عليه، وصنف أيضاً كتاباً في الحديث جمع فيه بين الكُتُب الخمسة الصحاح، وأوصى عند موته بغسل تلك الكُتُب فغُسلت؛ ومن ذي جبلة أيضاً الفقيه أبو الفضائل بن منصور بن أبي الفضائل، كان رجلًا صالحاً فقيهاً، صنف كتاباً ردَّ فيه على الشريف عبد الله بن حمزة الخارجي، واعترض فيه على ألفاظه ولَحَّنه فلي كثير منها وزَيُّف جميع ما احتج به، فلما وصل الكتاب إلى الشريف الخارجي أجاب عن الشريف حميد بن الأنف، ولما وصل كتابه إلى الفقيه أبى الفضائل صنف كتاباً آخر في الرِّدِّ عليه، ومات أبو الفضائل بذي جبلة في أيَّام أتابك سُنْقُر في نحو سِنة ٥٩٠؛ وبدي جبلة توفى القاضى الأشرف أبو الفضائل يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد الشيباني التيمي القفطي في جمادى الأخرة سنة ٦٢٤، ومولدة في غيرَّة سنة ٥٤٨ بقفط، وهـو والـد الوزير القاضي الأكرم أبي الحسن عليّ بن

يوسف وأخيه القاضى المؤيد أبي إسحاق إبراهيم، وكان الأشرف قد خرج من قفط في سنة ٥٧٢ في الفتنة التي كانت بها بسبب الإمام الذي أقاموه، وكان من بني عبد القرى الداعي، وادُّعي أنه داود بن العاضد فيها، فأنفذَ الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب أخاه الملك العادل أبا بكر فقتل من أهل قفط نحو ثلاثة آلاف وصلبهم على شجرهم بظاهر قفط بعمائمهم وطيالستهم، وخدم الأشرف في عدَّة خدم سلطانية منها بالصعيد ثم النظر في بلبيس ونواحيها ثم النظر في البيت المقدس ونواحيه، وناب عن القاضى الفاضل في كتابة الإنشاء بحضرة السلطان صلاح الدين، ثم توحّش من العادل ووزيره ابن شكر فقدم حَـرَّان واستوزره الملك الأشرف موسى بن العادل ثم سأله الإذن له في الحج، فأذن له وجهَّزه أحسن جهاز على أن يحج ويعود، فلما حصل بمكة امتنع من العود ودخل اليمن فاستوزره أتابك سُنْقُر في سنة ٦٠٢، ثم ترك الخدمة وانقطع بذي جبلة ورزقه دارٌّ عليه إلى أن مات في الوقت المذكور، وكان أديباً فاضلاً مليح الخط محبّاً للعلم والكُتُب واقتنائها ذا دين مبين وكرم وعربيَّة .

۲۹۳۸ - جُبَنُ: بالضم، بوزن جُرد: حصن باليمن.

۲۹۳۹ - جَبُوبُ: بالفتح ثم الضم، وسكون الواو، وباء أخرى، وهو في الأصل الأرض الغليظة؛ جَبُوبُ بَدْرِ ذكره أبو أحمد العسكري فيما يلحن فيه العامّة، حكى الحسن بن يحيى الأرزني أن علي بن المديني قال: سألت أبا عبيدة عن جبوب بدر فقال: لعلّه جَنُوب بدر، قال أبو أحمد: وجميعها خطأ وإنما هو جَبُوب

بَدْر، الجبم مفتوحة، وبعدها باء تحتها نقطة واحدة، ويقال للمَدَر جبوب، واحدتها جبوبة، قال: ويروى عن بعض التابعين أنه قال اطلَّعْتُ على قبر النبي، صلَّى الله عليه وسلم، فرأيتُ على قبره الجبوب، وربما صيَّر الشاعر الجَبُوب الأرض؛ قال الراجز يصف فرساً:

إن لم تجده سابحاً يَعبُوبا ذا مَبْعَه، يلْتهم الجبوبا ذا مَبْعَه، يلْتهم الجبوبا قلت: ومنه قول أبي قطيفة حيث قال: ألا ليت شعري! هل تغيَّر بعدنا جَبُوبُ المُصلَّى أم كعهدي القرائنُ؟ والجبوب أيضاً: حصن باليمن من أعمال سنحان.

• ۲۹٤٠ - الجبول: بالفتح ثم التشديد، والواو ساكنة، ولام: قرية كبيرة إلى جنب مَلاحة حلب، وفي الجبول ينصب نهر بُطنان، وهو نهر الذهب، ثم يجمد ملحاً فيمتار منه كثير من بلدان الشام وبعض الجزيرة ويُضَمَّنُ بمائة وعشرين ألف درهم في كل عام، ويجتمع على هذه الملاحة أنواع كثيرة من الطير قبل جمودها؛ أنشدني أبنو عبد الله محمد بن عبد القاهر بن هبة الله النصيبيني الحلبي قال: أنشدني المهذب حسن الساسكوني العامري الحموي لنفسه يصف ذلك:

قد جبل الجبّول من راحة، فليس تَعْرُو ساكنيها هموم كأنما الماء وأطياره فيه سماء، زيّنت بالنجوم كان سُود الطير، في بيضها، خليطُ جَيش بين زنج ورُوم

وأهل الجبول معروفون بقلة الدين والمروءة والكذب والاختلاف والتعصب على المحال، حدثني من أثقُ به، والله أعلم، مع معرفته بحالهم أنه ولى عليهم في أيام الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب واليا صارماً فلم يرتضوه فاجتمعوا على الشكْوَى منه والكذب عليه وأرادوا الخروج إلى حلب لـذلك، فلما اجتمعوا وصاروا على الطريق قام أحدهم وأشار إلى شجرة من شجر الخيلاف فقال: امرأتي طالق ثلاثاً وحق الله ورسولـه وإلا على الحج ماشياً حافياً وكلُّ ما أُملكه وقفٌ في سبيل الله إن لم تكن هذه الشجرة شجرة الكُمّشري، وإنني جَنْيْتُ الكمشرى منها وأُكلتُهُ مراراً؛ ثم قـال لأصحابه: ليحلف كلُّ واحد منكم بمثل ما حلفت به لأنه صحة عزمه فيما خرجنا لـ من الكذب والبهتان وإلا فإني راجع عنكم؛ قال: فحلفوا على مثل يمينه ووصلوا إلى حلب ووقفوا للملك الظاهر وأظهروا لـه من الكذب والبهتان والجراءة على شهادة الزور ما همَّ الملك الظاهر بعقوبة الوالى وعزله، ثم أطلعه أحدهم على حقيقة الحال سرًّا، فاستحضرهم وعرِّفهم ما بلغه عنهم بعلائمه وتهددهم إن لم يصدقوه، فصدقوه وقالوا: حملنا على ذلك ما لقينا من جَوْر هذا الوالي؛ فعاقبهم ثم أطلقهم، فصار يُضْرَب بسوءِ فعلهم المثل.

٢٩٤١ - جُبَةُ: بالضم ثم التشديد، بلفظ الجبّة التي تلبس، والجبّة في اللغة ما دخل فيه الريح من السنان؛ والجبّة أيضاً في شعر كثير:

بأجمل منها، وإن أدبرت فأرخ بجبّة يقرو حميلا

الأَرْخُ: الثنيُّ من البقر، وفي شعر آخر لكثيّر يدل على أنه بالشام قال:

وإنك، عمري، هل ترى ضوء بارق عريض السَّنَا ذي هَيْدَب متزحزح قعـدْتُ لـه ذات العشاءِ أَشيمُـه بـمَـرُ، وأصحابي بجبّة أَذْرُح

وأَذرُحُ بالشام كما ذكرناه في موضعه. وجُبّة أيضاً، وتعرف بجبة عُسيْل: ناحية بين دمشق وبعلَبكُّ تشتمل على عدَّة قُرى. وجُبّة: من قرى النهروان من أعمال بغداد، وقال الحازمي: موضع بالعراق؛ منها أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيسل الجبّي المقرى، روى حروف القراءات عن محمد بن أحمد بن رجاءٍ عن أحمد بن زيد الخُـلُـواني عن عيسى بن قالون وعن الخضر بن هَيثم بن جابر المقرى الطوسى عن محمد بن يحيى القطعي عن زيد بن عبد الواحد عن إسماعيل بن جعفر عن نافع وغيرهما، حدث عنه أبو على الحسن بن على بن إبراهيم بن بُنْدار المقرى الأهوازي نزيل دمشق. وجُبّة أيضاً: قرية من نواحي طريق خراسان؛ منها أبو السعادات محمد بن المسارك بن محمد بن الحسين السُّلَمي الجبِّي، دخل بغداد وأقام بها وطلب العلم وسمع الكثير من الشيوخ مثل أبي الفتح عبيد الله بن شابيل أبي السعادات نصر الله بن عبد الـرحمن القَـزَّاز، ولازم أبـا بكـر الحازمي، وقرأ وكتب مصنَّفاته ولازمه حتى مات، وكان حسن الطريقة، ومات سنة ٥٨٥ بجبَّة، ودفن بها ولم يبلغ أوان الرواية؛ والجبُّهُ في قول الشاعر:

والله لو طَفَلْت، يا ابن استها، تسعين عاماً لم تكن من أسد فارحلْ إلي الجبّة عن عصرنا، واطلبْ أباً في غير هذا البلد

قال الجهشياري: يعني بالجبّة الجبّة والبُدَاة طسُّوجين من سواد الكوفة. والجبَّة أيضاً، أو الجبُّ: موضع بمصر؛ ينسب إليه أبو بكر محمد بن موسى بن عبد العزيمز الكندي الصَّيرفي يعرف بابن الجبّي ويلقّب سيبويه، وكان فصيحاً، قال الأمير أبو نصر: ويكنى أبا عمران، وولد سنة ٢٨٤، ومات في صفر سنة ٣٥٨، سمع أبا يعقوب إسحاق المنجنيقي وأبا عبد الرحمن النسوى وأبا جعفر الطحاوى وتفقه للشافعي وجالس أبا هاشم المقدسي وأبا بكر محمد بن أحمد بن الحدَّاد وتلمذ له، وكان يظهر الاعتزال ويتكلم على ألفاظ الصالحين، وله شعر، ويظهر الوسوسة. والجبّة أيضاً، قال أبو بكر بن نُفْطة: قال لى محمد بن عبد الواحد المقدسى إنها قرية من أعمال طرابلس الشام؟ منها أبو محمد عبد الله بن أبي الحسن بن أبي الفرج الجبائي الشامي، قلت: كذا كان ينسب نفسه وهو خطأ والصواب الجبّي، سمع ببغداد من أبي الفضل محمد بن ناصر ومحمد بن عمر الأرْموي وغيرهما، وبأصبهان من أبي الخير محمد بن أحمد الباغباني ومسعود الثقفي وآخرين، وأقام بها وحدث، وكان ثقة صالحاً، وكانت وفاته بأصبهان في ثالث جمادي الآخرة سنة ٥٠٥.

۲۹٤۱ ـ الجبيبُ: تصغير الجبّ؛ قال نصر: هو واد عند كحلة؛ قال دُرَيد بن الصِّمَّة:

فكنتُ، كأنّي واتقُ بمضدّر يمشّي بأكساف الجبيْب فثَهْمد

والجبيب أيضاً: واد آخر من أودية أجاٍ؛ قال ابن أحمر:

خَلَد الجبيْبُ وبادَ حاضره، إلَّا منازل كلها قلف

۲۹٤٣ ـ الجُبِيْلُ: تصغير جبل، ذكره في كتاب البخاري، قيل: هو الجبل الذي بالسوق، وهو سَلُّع، وقيل: بل هو جبل سَلم. وجُبيل أيضاً: بلد في سواحل دمشق في الإقليم الرابع، طوله ستون درحة، وعرضه أربع وثلاثون درجة، وهو بلد مشهور في شرقي بيُزوت على ثمانية فراسخ من بيروت من فتوح يزيد بن أبي سفيان وبقي بأيدي المسلمين إلى أن نزل عليه صنحيل الفرنجي، لعنه الله، فحاصره وأعانه مراكب لقوم آخرين في البحر، وراسل صنجيل أهله وأعطاهم الأمان وحلف لهم فسلموا إليه، وذلك في سنة ٥٩٦، فلما صاروا في قبضته قال لهم: إني قد وعدت أصحاب المراكب بعشرة آلاف دينار وأريدها منكم، وكان يأخذ منهم المصاغ كـل ثلاثة مثاقيل بدينار والفضة كل سبعين درهماً بدينار، فاستأصلهم بذلك؛ ولم تزل بأيدي الأفرنج إلى أن فتحها صلاح الدين يوسف بن أيوب فيما فتحه من الساحل في سنة ٥٨٣، ورتب فيها قوماً من الأكراد لحفظها، فبقيت على ذلك إلى سنة ٥٩٣، فباعها الأكراد الذين كانوا بها وانصرفوا عنها إلى حيث لا يعلم، فهي إلى الآن بأيدي الأفرنج؛ ينسب إليها جماعة، منهم: أبو سعيد الجبيلي، روى عن أبي الزياد عبد الملك بن داود، روى عنه عبد الله بن

يوسف وغيره وعبيد بنّ حيان الجبيلي، حدث عن مالك بن أنس وعن الأوزاعي ونظرائهما، وروى عنه صفوان بن صالح والعباس بن الوليد بن مَزْيد البيروتي وأبو زَرْعة الدمشقى؛ وزيد بن القاسم السلّمي الجبيلي، حدث عن آدم بن أبي إيساس، حدث عنه خيثمه بن سليمان؛ وأبو قدامة الجبيلي، حدث عن عقبة بن علقمة البيروتي ومحمد بن الحارث البيروتي، حدث عنه صفوان بن صالح، روى عنه الطبراني؛ وأبو سليمان إسماعيل بن خُضر بن حسان الجبيلي، يسروي عن إسرائيل بن رَوْح وسويد بن عبد العزيز وعمر بن هاشم البيروتي ومحمد بن يوسف الفريابي ومحمد بن شعيب بن ساببور وحمزة بن ربيعة ومحمد بن فديك بن إسماعيل الفيسرابي وعُبيد بن حيان ومحمد بن المبارك الصدري. روی عنبه أبو بكبر عبد الله بن محمد بن زیاد النيسابوري وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وكنَّاه أبا سُلَيم وأبو الحسن بنَّ جوصًا وأبو الجهم بن طلاب ومحمد بن جعفر بن مُلاس وأبو على محمد بن سليمان بن حَيدرة الأطرابلسي وذكوان بن إسماعيل البَعْلَبكي في آخرين، قال أبو سليمان بن زيد: ِ في سنة ٢٦٤ مات أبو سليمان الجبيلي: والجبيلُ أيضاً: ماء لبني زيد بن عُبيد بن ثعلبة الحنفيّين باليمامة. وجبيلٌ أيضاً : موضع بين المشلّل من أعمال المدينة والبحر، وجبيل أيضاً: جبل أحمر عظيم، وهو من أُخيلة حمى فَيْد، بينه وبين فَيد ستة عشـر ميلًا، وليس بين الكنوفة وفيند جبل غيره. وجبيل: جبل بين أفاعية والمسلح، يقال له جبل بان لأن نباته البانُ، وهو صلبٌ أصمُّ. حمى ضرية، وهي في ظلُّ نضاد، ونضاد جبل، وقال الأصمعي: وفي شرقي نضاد الجثجاثة وحذاء الجثجاثة النقرة.

٢٩٤٩ ـ الجثياثة: بالياء بعد الثاء: اسم ماءِ لغني ؛ قال:

# وعن الجثياثة المطر باب الجيم والجيم والجيم

• ۲۹۵ - جَجَارُ: بكسرالجيم الأولى وتفتح، والجيمان بين الجيم والشين: من قرى بُخارى، ويقال له سِجار أيضاً؛ ينسب إليها أبو شعيب صالح بن محمد بن شعيب الججاري، روى عن أبي القاسم بن أبي العقب الدمشقي، روى عنه القاضي أبو طاهر الإسماعيلي.

#### باب الجيم والحاء وما يليهما

٢٩٥١ ـ جُحَافُ: بالضم، والتخفيف: جبل جُحاف باليمن.

٢٩٥٢ - جَحَّافُ: بالفتح ثم التشديد: سكة بنيسابور؛ ينسب إليها أبو عبد الرحمن محمد بن أبي الوزير التاجر الجحافي، سمع أبا حاتم الرازي، وسمع منه أبو عبد الله الحاكم، وكان من الصالحين، مات لعشر بقين من شهر رمضان

والجبيل في تاريخ مصر؛ عن محمد بن القاسم قال: رأيت عبيد الله بن أُنيْس يدخل من الجبيل إلى الجمعة ويحمل نعليه فيصلي الجمعة وينصرف، وهذا الجبيل من نواحى حمص.

۲۹۶۶ ـ الجبيْلةُ: تصغير جبلة: بلد هو قصبة قرى بني عامر بن الحارث بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز العبقسيين بالبحر، والله أعلم.

## باب الجيم والتاء وما يليهما

٢٩٤٥ - جُتاوِبُ: موضع من ضواحي مكة؟
 قال الفضل بن عباس اللّهبي:

ف الهاوتان فكبكب فجتاوب فالبوص فالأفراع من أشقاب باب الجيم والثاء وما يليهما

۲۹٤٦ - الجُشَا: بالضم، وتخفيف الشاء، والقصر، وهو الحجارة المجموعة: موضع بين فدك وخَيْبَر يطؤه الطريق؛ قال بِشر أبو النعمان بن بشر:

لعمرك بالبطحاء، بين مُعَرَف وبينَ النَّطاق، مسكن ومحاضر لعمري، لحيّ بين دار مُنزاحم وبين الجثا لا يحشم الصبر حاضر وبين الجثا لا يحشم الصبر حاضر أيضاً: جبل من جبال أجإ مشرف على رمل طبِّيء وعنده المناعان، وهما جبلان.

٢٩٤٨ ـ الجنهجَانَةُ: بالفتح، والتكرير؛ وهو نبت مرَّ؛ قال أبو زياد: ولبني عمرو بن كلاب في جبال دِماخ الجنجانة، وقال في موضع آخر: ومن مياه غني الجنجانة، وهي في جانب حمى ضرية الذي يلي مهبَّ الجنوب من شرقي

<sup>(</sup>۱) الجثجاثة: قرية على ستة عشر ميلًا من المدينة. قال الزُبير: وبها منازل آل حمزة وعبّاد وثـابت، بني عبد الله بن الزّبير، وأنشد الإسماعيل بن يعقوب التيميّ، يمدح يحيى بن أبي بكر بن يحيى بن حمزة:

مات من ينكر الظُّلامة إلا مفسرحيُّ بجانب الجئجاثة لعليَّ وجعفِر ذي الجناحيين ونبيت النبيي خيير ثلاثة معجم ما استعجم / ٣٦٧

سنة ٣٤١ عن إحدى وتسعين سنة.

٢٩٥٣ ـ أُمُّ جَحْدَم: من حدود اليمن من جهة الحجاز، وهي قرية بين كنانة والأزد؛ عن ابن الحائك.

٢٩٥٤ - جَحْشِيَّةُ: بالفتح ثم السكون، والشين معجمة، كأنها منسوبة إلى رجل اسمه جَحش: قرية كبيرة كالمدينة من قرى الخابور، بينها وبين المجدّل نحو أربعة أميال.

٧٩٥٥ ـ الجُحْفَةُ: بالضم ثم السكون، والفاء: كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل، وهي ميقات أهل مصر والسام إن لم يمرُّوا على المدينة. فإن مرُّوا بالمدينة فميقاتهم ذو الحليفة، وكان اسمها مَهْيِعَـةُ، وإنما سميت الجحفـة لأن السيـل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام، وهي الآن خراب، وبينها وبين ساحل الجار نحو ثلاث مراحل، وبينها وبين أقُدُن موضع من البحر ستة أميال، وبينها وبين المدينة ست مراحل، وبينها وبين غدير خُمّ ميلان؛ وقال السكرى: الجحفة على ثلاث مراحل من مكة في طريق المدينة، والجحفة أول الغور إلى مكة، وكذلك هي من الوجه الآخر إلى ذات عِـرْق، وأول الثغر من طريق المدينة أيضاً الجحفة؛ وحدف جرير الهاءَ وجعله من الغور فقال:

قد كنتُ أَهوَى ثُمرَى نجد وساكنَهُ، فالغورَ، غوراً به عُسفانٌ والجحفُ لما ارتحلنا ونحو الشام نُيَّتُا، قالت جُعادةُ: هاذي نِيَّةٌ قَاذَنُ وقال الكلبي: إن العماليق أخرجوا بني

عقيل، وهم إخوة عاد بن ربّ، فنزلوا الجحفة، وكان اسمها يومئذ مَهيعة، فجاءهم سيل واجتحفهم، فسميت الجحفة، ولما قدم النبي، صلّى الله عليه وسلم، المدينة استوبأها وحُمَّ أصحابه، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت الينا مكة أو أشد وصحّحها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حُمَّاها إلى الجحفة(١)؛ وروي أن النبي، صلّى الله عليه وسلم، نعس ليلة في بعض أسفاره إذ استيقظ فأيقظ أصحابه وقال: مرّت بي الحمى في صورة امرأة ثائرة الرأس منطلقة إلى الجحفة.

۲۹۰۳ ـ جَحُورُ: بالفتح: موضع في ديار بني سعد، ورواه بعضهم بتقديم الحاء كما نـذكره في باب الحاء؛ وقال العمراني: رأيته في شعر الشمــاخ بضم الجيم، وهـو مــوضع يسمى الجحر، ثه جمعه بما حوله.

# باب الجيم والخاء وما يليهما

۲۹۵۷ ـ جُخَادة: قُرية كبيرة من قـرى بخارى

كل امرىء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله

وكان بلال رضي الله عنه إدا أُقَلَعت عنه يسرفع عقيسرته ويقول:

ألا لبيت شبعتري هنال أبيتين لبيلة ببواد وحبولتي إذخير وحبليل وهنال أردن ينومنا منياه منجنية وهنال تسبدون لبي شنامية وطنفييل قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله عنها فأخبرته فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد وصححها وانقل حماها إلى المجحفة».

الروض المعطار / ١٥٧

<sup>(</sup>١) لما قدم رسول الله ﷺ المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت عائشة رضي الله عنها: فدحلت عليهما فقلت: يا أبة كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أُخذته الحمى يقول:

عن يمين القاصد من بخارى إلى بيكند على ثلاثة فراسخ، وبينها وبين الطريق نحو فرسخ؛ ينسب إليها أبو علي محمد بن إسماعيل الجخادي، كان محدثاً حافظاً، روى عن أحمد بن علي الأستاذ وغيره، روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشبي، ومولده سنة ٤١٧؛ وذكره العمراني بتقديم الخاء والدال. مهملة، وقد ذكرته في بابه.

۲۹۵۸ ـ الجَخْرَاءُ: بالفتح ثم السكون، والراء، والمد: بلد؛ قال نصر: هي بلدة لبني شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب.

۲۹۰۹ ـ جَخْزَنَى: بعد الزاي المفتوحة نون؛ كذا قال أبو سعد، وألف مقصورة: قرية على ثلاثة فراسخ من سمرقند؛ ينسب إليها أعينُ بن جعفر بن الأشعث الجخزني السمرقندي الرجل الصالح، روى عن أبي الحسن علي بن إسماعيل الخجندي، سمع منه أبو سعد كتاب المشافهات تصنيف علي بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي السمرقندي.

## باب الجيم والدال وما يليهما

• ٢٩٦٠ ـ جَدَّاءُ: بالفتح، والتشديد، والمد؛ قال أبو الفتح نصر: موضع بنجد وأظنه أيضاً موضعاً شاميًا؛ والجدَّاء في اللغة: التي قد ذهب لنها.

٢٩٦١ ـ الجَدَاجِدُ: بالفتح، جمع جَدْجَد، وهي الأرض المستوية الصلبة؛ وفي حديث الهجرة أن دليلهما تبطن ذا كشر ثم أخذ بهما على الجداجد، بجيمين ودالين، ويجوز أن يكون جمع جُدْجُد، وهي البئر القديمة، وأظنها على هذا آباراً قديمة في طريق ليس يعلم، وفي

حديث: أتينا على بثر جدجد؛ قال أبو عبيدة: والصواب بئر جُدَّة أي قديمة، حكى الهروي عن اليزيدي ويقال: بئر جُدْجُد، قال: وهو كما يقال في الكم كمكم وفي الرَّف رَفْرَف.

۲۹۶۲ ـ جِداد: بالكسر، وآخره دال أُخرى: موضع؛ قال نصر: وأحسبه بين بادية الكوفة والشام.

٢٩٦٣ - جُدَّادُ: بالضم ثم التشديد: اسم واد أو نهر في بلاد العرب، وفيه روضة، وقد روي بالحاء المهملة، وأما الجُدَّاد، بالضم والجيم: فصغار،الطلْح ؛ قال الطِّرمَّاح:

یُجستنی شامر جُددًاده بیسن فُرادی تَرْم، أو تُوام والشاهد علی أنه نهر أو واد قوله:

ولو يكون على الجُدّاد يملكه، لم يسق ذا عُلّة من مائه الجاري ٢٩٦٤ - الجدار: بالكسر، بلفظ واحد الجدران: من قرى اليمامة، وجدار العجوز: قد ذكر في حائط العجوز من باب الحاء، والجدار أيضاً: محلّة ببغداد سميت ببني جدار، بطن من الخزرج من الأنصار؛ ينسب إليها أبو بكر أحمد بن سيدي بن الحسن بن بحر الجداري البغدادي، ذكره أبو بكر في تاريخ بغداد، روى عنه ابن زَرْقَوَيْه.

٢٩٦٥ - جُدَالُ: بالضم، وآخره لام: قرية كبيرة عامرة على تل عال، وعندها خان حسن عامر، وأهلها نصارى، بينها وبين الموصل مرحلتان، وهي على طريق القوافل، رأيتها غير مرّة، ولها ذكر في الشعر القديم؛ قال رجل من بنى حيى من النّمر بن قاسط يقال له دِثار يهجو

رجلًا من بني زبيد يقال له خالد:

أيا جبلي سنجار! هلا دفقتما بسركنيكما أنف الزبيدي أجمعا لعمرك ما جاءت زبيد لهجرة، ولكنها جاءت أرامل جُوعا وتبكي على أرض الحجاز، وقد رأت جرائب خمساً من جدال فأربعا جرائب نالفتح، مثنى: موضع في شعر الأعشى:

فاحتلّت الغمر فالجدّين فالفَرَعَا ٢٩٦٧ ـ جَدَّاوَة: بالفتح، والتشديد، وفتح الواو: قرية من قرى برْقة بالمغرب يقال لها جدًاوَة حيّان، بينهما وبين وادي مخيل ثمانية فراسخ.

٢٩٦٨ ـ الجدَاةُ: موضع في بلاد غطفان (١)؛ قال:

يَدَيْت، على ابن حَسْحاس بن وهب بأسفل ذي الجدّاة، يد الكريم قصرتُ له من الحمّاءِ لمّا شهدت وغاب عن دار الحميم أخبّره بأن الجُرْح يُشوى، وأنك فوق عجْلزَة جمّوم ولو أني أشاءُ لكنتُ منه مكانَ الفَرْقدين من النجوم

لمِـدْخـةِ عبسي، فـآبت وكلت وجدنا بني عبس، خلا اسم أبيهم، قبيلة سوء حيث سارت وحلّت وما أمرت بالخير عمرة طلقت رضاع، ولا صامت ولا هي صلّت فلو أنها كانت لقاحي أثيرة، لقد نهلت من ماء جُدٍ وعلّت ولكنها كانت ثـلاثاً مياسراً،

وحائلَ حول أنهزت فأحلّت

يقال: نهز البعير ضرَّعَ أمه مثل لهزه إذا

ويسوم ركسايسا ذي السجيذاة ووقسعية بسينسيسان كسانست والأسسنسة تسرعيف انظر معجم ما استعجم / ۲۸۷

بشاهد المصنف وقال: ذو الجذاة. موضع كانت فيه وقعة

(١) الجداة: ذكره البكري بالذال المعجمة فقال الجذاة، وأتي،

وأتى بشاهد آخر من قول جميل:

ذكرت تعلق الفتيان يسوماً، وإلحاق الملامة بالمليم ٢٩٦٩ ـ الجَدَائِرُ: بالفتح، لعله جمع جديزة، وهي الحظيرة من الصخر؛ وذو الجدائر: واد في بلاد الضباب، بينه وبين حمى ضرية ثلاثة أميال من جهة الجنوب؛ وقيل فيه:

عَدِمناك من شِعب، وحبّب بطنه واسلاعه صَوْبُ الغمام البواكر أكلنا به لحم الحماد، ولم نكن لناكله إلا بشعب الجدائسر

٢٩٧٠ ـ جُدُ الأثافي: بالضم ثم التشديد؛ والجُدُ في اللغة البئر القديمة، والأثافي جمع أثفية، وهي الحجارة التي توضع عليها القدر: وهو موضع بعقيق المدينة.

٢٩٧١ ـ جُدُّ المَوَالي: بالعقيق أيضاً. والجدُّ: ماءٌ في ديار بني عبس؛ قال الأخضر بن هُبيرة بن عمرو بن ضرار الضبي وكان قد ورد على بنى عبس فمنعوه الماء فقال:

إذا ناقة شَادَّت برَحل ونمرق

وكنوه. والجدُّ أيضاً: ماءٌ بالجزيرة؛ قال الأخطل:

أتعرف من أسماء بالجد رُوسما محيلًا ونُؤياً دارساً قد تهدَّما؟ والجدُّ أيضاً: ماء لبني سعد؛ كذا فسره ابن السكّيت في قول عدي بن الرقاع:

فألمّت بني المويّقع لما جف عنها مصدّعٌ، فالنضاءُ شمّت استوسقت له، فرمته بغيرار عليه منه رداءُ مستطير، كأنه سابريّ، عند تجر، منشرٌ وملاءُ دانيات للجُدّ، حتى نهاها ناصع من جنوب ماءٌ رواءُ

هذا معنى سبق إليه عدي بن الرقاع، وقد كرره في موضع آخر فقال يصف حماري وحش ِ:

يتعاوران من الغبار مُلاءةً دَكناءَ مُلْحمةً، هما نسجاها دَكناءَ مُلْحمةً، هما نسجاها ٢٩٧٧ - جَدَدُ: بالتحريك(١)، وهي الأرض الصلبة: وهو موضع في بلاد بني هُذَيل؛ قال غاسل بن غزيَّة الجربي الهذلي:

ثم انصببنا جبال الصفر معرضة عن اليسمار، وعن أيماننما جَمَدَدُ ٢٩٧٣ ـ جَدَرُ: بالراءِ، هو أثر الكرم في عنق

انظر معجم ما استعجم / ۳۷۰

الحمار: وهي قرية بين حمص وسلَمية، تنسب إليها الخمر؛ قال الأخطل:

كانني شارب، يسوم استبدّ بهم، من قرقف ضُمّنتها حِمْصُ أو جدر وقيل: جدر قرية بالأردُنّ؛ قال أبو ذؤيب: فما أن رحيتُ سبتها التّجا ر من أذرعات فوادي جدر مَسْرَحٌ على ستة أميال من المدينة بناحية قباء، كانت فيها لقاحُ رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، تروح عليه إلى أن أغير عليها وأُخذت، والقصة في المغازي مشهورة.

۲۹۷۰ ـ جدرين: قرية من قرى الجند باليمن.

۲۹۷٦ ـ الجدَّفُ: بالتحريك، وهو القبر: وهو

۲۹۷۷ ـ جدنً: بالتحريك، وآخره نون؛ والجدَنُ: حسن الصوت، وذو جدن: الملك الحميري؛ وقيل: جدنً مفازة باليمن، وقيل: إن ذا جدن؛ ينسب إليها عن البكري المغربي؛ قال ابن مقبل:

من طيّ أرضين أو من سلّم نُــزُلُ، منظهرريمان أومن عرض ذي جدن(١) قالوا: موضع باليمن وقيل واد.

۲۹۷۸ ـ جَدُواء: بالفتح ثم السكون، والمد: موضع بنجد.

<sup>(</sup>۱) جدد: قلت: في مطبوعة دار صادر بفتحتين ولعله صنع ذلك من قول المصنف، بالتحريك إلا أنني قد وجدته عند البكري بالضم ثم الفتح وهذا لا يسافي كلمة المصنف لأن الضمة حركة أيضاً.

<sup>(</sup>١) ذكر البكري هذا الشاهد بألفاظ بعضها غير الذي ذكره المصنف فقال: قال ابن مقبل:

من بطن نعمان أو من سُلَم ندزل من بطن نعمان أو من بطن ذي جدن من بطن عمان أو من بطن ذي جدن معجم ما استعجم / ۳۷۲

حدة

۲۹۷۹ - جَدُودُ: بالفتح؛ والجدُود في اللغة النّعجة التي قلّ لبنها من غير بأس، ولا بقال للعنز؛ وهو اسم موضع في أرض بني تميم قريب من حزن بني يربوع على سمت اليمامة، فيه الماء الذي يقال له الكلاب، وكانت فيه وقعتان مشهورتان عظيمتان من أعرف أيام العرب، وكان اليوم الأول منها غلب عليه يوم جدود، وكان لتغلب على بكر بن وائل، وفيه بقول:

أرى إبلي عافت جدود، فلم تذق بسها قطرةً إلا تحلة مقسم وقال قيس بن عاصم المنْقري:

جزى الله يربوعاً بأسواٍ صنعها، إذا ذكرت في النائبات أمورها بيوم جدود قد فضحتم أبكم، وسالمتم، والخيل تَدْمي نحورها وقال الحفصي: جدُود هـوَّة في الأرض تدعى الغبطة؛ قال الفرزدق:

هلاً غداة حبستُم أعياركم بجدود، والخيلان في اعصار الحوْفَزَان مشوّم أفراسه، والمحصنات حواسر الأبكار ٢٩٨٠ - جَدُورَةً: بالفتح: اسم بئر في شعر جعفر بن عُلْبة الحارثي:

ألاهل، إلى ظلّ النضارات بالضحى، سبيلٌ، وتغريد الحمام المطوّق وشربة ماء من جدورة طيّب، جرى بين أفنان العضاه المسوّق وسيري مع الفتيان، كلَّ عشيَّة، أباري مطاياهم ببيداء سملق

٢٩٨١ ـ جُدّة: بالضم، والتشديد؛ والجدَّة في الأصل الطريقة، والجدّة الخطة التي في ظهر الحمار تخالف سائر لونه وجُدَّة: بلد على ساحل بحر اليمن، وهي فرضة مكة، بينها وبين مكة ثلاث ليال؛ عن الزمخشري، وقال الحازمي: بينهما يـوم وليلة، وهي في الإقليم الثاني، طولها من جهة المغرب أربع وستون درجة وثلاثون دقيقة، وعرضها إحدى وعشرون درجة وخمس وأربعون دقيقة؛ قال أبو المنذر: وبجدَّة وُلد جدَّة بن حزْم بن ريَّان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قُضاعة فسمى جدَّة باسم الموضع؛ قال: ولما تفرقت الأمم عند تبليل الألسن صار لعمرو بن معلَّة بن عدنـــان، وهو قضاعة، لمساكنهم ومراعى أغنامهم جدَّة من شاطىء البحر وما دونها إلى منتهى ذات عرق إلى حيز النحر من السهل إلى الجبل، فنزلوا وانتشروا فيها وكثروا بها؛ قال أبو زيد البلخي: وبين جدَّة وعدَن نحو شهر، وبينها وبين ساحل الجحفة خمس مراحل(١)؛ وينسب إلى جدَّة جماعة، منهم: عبد الملك بن إبراهيم الجدّى؛ وعلى بن محمد بن على بن الأزهر أبو الحسن العُلَيْمي المقرى القَطّان، يعرف بالجدّي، سمع أبا محمد بن أبي نصر وأبا الحسن أحمد بن محمد العتيقي وأبا بكر محمد بن عبد الرحمن القطّان، روى عنه

<sup>(</sup>١) ويجدّة رباط لأبي هريرة رضي الله عنه معروف، وهي مبنية بالأجر والجص، وخشب الساج الهندي والأبنوس الجيد الوافي العود من عشرين شبراً إلى أزيد، وبجدة نزلت حواء عليها السلام، وبعرفات تعرفت بادم، وقيل بجدة قبره.

الروض المعطار / ١٥٧

جدية

عبدالله بن السمرقندي، ومولده سنة ۳۹۰، ومات سنة ۲۶۸

مقصورة: من قرى دمشق، وهم يسمونها الآن جلايا، بكسر أوله وتسكين ثانيه؛ منها أبو حفص عمر بن صالح بن عثمان بن عامر المرّي عمر بن صالح بن عثمان بن عامر المرّي الجدياني، يسروي عن أبي يَعْلَى حمزة بن خراش الهاشمي، سمع منه عبد الوهاب بن الحسن الكلابي بقريته وأبو الحسين الرازي وقال: مات عمر بن صالح الجدياني المرّي في سنة ٣٣٢؛ ومنها جماعة عصريون سمعوا من الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر؛ منهم حميد وسلطان ابنا الله بن عساكر؛ منهم حميد وسلطان ابنا حسان بن سبيع وطالب بن أبي محمد بن أبي شجاع وابنه أبو محمد حسان وغيرهم.

٢٩٨٣ ـ جُدَيْدٌ: بلفظ تصغير جُدّ: خطّة بني جديد بالبصرة في جانب ربيعة، وبنو جديد حيّ من اليمن.

۲۹۸٤ ـ الجديد: ضدُّ العتيق: اسم نهر أحدثه مروان بن أبي حفصة الشاعر باليمامة، وكان قد سمي قديماً ربي. وجديد أيضاً: جبل من جبال أجا وجديد أيضاً: وجديد أيضاً:

۲۹۸٤ م ـ الجديدة: بلفظ ضد العتيقة: اسم كل واحدة من قريتين بمصر إحداهما في كورة الشرقية والأخرى في كورة المرتاحية.

۲۹۸۰ ـ الجُدَيدة: بلفظ تصغير التي قبلها، اسم لقلعة في كورة بين النهرين التي بين نصيبين والموصل، وأكثر ما تكون لصاحب الموصل غالباً، وهي قديمة حصينة جداً، وأعمالها متصلة بأعمال حصن كيفا، ولها قرى

ومزارع، وأكثر زروعهم العذّي.

٢٩٨٦ ـ الجُدَيْفُ: مصغر: موضع بالحجاز، وهو أُبرق، أسفله رمل.

۲۹۸۷ ـ جَديلَةُ: بالفتح ثم الكسر؛ الجديلة الشاكلة، والجديلة الناحية، وجديلة: اسم قبيلة من طبِّيء وقبيلة من الأنصار ومن قيس. وجديلة: اسم مكان في طريق حاج البصرة؛ وفي أخبار خالد بن عبد الله القسري من كتاب أبي الفرج:

وما قربت بجيلة منك دوني بشيء، غير أن دعيت بجيلة وما للغوث عندك، إن نسبنا علينا في القسرابة، من فضيله ولكنا وإياكم كثرنا، فصرنا في المحلً على جديله

ثم قال أبو الفرج: جديلة ههنا موضع لا قبيلة، وقال أبو زياد: من مياه بني وَبر بن الأضبط بن كلاب. وجديلة: منهل من مناهل حاج البصرة؛ وقال أبو سعد: منه معلى بن حاجب بن أوس الجديلي، روى عن يحيى بن راشد.

19۸۸ - جَدِيَّةُ: بالفتح ثم الكسر، وياء مشددة: أرض بنجد كانت داراً لبني شيبان؛ والجديَّة في اللغة: شيءٌ محشوٌّ تحت دَفَّتي السرج والرَّحل، والجديَّة من الدم: ما لصق بالجسد.

٢٩٨٩ ـ جُدَيَّةُ: تصغير الذي قبله: جبل بنجد لطيءٍ؛ وقال رجل منهم:

وهل أشربن، الدهر، من ماء مزنة على عطش مما أقر الوقائع

بقيع التناهي، أو بهضب جُبدَيَّة سرى الغيث عنه، وهو في الأرض ناقع باب الجيم والذال و يا يليهما

بغيتُهُمُ ما بين جلّاء والحشا، وأوردتهم ماء الأثيل فعاصما ٢٩٩١ ـ الجَلَاةُ: بالفتح<sup>(١)</sup>، لغة في الدال المهملة، وقد تقدم.

٢٩٩٢ ـ جذَّرُ: بالتحريك أيضاً، لغة في الدال المهملة، وقد تقدم أيضاً.

۲۹۹۳ ـ جُذْمانُ: بالضم ثم السكون: موضع فيه أُطم من آطام المدينة، سمي بذلك لأن تُبعًا كان قد قطع نخله لما غزا يثرب؛ والجذم: القطع؛ قال قيس بن الخطيم:

كأن رؤوس الخزْرَجيين، إذ بدن كتائبنا تبري مع الصبح، حنظلَ فلا تقربوا جُدْمان إن حمامه وجنته تاذى بكم، فتحملوا وجنته تاذى بكم، فتحملوا أرض في بلاد فهم بن عمرو بن قيس عيلان؛ أرض في بلاد فهم بن عمرو بن قيس عيلان؛ قال قيس بن العيزارة الهذلي يخاطب تأبط شراً: أثابتُ أم خلفت أختك عاتقاً، تَجَمَّعُ عند المومسات أبورها وأخبرني أبو المضلّل أنها قفا جَدْم، يهدي السباع زفيرها

(۱) قبال ۱۱ كري: الجذاة: بفتح أوله وكسره لغتان. ١. هـ وانظسر همامش الجذاة رقم ٢٩٦٨ من هذا المصنف.

۲۹۹٥ ـ جذید: كأنه فعیل من الجذ، وهـو القطع، بمعنى مفعول: موضع قرب مكة.

۲۹۹۹ - جَـذِيمَةُ: مسجـد جذيمـة بالكـوفـة، ينسب إلى جذيمة بن مالك بن نصر بن قعين من بنى أسد.

#### باب الجيم والراء وما يليهما

۲۹۹۷ - جُرَاباد: بالضم، بين الألفين باء موحدة، وآخره ذال معجمة: من قرى مرو، وأهلها يقولون كراباد؛ منها أبو بكر محمد بن عبد الله الجراباذي، روى عن محمود بن عبد الله السعدي، روى عنه القاضي أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الصدفي.

۲۹۹۸ - جُرَابُ: بالضم؛ يحتمل أن يكون جُرَاب بمعنى جَريب، نحو كبار وكبير وطوال وطويل، والجريب الوادي، والجريب قطعة من الأرض معلومة؛ وجراب: اسم ماء، وقيل بئر مكة قديمة، قال الشاعر:

سقى الله أمواهاً عرفتُ مكانها جُراباً وملكسوماً وبلّر والغمرا جُراباً: بالفتح، وتشديد الراء، وآخره حاء مهملة: مدينة بمصر في كورة المُرتاحية. ٣٠٠٠ ـ جُرَادُ: بالضم، بوزن غُرَاب: ماءٌ في ديار بني تميم عند المرّوت، كانت به وقعة

الكلاب الثانية؛ وقال جرير:

ولقد عركن بال كعب عركة بلوى جُرَاد، فلم يدعن عميدا إلا قسيلًا قد سلبنا بزّه تقع النسور عليه، أو مصفودا وفي الحديث أن حصين بن مشمّت وفد على النبي، صلّى الله عليه وسلم، فبايعه بيعة الإسلام وصدَّق إليه ماله، فأقطعه النبي، صلَّى الله عليه وسلم، مياهاً عدّة منها جُرَاد، وبعض المحدثين يقوله بالذال المعجمة، ومنها السُّدَيْرة والشماد والأصيَّهب: وسألت أعرابياً آخر: كيف تركت جُرَاداً؟ فقال: تركته كأنه نعامة جاثمة، يعني من الخصب والعشب؛ وقال ابن مقبل:

للمازنية مُصْطاف ومُرْتَبعُ، مما رأت أودُ فالمقرات فالجررَعُ منها بنَعف جُرَاد والقبائض من وادي جُفَاف مَراً دنياً ومستمعُ أراد مرأً دنياً فخفف الهمزة، وقال نصر:

اراد مرا دنيا فخفف الهمزة، وقال نصر: جُراد رملة عريضة بين البصرة واليمامة بين حائل والمروّوت في ديار بني تميم، وقيل في ديار بني عامر، وقيل أرض بين عُليا تميم وسفّلي قيس، وقيل جبل.

٣٠٠١ ـ الجُرَادَةُ: بزيادة الهاء؛ قال أبو منصور الأزهري: الجرادة رملة بعينها بأعلى البادي(١)؛ قال الأسود بن يَعْفر:

وغودر علواً ذلّها متطاول بنيل، كجثمان الجرادة ناشر

٣٠٠٢ - الجرادي: بكسر الدال، بنو الجرادي: قرية باليمن من أعمال صنعاء.

٣٠٠٣ - جُرَارُ: بالراء: اسم جبل في قول ابن. مقّل:

لَمن السديار بحيانب الأحفار فبتيل ِ دَمْخ ٍ ، أو بسفْح جُرار

 (١) قال البكري الجرادة: رملة بأعلى البادية جرداء لإ تنبت شيئاً، ولذلك سُميت الجرادة.

معجم ما استعجم / ٣٧٤

أمست تـلوح، كـأنهـا عــامـيّــة، والعهــد كــان بســالف الأعـصــار

؟ ٣٠٠٠ - جِرَارُ: بالكسر، جمع جَرَّة الماءِ: موضع من نواحي قسّرين. وجرار أيضاً، جِرَارُ سعد (١): موضع بالمدينة كان ينْضُبُ عليه سعد بن عبادة جراراً يبرد فيها الماء لأضيافه به أَطُمُ دُلِيْم.

٣٠٠٥ - الجرَّارة: بالفتح، والتشديد: ناحية من نواحي البطيحة قريبة من البرَّ، توصف بكثرة السمك.

٣٠٠٦ - جُرَازُ: بالضم ثم التخفيف، وآخره زاي: موضع بالبصرة.

٣٠٠٧ ـ جُمرَافُ: آخره فاء، ذو جراف: واد يفرغ في السلَّى .

٣٠٠٨ - جِرَامُ: بالكسر، وآخره ميم، لفظة فارسية؛ قال حمزة: قلب إلى صرام تعريباً، وهو من رساتيق فارس.

٣٠٠٩ - جَرَاميزُ: بالفتح، وآخره زاي، كأنه جمع جُرْموز؛ وهو الحوض الصغير، وجراميز الرجل أعضاؤه: موضع باليمامة؛ قال مضرّس بن ربعيّ:

تحمَّل من ذات الجراميز أهلُها، وقلَّص عن نِهْي القرينة حاضره تَرَبَّعْنَ روض الحزن، حتى تعاورت سهام السَّفا قُرْبانية وظواهرهُ

معجم ما استعجم / ٣٧٤

<sup>(</sup>١) جرار سعد: هي سقاية سعد بن عُبادة جعلها للمسلمين. وسُئل الحسن عن الماء الذي يُتصدق به في المسجد الجامع، أقال الحسن: شرب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من سِقاية ابن أمِّ سعد فمه؟

والمحدد المراقة: بالضمة: ناحية بالأندلس من أعمال فحص البلوط. وجراوة (١) أيضاً: موضع بإفريقية بين حمّاد؛ منها عبد الله بن محمد الجرّاوي كاتب شاعر مليح السظم والنشر؛ كسذا قال الحسن بن رشيق القيرواني وذكر أنه توفي سنة ٤١٥ عن نيف وأربعين سنة.

٣٠١١ - الجراوي: يروى بضم الجيم وفتحها، والضم أكتر: وهي مياه في بلاد القَيْن بن جسر، وقيل هي قُلُب على طريق طيّى، إلى الشم، وقيل مياه لطيّى، بالجبلين؛ قال بعض الأعراب:

ألا لا أرى ماء الحراوي شافياً صَدَايَ، ولو روَّى غليلَ الركائب فيا لهف نفسي، كلما التحت لوحة على شربة من ماء أحواض ناضب

٣٠١٧ ـ الجرْباءُ: كأنه تأنيث الأجرب: موضع من أعمال عُمَان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال السراة من ناحية الحجاز، وهي قرية من أذرح التي تقدم ذكرها، وبينهما كان أمر الحكمين بين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، وروي جَربي بالقصر، وذكره بعد بأتم من هذا. والجرْباءُ أيضاً: ماءُ لبني سعد بن زيد مناة بن تميم بين البصرة واليمامة.

٣٠١٣ ـ جَرْباذقانُ: بالفتح، والعجم يقولون كرباذكان: بلدة قريبة من همذان بينها وبين

الكَرْج وأصبهان، كبيرة مشهورة(١)؛ وأنشد أبو يَعْلَى محمد بن محمد بن الهاشمي:

جرباذقان بلدة زرَّت على جيد القبائيح أرض يموت الحرُّ في أرجائها، لولا ابن صالح

ينسب إليها جماعة، منهم: أبو أحمد عبيد الله بن أحمد بن إسماعيل بن عبد الله العطّار الجرباذقاني قاضيها، روى عنه أبسو بكر بن مردوريه الحافظ. وجرباذقان أيضاً: بلدة بين استراباذ وجرجان من نواحي طبرستان؛ بنسب إليها نصر الجرباذقاني، فقيه حنفي بارع في الفقه.

٣٠١٤ - جَـرَب: بفتحتين، وتشديسد الباء الموحدة: موضع باليمن ذكر في حديث حنش السبئي العبنعاني، ويروى جربَّة في حديث حنش الصنعاني: غزونا جربَّة ومعنا فضالة بن عبيد؛ كذا ضبطه أبو سعد؛ والجربَّة في اللغة: الكتيبة من حمر الوحش.

٣٠١٥ ـ الجريتان: من قرى جهران باليمن.

٣٠١٦ ـ جَرْبَثُ: يروى بفتحتين وضمتين، وقد رواه ابن دريمد جَرْثب، بتقديم الثاء وتأخير الباء، وقد ذكر الحازمي حربث، بالحاء، وقد ذكر في موضعه، ولا أدري أهو هذا وقد صُحّف

 <sup>(</sup>١) في مطبوعة دار صادر: وحوارة وهو تصحيف، لأن المادة انتي يتحدث عنها المصنف هي جراوة، والمنسوب إليها الجراوى الكاتب الشاعر المشار إليه.

<sup>(</sup>٢) في مطبوعة دار صادر للجروي بدون ألف بين الراء المهملة والواو، والصواب ما أثبتناه هنا لأنه موافق الترتيب المصنف، وما جاء به من شاهد الشعر.

<sup>(</sup>۱) جرباذقان: بليدة من بلاد قهستان بين أصفهان وهمذان ذات سور وقهندز، لها رئيس يقال له جمال باده، لا يمشي إلى أحد من ملوك قهستان البتّـة، وله موضح حصين وإلى داره عقود وأبواب وحرّاس، والملوك كانوا يسامحونه بذلك ويقولون: إنّ أذبّته وإرعاجه غير مبارك!

أحدهما، أو كل واحد منهما موضع على حدته.

٣٠١٧ ـ جَرْبَسْتُ: بالفتح ثم السكون، وفتح الباء، وسكون السين، وتاء مثناة: قرية في جبال طبرستان لا يدخل إليها إلا في طرق غامضة صعبة.

٣٠١٨ ـ جُرُبَّة: بضمتين، وتشديد الباء: جبل لبني عامر.

٣٠١٩ ـ جَرْبَةُ: بـالفتح ثم السكـون، والبـاء موحدة خفيفة، رواية في جَرَبَّة وجَرَبّ المقدم ذكرهما: قرية بالمغرب لها ذكر كثير في كتاب الفتوح؛ وفي حديث حَنش: غرونا مع رُويفع بن ثابت قرية بالمغرب يقال لها جَرْبة، فقام فينا خطيباً فقال: أيها الناس لا أقول لكم إِلَّا ما سمعته من رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، يقول فينا يوم خُيبر، فإنه قام فينا فقال: لا يحلُّ لامرىءٍ يؤْمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ما زرعه غيره، يعنى إتيان النساء الحبالي؛ وقد روى فيها جربة أيضاً، بكسر الجيم، وقيل: هي جزيرة بالمغرب من ناحية إفريقية قرب قابس يسكنها البربر، وقال أبو عبيد البكرى: وعلى مقربة من قابس جزيرة جربة، وفيها بساتين كثيرة، وأهلها مفسدون في البر والبحر، وهم خوارج، وبينها وبين البر الكبير مجاز<sup>(۱)</sup>.

(۱) جزيرة في بحر افريقية أقرب بلادها إليها قابس، يسكنها قوم من الخوارج وغيرهم والشرّ والنفاق موجود في جبلتهم ولا يتكلمون بالعربية وهم أهل فتنة وخروج عن الطاعة، وتغلب عليها طاغية صقلية سنة تسع وعشرين وخمسمائة ثم نبذوا طاعته فغزاهم ثانية ورفع جميع سبيها إلى المدينة.

الروض المعظار / ١٥٨

محمد بن موسى: كأنه جمع أجرب؛ قال أبو بكر محمد بن موسى: من بلاد الشام كان أهلها بهوداً، كتب لهم رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، لما قدم عليه يُحنَّه بن رُوْبة صاحب إيلة بقوم منهم من أهل أذرُج يطلبون الأمان كتاباً على أن يؤدوا الجزية؛ وقد روي بالمدّ، وقد تقدّم.

٣٠٢١ - جُرْتُ: بالضم ثم السكون، والتاء مثناة فوقها: قرية من قرى صنعاء باليمن؛ ينسب إليها يزيد بن رمسلم الجرثي الصنعاني ويقال له الجرْيَزي أيضاً، حدث عن مسلم بن محمد؛ كذا ضبطه الحازمي وأبو سعد؛ وقال العمراني: سمعته من جار الله بفتح الجيم وضبطه الأمير بكسرها، وقد روي أيضاً جرث، بالثاء.

٣٠٢٢ - جُرْثُمُ: بالضم ثم السكون، والثاء مضمومة مثلثة؛ والجُرْثومة في الأصل قرية النمل: ماء لبني أسد بين القنان وتَرْمُس؛ قال

تبصَّرْ خليلي هل ترى من ظعائن تحمّلن بالعَلياءِ من فسوق جُرْثم؟ تحمّلن بالعَلياءِ من فسوق جُرْثم؟ ٣٠٢٣ ـ جَرْجا: بجيمين، والراء ساكنة: قرية من أعمال الصعيد قرب إخميم؛ ينسب إليها عبد الولي بن أبي السَّرايا بن عبد السلام الأنصاري، فقيه شافعي، وكان خطيب ناحيته وأحد عدولها، وله شعر حسن المذهب، منه ما أنشدني أبو الربيع سليمان بن عبد الله المكي، قال أنشدني الخطيب عبد الولي لنفسه:

لا تنكرن بعلوم السُّقم معرفتي، فَرُبُّ حامل علم وهو مجهول قد يقطع السيف مفلولاً مضاربه عند الجلاد، وينبُو وهو مصقول جر جان

وأنشدني قال أنشدني لنفسه: تأنَّ إذا أردتَ النَّهُ حَتى

تان إذا اردت النطق، حتى تصيب بسهمه غرض البيان ولا تُطلق لسانك، ليس شيء

أحق بطول سجن من لسان ٣٠٢٤ ـ جُرْجانُ: بالضم، وآخره نـون؛ قال صاحب الزيج: طول جرجان ثمانون درجة ونصف وربع، وعرضها ثمان وثـالاثون درجـة وخمس عشرة دقيقة، في الإقليم الخامس، وروى بعضهم أنها في الإقليم الرابع، وفي كتاب الملحمة المنسوب إلى بطليموس: طول مدينة جرجان ست وثمانون درجة وثلاثون دقيقة، وعرضها أربعون درجة، في الإقليم الخامس، طالعها الثور ولها شركة في كف الخضيب ثلاث درج وست عشرة دقيقة وشركة في مرفق الدب الأصغر تحت سبع عشرة درجة وست عشرة دقيقة من السرطان، يقابلها مثلها من الجدى بيت ملكها مثلها من الحمل بيت عاقبتها مثلها من الميزان. وجُرْجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان، فبعض يعدها من هذه وبعض يعدّها من هذه، وقيل: إن أول من أحدث بناءها يزيد بن المهلّب بن أبي صفرة، وقد خبرج منها خلق من الأدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين، ولها تاريخ ألفه حمزة بن يزيد السَّهمي. قال الإصطخري: أما جرجان فإنها أكبر مدينة بنواحيها، وهي أقل ندىً ومطراً من طبرستان، وأهلها أحسن وقاراً وأكثر مروءَة ويساراً من كبرائهم، وهي قطعتان: إحداهما المدينة والأخرى بكراباذ، وبينهما نهر كبير يجرى يحتمل أن تجري فيه السفُّنُ، ويرتفع منها من الابريسم وثياب الابريسم ما

يحمل إلى جميع الأفاق، قال: وابريسم جرجان بَرْرُ دُودة يحمل إلى طبرستان، ولا يرتفع من طبرستان بزر ابريسم، ولجرجان مياه كثيرة وضياع عريضة، وليس بالمشرق بعد أن تجاوز العراق مدينة أجمع ولا أظهر حسناً من والنخل، وبها فواكه الصرود والجروم، وأهلها يأخذون أنفسهم بالتأني والأخلاق المحمودة؛ قال: وقد خرج منها رجال كثيرون موصوفون بالسّتر والسخاء، منهم: البرمكي صاحب المأمون، ونقودهم نقود طبرستان الدنانير والدراهم، وأوزانهم المنّ ستمائة درهم، وكذلك الى وطبرستان.

وقال مِسعَرُ بن مهله ل: سرت من دامغان متياسراً إلى جرجان في صعود وهبهط وأودية هائلة وجبال عالية، وجرجان مدينة حسنة على واد عظيم في ثغور بلدان السهل والجبل والبر والبحر، بها الزيتون والنخل والجوز والرمان وقصبُ السكر والأترج، وبها ابريسم جيد لا يستحيل صبغه، وبها أحجار كبيرة، ولها خواصّ عجيبة، وبها ثعابينُ تهول الناظر لكن لا ضرر لها(١)؛ ولأبي الغمر في وصف جرجان:

هي جنَّةُ الدُّنيا التي هي سَجسجُ، يــرضي بهــا المحــرور والمقــرورُ

<sup>(</sup>۱) جرجان: بها عين سياه سنك، قال صاحب تحفة الغرائب؛ بجرجان موضع إيسمّى سياه سنك، به عين ماء على تلّ يأخذ النباس ماءها للشرب، وفي الطريق إليها دودة، فمن أخذ من ذلك الماء وأصاب رجله تلك الدودة يصير الماء الذي معه مُرّاً فيبرّده، ويعود إليها يأخذ مرة أخرى، وهذا عندهم مشهور.

آثار البلاد / ٣٤٨

سهايَّة جبايَّة بحريَّة وأهٰير يحتلُ فيها مُنجد ومُغير وإذا غدا القَنَّاص راح بما اشتهى طبّاخُه، فملهَّجٌ وقدير طبّاخُه، فملهَجٌ وقدير قَبْحُ ودُرَّاج وسِرْبُ نَدَارج، قد ضمَّهن النظبي واليَعْفُورُ غيربت بهنَّ أجادل وزرازر عبرواشق وفهودة وصُقورُ وبواشق وفهودة وصُقورُ ونواشط من جنس ما هي أفتنَت ونواشط من جنس ما هي أفتنَت وكأنما نُورها برياضها، وكأنما نُورها برياضها، وكأنما نُورها برياضها، وللمبصريه، سندسُ منشورُ وللصاحب كافي الكفاة أبي القاسم في كتابه كافي الرسائل في ذمّ جرجان:

نحن والله من هـوائك، يـا جـر جـان، في خطّة وكـرب شديـد حـرُها ينضـج الجلود، فإن هبَّت شـمـالاً تـكـدرت بـركـود كحبيب منافق، كـلمـا همَّ بـوصـل أحـالـه بـالـصُـدُود وقال أبو منصور النيسابوري يذكر اختلاف الهواء بها في يوم واحد:

ألا رُبّ يـوم لي بجرجان أرعن، ظللتُ لـه من حـرقـة أتعجّبُ وأخشى على نفسي اختلاف هوائها، وما لامرىء عما قضى الله مهرب وما خـيـر يـوم أخـرق مــلونُ بـبـرد وحـرٌ، بعـده يـــلة بُ فأوله للقَـرُ والجمر يَنْفَبُ، وآخـره للثلج والخيش يَضْرَبُ

وكان الفضل بن سهل قد ولى مسلم بن الوليد الشاعر ضياع جرجان وضمنه إياها بخمسمائة ألف وقد بذل فيها ألف ألف درهم، وأقام بجرجان إلى أن أدركته الوفاة ومرض مرضه الذي مات فيه فرأى نخلة لم يكن في جرجان غيرها فقال:

ألا با نخلة بالسف ح من أكناف جرجان إنسى وإيساك بجرجان غريبان ثم مات مع تمام الإنشاد؛ وقد نسب الأقيشر اليربوعي، وقيل ابن خزيم، إليها الخمر فقال: وصَهباء جرجانية لم يُعطّف بها حنيفٌ، ولم ينفر بها ساعةً قَــدْرُ ولم يشهد القسّ المهيمن نارها طَرُوقاً، ولم يحضر على طبخها حَبْرُ أتباني بها يحيى وقبد نمتُ نومة، وقد لاحت الشُّعرى وقد طلع النُّسر فقلت اصطبحها أو لغيرى فأهدها، فما أنا بعد الشيب ويحك والخمر! تعَفَّفْتُ عنها في العصور التي مَضت، فكيف التصابي بعدما كمل العمر؟ إذا المرء وفي الأربعين، ولم يكن لــه دون ما يسأتي حياءً ولا سِتــر فدعه ولا تنفس عليه الـذي أتي، وإن جَرَّ أسباب الحياة له الدهر وكان أهل الكوفة يقولون: من لم يرو هذه الأبيات فإنه ناقص المُروءَة؛ وأما فتحها فقد ذكر أصحاب السير أنه لما فرغ سُوَيد بن مُقَرِّن من فتح بسطام في سنة ١٨ كاتب ملك جرجان ثم

سار إليها وكاتبه روزبان صول وبادَرَهُ بالصلح على أن يؤدي الجزية ويكفيه حرب جرجان، وسار سُويد فدخل جرجان وكتب لهم كتاب صلح على الجزية؛ وقال أبو نجيد:

دعانا إلى جرجان، والرَّيِّ دونها، سوادٌ فأرضتْ من بها من عشائر وقال سويد بن قُطْبَةَ:

ألا أَبْلِغ أسيداً، إِن عرضت، بأننا بجرجان في خضر الرياض النواضر فلما أحسونا وخافوا صيالنا أتانا ابن صول، راغماً، بالجرائر وممن ينسب إليها من الأئمــة أبــو نُعَيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني الاستراباذي الفقيه أحد الأئمة، سمع يزيد بن محمد بن عبد الصمد وبكار بن قتيبة وعمار بن رجاء وغيرهم، قال الخطيب: وكان أحد أئمة المسلمين والحفّاظ بشرائع الدين مع صدق وتورُّع وضبط وتيقظ، سافر الكثير وكتب بالعراق والحجاز ومصر، وورد بغداد قديماً وحدث بها، فـروى عنه من أِهلهـا يحـيى بن محمد بن صاعد وغيره، وقال أبو على الحافظ: كان أبو نعيم الجرجاني أوحد ما رأيت بخراسان بعد أبى بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة مثله وأفضل منه، وكان يحفظ الموقوفات والمراسيل كما نحفظ نحن المسانيد، وقال الخليلي القرويني: كان لأبي نعيم تصانيف في الفقه وكتاب الضعفاء في عشرة أجزاء، وقال حمزة بن يوسف السُّهْمي في تاريخ جـرجان: عبد الملك بن محمد بن عدي بن زيد الاستراباذي سكن جرجان وكان مقدماً في الفقه

والحديث وكانت الرّحلة إليه في أيـامه، روى عن أهل العراق والشام ومصر والثغور، ومولده سنة ٢٤٢، وتوفى باستراباذ في ذي الحجة سنة ٣٢٣؛ ومنها أبو أحمـد عبد الله بن عــدي بن عبد الله بن محمد بن المسارك الجرجاني الحافظ المعروف بابن القطان أحد أئمة الحديث والمكثرين منه والجامعين له والرَّحالين فيه، رحل إلى دمشق ومصر، وله رحلتان أولاهما في سنة ٢٩٧ والثانية في سنة ٣٠٥، سمع الحديث بدمشق من محمد بن خَزيم وعبد الصمدين عبد الله بن أبي زيد وإبراهيم بن دُحيم وأحمد بن عمير بن جَوْصا وغيرهم، وسمع بحمص هُبيل بن محمد وأحمد بن أبى الأخيل وزيد بن عبد الله المهراني، وبمصر أبا يعقبوب إسحق المنجنيقي، وبصَيْدا أبا محمد المُعافي بن أبي كريمة، وبصور أحمد بن بشيـر بن حبيب الصورى، وبالكوفة أبا العباس بن عقدة ومحمد بن الحُصَين بن حفص، وبالبصرة أبا خليفة الجُمَحي، وبالعسكر عبدان الأهوازي، وببغداد أبا القاسم البغوي وأبا محمد بن صاعد، وببعلَبَكُّ أبا جعفر أحمد بن هـاشم وخلقاً من هذه الـطبقة كثيـراً، وروى عنه أبــو العباس بن عقدة، وهو من شيوخه، وحمزة بن يوسف السُّهْمي وأبو سعد الماليني وخلق في طبقتهم، وكان مصنَّفاً حافظاً ثقة على لحن كان فيه؛ وقال حمزة: كتب أبو محمد بن عدى الحديث بجرجان في سنة ٢٩٠ عن أحمد بن حفص السعدي وغيره، ثم رحل إلى الشام ومصر وصنف في معرفة ضُعَفَاءِ المحدّثين كتابأ في مقدار مئتي جزء سماه الكامل؛ قال:

وسَأَلت الدارقطني أبا الحسن أن يصنف كتـاباً في ضعفاء المحدثين فقال: أليس عندكم كتاب ابن عدي؟ قلت: بلي، قال: فيه كفاية لا يزاد عليه، وكان ابن عدي جمع أحاديث مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الشوري وشعبة وإسماعيل بن أبي خالد وجماعة من المتقدّمين وصنف على كتاب المُزنى كتاباً سماه الأبصار، وكان أبو أحمد حافظاً متقناً لم يكن في زمانه مثله، تفرّد بأحاديث فكان قد وهب أحاديث له يتفرّد بها لبنيه عدي وأبي زرعة وأبي منصور تفرّدوا بروايتها عن أبيهم، وابنه عدي سكن سجستان وحدث بها؛ قال ابن عـدي: سمع مني أبو العباس بن عقدة كتاب الجعفرية عن أبي الأشعث، وحدث به عندي فقال: حدّثني عبد الله بن عبد الله ، وكان مولده في ذي القعدة سنة ٢٧٧، ومات غرَّة جمادي الآخرة سنة ٣٦٥ ليلة السبت، فصلى عليه أبو بكر الإسماعيلي ودفن بجنب مسجد كوزين، وقبره عن يمين القبلة مما يلي صحن المسجد بجرجان؛ ومنها حمزة بن يوسف بن إبراهيم بن مــوسى بن إبـراهيم بن محمــد، ويقــال ابن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن هشام بن العباس بن وائل أبو القاسم السهمي الجرجاني الواعظ الحافظ، رحل في طلب الحديث فسمع بدمشق عبد الوهاب الكلابي، وبمصر ميمون بن حمزة وأبا أحمد محمد بن عبد الرحيم القيسراني، وبتنيس أَبا بكر بن جابر، وبأصبهان أبا بكر المقري، وبالرَّقة يوسف بن أحمد بن محمد، وبجرجان أبا بكر الإسماعيلي أبا أحمد بن عدي، وببغداد أبا بكر بن شاذان وأبا الحسن الدارقطني، وبالكوفة

الحسن بن القاسم، وبعكْبرا أحمـد بين الحسن بن عبد العزيـز، وبعسقـلان أبـا بكـر محمد بن أحمد بن يوسف الخِدْري، روى عنه أبو بكر البيهقي وأبو صالح المؤدّب وأبو عامر الفضل بن إسماعيـل الجرجـاني الأديب وغير هؤلاء سمعوا ورووا؛ قال أبو عبد الله الحسين بن محمد الكتبي الهَرُوي الحاكم: سنة ٤٢٧ ورد الخبر بـوفــاة الثعلبي صــاحب التفسير وحمزة بن يـوسف السُّهْمي بنيسابـور؛ ومنها أبو إبراهيم إسماعيل بن الحسن بن محمد بن أحمد العلوي الحسيني من أهل جرجان، كان عارفاً بالطبّ جدّاً، وله فيه تصانيف حسنة مرغوب فيها بالعربية والفارسية، انتقل إلى خوارزم وأقام بها مدة ثم انتقل إلى مَرْوَ فأقام بها، وكان من أفراد زمانه، وذكر أنه سمع أبا القاسم القُشيري، وحدث عنه بكتاب الأربعين لـه، وأجاز لأبي سعد السمعاني، وتوفى بَمَرْو سنة ٥٤١؛ وغير هؤُلاء كثير(١).

٣٠٢٥ ـ الجُرْجانِيَّةُ: مثل الذي قبله منسوب، هو اسم لقصبة إقليم خوارزم(٢): مدينة عظيمة

(١) ومن اهل جرجان كسرز بسن وبرة ازهد النــاس في زمانــه حتى قال سفيان بن عيينة: لوكان أُحد يكتفي بالتراب قوتاً لاكتفى به كرز، وقبره بجرجان يزار ويقصد، وقال الشاعر:

لو شئبت كنبت ككسرز في تبعيده أو كابن طارق حول البيت والحرم قد حال دون لمذيذ العيش خوفهما وسارعا في طلاب الفوز والكرم الروض المعطار / ١٦٢

(٢) قالوا: ومرو ونيسابور ويلخ من عظم كل واحدة من هذه تقصر عن الجرجانية بالفرادها وأنها كانت سرير السلطان الأعظم صاحب الأقاليم السلطانية ورب العساكر الكثيفة خوارزم شاه.

الوض المعطار / ١٦٢

على شاطىء جيحون، وأهل خوارزم يسمّونها بلسانهم كُركائج فعُربت إلى الجرجانية، وكان يقال لمدينة خوارزم في القديم فيل ثم قيل لها المنصورة، وكانت في شرقي جيحون فغلب عليها جيحون وخرّبها، وكانت كُركائج هذه مدينة صغيرة في مقابلة المنصورة من الجانب الغربي فانتقل أهل خوارزم إليها وابتنوا بها المساكن ونزلوها، فخربت المنصورة جملة حتى لم يبق لها أثر وعظمت الجرجانية، وكنت رأيتها في سنة ٦١٦ قبل استيلاء التتر عليها وتخريبهم إياها، فلا أعلم أني رأيت أعظم منها مدينة ولا أكثر أموالاً وأحسن أحوالاً، فاستحال ذلك كله بتخريب التتر إياها حتى لم يبق فيما بلغني إلاً معالمها، وقتلوا جميع من كان بها.

٣٠٢٦ - جُرْجُ: بالضم ثم السكون، وجيم أُ أُخرى: بلدة من نواحي فارس.

٣٠٢٧ - جَرْجَرَايا: بفتح الجيم، وسكون الراء الأولى: بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي (١)، كانت مدينة وخربت مع ما خرب من النهروانات؛ وقد خرج منها جماعة من العلماء والشعراء والكُتَّاب والوزراء، ولها ذكر في الشعر كثير؛ قال ابزون العَمَّاني:

(۱) قال القزويني: جرجرايا: قرية من أعمال بغداد مشهورة، ينسب إليها علي الجرجرائي، كنان من الأبدال، لا يدخل العمران ولا يختلط بأحد، حكى بشر الحافي قال: لقيته على عين ماء فلما أنصرني عدا، قال: بذنب مني رأيت اليوم إنسياً! فعدوت خلفه وقلت: أوصني! فالتفت إلي وقال: عانق الفقر وعاشر الصبر، وخالف الشهوة واجعل بيتك أخلى من لحدك يوم تنقل إليه، على هذا طاب المصير إلى الله تعالى!

آثار البلاد / ٢٥١

ألا يا حبَّذا يوماً جَرَرُنا فَيُ وَلَيْ اللَّهُ وَ فِيه بِجَرْجُرايا

وممن ينسب إليها محمد بن الفضل الجرجراي وزير المتوكل على الله بعد ابن الزيَّات، ثم وزر للمُستعين بالله، ثم مات سنة ورد للمُستعين بالله، ثم مات سنة ومنها أيضاً جعفر بن محمد بن الصباح بن سفيان الجرجراي مولى عمر بن عبد العزيز، نزل بغداد وروى عن الدراوردي وهشيم، روى عنه عبد الله بن قحطبة الصلحي وغيره؛ وعصابة الجرجراي واسمه إبراهيم بن باذام، له حكايات وأخبار وديوان شعر، روى عنه عون بن محمد الكندي(١).

٣٠٢٨ - جُرْجَسَارُ: بالضم، وفتح الجيم الثانية، والسين مهملة، وألف، وراء: قرية من قرى بلخ في ظنّ أبي سعد؛ منها أبو جعفر محمد بن عبد البرحيم بن محمد بن أحمد الجُرْجَساري البلخي، روى عن أبي بكر محمد بن عبد الله الشّوماني، روى عنه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النّسفي. وجُرْجَسَار أيضاً: من قرى مَرْوَ.

٢٣٢٩ ـ جَـرْجَنبَانُ: بفتح الجيمين، وسكون

الروض المعطار / ١٥٧

<sup>(</sup>۱) وكان محمد بى سيرين من أهل جرجرايا بزازاً وكان مولى أنس بن مالك رضي الله عنه، ومات سنة عشر ومائة بعد الحسن بمائة يوم، وكان أبوه سيرين عبداً لانس بن مالك كانبه على عشرين ألفاً فأدى الكتابة، وكان من سبي ميسان وكان المغيرة افتتحها، وقيل كان من سبي عين التمر، وكانت أمه صفية، مولاة أبي بكر رضي الله عنه، طيبها ثلاث من أزواج النبي بيه ودعون لها وحضر إملاكها ثمانية عشر بدرياً فيهم أبيً بن كعب رضي الله عنه يذعو وهم يؤمنون.

الراء والنون، والباء موحدة ثم ألف، ونون: قرية كبيرة بين سَاوَةً والرَّيِّ، لها ذكر في الأخار.

٣٠٣٠ الجُرْجُومَةُ: بضم الجيمين: مدينة يقال لأهلها الجُرَاجِمة، كانت على جبل اللَّكَام بالثغر الشامي عند معدن الزاج فيما بين بَيَّاس وبُوقة قرب أنطاكية، والجراجمة جبل كان أمرهم في أيام استيلاء الروم أن خافوا على أنفسهم فلم يتنبُّه المسلمون لهم، ووَلَّى أبو عبيدة أنطاكية حبيب بن مسلمة الفِهـري فغزا الجرجومة، فصالحه أهلها على أن يكونوا أعواناً للمسلمين وعيوناً ومسالح في جبل اللكام، وأن لا يؤخذوا بالجزية وأن يُطْلقوا أسلاب من يقتلونه من أعداء المسلمين إذا حضروا معهم حرباً، ودخل من كان معهم في مدينتهم من تاجر وأجير وتابع من الأنباط من أهمل القرى ومن معهم في هـ الصلح فسموا الرواديف لأنهم تَلْوَهم وليسوا منهم، ويقال: إنهم جاؤوا بهم إلى عسكر المسلمين وهم أرداف لهم، فسمُّوا رواديف، وكان الجُراجمة يستقيمون للولاة مرّة ويعوجُّـون أخرى فيكـاتبون الـروم ويمالتُونهم على المسلمين، ولما استقبل عبد الملك بن مروان محاربة مصعب بن الزبير خرج قوم منهم إلى الشام مع ملك الروم فتفرّقوا في نـواحي الشـام، وقـد استعـان المسلمـون بالجراجمة في مواطن كثيرة في أيام بني أمية وبني العباس وأجروا عليهم الجرايات وعرفوا منهم المناصحة.

٣٠٣١ ـ جَرْجِير: بالفتح، وكسر الجيم الثانية، وياء ساكنة، وراء: موضع بين مصر والفَرَما.

٣٠٣٢ ـ جُرْجينُ: آخره نون: موضع بالبطيحة

بين البصرة وواسط، صعب المسلك، وإليه ينسب الهُور المتّقى سُلُوكه لعظم الخطر.فيه إن هبّت أدنى ريح.

٣٠٣٣ ـ جَرْحَةُ: بالفتح ثم السكون، والحاءُ مهملة: من قرى عسقلان بالشام؛ منها أبو الفضل العباس بن محمد بن الحسن بن قُتيبة العسقلاني الجَرْحي، روى عن أبيه وعن عبيد ابن آدم بن أبي إياس العسقلاني، روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرى الأصبهاني.

٣٠٣٤ - جُرْخَانُ: بالضم، والخاء معجمة، وآخره نون: بلد بخوزستان قرب السوس.

مفتوحة، ونون ساكنة، ودال مهملة: بليدة مفتوحة، ونون ساكنة، ودال مهملة: بليدة بأرمينية أو بأذربيجان، بها مات عبيد الله بن علي بن حمزة، يعرف بابن المارستانية، وكان أنفذ في رسالة إلى تفليس من الناصر، فلما رجع ووصل إلى هذه البلدة مات في ذي القعدة سنة ٩٩٥، وكان من أهل العلم والحفظ، متهما فيما يرويه.

٣٠٣٦ ـ جَرْدانُ: الدال مهملة، وآخره نون: بلد قرب كابُلستان بين غزنة وكابُل، به يصيف أهل ألبَان.

٣٠٣٧ ـ جِرْدُ: اسم بلدة بنواحي بيهق، كانت قديماً قصبة الكورة: قاله العمراني؛ قلت: وأخاف أن يكون غلطاً لأن قصبة بيهق كان يقال لها خسروجرد، ونسب بعضهم إلى الشطر الأخير منه جِرْدِيِّ فاشتبه عليه، والله أعلم.

٣٠٣٨ ـ الجَرَدُ: بالتحريك: جبل في ديار بني سليم. وجَرَدُ القَصيم: في طريق مكة من البصرة على مرحلة من القريتين، والقريتان دون

البحرد.\_\_\_\_\_\_ نجر زاد

رامة بمرحلة ثم إمَّرة الحِمى ثم طخفة ثم ضريّة؛ قال النعمان بن بشير الأنصاري في جَرَد:

ياعمرولوكنتُ أَرْقَى الهضبَ من بَرَدَى، أو النعسلَ من ذُرَى نَعْمَانَ أو جسرَدا وأنشد ابن السكيت في جَرَزِ القَصِيمِ: يا زيها اليوم على مبين، عسلى مبين جسرَد القصيم

٣٠٣٩ - الجَرَدَةُ: بزيادة الهاء: من نواحي اليمامة؛ عن الحفصي.

. ٣٠٠٠ - جِرْدَوس: بالكسر ثم السكون: ولاية من أعمال كرمان قصبتها جِيرَفْتُ.

٣٠٤١ - جُرْذَقِيلُ: بالضم ثم السكون، وفتح الذال المعجمة، وكسر القاف، وياء، ولام: قلعة من نواحي الزُّوْزَان، وهي كرسي مملكة الأكراد البُختية، أفادنيها الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الجَزَري.

٣٠٤٢ - الجَرُّ: بالفتح، والتشديد، وهو في الأصل الجبل؛ عَيْنُ الجر: جبل بالشام من ناحية بَعْلَبَكُ (١). والجر أيضاً: موضع بالحجاز في ديار أَشْجَعَ، كانت فيه بينهم وبين بني سُليم بن منصور وقعة؛ قال الراعي:

ولم يُسكنوها الجرَّ حتى أُظلَها سَحَابٌ من العَوَّا تشوب غيومها والجر أيضاً: موضع بأحد، وهو موضع غزوة

(١) قال البكري: جُرّ: بفتح أوله، وتشديد ثانيـه قصر في جالب صعاء الأيسر.

معجم ما استعجم / ٣٧٦

النبيّ، صلَّى الله عليه وسلم؛ قال عبد الله بن الزَّبَعْرَى:

أبلغا حسّان عني مألكاً، فقريض الشعر يشفي ذا الغَلَل كم تَوى بالجرّ من جُمْجُمَة وأكُفٍّ قد أترتْ ورجل وسرابيل حسان سُرّيت عن كماة، أهلكوا في المنتزل

وقال الحجاج بن علاط السلمي يمدح علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، ويذكر قُتلهُ طلحت بن عبد العنوى بن عثمان بن عبد الدار صاحب لواءِ المشركين يوم أحد:

لله أي مذبّب عن حُرْمة! أعني ابن الفاطمة المعمَّ المخولا سبقت يداك له بعاجل طعنة، تركَتْ طليحة للجَبين مُجَدّلا وشددتَ شَدَّة باسل، فكشفتهم بالجرّ إذ يَهوون أُحول أُحولا

وألف، ونون: اسم جامع لناحية بأرمينية قصبتها وألف، ونون: اسم جامع لناحية بأرمينية قصبتها تفليس، حكى ابن الكلبي عن الشسرقي بن فُصامي جرزان وأرّان، وهما مما يلي أبواب ارمينية؛ وأرّان هي أرض برذعة مما يلي الديلم، وهما ابنا كسلوخيم بن لنطي بن يونان بن يافث بن نوح، عليه السلام؛ وقال يونان بن الحسين في مُرُوجه: ثم يلي مملكة الأبخاز ملك الجرزية، قلت أنا: وهم الكُرْج فيما أحسب فعرب فقيل جُرز، قال: وهم أمة فيما أحسب فعرب فقيل جُرز، قال: وهم أمة عظيمة ولهم ملك في هذا الوقت يقال له

الطنبغي، ومملكة هذا الملك موضع يقال لـه مسجد ذي القرنين، وهم منقادون إلى دين النصرانية، يقال لهم جُرْزان، وكانت الأبخاز والجرزية تؤدي الخراج إلى صاحب ثغر تفليس منذ فتحت تفليس وسكنها المسلمون إلى أيام المتوكل، فإنه كان بها رجل يقال له إسحاق بن إسماعيل فتغلب عليها واستظهر بمن معه من المسلمين على من حولها من الأمم، فانقادوا إلى طاعته وأدوا إليه الجزية وحافه كلُّ من هناك من الأمم حتى بعث إليه المتوكل بُغا التركي في عساكر كثيفة، فنزل على ثغر تفليس فأقام عليه محارباً مدة يسيرة حتى افتتحها بالسيف، وقتل إسحاق لأنه خلع طاعة السلطان، فمن يـومئذ انحرفت هيبة السلطان عن ذلك الثغر وطمع فيه المتغلبون وضعفوا عن مقاومة من حولهم من الكفار وامتنعوا عن أداءِ الجزية واستضافوا كثيراً من ضياع تفليس إليهم حتى كان من تملُّك

شاعره عمر بن محمد الحنفي يمدحه:

ونال بالشام أياماً مشهرة،
سارت له في جميع الناس فاشتهرا
وداس أحرار جرزان بوطأته،
حتى شكوا من توالي وطئه ضررا
وقال أبو عبادة الطائي في مدح أبي سعيد

الكُرْج لتفليس ما كان في سنة ١٥، وقد ذكر

خبر فتح المسلمين لهذه الناحية في باب

تفليس، وكان قد تغلب على هذه الناحية وأرّان

في أيام المعتمد على الله رجل يقال له

محمد بن عبد الواحد التميمي اليمامي، فقال

محمد بن يوسف الثغري: وما كان بُقْراط بن أشوط عنده بأول عبد، أوبقته جرراثرُهْ

ولما التقى الجمعان، لم يجتمع له يداه، ولم يثبت على البيض ناظره ولم يثبت على البيض ناظره ولم يرض من جرزان حرزاً يجيره، ولا في جبال الروم ريداً يجاورهُ وألف، ونون، والخراسانيون يقولون كُرْزوان: ولي مدينة من أعمال الجوزجان في الجبال، وهي مدينة عامرة آهلة، وأهلها كلهم مياسير، وهي أشبه شيء بمكة، حرسها الله تعالى، لأنها بين جبلين (۱).

٣٠٤٥ - جُرْزَةُ: بالهاء: اسم أرض باليمامة من أرض الكوفة، وهي لبني ربيعة؛ قال متمم بن نويرة يرثي بحير بن عبد الله بن مليك بن عبد الله السليطى:

كأن بحيراً لم يقل لي ما ترى من الأمر، أو ينظر بوجه قسيم ولم تَشْبُ في حال الكميت، ولم تكن

كأنك نصب للرماح رجيم ولكن رأيت الموت أدرك تبعاً، ومن بعده من حادث وقديم فيا لعبيد خلفة ان خيركم بجرزة، بين الوعستين، مقيم

٣٠٤٦ - جَـرْسيفُ: بالفتح، وكسر السين المهملة، وياء ساكنة، وفاء: مدينة بالمغرب بين فاس وتلمسان.

<sup>(</sup>۱) الجرزوان: جاء رسمها عند الحميري في الروض المعطار / ۱۸۰: جرزبان، وقال مثل قول المصنف ثم أضاف؛ ومزارعها قليلة وبساتينها مثل ذلك، وبها مياه جارية وعيون مطردة، وتجلب منها الجلود المدبوغة التي يتجهز بها إلى سائر بلاد خراسان.

٣٠٤٧ ـ جُـرَشُ: بالضم ثم الفتح، وشين معجمة: من مخاليف اليمن من جهة مكة، وهي في الإقليم الأول، طولها خمس وستون درجة، وعرضها سبع عشرة درجة، وقيل: إن جُرَش مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة(١)، وذكر بعض أهل السير أن تبّعاً أسعد بن كُلِيكُرب خرج من اليمن غازياً حتى إذا كان بجرَش، وهي إذ ذاك خربةً ومَعَدُّ حالة حواليها، فخلُّف بها جمعاً ممن كان صحبه رأى فيهم ضعفاً، وقال: اجرشوا ههنا أي البثوا، فسميت جرش بذلك، ولم أجد في اللغويين من قال إن الجرش المقام، ولكنهم قالوا إن الجرش الصوت، ومنه الملح الجريش لأنه حُكّ بعضه ببعض فصوَّتَ حتى سُحِقَ لأنه لا يكون ناعماً؛ وقال أبو المنذر هشام: جرش أرض سكنها بنو منبه بن أسلم فغلبت على اسمهم وهو جرش واسمه منبّه بن أسلم بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عديّ بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس بن وائل بن الغموث بن أيمن بن الهَمْيسع بن حمير بن سبأ، وإلى هذه القبيلة ينسب الغازُ بن ربيعة بن عمرو بن عوف بن

(۱) قال الحميري: جرش من البلاد التي كان أهلها اتخذوا الأصنام بعد دين اسماعيل عليه السلام وهم مذحج بن ادد، وهم من الذين قالوا ﴿لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعاً﴾ (نوح: ٢٣) قال ابن اسحاق: وقدم على رسول الله ﷺ صرد بن عبد الله الأزدي فحسن على رسول الله ﷺ على من أسلم من قومه وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان بامن أمل الشرك من قبائل اليمن، فخرج صرد يسير بأمر رسول الله ﷺ حتى نزل بجرش، ثم ذكر قصة اسلامهم.

الروض المعطار / ١٥٩

زهير بن حماطة بن ربيعة بن ذي خيليل بن جرش بن أسلم، كان شريفاً زمن معاوية، وعبد الملك وابنه هشام بن الغاز، وزعم بعضهم أن ربيعة بن عمرو والد الغاز له صحبة، وفيه نظر، ومنهم الجرشي الحارث بن عبد الرحمن بن عوف بن ربيعة بن عمرو بن عوف بن زهير بن حماطة كان في صحابة أبي جعفر المنصور، وكان جميلًا شجاعاً؛ وقرأت بخط جَخْجخ النحوي في كتاب أنساب البلدان لابن الكلبي: أخبرنا أحمد بن أبي سهل الحلُّواني عن أبي أحمد محمد بن موسى بن حماد البريدي عن أبي السريّ عن أبي المنذر قال: جُرَشُ قبائل من أفناءِ الناس تجرشوا، وكان الذي جرشهم رجل من حمير يقال له زید بن أسلم، خرج بثور له علیه حمل شعیس في يوم شديد الحرّ فشرَدَ الثور، فطلبه فاشتد تعبه، فحلف لئن ظفر به ليذبحنه ثم ليجرشن الشعير وليدعون على لحمه، فأدركه بذات القصص عند قلعة جراش، وكل من أجابه وأكل معه يومئذ كان جُرَشيّاً؛ وينسب إليها الأدم والنوق فيقال: أدم جرشيٌّ وناقة جرشية؛ قال بشر بن أبي خازم:

تَحَدُّرُ ماء البشر عن جرشية على جربة، تعلو الديارَ غروبها يقول: دموعي تحدّر كتحدُّر ماء البثر عن دلو تسقى بها ناقة جرشية، لأن أهل جرش يسقون على الإبل؛ وفتحت جرشُ في حياة النبيّ، صلَّى الله عليه وسلم، في سنة عشر للهجرة صلحاً على الفيء وأن يتقاسموا العشر ونصف العشر؛ وقد نسب المحدثون إليها بعض أهل الواية، منهم: الوليد بن عبد الرحمن الجرشي

مولى لآل أبي سفيان الأنصاري، يروي عن جبير بن نفير وغيره؛ ويزيد بن الأسود الجرشي من التابعين، أدرك المغيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة، كان زاهداً عابداً سكن الشام، استسقى به الضحاك بن قيس وقتل معه بمرج راهط.

٣٠٤٨ ـ جَرَشُ: بالتحريك: وهـو اسم مدينـة عظيمة كانت، وهي الأن خراب، حدثني من شاهدها وذكر لى أنها خراب، وبها آبار عاديَّة تدل على عظم، قال: وفي وسطها نهر جارٍ يدير عـدة رحى عامـرة إلى هذه الغـاية، وهي في ي شرقى جبل السواد من أرض البلقاء وحوران من عمل دمشق، وهي في جبل يشتمل على ضياع وقريّ يقال للجميع جبل جرش اسم رجل وهو جرش بن عبد الله بن عُلَيم بن جَناب بن هُبَل ابن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عموف بن عذرة بن زيد السلات بن رُفيدة بن شور بن كلب بن وبرة، ويخالط هذا الجبل جبل عوف، وإليه ينسب حمى جرش، وهـو من فتوح شرحبيل بن حَسَنَة في أيام عمر، رضي الله عنه، وإلى هذا الموضع قصد أبو الطيب المتنبى أبسا الحسن على بن أحمد المري الخراساني ممتدحاً؛ وقال تليد الضبي وكان قد أخذ في أيام عمر بن عبد العزيز على اللصوصية

يقولون جاهرنا تليد بتوبة، وفي النفس مني عودة سأعودها ألا ليت شعري! هل أقودَنَّ عصبة، قليلٌ لرب العالمين سجودُها وهل أطردنَّ الدهر، ما عشت، هَجْمَة معرَّضة الأفخاذ شجعاً خدودُها

قضاعيًة حُمَّ النَّرى، فتربعت حمى جرش قد طار عنها لبودها حمى جرش قد طار عنها لبودها يأتى ٣٠٤٩ ـ جَرْعاءُ مالكِ: واشتقاق حرعاء يأتى في جرعة بعد هذا؛ قال الحفصي: جرعاءُ مالك بالدهناءِ قرب جُزْوى، وقال أبو زياد: جرعاءُ مالك رملة؛ وقال ذو الرمة:

وما استَجْلَب العينين إلا منازل بجمهور حُزْوى، أو بجرعاء بجمهور حُزْوى، أو بجرعاء مالك أربَّت روياً كلّ دلوية بها، وكلّ سماكيّ ملت المبارك وقال شاعر من مضر يعيب على قضاعة انتسابها في اليمن:

مررنا على حيى قضاعة غدوة، وقد أخذوا في الرزَّفن والرزَّفيانِ فقلت لها: ما بال زَفنكُم كذا، لعُرْس يرى ذا الرزَّفْن أم لخِتان؟ فقالوا: ألا إنَّا وجدنا لنا أباً، فقلت: ليَهْنيكم! بالي مكان؟ فقالوا: وجدناه بجرعاء مالك، فقلت: إذاً ما أمكم بِحَصَان فما مَسَّ خُصْيا مالك فرجَ أمكم، فقالوا: بلى والله، حتى كأنما فقالوا: بلى والله، حتى كأنما خُصَيّاه في باب آستها جعلان

.٣٠٥٠ الجَرَعُ: بالتحريك، جمع جَرَعة، وهي الرملة التي لا تنبت شيئاً. موضع في شعر ابن مُقبل:

للمازنيَّة مصطافٌ ومرتبعُ مما رَأْت أُودُ، فالمقرات فالجرَعُ

بسكون الراء: وهو موضع قرب الكوفة المكان الذي فيه سهولة ورمل، ويقال جرعٌ وجرعٌ وجرعء المحنى، وإليه يضاف يوم الجرعة المذكور في كتاب مسلم، وهو يوم خرج فيه أهل الكوفة إلى سعيد بن العاص وقت قدم غليهم والياً من قبل عثمان، رضي الله عنه، فردوه وولوا أبا موسى ثم سألوا عثمان حتى أقرَّه عليهم؛ وبخط العبدري: لما قدم خالد العراق نزل بالجرعة بين النَّجَفَة والحيرة، وضبطه بسكون الراء.

٣٠٥٢ ـ جِرْفَاءُ ـ بالفتح ثم السكون، والفاء، والمد، يوم جرفاء: من أيام العرب، ولعله موضع.

٣٠٥٣ ـ الجُسرْفُ: بالضم ثم السكون؛ والجرْفُ ما تجرَّفتُه السيول فأكلته من الأرض، وقيل وقيل الجرْفُ عِسرْضُ الجبل الأملس، وقيل جرْفُ الوادي ونحوه من أسناد المسايل إذا نَخَجَ الماءُ في أصله فاحتقره وصار كالدَّحل وأشرف أعلاه، فإذا انصدع أعلاه فهو هارٍ، ومنه قوله جُرْفٌ هارٍ. والجُرْفُ: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام، به كانت أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة، وفيه بئر جُشم وبئر جَمَل، قالوا: سمي الجرف لأن تُبعاً مرَّ به فقال: هذا جرفُ الأرض، وكان يسمَى فقال: هذا جرفُ الأرض، وكان يسمَى العرض؛ وفيه قال كعب بن مالك:

إذا ما هبطنا العرْضَ قال سَرَاتُنا: علامَ إذا لم نمنَع العِرْضَ نزرَعُ؟ وذُكر هذا الجرف في غير حديث؛ قال

(١) الجرف: من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه

كعب بن الأشرف اليهودي النَّضيري:

ولنا بئر رواءً جَمَّة، من يردها بإناء يَخْتَرِفْ من يردها بإناء يَخْتَرِفْ بَدُلُجُ الجُونُ على أَكنافها بيلاء، ذات أمراس صُلُفْ كلّ حاجاتي بها قضيتها، غير حاجاتي على بطن الجُرفْ غير حاجاتي على بطن الجُرفْ منازل المنذر. والجرف أيضاً: موضع بالحيرة كانت به وقعة بين هذيل وسليم. والجرف أيضاً: من نواحي اليمامة كان به يوم الجرف أيضاً: من نواحي اليمامة كان به يوم الجرف لبني يربوع على بني عبس قتلوا فيه شريحاً لبني وهب بن عَوذ بن غالب وأسروا فروة وربيعة ابني الحكم بن مروان بن زنباع؛ قال رافع بن هُزيم:

فينا بقيًات من الخيل صِرَم، سبعة آلاف وأدراع رِزَم ونحن، يوم الجرف، جئنا بالحكم قسراً وأسرى حوله لم تُقتسم والجرف أيضاً في قول أبي سعد: موضع باليمن؛ ينسب إليه أحمد بن إبراهيم الجرفي، سمع منه الحافظ أبو القاسم بن عبد الوارث الشيرازي.

قال: يأتي الدجّال المدينة فيجد على كل نقب من انقابها صفوفاً من الملائكة، فيأتي سبخة الجُرف، فيضرب رواقه، فترجُف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. وروى مالك عن طريق سليمان بن يسار، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رحمه الله إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوبه احتلاما، فقال: إني بُليتُ بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل، وغسل ما في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس.

معجم ما استعجم / ۳۷۷

٣٠٥٤ - جُرُفَارُ: بالضم ثم التشديد، وفاء، وألف، وراء: مدينة مخصبة بناحية عُمان، وأكثر ما سمعتُهم يسمونها جُلُفار، باللام.

٣٠٥٥ ـ الجُرْفَةُ: بالضم ثم السكون، وفاء: موضع باليمامة من مياه عـديّ بن عبد مناة بن أدّ.

المسبها من قرى أصبهان؛ ينسب إليها الزبير بن أحسبها من قرى أصبهان؛ ينسب إليها الزبير بن محمد بن أحمد أبو محمد؛ عن أبي سعد، وكناه أبو القاسم الدمشقي أبا عبد الله المجرقوهي، وهو من أهل مدينة جَيّ، شيخ صالح معمر، سمع الإمام أبا المحاسن عبد الواحد الروياني وغانم بن محمد البرجي وأبا عليّ الحداد وأحمد بن الفضل الخواص، ومعم منه أبو سعد وأبو القاسم.

٣٠٥٧ - جَـرْكَانُ: بالفتـع ثم السكـون، والكاف، وآخره نون: من قرى جُرْجان (١)؛ بنسب إليها أبو العباس محمد بن محمد بن معروف الجرْكاني الخطيب بجركان يستملي لأبي بكر الإسماعيلي. وجرْكان أيضاً: من قرى أصبهان؛ منها أبو الرجاء محمد بن أحمد الجركاني أحد الحفاظ المشهورين، سمع أبا بكر محمد بن ريدة وأبا طاهر محمد بن

أحمد بن عبد الرحيم الكاتب رطبقتهما، ومات في حدود سنة ٥١٤؛ ذكره السمعاني والسلفي في شيوخهما.

٣٠٥٨ حِرْمازُ: بالكسر ثم السكون، وآخره زاي: اسم بناءِ كان عند أبيض المدائن ثم عَفَا أَثْرُه، وكان عظيماً.

٣٠**٥٩ ـ جَرْمانًا**: بالفتح، وبين الألفين نون: من نواحي غُوطة دمشق؛ قال ابن مُنير:

فالقصر فالمرج فالميدان فالشرف الماعلى فسطرًا فجَرْمانا فقُلْبين

٣٠٦٠ ـ جَـرْمَانَس: بـزيادة السين عـوضاً من الألف الأخيرة؛ ذكرها الحافظ أبو القاسم: من قرى الغوطة ولعلها التي قبلها، والله أعلم.

٣٠٦١ - جَرْمَقُ: بلدة بفارس كثيرة الخصب رخيصة الأسعار كثيرة الأشجار على جادة المفازة؛ قال الإصطخرى وهو يذكر المفازة التي بين خراسان وكرمان وأصبهان والريّ، ووصفها بالطول والعرض وقلة الأنيس وعدم السكان، ثم قال: وفي المفازة على طريق أصبهان إلى نيسابور موضع يعرف بالجرمق، وهو ثلاث قري، وتحيط بها المفازة، وجرمق يسمّى سه ده، معناه الشلاث قرى: إحداها اسمها بياذق، والأخرى جرمق، والثالثة ارابة تُعد من خراسان، وبها نخل وعيون وزروع ومواش كثيرة، وفي الثلاث قىرى نحو ألف رجل، وثلاثها في رأس العين قريبة بعضها من بعض، ووادى الجرمق من أعمال صيداء، وهو كثير الأترج والليمون؛ قال الحافظ أبو القاسم: قُتل في وادي الجرمق عليُّ بن الحسين بن محمد بن أحمد بن جميع الغساني أخو أبي

<sup>(</sup>١) جركان: جاء في الروض المعطار بالخاء المعجمة (خركان) ثم قال: «في بلاد فارس بينها وبين الترمذ خمسة فراسخ، وفيه شعب بوان المشهور وفيه أشجار الجوز وجميع الفواكه نابتة في الصخر.»

قال محققه تعليقاً على خركان: هي الني وردت عند ابن خرداذبه : ٤٣ باسم «كرجان» وذكر المحقق في الحاشية انها تكتب أيضاً: الكرخان، كركان، جركان، وما أورده المؤلف هنا وجه آخر.

الروض المعطار / ٢١٨

الحسن بعد سنة ١٥٥.

٣٠٦٢ - جِرْمُ: بالكسر ثم السكون: مدينة بنواحي بَذَخْشان وراء وَلُوالج؛ ينسب إليها أبو عبد الله سعيد بن حَيدر الفقيه الجرمي، سمع من أبي يوسف بن أيوب الهمذاني، ومات بجرْم سنة نيف وأربعين وخمسمائة.

٣٠٦٣ ـ جَرْمَةُ: بالفتح: اسم قصبة بناحية فَزَّان في جنوبي إفريقية، لها ذكر في الفتوح، افتتحها عقبة بن عامر وأُسَر أُهلها.

٣٠٦٤ ـ جرميذان: موضع في أرض الجبل، أظنه من نواحى همذان.

٣٠٦٥ - جُرْمِيهَنُ: بالضم، وكسر الميم، وياء ساكنة، وفتح الهاء، ونون: من قرى مرو بأعلى البلد؛ منها أبو إسحاق إبراهيم بن خالد بن نصر الجرميهني إمام الدنيا في عصره، سمع عارم بن الفضل، روى عنه يحيى بن ماسويه، توفي سنة ٢٥٠؛ وأبو عاصم عبد الرحمن بن الجرميهني، كان فقيها فاضلاً بارعا أصولياً، تفقه على الموفق بن عبد الكريم الهروي، وسمع الحديث.

٣٠٦٦ ـ جَرَنْبَةُ: بفتحتين، وسكون النون، وباء موحدة: اسم موضع، وهو من أمثلة الكُتّاب.

٣٠٦٧ - جُرْنَى: بالضم ثم السكون، والنون مفتوحة مقصورة: بلد من نواحي أرمينة قرب دبيل من فتوح حبيب بن مسلمة الفهري.

٣٠٦٨ - جُرُواءانُ: بالضم ثم السكون، وواو، وألفين بينهما همزة، وآخره نون: محلة كبيرة بأصبهان يقال لها بالعجمية كرواءان؛ ينسب إليها أبو عليّ عبد الرحمن بن محمد بن الخصيب بن رُستة واسمه إبراهيم بن الحسن

الجرواءاني الضبي، روى عن الفضل بن الخصيب، توفي سنة ٣٨٦ أو ٣٨٧؛ وينسب إليها جماعة أخرى.

٣٠٦٩ - جَرْوَاتِكَن: بالفتح، وبعد الألف تاء فوقها نقطتان مكسورة، وكاف، ونون: من قرى سجستان يقال لها كرواتكن؛ منها أبو سعد منصور بن محمد بن أحمد الجَرُواتكني السجستاني، سمع أبا الحسن عليّ بن بشر الليثي الحافظ السجزي، قال أبو سعد: روى لنا عنه أبو جعفر حنبل بن عليّ بن الحسين السجزي.

السجزي. ٣٠٧٠ - جَرُودُ: بالفتح؛ قال الحافظ أبو القاسم في كتابه: إسحاق بن أيوب بن خالد بن عباد بن زياد ابن أبيه المعروف بابن أبي سفيان من ساكني جرود من إقليم معلولاً من أعمال غوطة دمشق، لها ذكر في كتاب أحمد بن حبيب بن العجائز الأزدي الذي سمى فيه من كان بدمشق وغوطتها من بني أمية.

٣٠٧١ - جُـرُورُ: براءَين مهملتين: مـدينة بقُهستان؛ كذا يقـول العجم، وكتبها السلفي سرور، وقد ذكرت في السين. وجرور أيضاً:

من نواحي مصر. ٣٠٧٧ - جَرُوزُ: آخره زاي: موضع بفارس كانت به وقعة بين الأزارقة وأهل البصرة، وأميرهم عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أبي العيص، وكان قد عزل المهلب عن قتالهم وولى قهرمة الخوارج، وقتلوه وسبيت امرأتاه، وكانت مصيبة عمت أهل البصرة؛ فقال كعب الأشقري بعد ذلك بمدة، وكان المهلب قد أعيدت ولايته لقتالهم فقتل منهم قتلة

عظيمة:

وزادنا حَنَقاً قتلى، تدكَّرُهم، لا تستفيق عيون كلما ذُكروا إذا ذكرنا جَرُوزاً والنين بها قتلى حُلاجِلهِم، حولان ما قُبروا تأتي عليهم حزازات النفوس، فما نبقي عليهم ولا يبقون ان قدروا وقال كعب الأشقري أيضاً لما قتل عبد ربّ الصغير يذكر ذلك:

رأيت يزيداً جامع الحزم والندَى، ولا خير فيمن لا يضر وينفع أصاب بقتلى في جروز قصاصها؛ وأدرك ما كان المهلب يصنع فدي لكم آل المهلب أسرتي، وما كنت أحوي من سوام وأجمع فليس امرؤ يبني العلى بسنانه،

٣٠٧٣ ـ جَرْوَسُ: بالضم ثم السكون، وفتح الواو، والسين مهملة: من مدن الغُور بين هراة وغزنة في الجبال؛ أخبرني به بعض أهله.

٣٠٧٤ ـ جَرُوسُ: بالفتح ثم الضم: مياه لبني

عُقيل بنجد.

١٩٠٧ - الجرولة: واحدة الجرول، وهي الحجارة؛ قال الأصمعي: قال الغنوي ومن مياه غني بأعلى نجد الجرولة، وهي ماء في شرقي جبل يقال له النير، وحذاء الجرولة ماءة يقال لها حُلوة، وقال في موضع آخر: كل شيء بين حفيرة خالد إذا صعدت لكعب بن أبي بكر بن كلاب حتى ترد الجرولة، وهي ماءة تكون في سُواج تكون ثلاثين فما أي ماءة نحو البشر والخور وهو لبني زنباع من أبي بكر ثم تليها الرَّعشنة.

٣٠٧٦ ـ جَـرْهُد: هــو اسم لقلعة أَسْتُـونَـاوِنــد بطبرستان، وقد مرَّ ذكرها.

٣٠٧٧ ـ جِـرِه: بكسـر الجيم والــراء، وهـاء خالصة: اسم لصقـع بفارس، والعـامة تقـول كِره.

٣٠٧٨ ـ جُرَيْبُ: تصغير جرب: قرية من قرى هَجَرَ. والجريب أيضاً: من مخاليف اليمن بزبيد.

٣٠٧٩ ـ الجَرِيبُ: بالفتح ثم الكسر: اسم واد عظيم يصبُّ في بطن الرُّمَّة من أرض نجد؛ قال الأَّمَّة : فضاءٌ وفيه أودية كثيرة، وتقول العرب عن لسان الرُّمَّة:

كل بني، إنه يُحسيني، إلا الجريب إنه يُرويني إلا الجريب واد عظيم يصبُّ في الرَّمة، قال: وقال العامري الجريب واد لبني كلاب(١) به الحُمُوضُ والأكلاء، والرَّمة أعظم منه، وسيل الجريب يدفع في بطن الرّمة ويسيلان سيلا واحداً؛ وأنشد بعضهم:

سيكفين بعد الله يا أمّ عاصم مجاليح مثل الهضب، مصبورة صبرًا عوادنُ في حَمض الجريب، وتارة تعاتب منه خلّة جارةً جأرًا

يعني تعاود مرة بعد مرة، وكانت بالجريب (١) الجريب: وادٍ كان لغني في الجاهلية، ثم صار لبني فزارة. وذكر يعقوب أن الجريب وادٍ بين أجلى وبين الذنائب وجبّر، تجيءُ أعاليه من قبل اليمن، حتى يلقى الرُمّة.

قال الهمداني: هذا الجريب هو جريب نجد، والجريب الآخر بتهامة، وهما جريبان.

معجم ما استعجم/ ۳۷۸

الجريب

أضاخ، وهي أرض واسعة؛ قال معاوية النصري يهجو أُطيْطاً الفَقْعسى:

سقى الله الجريّر، كل يوم،
وساكنه مرابيع السحاب
بلاد لم يحلّ بها لئيم،
ولا صخر ولا سلح النّباب
ألا أبلغ مزجّج حاجبيه،
فما بيني وبينك من عتاب
ومسلم أهله بجيوش سعد،

قال ذلك لأن بني سعد بن زيد مناة بن تميم غزت بني أسد وأخذت منهم أموالاً وقتلت رجالاً ؛ ويقال أيضاً بسكون الياء.

٣٠٨٤ - الجُريرة: بريادة الهاء في الجُرير المذكور قبله: ماءة يقال لها الجريرة، قال الأصمعي: أسفل من قطن مما يلي المشرق الجرير، واد لبني أسد بن ماءٌ يقال له الجريرة يفرغ في ثادق.

٣٠٨٥ ـ الجُرَيْسات: كأنه جمع تصغير جَرْسةَ بالسين المهملة: موضع بمصر.

٣٠٨٦ - الجُريسيُّ: موضع بين القاع وزُبالة في طريق مكة على ميلين من الهيثم لقاصد مكة، فيه بركة وقصر خراب، وبينه وبين زُبالة أحد عشر ميلاً.

عشر ميلًا. ٣٠٨٧ - جُسرَينٌ: تصغير جسرن؛ والجسرن الموضع الذي يجفف فيه التمر: موضع بين سُواج والنير باللعباء من أرض نجد.

٣٠٨٨ - جَرَى: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، والقصر: ناحية بين قُمّ وهمذان؛ ينسب إليها قوم من أهل العلم.

وقعــة لبني سعــد بن ثعلبــة من طيِّي؛ وقــال عمرو بن شاس الكندي:

فقلت لهم: إن الجريب وراكساً به إبل، تسرعى المسرار، رتاعً وقال المهدي بن الملوّح:

إذا الربح من نحو الجريب تنسمَتْ وجدتُ لرَيًاها، على كبدي، برْدا على كبد قد كاد يُبدي بها الجَوَى نُدُوباً، وبعض القوم يَحْسبُني جَلْدَا

۳۰۸۰ - جَريرا: مقصور: من قرى مَـرْوَ يسمونها كريرا؛ منها عبد الحميد بن حبيب الجريراي من أُتباع التابعين، وهـو مولى عبد الرحمن القُرَشي، سمع الشَّعبي ومقاتل بن حيان، روى عنه ابن المبارك والفضل بن موسى.

٣٠٨١ - جَرِيرٌ: بغير ألف، وهو حبل يجعل للبعير بمنزلة العذار للفرس غير النزمام، وبه سمّي اللجام جريراً: موضع بالكوفة كانت به وقعة زمن عبيد الله بن زياد لما جاءَها.

٣٠٨٢ ـ جُرَيرُ: بلفظ التصغير: بنو جرير كانت من محـال البصرة، نسبت إلى قبيلة نـزلتهـا. وجرير: موضع قرب مكة(١): عن نصر.

٣٠٨٣ ـ جُرَيّر: تصغير جرير، مشدد ما بين الراءين مكسور: اسم واد في ديـار بني أسد أعلاه لهم وأسفله لبني عبس، وقيل: جُرَيّر بلد لغني فيمـا بين جبلة وشــرقي الحمـى وإلى

<sup>(</sup>۱) جرير: موضع بنجد، قال عمر بن أبي ربيعة:
حسي السمنسازل قسد ذكسرت خسرابسا
بين السجسريسر وبيسن ركن كسسابسا
معجم ما استعجم / ۳۸۰

#### باب الجيم والزاي وما يليهما

٣٠٨٩ ـ جُزَازُ: بضم أوله وقيل بكسر أوله، وزايين: موضع من نواحي قنسرين، وقال نصر: جُزَاز جبل بالشام بينه وبين الفرات ليلة، ويروى براءين مهملتين.

٣٠٩٠ - جُزْء: بالضم ثم السكون ثم همزة، رمل الجزء: بين الشَّحْر ويبرين، طوله مسيرة شهرين، تنزله أفناء القبائل من اليمن ومعد وعامّتهم من بني خُويلد بن عُقيل، قيل إنه يسمَّى بذلك لأن الإبل تَجْزَأ فيه بالكلإ أيام الربيع فلا ترد الماء، وفي كتاب الأصمعي: الجُزْءُ رمل لبني خويلد بن عامر بن عقيل.

٣٠٩١ ـ جَزْءُ: بالفتح، وباقيه مثل الذي قبله، نهر جَزْءِ: بقرب عسكر مُكْرَم من نواحي خوزستان؛ ينسب إلى جزء بن معاوية التميمي، وكان قد ولي بعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بعض نواحي الأهواز فحفر هذا النهر؛ قال ذلك أبو أحمد العسكرى.

لمدينة على ضفَّة البحر بين إفريقية والمغرب، لمدينة على ضفَّة البحر بين إفريقية والمغرب، بينها وبين يِجَايَة أُربعة أيام، كانت من خواص بلاد بني حمَّاد بن زيري بن مناد الصنهاجي، وتعرف بجزائر بني مزغناي وربما قيل لها جزيرة بني مَزغناي مقال أبو عبيد البكري: جزائر بني مزغناي مدينة جليلة قديمة البنيان، فيها آثار للأول عجيبة وآزاج محكمة تدل على أنها كانت دار ملك لسالف الأمم، وصحن الملعب الذي فيها قد فرش بحجارة ملوَّنة صغار مثل الفسيفساء، فيها صور الحيوانات بأحكم عمل وأبدع صناعة، لم يغيرها تقادم الزمان، ولها

أسواق ومسجد جامع، ومرساها مأمون له عين عذبة يقصد إليها أصحاب السفن من إفريقية والأندلس وغيرهما (١)؛ وينسب بهذه النسبة جماعة، منهم: أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الفرج الجزائري المصري، يروي عن ابن قُدَيد، توفي في ذي القعدة سنة ٣٦٨.

٣٠٩٣ ـ الجَزَائرُ الخالداتُ: وهي جزائر السعادة التي يذكرها المنجمون في كتبهم، كانت عامرة في أقصى المغرب في البحر المحيط، وكان بها مقام طائفة من الحكماء، ولذلك بنوا عليها قواعد علم النجوم؛ قال ابو الريحان البيروتي: جزائر السعادة وهي الجزائر الخالدات، هي ست جيزائر واغلة في البحر المحيط قبريباً من مائتي فرسخ، وهي ببلاد المغرب، يبتدىء بعض المنجمين في طول البلدان منها؛ وقال أبو عبيد البكرى: بإزاء طنجة في البحر المحيط وإزاء جبـل أَدْلَنت الجزائر المسماة قرطناتش أي السعيدة، سميت بذلك لأن شَعْرَاءَها وغياضها كلها أصناف الفواكه الطيبة العجيبة من غير غراسة ولا عمارة، وإن أرضها تحمل الزرع مكان العشب وأصناف الرياحين العطرة بلدل الشوك، وهي بغربى بلد البربر مفترقة متقاربة في البحر المذكور(٢).

<sup>(</sup>١) قاله صاحب الروض المعطار / ١٦٣ ثم أضاف: وكانت بها كنيسة عظيمة بقي منها جدار هو اليوم قبله شريعة العيدين مفصص كثير النقوش والصور.

<sup>(</sup>٢) قاله القزويني في آثار البلاد وأخبار العباد / ٢٩ ثم قال؟ قالوا: في كل جزيرة صنم طوله مائة ذراع كالمنار ليهتدى بها: وقيل: إنّها عملوا ذلك ليعلم أن ليس بعد ذلك مذهب فلا بتوسط البحر المحيط والله أعلم بذلك.

حزائه

جزع

٣٠٩٤ - جزائر السَّعادةِ: هي الخالدات المذكورة قبل هذا.

٣٠٩٥ ـ جِزْبارَانُ: بالكسر ثم السكون، وباء موحدة، وبين الألفين راء، وآخره نون: من قرى نيسابور؛ منها أبو بكر الجزباراني.

٣٠٩٦ - جُزُب: بضمتين، ذو جُزُب: من قرى ذَمار باليمن.

٣٠٩٧ ـ جُـزْجُـزُ: كـذا ضبطه نصر بجيمين مضمومتين وزايين، قال: جبـل من جبالهم، بئره عاديَّة.

٣٠٩٨ - الجَرْرُ: بالفتح ثم السكون، وراء؛ أصله في لغة العرب القطع، يقال مدّ البحر والنهر إذا كثر ماؤه، فإذا انقطع قيل جزر جزراً؛ والجزر: موضع بالبادية؛ قال عُمارة بن عقيل بن بلال بن جرير: كانت أسماء بنت مطرف بن أبان من بني أبي بكر بن كلاب لسنة لدَّاغة اللسان، فنزلت برجل من بني نصر بن معاوية ثم من بني كُلْفَة فلم يَقرها، فقالت فيه:

سَرَتْ بيَ فتلاءُ النذراعين حبرَة إلى ضوءِ نبار، بين فَرْدة فبالجزْدِ سَرَت ما سرت من ليلها ثم عرَّست إلى كلفيّ، لا يضيف ولا يقري فكُنْ حجراً لا يطعم النهر قطرة، إذا كنت ضيفاً نبازلًا في بني نصر

والجزر أيضاً: كورة من كور حلب؛ قال فيها حمدان بن عبد الرحيم من أهل هذه الناحية وهو شاعر عصره بعد الخسسائة بزمان:

لا جِلَّقُ رُقْنَ لي معالمها، ولا اطَّبتني أنهارُ بُطنانِ

ولا أزْدَهَتْني بمنبج فرضٌ راقت لغيري من آل حمدانِ لكن زماني بالجزر ذكَّرني طيب زماني، ففيه أبكاني يا حبّذا الجزر كم نعمتُ به، بين جنان ذوات أفنان

٣٠٩٩ ـ جُزْرَة: بالضم، وزيادة الهاء: واد بين الكوفة وفَيْد. وجزرة أيضاً: موضع باليمامة؛ قال متمم بن نويرة:

فيا لعبيد حِلفةً إِن خيسركم، بجزرة بين الوَعْسَتَين، مقيم رجعتم ولم تربع عليه ركابكم، كأنَّكم لم تُفجَعوا بعظيم قال ابن حبيب: جُزْرة من أَرض الكَرِيَّة من بلاد اليمامة، وقال السكري: جزرة ماءً لبني كعب بن العنبر؛ قاله في شرح قول جرير:

يا أهل جُرزة! لا علم فينفعكم، أو تنتهون فينجي الخائف الحَلْرُ يا أهل جزرة! إني قد نصبت لكم بالمنجنيق، ولما يُرسَل الحجرُ

٣١٠٠ - جَـزّ: بالفتح ثم التشديد: من قرى أصبهان؛ نسب إليها أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي الإمام الحنبلي، كان يقول نحن من أهل أصبهان من قرية يقال لها جَزّ، وهـو الإمام المشهـور في الحديث والفقه، ومات سنة

٣١٠١ - جَزْعُ بني كُوزٍ: من ديار بني الضباب بنجد، وهو مسيرة يومين على وجه واحد؛ والجزع: منعطفُ الوادي.

٣١٠٢ ـ جَـزْعُ بني حمَّاز: وهم من بني التيم

جز ع

تيم عدي: وهو واد باليمامة؛ عن الحفصي. ٣١٠٣ ـ جَزْع الدَّوَاهي: موضع بأرض طيِّيء؛ قال زيد الخيل:

إلى جـزع الـدواهي ذاك منكم مغانٍ فـالخـمـائـل فـالصـعيــد ٣١٠٤ ـ جَزْلٌ: بالفتح، وآخره لام، وهي في اللغة الحطب الغليظ، وعطاءٌ جزلٌ كثير: وهو موضع قرب مكة؛ قال عمر بن أبي ربيعة:

ولقد قلت ليلة الجَوْل لمّا أخضلَتْ رَبْطَتي عليَّ السماءُ ليت شعري! وهل يردُنُ ليت، هل لهذا عند الرباب جزاءُ؟

٣١٠٥ - جَزْنَقُ: بالفتح ثم السكون، وفتح النون، وقاف: بليدة عامرة بأذربيجان بقرب المَراغة، فيها آثار للأكاسرة قديمة وأبينة وبيت

٣١٠٦ - جَزْنَةُ: بدل القاف هاء: وهو اسم لمدينة غزنة قصبة زابلستان البلد العظيم المشهور بين غُور والهند في أطراف خراسان، وسيأتي ذكر غزنة بأتم من هذا إن شاء الله تعالى.

٣١٠٧ ـ جِــزَه: بكسر أوله، وفتح ثــانيه وتخفيفه: مدينة بسجستان، وأهلها يقولـون كِزَه، في الكتب تكتب بالجيم.

٣١٠٨ ـ جَـزّةُ: بالفتح، والتشديد: مـوضـع بخراسان كانت عنده وقعة للأسد بن عبد الله مع خاقان(١)، والعجم تقول كَزّه.

٣١٠٩ - جَزيرة أُقُور: بالقاف: وهي التي بين دجلة والفرات مجاورة الشام تشتمل على ديار مُضَر وديار بكر، سميت الجزيرة لأنها بين دجلة والفرات، وهما يقبلان من بلاد الروم وينحطّان متسامتين حتى يلتقيا قرب البصرة ثم يصبان في البحر، وطولها عند المنجمين سبع وثلاثون درجة ونصف، وهي صحيحة الهواء جيدة الربيع ونصف، وهي صحيحة الهواء جيدة الربيع والنماء واسعة الخيرات، بها مددن جليلة وحصون وقلاع كثيرة، ومن أمهات مدنها حَران والحابور وماردين وآمد وميّافارقين والموصل وغير ذلك مما هو مذكور في مواضعه، وقد صنف لأهلها تواريخ، وخرج منها أثمة في كل فن؛ وفيها قيل:

نحنَّ إلى أهل الجزيرة قِبْلَةً، وفيها غزال ساجي الطرف ساحره يؤازره قلبي علي، وليس لي يحدان بمن قلبي علي يؤازره وتوصف بكثرة الدماميل؛ قال عبد الله بن همّام السلولى:

أتيح له من شرطة الحي جانب عريض القُصيرى، لحمه متكاوس أبدد، إذا يمشي يحيك كأنما به، من دماميل الجزيرة، ناخس

القُصيْرَى: الضَّلْعُ التي تلي الشاكلة، وهي السواهنة في أسفل البطن. والأبدُّ: السمين؛ قال: ولما تفرُّقت قضاعة في البلاد سار عمرو بن مالك التزيدي في تزيد وعشم ابني حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة وبنو

<sup>(</sup>١) قال البكري في معجمه / ٣٨١: جزة: اسم أرض، روى أن الدجال يخرج منها.

عوف بن ربان وجرم بن ربّان إلى أطراف الجزيرة وخالطوا قراها وكثروا بها وغلبوا على طائفة منها، فكانت بينهم وبين من هناك وقعة هنزموا الأعاجم فيها فأصابوا فيهم؛ فقال شاعرهم جُدَي بن الدلهاث بن عِشْم العشمي:

صففنا للأعاجم من معلة صفوفاً بالجزيرة كالسعير لقيناهم بجمع من علاف، تَرادى بالصلامة الذكور فلاقت فارسٌ منهم نكالاً،

وقساتسلنسا هسرابسذ شسهسرَزور ولم يزالوا بناحية الجزيرة حتى غزا سابـور الجُنُود بن أردشير الحضْرَ، وكانت مدينة تزيد، فافتتحها واستباح ما فيها وقتل جماعة من قبائل قضاعة وبقيت منهم بقية قليلة فلحقوا بالشام وساروا مع تنوخ؛ وذكر سيف بن عمر أن سعد بن أبي وقاص لما مصرً الكوفة في سنة ١٧ اجتمع الروم فحاصروا ابا عبيدة بن الجرَّاح والمسلمين بحمص، فكتب عمر، رضي الله عنه، إلى سعد بإمداد أبي عبيدة بالمسلمين من أهل العراق، فأرسل إليه الجيوش مع القوَّاد وكان فيهم عياض بن غنم، وبلغ الروم الذين بحمص مسير أهل العراق إليهم فخرجوا عن حمص ورجعوا إلى بلادهم، فكتب سعد إلى عياض بغُزْو الجزيرة، فغزاها في سنة ١٧ وافتتحها، فكانت الجزيرة أسهل البلاد افتتاحاً لأن أهلها رأوا أنهم بين العراق والشام، وكالاهما بيد المسلمين، فأذعنوا بالطاعة فصالحهم على الجزية والخراج، فكانت تلك السهول ممتحنة عليهم وعلى من أقام بها من المسلمين؛ قال عياض بن غنم:

من مبلغ الأقدوام أن جمدوعنا خوت الجزيرة، غير ذات رجام؟ جمعوا الجزيرة والغياب، فنفسوا عمن بحمص غيابة القدام والأكارم معشر، ونفسوا الجزيرة عن فراج الهام غلبوا الملوك على الجزيرة، فانتهوا عن غَرْو من يأوي بلاد الشام وكان عمر، رضي الله عنه، قد نزل الجاب

وكان عمر، رضى الله عنه، قد نزل الجابية في سنة ١٧ ممدّاً لأهل حمص بنفسه، فلما فرغ من أهل حمص أمدّ عمر عياض بن غنم بحبيب بن مسلمة الفهري فقدم على عياض ممدّاً، وكتب أبو عبيدة إلى عمر بعد انصرافه من الجابية يسأله أن يضم إليه عياض بن غنم إذ كان صرف خالداً إلى المدينة، فصرفه إليه وصرف سهيل بن عدي وعبد الله بن عتبان إلى الكوفة واستعمل حبيب بن مسلمة على عجم الجزيرة والوليد بن عقبة بن أبي معيط على عرب الجزيرة وبقى عياض بن غنم على ذلك إلى أن مات أبو عبيدة في طاعون عَمَواس سنة ١٨، فكتب عمر، رضى الله عنه، عهد عياض على الجزيرة من قبله؛ هذا قول سيف ورواية الكوفيين، وأما غيره فيزعم أن أبا عبيدة هـو الذي وجه عياض بن غنم إلى الجزيرة من الشام من أول الأمر وأن فتوحمه كان من جهــة أبي عبيدة؛ وزعم البلاذري فيما رواه عن ميمون بن مِهران قال: الجزيرة كلُّها من فتوح عياض بن غنم بعد وفاة أبي عبيدة بن الجرَّاح ولاه إياها عمر، رضى الله عنه، وكان أبو عبيدة استخلفه على الشام فولى عمر يزيد بن أبي سفيان ثم معاوية من بعده الشام وأمر عياضاً بغزو

الجزيرة؛ قال: وقال آخرون بعث أبو عبيدة عياض بن غنم إلى الجزيرة فمات أبو عبيدة وهو بها فولاه عمر إياها بعده؛ وقال محمد بن سعد عن الواقدى: أثبت ما سمعناه في عياض بن غنم أن أبا عبيدة مات في طاعون عمواس سنة ١٨ واستخلف عياضاً فورد عليه كتـاب عمر بتوليته حمص وقنسرين والجزيرة للنصف من شعبان سنة ١٨ فسار إليها في خمسة آلاف وعلى مقدَّمته ميسرة بن مسروق وعلى ميسرته صفوان بن المُعَطِّل وعلى ميمنته سعيد بن عامر بن جُذَيْم الجمحي، وقيل: كان خالد بن الوليد على ميسرته، والصحيح أن خالداً لم يسر تحت لواءٍ أحد بعد أبي عبيدة ولزم حمص حتى توفي بها سنة ٢١ وأوصى إلى عمر، ويـزعم بعضهم أنه مات بالمدينة، وموته بحمص أُثبتُ، وعبر الفرات وفتح الجزيرة بأسرها؛ قال ميمون بن مهران: أخذت الزيت والطعام والخل لمرفق المسلمين بالجزيرة مدة، ثم خفف عنهم واقتصر على ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر درهماً نظراً من عمر للناس، وكان على كل إنسان من جزيته مدُّ قمح وقسطان من زيت وقسطان من خل.

بالأندلس، وقبالتها من البرّ بلاد البربر سبتَه، بالأندلس، وقبالتها من البرّ بلاد البربر سبتَه، وأعمالها متصلة بأعمال شذونة، وهي شرقي شذونة وقبلي قرطبة، ومدينتها من أشرف المُدُن وأطيبها أرضاً، وسورها يضرب به ماء البحر، ولا يحيط بها البحر كما تكون الجزائر، لكنها متصلة ببرّ الأندلس لا حائل من الماء دونها؛ كذا أخبرني جماعة ممن شاهدها من أهلها، ولعلها سميت بالجزيرة لمعنى آخر على أنه قد

قال الأزهري: إن الجزيرة في كلام العرب أرض في البحر يفرج عنها ماءُ البحـر فتبدو، وكذلك الأرض التي يعلوها السيل ويحدق بها؛ ومرساها من أجود المراسي للجواز وأقربها من البحر الأعظم، بينهما ثمانية عشر ميلًا، وبين الجزيرة الخضراء وقرطبة خمسة وخمسون فرسخاً، وهي على نهر برباط ونهر لجاً إليه أهل الأندلس في عام محْل، والنسبة إليها جزيريٌّ وإلى التي قبلها جزريٌّ للفرق؛ وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم، منهم: أبو زيد عبد الله بن عمر بن سعيد التميمي الجزيري الأندلسي، يروي عن أصبغ بن الفرج وغيره، مات سنة ٣٦٥؛ وبخط الصوري بـزايين معجمتين، ولا يصح؛ كذا قال الحازمي. والجزيرة الخضراء أيضا جزيرة عظيمة بأرض الزنج من بحر الهند، وهي كبيرة عريضة يحيط بها البحر الملح من كل جانب، وفيها مدينتان: اسم إحداهما متنبّي واسم الأخرى مكنبلوا، في كـل واحدة منهما سلطان لا طـاعـة لـه على الأخر، وفيها عدة قرى ورساتيق، وينزعم سلطانهم أنه عربيٍّ وأنه من ناقلة الكوفة إليها، حدثني بذلك الشيخ الصالح عبد الملك الحلُّوي البصري، وكان قد شاهد ذلك وعرفه، وهو ثقة.

٣١١١ - جَـزيـرة شَـريـك: بفتـح الشين المعجمة، وكسر الراء، وياء ساكنة، وكاف: كورة بإفريقية بين سوسة وتونس، قال أبو عبيد البكري: تنسب إلى شريك العبسي، وكان عاملًا بها، وقصبة هذه الكورة بلدة يقال لها باشو، وهي مدينة كبيرة آهلة، بها جامع وحمًامات وثلاث رحاب وأسواق عامرة، وبها

حصن أحمد بن عيسى القائم على ابن الأغلب؛ وبجزيرة شريك اجتمعت الروم بعد دخول عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح المغرب وساروا منها إلى مدينة إقليبية وما حولها ثم ركبوا منها إلى جزيرة قوسرة؛ ومن تونس إلى منزل باشو مرحلة، بينهما قرى كثيرة جليلة؛ ثم من باشو إلى قرية الدواميس مرحلة، وهي قرية كبيرة آهلة كثيرة الزيتون، وبينهما قصر الزيت؛ ومن قرية الدواميس إلى القيروان مرحلة، بينهما قرى كثيرة؛ وبحذاء جزيرة شريك في البر نحو جهة الجنوب جبل زغوان.

٣١١٢ - جَزيرة شُكْر: بضم الشين المعجمة، وسكون الكاف: جزيرة في شرقي الأندلس، ويقال جزيرة شُقْر، وقد ذكرت في شقر سلاهدها.

٣١١٣ ـ جَــزيـرَةُ العَــرَب: قــد اختلف في تحديدها، وأحسنُ ما قيل فيها ما ذكره أبـو المنذر هشام بن محمد بن السائب مسنداً إلى ابن عباس، قال: اقتسمت العرب جزيرتها على خمسة أقسام، قال: وإنما سميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الأنهار والبحار بها من جميع أقطارها وأطرافها فصاروا منها فى مثل الجزيرة من جزائر البحر، وذلك أن الفرات أقبل من بلاد الروم فظهر بناحية قنسرين ثم انحط على أطراف الجزيرة وسواد العراق حتى وقع في البحر في ناحية البصرة والأبلَّة وامتله إلى عبادان، وأخذ البحر في ذلك الموضع مغرباً مطيفاً ببلاد العرب منعطفاً عليها فأتى منها على سَفُّوان وكاظمة إلى القطيف وهجر وأسياف البحرين وقَطَر وعمان والشُّحر ومال منه عنتٌ إلى حضرموت وناحية أبين وعمدن وانعطف دخربأ

نصباً إلى دَهْلك واستطال ذلك العنق فطعن في تهائم اليمن إلى بلاد فرسان وحكم والأشعريين وعَـكَ ومضى إلى جُدَّة ساحـل مكـة والجـار ساحل الممدينة ثم سـاحل الـطور وخليج أَيْلَةَ وساحل راية حتى بلغ قُلْزُم مصر وخالط بلادها، وأُقبل النيل في غربي هذا العنق من أُعلى بلاد السودان مستطيلًا معارضاً للبحر معه حتى دفع في بحر مصر والشام، ثم أقبل ذلك البحر من مصر حتى بلغ بلاد فلسطين فمرَّ بعَسْقـلان وسواحلها وأتى صور ساحل الأردُن وعلى بيروت وذواتها من سواحل دمشق ثم نفذ إلى سواحل حمص وسواحل قنسرين حتى خالط لناحية التي أُقبل منها الفرات منحطًا على أطراف تنَّسرين والجنزيرة إلى سنواد العراق، قال: فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة التي نزلوها وتوالدوا فيها على خمسة أقسام عند العرب في أشعارها وأخبارها: تهامة والحجاز ونجد والعروض واليمن، وذلك أن جبل السراة، وهو أعظم جبال العرب وأذكرها، أقبل من قُعْرة اليمن حتى بنغ أطراف بوادي الشام فسمّته العرب حجازاً لأنه حجز بين الغَوْر، وهو تهامة، وهمو هابط، وببن نجد، وهو ظاهر، فصار ما خلف ذلك الجبل في غربيّه إلى أسياف البحر من بلاد الأشعربين وعَكَّ وكِنانة وغيرها ودونها إلى ذات عِرْق والجحفة وما صاقبها، وغار من أرصها الغُور غور تهامة، وتهامة تجمع ذلك كله. وصار ما دون ذلك الجبل في شرقيّه من صحاري نجد إلى أطراف العراق والسماوة وما يليها نجداً، ونجد تجمع ذلك كله، وصار الجبل نفسه، وهنو سراته، وهو الحجاز وما احتجم به في شرقيه من الحبال وانحاز إلى

ناحية فَيْد والجبلين إلى المدينة ومن بلاد مذحج تثليث وما دونها إلى ناحية فَيْد حجازاً، والعرب تسمّيه نجداً وجَلْساً، والجَلْسُ ما ارتفع من الأرض، وكذلك النجد، والحجاز يجمع ذلك كله، وصارت بلاد اليمامة والبحرين وما والاهما العَرُوض وفيها نجد وغور لقربها من البحر وانخفاض مواضع منها ومسايل أودية فيها، والعروض يجمع ذلك كله، وصار ما خلف تثليث وما قاربها إلى صنعاءَ وما والاها من البلاد إلى حضرموت والشّحر وعُمان وما يلى ذلك اليمن، وفيها تهامة ونجد، واليمن تجمع ذلك كله، فمكة من تهامة، والمدينة والطائف من نجد والعالية؛ وقال ابن الأعرابي: الجزيرة ما كان فوق تيه، وإنما سميت جزيرة لأنها تقطع الفرات ودجلة ثم تقطع في البرّ، وقرأت في نوادر ابن الأعرابي قال الهيثم بن عدى: جزيرة العرب من العُذَيب إلى حضرموت، ثم قال ما أحسن ما قال! وقال الأصمعي: جزيرة العرب إلى عدن أُبْيَن في الطول والعرض من الأبُلَّة إلى جُـدُّة؛ وأنشد الأسود بن يَعْفُر وكـان قد كُفّ

ومن البليّة، لا أبا لك، أنني ضربَتْ عليَّ الأرضُ بالأسداد لا أهتدي فيها لموضع تَلْعَة، بين العُذَيب إلى جبال مراد

قال فهذا طول جزيرة العرب على ما ذُكر؛ وقال بعض المعمّرين:

لم يَبْقَ يا خَـدُلـة من لِـدَاتي أبـو بـنـيـن، لا ولا بـنـاتِ من مسقط الشّحر إلى الفرات،

إِلَّا يُعَدُّ اليوم في الأموات؛ هل مُشْتَرٍ أبيعه حياتي؟

فالشحر بين عمان وعَدَن؛ قال الأصمعي: جزيرة العرب أربعة أقسام: اليمن ونجد والحجاز والغور، وهي تهامة، فمن جزيرة العرب الحجاز وما جمعه وتهامة واليمن وسبا والأحقاف واليمامة والشحر وهجر وعمان والطائف ونجران والحجر وديار ثمود والبئر المعطلة والقصر المشيد وإرم ذات العماد وأصحاب الأخدود وديار كندة وجبال طيّيء وما بين ذلك(١).

٣١١٤ ـ جَزِيرَةُ عُكَاظَ: هي حَرَّة إلى جنب عُكاظ وبها كانت الوقعة الخامسة من وقائع حرب الفجار؛ قال خِداش بن زُهير:

لقد بَلَوْكم، فأبلوكم بلاءهم، يوم الجزيرة، ضرباً غير تكذيب إن توعدوني، فإني لابن عمكم، وقد أصابوكم منّي بشُؤبُوب، وإنّ وَرْقاءَ قد أَرْدَى، أبا كنف، ابنيْ إياس وعمراً وابن أيُوب

٣١١٥ ـ جَزِيرَةُ ابْنِ عُمَر: بلدة فوق الموصل، بينهما ثلاثة أيام، ولها رستاق مخصب واسع الخيرات، وأحسب أن أوَّل من عمّرها الحسن بن عمر بن خَطَّاب التغلبي، وكانت له

 <sup>(</sup>١) قلت: ولها ذكر في الحديث عن النبي ﷺ «لعن الله اليهود والنصارى انخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان في جزيرة العرب».

ولذلك اهتم الكثير من علماء المسلمين بتجديدها، وقد ' قرأت في ذلك أقوالاً كثيرة، ورجح المصنف رحمة الله عليه منها ما قاله ابن عباس رضي الله عنه في صدر كلامه عنها.

امرأة بالجزيرة وذكر قَرابُه سنة ٢٥٠؛ وهـذه الجزيرة تحيط بها دجلة إلا من ناحية واحدة شبه الهلال، ثم عُمل هناك خندقُ أُجرى فيه الماءُ ونُصبت عليه رحيٌّ فأحاط بها الماءُ من جميع جوانبها بهذا الخندق؛ وينسب إليها جماعة كثيرة، منهم: أبو طاهر إبىراهيم بن محمد بن إسراهيم بن مهران الفقيه الجَزَري الشافعي، وكاد رجلاً كاملاً، جمع بين العلم والعمل، وتعقّه بالجزيرة عبى عاملها يومئذ عمر بن محمد البزري، وقدم بغداد وسمع بها الحديث ورجع إلى الجزيرة ودرَّس بها، وأُفتَى إلى أن مات بها في سنة ٥٧٧، ومولده سنة ٥١٧؛ وأبو القاسم عمر بن محمد بن عِكْرمة بن البزري الجزري الإمام الفقيه الشافعي، قال ابن شافع: وكمان أحفظ من بقى في الدنيا على ما يقال بمذهب الشافعي، وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة ٥٦٠ بالجزيرة، وخلّف تلامذة كثيرة، وكان من أصحاب ابن الشاشي؛ وبنو الأثير العلماءُ الأدباءُ وهم: مجد الدين المبارك وضياءُ الدين نصر الله وعنز المدين أبنو الحسن عليّ بنسو محمد بن عبد الكريم الجزري، كلّ منهم إمامٌ، مات مجد الدين، والآخران حَيَّان، في

مراب المراب المرابعة المرابعة

٣١١٧ - جَنزِيرة كاوَانَ: ويقال جزيرة بني كاوان: جزيرة عظيمة، وهي جزيرة لافت، وهي من بحر فارس بين عمان والبحرين، افتتحها عثمان بن أبي العاصي الثقفي في أيام عمر بن الخطاب لما أراد غزو فارس في

البحرين مرَّ بها في طريقه، وكان من أُجلَّ جزائر البحر، عامرة آهلة وفيها قرى ومزارع، وهي الآن خراب، وذكر المسعودي أنها كانت سنة ٣٣٣ عامرة آهلة؛ وقال هشاء بن محمد: كاوان اسمه الحارث بن امرى؛ القيس بن حجر بن عامر بن مالك بن زياد بن عصر بن عمو بن عارم بن الحارث بن أنمر بن عمرو بن وديعة بن لُكيز بن أفصى بن عبد نقيس.

٣١١٨ ـ جزيرة لافت: هي جزيرة كاوان المذكورة قبل هذا.

٣١١٩ - جزيرة كَمَران: بالتحريك: جزيرة قبالة زبيد باليمن، قال ابن أبي الدمنة: كَمَرانُ جزيرة، وهي حصن لمن ملك يماني تهامة، سكن بها الفقيه محمد بن عَبْدُوَيه تلميذ الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وبها قبره يستسقي به، ولم تصانيف في أصول الفقه، منها كتاب الإرشاد، ويزعمون أن البحر إذا هاج مراكبه المقوافيه من تراب قبره فيسكن بإذن الله.

٣١٢٠ ـ جـزيرة مَـزْغَنَّاي: ويقـال جزيـرة بني مَوْغَنَّاي، وقد مِرَّ ذكره في جزائر.

الفُسطاط، وإنما سُميت جزيرة لأن النيل إذا الفُسطاط، وإنما سُميت جزيرة لأن النيل إذا فاض أحاط بها الماء وحال بينها وبين عظم الفسطاط واستقلّت بنفسها، وبها أسواق وجامع ومنبر، وهي من متنزهات مصر، فيها بساتين؛ وللشعراء في وصفها أشعار كثيرة، منها قول أبي الحسن عليّ بن محمد الدمشقي يعرف بالساعاتي:

ما أَسْنَ لا أَسْنَ الجزيرةَ مَلْعَباً لِي الجُريرة مَلْعَباً للجُريرة للجُسانُ الخُريَّدُ

يجري النسيم بغصنها وغديرها، فيهنز رمع، أو يُسَلُ مهنَّدُ وينزين دمع الطّل كل شقيقة، كالخدِّ دَتَّ به عِنْارُ أسودُ

وكتب الساعاتي إلى صديق له، نزل من المجزيرة مكاناً مستحسناً ولم يَدْعهُ إليه، من أبيات:

ولقد ننزلت من الجنيرة منزلاً شمع السُرور بمثله يتجمع خضلُ النَّرى، نديت دُيولُ نسيمه، فالمسكُ من أردانه يتضوعُ رُقَصَتْ على دُولابه أغصائه، فلها به ساقٍ هنا ومسمع فادْعُ المشوق إليه أوَّل مرَّة، ولك الأمانُ بأنه لا يسرجعُ

٣١٢٧ ـ جزيرة بَنِي نَصْرٍ: كورة ذات قرى كثيرة من نواحي مصر الشرقية .

٣١٢٣ - الجُزيرة: هذا الاسم إذا أطلقه أهل الأندلس أرادوا بلاد مجاهد بن عبد الله العامري: وهي جزيرة منورقة وجزيرة ميورقة وطلقوا ذلك لجلالة صاحبها وكثرة استعمالهم ذكرها، فإنه كان محسناً إلى العلماء مفضلاً عليهم وخصوصاً على القُرَّاء، وهو صاحب دانية مي شرقي الأندلس تجاه هاتين الجزيرتين، ويكنى مجاهد بأبي الجيش ويلقب بالموقّق، وكان مملوكاً رومياً لمحمد بن أبي بالموقق، وكان أديباً فاضلاً، وله كتاب في العروض صنّفه، ومات سنة ٤٠٦، فقام مقامه ابنه إقبال الدولة.

٣١٧٤ - الجُزَيْرَةُ: أيضاً بالضم: موضع

باليمامة فيه نخل لقوم من تغلب.

٣١٢٥ - السجُسزَ يُسزُ: بالضم، وزايين معجمتين (١)، وكذا قرأته بخط اليزيدي في قول الفضل بن العباس:

يا دار أَقوَتْ بالجزع ذي الأخياف، بين حَــزْم الـجُــزَيــز فــالأجــراف

٣١٢٦ ـ جُـزِينُ: بالضم ثم الكسـر، وياء ساكنة، ونون: من قرى نيسابور، أفادنيها الحافظ أبو عبد الله بن النجار.

٣١٢٧ ـ جِزينُ: بكسرتين: قرية كبيرة قريبة من أصبهان، نزهة ذات أشجار ومياه ومنبر وجامع، بها قبر المظفّر بن الزاهد؛ عن الحافظ أبي عبد الله أيضاً.

## باب الجيم والسين وما يليهما

٣١٢٨ - جَسَدَاءُ: بالتحريك، والمدّ؛ ويُرْوَى عن أبي مالك والغوري بضم الجيم: موضع؛ قال لبيد:

فبِتنا حيث أمسَينا قريباً على جَسَداء، تَنَبَحُنا الكلابُ وفي كتاب الزمخشري: قال أبو مالك جَسَدَاءُ ببطْنِ جِلْذَان موضع.

٣١٢٩ ـ الجِسْرُ: بكسر الجيم: إذا قالوا الجسر ويوم الجسر ولم يُضيفوه إلى شيءٍ فإنما يريدون الجسر الذي كانت فيه الموقعة بين المسلمين

حجارتُه من بصرةٍ وسلام

<sup>(</sup>١) قال البكري في معجم ما استعجم / ٣٨٢؛ الجزير: بفتح أوله، على لفظ فعيل من جَزّ: موضع بالبصرة، وهو المذي بين العقيق وأعلى المربد، وحجارة هذا النوع رخوة، وهي البصرة سُمّيت، قال الشاعر:

الجسر \_\_\_\_\_ جثر

والفُرس قرب الحيرة، ويعرف أيضاً بيوم قُسّ الناطف، وكان من حديثه أن أبا بكر، رضى الله عنه، أمر خالد بن الوليد وهو بالعراق بالمسير إلى الشام لنجدة المسلمين ويخلف بالعراق المُثنّى بن حارثة الشيباني، فجمعت الفُرس لمحاربة المسلمين، وكان أبو بكر قد مات فسيّر المثنَّى إلى عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، يعرَّفه بذلك، فندَبَ عمر الناس إلى قتال الفُرس فهابوهم، فانتدب أبو عبيد بن مسعود الثقفي والمد المختبار بن أبي عبيمه في طائفة من المسلمين، فقدموا إلى بانِقْيًا، فأمر أبو عبيد بعقد جسر على الفرات، ويقال بل كان الجسر قىديماً هنـاك لأهل الحيـرة يعبرون عليـه إلى ضياعهم فأصلحه أبو عبيد، وذلك في سنة ١٣ للهجرة، وعبر إلى عسكر الفُرس وواقعهم، فكثروا على المسلمين ونكوا فيهم نكاية قبيحة لم يَنكوا في المسلمين قبلها ولا بعدها مثلها وقُتل أبو عبيد، رحمه الله، وانتهى الخبر إلى المدينة، فقال حسان بن ثابت:

لقد عظمت فينا الرَّزيَّة، إننا جِلادُ على ريب الحوادث والدهرِ على الجسر قَتْلَ، كَف نفسي عليهم فيا حَسرَتا ماذا لقينا من الجِسر!

٣١٣٠ ـ جسر خلطاس: موضع كان فيه يوم من
 أيام العرب.

٣١٣١ - جِسرُ الوليدِ: هو على طريق أَذَنَهُ من المصيصة على تسعة أميال، كان أول من بناه الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان المقتول ثم جدّده المعتصم سنة ٣٢٥.

٣١٣٢ ـ الجَسرة: من مخاليف اليمن.

٣١٣٣ ـ جِسرِينُ: بكسر الجيم والراء، وسكون السين والياء، آخره نون: من قرى غُوطة دمشق؛ ذكرها ابن منير في شعره فقال:

حَيِّ السديار على علياءِ جَيْرُونِ،
مَهْوَى الهَوَى ومَغَانِي الخُرَّد العِينِ
مَسراد لَهْوي، إذ كَفِّي مصرِّفة
أعنَّة اللَّهْو في تلك الميادينِ
بالنَّيْرَبَيْن فَمقرى فالسرير فخم
رايا فجو حواشي جِسْرِ جِسْرِينِ

ومن هذه القرية محمد بن هاشم بن شهاب أبو صالح العُذْري الجسريني، سمع زُهير بن عبدان وابن السري والمسيب بن واضح ومحمد بن أحمد بن مالك المكتب، روى عنه أحمد بن سليمان بن حَذْلَم وأبو علي بن شعيب وأبسو الطيب أحمد بن عبد الله بن يحيى المدارمي؛ ومنها أيضاً عمار بن الجسرر بن عمرو بن عمار ويقال ابن عمارة أبو القاسم العُذْري الجسريني قاضي الغوطة، حدث عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن يزيد بن زُفر الأحمري البعلبكي وعطية بن أحمد الجُهني البسريني وغيرهما، روى عنه أبو الحسين الرازي قال: كان شيخاً صالحاً جليلاً يقضي بين أهل القرى من غوطة دمشق، مات في رمضان سنة ٣٢٩.

#### باب الجيم والشين وما يليهما

٣١٣٤ ـ جَشَرُ: بالتحريك: جبل في ديار بني عامر ثم لبني عُقيل من الديار المجاورة لبني الحارث بن كعب.

٣١٣٥ ـ جَشِّ: بالفتح، والضم ثم التشديد؛ قال الأزهري: الجشّ النَّجَفة وفيه ارتفاع، والجشّاء: أرض سهلة ذات حصباء تستصلح لغرس النخل، وقال غيره: الجشَّ الرابية، والمُقتُ وسطه، والجمع الجُشَّانُ، وقد أضيف إليها، وسمي بها عدّة مراصع، منها: جشَّ بلدٌ بين فسور وطبرية على سمت البحر وجشُ أيضاً: جبل صغير بالحجاز في ديار جُسَم بن بكر. وجشُ إرم: جبل عبد أجزٍ أحد جبليْ طيّىء، أملَسُ الأعلى سهل نسرعه الإيل والحمير، كثير الكلا، وفي ذُرْوَته مساكل لعاد وإرمَ، فيه صُورً منحوته من الصخر. وجشُ أعيار: من لمياه الأملاح لغزارة بأكناف رض السّربة بعدنة، وقال الأزهري: جُسُّ أعيار موضع معروف بالبادية؛ وقال بدر بن جزّان موضع معروف بالبادية؛ وقال بدر بن جزّان المقرّاري يخاطب النابغة:

أَبلغ زياداً، وحَينُ المرءُ يجلبه، فلو تكيَّستَ أو كنت ابن أحذار ما اضطرّك الحرزُ من لَيلَى إلى بَرَد، تختاره مَعقلًا عن جُشَّ أعيار

٣١٣٦ - جُشَمُ: من قرى بَيْهق من أعمال نيسابور بخراسان(١).

باب الجيم والصاد وما يليهما ٣١٣٧ ـ جَصِّينُ: أبو سعد يقوله بفتح الجيم

(۱) جشم: ونسب إليها المصنف بشر جشم رقم ۱۲۱۰ وقال: بالمدينة، ونسبه أيضاً إليها البكري فقال: موضع معروف بحوافظ المدينة، روى مالك من طريق عمرو بن سليم الزرقي، أنه قبل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلاماً يفاعا لم يحتلم، من غسّان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال، وليس له هنا إلا ابنة عم له: فقال عُمر: فليوص لها، فأوصى لها بما يقال له بشر جُشم. قال عمرو بن سليم: فبعتُ ذلك المال بثلاثين ألفا. وابنة عمّ التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم.

معجم ما استعجم / ٣٨٣

وأبو نُعيم الحافظ بكسرها، والصاد عندهما مكسورة مشدّدة، وياء ساكنة، ونون: وهي محلّة بمَرْو اندرست وصارت مقبرة ودُفن بها بعض الصحابة(١)، يقال لها تَنُّور كَرَان أي صنّاع التنانير، رأيت بها مقبرة بُرَيدة بن الخصيب الأسلمي والحكم بن عمرو الغفاري؛ يسب إليها أبو بكربن سيف الجصّيني ثقة، روى عن أبي وهب عن زُفر بن الهُذَيل عن أبي حنيفة كتاب الأثار، وحدّث عن عبدان بن عثمان وغيره؛ وأبو حفص عمر بن إسماعيل بن عمر الجصّيني قاضي أرمية، قال السلفى: وجصّين من قُراها وما أراه إلا وهماً، وإنه مروزيِّ لأنه قال: روى عن أبى عبد الرحمن السُّلَمي عن جماعة أقدم منه عن شيوخ خراسان، وكان فقيهاً على مذهب الشافعي، روى عنه أبو النجيب عبد الغفاربن عبد الواحد الأرْموي.

# باب الجيم والطاء وما يليهما

٣١٣٨ - جَطًا: بِالفتح، وتشديد الطاء، والقصر: اسم نهر من أنهار البصرة في شرقي دجلة، عليه قرى ونخل كثير.

٣١٣٩ - جَطِينُ: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، ونون: قرية من ميلاص في جزيرة صقليّة، أكثر زرعها القطن والقنّب؛ منها

معجم ما استعجم / ٣٨٤

<sup>(</sup>۱) جصين: وقال البكري بكسر أوله، كما قاله أبو نعيم الحافظ المشار إليه: وجاء عند البكري في معجمه ٣٨٤: موضع بمرو من خُراسان: قال عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلميّ: مات أبي بمرو، وقبره بالجصّين، وهو قائد أهل المشرق ونورهم. لأن النبي على يقول: أيما رجل مات من أصحابي ببلدة، فهو قائدهم يوم القيامة.

عليّ بن عبد الله الجطّيني .

## باب الجيم والعين وما يليهما

٣١٤٠ - جَعْبَرُ: بالفتح ثم السكنون، وباء موحدة مفتوحة، وراء؛ والجَعبَرُ في اللغة: الغليظ القصير؛ قال رؤبة:

# لا جَـعْبَريَّات ولا طَـهامـالا يـمُسين عن قسّ الأذي غـوافـالا

قلعةُ جَعْبَر على الفرات بين بالس والـرُّقّة قرب صفين، وكانت قديماً تسمّى دُوْسر فملكها رجل من بني قُشَيْر أعمى يقال له جَعْبَر بن مانك وكان يخيف السبيل ويلتجيءُ إليها، ولما قصد السلطان جلال الدين ملك شاه بن أرسلان ديار ربيعة ومُضر نازلها وأخذها من جعبر ونفي عنها بني قُشيْر وسار إلى حلب وقلعتها لسالم بن مالك بن بدران بن مقلّد العُقَيلي، وكان شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران بن مقلد ابن عمه قد استخلف فيها ثم قُتل مسلم وسلّم حلب إلى ملك شاه في شهر رمضان سنة ٤٩٩ ودخلها وعوِّض سالم بن مالك عن حلب قلعـة جعبر وسلمها إليه، فأقام بها سنين كنبرة بمات. ووليها ولده إلى أن أخذها نور الدين محمود بن زَنكي من شهاب الدين مانك بن علي بن مالك بن سالم لأنه كان نزل يتصيد فأسره بنو كلب وحملوه إلى نـور الدين وجـرت له معـه خطوبٌ حتى عوَّضه عنها سَرُوجَ وأعمالها وملاَّحة حلب وباب بُزاعة وعشرين ألف دينار، وقيل لصاحبها: أيما أحبُّ إليك القلعة أم هذا العوض؟ فقال: هذا أكثر مالًا وأما العزُّ ففقدناه بمفارقة القلعة؛ ثم انتقلت إلى بني أيوب، فهي

الأن للملك الحافظ بن العادل أبي بكر بن أيوب.

٣١٤١ ـ جَعْرَانُ: فَعُلانُ من الجعر، وهو نجو كل ذات مِخْلُك من السباع؛ وجعرانَ - سوضع. -٣١٤٢ ـ الحغرانة: كسر أوله إجماعاً ثم ن صحاب الحديث بكسرون عينه ويشذدون راءه وأهمل الإنقمان والأدب بحسطتمونهم ويسكّنون العيل ويحقّعون الراء، وقد حُكي عن لشافعي أنه قبال المحدّثون يحتفثون في تشديد لجعرلة وتخفيف لكدّبيبة. إلى هنا مما لقلته والذي عنبدنا أمهمنا روايتان جيبدتان حكى إسماعيسل بن القساضي عن عملي بن المديني أنه قال: أهل المدينة يثقّلونه ويثقّلون الحديبية وأهل العراق يخففونهما ومذهب نشافعي تخفيف الجعرانة، وسمع من لعرب من قبد ينقلُها، وبالتخفيف قيدها الخطابي: وهي ماءٌ بين لطائف ومكة، وهي إلى مكة أَقْرِبِ، نَزْنُهَا النبي، صلَّى الله عليه وسلم ١٠٠ لما قسم غنائم هَـوارن مرجعـه من غزة حُنين وأحرم منها، صلَّى الله عليه وسلم، وبه فيهمأ مسجد، وبها بئار متقاربة؛ وأما في الشعر فلم نسمعها إلا مخففة؛ قال:

مد ليت في الجعرائة، اليوم، دارها، وداري ما بين الشام فكبُكب فكنتُ أراها في الملبّين ساعد بيطن مِنَّ، ترمي جِمار المحصّب

الروض المعطار / ١٧٦

 <sup>(</sup>١) وفي الحديث «دحل رسول نه ﷺ الجعرابة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله تعالى، ثم أحرم ثم استوى على راحلته الحديث.

وقال آخر:

أشاقك بالجعرانة الركب ضُحوةً، يَؤُمُّون بيتاً بالنفور السوامر فظلتَ كمقْمُور بها ضلَّ سعيه، فجيءَ بعنس مُشْمَخر مسامر وهذا شعر أثر التوليد والضّعف عليه ظاهر، كُتب كما وُجد؛ وقال أبو العباس القاضى: أفضلُ العُمرة لأهل مكة ومن جاورها من الجعرانة لأن رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، اعتمر منها، وهي من مكة على بريد من طريق العراق، فإن أخطأ ذلك فمن التنعيم؛ وذكر سيف بن عمر في كتاب الفتوح ونقلته من خط ابن الخاضبة قال: أول من قدم أرض فارس حرملة بن مُرَيطة وسَلْمي بن القَيْن وكانا من المهاجرين ومن صالحي الصحابة، فنزلا أُطَدَ ونَعمانَ والجعرانة في أربعة آلاف من بني تميم والرباب، وكان بإزائهما النُّوشجان والفيومان بالوَرْكاء؛ فزحفوا إليهما فغلبوهما على الوركاء؛ قلت: إن صحّ هذا فبالعراق نعمان والجعرانة متقاربتان كما بالحجاز نعمان والجعرانة متقاربتان.

٣١٤٣ ـ الجَعْفَرِيُّ: هذا اسم قصر بناه أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بالله قرب سامرًاء بموضع يسمّى الماحوزة فاستحدث عنده مدينة وانتقل إليها وأقطع القُوَّاد منها قطائع فصارت أكبر من سامرًاءَ(١)، وشقّ إليها

(۱) واسم هذه المدينة الجعفرية وسيأتي ذكرها في هذا المصنف بعد هذه المادة: وقال الحميري في الروض المعطار / ۱۷۷؛ مدينة بالعراق بناها جعفر المتوكل ونقل الناس إليها من سُرَّ من رأًى، وأراد أن تنسب إليه ويكون له بها بقاء الذكر، فأمر موسى بن محمد المنجم

نهراً فوهتُهُ على عشرة فراسخ من الجعفريّ يعرف بجبَّة دجلة، وفي هذا القصر قُتل المتوكل في شوال سنة ٢٤٧ فعاد الناس إلى سامرًاء، وكانت النفقة عليه عشرة آلاف درهم؛ كذا ذكر بعضهم في كتاب أبي عبد الله بن عَبْدُوس، وفي سنة ٢٤٥ بَنَى المتوكل الجعفريّ وأنفق عليه أَلْفَيْ أَلف دينار، وكانت المتولى لـذلك دليل بن يعقوب النصراني كاتب بُغا الشرابي ؛ قلت: وهذا الذي ذكره ابن عبدوس أضعاف ما تقدُّم لأن الدراهم كانت في أيام المتوكل كل خمسة وعشرين درهماً بدينار فيكون عن أُلفَيْ ألف دينار خمسون ألف ألف درهم، قال: ولما عزم المتوكل على بناء الجعفرى تقدّم إلى أحمد بن إسرائيل باختيار رجل يتقلد المستغلات بالجعفري من قبل أن يُبنى وإخراج فضول ما بناه الناس من المنازل، فسمَّى له أبا الخطاب الحسن بن محمد الكاتب، فكتب الحسن بن محمد إلى أبي عون لما دُعِيَ إلى هذا العمل: إنى خرجتُ إليك من أعجوبة مما سمعتَ به، ولمّا تُسْمع سُميتُ لـلأسواق، قبل بنائها، ووليت فضل قطائع لم تُقطع

ولما انتقل المتوكل من سامرًاءَ إلى الجعفري انتقل معه عامة أهل سامرًاءَ حتى كادت تخلو؛ فقال في ذلك أبو عليّ البصير هذه الأبيات:

إِن الحقيقة غير ما يتوهم، فاختر تعزم

ومن يحضره من المنجمين والمهندسين أن يختـاروا له موضعًا، فوقع اختيارهم على موضع يُقال له الماحوزة ثم ذكر قصة بنائها.

سُهليَّةً جبليَّةً، لا تحتوي خَراً ولا تُستسوْخَمُ ولا تُستسوْخَمُ وللشعراء في ذكر الجعفري أشعار كثيرة، ومن أحسن ما قيل فيه قول البُحتُري:

قد تمَّ حسنُ الجعفريّ، ولم يكن ليتم إلا بالخليفة جعفر في رأس مشرفة حصاها لؤلوً، وتبرابها مسك يشاب بعنب مخضرّة، والغَيث ليس بساكب، ومُضيئة، والليل ليس بمُقمر ملأت جوانية الفضاء، وعانقت شُرُفاتُه قطعَ السَّحابِ الممطر أزّري على هِمَم الملوك، وغض عن بُنيان كسرى في النزمان وقيصر عال على لحظ العيون، كأنما ينظرن منه إلى بياض المشترى وتسير دجلة تحته، ففناؤه من لجَّةٍ غمر وروضِ أخضر شجرٌ تــــلاعبــه الـــريـــاحُ، فتنثني أعطافه في سائح متفجر أعطيته محض الهوى، وخصصته بصفاء وُدِّ منك غير مكدر واسم شققت له من اسمك، فاكتسى شرف العلوِّب وفضل المَفخر

٣١٤٤ - الجَعْفَريَّة: منسوبة إلى جعفر: محلة كبيرة مشهورة في الجانب الشرقي من بغداد (١٠). والجعفرية دَبْشُو: قرية من كورة الغربية بمصر. والجعفرية تعرف بجعفرية الباذنجانية: قرية بمصر أيضاً من كورة جزيرة قُوسَنِيًا.

أتكنون فى القنوم السذين تتأخسروا عن خطّهم أم في الذين تقــدّمـوا لا تقعدنً تلوم نفسك، حين لا يُحدِي عليك تبلؤم وتسدُّمُ أضحت قِفُ اراً سُرُّ مَن راما بها إلاً لمنقطع به متلوّمُ تبكى بــظاهــر وَحشــة، وكـأنهــا إِنْ لَمْ تَكُنْ تَبِكِي بِغَينَ تَسَجُمُ كانت تَظَلُّم كلل أرض مرَّة منهم، فصارت بعدهن تظلُّمُ رحل الإمام فأصبَحت، وكأنها عَرَصات مكة حين يَمْضي المَوْسِمُ وكأنما تلك الشوارع بعض ما أُخلَتْ إيــادُ، من البلاد، وجُــرْهُمُ كانت معاداً للعيون، فأصحت عِنظَةً ومعتبراً لمن يتوسّم وكأن مسجدها، المشيد بناؤه، ربع أحال ومنزل مسرسم وإذا مررتَ بسوقها لم تُشَ عن سنَن الـطريق، ولم تجـد من يَـزحَمُ وتىرى الذراري والنساء، كأنهم خلقُ أقام وغاب عنه القيّمُ فارحل إلى الأرض التي يحتلها خيسر البسريَّة، إن ذاك الأحرَمُ وانسزلْ مجاوره بسأكسرم منسزل، وتَيَمِّم الجهة التي يتيمُّمُ أرض تسالم صيفها وشتاؤها، فالجسم بينهما يصع ويسلم وصفت مشاربُها وراق هواؤها، والتَلْ برد نسيمها المتنسم

٣١٤٥ - جُعْفِيّ: بالضم ثم السكون، والفاء مكسورة، وياء مشدّدة، مخلاف جُعْفِيّ: باليمن؛ ينسب إلى قبيلة من مَذْحج، وهو جُعفيّ بن سعد العشيرة بن مالك بن أدد بن زيد بن يَشْجُب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبإ بن يشجب بن يَعْرُب بن قحطان، بينه وبين صنعاء اثنان ورَبعون فرسخاً.

٣١٤٦ ـ الجَعْمُوسَةُ: ماء لبىي ضَبينة من غنيّ قرب جبلة.

## باب الجيم والغين وما يليهما

٣١٤٧ - جَغَانيانُ: بالفتح، وبعد الألفين نونان، الأولى مكسورة بعدها ياء، وهي صغانيان: بلاد بما وراء النهر من بلاد الهياطلة، وقد ذكرنا ما انتهى إلينا من أمرها في صغانيان.

## باب الجيم والفاء وما يليهما

٣١٤٨ ـ الجِفَارُ: بالكسر، وهو جمع جَفْر نحو فَرخ وفِراخ؛ والجفر: البئر القريبة القعبر البواسعة لم تُطُو؛ وقال أبو نصر بن حمَّاد: الجفرة سعة في الأرض مستديرة، والجمع جفار مثل برمة وبرّام. والجفارُ: ماء لبني تميم وتدعيه ضبّة، وقيل: الجفار مؤضع بين الكوفة والبصرة؛ قال بشو بن أبي خازم:

# ويدومُ السنَّسار ويدوم السجيفا ركسانيا عسذابياً، وكسانيا غسراميا

وقيل: الجفار موضع بنجد وله ذكر كثير في أخبارهم وأشعارهم، ويوم الجفار من أيام العرب معلوم بين بكر بن وائل وتميم بن مُرّ، أَسَر فية عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع، أسرَه قتادة بن مسئلمة ؛ قال شاعرهم:

أَسَر المجشّر وابنه وحُوبرشاً والنهشليّ ومالكاً وعقالا وقال الأعشى:

وإن أحاك الذي تعلمين ليالينا، إذ نحلّ الجفارا تبدّل، بعد الصبا، حلمه وقنّعه الشيبُ منه خمارا

والجفار أيضاً: من مياه الضباب قبلي ضرية على ثلاث ليال، وهو من أرص الحجاز، وماء هذا الجفار أشبه بماء سماء يخرج من عيوب تحت هضبة، وكأنه وَشل وليس بـوَشل؛ وفيه يقول بعض بني الضباب:

كفى حَزَناً أني نظرت، وأهلنا بهضيي شماخير الطوال حُلُول، بهضيي شماخير الطوال حُلُول، إلى ضوء نارٍ بالحَدِيق يَشبّها، مع الليل، سمحُ الساعدين طويل على لحم ناب عضه السيف عضةً، فخرَ على اللحيين، وهو كليل أقول، وقد أيقنت أن لست فاعلاً: ألا همل إلى ماء الجفار سبيل وقد صدر الوراد عنه، وقد طما وقد صدر الوراد عنه، وقد طما بأشهب يشفي لو كرهت غليلي والجفار أيضاً: أرض من مسيرة سبعة أيام بين فلسطين ومصر(۱)، أولها رفح من جهة

(۱) وفي السروض المعطاد / ۱۷۸. أرض متصلة بسلاد الواحات وهي خالية قفر، وكانت فيما سلف من الزمان متصلة العمارات كثيرة البركات مشهورة الخيرات أكثر زراعة أهلها الزعفران والنيلج والعصفر وقصب السكر وأما الآن ففيها مدينة الجفار قد أحدقت بها النخيل من كل النواحي وماؤها غزير عذب ومن الجفار إلى الواحات ثلاثة أيام لا ماء فيها، [والواح] قرى كثيرة صغار فيها

الشام وآخرها الخشبي متصلة برمال تيه بني إسرائيل، وهي كلُّها رمال سائلة بيضٌ، في غربيّها منعطف نحو الشمال بحر الشام، وفي شرقيها منعطف نحو الجسوب بحر القلزم. وسمّيت الجفار لكثرة انجفار بأرصها، ولا شرب لسكانها إلا منها، رأيتها مراراً، ويزعمون أنها كانت كورة جليلة في أيام العراعنة إلى المائمة الرابعة من الهجرة، فيها قرئ ومزارع، فأما الآن فَفَيْهَا نَخُلُ كَثَيْرِ وَرُطُبٌ طَيْبٌ حَيْدٍ، وهُو مَلْكُ لقوم متفرقين في قرى مصر بانوله أيام لقاحه فيلقحونه وأيام إدراكه فيجتنونه. وينــزلون بينـــ بأهاليهم في بيوت من سعَفَ النخل والحَلفاء. وفى الجادة السابلة إلى مصر عدة مواضع عامرة يسكنها قوم من السوقة للمعيشة على القوافل، وهي رضح والقس والزَّعقا والعريش والمورَّادة وقَطْيةُ، في كل موضع من هذه المواضع عدَّة دكاكين يُشترَى منها كل ما يحتاج المسافر إليه؛ قال أبو الحسن المهلبي في كتابه الـذي ألُّفَه للعزيز، وكان موته في سنة ٣٨٦: وأعيانُ مُدُن الحصار العريش ورفحُ والورَّاده، والنخـل في جميع الجفار كثير وكنذلك الكروم وشجر الرمان، وأهلها بادية محتضري، ولجميعهم في ظُورهر مُذُنهم أجنَّة وإملاك واحصاص فيها كثير منهم، ويزرعون في الرمال زرعاً ضعيفًا يؤدون فيه العشر. وكذلك يؤخذ من ثمارهم، ويقطع في وقت من السنه إني بلدهم من بحر الروم طيرٌ من السلوَى يسمونه المُوع يصيدون منه ما شاءَ الله، بأكلونه طربًا ويقتنونه مملوحًا،

ويقطع أيضاً إليهم من بلد الروم على البحر في ويقت من السنة جارح كثير فيصيدونه، منه الشواهين والصفور والبواشق، وقل ما يقدرون عبى البازي، وليس لصقورهم وشواهينهم من انفراهة ما لبواشقهم؛ وليس يحتاجون لكثرة حستهم إلى الحراس، لأنه لا يقدر أحد منهم ان يعدو على حد لأن الرجل منهم إذا أنكر شيئاً من حال حنه نظر إلى الوطء في الرمل ثم قفا ذلك إلى مسيرة يوم ويومين حتى يلحق من سرقه، وذكر بعضهم أنهم يعرفون أثر وطء الشاب من الشيخ والأبيض من الأسود والمرأة من الرجل والعاتق من الثيب، فإن كان هذا حقاً ضوم من أعجب العجائد(۱).

٣١٤٩ ـ جُفاف الطّير: بالضم، والتخفيف: صقعٌ في بلاد بني أسد، منه التَّعلبية التي قرب لكوفة؛ قال ابن مقبل:

منها، بنَعف جُراد فالقبائض من وادي جفاف مَراً، دُنياً ومستمع

أراد مَرَّأَ دنياً فخفف؛ وقال نصر: رجفاف بصاً ماءٌ لبني جعفر بن كلاب في ديارهم؛ وقال حبر:

تُعَيِّــرُني الإحــلاف لَيلَى، وأَفضَلَتْ على وصــل ليلى قـوةً من حِبــاليّــا

<sup>(1)</sup> قاله القزويني ثم أضاف: أن بها نوعاً من الطير يأتيهم من بلاد الروم يسمّى المرغ، يشبه السلوى، يأتي في وقت معين يصيدون منها ما شاء الله ويملّحونها، ويأتيهم أيضاً من بلاد الروم على البحر في وقت من السنة جوارح كثيرة الشواهين والصقور والبواشق، وقلّما يقسدرون على البازى، وما سواه يصيدون ويتفعون بها.

آثار البلاد / ۱۷۹

احلاط من الناس ينزرعون الببلغ رفضي السكير وهي على صفية الجيل الكييسر الحياجيو بين أرض مصير والصحاري المتصلة بأرض السودان

وما أبصر الناس التي وضحت له، وراء جُفاف الطيس، إلا تماديا

قال السكري: جفاف أرض لأسد وحنظلة واسعة فيها أماكن يكون الطير فيها فنسبها إلى الطير، قال: وكان عُمارة بن عَقيل بن بلال بن جرير يقول وراء حفاف الطير، بالحاء المهملة(١) وقال: هذه أماكن تسمى الأحقة فاختار منها مكاناً فسماه حفافاً.

.٣١٥٠ - جَفْجفُ: بفتح الجيمين، وهو في اللغة القاع المستدير الواسع؛ قال عرَّام بن الأصبغ: إذا خرجت من مَرَّ الظهران تَؤُم مكة منحدراً من ثنية يقال لها الجفجف وتنحدر في حدِّ مكة في واديقال له تُرْبة.

٣١٥١ ـ الجَفْـرَانِ: تثنيـة الجفـر: مـوضــع باليمامة؛ عن الحفصي؛ قال ذو الرَّمَّة:

أُخذَنا على الجفرين آل محرَّق، ولاقى أُبـو قـابـوس منَّـا ومنــذر

٣١٥٢ ـ الجُفْرَقَانِ: تثنية الجفرة، بالضم، جُفاف: ذكر البكري كل ما قاله المصنف ثم علق على قول عُمارة بن عقيل فقال: وإن يكن ما قاله عمارة في بيت جرير صحيحاً، فهو غير معترض على صحة جُفاف بالجيم، قال أبو محمد الفقعسى:

تربّعت من جرع العزاف فالدحزن فالدهنا إلى جُمفاف وقال الطرماح:

إلى وادي القرى فرمال خببت فأمواه الدّنا فلوى جُفاف وأنشد أبوعليّ القاليّ:

أقبلن من أعلى جنفاف بسحر يحملن صلالاً كأعيان البقر لم يروأحد جميع ما أنشدناه إلا بالجيم في جفاف، حاشى ببت جرير خاصة.

معجم ما استعجم / ٣٨٦

وهي سعة في الأرض مستديرة، والجمع جفار: موضع بالبصرة معروف.

٣١٥٣ ـ الجَفْرُ: بالفتح ثم السكون، وهي البئر الواسعة القعر لم تُطْوَ: موضع بناحية ضرية من نواحي المدينة، كان به ضيعة لأبي عبد الجبار سعيد بن سليمان بن نَوْفل بن مساحق بن عبد الله بن مَخرَمة المدائني، كان يُكثر الخروج إليها فسمي الجَفري، ولي القضاء أيام المهدي وكان محمود الأمر مشكور الطريقة. والجفر أيضاً: ماء لبني نصر بن قُعَين. وجفر الأملاك: في أرض الحيرة له قصة في تسميته بهذا الاسم ذكرت في دير بني مرينا من هذا الكتاب. وجفر البَعر، قال الأصمعي: جفر البعر ماء يأخذ عليه طريق الحاج من حجر اليمامة بقرب راهص، وقال أبو زياد الكلابي: جفر البعر من مياه أبي بكربن كلاب بين الحمى وبين مهبّ الجنوب على مسيرة يوم، وقال غيره: جفر البعر بين مكة واليمامة على الجادة، وهو ماء لبني ربيعة بن عبد الله بن كلاب، ولا أدرى أي جفر أراد نُصَيب بقوله:

أما والذي حجّ الملبّونَ بَيته، وعظم أيام النبائح والنَّحرِ وعظم أيام النبائح والنَّحرِ لقد زادني، للجَفر حبّاً وأهله، ليال أقامتهنَّ لَيلَى على الجفرِ فهل يأتُمنِّ الله أني ذكرتها، وعَلَّلْتُ أصحابي بها ليلة النفر؟ وجفر الشّحم: ماءً لبني عبس ببطن الرَّمة بحذاء أكمة الخيمة. وجفر ضَمضم: موضع في شعر كثير بن عبد الرحمن الخزاعي:

إليك تباري، بعدما قلت قد بَدَتْ حِيال الشَّبَا، أو نَكبَت هَضبُ تِرْيم

بنا العيس تجتاب الفلاة، كأنها قطا النَّجد أمسى قارباً جفر ضمضم

وجفر الفرس: ماءة وقع فيها فرسٌ في المجاهلية فغبر فيها يشرب من مائها ثم أخرج صحيحاً. وجفر مُرّة، قال الزبير وهو يذكر مكة حاكياً عن أبي عبيدة قال: واحتفرت كل قبيلة من قريش في رباعهم بئراً فاحتفر بنو تَيم بن مُرَّة المجفر، وهي بئر مُرَّة بن كعب، وقال أيضاً: وقيل حفرها أمية بن عبد شمس وسماها جفر مرة بن كعب، وقال أمية:

أنسا حفرت للحجيج الجفرا وجفرُ الهباءة: اسم بثر بأرض الشَّرَبَّة قُتل بها حُذَيْفة وحمَلُ ابنا بدر الفزاريّان؛ قال قيس بن زهير وهو قتلهما:

تعلَّمْ أَنَّ خيرَ الناس ميتُ على جفر الهباءة، لا يسريم وسيُذْكر في الهباءة بأبسط من هذا إن شاءَ الله تعالى.

لل الجفرة العبقرة: بالضم، آخره هاء؛ وقد ذكرنا الجفرة سعة في الأرض مستديرة؛ جفرة خالد: موضع بالبصرة؛ قال أبو الأشهب جعفر بن حيان العطاردي: أنا جُفري، أي ولدت عام الجفرة سنة ٧٠ أو ٧١ وقيل سنة ٦٩ في أيام عبد الملك بن مروان، وأبو الأشهب ثقة، روى عن الحسن البصري؛ ويوم الجفرة أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس، وكان من قبل عبد الملك بن مروان وبين أهل البصرة من أصحاب مصعب بن الزبير، وكان لعبد الملك بن مروان وبين أهل لعبد الملك شيعة بالبصرة منهم مالك بن مسمع

الربعي، فأرسل إليهم عبدُ الملك خالدَ بن عبد الله في ألف فارس، فاجتمع بالجفرة مع شيعته بالبصرة ودامت الحرب بينهم وبين أهل البصرة أربعين يوماً، وكان خليظة مصعب على البصرة عبد الله بن معمر التميمي ثم أمدَّهم مصعب بألف فارس فانهزم أهل الشام وهرب مالك بن مسمع إلى ثاج ولحق بنجدة الحروريّ بعد أن فُقتَتْ عينه، فأقام عنده إلى أن قتل مصعب، وبخالد بن عبد الله سميت جفرة خالد.

٣١٥٥ - جُفْلُوذُ: بالضم ثم السكون، وضم السلام، وسكون الواو، والذال معجمة؛ قال الحسن بن يحيى الفقيه مؤلف تاريخ صقلية: قلعة جفلوذ الكبيرة وهي مدينة حصينة بصقلية فوق جبل عال على شاطيء البحر(١)، وفي هذه المواضع جبال شوامخ وأودية عظيمة، وفيها عنصر أجناس العود الذي تُنشأ منه المراكب؛ قلت: وقد ذكرها ابن قُلاقس الإسكندراني فقال:

أَجْفَلْتُ مِن جُفْلُوذَ إِجفَالُ امرىء بالدَّين يُـطْلَبُ ثَمَّ، أَو باللَّينِ مع أنها بلد أشمَّ، يحفّه روضٌ يشمَّ، فمن مُنىً ومَنُونِ تحري بأعيننا عيون مياهه، محفوفة أبداً بحورٍ عِينِ

<sup>(</sup>۱) جفلوذ: ذكر صاحب البروض المعطار / ٣٤٨ فقال: شفلودي: مدينة بجزيرة صقلية كثيرة الخصب واسعة المرافق منتظمة الأشجار والأعناب وغيرها، مرتبة الأسواق وفيها جبل على قنته قلعة لم ير أمنع منها، اتخذوها عدة لأسطول يفجأهم من جهة المسلمين.

وتركتُها، والنوء ينزل راحتي، عسن مال قارونِ إلى قارونِ عسن مال قارونِ إلى قارون: ٣١٥٦ - جَفْنُ: بالفتح ثم السكون، ونون: ناحية بالطائف؛ قال محمد بن عبد الله النميري ثم الثقفى:

طَرِبْتَ وهاجتك المنازل من جفنِ، ألا ربما يعتادك الشوق بالحَـرْنِ ٣١٥٧ ـ جَفِيرُ: بالفتح، والكسر، وياء ساكنة، وراء: موضع في شعر حُجر الملك آكــل المرار؛ قال:

لمن النار أوقدت بجفير، لم ينم عنك مُصْطَلٍ مقرور في أبيات وقصة عجيبة ذكرتها في أخبار امرىء القيس بن حُجر من كتابي في أخبار الشعراء.

٣١٥٨ ـ الجُفَيرُ: تصغير الجَفر: قرية بالبحرين لبني عامر بن عبد القيس.

#### باب الجيم والكاف وما يليهما

٣١٥٩ - جَكًانُ: بالفتح ثم التشديد: محلَّة على باب مدينة هَرَاة؛ منها أبو الحسن عليّ بن محمد بن عيسى الهَروي الجكاني، رحل إلى الشام فسمع أبنا اليمان ويحيى بن صالح الوُحاظي بحمص وآدم بن أبي إياس ومحمد بن أبي السري العسقلاني وزيد بن مبارك وسلام بن سليمان المدائني، روى عنه أحمد بن إسحاق الهروي وأبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن حميرويْه السَّياري الكرابيسي وغيرهم، قال أبو عبد الله الحاكم: سمعت أبا عبد الله بن أبي ذهل يقول سمعت أبا

تراب محمد بن إسحاق الموصلي يقول: كنا في مجلس عبد الله بن أحمد بن حنبل ببغداد فحدثنا عن أبيه عن أبي اليمان بحديث وإلى جنبي رجـلٌ هرويٌ لم يكتب ذلـك الحديث، فقلت له: لم لا تكتب؟ فقال: حدثنا شيخ لنا ثقة مأمون بهراة عن أبي اليمان، وهو حيٌّ يقال له على بن محمد بن عيسى الجكاني، فكان ذلك سبب خروجي إلى خراسان، فلما دخلت هراة سألت عن منزل على بن محمد الجكاني فدلوني على منزله، فبقيتُ أستأذن كل يوم ولا يأذن لى إلى أن قعدت يوماً على بابه فأذن لجماعة من جيرانه فدخلت معهم، فكلموه فلما قاموا التفتُ إليُّ فقال: لم دخلت داري بغير إذنى؟ ففلت: قد استأذنت غير مرة فلم يؤذن لي فلما أذن للقوم دخلتُ معهم، قال: وكان على فراش وتحته من التراب ما الله به عليم، فقال: ولم جلست على تكرمتي بغير إذني؟ فمددت يدى وقلبتها على الفراش ونثرت من ذلك التراب عليه وقلت: هذه تكرمةً، فوجد على ا وأسمعني، فاستشفعت إليه بأبي الفضل بن أبي سعد فقال: ليس له عندي إلا طبق واحد فليجمع فيه ما شاء من حديثي، فكتب لى أبو الفضل بخط يده طبقاً من حديثه على الورق الجَيهاني الكبير جمع فيه كل حديث كبير فأتيته به فقال: هه اقرأ، فكنت أقرأ عليه وهو ينقطع إلى أن قرأته فقال: قُم الآن ولا أراك بعدها. ومات على الجكاني سنة ٢٩٢.

٣١٦٠ ـ جِكِلُ: بكسرتين، ولام: بلد بما وراء نهر سيحون من بلاد تركستان قرب طُـرار(١)،

<sup>(</sup>١) هم قوم من الترك، مسيرة بلادهم أربعون يوماً، وبلادهم

بسراءين مهملتين؛ منها أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى بن يونس الجِكِليُّ خطيب سمرقند أيام قدرخان، روى عن أبي القاسم عبيد الله بن عمر الخطيب، روى عنه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسقي، وتوفي بسمرقند في شعبان سنة ٥١٦.

٣١٦١ - جُكْرَانُ: بالضم ثم السكون، وراء، وضبطه أنا وضبطه بعضهم بالواو مكان الراء، وضبطه أنا من نسخة أبي سعد بالراء، وترتيبه في كتابه يدل على الراء لأنه ذكره قبل الجكلي: وهي من قرى سجستان، منها أبو محمد الحسن بن فاخر بن محمد الكرابيسي، سمع أبا سعيد محمد بن الحسن القاضي السجستاني، قال أبو سعد: روى لنا عنه أبو جعفر حنبل بن علي بن الحسين السجزي بهراة.

## باب الجيم واللام وما يليهما

٣١٦٧ - جُلابادُ: بالضم، وبين الألفين باء موحدة، وآخره ذال معجمة: محلة كبيرة كانت بنيسابور يقال لها كلاباذ؛ منها أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب بن هارون الفقيه الجلاباذي الشعيبي عم أبي أحمد الشاهد، سمع يحيى بن محمد بن يحيى السلهلي وغيره، روى عنه أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه وغيره، توفى فى ذى القعدة سنة ٣٣٨.

٣١٦٣ - جُلَابُ: بالضم، وتشديد اللام: اسم نهر بمدينة حرَّان التي بالجزيرة، مسمى باسم

آمنة ساكنة، وفيهم نصارى، وهم صباح الوجوه ينزوج الرجل منهم بابنته، وأخته وسائر محارمه، وليسوا مجوساً، لكن هذا مذهبهم، ويعبدون سهيلًا والجوزاء وبنات نعش، ويسمّون الشعرى اليمانية رب الأرباب.

قرية يقال لها جُلاب، ومخرج هذا النهر من قرية تعرف بدب، بينها وبين جلاب أربعة أميال، ومنتهاه إلى البليخ نهر الرَّقة يصب فيه إن فضل منه شيء في الشتاء وأما في غير الشتاء فلا يفي ببعض ما عليه من الأراضي المزدرعة لأنه صغير؛ وذكر الجهشياري أن إسماعيل بن صبيح الكاتب في أيام الرشيد حفر لأهل حرّان قناة يشربون منها تعرف بجلاب، بينها وبين حران عشرة أميال؛ قال أبو نواس:

بَنيْتَ بما خُنْتَ الإمام سقاية، فسلا شربوا إلا أُمَـرٌ من الصَّبْـر فما كنتَ إلا مثلَ باثعةِ آستها، تعود على المرْضى به، طلبَ الأجر

٣١٦٤ - جُلاجلُ: بالضم، وكسر الثانية، ويروى بفتح الأولى، ورأيته بخط أبي زكرياء التبريزي بحاءين مهملتين الأولى مضمومة، وأصله في قولهم غلام جُلاجل، بجيمين، إذا كان خفيف الروح نشيطاً في عمله، وكذلك غلام جُلجل؛ قال ابن الأعرابي: جُلاجل كثير المجلجل، وهُداهد كثير الهَداهد، والقُرَاقر كثير المقراقر، كأنه يقول إن فُعالل من أبنية التكثير والمبالغة؛ وقال الأزهري: جُلاجل جبل من جبال الدهناء؛ وأنشد لذى الرَّمة:

أيا ظبية الوعساء، بين جُلاجل وبين النقا، آأنتِ أمْ أُمُّ سالم؟ ٣١٦٥ ـ جَلالاباذُ: اسم قلعة حصينة بقومس.

٣١٦٦ - جَلَالٌ: بالفتح، وتشديد اللام الأولى: اسم لطريق نجد إلى مكة، قال نصر: سمي به كما سمي مِثْقَب والقعقاع؛ كذا قال ولا أعرف معناه، وخبرنا رجل من ساكنى الجبلين أن

جلب

جَلَّالًا رمل في غربي سَلْمى وحدَّه من جهـة القبلة غُوطة بني لام ومن الشمـال اللَّوى ومن الغرب عرفجاء وشرقيَّه بَقعاء؛ قال الراعى:

رب عرد المراها بُرَيْمَةُ، بعدما بدا رمل جالال لها وعوابقَة

أي نواحيه. وفي حديث الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال: التقطتُ شبكةً على ظهر الحبلال بقُلة الحزن فأتيتَ عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فقلت: اسقني شبكةً على ظهر الجلال(۱)؛ الحديث ذكره النَّضْرُ بن شُمَيل. والشبكة والشبك: الآبار المجتمعة.

٣١٦٧ ـ الجَلاميدُ: جمع جلمود، وهو الصخر. ذات الجلاميد: موضع بالحزن حزن بني يربوع من ديار تميم؛ قال ذكوانُ بن عمرو الضبي يهجو غالباً أبا الفرزْدق في قصة:

زعمتم بني الأقيان أن لم نضرَّكم، بلى والذي تُرْجى لديْه الرغائبُ لقد عضَّ سيفي ساق عود قناتكم، وخرَّ على ذات الجلاميد غالبُ

٣١٦٨ ـ الجَلَّانِيةُ: بالفتح، وتشديد الـلام، وكسر النون، والياء مشددة: من قلاع الهكَّارية من نواحى الموصل.

٣١٦٩ ـ جَلاوَنْد: بتخفيف اللام، وفتح الواو،

وسكسون النون: من قرى قُمّ؛ نُسب إليها بعضهم.

٣١٧٠ ـ جلاهيدُ: كذا وجدته في شعر الراعي في النسخة المقروءة على أحمد بن يحيى ثعلب، وهو في قوله:

فأفْرَعن من وادي جلاهيد، بعدما كسا البيت ساقي الغيضة المتناصر ٣١٧١ - جُلْباطُ: بالضم: ناحية بجبل اللُّكَّام بين أنطاكية ومرعش، كانت بها وقعة لسيف الدولة بن حمدان بالروم، افتخر بها أبو فراس فيما افتخر فقال:

فأوقَعَ، في جُلباطَ، بالروم وقعةً بها العَمقُ واللكامُ والبرج فاخرُ بها العَمقُ واللكامُ والبرج فاخرُ ٣١٧٢ - جُلْبُ: وهو في اللغة جمع جُلبة، وهي بقلة، وجلبُ الليل، سواده؛ عن الأزهري؛ وجلب: اسم واد بتهاثم اليمن لبني سعد العشيرة بين الجون وجازان، وكان يقال له الخصوف.

٣١٧٣ - جِلْبُ: بالكسر؛ والجلْبُ في اللغة: سحابٌ رقيق ليس فيه ماءً، وكذلك الجُلْب، بالضم، وجِلْبُ الرحل وجُلْبُه أيضاً: عيدانُه، وجِلْبُ: موضع في بلاد عبس، وفي حديث نَجْدَة الحروري أنه بعث داود بن الضبيب مصدقاً إلى بني ذبيان وعبس فقاتلته بنو جذيمة من عبس بجلب ماء لهم فأصابهم، فقال في ذلك رجل من بني عبس:

أَلم تَرَيا جِلْباً تَغَيَّرَ بعدنا، وسال دماً شرقيًه ومغاربه؟ وكائن ترى، بين الزُّويَّة والصفا، مُجرَّ كَميَّ لا تُعفى مساحبه

<sup>(</sup>۱) جلال: وتمام الحديث عند البكري في معجمه / ٣٨٨: فقال: يا أمير المؤمنين، أسقني شبكة على ظهر جلال بُقلة الحزن. فقال الزبير بن العوّام: إنك يا أخا تميم تسأل خيراً قليلا. فقال عمر: منّ، ما خير قليل قربتان: قربة من ماء وقربة من لبن، تغاديان أهل البيت من مُضر بقلة الحزن، لا، بل خير كثير، قال أبو محمد: جلال: جبل، وقلة الحزن موضع لا يُقدر فيه على الماء.

فلا ظفرت أيدي جذيمة، إن نجت أُقَــيْشٌ، وهـم قــوّاده ومــقــانـبــه

٣١٧٤ - جُلْجُلُ: بالضم: دارة جُلْجُل، قال الأصمعي وأبو عبيدة: هي من الحمى، وقال غيرهما: هي من ديار الضباب بنجد فيما يواجه ديار فزارة، ذكرها امرؤ القيس(١). وقد فسرت الدارة في بابها، والجلْجُل أصله الذي يعلق على الدواب من صفر فيصوّت، وفي المثل: جرىءً يعلق الجلجل؛ قال أبو النجم:

الا امرؤ يعقِد خبط الجلجــل

يريد الجريءَ الذي يخاطر بنفسه؛ وغلام جلجل وجلاجل: خفيف الروح.

٣١٧٥ ـ الجَلْحَاء: بالفتح ثم السكون ثم حاء مهملة، وألف ممدودة، أصله يقال له بقرة جلْحاء، وهي التي يذهب قرناها أخُراً، وقيل بقرة جلحاء، وكذلك الشاة، وهي بمنزلة الجمَّاء التي لا قرن لها، ويقال أكمة جلحاء إذا لم تكن محددة الرأس، ولعل هذا الموضع سمي بذلك: وهو موضع على سنة أميال من العُوير المعروف بالزَّبيْدية بين العقبة والقاع، فيها بركة وقبابُ خراب، وفي غربيها بئر قليلة الماء عذبة، رشاؤها نحو من خمسين قامة، ومنها إلى القاع ستة أميال.

٣١٧٦ ـ جَلْحُ: من مياه كلب ثم لبني تَويـل منهم.

٣١٧٧ ـ جَلَخْبَاقَانُ: بفتحتين، وسكون الخاء المعجمة، وباء موحدة، وبين الألفين قاف، وآخره نون: من قرى مرو.

٣١٧٨ - جُلَخْتُجَانُ: بالضم ثم الفتح، وسكون الخاء، وضم التاء، وجيم أخرى، وألف ونون: قرية من قرى مرو أيضاً، بينهما خمسة فراسخ ؛ خرج منها جماعة قديماً وحديثاً، منهم: أبو مالك سعيد بن هبيرة الجلَختُجاني، يروي عن حماد بن زيد، سمع منه القاسم بن محمد الميداني.

٣١٧٩ - جِلْذَانُ: بكسر الجيم، وسكون اللام، واختلف في الدال فمنهم من رواها مهملة ومنهم من رواها معجمة: موضع قرب الطائف بين ليّة وسَبَل، يسكنه بنو نصر بن معاوية من هوازن، قيل سمّي بجلذان بن أزال بن عبيل بن عوص بن إرم بن سام بن نوح، عليه السلام، وأزال والد جلذان، وهو الذي اختطّ صنغاء اليمن، وقال نصر بن حماد في كتاب الذال المعجمة: أسهل من جلذان حمى قريب من الطائف ليّن مستو كالراحة، وقال الزمخشري: بطن جلذان، معجمة الذال، وقولهم: صرّحت بعلدان، مهملة؛ وقال أنشدني حسن بن بجلدان، مهملة؛ وقال أنشدني حسن بن إبراهيم الشيباني الساكن بالطائف:

وجلَدَانَ العريض قطعن سوْقاً، يُطرْنَ بأجرَعيْه قطاً سُكونا تُخال الشمسُ، إن طلعت عليها لناظرها، عَلالِيَ أو حصونا

وقال الميداني في الجامع: قولهم صرَّحت بجلدان كذا أورده الجوهري بالذال المعجمة، وقال:

 <sup>(</sup>١) قال أبو عبيدة: دارة جُلْجُل: موضع بديار كندة، يقال له
 الحمى. وقال أبو الفرج: قال الكلبي: دارة جلجل عند
 عين كندة، وقال امرؤ القيس:

ألا ربّ يسوم لنك منهُمنَّ صالح ولا سيَّما يسوم بندارة جُلُجُلُ معجم ما استعجم / ٣٨٩

صرحت بجلذان وبجدًان وبجدًاء إذا تبين لك الأمر وصرَّح، وقال ابن الأعرابي: يقال صرَّحت بجد وجدّان وجلذان وجدّاء وجلذاء، وأفر وأورده حمزة في أمثاله بالذال المعجمة، وأفر الجوهري نقل عنه، والتاء في قولهم صرَّحت عبارة عن القصة والخطّة؛ قلت أنا: وقد تأملت كتاب الجوهري فلم أجده دكر صرَّحت بجلذان في موضعه وإنما قال أسهل من جلذان؛ وقال أمية بن الأسكر:

أصبحت فردآ لراعي الضان يلعبب

ماذا يريبك مني راعي الضان؟ اعجب لغيسري، إني تأبع سلفي أعمام مجد وإخوان وأحدان وانعق بضأنك في أرض تطيف بها بين الأصافر، وانتجها بجلذان

وقال أبو محمد الأسود: قولهم في المثل صرَّحت بجلذان يضرب مثلًا للأمر إذا بان، وجلذان: هضبة سوادء يقال لها تَبْعَة فيها نُقَبُ، كل نقب قدر ساعة، كانوا يعظمون ذلك الجبل، وقال خفاف بن ندبة يذكر جلذان:

ألا طرقت أسماء من غير مطرق، وأنَّى وقعد حلّت بنجران نلْتقي؟ سَرَت، كل واد دون رهوة دافع، وجلذان أو كرم بليَّة محدق تجاوزت الأعراض، حتى توسدت وسادي لدى باب بجلذان مغلق

٣١٨٠ ـ الجَلْسَدُ: اسم صنم كان بحضرموت ولم أُجد ذكره في كتاب الأصنام لأبي المنذر هشام بن محمد الكلبي، ولكني قرأت في كتاب أبي الحسن بن عبد الله العسكري:

أُخبرنا ابن دُرَيْد قال أُخبرني عمي الحسين بن دريد قال أخبرني حاتم بن قبيصة المهلّبي عن هشام بن الكلمي عن أبي مسكين قال: كان بحضرموت صدر يسمى الجلسد تعبده كندة وحضرموت، وكانت سدنته بني شُكامة بن شبيب بن السَّكون بن أشرَس بن ثور بن مرتع وهو كندة ثم أهل بيت منهم يقال لهم بنو عَــلاق، وكـان الـذي يسـدنــه منهم يسمى الأخزر بن ثابت، وكان للجلسد حمى تبرعاه سَوَامه وغنمه، وكانت هـوافي الغنم إذا رعت حمى الجلسد حرمت على أربابها، وكانوا يكلُّمون منه، وكان كجئَّة الرجل العظيم، وهو من صخرة بيضاء لها كرأس أسود، وإذا تأمَّله الناظر رأى فيه كصورة وجه الإنسان؛ قال الأخزرُ: فإني ليوماً عند الجلسد وقد ذبح لـه رجل من بنى الامريّ بن مهرة ذبحاً إذ سمعنا فيه كهمهمة الرعد، فأصغينا فإذا قائل يقول: شعار أهل عدم، انه قضاء حتم، ان بطش سهم فقد فاز سهم، فقلنا: ربنا وضاح وضاح! فأعاد الصوت وهو يقول: ناء نجم العراق، يا أحزر بن علاق، هل أحسست جمعاً عما، وعدداً جما، يهوى من يمن وشام، إلى ذات الأجام، نور أظلّ، وظلام أفلّ، وملك انتقل، من محل إلى محلّ، ثم سكت فلم ندر ما هو، فقلنا: هذا أمر كائن. فلما كان في العام المقبل وقد راث علينا ما كنا نسمع من كلام الصنم وساءت ظنوننا وقرَّبنا قرباناً ولطخنا بدمه وكذلك كنا نفعل، فإذا الصوت قد عاد علينا فتباشرنا وقلنا: عم صباحاً ربَّنا لا مصدُّ عنك ولا مَحِيدَ، تشاجرت الشؤون، وساءت الظنون، فالعياذ من غضبك، والإياب إلى صفحك! فإذا النّداء من

الصنم يقول: قلبت البنات، وعُزَّاها واللات، وعلياها ومناة، منعت الأفق فلا مصعد، وحرست فلا مقعد، وأبهمت فلا متلدد، وكان قد ناجم نُجَم، وهاجم هجم، وصامت زجم، وقابل رجم، وداع نطق، وحق بسق، وباطل زهق، ثم سكت. فتحدثت القبائل بهذا في مخاليف اليمن فأنا لعَلَى افانِ ذلك إذ أضل رجل من كندة إبلًا فأقبل إلى الجلسد فنحر جزوراً واستعار ثوبين من ثياب السدنة واكتراهما فلبسهما، وكذلك كانوا يفعلون، ثم قال: أنشدك يا رب أبكراً ضخماً مدمومة دماً مخلوقة بالأفخاذ مخبوطة بالحاذ أضللتها بين جماهير النخرة حيث الشقيقة والضفرة، فاهد ربِّ وأرشد؛ فلم يجب، قال الأخزر: فانكسر لذلك، وقد كان فيما مضى يخبرنا بالأعاجيب، فلما جَن علينا الليل بتُّ مبيتي عنده فإذا هاتف يقول: لا شأن للجلسد ولا رَثِّي لهدد، استقام الأود وعُبد الواحد الصمد، واكفى الحجر الأصلد، والسرأس الأسود، قال: فنهضت مذعوراً فأتيت الصنم فإذا هو منقلب على رأسه وكان لو اجتمع فئامٌ من الناس ما حلحلوه، فوالذي نفسى بيده ما عرَّجت على أهل ولا مال حتى أتيت راحلتي وخرجت حتى أتيتُ صنعاءَ فقلت: هل من خابئة خبر؟ فقيل لي: ظهر رجل بمكة يدعو إلى خلع الأوثان ويزعم أنه نبيٌّ، فلم أزل أطوف في مخاليف اليمن حتى ظهر الإسلام، فأتيت النبي، صلَّى الله عليه وسلم، فأسلمت؛ وفي أشعارهم:

. . . . . . . . . . . . . . . . . كما

بَيْقَرَ مَن يمشي إلى الجَلْسَدِ والبيقرة: مشية يُطَأْطِيءُ الرجل فيها رأسه.

٣١٨٦ - جِلْسُ: بالكسر، والسكون، والسين مهملة؛ والجِلْس في اللغة والجليس واحد، وجِلْس والقَنانُ: جبلان مما يلي علياء أسد وعلياء غطفان؛ ويروى قول العرجي بكسر الجيم:

بنفسي والنّوى أعدى عددو، لئن لم يُبق لي بالجلس جارا وماذا كشرة الجيسران تُغنني إذا ما بان من أهوى وسارا؟ ٣١٨٢ - الجَلْسُ: بالفتح، وهو الغليظ من الأرض؛ ومنه جمل جلسٌ وناقة جلس أي وثيق جسيم. والجلس: علم لكل ما ارتفع من الغور في بلاد نجد، قال ابن السكيت: جلس القوم إذا أتوا نجداً، وهو الجلس؛ وأنشد:

شمال من غاربه مُفرِعاً، وعن يمين الجالس المنجد وقال الهذلي:

إذا ما جلسنا لا تكاد تسزورنا سُلَيْم، للدى أبياتنا، وهسوازنُ أي إذا أتينا نجداً؛ وورد الفرزدق المدينة مادحاً لمروان بن الحكم فأنكر مروان منه شيئاً فأمره بالخروج من المدينة عُنْفاً بعد أن كتب له الى بعض العمال بمال، فقال الفرزدق:

يا مَرْوَ إِن مطيّتي محبوسة، ترجو الحباء، وربها لم يياًس فالتقاه رجل فأنشده هذه الأبيات: قُلْ للفرزدق والسفاهة كاسمها: إِن كنت تارك ما أمرتك فاجلس وأتيتني بصحيفة مختومة، أخشى عليك بها حباء النّقرس

الق الصحيفة، يا فرزدق! لا تكن نكداء مشل صحيفة المتلمِّس

قال الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا خالد بن النضر القرشي قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا كثيربن عبد الرحمن بن جعفر عن عبد الله بن كثير بن بلال بن الحارث المُزنى قال: خرجنا مع رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، في بعض أسفاره فخرج لحاجته، وكان إذا خرج لحاجته يبعد، فأتيته بإداوة من ماءٍ فانطلق، فسمعت عنده خصومة رجال ولغطأ لم أسمع مثله فقال: بلال؟ فقلت: بلال! فقال: أمعك ماءً؟ قلت: نعم، قال: أصبتُ؛ فأخذه منى وتوضأ، قلت: يا رسول الله سمعت عندك خصومة رجال ولغطاً لم أسمع أحداً من ألسنتهم، قال: اختصم عنيدي الحِن المسلمون والجن المشركون وسألونى أن أسكنهم فأسكنت المشركين الغورَ وأسكنت المسلمين الجَلْس؛ قال عبد الله بن كثير: قلت لكثير ما الجلس وما الغور؟ قال: الجلس القرى ما بين الجبال والبحر، قال كثير: ما رأينا أحداً أصيب بالجلس إلا سلم ولا أصيب أحد بالغور إلا ولم يكد يسلم؛ وقال إبراهيم بن هَرْمَةً:

قِفَا فَهَرِيقَا الدمعَ بالمنزل الدَّرس، ولا تستملا أن يطول به حَبْسِي ولو أطمعتنا الدار، أو ساعَفَتْ بها، نصَصَنا ذوات النَّصِّ والعنُق الملْس وحُثَّت إليها كل وجناءَ حُرَّة من العيس، يُنْبِي رحلَها موضعُ الجلس

ليعلم أن البعد لم يُنس ذكرها، وقد يُنهي وقد يُنهي الطويل، وقد يُنهي فيان سكنت بالغور حَنَّ صبابَةً إلى الغور، أوبالجلس حَنَّ إلى الجلس تبدَّتْ، فقلت: الشمس عند طلوعها، بلوْنٍ غَنِيِّ الجلد عن أثر الورْس فلما ارتجعت الرُّوح قلت لصاحبي على مرية: ما ههنا مطلع الشمس وتقول: رأيت جَلْساً أي رجلاً طويلاً راكباً جُلْساً أي بعيراً عالياً قد علا جَلْساً: اسم جبل؛ يأكل جلساً أي عسلاً، ويشرب جلساً أي خمراً، يَوُمُّ جلساً أي نجداً؛ وأنشد ابن خمرا، يَوُمُّ جلساً أي نجداً؛ وأنشد ابن

وكنتُ امراً بالغور مني زمانةً، وبالجلس أخرى ما تعيد ولا تبدي فطوراً أكرً الطرف نحو تهامة، وطوراً أكر الطرف شوقاً إلى نجد وأبكي على هند إذا ما تباعدت، وأبكي إلى دعد إذا فارقت هندً أقول إلى بمعنى مع كأنه قال: أبكيهما معاً.

٣١٨٣ - جَلَّصَوْرَى: بالفتح، وتشديد اللام وفتحها، وفتح الصاد المهملة، وسكون الواو، وفتح الراء، والقصر: اسم قلعة في جبال الهَكَّارية بأرض الموصل.

٣١٨٤ ـ الجَلَعْبُ: بفتحتين، وسكون العين المهملة (١)؛ والجلعب في الأصل الرجل

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيد البكري في معجم ما استعجم / ٣٨٩ الجلعب: بفتح أوله، واسكان ثانيه، بعده عين مهملة وباء معجمة بواحدة: موضع تلقاء الخُبِّت، بينهما وبين المدينة بريدان، وإليه مضى الذين تولوا يوم التقى الجمعان، ولم يدخل منهم المدينة أحد.

الجافي الكثير الشرّ، قال: جِلْفاً جِلعباً ذا جَلْب: وهو جبل بناحية المدينة، وقد ثنّاه بعضهم في الشعر كعادتهم في أمثاله فقال:

سقى الله ما حَلَّتْ به أم مالك من الأرض، أو مرَّت عليه جِمالُها أَلَّ هِلَ أَرِي قومي، على النأي، أَنني سررتُ وأسباني قديماً فعالها فديً لهم، بالوجه، أمي وخالتي، وليلة معدى سمعها وقتالها هُمْ طَحْطَحوا عنا مَنولَةَ حقبة بضرب، كأيدي الجرد ذِيدَ نِهالها فما فَتتَتْ ضُبْعُ الجَلَعبين تعتري مصارعَ قتلَى، في التراب سِبالها مصارعَ قتلَى، في التراب سِبالها اللغة الصلب الشديد: وهو اسم موضع؛ قال

أُحُلُ إِذَا شَئْتُ الإِيادَ وحَرزَه؛ وإِن شَئْت أُجراع العقيق وجلعدا ٣١٨٦ - جُلَفار: بالضم ثم الفتح والتشديد، وفاء، وآخره راء: بلد بعمان عامر كثير الغنم والجُبن والسمن يُجلب منها إلى ما يجاورها من اللهدان.

٣١٨٧ ـ جُلْفَارُ: بضم أُوله، ويكسر، واللام ساكنة: قرية من قرى مرو الشاهجان.

٣١٨٨ - جُلْفَرُ: بسقوط الألف من التي قبلها، وهما واحد، وأهل مرو يقولون كُلْفَر؛ ينسب إليها أبو نصر محمد بن الحسن بن عليّ بن أحمد القزاز الجلفري، كان فقيهاً فاضلاً، سافر إلى العراق والشام ولقي الشيوخ وسمع الكثير، روى عن أبيه أبي العباس وغيره، وروى عنه أبو

محمد الحسين بن مسعود الفراءُ البغوي، توفي بعد سنة ٤٦٣.

٣١٨٩ ـ جَلَفُ والقيْسُ: بلد من نواحي البهنسية من أرض مصر.

• ٣١٩ - جِلِّقُ: بكسرتين وتشديد اللام وقاف؛ كذا ضبطه الأزهري والجوهري، وهي لفظة أعجمية، ومن عرّبها قال: هو من جَلَّقَ رأسه إذا حلّقة: وهو اسم لكورة الغوطة كلها، وقيل بل هي دمشق نفسها(١)، وقيل جِلّق موضع بقرية من قرى دمشق، وقيل صورة امرأة يجري الماء من فيها في قرية من قرى دمشق، قاله نصر؛ قال حسان بن ثابت الأنصارى:

لله درُّ عصابة نادمتُهم يوماً بجلِّق في الزمان الأوَّل

وقـال حسـان بن نميــر المعـروف بعــرقلة الدمشقي يذكرها ويصف كثيراً من نواحيها من قصيدة أبي نواس فقال:

أجارة بَيتينا أبوكِ غيورُ مدح بها صلاح الدين يوسف بن أيوب وقصده بها إلى مصر كما فعل أبو نواس في قصيدة الخصيب حيث قال:

(١) جلق: بالشام وهي دمشق. وفي أخبار العجم أن شهريار بنى لدمشوس الملك مدينة جلق وهي مدينة دمشق، وحفر نهرها بردى ونقره في الجبل حنى جرى إلى المدينة، وهناك كانت مساكن آل جفنة الغسانيين الذين مدحهم في الجاهلية حسان بن ثابت رضي الله عنه، وفيهم يقول:

لله در عصابة نادمتهم يسوماً بجلق في النومان الأول أولاد جفنة حول قبير أبيهم قبير ابن مارية الكبريم المفضل الروض المعطار / ١٦٩

جلق \_\_\_\_\_\_ جلل

عسى من ديار الطاعنين بشير، ومن جــور أيــام الفــراق مُـجيــرُ لقد عِيل صهري بعدهم، وتكاثرت هممومي ولكنَّ المحبّ صبورُ وكم بين أكناف الشخور متيم كئيب ، غسزَتْه أُعيين وتسغسورُ وكم ليلة بالماطِرونَ قطعتها، ويوم إلى الميطور، وهو مطيسرُ سقى اللهُ من سطرًا ومقرًا منازلًا بها للندامي نضرة وسرور ولا زال ظلُّ النَّيسرَبَيين، فإنه طمويل ويسوم المرء فيمه قصيسر ويا بَرَدَى! لا زال ماؤك بارداً. وماءُ الحيا من ساحتيك نَمِيـرُ أبي العيش إلا بيـن أكنــاف جِـلُق، وقد لاح فيها أشمس وبدور وكم بحِمَى جيرونَ سِبرْب جـآذِرِ حبائلُهُنَّ السالُ، وهبو نَفُورُ ولكن سأحويه، إذا سرتُ قاصداً إلى بلد فيه الصلاح أمير وقال بعض الشعراء وجعلها مثلاً في كثرة المياه والخير وغناها عن الأمطار:

السرَّزْقُ كالسوسميّ رُبَّتَمَا غَدَا روض القطا، وسقى حدائق جِلَقِ فإذا سمعت بحُول متأدّب مُتألِّه، فَهْوَ الدّي لم يُرْزق والرزق يُخطي بابَ عاقل قومه، ويبيت بوَّاباً لباب الأحمق وجِلَّقُ أيضاً: ناحية بالأندلس بسرقسطة يسقي نهرها عشرين ميلاً من باب سرقسطة، وليس بالأندلس أعذب من مائه، وهو يجري

نحو المشرق، ويزعمون أن الماء إذا جرى مشرقاً كان أعذَب وأصح من الذي يجري نحو المغرب، وكان بنو أمية لما تملكوا الأندلس بعد انتقالهم من الشام أيام هربهم من بني العباس سموا عدة مواضع بالأندلس بأسماء مدن الشام، فسموا إشبيلية حمص وسموا موضعاً آخر الرُّصافة وموضعاً آخر تَدْمر، ثم تلاعبت بها ألسنة أهل الأندلس فقالوا تدمير وسموا هذا المصوضع جلق؛ وقال الأديب أبو زيد عبد الرحمن بن مقانا الأشبوني:

دعوت، فأسمعت بالمسرهفا ت صمَّ الأعادي وصمّ الصفا وشِمْتَ سيوفك في جلّق، فشامت خراسان منك الحيا قال ابن بسام الأندلسي بعد إيراده هذا البيت: جلق واد في شرقي الأندلس.

٣٩١١ - جُلكُ: بالضم ثم الفتح، وكاف، بوزن جرذ؛ قال أبو سعد: هذه الصورة رأيتها في تاريخ أبي بكر بن مرْدَوَيه الأصبهاني، وظني أنها من قرى أصبهان؛ منها أبو الفضل العباس بن الوليد الجلكي الأصبهاني، يروي عن أصرَم بن جوشَب وغيره.

٣١٩٢ - جَلُلْتَا: بالفتح ثم الضم، وسكون اللام الثانية، والتاء مثناة من فوقها، والقصر: قرية مشهورة من قرى النهروان: ينسب إليها أبو طالب المحسن بن عليّ بن شهفيروز الجللتاني من فقهاء أصحاب الشافعي، روى عن القاضي أبي الفرج المعافى بن زكرياء الجريري وأبي طاهر المخلص وتفقه على أبي حامد الأسفراييني، وتوفي بجللتا في شهر رمضان سنة ٤٥٦؛ قاله السلفى.

٣١٩٣ ـ الجُلَلُ: بالضم ثم الفتح، وآخره لام أخرى: ناحية من أعمال صنعاء باليمن.

٣١٩٤ ـ الجُلّ: بالضم، وتشديد اللام، وجلً الشيء معظمه: وهو قريب من السَّلْمان، بينه وبين واقصة ثمانية أميال، وقال الحازمي: جُلُّ موضع بالبادية على جادة طريق القادسيَّة إلى زُبالة، بينه وبين القرعاء ستة عشر ميلاً، وهو بينها وبين الرمانتين، له ذكر في الشعر.

٣١٩٥ - جُلْمائِرْد: بالضم ثم السكون، وميم، وألف، وياء مهموزة، وراء، ودال: قرية كبيرة من قرى أصبهان من ناحية قُهاب، فيها منسر وجامع كبير.

٣١٩٦ - جُلُوابِاذُ: بالفتح ثم السكون؛ قال أبو سعد: أظنها من قرى همذان؛ منها عليّ بن إسحاق بن إبراهيم الهمذاني الجلواباذي، روى عن عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن مُنيع وإسماعيل بن ثوبة، روى عنه الحسين بن يزيد الدقيقي وأحمد بن إسحاق الطيبي، وهسو صدوق.

٣١٩٧ - جَلُودُ: بالفتح ثم الضم، وسكون الواو، ودال مهملة، قالوا: هي بلدة بإفريقية؛ ينسب إليها القائد عيسى بن يزيد الجلودي، وكان مع عبد الله بن طاهر، وولي مصر، وقال ابن قتيبة في أدب الكاتب: هو الجلودي، بفتح الجيم، منسوب إلى جَلود، وأحسبُها قرية بإفريقية، وقال أبو محمد عبد الله بن محمد البطليوسي: كذا قال يعقوب، وقال علي بن حمزة البصري: سألت أهل إفريقية عن جلود من هذه التي ذكرها يعقوب فلم يعرفها أحد من شيوخهم، وقالوا إنما نعرف كُدية الجلود، وهي

كديةٌ من كدى القيروان، قال: والصحيح أن جلود قرية بالشام معروفة.

٣١٩٨ - جُلُولاء: بالمدّ: طسوج من طساسيج السواد في طريق خراسان، بينها وبين خانقين سبعة فراسخ، وهو نهر عظيم يمتد إلى بعقوبا ويجري بين منازل أهل بعقوبا ويحمل السفن إلى باجسرا، وبها كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سنة ١٦، فاستباحهم المسلمون، فسمّيت جلولاء الوقيعة لما أوقع بهم المسلمون؛ وقال سيف: قتل الله، عز وجل، من الفرس يوم جلولاء مائة ألف فجللت وجل، من الفرس يوم جلولاء مائة ألف فجللت جلولاء لما جللها من قتلاهم، فهي جلولاء الوقيعة؛ قال القعقاع بن عمرو فقصرها مرّة ومدها أخرى:

ومحن قتلسا في جلولا أشاسراً ومهران، إذ عرَّت عليه المذاهبُ ويوم جلولاء السوقيعة أفنيت بنو فارس، لما حوّتها الكتائبُ والشعر في ذكرها كثير، وجلولاءُ أيضاً: مدينة مشهورة بإفريقية، بينها وبين القيروان أربعة وعشرون ميلًا، وبها آثار وأبراج من أبنية الأول، وهي مدينة قديمة أزليـة مبنية بالصخر، وبها عين ثرّة في وسطها، وهي كثيرة الأنهار والثمار، وأكثر رياحينها الياسمين، وبطيب عسلها يضرب المثل لكثرة ياسمينها، وبها يربب أهل القيروان السمسم بالياسمين لدهن الزُّنْبَق، وكان يحمل من فواكهها إلى القيروان في كل وقت ما لا يحصى؛ وكان فتحها على يدى عبد الملك بن مروان، وكان مع معاوية بن حديج في جيشه فبعث إلى جلولاء ألف رجل

لحصارها، فلم يصنعوا شيئاً، فعادوا فلم يسيروا إلا قليلاً حتى رأى ساقة الناس غباراً شديداً فظنوا أن العدو قد تبع الناس، فكر جماعة من المسلمين إلى الغبار، فإذا مدينة جلولاء قد تهدم سورها، فدخلها المسلمون، فانصرف عبد الملك بن مروان إلى معاوية بن حديج بالخبر، فأجلب الناس الغنيمة، فكان لكل رجل من المسلمين مائتا درهم، وحظ الفارس أربعمائة درهم.

٣١٩٩ ـ جَلُولَتين: اللام الثانية مفتوحة، والتاء مفتوحة فوقها نقطتان، وياءً ساكنة، ونون: قرية من قرى بعلبك قريبة من النهروان؛ سمع بها أبو سعد من أبي البقاء كرم بن بقاء بن ملاعب الجلولتيني.

۳۲۰۰ ـ جَلْوَةً: بسكون اللام، وفتح الواو: من مياه الضباب بالحمى حمى ضرية، وربما قيل له جَلوى بالقصر، والله أعلم.

٣٢٠١ ـ الجَلْهَتَانِ: وجَلْهتا الوادي: ناحيتاه وحرفاه؛ وأكثر العلماء يرَون أن لبيداً عَنى ذلك يقوله:

وعلا فروع الأيْهقان، وأطفلَتْ بالجَلْهتيْن ظباؤها ونَعامُها إلَّا أَبا زياد الكلابي فإنه قال: الجلهتان مكانان بالحمى حمى ضرية، وأنشد البيت.

الهاءِ أيضاً، وفتح الميم، تثنية الجلهُمة، وهو الهاءِ أيضاً، وفتح الميم، تثنية الجلهُمة، وهو في حديث أبي سفيان أنه قال للنبي، صلَّى الله عليه وسلم: ما كدت تأذن لي حتى تأذن لحجارة الجلهمتين؛ قال الأزهري: قال شمر لم أسمع الجلهمة إلَّا في هذا الحديث؛ وفى

حرف آخر روي عن أبي زيد: هذا جُلهم، والجلهمة: الفأرة الضخمة، قال: وحيٍّ من ربيعة لا يقال لهم الجلاهم؛ وقال أبو عبيد: أراه أراد الجلهة، وهي فم الوادي، فزاد فيه ميماً فقال جلهمة، وهكذا رواه بفتح الجيم والهاء وأنشد:

## بجلهمة الوادي قطأ نواهض

قال الأزهري: وقد زادت العربُ الميم في حروف كثيرة، منها قولهم: قَصْملَ الشيءَ إذا كسره في حروف كثيرة عدَّدَها: قلت أنا: وهذا وإن لم يصح أنه مكانٌ بعينه فإن السامع لهذا الحديث يظنه كذلك فلذلك ذُكر.

٣٢٠٣ - جِلْيَانَةُ: بالكسر ثم السكون، وياء، وألف، ونون: حصن بالأندلس من أعمال وادي ياش، حصين كثير الفواكه، ويقال لها جليانة التُّفاح لجلالة تفاحها وطيبه وريحه، قيل: إذا أكل وجد فيه طعم السكر والمسك؛ منها عبد المنعم بن عمر بن حسان الشاعر الأديب الطبيب، كان عجيباً في عمل الأشعار التي تقرأً القطعة البواحدة بعدّة قواف ويستخرج منها الرسائل والكلام الحكميّ مكتوباً في خلال الشعر، وكان يعمل من ذلك دوائر وأشجاراً وصُوراً، سكن دمشق، وكانت معيشته الطب، بجلس باللَّبَّادين على دكان بعض العطارين، كذلك لقيته ووقّفني على أشياء مما ذكرته وأنشدني لنفسه ما لم أضبطه عنه، ومات بدمشق سنة ٦٠٣، وأنشدني السديد عمر بن يوسف القَفْصي قال: أنشدني عبد المنعم الجلياني لنفسه:

وهل ثمّ نفسٌ لا تبميل إلى الهـوى؟ محـال، ولكن ثمّ عـزم على الصبـر

سُلالة هـذا الخلق من ظهر واحـد، وللكـلّ شربٌ من قُـوى ذلك الـظهر ٣٢٠٤ ـ جُلَيْجـلُ: تصغير جلجـل: منزل في طريق البرّية من دمشق دون القريتين، بينه وبين دمشق مـرحلتان لمن يقصـد الشرق، بـه خان

رأيته غير مرة .

وياء ساكنة، وقاف مكسورة، وياء مشددة، وياء ساكنة، وقاف مكسورة، وياء مشددة، وهاء: ناحية قرب ساحل البحر المحيط من ناحية شمالي الأندلس في أقصاه من جهة الغرب، وصل إليه موسى بن نصير لما فتح الأندلس، وهي بلاد لا يطيب سكناها لغير أهلها(۱)، وقال ابن ماكولا: الجليقي نسبة إلى بلدة من بلاد الروم المتاخمة للأندلس يقال لها جليقية؛ منها عبد الرحمن بن مروان الجليقي من الخارجين بالأندلس في أيام بني أمية، وقد صنف في أخباره تاريخ.

٣٢٠٦ - الجليل: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، ولام أخرى، جبل الجليل: في ساحل الشام ممتد إلى قرب حمص، كان معاوية يحبس في موضع منه من يظفر به ممن يُنبَرُ بقتل عثمان بن عفان، رضي الله عنه ، منهم

عثمان بن عفان، رضي الله عنه عنهم منهم (١) الجلالقة من ولد يافث بن نوح عليه السلام وهو الأصغر من ولسد نبوح، وبلدهم جليقية، وهي تلي الغرب وتنحرف إلى الحوف وأهلها أهل غدر ودناءة أخلاق لا يتنظفون ولا يغسلون ثيابهم منذ يلبسونها إلى أن تنقطع عليهم، ويزعمون أن الوضر الذي يعلوها من عرقهم به تتنعم أحسامهم وتصلح بدانهم، وثيابهم أضيق الثياب وهي مفرّجة يبدو من تفاريجها أكثر أبدانهم، ويوون المبوت بأس شديد، لا يرون الفرار عند اللقاء ويرون المبوت دونه.

الروض المعطار / ١٦٩

مُحمد بن أبي حذيفة وكُريب بن أبرهة، وهناك قتل عبد الرحمن بن عُدَيس البلوي، قتله بعض الأعراب لما اعترف عنده بقتل عثمان؛ كذا قال أبو بكر بن موسى؛ وقال ابن الفقيه: وكان منزل بوح، عليه السلام، في جبل الجليل بالقرب من محص في قرية تدعى سحر ويقال إن بها فأر التَّنُورُ، قال: وجبل الجليل بالقرب من دمشق أيضاً، يقال إن عيسى، عليه السلام، دعا لهذا الجبل أن لا يعدو سبعه ولا يجدب زرعه، وهو جبل يقبل من الحجاز، فما كان رغه، وهو جبل يقبل من الحجاز، فما كان بفلسطين منه فهو جبل الحمل، وما كان بالأردن فهو جبل الجليل، وهو بدمشق لبنان وبحمص سنير؛ وقال يابوقيس بن الأسلت:

فلولا ربنا كنا يهوداً، وما دين اليهود بذي شُكول ولولا ربنا كنا نصارى مع الرهبان في جبل الجليل ولكنا خُلِقنا، إذ خُلِقنا، حنیفٌ دینیا عن کیل جیل وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقى: واصل بن جميل أبو بكر السلاماني من بني سلامان الجليلي من جبل الجليل من أعمال صيداءَ وبيروت من ساحل دمشق، حدَّث عن مجاهد ومكحول وعطاء وطاوس والحسن البصري، روى عنه الأوزاعي وعمر بن موسى بن وجيه الوجيهي، وقال يحيى بن معين: واصل بن جميل مستقيم الحديث، ولما هـرب الأوزاعي من عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس اختبأ عنده، وكان الأوزاعي يحمد ضيافته ويقول: ما تهنَّأت بضيافة أحد مثلما تهنأت بضيافتي عنده، وكان خبأني في

الحلا

هُرْي العدس، فإذا كان العشاء جاءت الجارية فأخذت من العدس فطبخت ثم جاءتني به، فكان لا يتكلف، فتهنأت بضيافت. وذو الجليل: واد قرب مكة؛ قال بعضهم:

بذي الجليل على مستأنس وَحِد وذو الجليل أيضاً: واد بقرب أجإ.

٣٢٠٧ ـ جُلَيّـة: بلفظ تصغير الجَلِيِّ، وهــو الواضح؛ قال نصر: موضع قرب وادي القرى من وراء بَداً وشَغْب.

## باب الجيم والميم وما يليهما

٣٢٠٨ - الجَمَّاءُ: بالفتح، وتشديد الميم، والمد؛ يقال للبنيان الذي لا شـرف له أُجَمُّ ولمؤنثه جمَّاء، ومنه شاة جماء لا قرن لها، والجم في الأصل الكثير من كـل شيء، ومنه جمة الرأس لمجتمع الشعر، فأما أجم وجماءً في البنيان فهو من النقص فيكبون هو، والله أعلم، نحو قولهم أشْكيتُه إذا أزلت شكواه، وأعجمت الكتاب إذا أزلت عجمَته، وله نظائر. والجماء: جبيل من المدينة على ثلاثة أميال من ناحية العقيق إلى الجرف، وقال أبو القاسم محمود بن عمر: الجماء جبيل بالمدينة، سمّيت بذلك لأن هناك جبلين هي أقصرهما فكأنها جماء؛ وفي كتاب أبي الحسن المهلبي: الجماء اسم هضبة سوداء، قال: وهما جمّاوان يعنى هضبتين عن يمين الطريق للخارج من المدينة إلى مكة؛ قال حسان بن ثابت:

وكان بأكناف العقيق وبيدو، يحطُّ من الجماء ركناً مُلَمْلَما وفي كتاب أحمد بن محمد الهمذاني: الجمَّاوات ثلاث بالمدينة، فمنها: جماء تُضَارُعَ

التي تسيل إلى قصر أمِّ عاصم وبئر عروة وما والى ذلك، وفيها يقول أُحَيحة بن الجُلاح: إنِّي والمشعر الحرام، وما حجَّت قريش له، وما نحروا لا آخذ الخطة الدنية ما دام يُرى، من تُضارع، حجر ومنه مكيمن الجماء، وفيه يقول سعيد بن عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت:

عَفَا مكمَنُ الجماء من أمّ عامر، فسلمٌ عفا منها فحررة واقم شملعٌ عفا منها فحررة واقم ثم الجماء الثانية جماء أمّ خالد التي تسيل على قصر محمد بن عيسى الجعفري وما والاه، وفي أصلها بيوت الأشعث من أهل المدينة وقصر يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النّوفلي وفيفاء الخبار من جماء أمّ خالد. والجماء الثالثة جماء العاقر، بينها وبين جماء أمّ خالد فسحة، وهي تسيل على قصور جعفر بن سليمان وما والاها، وإحدى هذه الجماوات أراد أبو قطيفة بقوله:

القصر فالنخلُ فالجمَّاء بينهما، أشهى إلى القلب من أبواب جيرونِ إلى البلاط، فما حازت قرائنُه دورٌ نزحنَ عن الفحشاء والهونِ قد يكتمُ الناسُ أسراراً وأعلمها، وليس يدرون طول الدهر مكنوني

٣٢٠٩ الجَمَاجِمُ: جمع جُمجُمة، وهو قَلَحُ من الخشب، ودير الجماجم: موضع ذكر في الديرة، قال أبو عبيدة: سمّي بذلك لأنه كان يُعمل به الأقداح من خشب؛ والجُمْجُمة: البئر

وقال الشاعر:

إذا جئتما أعْلَى الجِمار، فعَرَجا على منزل بالخيف غير ذميم وقولا سقاك الله عن ذي صبابة إليك، على ما قد عهدت، مقيم ٣٢١٤ - جَمَّازُ: بالفتح ثم التشديد، وألف، وزاي، وهو الكثير الجَمْز: أي الوثب وهو بلد

بحري في جزيرة قريبة من اليمن.

٣٢١٥ - جَمَّاعِيلُ: بالفتح، وتشديد الميم، وألف، وعين مهملة مكسورة، وياء ساكنة، ولام: قرية في جبل نابُلُس من أرض فلسطين؛ منها كان الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن عليّ بن سـرور بن نـافــع بن حسن بن جعفـر المقدسي أبو محمد، انتسب إلى بيت المقدس لقربَ جمَّاعيل منها ولأن نابلس وأعمالها جميعاً من مضافات البيت المقدس وبينهما مسيرة يوم واحد، ونشأ بدمشق ورحل في طلب الحديث إلى أصبهان وغيرها، وكان حريصاً كثير الطلب، ورد بغداد فسمع بها من ابن النقور وغيره في سنة ٥٦٠، ثم سافر إلى أصبهان وعاد إليها في سنة ٥٧٨، فحدث بها وانتقل إلى الشام ثم إلى مصر فَنَفَّقَ بها سُوقَهُ، وصار له بها حَشْدٌ وأصحاب من الحنابلة، وكان قد جرى له بدمشق أن ادُّعي عليه أنه يصرّح بالتجسيم وأخذت عليه خطوط الفقهاء، فخرج من دمشق إلى مصر لذلك ولم يَخْلُ في مصر عن مناكد له في مثل ذلك تكدُّرت عليه حياتُهُ بذلك، وصنف كُتباً في علم الحديث حساناً مفيدة، منها كتاب الكمال في معرفة الرجال، يعني رجال الكُتُب الستة من أول راو إلى الصحابة، جوَّده جدًّا،

تُحفَر في سبخة، ويجوز أن الموضع سمّي للذك.

٣٢١٠ - جُمَاجِمُ: بالضم، وهو من أبنية التكثير
 والمبالغة، ذو جُمَاجِم: من مياه العمق على
 مسيرة يوم منه، وقد يقال فيه بالفتح أيضاً (١).

211 - جَمَّاجِمُو: كذا يتلفّظ بها أهل جُرْجان ويكتبونها جماجم: سكة بجُرْجان قرب الخندق؛ ينسب إليها أبو عليّ الحسن بن يحيى بن نصر الجماجمي، يسروي عن العباس بن عيسى العقيلي، روى عنه أبو نصر محمد بن يوسف الطوسى، وله مصنّفات.

٣٢١٢ ـ الحِمَاحُ: بالكسر، وآخره حاءُ مهملة، مصدر جَمَحَ الفرس إذا غَلَبَ صاحبَهُ، جِمَاحاً وجُمُوحاً: وهو موضع في شعر الأعشَى(٢).

٣٢١٣ - جِمَارٌ: بالكسر، جمع جمرة، وهي الحصاة: اسم موضع بمنى، وهو موضع الجمرات الثلاث، قال ابن الكلبي: سمّيت بذلك حيث رمى إبراهيم الخليل، عليه السلام، إبليس فجعل يجمر من مكان إلى مكان أي يثب؛ وكان ابن الكلبي ينشد هذا الست:

## وإذا حَـرَّكْتُ غَـرْزي أَجمَـرَتْ

<sup>(</sup>١) قال البكري: ذو جماجم: بجيمين، أو ذوحماحم بحاءين مهملتين، شكّ فيه السّكوني: اسم بثر.

معجم ما استعجم / ۲۹۰

 <sup>(</sup>٢) قال البكري: الجُماح: بضم أوله، وبالحاء المهملة في آخره: جبل، هكذا ذكوه الخليل، ورواه أبو حاتم عن أبي عُبيدة: إالجماح، بفتح الجيم، وأنشد للاعشى:

فكم بين رُحبى وبين الجما ح أرضا إذا قيس أميالها معجم ما استعجم / ٣٩٠

ومات في سنة ٦٠٠ بمصر؟) ومنها أيضاً الشيخ الزاهد الفقيه موفّق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر الجماعيلي المقدسي المقيم بدمشق، كان من الصالحين العلماء العاملين، لم يكن له في زمانه نظير في العلم على مذهب أحمد بن حنبل والزهد، صنف تصانيف جليلة، منها كتاب المغنى في الفقه على مذهب أحمد بن حنبل والخلاف بين العلماء، قيل لي إنه في عشرين مجلداً، وكتاب المقنع وكتاب العهدة، وله في الحديث كتاب التوابين وكتاب الرقة وكتاب صفة الفلق وكتاب فضائل الصحابة وكتاب القدر وكتاب الوسواس وكتاب المتحابين، وله في علم النسب كتاب التبيين في نسب القُرشيين وكتاب الاستبصار في نسب الأنصار ومقدمة في الفرائض ومختصر في غريب الحديث وكتاب في أصول الفقه وغير ذلك، وكان قد تفقه على الشيخ أبي الفتح بن المنى ببغداد، وسمع أبا الفتح محمد بن عبد الباقي بن سلمان بن البطى وأبا المعالى أحمد بن عبد الغنى بن حنيفة الباجسراني وأبا زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي وغيرهم كثيراً، وتصدر في جامع دمشق مدة طويلة يقرأ في العلم، أخبرني الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأزهري الصيرفي أنه آخر من قرأ عليه، وأنه مات بدمشق في أواخر شهر رمضان سنة ٦٢٠، وكان مولده في شعبان

٣٢١٦ ـ جُمَالُ: بالضم، والتخفيف: موضع بنجد في شعر حميد بن ثور الهلالي (١).

٣٢١٧ ـ جُمَانُ: آخره نـون، والجُمانُ: خـرَزُ من فضة؛ وجُمانُ الصُّوَيِّ: من أرض اليمن.

٣٢١٨ ـ جُمَانَةُ: واحدة الذي قبله، روي عن عُمارة بن عقيل بن بـ لال بن جريـ أنه سمـع منشداً ينشد قول جدّه جرير:

امّا لـقَـلبـك لا يـزال مـوكـلاً بهَـوَى جُمَانَـة، أو بـرَيّـا العاقـر

فقال له: ما جُمانة وما رَيَّا العاقر؟ فقال: امرأتاه، فضحك وقال: والله ما هما إلا رملتان عن يمين بيت جرير وشماله.

٣٢١٩ ـ الجَمَاهرية: حصن قرب جبلة من سواحل الشام، وجماهر الشيء: معظمه.

٣٢٢٠ - جَمَاهِيرُ: بالفتح: موضع في قول المرىء القيس، وهو بيت فردُ:

وقد أقود بـأقـراب إلى حُـرُض إلى جماهير، رَحْبَ الجوف صَهَالا

٣٢٢١ - الجُمَعُ: بوزن الجُرَذ: جبل لبني نمير، وهو مجمع من مجامع لصوصهم.

٣٢٢٢ - الجُمْحَةُ: بالضم ثم السكون، وحاء مهملة: سنَّ خارج في البحر بأقصى عُمان بينها وبين عَدَن، يسمّيه البحريون رأس الجُمْحة، له عندهم ذكر كثير، فإنه مما يستدلُّ به راكب البحر إلى الهند والآتي منه.

٣٢٢٣ - جُمْدَانُ: بالضم ثم السكون؛ قال ابن شُمَيْل: الجُمْدُ قارةُ ليست بطويلة في السماء، وهي غليظة تغلظ مرّة وتلين أخرى، تُنبت

صُــلُور دودان فــأعــلى تــنــضُـب فــالاشــهـــيــن فــجــمــال فــالــمحــج معجم ما استعجم / ٣٩١

<sup>(</sup>۱) وشاهد حميد بن ثور هو:

الشجر، سمّيت جُمْداً من جمودها أي يُبسها، والجمد أضعف الآكام، يكون مستديراً صغيراً، والقارة مستديرة صغيرة طويلة في السماء لا ينقادان في الأرض، وكلاهما غليظ الرأس، ويسميان جميعاً أكمة، وجمدان ههنا كأنه تثنية جُمْد، يدلُّ عليه قول جرير لما أضافه إلى نعامة أسقط النون فقال:

طَرِبْتُ وهاجَ الشوْقَ منزلةً قَفْرُ، تراوَحها عصرٌ خلا دونه عصرُ أقول لعَمرو، يوم جُمْدَي نَعامة، بك اليوم بأسٌ لا عزاءً ولا صَبْزُ

هذا إن كان جرير أراد الموضع الذي في الحديث، وإلا فمراده أكمتنا أو قارتنا نَعامة فيكون وصفاً لا علماً، فأما الذي في الحديث فقد صحفه يزيد بن هارون فجعل بعد الجيم نسوناً، وصحفه ببعض رُواة مسلم فقال حُمْران(۱)، بالحاء والراء، وهو من منازل أسلَم بين قُديد وعُسفان؛ قال أبو بكر بن موسى: جمدان جبل بين يَنبُع والعيص على ليلة من المدينة، وقيل جمدان واد بين ثنية غزال وبين أمّج، وأمّج من أعسراض المدينة؛ وفي

الحديث: مر رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، على جُمْدان فقال: هذه جمدان سَبَقَ المفردون؛ وقال الأزهري: قال أبو هُريرة مرّ النبيّ، صلّى الله عليه وسلم، في طريق مكة على جبل يقال له بُجْدان فقال: سيروا هذه بجدان سبق المفردون، فقالو: يا رسول الله ومن المفردون؟ فقال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات؛ هكذا في كتاب الأزهري بالباء والذاكرات؛ هكذا في كتاب الأزهري بالباء الموحدة ثم الجيم ثم الدال، وغيره يرويه كما ترجم به؛ قلت أنا: ولا أدري ما الجامع بين المفردين ورواية جمدان، ومعلوم أن الذاكرين الله كثيراً والذاكرات سابقون وإن لم يروا جمدان، ولم أر أحداً ممن فسر الحديث ذكر في ذلك شيئاً؛ وقال كُثير يذكر جُمْدان

سقى أمَّ كُلشوم، على نأي دارها، ونسوتها جَون الحيا ثم باكرُ أحَمُّ زَحُوفٌ مستهل ربابه، له فِرقٌ مُسحَنفِرات صوادرُ تَصَعَدَ، في الأحناء، ذو عَجْرَفيَّةٍ أحَمُّ حَبَرْكَى مَنْحف متماطرُ أقام على جُمْدانَ يوماً وليلةً، فجمدان منه مائل متقاصر

٣٢٢٤ - الجُمُدُ: بضمتين؛ قال أبو عبيدة: هو جبل لبني نصر بنجد؛ قال زيد بن عمرو العَدوي، وقيل ورقة بن نؤفل، في أبيات أوَّلها:

نُسبَح الله تسبيحاً نُجُودُ به، وقبلَنا سَبَّحَ الجُوديُّ والجُمُدُ لقد نصحْتَ لأقوام وقلتَ لهم: أنا النذير فلا يَغْرُرُكُمُ أَحدُ

<sup>(</sup>١) قلت: الذي وجدته عند مسلم في صحيحه جمدان، بالجيم والدال المهملة، وذلك في المطبوعات التي بأيدينا الآن. فلعل المصنف وقع على مخطوط به ذلك التصحيف الذي أشار إليه.

والحديث بنصه جاء لأبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله تشخ يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا، هذا جمدان سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات.

مسلم (نووي) ۱۷ / ۷ ح / ۲۲۷۲

لا تعبُدُنَّ إلهاً غير خالقكم، فإِن دَعَوْكم فقولوا بيننا حَدَدُ سبحان ذي العرش سبحاناً يدوم له، وِقبلنا سبَّح الجوديُّ والجمـدُ مُسخِّرٌ كلُّ ما تحت السماءِ له، لا ينبخي أن يُناوي مُلْكَـه أحـدُ لا شيء مما ترى تَبْقى بَشَاشتُه، يَبقى الإِلهُ ويُودِي المالُ والوَلَـدُ لم تغن عن هُـرْمُـز يـومـاً خـزائنـه، والخُلْدَ قد حاوَلَتْ عاد فما خَلَدوا ولا سليمان إذ تجرى الرياح به، والإنس والجن فيما بيننا ترد أين الملوك التي كانت لعزّتها، من كــلّ أوْب إليهـا وافــدُ يفــدُ حيوضٌ هنالك مورودٌ بلا كَـذِب، لا بــد من وِرْده يــومــاً كمــا وردُوا وقد ذكر طُفيـل الغنوي في شعـره موضعـاً بسكون الميم ولعله هو الذي ذكرناه، فإن كل ما جاء على فُعُل يجوز فيه فُعْل نحو عُسُر وعُسْر ويُسُر ويُسْر ؛ قال:

وبالجمْد، إن كان ابن جندع قد ثَوَى سنبني عليه بالصفائح والحجب ويجوز أن يكون أراد الأكمة كما ذكرنا في جمدان.

٣٢٢٥ ـ الجَمَدُ: بالتحريك: قرية كبيرة كثيرة البساتين والشجر والمياه من أعمال بغداد من ناحية دُجَيْل قرب أُوانا؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله المجمدي، سمع أبا البدر إبراهيم بن منصور الكرخي وأحمد بن محمد الجرار وغيرهما، ومات في شهر رمضان

سنة ٥٨٥؛ وابنه أحمد، سمع أبا المعالي أحمد بن علي بن السمين وحدَّث.

٣٢٢٦ - جُمْرَانُ: بالضم ثم السكون، كأنه مرتجل، قيل: هو جبل بحمى ضريّة؛ قال ربيعة:

أمن آل هند عرفت الرسوما، بجُمْرَانَ، قَفْراً أَبَتْ أَن تريما وقال مالك بن الرَّيْب المازني:

عليَّ دماءُ البدن، إن لم تفارقي أبا حَرْدَب يوماً وأصحابَ حَرْدَب سرَت في دُجى ليل، فأصبح دونها مفاوزُ جُمْسران الشريف فغرب تطالع من وادي الكلاب كأنها، وقد أنجدت منه، فريدة رَبْرَب

وقال نصر: جُمْران جبل أسوَدُ بين اليمامة وفَيْد من ديار تميم أو نُمَيْر بن عامر(١)، وقال أبو زياد: جمران جبل مرَّت به بنو حنيفة منهزمين يـوم النَّشناش في وقعـة كانت بينهم وبين بني عُمَيْل، فقال شاعرهم:

ولو سُئلَتْ عنا حنيفة أُخبَرَتْ
بما لقيت منا بجمران صِيدها
٣٢٢٧ - الجمرة: قد ذكرنا أن الجمرة
الحصاة، والجمرة: موضع رمي الجمار بمنى،
وسميت جمرة العقبة والجمرة الكبرى لأنه يرمى
بها يوم النحر، قال الداودي: وجمرة العقبة في

<sup>(</sup>١) جمران: قال الأخفش عن الأصمعيّ: هو موضع ببلاد الرّباب، ويقال ماء، وأنشد للمرقش الأكبر:

وکائے بے میران مین میزعف ومین رجیل وجهه قید عفیر معجم ما استعجم ۲۹۲

جم

اخر منى مما يلي مكة، وليست العقبة التي نسبت إليها الجمرة من منى، والجمرة الأولى والوسطى هما جميعاً فوق مسجد الخيف مما يلي مكة، وقد ذكرت سبب رَمي الجمار في الكعبة.

٣٢٢٨ - جُمْريسُ: بالفتح ثم السكون، وكسر الراء، وياء ساكنة، وسين مهملة: قرية بالصعيد في غربي النيل من أرض مصر.

٣٢٢٩ ـ جَمْزٌ: آخره زاي: ماءٌ عند حَبَوْتَن بين اليمامة واليمن، وهو ناحية من نواحي اليمن؛ قال ابن مُقْبل:

ظَلَّتْ على الشَّوْذَر الأعلى، وأمكنها أطواء جَمْز على الإِرْواء والعطن المسلمة وهو ٣٢٣٠ خَمْعُ: ضد التفرق: هو المزدلفة، وهو قُرْح، وهو المشعر، سمي جمعاً لاجتماع الناس به (١)؛ قال ابن هَرْمَة:

سَلا القلبُ، إلا من تسذكُسر ليلةٍ بجمع وأخرى أسعَفت بالمحصّب ومجلس أبكار، كأنَّ عيونها عيون المَها أنضين قلَّام رَبْرَب وقال آخر:

تمنّی أن يرى ليْلى، بجمْع، ليسكن قلبه مما يعاني

(۱) جمع قالوا: وسميت المزدلفة للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء فيها، وعن علي رضي الله عنه قال: لما أصبح رسول الله ﷺ وقف على قزح وقال: هذا قزح وهذا الموقف، وجمع كلهاموقف. وعن جابر رضي الله عنه أنه ﷺ قال: ووقفت ها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف ووقفت هاهنا بجمع وجمع كلها موقف ونحرت ها هنا بمنى ومنى كلها منحره.

الروض المعطار / ١٧١

فلما أن رآها خولته بعاداً، فت في عضد الأماني إذا سمح الزمان بها وضنت عليً، فأي ذنب للزمان؟ وجمع أيضاً: قلعة بوادي موسى، عليه السلام، من جبال الشراة قرب الشَّوْبك.

البعير: بثر جمل في حديث أبي جَهْم بالمدينة، البعير: بثر جمل في حديث أبي جَهْم بالمدينة، ولَحْيُ جمل، بفتح اللام وسكون الحاء المهملة: بين المدينة ومكة، وهو إلى المدينة أقرب، وهناك احتجم رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، في حجة الوداع. ولحيُ جمل أيضاً: موضع بين المدينة وفيّد على طريق الجادّة، بينه وبين فيد عشرة فراسخ. ولَحْيُ جمل أيضاً: موضع بين نجران وتثليث على الجادّة من حضرموت إلى مكة، ولَحْيا جمل، البعادية: جبلان باليمامة في ديار قُشَيْر. وعينُ جمل: ماءٌ قرب الكوفة، سمي بجمل مات فيه أو نسب إلى رجل اسمه جمل، والله أعلم، وجملً: موضع في رمل عالج؛ قال الشَّمَاخ:

كأنها لما استقل النَّسرانُ، وضَمَّها من جمل طِمَّرانُ ٣٢٣٢ - جَمُّ: بالفتح، والتشديد: مدينة بفارس(١)، سميت باسم الملك جَمْشيد بن

 <sup>(</sup>١) جم: قال البكري: زعم محمد بن يزيد أنه موضع بفتح أَرِّله، وتشديد الميم، وأنشد شعراً لم ينسبه، وهو لوعلة الجرمي، منه:

وهـل سموت بخراً له لجب جمّ الصواهـل بين الجم والفرط معجم ما استعجم / ٣٩٣

طَهْمُورَث، والفرس يزعمون أن طهمورث هو ٣٧٣٧ ـ الجَميشُ: بالفتح ثم الكسر، وياء آدم أبو البشر.

٣٢٣٣ ـ الجُمنُ: بضمتين، يجـوز أن يكـون جمع جُمَان، وهـو خَرزٌ من فضة يتخذ شبه اللَّوْلؤ، وقد توهمه لبيد لوَّلوَ الصـدف البحرِيّ فقال:

وتضيء في وجه الظلام منيرة، كجمانة البحريّ سُل نظامُها والجُمُنُ: جبل في سوق اليمامة؛ قال ابن مقبل:

فقلت للقوم قد زالت حمائلُهم فرْجَ الحزيز إلى القَرْعاءِ فالجُمُن ٣٢٣٤ الجَمُومانِ: بالفتح، تثنية جَمُوم، وهو الفرس الذي كلَّما ذهب منه إحضار جاء إحضار؛ قال ابن السكيت في شرح قول النابغة:

كتمتُك ليلاً بالجَمومين ساهرًا، وهمَّين همّاً مستكنّاً وظاهراً الجَمُّومُ: ماءٌ بين قباء ومَرَّان من البصرة على لريق مكة.

٣٢٣٥ ـ الجَمُومُ: واحد الذي قبله، وقيل هو أرض لبني سُليْم، وبها كانت إحدى غزوات النبي، صلَّى الله عليه وسلم، أرسل إليها زيد بن حارثة غازياً.

٣٢٣٦ ـ الجُمْهُ ورُ: بالضم، وجمه ور الشيء معظمه، يقال لحرّة بني سعد الجمهور، وقيل الجمهور الرملة المشرفة على ما حولها المجتمعة؛ قال ذو الرمة:

خليليَّ عـوجا من صُـدُور الـرواحـل بجُمْهور حُزْوَى، وابكيـا في المنازل

٣٢٣٧ - الجَميش: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، وشين معجمة: خَبْتُ الجميش<sup>(١)</sup>، وقد ذكر في خبت؛ والجميش: الحليق، وبذلك سمى لأنه لا نبات فيه.

٣٢٣٨ ـ الجُمَيْعَى: بالضم ثم الفتح، وياء ساكنة، والقصر، على فُعَيْلي: موضع(٢).

٣٢٣٩ - جَميلُ: ضدُّ القبيح، دَرْبُ جميل: ببغداد؛ ينسب إليه إبراهيم بن محمد بن عمر بن يحيى بن الحسين أبو طاهر العَلَوي الجميلي، نزل درب جميل فنسب إليه، روى عن أبي الفضل محمد بن عبد الله بن المسطَّلب الشيباني، روى عنه أبو بكر الخطيب، ومات ببغداد في صفر سنة ٢٤٦، ومولده ببابل سنة ٣٦٩.

## باب الجيم والنون وما يليهما

٣٢٤٠ ـ جَنَاب: بالفتح، وهو الفِناءُ وما قرب من محلَّة القوم، هكذا وجدتُه مضبوطاً مَحُوقاً، وقيل: هو موضع في أرض كلب في السماوة بين العراق والشام؛ وكذا ضبطه ابن خالوَيْه في قول ابن دارة:

(۱) وجاء ذكر الجميش في الخبر: روى عبد العزيز بن عمران، عن عبد الملك بن حسن الجاري، عن عبد الرحمن بن سعد بن يثربي قال: سمعت رسول الله ين يقول: لا يحل لأحدكم من مال أخيه شيء إلا بطيب نفسه: فقال له عمرو بن يثربي: أرأيت إن لقيتُ غنم ابن عمر أأجتزر منها شاة؟ قال: إن لقيت نعجة تحمل شِفرة ورنادا بخبت الجميش فلا تهجها.

معجم ما استعجم / ٣٩٥ (٢) قال أبو الطيب منسقاً المحال والمياه من وادي العرى إلى الكوفة مستقبلًا مهب الصبا:

ومسى الجميعي دنداؤها وغادى الأضارع ثم الدنا انظر معجم ما استعجم / ١٣٢٠

خليليً! إن حانت بحمص منيتي، فلا تدفناني وارفعاني إلى نجيد ومُرّا على أهل الجناب بأعظمي، وإن لم يكن أهل الجناب على القصد فإن أنتما لم تَرْفعاني، فسلما على صارة فالقور فالأبلق الفرد لكيما أرى البرق الذي أوْمَضَتْ له ذَرَى المُرْن عُلُويّاً، وماذا لنا يُبدي

٣٢٤١ - الجِنَابُ: بالكسر؛ يقال فرسٌ طَوْع الجِنَابِ، بكسر الجيم، إذا كان سَلِسَ القِياد، ويقال لَجَّ في ويقال لَجَّ في مجانبة أهله، والجِنَابُ: موضع بعراض خيبر وسَلاح ووادي القرى، وقيل هو من منازل بني مازن، وقال نصر: الجناب من ديار بني فزارة بين المدينة وفَيْد؛ وقال ابن هَرْمَة:

فاضت على إثرهم عيناك دَمْعَهُما، كما ينابيع يجري اللوَّلوُ النسقُ فاستبْق عينك، لا يودي البكاءُ بها، واكفف بَوادر دمع منك تستبق ليس الشؤون، وإن جادَت، بباقية، ولا الجفون على هذا ولا الحدَق راعوا فوَّادك، إذ بانوا على عجل، فاستردفوه كما يُستَوْدَفُ النَّسَقُ بانوا بأَدْماءَ من وحش الجناب، لها أحوى أُحينس في أرطاته خِرَقُ وقال أبو قلابة الهذلى:

يئست من الحديدة، أمّ عمرو، غداة إذِ انتحوني بالجناب كذا ضبطه السكري؛ وقال سُحَيْم بن وَثيل الرياحي:

ت ذكّرني قيساً أمور كثيرة، وما الليل، ما لم ألق قيساً، بنائم تحمّل من وادي الجناب، فناشني بأجماد جوٍ من وراء الخضارم

قال ابن حبيب في فسره: الجناب من بلاد فزارة، والخضارم من ناحية اليمامة. وجناب الحنظل: موضع باليمن.

٣٢٤٢ - جُنَابِذُ: بالضم، وبعد الألف ياء موحدة مكسورة، وذال معجمة: ناحية من نواحى نيسابور(١) وأكثر الناس يقولون إنها من نواحى قهستان من أعمال نيسابور، وهي كورة يقال لها كُنابذ، وقيل هي قرية؛ ينسب إليها خلق من أهــل العلم، منهم: أبــو يعقــوب إسحاق بن محمد بن عبد الله الجنابذي النيسابوري، سمع محمد بن يحيى الـ دهلي وأبا الأزهر وغيرهما، مات سنة ٣١٦، روى عنه الحسين بن على ؛ وعبد الغفار بن محمد بن الحسين بن علي بـن شيــروَيْــه بـن علي بـن الحسين الشيسروي الجنابذي أبسو بكر النيسابوري، شيخ معمَّر صالح ثقة نبيل عفيف، كان تاجراً يحمل بضائع الناس ويرتىزق عليها الأرباح إلى أن عجز فلزم بيته واشتغل بـرواية الحديث، وخرجت له الفوائد وبورك لــه حتى روى الحديث أربعين سنة. وسمع منه العلم، وأَلحق الأحفاد بالأجداد في الإسناد الأصم،

الروض المعطار / ١٧٦

<sup>(</sup>۱) جنابذ: جاء في الروض المعطار بألف بين الباء والذال فقال صاحبه جناباذ: مدينة على جادة الطريق من نسابور، وبينهما ثلاثة عشر فرسخاً، وبجناباذ سور ومسجد جامع، وبنيت أيام عبد العزيز بن السري بسبب الخوارج، ولها قهندز عظيم عتيق كان لمرزبان صرد كرمان وما حواليها من الضياع والرساتيق.

ولم يُر على جزءٍ من أجزاء المشايخ والمستمعين ما كان على أجزائه من الطباق، ومتع بسمعه وبصره وعقله إلى آخر عمره، وإن كان بصره ضعف، سمع بنيسابور أباه أبا الحسن والقاضى أبا بكر محمد بن الحسن الخيرى وأبا سعد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي وأبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى وأبا منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي وغيرهم، وسمع بأصبهان أبا بكربن زبدة وغيره، وسمع منه جماعة من الشيوخ ماتوا قبله، ولادته سنة ٤١٤، ومات في ذي الحجة سنة ٥١٠؛ وشيخنا عبد العزينز بن المبارك بن محمود الجنايذي الأصل البغدادي المولد والدار، يكني أبا محمد بن أبي نصر بن أبي القاسم ويعرف بابن الأخضر، يسكن درب الْقَيَّار من محال نهر المعلِّي في شرقي بغداد، سمع الكثير في صغره بإفادة أبيه وعلي بن بكتاش وأكثر حتى لم يكن في أقرانه أوفر همة منه ولا أكثر طلباً، وصحب أبا الفضل بن ناصر ولازمه حتى مات، وكان أول سماعه بسنة ٥٣٠، ولم يكن لأحد من شيوخ بغداد الذين أدركناهم أكثر من سماعه مع ثقة وأمانة وصدق ومعرفة تامة، وكمان حسن الأخلاق مَـزَّاحاً لـه نوادر حلوة، وصنف مصنفات كثيرة في علم الحديث مفيدة.

وكان متعصباً لمذهب أحمد بن حنبل، سمعت عليه وأجاز لي ونعم الشيخ، رجمه الله، مات في سادس شوَّال سنة ٦١١، ودفن بباب حرب عن سبع وثمانين سنة، مولده سنة

٣٢٤٣ ـ جَنَّابَةُ: بالفتح ثم التشديد، وألف، وباء موحدة: بلدة صغير من سواحل فارس(١)؟ قال المنجمون هي في الإقليم الثالث، طولها من جهة المغرب سبع وسبعون درجة، وعرضها من جهة الجنوب ثلاثون درجة، رأيتها غير مرَّة وليست على ساحل البحر الأعظم إنما يدخل إليها في المراكب في خليج من البحر الملح يكون بين المدينة والبحر نحـو ثلاثـة أميال أو أقل، وقبالتها في وسط البحر جيزيرة خارك، وفي شمالها من جهة البصرة مَهْرُوبان، ومن جنوبها سينيز، وهي فرضة ليست بالطويلة، ترسى فيها مراكب من يريد فارس، وقد ذكر بعض أهل السير إنما سمِّيت بجنَّابة بن طَهْمُورَث الملك، الوسنذكر ذلك في فارس، وشرب أهلها من الآبار الملحة؛ قال الحازمي: جنَّابة ناحية بالبحرين بين مهروبان وسيراف، وهـذا غلط عجيب لأن مهروبان وسيراف من سواحل بر فارس وكذلك جنَّابة، وأما البحرين فهي في ساحل برّ العرب قبالة بـرّ فارس من الجانب الغربي، وكذلك قال الأمير أبو نصر وعنه نقل الحازمي، وهو غلط منهما معاً، وبين جنَّابة وسيراف أربعة وخمسون فرسخاً؛ قرأت في الكتاب المتنازع بين أبي زيد البلخي وأبي

آثار البلاد / ۱۸۰

<sup>(</sup>۱) قال القزويني: جنابة: بليدة على ساحل بحر فارس سيئة الهواء رديئة الماء، لا زرع بها ولا ضرع لأن أرضها سبخة، وماءها ملح، رأيتها، ذكروا أنهم إذا أرادوا ماء عذباً بها حفروا حفيرة كبيرة وطموها بالطين الحر يأتون به من غير أرضهم، فإذا طموا الحفرة بالطين الحر وحفروا بثراً فيها يكون ماؤها طيباً. وأهلها لفيف متفرق من الجوير والفسق، والفجور فيها أظهر من الصلاة والأذان في غيرها.

إسحاق الإصطخري في صفة البلدان فقال وهو يذكر فارس: ومنها أبو سعيد الحسن الجنَّابي القرُّمطي الذي أظهر مذهب القرامطة، وكان من جَنَّابة بلدة بساحل بحر فارس، وكان دَقَّاقاً فُنُفي عن جَنَّابة فخرج إلى البحرين فأقام بها تاجـراً وجعل يستميل العرب بها ويدعوهم إلى نحلته حتى استجباب له أهمل البحرين وما والاها، وكان من كسره عساكر السلطان ورعيته وعداوته من أهل عُمان وجمع ما يصاقبه من بلدان العرب ما قد انتشر حتى قتل على فراشه وكفي الله أمره، ثم قام ابنه سليمان بن الحسن فكان من قتله حُجّاج بيت الله الحرام، وانقطاع طريق مكة في أيامه بسببه والتعدّي في الحرم وانتهاب الكعبة، ونقله الحجر الأسود إلى القطيف والأحساء من أرض البحرين وبقى عندهم إحدى وعشرين سنة ثم رد ببذول بذلت لهم، وقتله المعتكفين بمكة ما قد اشتهر ذكره، ولما اعترض الحاجّ وكان منه ما كان أُخذ عمه أُخو أبى سعيد وقرائبه وحبسوا بشيراز، وكانوا مخالفين له في الطريقة يىرجعون إلى صلاح وسيداد، وشهد لهم بالبَراءة من القرامطة فانطلقوا، آخر كلامه. ومن الملح: أعطى رجل أبا سليمان القاصُّ فلساً وقـال: ادع الله لابني يردّه عليّ، فقال: وأين ابنك؟ قال: بالصين، قال: أيرُده من الصين بفلس؟ هـذا مما لا يكون، إنما لو كان بجنَّابة أو بسيراف كان نعم: وقد نسبوا إلى جنَّابة بعض الرواة، منهم: محمد بن على بن عمران الجنّابي، يروى عن یحیی بن یونس، روی عنه أبو سعید بن عبدویه وغيره وأبو عبد الرحمن جعفر بن خداكار

الجنابي المقري، حدث عن على بن محمد

المعين البصري وإبراهيم بن عطية، قال ابن نُقْطعة: ذكر لي عبد السلام بن جعفر القيسي أنه سمع منه وابنه عبد الرحمن حدث.

٣٢٤٤ ـ الجَنَاحُ: بالفتح: جبل في أرض بني العجلان؛ قال ابن مقبل:

ويَقْلُمُنا سُلَّافُ قَلُوم أَعَلَّة، تَحُلُ محجّرا

قال ابن مُعَلَّى الأزدي في شرحه: وكاذ خالد يقول جُناح؛ بضم الجيم، وقال نصر:

الجناح جبل أسود لبني الأضبط بن كلاب يليه دُحَي وداحية ماءان، ويلي ذلك المران وهما اللذان يقال لهما التليان. والجناح أيضاً: حصن من أعمال ماردة بالأندلس.

٣٢٤٥ - المجنّادِلُ: جمع جنْدَل، وهي الحجارة: موضع فوق أسوان بثلاثة أميال في أقصى صعيد مصر قرب بلاد النوبة (١) قال أبو بكر الهروي: الجنادل بأسوان وهي حجارة ناتئة في وسط النيل، فإذا كان وقت زيادته وضعوا

(۱) قال صاحب الروض المعطار / ۱۷۲: الجنادل: جبل الجنادل في بلاد السودان، بينه وبين بلاق ستة أيام في البر، وفي النيل أربعة أيام انحداراً، وإلى جبل الجنادل تصل مراكب السودان ومنه ترجع لانها لا تقدر على النفوذ في السير إلى بلاد مصر، لأن الله تعالى جعل هذا الجبل قليل العلو من جهة بلاد السودان، وجعل وجهه الثاني مما يلي ديار مصر عالياً جداً، والنيل يمر من جهة أعلاه فيصب إلى أسفل صباً عظيماً مهولاً، وفي الموضع الذي ينصب إليه الماء أحجار مكدسة وصخور مضرسة، والماء يقع بينها، فإذا وصلت مراكب السودان وجاءت إلى هذا المكان من النيل لم يمكنها عبوره لما فيه من العطب المهلك، فإذا انتهت المراكب بما فيها من التجار والتجارات تحولوا عن بطون المراكب إلى ظهور الجمال وساروا إلى مدينة أسوان في البرية، هبين هذا الموضع وأسوان نحو من اثنتي عشرة مرحلة بسير الجمال.

يستقر جنانه من الفزع، وقال شَمِر: الجنان الأمر الخفي، وأنشد:

الله يعلم أصحابي وقولهم، إذ يركبون جناناً مسهباً وربا أي يركبون ملتبساً فاسداً، وجنان المسلمين: جماعتهم، وجنان: جبل أو واد بنجد؛ قال ابن مقبل:

أتاهن لبّان ببيض نعامة حواها، بذي اللّصبيْن، فوق جَنَانِ لبّان: اسم رجل، وكان جنان منزلاً من منازل الخضر من محارب، وكان به منزل كأس صاحبة صخر بن الجعد الخضري، وكانت ارتحلت عنه في قومها إلى الشام. فمرّ به صُخرُ بن الجعد فبكى بكاءً مرّا ثم أنشأ يقول: بَليتُ كما يَبْلى الرّاء، ولا أرى

جَنَاناً، ولا أكنافَ ذُرُوة تخلُق أَلَوي حيازيمي بهن صبابة، كيما يتلوّى الحيّة المتشرقُ كيما يتلوّى الحيّة المتشرقُ البستان، جنان الورد: بالأندلس من أعمال طليطلة، يقال إن بها الكهف والرقيم المذكورين في القرآن، وقد ذكر ذلك في الرقيم، ويقال طليطلة هي مدينة دقيانوس الملك. وباب الجنان: موضع بالرقة رقة الشام. وباب الجنان أيضاً: محلة بحلب. وباب الجنان السورجي: رحبة من رحاب البصرة في جإنب بني ربيعة.في ظن نصر.

٣٢٥٠ ـ جَنْبًاء: بالفتح ثم السكون، والباء موحدة، وألف ممدؤدة، جوَّ جنباء: موضع في على تلك الجنادل سُرُجاً مشعولة، فإذا زاد النيل، وغمرها أرسلوا البشير إلى مصر بوفور النيل، فينزل في سفينة صغيرة قد أُعدَّت له فيستبق الماء يبشر الناس بالزيادة.

٣٧٤٦ ـ جنَارَةُ: بالكسر، وبعد الألف راءً: من قرى طبرستان بين سارية واستراباذ؛ كذا قال أبو سعد؛ ومنها أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الجناري، روى عن إبراهيم بن محمد الطّميسي، روى عنه عثمان بن سعيد بن أبي سعيد العيار الصوفى؛ كذا قال. وقرأت في مسموعات أبى الحسن بن محمد الخاوراني بخطه وسمعت مسند أنس بن مالك وكنت ابن أربع سنين وشهرين بسرخس على الواعظ محمـد بن منصـور السـرخسي، رواه عن أبي المكارم محمد بن عمر بن أبيرجة الأشهبي البلُّخي عن أبي عثمان سعيد بن أبي سعيد العيّار الصوفي عن إبراهيم بن محمد الجُنازي بجُنازة، قرية بين استراباز وبين جُرْجان، عن إبراهيم بن محمد الطميسي ؛ كذا ضبطه بضم الجيم ويعد الألف زاي، والله أعلم.

٣٧٤٧ - جَنَاشُك: بالفتح، والألف والشين المعجمة يلتقي عندهما ساكنان، وآخره كاف: من قبلاع جرجان واستراباز مشهورة معروفة بالحصانة والعظمة، قال الوزير أبو سعد الآبي: وهي مستغنية بشهرتها عن الوضف، وهي من القلاع التي يقف الغمام دونها وتمطر أفنيتها ولا تمطر ذُرْوتها لفوتها شأو الغمام وعلوها عن مرتقى السحاب.

وجنبذ أيضاً: بلد بفارس.

٣٢٥٤ - جُنبُلُ: بالضم ثم السكون، وضم الباء الموحدة، ولام: اسم جبل؛ قال الأَفْوَه الأَوْدى:

بدارات جُهد، أو بصارات جنبل إلى حيث حلّت من كثيب وغـزْهَـل الصارات: منابت في الجبال.

٣٢٥٥ - جُنبُلاء: بضمتين، وثانيه ساكن، وهو ممدود: كورة وبليد، وهو منزل بين واسط والكوفة منه إلى قناطر بني دارا إلى واسط.

٣٢٥٦ ـ جِنْشَاءُ: بالكسر ثم السكون، والشاء مثلثة، وألف ممدودة: صقعُ بين دمشق وبَعَلَبَكً بالشام.

۲۳۵۷ ـ جَنَّجَانُ: بالفتح، والتشديد، وقيل أوله خاءُ: اسم بلد بفارس.

۳۲۵۸ - جَنُجَرُودُ: بفتح الجيمين، وضم الراء وسكون الواو، وذال معجمة: من قرى نيسابور، وهي كَنْجَرُود المذكور في باب الكاف؛ واشتهر بهذه النسبة أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور بن مخلد العدل الجنجروذي الخَتنُ، وإنما قيل له الختن لأنه كان ختن أبي بكر بن خزيمة، وكان من الأبدال، كثير السماع بخراسان والعراق والحجاز، روى عن السري بن خزيمة وغيره، روى عنه أبو علي الحافظ، وتوفي في شوال سنة ٣٤٣.

٣٢٥٩ ـ جَنْجَرَةُ: مدينة قرب حضرموت كثيرة الخيرات.

٣٢٦٠ - جِنْجِيَالُ: بكسر الجيمين، وبعد الثانية باء وألف ولام: بلد بالأندلس؛ ينسب إليه

بلاد بني تميم بأرض اليمامة من الوَقَبَى على ليلة، لهم به وقعة.

٣٢٥١ - جُنَّبُ: بالضم، وتشديد ثانيه وفتحه، وباء موحدة: ناحية من نواحي البصرة في شرقي دحلة.

العَدَوية بأرض اليمامة؛ عن ابن أبي حفصة اليمامي. ومخلاف جنب باليمن ينسب إلى اليمامة، عن ابن أبي حفصة القبيلة، وهي منبه والحارث والعلي وسنحان وشمران وهفان، يقال لهؤلاء الستة جنب، وهم بنو يزيد بن حرب بن عُلة بن جَلْد بن مالك بن أدّد، وإنما سمّوا جنباً لأنهم جانبوا أخاهم صداء وحالفوا سعد العشيرة وحالفت صداء بني الحازث بن كعب. ونهر الجبي: صقعٌ معروف في سواد العراق من البطائح.

٣٢٥٣ - جُنبُذ: بضم أوله، وتسكين ثانيه، وباء موحدة مضمومة، وذال معجمة: من قرى نيسابور، والعجم تقول: كنبُد، بالكاف، ومعناه عندهم الأزّجُ المدوّر كالقُبة ونحوها؛ ينسب إليها أبو الفضل محمد بن عمر بن محمد الأشجّ الجنبذي يعرف بأديب كنبذ، تفقّه على الإمام مسعود بن الحسين الكشّاني، وكسان يسكن سمرقند ويؤدب الصبيّان بها، سمع منه أبو المظفر السمعاني؛ وقال أبو منصور: الجنبذ قرية من رستاق بُسْت من نواحي نيسابور؛ منها أبو عبد الله الغواص الجنبذي القائل:

مَن عذيري من عذولي في قمرْ؟ قَـمَـرَ السقـلْبَ هـواه فـقَـمَـرْ قَـمَـرُ لم يبتِ منتي حبُّه وهـواه غـيـر مـقـلوب قَـمَـرْ سعید بن عیسی بن أبی عثمان الجنجیالی أبو عشمان، سکن طلیطلة، روی عسن عبد الرحمن بن عیسی بن مِدْرَاج، وکان حافظاً للمسائل عارفاً بالوثائق مقدماً فهماً؛ عن ابن سُکه ال.

بي ساطبة المحمد بن عيسى بن شاطبة ويَنشْتَه؛ ينسب إليها محمد بن عيسى بن أبي عثمان بن حياة بن زياد بن عبد الله بن مترب الأموي الجنجيلي أبو عبد الله، سكن طليطلة وسمع من أبي ميمون وابن مِدْرَاج، وكان متيقظاً صالحاً، وكان مولده يوم عرفة سنة ٢٣٤؛ هكذا ذكره والذي قبله ابن بشكوال.

٣٢٦٢ - جَنْدُ: بالفتح ثم السكون، ودال مهملة: اسم مدينة عظيمة في بلاد تركستان، بينها وبين خوارزم عشرة أيام تلقاء بلاد الترك مما وراء النهر قريب من نهر سيحون، وأهلها مسلمون ينتحلون مذهب أبي حنيفة، وهي الأن بيد التتر، لعنهم الله، لا يعرف حالها؛ وإليها ينسب القاضى الأديب العالم الشاعر المنشىء النحوي يعقوب بن شيرين الجَندي، كان من أجل من قرأ على أبي القاسم الزمخشري، وأقام بخوارزم، وقد ذكرته في كتاب النحويين. ٣٢٦٣ ـ الجَندُ: بالتحريك، وكأنه مرتجل؛ قال أبو سنان اليماني: اليَمنُ فيها ثلاثة وثلاثون منبراً قديمة وأربعون حديثة، وأعمال اليمن في الإسلام مقسومة على ثلاثة وُلاة: فوال على الجَنَد ومخاليفها، وهو أعظمها، ووال على صنعاء ومخاليفها، وهو أوسطها، ووال على حضرموت ومخاليفها، وهو أدناها، والجند مسماة بجند بن شهران بطن من المعافر؛ قال عُمارة: وبالجند مسجد بناه معاذ بن جبل،

رضي الله عنه (۱)، وزاد فيه وحسن عمارته حسين بن سلامة وزير أبي الجيش بن زياد، وكان عبداً نوبياً، قال: ورأيتُ الناس يحجّون إليه كما يحجّون إلى البيت الحرام، ويقول أحدهم لصاحبه: اصبر لينقضي الحجّ، يراد به المحدن النجدية باليمن الجنَّدُ من أرض المحاسك، وبين الجند وصنعاء ثمانية السكاسك، وبين الجند وصنعاء ثمانية وخمسون فرسخا؛ وقال عليّ بن هَوْذَة بن عليّ الحنفي بعد قتل مسيلمة وسمع الناس يعيّرون بني حنيفة بالردّة فقال يذكر من ارتد من العرب غير بني حنيفة:

رمتنا القبائيل بالمنكرات، وما نحن إلاً كمسن قد جَحَدْ ولسنا بأَكْفَرَ من عامر، ولا غطفان ولا من أسد ولا من شيم وألفافها، ولا من تميم وأهل البجند ولا ذي البخمار ولا قومه، ولا أشعَث العُرْب لولا النّكَدُ ولا من عرانين من وائيل ولا من عرانين من وائيل بسوق النّجير وسوق النّقَدْ وكنّا أناساً، على غِرَة، وكنّا أناساً، على غِرَة،

<sup>(</sup>۱) أضاف صاحب الروض المعطار / ۱۷۵؛ متحدثاً عن هذا المسجد: وهو الذي يذكر أن ناقته بركت في موضعه فقال: خلوا سبيلها إنها مأمورة، فأمر ببناء المسجد في ذلك الموضع وهذا كالذي فعله رسول الله ﷺ عند احتلاله المدينة، ثم بركت في صنعاء أيضاً فبني المسجد بها ثم قال: وأهل الجند شيعة كلهم ومن الجند يجلب إلى مكة وغيرها ملاحف القطن المنسوبة إلى سحول وهو واد بقرب الجند.

ندين كسما دان كَسدُّابُنَا، . فيا ليت والده لم يَالِدُ!

وقد نسب إلى الجنّد البطن والبلد كثير من أهل العلم، منهم: محمد بن عبد الرحمن الجنَّدي، روى عن مُعمر بن راشد، روى عنه الشافعي محمد بن إدريس وغيره؛ وطاوس بن كيسان اليماني مولى بحير بن ريسان الحميري، كان من أبناء فــارس نزل الجنــد، وهو تــابعي وابن عمسر وأبسا هريرة، روى عنمه مجساهد وعمروبن دينار وقيس بن سعد وابنه عبد الله وغيرهم، ومات بمكة سنة خمس أو ست وماثة؛ وموسى الجندي، روى عن النبي، صلَّى الله عليه وسلم، مرسلاً قال: ردّ رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، شهادة رجـل في كذبة كذبها، روى عنه معمر بن راشد؛ وعبد الله بن زَينب الجندي، روى عنه كُثيّر بن عطاءِ الجندي؛ وزَمَعة بن صالح الجندي، روى عن عبد الله بن طاوس وعمرو بن دينار وسلمة بن هرام وأبي السزبير، روى عنه عبد الرحمن بن مهدي ووكيع؛ وعبد الله بن عيسى الجندي، روى عنه عبد الرزاق الصنعاني؛ ومحمد بن خالد الجندي؛ وعبد الله بن بحير بن رَيْسان الجندي، حدث عن محمد بن محمد، روى حديثه سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق بن هَمَّام عن معمر بن راشد ورواه غيره عن عبد الرزاق عن عبد الله بن بَحير ولم يذكر بينهما معمراً؛ وسلام بن وهب الجندي، روى عنه زيد بن المبارك؛ وعلى بن أبى حميد الجندي، حدث عن طاوس بن كيسان، روى عنه عبد الملك بن جريج؛

وكُثيّر بن عطاءِ الجندي، روى عن عبد الله بن زينب الجندي، روى عنه عبىد الرزاق؛ وقال البخاري: كثير بن سُوَيد يُعَدُّ في أهل اليمن عن عبد الله بن زینب، روی عنه معمر، وهو أشبهُ بالصواب؛ وصامت بن معاذ الجندي، يروي عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، روى عنه المفضل بن محمد الجندى؟ ومحمد بن منصور أبو عبد الله الجندي، سمع عمروبن مسلم والوليـدبن سليمان ووهببن سليمان مراسيل، سمع منه بشر بن الحكم النيسابوري؛ قاله البخاري؛ وأبو قُرَّة موسى بن طارق الجندي، روى عنِ ابن جـريج ومـالك وخلق كثير، روى عنه أبـو حُمَّة؛ وأبـو سعيد المفضل بن محمد الجندي الشعبي، روى عن الحسن بن على الحلواني وغيره، روى عنه أبو بكر المقرى.

٣٢٦٤ - الجُنْدُ: بالضم ثم السكون، واحد الأجناد، وأجناد الشام خمسة، وقد ذكرت في أجناد، والجندُ: جبل باليمن؛ ذكره نصر في قرينة الجند.

٣٢٦٥ - جَنْدَعُ: وهو الرجل القصير: اسم موضع.

٣٢٦٦ - جُنْدُفَرْج: بالضم ثم السكون، وفتح الدال المهملة والفاء، وسكون الراء، وجيم، والعجم يقولون بُنْدَفَرْك: قرية من قرى نيسابور على فرسخ منها؛ ينسب إليها أبو سعيد محمد بن شاذان الأصم الجند فَورْجي النيسابوري الزاهد، سمع بخراسان والعراق والحجاز، روى عن قُتيبة بن سعيد ومحمد بن بشار وغيرهما، توفي سنة ٢٨٦.

٣٢٦٧ ـ جُنْدَفَرْقانُ: بعد الراء الساكنة قاف،

وألف، ونون: من قرى مرو ويقال لها جُنفرقان؛ منها أصبغ بن علقمة بن علي الحنظلي الجندفرقاني، سمع عكرمة وعبد الله بن بريدة بن الحُصيب.

٣٢٦٨ - جَنْدَفُ: بالفتح ثم السكون، وفتح الدال المهملة، وفاء: جبل باليمن في ديار خثعم، وتَرْج واد بين هذا الجبل وبين آخر يقال له البهيم، واختلف في لفظه؛ قاله نصر.

٣٢٦٩ - جَنْدُويَه: بالفتح ثم السكون، وضم الدال، وسكون الواوّ، وياء مفتوحة: من قرى طالقان خراسان، بها كان أول وقعة بين أصحاب أبي مسلم الخراساني وبين أصحاب بني أُمية، وهي وقعة مشهورة لها ذكر.

٣٢٧ - جَنْدَةُ: ناحية في سواد العراق بين فم
 النيل والنَّعمانية.

٣٢٧١ - جُنْدِيوْ خُسْرَه: ويقال وه جنديو خسره: اسم إحدى مداثن كسرى السبع، وهي المسماة رومية المدائن بُنيت على مثال أنطاكية، وبها قتل المنصور أبا مسلم الخراساني.

٣٢٧٢ - جُندَيْسابُورُ: بضم أوله، وتسكين ثانيه، وفتح الدال، وياء ساكنة، وسين مهملة، وألف، وباء موحدة مضمومة، وواو ساكنة، وراء(١): مدينة بخوزستان بناها سابور بن أردشير فنسبت إليه وأسكنها سَبْيَ الروم وطائفة من جنده؛ وقال حَمزة: جُندَيسابور تعريب به از انديوشافور، ومعناه خير من أنطاكية، وقال ابن

الفقيه: إنما سمّيت بهذا الاسم لأن أصحاب سابور الملك لما فقدوه كما ذكرتُه في منارة الحوافر خرج أصحابه يطلبونه فبلغوا نيسابور فلم يجدوه فقالوا: نه سابور أي ليس سابور، فسمّيت نيسابور، ثم وقعوا إلى سابور خواست فقيل لهم: ما تصنعون ههنا؟ فقالوا: سابور خـواست أى نطلب سـابـور، ثم وجـدوه بجنْدَيسابور فقالوا: وندى سابور، فسمّيت بذلك، وهي مدينة خصبة واسعة الخير بها النخل والزروع والمياه، نزلها يعقوب بن الليث الصفّار، اجتزت بها مراراً، ومم يبق منها عين ولا أثر إلا ما يدلُّ على شيء من آثار بائدة لا نعرف حقائقها إلا بالأخبار، فسبحان الله الحيّ الباقى كلّ شيء هالك إلا وجهه؛ ولما قدم خوزستان يعقوب المذكور مراغماً للسلطان سنة ٢٦٢ أو ٢٦٣ لحصانتها واتصالها بالمُدُن الكثيرة، فمات بها في سنة ٧٦٥، وقبره بها، وقام أخوه عمرو بن الليث مقامه؛ وأما فتحهَّـا فإن المسلمين افتتحوها سنة فتح نهاونـد وهي سنة ١٩ في أيام عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، حاصروها مدة فلم يَفجإ المسلمين إلا وأبوابها تفتح وخرج السرح وفتحت الأسواق وانبَتُّ أَهلُها، فأرسل المسلمون أنْ ما خَبرُكم، قالوا: إنكم رَميتم إلينا بالأمان فقبلناه وأقررنا لكم بالجزاءِ على أن تمنعونا، فقالوا: ما فعلنا، فقالوا: ما كذبنا، فسأل المسلمون فيما بينهم فإذا عبدٌ يدعى مُكْنِفاً كان أصله منها هو الذي كتب لهم الأمان، فقال المسلمون: إن الذي كتب إليكم عبدً، قالوا: لا نعرف عبدكم من حُرّكم فقد جاء الأمان ونحن عليه قد قبلناه ولم نبدّل فإن شئتم فاغدروا، فأمسكوا عنهم وكتبوا بذلك

<sup>(</sup>۱) قال صاحب الروض المعطار / ۱۷۳ جنداسابور: بضم أوله وإسكان ثانيه مثنى مضاف إلى سابور، مدينة من بلاد فارس وهي تجرى مجرى المثنى، يُقال هذا جنداسابور ودخلت جندى سابور.

حندسایی \_

إلى عمر، رضي الله عنه، فأمر بالمضائه، فانصرفوا عنهم؛ وقال عناصم بن عمرو في مِصداق ذلك:

لعمري لقد كانت قرابة مُكْنف قرابة صدق، ليس فيها تقاطع أجارهم من بعد ذُلَ وقِلَة وخوف شديد، والبلاد بلاقع فجاز جوار العبد بعد اختلافنا؛ ورد أموراً كان فيها تنازع إلى الركن والوالي المصيب حكومة، فقال بحق ليس فيه تخالع فقال بحق ليس فيه تخالع

هذا قول سيف؛ وقال البلاذري بعد ذكره فتح تُسْرَ: ثم سار أبو موسى الأشعري إلى جنديسابور وأهلها متخوفون فطلبوا الأمان فصالحهم على أن لا يقتل منهم أحداً ولا يسبيه ولا يتعرض لأموالهم سوى السلاح، ثم إن طائفة من أهلها تجمّعوا بالكلتانية فوجّه إليهم أبو موسى الأشعري الربيع بن زياد فقتلهم وفتح الكلتانية؛ وخرج منها جماعة من أهل العلم، منهم: حفص بن عمر القنّاد الجنديسابوري، روى عن داود بن أبي هند، روى عنه عبد الله بن رشيد الجنديسابوري.

٣٢٧٣ ـ جُنْدَيشَاهبُور: هي التي قبلها بعينها جاءَ ذكرها في الشعر هكذا.

٣٢٧٤ - جُنْدِينُ: آخره نون: أظنه من نواحي همذان؛ ينسب إليها أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد بن عبد الله بن المرزبسان الخطيب يعرف بالجنديني من أهل همذان، روى عن ابن أحمد وابن الصباغ وأبي علي بن الشيخ ومحمد بن بيسان الصوفي وأبي

عليّ بن حماد الأسداباذي وغيرهم، ومات في ذي القعدة سنة ٤٩٥، وكان صدوقاً صالحاً؛ عن شيرويه.

٣٢٧٥ - جُنْزَرُوذ: بالفتح ثم السكون، وفتح الزاي، وضم الراء، وسكون الواو، وذال معجمة: قرية من قرى نيسابور، منها محمد بن عبد الرحمن الجنزروذي الأديب، ذكرته في كتاب الأدباء، وجَنزَرُوذ أيضاً: بلدة بكرمان، بينها وبين السيرجان ثلاثة أيام، ومثله بينها وببن بردسير، وهي بينهما على الطريق.

٣٢٧٦ ـ الجُنْزَرَةُ: بالضم، يـوم الجنزرة: من أيام العرب.

بارًان (۱)، وهي بين شروان وأذريجان، وهي بارًان (۱)، وهي بين شروان وأذريجان، وهي التي تسمّيها العامة كَنَجَه، بينها وبين برذَعة ستة عشر فرسخاً؛ خرج منها جماعة من أهل العلم، منهم: أبو حفص عمر بن عثمان بن شعيب الجنزي، أديب فاضل متديّن، قرأ الأدب على الأديب أبي المظفر الأبيوردي ببغداد وهمذان، وسمع الحديث على أبي محمد الدُّوني، وسمع منه الناس بخراسان وغيرها، وتوفي بمرو سنة منه الناس بخراسان وغيرها، وتوفي بمرو سنة ونسب هكذا أبو الفضل إسماعيل بن علي بن

آثار البلاد / ۲۲٥

<sup>(</sup>۱) قال القزويني: جنزة: بلدة حصينة قديمة من بلاد أران من نغور المسلمين لقربها من الكرح، وهي مدينة كثيرة الخيرات وافرة الغلات، أهلها أهل السنة والجماعة أهل الصلاح والخير والديانة، ولا يتركون أحداً يسكن بلدهم إذا لم يكن على مذهبهم واعتقادهم حتى لا يشوش عليهم مذهبهم واعتقادهم. والغالب عليهم ممارسة السلاح واستعمال آلات الحرب لكونهم في الثغر بقرب أرض الكفار.

جنزة

إبراهيم الجنزوي المعدّل الدمشقي، قدم بغداد في صباه وسمع بها أبا البركات هبة الله بن محمد بن عليّ البخاري وأبا نصر أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي وغيرهما، وتوفي سنة ٨٨٨؛ وأحمد بن إبراهيم بن محمد بن أبو مسعود من أهل أصبهان، شيخ صالح من أولاد المحدثين، أحضره والده مجلس أبي عمرو بن مندويه فسمع منه ومن أبي القاسم إسماعيل بن مَسْعَدة الإسماعيلي، قال أبو معد: كتبت عنه، قال: وأما يزيد بن عمرو بن جنزة الجنزي فنسب إلى جده، روى عنه عباس الدورى.

٣٢٧٨ ـ جِنش: بكسرتين وثانيه مشدد، والشين معجمة: بلدة من سواحل جزيرة صقلية.

٣٢٧٩ ـ جَنَفَاءُ: بالتحريك، والمد؛ وفي كتاب سيبوّيه: وهو في نوادر الفراء جُنفَاءُ بالضم وثانيه مفتوح، وأحسب أصله من الجنف وهو الميل في الكلام والقصد، ومنه قوله تعالى: ﴿فَمن خاف من موص جَنَفاً أو إثماً ﴾ (١) وهو يمد ويقصر؛ قال زبان بن سيّار الفزاري:

فإنَّ قَـ الأنصاً طَـوَّحْنَ شهـراً ضَـ الأن ما رحلْنَ إلى ضالال رحلتُ إليك من جَنفَاء، حتى أنختُ حيال بَيتك بالمطال وقد قصره الراجز فقال:

إذا بَلَغتِ جَنَف، فننامي والله والمستكثري شمّ من الأحلام والمستكثري وهو موضع في بلاد بني فزارة، روى

(۱) آية ۱۸۲ سورة البقرة .

موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: كانت بنو فزارة ممن قدم على أهل خيبر ليعينوهم فراسلهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن لا يعينوهم وسألهم أن يخرجوا عنهم ولكم من خيبركذا وكذا، فأبوا، فلما فتح الله خيبرأتاه من كان هناك من بني فزارة فقالوا: أعطنا حظنا والذي وعدتنا، فقال لهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم: حظكم أو قال لكم ذو الرقيبة لجبل من جبال خيبر، فقالوا: إذا نقاتلك، فقال: موعدكم والجنفاء، فلما سمعوا ذلك خرجوا هاربين. والجنفاء: موضع يقال له ضِلع الجنفاء بين الربدة وضرية من ديار محارب على جادة اليهامة إلى المدينة. والجنفاء أيضاً: موضع بين خيبر وفيد.

٣٢٨٠ - جُنْقَانُ: بالضم ثم السكون، وقاف، وألف، ونون: موضع بفارس. وجنقان أخشه، بفتح الهمزة والخاء المعجمة وتشديد الشين المعجمة: موضع بخوارزم.

٣٢٨١ ـ الجَنُوبُ: بلفظ الجنوب من الرياح: موضع في شعر أُميَّة بن أبي عائذ الهذلي: وخيامُها بَلِيَتْ، كأنَّ حَنيَها أُوصَالُ حَسْرَى بالجنوب شواصي

٣٢٨٢ ـ جَنُوجِرْدُ: بالفتح ثم الضم، وسكون الواو، وكسر الجيم، وسكون الراء، ودال مهملة: من قرى مَرْو على خمسة فراسخ منها، بها تنزل القوافل في المسرحلة الأولى من مرو للقاصد إلى نيسابور، والعجم يسمونها كنوكرد، وعهدي بها كبيرة ذات سوق واسع وعمارات حسنة وجامع فسيح وكروم وبساتين، رأيتها في سنة ١٦٤؛ وينسب إليها قوم من أهل العلم، منهم: أبو الحسن سورة بن شدّاد الجنوجردي

أدرك التابعين، روى عن أبي يحيى زَرْني بن عبد الله المؤذن صاحب أنس بن مالك والشوري، روى عنه عبد الرحمن بن الحكم وغيره، وكان صحيح السماع؛ وأبو محمد عبدان بن محمد بن عيسى الجنوجردي المروزي اسمه عبد الله وعُرف بعبدان، كان حافظاً زاهداً أحد أثمة الدنيا، وهو الذي أظهر مذهب الشافعي بمرو بعد أحمد بن سيار، روى كتب الشافعي عن الربيع بن سليمان وغيره من أصحاب الشافعي، وروى الحديث عن قُتيبة بن سعيد وسافر إلى مصر والشام والعراق، روى عده أبو العباس الدغولي وغيره، وكان مولده ليلة عرفة سنة ٢٢٠، وتوفي سنة ٢٩٣، وصنف كتاناً سماه الموطاً.

٣٢٨٣ ـ الجَنُوقَةُ: بالفتح، وضم النون، وسكون الواو، والقاف: من مياه غني بن أعصر قرب الحمي حمي ضرية.

٣٢٨٤ - الجُنَيْدُ: تصغير جند، إسكاف بني الجنيْد: بلد من نواحي النهروان ثم من أعمال بغداد، وهو الآن خراب، وقد ذكر في إسكاف. ٣٢٨٥ - الجُنينةُ: تصغير جنة، وهي الحديقة والبستان، يقال: إنها روضة نجدية بين ضرية وحَزْن بني يربوع؛ وفي شعر مُليح الهُذَلي:

أقيموا بنا الأنضاء، إن مَقيلَكم أن آسرَعنَ غمر بالجنينة مُلجَف قال ابن السكري: ملجف أي ذو دَحْل، والجنينة: أرض. والجنينة أيضاً، قال الحفصي: صحراء باليمامة. والجنينة: يُنيُ من التَّسرير(١)، وهو واد من ضرية وأسفله حيث (١) الجنينة: ذكره البكري فأبدل النون الثانية باء معجمة

انتهت سيوله يسمّى السرّ وأعلى التسرير ذو بحار؛ عن أبي زياد؛ وروي عن الأصمعي أنه قال: بلغني أن رجلًا من أهل نجد قدم على الوليد بن عبد الملك فأرسل فرساً له أعرابية فسبق عليها الناس بدمشق، فقال له الوليد: أعطِنيها، فقال: إن لها حقّاً وإنها لقديمة الناس عام أول وهو رابض، فعجب الناس من قوله وسألوه معنى كلامه فقال: إن جزمة، وهو اسم فرسه، سبقت الخيل عام أول وهو في بطنها ابن عشرة أشهر؛ قال: ومرض الأعرابي عند الوليد فجاءه الأطباء فقالوا له: ما تشتهي؟

قال الأطبَّاءُ: ما يشفيك؟ قلت لهم: دُخانُ رِمثٍ من التسريس يشفيني، مما يَجُرُّ إلى عُمسرانَ حاطبُهُ، من الجُنينَة، جـزُلًا غيسر معنون

قال: فبعث إليه أهلُه سليخة من رمث أي لم يؤخذ منها شيء، وقال الجوهري: سليخة الرمث التي ليس فيها مرعى إنما هي خشب، والرمث: شجر، وجزل أي غليظ، فألفوه قد مات. والجنينة: قرب وادي القرى، قرأتُ بخط العبدري أبي عامر: سار أبو عبيدة من

بواحدة، وذكر شاهد الأعرابي بألفاظ غير الذي ذكرها المصنف فقال:

إذا يسقىولدون ما يستسفىي أقدول لهم دخان رمث من التسمويد يشفينني مسما يضم إلى عسران حاطبه من الجنيبة جزلا غير مسمنون ثم قال: الجنية: ثني من التسوير، وأعلى التسوير لغاضرة وثني منه لبني نُعير، وأسفله في بلاد تميم.

المدينة حتى أتى وادي القرى ثم أخذ عليهم الأقرع والجنينة وتبوك وسروع ثم دخل الشام. والجنينة أيضاً: من منازل عقيق المدينة؛ قال خُفاف بن نذبة:

فأبدى ببشر الحج منها معاصماً ونحراً متى يحلُل به الطيبُ يَشْرَقِ وغُـرُ الثنايا خُنُفُ الظّلم بينها وسُنَّةَ ريم بالجنينة موثَقِ باب الجيم والواو وما يليهما

٣٢٨٦ - الحِواء: بالكسر، والتخفيف ثم المد، والجواء في أصل اللغة الواسع من الأودية، والجواء الفرجة التي بين محل القوم في وسط البيوت. والجواء: موضع بالصمان؛ قال بعضهم:

يَمْعَسُ بِالمِاءِ الجِواءَ معسا، وغرق الصحمَّان ماءً قَالْسا وقال السكري: الجواءُ من قَرْقَرَى من نواحي اليمامة، وقال نصر: الجواء واد في ديار عبس أو أسد في أسافل عدنة؛ منها قول عنترة:

وتحلُّ عَبْلَة بالجواء، وأهلها بعُنَيْ زَتين، وأهلنا بالدَّيلم قال امرؤ القيس:

كَانًا مَكَاكيً الجواء، غُديّة، صُبِحْنَ سُلافاً من رحيق مسلسل وقال أبو زياد: ومن مياه الضباب بالحمى حمى ضرية الجواء؛ قال زُهير:

عَف من آل ف اطمة الجِواء، فيُمْنُ ف القَوادم ف الحِساء وكانت بالجواء وقعة بين المسلمين وأهل

الردة من غطفان وهوازن في أيام أبي بكر فقتلهم خالد بن الوليد شرَّ قتلة؛ وقال أُبو شَجَرَة:

ولو سألت جُمْلُ غداة لقائنا، كما كنتُ عنها سائلًا لو نأيتها نصبتُ لها صَدْري وقدَّمتُ مهرتي على القوم، حتى عاد وَرْداً كُمَيتُها إذا هي حالت عن كميّ أريدُه، عَدلْتُ إليه صدرها فهديتُها لقيتُ بني فِهْرٍ لغِبُ لقائنا غداة الجواءِ حاجةً، فقضَيتُها

٣٢٨٧ - الجَوَّابَةُ: بفتحتين والثانية مشددة، وألف، وباء موحدة: رداه بنجد لها جبال سُود صغار، والرداه جمع ردهة، وهو ماء مستنقع في الصخر.

مثلثة، يمد ويقصر (١)، وهو علم مرتجل: مثلثة، يمد ويقصر (١)، وهو علم مرتجل: حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه العلاء بن الحضرمي في أيام أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، سنة ١٢ عنوة؛ وقال ابن الأعرابي: جواثا مدينة الخط، والمُشقَّرُ مدينة هِمَرَ؛ وقالت سلمي بنت كعب بن جُعيل تهجو أوسَ بن حجر:

<sup>(</sup>۱) جواثاء: ذكره صاحب الروض المعطار / ۱۸۱ برسم غير هذا فقال (جواثی) بضم أوله وبالثاء المثلثة مدينة بالبحرين لعبد القيس، قال امرؤ القيس: ورحنا كأنا من جواثس عشية

ورحسا كان من جواتى عشية نعالي النعاج بين عدل ومشنق يريد كأنا من تجار جواثي لكثرة ما معهم من الصيد، أراد كثرة أسعة تجار جواثي، بين عدل أي بين معدول في أعدال، ومشنق أي معلق ثم ذكر كلام المصنف.

فَـيْـشـلَةُ ذات جِـهار وحبَـرْ، وذات أذنـيسن وقـلب وبَـصَـرْ قـد شربتْ ماء جـوائـا وهجَـرْ أكـوي بها حـر امّ أوس بن حجَرْ ورواه بعضهم جُؤاثا، بالهمزة، فيكون أصله من جَئِثَ الرجل إذا فنرع، فهـو مَجؤوث أي مذعور، فكأنهم لما كانوا يرجعون إليه عند الفزع سموه بذلك، قالوا: وجُؤاثا أول موضع

من جَئِثَ الرجل إذا فزع، فهو مَجؤوث أي مذعور، فكأنهم لما كانوا يرجعون إليه عند الفزع سموه بذلك، قالوا: وجُؤاثا أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة؛ قال عياض: وبالبحرين أيضاً موضع يقال له قصر جُواثا، ويقال: ارتدّت العرب كلها بعد النبي، صلّى الله عليه وسلم، إلا أهل جواثا؛ وقال رجل من المسلمين يقال له عبد الله بن حذّف وكان أهل الرّدة بالبحرين حصروا طائفة من المسلمين بجُواثا:

ألا أبلغ أبا بكر رسولاً،
وفِتيان المدينة أجمعينا
فهل لكم إلى قوم كرام
قُعود، في جواثا، محصرينا
كأنَّ دماءَهم، في كل فج،
شُعاعُ الشمس يغشى الناظرينا
توكلنا على الرحمن، إنا
وجددنا النصر للمتوكلينا

فجاءهم العلاء بن الحضرمي فاستنفذهم وفتح البحرين كلها في قصة ذكرت في غير هذا الموضع؛ وقال أبو تمّام:

زالت بعينيك الحمول، كأنها نخل مواقر من نخيل جُوائا مواقر من نخيل جُوائا ٣٢٨٩ موادة: بالفتح، وبعد الألف دال، جَوَّ الجَوادة: في ديار طبيء؛ قال عبدة بن الطبيب:

تأوَّب من هند خيالٌ مؤرَّقُ، إذا استيأسَتْ من ذكرها النفس تطرقُ وأَرْحُلُنا بالجوّ جوّ جوادة (١) بحيث يصيد الآبداتِ العسلّقُ

العَسَلَّقُ: اللَّذِب. والأبدات: جمع آبدة وهو المقيم من الطيور والوحش.

٣٢٩٠ ـ الجَوارُ: بالفتح، وآخره راء، شعب الجوار: بالحجاز بقرب المدينة في ديار مُزَينة.

٣٢٩١ ـ جُوَالي: بالضم، مقصور: موضع.

٣٢٩٢ ـ الجَوانِبُ: جمع جانب: بلاد في شعر الشماخ حيث قال:

يه دي قلاصاً بالقطا القورب، ما بين نجران إلى الجوانب ٣٢٩٣ حوائدان: من نونان: من نواحي فارس.

٣٢٩٤ - جَوانْكان: النون ساكنة، وكاف، وألف، ونون: من قرى جرجان؛ منها أبو سعد عبد الرحمن بن الحسين بن إسحاق الجوانكاني الجُرْجاني، يروي عن عبد الرحمن بن الوليد، روى عنه أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي وقال: لم يكن بذاك

٣٢٩٥ ـ الجَوَّانِيَّةُ: بالفتح، وتشديد ثانيه، وكر النون، وياء مشددة: موضع أو قرية قرب المدينة؛ إليها ينسب بنو الجوَّانيّ العَلَوِيون،

<sup>(</sup>١) جوادة: ضبطه البكري بضم أوله وبالذال المعجمة وذكر شاهد عبدة بن الطبيب فقال:

وأكوارنا بالجو جو جواذة بحيث يصيد الأبدات العسلق معجم ما استعجم / ٤٠٢

منهم: أسمد بن علي يعرف بالنحوي، كان بمصر؛ وابنه محمد بن أسعد النسابة، ذكرتهما في أخبار الأدباء.

٣٢٩٦ - الجُوءَةُ: بالضم، وبعد الواو الساكنة همزة، وهاء: بلد قريب من الجند من أرض اليمن، خرج على السلطان بجانب منه رجل من السكاسك يقال له عبد الله بن زيد. والجوءة أيضاً: من قرى زبيد باليمن.

٣٢٩٧ \_ جُوبِارُ: بالضم، وسكون الواو، والباء موحدة، وألف، وراء، وجُـو بالفـارسية النهـر الصغير، وباركأنه مسيله، فمعناه على هذا مسيل النهر الصغير؛ قال أبو الفضل المقدسي: جوبار وقيل جوبارة: محلة بأصبهان ؛ حدثنا من أهلها جماعة ونسب بعضهم إلى المحلة، منهم: شيخنا أبو بكر محمد بن أحمد بن على بن الحسين السمسار النيلي، كان أصحابنا يقولون له الجوباري، سمع محمد بن أبي عبد الله بن دليل الدليلي وحرب بن طاهر وعبد العزيز سبط أحمد بن شعيب الصوفي وغيرهم، وسمع بالدينور من أبي عبد الله بن فنجويه، ومات بعد سنة ٤٦٥؛ ورئيس البلدة أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد بن محمود الجوباري، كان شجاعاً مبارزاً ظاهر الثروة صاحب ضياع، سمع من أبي الفرج الربضي وأبي محمد بن جواة وأبي عبـد الله الجرجاني وأبي بكر بن مِردويه وأبي محمد الكرخي، وسمع ببغداد من أبي الفتح هـلال الحقّار وأبى الحسين بن الفضل، وسمع بمكة من أبي عبد الله بن النظيف الفرَّاء، وسمع بنيسابور من أبي طاهر بن جحمش وابن بالوّيه ومحمد بن موسى الصيرفي وأبي بكر الحيري

وغيرهم من أصحاب الأصم، روى عنه جماعة من أهل أصبهان وغيرهم، ومولده سنة ٣٩٥ من أهل أصبهان وغيرهم، ومولده سنة ٤٨٩ وقيل سنة سبَع، ومات في رجب سنة ٤٨٩ وأبو منصور محمود بن أحمد بن عبد المنعم بن أصحاب أبي عبد الله منده، روى عن جماعة من أبو سعد وغيره، وكانت ولادته سنة ٤٥٣ وأبو ومات في شهر ربيع الآخر سنة ٤٣٥ وأبو مسعود عبد الجليل بن محمد بن عبد الواحد بن كوتاه الجوباري الحافظ، روى عن أصحاب أبي بكر بن مِردويه وكان حافظاً متقناً ورعاً، روى عنه أبو سعد أبو سعد أيضاً وغيره.

وجوبار أيضاً: قرية من قرى هراة؛ منها أحمد بن عبد الله الجوباري الكذاب. قال أبو الفضل: كان ممن يضع الحديث على رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، وقال أبـو سعد: جوبار، وقال في موضع آخر من كتابه جويبار، بعد الواو الساكنة ياء مفتوحة ثم باء موحدة، من قرى هراة؛ منها أبو على أحمد بن عبد الله التميمي القيسي الكذاب الخبيث، وقال في موضع آخر: أحمد بن عبد الله الجوباري الهروى الشيباني، كان كذاباً، روى عن جرير بن عبد الحميد والفضل بن موسى الشيباني أحاديث وضعها عليهما، وفي الفيصل: جوبار هراة؛ منها أبو على أحمد بن عبد الله بن خالد بن موسى بن فارس بن مرداس بن نهيك التميمي القيسى الهروي، روى عن سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وأبى ضمرة وغيرهم من ثقات أصحاب الحديث ألوفاً من الحديث ما حدثوا بشيءٍ منها، وهو أحد أركان الكذب دجال من الدجاجلة، لا

يحل ذكره إلا على سبيل التعريف والقدح والتحذير منه، فنسأل الله العصمة من غوائل اللسان. وجوبار أيضاً: موضع بجرجان قرية أو محلة؛ منها طلحة بن أبي طلحة الجوباري الجرجاني، حدث عن يحيى بن يحيى، قال أبو بكر الإسماعيلي: كتبت عنه وأنا صغير وهو مغمور عليه. وجوبار أيضاً: من قرى مرو؛ منها أبو محمد عبد الرحمن بن الجوباري البوينجي المعروف بجوبار بُوينك، روى شرف أصحاب المعروف بجوبار بُوينك، روى شرف أصحاب الحديث لأبي بكر الخطيب بن عبد الله بن السمرقندي عن الخطيب، سمع منه أبو سعد بمرو وجوبار، وتوفى بعد سنة ٥٣٠.

٣٢٩٨ - جُوبَانُ: آخره نون: من قرى مرو ويسمونها كوبان؛ نسب إليها جماعة، منهم: أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي ذر الجوباني، كان شيخاً صالحاً كثير العبادة مكثراً من الحديث، سمع السيد أبا القاسم عليّ بن موسى بن إسحاق ونظام الملك وغيرهما، روى عنه السمعاني أبو سعد وغيره، وكانت ولادته في حدود سنة ٤٥٠، ووفاته في حدود سنة

٣٢٩٩ ـ جَوْبٌ: بالفتح، وآخره باء: موضع؛ قال عامر:

ألا طرقتك من جوب كنود ٣٣٠٠ - جَوْبَرُ: بالراء: قرية بالغوطة من دمشق وقيل نهر بها؛ قال بعضهم:

إذا افتخر القيسيّ، فاذكر بلاء بزرَّاعة الضحّاك شرقيَّ جَوْبَرَا وقد نسب إليها جماعة من المحدثين وافرة، منهم: أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن

يحيى بن ياسر التيمي الجوبري الدمشقي، قال عبد العزيز الكناني: مات في سنة ٤٢٥ لاثنتي عشرة ليلة خلت من صفر، ولم يكن يحسن يقرأ ولا يكتب، وكان أبوه قد سمَّعه وضبط عليه السماع، وكان يحفظ متّون الحديث الذي يحدث به، حدث عن أبي سنان والزجاج وابن مروان وغيرهم، ولما مضيتُ إليه لأسمع منه وجدت له ببلاغاً في كتباب الجامع الصحيح ووجدت سماعه في جميعه، فلما صرت إليه قال: قد سمعت الكثير، سمّعنى والدى، وكان والده محدثاً، ولكن ما أحدثك أو أدرى إيش مذهبك؟ قلت له: عن أيّ شيء تسألني من مذهبي؟ قال: ما تقول في معاوية؟ قلت: وما عسى أن أقول في صاحب رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم! فقال: الآن أحدثك، وأخرج إِلَى كتباً لأبيه كلها وقال: انظر فيها فما وجدت فيه بلاغي في داخله فاسمعه وما كان على ظهره سماع لفلان، ولم يكن في داخله شيء، فلا يقرؤه عليٌّ، وحدث مدة يسيرة ثم مات كما تقدم؛ ومحمد بن المبارك بن عبد الـرحمن بن يحيى بن سعيد أبو عبد الله القرشي الجوبري يعرف بابن أبي الميمون مولى بني أمية من أهل قرية جوبر، كتب عنه أبو الحسين الرازي وقال: مات في ذي الحجة سنة ٣٢٧ بغوطة دمشق؛ وأبو عبد الله عبد الوهاب بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب الأشجعي الجوبري الدمشقي، روی عن سفیان بن عیینة وصروان بن معاویــة الفزاري وشعيب بن إسحاق وغيرهم، روى عنه أبو الدُّحداح وأبو داود في سننه وابنه أبو بكر بن أبي داود وأبو الحسن بن جوصا وغيرهم، ومات في محرم سنة ٢٥٠؛ وأحمد بن عبد الواحد بن

يزيد أبو عبد الله العقيليّ الجوبري، روى عن عبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي وصفوان بن صالح وعبدة بن عبد الرحيم المروزى وعبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، روى عن محمد بن سليمان بن يوسف الربعي وأبو بكر أحمد بن عبد الله بن أبي دُجانة وجُمح بن القاسم وعبد الله بن عديّ الجرجاني وأبو جعفر محمد بن الحسن اليقطيني وأبو القاسم بن أبى العقب والحسن بن منير التنوخي، ومات في سلخ شوال سنة ٣٠٥؛ قاله الحافظ أبو القاسم؛ وأحمد بن عتبة بن مكين أبو العباس السلامي الجوبسري المطرّز الأطروشي الأحمر، روى عن أبي العباس أحمد بن غياث الزفتي وابن جوصا وأبي الجهم بن طلاب وجماعة وافرة، روى عنه تمام الرازي وأبو الحسن بن السمسار وعليّ بن أبي ذر وعبد الوهـاب بن الجبان، وكـان ثقة نبيـلًا مأموناً، مات في زمضان سنة ٣٨٢؛ عن أبي القاسم.

وجوبَرُ أيضاً: من قرى نيسابور؛ ينسب إليها أبو بكر محمد بن عليّ بن محمد بن إسحاق الجوبري، روّى عن عن حمزة بن عبد العزيز وغيره، روى عنه أبنو سعد بن أبي طاهر المؤذن، قال أبو موسى المديني: أخبرنا عنه زاهر بن طاهر الشحّامي. وجوبَرُ أيضاً: من سواد بغداد.

٣٣٠١ ـ جَوْبَرْقَانُ: الراء ساكنة، وقاف، وألف، ونون: ناحية من نواحي كورة إصطخر مدينتها مُشكان.

٣٣٠٢ - جُوبِرَةُ: قد ذكرنا أن المحلة التي بأصبهان يقال له جُوبَر وجُوبَرَة وبالبصرة

الجُوبَرَة، وهو اسم مركب غيّر لكشرة الاستعمال: وهو نهر معروف بالبصرة دخل في نهر الإجَّانة ؟. قال أبو يحيى الساجي ومن خطه نقلتُ: وأما الجوبرة فقد اختلفوا حيها، قال أبو عبيدة: إن جَوَّبرَة بفتح الجيم وتشديد الواو وفتح الباء الموحدة وتشديد الراء وهاء، وهي برة بنت زياد ابن أبيه ولا يعرف آل زياد ذلك، ويقال بل هي برة بنت أبي بكر، وقيل: برَّة امرأة من ثقيف، وقيل: بل صيد فيه جوبرج فسمي بذلك، ولا أدري ما جوبرج.

٣٠٣٠ - جَوْبَقُ: بالفتح ثم السكون، وفتح الباء الموحدة: هذا موضع كأنه شبه خانٍ يسكن فيه الناس؛ ينسب إليه أبو نصر أحمد بن علي الجوبقي الأديب الشاعر السفي، كان يلقب بأبي حامدات، رحل إلى العراق وسمع بها وبخراسان وغيرها ودرس الفقه على أبي إسحاق المروزي وعلق عنه شرح مختصر المزني، توفي بطريق مكة سنة ٣٤٠.

٣٠٠٤ - جُوبِق: هذا بضم أوله والذي قبله بفتحه؛ ضبطهما أبو سعد وقال: هو موضع بمرو يباع فيه الخضر، يسمى بالفارسية جوبه، وبنيسابور يسمون الخان الصغير الذي فيه بيوت تكترى جوبه، والنسبة إليها جوبقي؛ جوبق مرو ينسب إليه أبو بكر تميم بن محمد بن علي البقال الجوبقي، وكان شيخاً صالحاً قرأ الأدب في صغره على الأديب كامكار بن عبد الرزاق المحتاج، وسمع منه الحديث، سمع منه أبو سعد بمرو وقال: مات يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة ٥٠٥؛ ذكره في التحبير؛ وجوبق نيسابور ينسب إليه أبو حاتم أحمد بن محمد بن أيوب بن سليمان الجوبقي،

يفال تجوَّختِ البئر إذا انهارت، وبئر جوخاء منهارة، وجاخ السيلُ الوادي اقتلعَ أُجرافه؛ قال الشاعر:

فللصخر من جَوخ السيول وجيبُ وهو موضع بالبادية بين عين صيد وزُبالة في ديار بني عجل كان يسلكه حاج واسط؛ وقد قصره أبو قُصاقِص لاحق النَّصري من بني نصر بن قُعَين من بني أسد فقال في ذلك:

قِفَا تعرفا الدار التي قد تأبّدت، بحيثُ التَقَتْ غُلانُ جَوْخَى وتنطَعُ عَفَتْ وَخَلَت حتى كأن رسومها وُجِيُّ كتاب، في صحائف، مُصَّحُ فقلت: كأن الدار لم يَكُ أهلها بها، ولهم حوم يُراح ويُسرحُ الحوم: القطيع الضخم من الإبل.

۱۳۳۱ - جُوخا: بالضم، والقصر، وقد يفتح: اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد، بالجانب الشرقي منه الراذانان، وهو بين خانقين وخوزستان، قالوا: ولم يكن ببغداد مثل كورة جُوخا، كان خراجها ثمانين ألف ألف درهم (١) حتى صرفت دجلة عنها فخربت وأصابهم بعد ذلك طاعون شيرويه فأتى عليهم ولم ينزل السواد وفارس في إدبار منذ كان طاعون شيرويه؛ وقال زياد بن خليفة الغنوي:

ألا ليت شعري! هل أبيتنَّ ليلةً بمَيشاءَ لا تؤذِي عِيالي بُقُوقُها وهل تأخذني ليلةً ذات لِلدَّة، سمع أبا نصر عمرو بن أحمد بن نصر، سمع منه الحاكم أبو عبد الله وقال: مات سنة ٣٥٣؛ وجوبق: موضع بنسف؛ ينسب إليه أبو تُراب إسماعيل بن طاهر بن يوسف بن عمرو بن معمر الجوبقي النسفي، وكان يسرق كُتُب الناس ويقطع ظهور الأجزاء التي فيها السماع، ولم يُتفع بعلمه، مات في شعبان سنة ٤٤٨.

٣٣٠٥ - جُوبَه: هو الذي قبله، وإنما تزاد القاف فيه إذا نسب إليه.

٣٣٠٦ ـ جُوبَةُ صيْبا: بفتح الصاد، وياء ساكنة، وباء موحدة: من قرى عَثَّر باليمن.

٣٣٠٧ - جُوبِينَاباذ: بالضم ثم السكون، وباء موحدة مكسورة، وياء ساكنة، ونون، وبين الألفين باء موحدة، وآخره ذال معجمة: من قرى بلخ، ويسمونها الآن جُوبِياباذ وبعضهم يقول بالميم؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن أبي محمد الحسين بن الحسين بن محمد بن الحسين التميمي الجوبيناباذي، سمع أبا الحسن محمد بن أحمد بن حمدان بن يوسف السّجزي شيخ لا بالس به، سمع منه عبد العزيز بن محمد النخشبي.

٣٣٠٨ - جَوْثاءُ: بالفتح ثم السكون، وثناء مثلثة، وأَلف ممدودة: موضع.

٣٣٠٩ - جَوْجَرُ: بجيمين مفتوحتين، وراء: بليدة بمصر من جهة دمياط في كورة السَّمَنُودية. وجُوجَر، بضم الجيم الأولى وفتح الثانية: قريتان من قري عَقْر الحميديَّة، ينسب إلى إحداهما الرُّز الجيد والأخرى دونها بالمسافة والشهرة.

٣٣١٠ - جَوْحاء: سالخاء المعجمة، والمدّ

<sup>(</sup>١) جوخا: رسمه صاحب الروض المعطأر / ١٨١ جوخس وعنده: كان خراجها ثبانين ألف ألف دينار.

يد الدهر، ذاك رعدها وبروقها من الواسقات الماء حول ضريّة، يمج الندى، ليل التمام، عروقها هَبَطنا بلاداً ذات حُمّى وحصبة وموم وإخوان، مبين عقوقها سوى أن أقواماً من الناس وَطّشوا بأشياء لم يذهب ضلالاً طريقها وقالوا: عليكم حَبّ جوخا وسوقها، وما أنا أم ما حبّ جوخا وسوقها قال الفراء: وطًش له إذا هيأ له وجه الكلام

قال الفراء: وطَش له إذا هياً له وجه الكلام أو العلم أو الرأي، يقال: وطَشْ لي شيئاً حتى اذكره أي افتح.

الطيب من نواحي الأهواز؛ ينسب إليها أبو بكر الطيب من نواحي الأهواز؛ ينسب إليها أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الجَوخاني، سمع أحمد بن الحسن بن عبد الجبار وإسماعيل بن منصور الشيعي وأبا بكر بن دُريد وابن الأنباري، روى عنه أبو الحسن عليّ بن عمر بن بلاد بن عبدان البصري؛ وأبو شجاع عبد الله بن عليّ بن إبراهيم بن موسى الجوخاني، سمع منه أبو طاهر السلفي وذكره في معجم السفر قال: سألته عن مولده فقال سنة في معجم السفر قال: سألته عن مولده فقال سنة الحسن بن عليّ بن حماد المقري قال: وسماعه الحسن بن عليّ بن حماد المقري قال: وسماعه منه كثير.

٣٣١٣ - الجُودُ: بالضم ثم السكون، ودال مهملة: قلعة في جبل شَطَب من أرض اليمن. ٣٣١٤ - جُودَةُ: في وادٍ باليمن.

٣٣١٥ ـ الجُوديُّ: ياؤُه مشددة: هو جبل مطلُّ

على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال الموصل، عليه استوت سفينة نوح، عليه السلام، لما نضب الماءُ(١)، وفي التوراة: أمر الله، عز وجل، نوحاً، عليه السلام، أن يعمل سفينة طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسون ذراعأ وسمكها ثلاثون ذراعأ وكانت من خشب الشمشاد مقيّرة بالقار، وجاءَ الطوفان في سنة الستمائة من عمر نوح، عليه السلام، في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر منه، وأقام المطر أربعين يومأ وأربعين ليلة، وأقام الماءُ على الأرض مائة وخمسين يـوماً، واستقرَّت السفينة على الجـوديّ في الشهـر السابع في اليوم السابع عشر منه، ولما كان في سنة إحدى وستمائة من عمر نوح في اليوم الأول من الشهر الأول خَفُّ الماءُ من الأرض، وفي الشهر الثاني في اليوم السابع والعشرين منه جَفَّت الأرض وخرج نوح ومن معه من السفينة وبني مسجداً ومذبحاً لله تعالى وقرَّب قرباناً، هذا لفظ تعريب التوراة حرفاً حرفاً؛ ومسجد نوح، عليه السلام، موجود إلى الآن بالجودي، وقرأ الأعمش: واستقرّت على الجودي، بتخفيف الياء. والجودِيُّ أيضاً: جبل بأجإ أحد جبلَيْ طبِّيءٍ؛ وإياه أراد أبو صعْتَرة البّولاني ىقولە:

<sup>(</sup>۱) الجودي: ووصفه صاحب الروض المعطار / ۱۸۱ فقال: إنه ثلاثة أجبل بعضها فوق بعض يصعد إلى الأول في أعلاه جب للماء ثم يصعد إلى الجبل الثالث وهو الذي استوت عليه السفينة، وهناك حجر يقولون إنه عليه نزلت وهو شبه سفينة وهناك بيعتان للنصارى ومسجد للمسلمين ولهذا الجبل موسمان في العام: موسم في نصف شعبان يقصد إليه الناس من الأقطار البعيدة وموسم في يوم عاشوراء.

فما نُطْفَةُ من حَبِّ مُزْنِ تَقَاذَفَتْ
به جَنْبتا الجُودِيِّ، والليلُ دامسُ
فلما أَقَرَّتُه اللَّصافُ تنفَّسَتْ
شمالُ لأعلى مائه، فهو قارسُ
بأطيبَ من فيها وما ذُقْتُ طَعْمَهُ،
ولكنّبي فيما ترى العينُ فارسُ
ولكنّبي فيما ترى العينُ فارسُ
معجمة مفتوحة، والراء ساكنة، وزاي: قلعة
بفارس مسماة بجُوذَرْز صاحب كَيخُسْرُو بموضع
يسمَّى الشريعة من كام فيروز، وهي منيعة
جداً.

٣٣١٧ - جَوْذَقانُ: بالقاف، والألف، والنون: من قرى باخرْز من أعمال نيسابور؛ منها إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل الجوذقاني الباحرزي الرجل الصالح، وكان مولده سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة.

٣٣١٨ - جُودْمَه: بالميم: رستاق من رساتيق أذربيجان في الجبل.

٣٣١٩ - جُورأب: بالراء، والألف مهموزة، وباء موحدة: قرية قريبة من الكرج، بالجيم، من نواحى الجبل.

٣٣٢٠ - جُورَان: آخره نون: قرية على باب همذان؛ ينسب إليها إسراهيم بن يسوسف بن إبراهيم أبو إسحاق الجوزاني خطيبها، روى عن طاهر الإمام كتاب العبادات للعسكري، قال شيرويه: رأيتُه وما سمعت منه، وكان شيخا سديدا

٣٣٢١ - جُورْبَد: بسكون الواو والراء، وفتح الباء الموحدة، والذال معجمة: من قرى أسفرايين من أعمال نيسابور؛ منها عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الأسفراييني الجوربذي

رَحَّال، سمع بمصر يونس بن عبد الأعلى وأبا عمران موسى بن عيسى بن حماد زُغبَـةً، وبالشام العباس بن الوليد بن مزيد، وببيروت حاجب بن سليمان المنبجي، وبالعراق الحسن بن محمد الزعفراني ومحمد بن إسحاق الصاغاني، وبالحجاز محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ، وبخراسان محمد بن يحيى الذَّهلي ، وبالري أبا زُرْعة الرازي ومحمد بن مسلم بن وارة، روى عنه أبو بكر أحمد بن علىّ بن الحسين بن شهــريــار الــرازي وأبــو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو على الحسين بن على الحافظ وأبو محمد المَخْلَدي وأبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ وأبو عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد الماسَوْجسي وعلى بن عيسى بن إبراهيم الحنري، قال الحاكم: وكان من الأثبات المجوّدين الجوَّالين في أقطار الأرض، روى عنه الأئمة الأثبات، سمعت أبا محمد عبد الله بن محمد بن عليّ المعدّل يقول سمعت عبد الله بن مسلم يقول: ولدتُ في رجب سنة ٢٣٩ بالقرية بأسفرايين، قال أبو محمد: وتوفي سنة ٣١٨.

٣٣٢٢ - جُورتان: بعد الراء تاء مثناة، وألف، ونون: من قرى أصبهان؛ منها المصلح محمد بن أحمد بن علي الحنبلي الجورتاني الحمامي الأديب، مولده سنة خمسمائة، ومات في شهر ربيع الآخر سنة تسعين وخمسمائة.

۳۳۲۳ - جُورجِير: بعد الراء جيم أخرى، وياء، وراء: محلَّة بأصبهان وبها جامع يعرف بها، وكان بها جماعة من الأئمة قديماً وحديثاً؛ وممن ينسب إليها أبو القاسم طاهر بن محمد بن أحمد بن عبد الله العُكلي الجورجيري، روى

عن أبي بكر المقري، ومات في جمادى الأولى سنة ٤٣٩؛ ومحمد بن عمر بن حفص الجورجيري، حدث عنه عثمان بن أحمد البُرْجي الكاتب وغيره.

٣٣٢٤ - جُورُ: مدينة بفارس بينها وبين شيراز عشرون فرسخاً، وهي في الإقليم الثالث، طولها من جهة المغرب ثمان وسبعون درجة ونصف، وعرضها إحدى وثلاثون درجة؛ "وجور: مدينة نزهة طيبة، والعجم تسميها كُور، وكور اسم القبر بالفارسية، وكان عضد الدولة ابن بُويه يكثر الخروج إِليها للتنزه فيقولون ملك بكور رفت، معناه الملك ذهب إلى القبر، فكره عضد الدولة ذلك فسماه فيروزاباذ ومعناه أتم دولته؛ قال ابن الفقيه: بني أردشير بن بابك ملك ساسان مدينة جور بفارس وكان موضعها صحراء، فمرَّ بها أردشير فأمر ببناء مدينة هناك وسماها أردشير نُحره، وسمتها العرب جور، وهي مبنية على صورة دارابجرد، ونصب فيها بيت نار، وبني غير ذلك من المدُّن تـذكر في مواضعها إن شاء الله تعالى، وقال الإصطخري: وأما جور فمن بناء أردشير، ويقال: إن ماءها كان واقفأ كالبحيرة فنذر أردشير أن يبنى مدينة وبيت نار في المكان الذي يظفر فيه بعدُّوِّ له عيَّنه، فـظفر بـه في موضـع جور فاحتال في إزالة مياه ذلك المكان بما فتح له من المجاري وبني في ذلك المكان مدينة سماها جور، وهي قريبة في السعة من إصطخر، ولها سور وأربعة أبواب، وفي وشط المدينة بناءٌ مثل الدُّكَّة تسميه العرب الطُّرْبال وتسميه الفرس بإيوان وكياخُرّه، وهـو من بناء أردشيـر، وكان عَالياً جدًّا بحيث يشرف الإنسان منه على

المدينة جميعها ورساتيقها، وبنى في أعلاه بيت نار واستنبط بحذائه في جبل ماءً حتى أصعد به إلى رأس الطربال، وأما الآن فقد خرب واستعمل الناس أكثره، قال: وجور مدينة نزهة جداً، يسير الرجل من كل باب نحو فرسخ في بساتين وقصور، وبين جور وشيراز عشرون فرسخا، وإليها ينسب الورد الجوري، وهو أجود أصناف الورد، وهو الأحمر الصافي (١)؛ قال السري الرفاء يهجو الخالدي ويدعي عليه أنه سرق شعره:

قد أنست العالم غاراته، في الشعر، غارات المغاوير أشكلني غييد قواف غدت أبهى من الغييد المعاطير أطيب ريحاً من نسيم الصبا، جاءت بريًا الورد من جور وأما خبر فتحها فذكر أحمد بن يحيى بن

وأما خبر فتحها فذكر أحمد بن يحيى بن جابر قال: حدثني جماعة من أهل العلم أن جور غُزيت عدَّة سنين فلم يقدر على فتحها أحد حتى فتحها عبد الله بن عامر، وكان سبب فتحها أن بعض المسلمين قام ليلة يصلي وإلى جانبه جراب فيه خبز ولحمَّ، فجاءَ كلب وجره وعَدا به حتى دخل المدينة من مدخل لها خفيً ، فألظ متمدون بذلك المدخل حتى دخلوها منه وفتحوها عنوة، ولما فتح عبد الله بن عامر جور

<sup>(</sup>۱) ذكره القزويني ثم أضاف: وبها البئر العجيبة التي ليس في شيء من البلاد مثلها، وهي على باب المدينة ممّا يلي شيراز، وقد أكبّوا على قعرها من نحاس، يخرج من .... ثقبة ضيقة في ذلك القدر ماء حار جداً ويصل إلى شفة البئر نفسه، ولا يحتاج إلى استقاء الماء منها.

أثار البلاد / ١٨١

كرّ إلى إصطخر ففتحها عنوة، وبعضهم يقول بل فتحت جور بعد إصطخر؛ وينسب إليها جماعة، منهم: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عمران بن موسى الجوري الأديب، كان من الأدباء المتَّقين، علَّامة في معرفة الأنساب وفي . علوم القرآن، سمع حمّاد بن مدرك وجعفر بن دُرُسْتَسويـه الفــارسيّين وأبــا بكــر محمـــد بن الحسن بن دريد وعبد الله بن محمد العامري وغيرهم، ومات سنة ٣٥٩؛ وأحمد بن الفرج الجُشَمي الجوري المقري، حدث عن زكريساء بن يحيى بن عمارة الأنصاري وحفص بن أبي داود الغاضري، حدَّث عنه أبو حنيفة الواسطي ؛ ومحمد بن يسزداد الجوري، حدث عنه أبو بكر بن عبدان؟ ومحمد بن الخطاب الجوري، روى عن عباد بن الوليد العنبري، روى عنه أبو شاكر عثمان بن محمد بن حجّاج البزاز المعروف بالشافعي؛ ومحمد بن الحسن بن أحمد الجوري، سمع سهل بن عبد الله التّستري قراءَةً، روى عنه طاهر بن عبـد الله الهمذاني. وجور أيضاً: محلة بنيسابور؛ ينسب إليها أبو طاهر أحمد بن محمد بن الحسين الطاهري الجورى، كان من العبّاد المجتهدين، سمع بنيسابور أبا عبد الله البوشنجي وأقراسه، وكان أقام بجرجان الكثير وأكثر بها عن عمران بن موسى والفضل بن عبد الله، روى عنه محمد بن عبد الله الحافظ وغيره، ومات سنة ٣٥٣؛ ومحمد بن اسكاب بن خالد أبو عبد الله الجوري النيسابوري، سمع الحسين بن الوليد القَرَشي وحفص بن عبد الـرحمن ويحيي بن يحيى وبشربن القاسم، سمع منه أبـو عمرو

المستملي ومحمد بن سليمان بن خالمد العبدي، مات سنة ٢٦٨؛ والحسين بن علي بن الحسين الجوري النيسابوري، سمع أبا زكرياء العنبرى وغيره من العلماء وتردد إلى الصالحين، مات ينوم الخميس السادس من شوَّال سنة ٣٩٤؛ وأبو سعيد أحمد بن محمد بن جبرائيل الجوري النيسابوري، ذكره أبو موسى الحافظ؛ ومحمد بن يسزيد الجوري النيسابوري، حدث عنه أبو سعد الماليني وغيره؛ ومحمد بن أحمد بن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الأصبهاني الجوري أبو صالح، نزل نيسابور وسكن محلة جور فنسب إليها، روى عنه أبو سعد أحمد بن محمد بن إبراهيم الفقيه، ولد سنة ٣٤١؛ قاله يحيى بن منده؛ وعمر بن أحمد بن محمد بن موسى بن منصور الجوري، روى عن أبي حامد بن الشرقي النيسابوري وأبي الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى الـزاهـد، حـدث عنه أبـو عبـد الـرحمن السماعيل بن أحمد بن عبد الله النيسابوري الخير وأبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن. ٣٣٢٥ ـ جُوَرُ: بالضم ثم الفتح، والراء: قرية من قرى أصبهان؛ قال أبو بكر بن موسى

الحافظ: خرج منها رجل يكتب الحديث ولم أثبت اسمه .

٣٣٢٦ ـ جَوْزانَ : بالفتح ثم السكون، والزاي، والألف، والنون: قرية من مخلاف بعدان باليمن.

٣٣٢٧ ـ جُوزْجانان وجُوزجـان: هما واحـد، بعد الزاي جيم، وفي الأولى نونان: وهو اسم كورة واسعة من كُور بلخ بخراسان، وهي بين مرو الروذ وبلخ، ويقال لقصبتها اليهودية، ومن مُدُنها الأنبار وفارياب وكلار، وبها قتل يخيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب، رضي الله عنه (١)؛ قال المدائني: أوقع الأحنف بن قيس بالعدُّو وبطخارستان فسارت طائفة منهم إلى الجوزجان فوجه الأحنف إليهم الأقسرع بن حابس التميمي فاقتتلوا بالجوزجان، فقتل من المسلمين طائفة ثم انهزم العدوُّ وفتح الجوزجان عنوةً في سنة ثم انهزم العدوُّ وفتح الجوزجان عنوةً في سنة

سقى مُزْنُ السحاب، إذا استقلت، مصارع فتية بالجوزجان إلى القصرين من رستاق خُوط، أبادَهُم هناك الأَقْرَعان

وقد نسب إليها جماعة كثيرة، منهم: إسراهيم بن يعقوب أبو إسحاق السعدي الجوزجاني ذكره أبو القاسم في تاريخ دمشق فقال: سكن دمشق وحدث بها عن يزيد بن هارون وأبي عاصم النبيل وحسين بن علي الجُعْفي وحَجّاج بن محمد الأعْمور

(۱) وعن قتل يحيى بن زيد جاء في الروض المعطار / ۱۸۲ ولما قام يحيى منكر الظلم وما عم الناس من الجور صير الوليد بن يزيد بن عبد الملك إليه نصر بن سيار سلم بن أحوز المازني فقتل يحيى في المعركة بقرية يقال لها درغويه ودفن هناك وقتل بسهم أصاب صدغه فولى أصحابه، واحتز رأسه فحمل إلى الوليد وصلب جسده بالجوزجان ولم يزل مصلوباً إلى أن خرج أبو مسلم صاحب الدعوة العباسية فقتل سلم بن احوز وانزل جثة يحيى فصلى عليها ودفنت هناك وأظهر أهل خراسان على النياحة على يحيى بن زيد سبعة أيام في سائر عمائرها في حال أمنهم على أنفسهم من سلطان بني أمية، . ولم يولد في تلك السنة مولود بخراسان إلا سمي يحيى أو زيد لما دخل أهل خراسان من الحزن عليهم .

وعبد الصمد بن عبد الوارث والحسن بن عطية وغيرهم، روى عنه إبراهيم بِن دُحَيْم وعمرو بن دحيم وأبو زرعة الدمشقي وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيَّان وأبو جعفر الطبري وجماعة من الأئمة، قال أبو عبد الرحمن: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ليس به بأس سكن دمشق، وقال الدارقطني: أقام الجوزجاني بمكة مدّة وبالبصرة مدّة وبالرملة مدّة، وكان من الحفّاظ المصنّفين المخرجين الثقات، لكن كان فيه انحراف عن على بن أبي طالب، رضى الله عنه؛ قال عبد الله بن أحمد بن عُديس: كنا عند إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فالتمس من يذبح له دجاجة فتعذر عليه فقال: يا قوم يتعذر عليَّ من يذبح لي دجاجة وعليَّ بن أبي طالب قتل سبعين ألفاً في وقت واحد، أو كما قال؛ ومات مستهل ذي القعدة سنة ٢٥٩؛ ومنها أبو أحمد أحمد بن موسى الجوزجاني مستقيم الحديث، يروي عن سُوَيد بن عبد العزيز، روى عنه أهل بلده.

٣٣٧٨ - جُوزْدَان: بالضم ثم السكون، وزاي، ودال مهملة، وألف، ونون: قرية كبيرة على باب أصبهان يقال لها الجوزْدَانيَّة بالنسبة وأهل أصبهان يقولون كُوزدان؛ ينسب إليها جماعة من الرواة، منهم: أبو بكر محمد بن علي بن أحمد بن الحسين بن بهرام الجوزداني إمام الجامع العتيق بأصبهان في التراويح، وكان مقرئاً ثقة صالحاً، سمع الحافظ أبا بكر بن إبراهيم المقري، وفي بغداد من أبي طاهر المخلص وأبي حفص عمر بن شاهين، روى عنه أبو زكرياء بن منده وغيره، ومات في سنة عنه أبو زكرياء بن منده وغيره، ومات في سنة

٣٣٢٩ - جُوْزَرَانُ: بالفتح، وبعد السزاي المفتوحة راء، وألف، ونون: قرية قرب عُكْبَراء من نواحي بغداد؛ ينسب إليها محمد بن محمد بن علي بن محمد المقري العكبري الجوزراني، كان ضريراً، من أهل القرآن والحديث، سمع أبا الحسن محمد بن أحمد بن رزقَريه وغيره، روى عنه الحافظ أبو محمد الأخر سنة وغيره، ومات في شهر ربيع الأخر سنة 2٧٣.

٣٣٣٠ ـ الجَوْزُ: بالفتح ثم السكون، وزاي؛ وفي كتاب هُذَيل: جبال الجوز أودية تهامة؛ قالوا ذلك في تفسير قول معقل بن خُويلد الهذلي حيث قال:

لعَمرُك ما خَشيتُ، وقد بلغنا جبالَ الجوْز من بلدٍ تهامِي وقال عبدة بن حبيب الصاهلي:

كأن رُواهقُ المِعْزَاءِ خَلفي رواهقُ حنظل بِلوَى عُبُوب في الله لا ينجو نجاتي، غيداة الجَوْد، أضخم ذو نُدُوب

قلت أخبرني من أثق به أن جبال السراة المقاربة للطائف وهي بلاد هذيل يقال لها المجوز، وإليها تنسب الأبراد الجوزية، وهي وزرات بيض ذات حواش يأتزرون بها؛ قال السكري: الجوز جبال ناحيتهم، ويقال: الجوز الحجاز كله، ويقال للحجازي جوزي؛ وينسب إلى هذه النسبة الفقيه أبو الحسين أحمد بن جعفر الجوزي يعرف بابن مشكار، يروي عن الحارث بن أبي أسامة وابن أبي الدنيا وغيرهما. ونهر الجوز: ناحية ذات قرى

وبساتين ومياه بين حلب والبيرة التي على الفرات، وهي من عمل البيرة في هذا الوقت، وأهل قراها كلهم أرمن.

٣٣٣١ ـ جُوزُ: بالضم: من مُدُن كرمان ذات أسواق وأهل كثير.

٣٣٣٧ ـ جَوْزُفَلَق: ذكرها حمزة بن يوسف السَّهْمي الجرجاني وقال: لا أُحُقّ نقط هذه القرية ولا عجمها، وهي بقرب أبسكون من بلاد جيلان؛ منها أبو إسحاق إبراهيم بن الفرج الجوزفلقي فقيه رحل وكتب.

٣٣٣٣ ـ جُوزَقَانُ: بفتح الزاي والقاف، وآخره نون: من قرى همذان؛ ينسب إليها أبو مسلم عبد الرحمن بن عمر بن أحمد الصوفي الجوزقاني وغيره؛ ذكره أبو سعد في شيوخه والجوزقان أيضاً: جيلٌ من الأكراد يسكنون أكناف حُلوان؛ ينسب إليهم أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر الجوزقاني، سمع بُندار بن فارس وغيره.

٣٣٣٤ - جَوْزَقُ: من نواحي نيسابور؛ منها أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكرياء الجوزَقي صاحب كتاب المتفق، وكان من الأثمة الفضلاء الزَّهّاد، سمع أبا العباس الأغولي وأبا حامد بن الشرقي وإسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصَّفَّار وأبا العباس الأصمّ وغيرهم، روى عنه أبو بكر أحمد بن منصور بن خَلف المغربي وأبو الطيب الطبري وأبو عثمان سعيد بن أبي سعيد العيار، ورحل به خاله أبو إسحاق المزكي، وله في علوم الحديث تآليف كثيرة، ومات سنة ٣٨٨ عن اثنتين وثمانين سنة. وجَوْزق أيضاً: من نواحي هراة؛

منها إسحاق بن أحمد بن محمد بن جعفر بن يعقوب أبو الفضل الجوزقي الهروي الحافظ؛ ذكره الإدريسي في تاريخ سمرقند، ومات سنة ٣٥٨.

٣٣٣٥ - جُوزَه: بالضم ثم السكون: قرية في جبال الهكّارية الأكراد من نواحي الموصل؛ ينسب إليها أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله البحري الجوزي، سمع أبا بكر إسحاق بن الياس الجيلي، روى عنه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي الحافظ وذكر أنه سمع منه بجوزه.

٣٣٣٦ - جوسف: لم أتحقق ضبطها ووجدتها في بعض الكتب هكذا: وهي ناحية شبيهة بالصحراء من أعمال قُهستان وكأنها من نواحي فَهْلَو، وفهلَو هي من نواحي أصبهان وطرفها متصل ببرية كرمان، وبعضهم يسميها جوزف، وبالزاي.

٣٣٣٧ - جَوْسَقَان: بالفتح ثم السكون، والسين مهملة مفتوحة، وقاف، وألف، ونون: قرية متصلة بأسفرايين حتى كأنها محلة منها، يسمونها كوسكان؛ ينسب إليها أبو حامد محمد بن عبد الملك الجوسقاني إمام فاضل، تفقّه على أبي حامد الغزّالي وسمع الحديث من أبي عبد الله الحُميدي وغيره، كتب عنه أبو سعد وذكر أنه مات بعد سنة ٥٤٠.

٣٣٣٨ - الجَوْسَقُ: في عدّة مواضع: منها قرية كبيرة من نواحي دُجيَل من أعمال بغداد، بينهما عشرة فراسخ. والجوسق: من قرى النهروان من أعمال بغداد أيضاً؛ ينسب إليها أبو طاهر الخليل بن علي بن إبراهيم الجوسقي الضرير

المقري، سكن بغداد، روى عن أبي الخطاب بن البطر وأبي عبد الله المغالي؛ ذكره أبو سعد في شيوخه، مات سنة ٥٣٣.

والجوسق أيضاً: جوسق بن مُهارش بنهر أَ الملك. والجوسق أيضاً: قرية كبيرة عامرة بالحوف الشرقي من أعمال بِلْبَيس من نواچي مصر. والجوسق أيضاً: بالقيروان. والجوست: من قرى الري، عن الآبي أبي سعد منصور الوزير. والجوسق أيضاً: قلعة الفرّخان بناحية الري أيضاً ؛ قال شاعر من الأعراب وهو غطمًش الضبّي:

> لعمري! لجوَّ من جِوَاءِ سُويَقة أسافلُهُ مِيتُ وأعلاه أجرَعُ أحبُّ إلينا أن نجاور أهله، ويصبح منا وهو مرأى ومسمعُ من الجوْسق الملعون بالري، كلما رأيتُ به داعي المنيَّة يسلمعُ

والجوسق جوسَقُ الخليفة: بالقرب من الري، أيضاً، من رستاق قصران الداخل.

والجوسق الخرب أيضاً: بظاهر الكوفة عند النخيلة، وكانت الخوارج قد اختلفت يوم النهروان فاعتزلت طائفة في خمسمائة فارس مع فروة بن نَوْفل الأشجعي وقالوا: لا نرى قتال علي بل نقاتل معاوية، وانفصلت حتى نزلت بناحية شهرزور، فلما قدم معاوية من الكوفة بعد قتل علي، رضي الله عنه، تجمعوا وقالوا: لم يبق عذر في قتال معاوية، وساروا حتى نزلوا النخيلة بظاهر الكوفة، فنفذ إليهم معاوية طائفة من جنده فهزمتهم الخوارج، فقال معارية لأهل الكوفة: هذا فعلكم ولا أعطيكم الأمان حتى

تكفوني أمر هؤلاء، فخرج إليهم أهل الكوفة فقاتلوهم فقتلوهم . وكان عند المعركة جوسوً خربٌ ربما ألجأت الخوارج إليه ظهورها(١)؛ فقال قيس بن الأصم الضّبيّ يرثي الخوارج:

إني أدِينُ بما دان الشُراة به، يوم النُخيْلة، عند الجوسق الخربِ النافرين على منهاج أوَّلهم من الخوارج، قبل الشكّ والريبِ قوماً، إذا ذكّروا بالله أو ذكروا خروا، من الخوف، للأذقان والرُّكب ساروا إلى الله، حتى أُنزلوا غُرفا من الأرائك في بيت من اللهه ما كان إلاَّ قليلاً، رَيْثَ وقفَتهم، من كل أبيض صافي اللون ذي شُطب حتى قُنُوا، ورأى الرائي رؤرسهم تغدو بها قلص مهريّة نجب قضيحت عنهم الدنيا قد انقطعت، وبُلغوا الغرض الأقصى من الطّلب ورُبعهم من الطّلب

٣٣٣٩ ـ جَوَّ سُوَيْقَةَ : ذكر في سويقة .

۳۳٤٠ - جُوسِيةُ: بالضم ثم السكون، وكسر السين المهملة، وياء خفيفة: قرية من قرى حمص على ستة فراسخ منها من جهة دمشق بين جبل لبنان وجبل سنير، فيها عيون تسقي أكثر ضياعها سيحاً، وهي كورة من كور حمص؛ ينسب إليها عثمان بن سعيد بن مِنهال

(۱) وعن جوسق الكوفة قال صاحب الروض المعطار / ۱۸۲ ولما خلع المستعين وبويع محمد بن الواثق سنة خمس وخمسين ومائتين أقام حولاً كاملاً ينزل الجوسق حتى قتل وولي أحمد بن المعتمد بن المتوكل فأقام بالجوسق من سرّ من رأى فبني قصراً سماه المعشوق فنزله وأقام به حتى اضطربت الأمور فانتقل إلى بغداد ثم إلى المدائن.

الجوسي الحمصي، حدث عن محمد بن جابر اليمامي، روى عنه ابنه أحمد؛ ومِنهال بن محمد بن منهال الجوسى الحمصى حدث عن أبيه، قال ذلك ابن منده؛ وقال الحازمي: جُوشِيَّة، بعد الجيم المضمومة واو ساكنة ثم . شين معجمة مكسورة بعدها ياء تحتها نقطتان مشدّدة مفتوحة، موضع بين نجد والشام، عليها سلك عدى بن حاتم حين قصد الشام مارباً من خيـل رسول الله، صلَّى الله عليـه وسلم، لما وطئت بلاد طيِّيءٍ؛ قالـه ابن إسحق ووجدتـه مقيداً مضبوطاً كذلك بخط أبى الحسن بن الفرات، وقال البلاذري: جوشيّة حصن من حصون حمص، آخر ما قاله الحازمي. وقال عبيـد الله المؤلف: أما التي بين نجـد والشام فيحتمل أن يكون المراد جوشية المذكورة من أرض حمص ويحتمل أن يكون غيرها، وأما التي بأرض حمص فهي بالسين المهملة وياء خفيفة لا شكَّ فيها ولا ريب.

٣٣٤١ - جَوْشُ: بالفتح وبعضُ يرويه بالضم، والصحيح الفتح ثم السكون، وشين معجمة؛ والجوش في اللغة الصدر، ومضى جَوْشُ من الليل أي صدر منه: وهو جبل في بلاد بَلْقين بن جسر بين أذرعات والبادية، قال أبو الطمَحَان النّين :

ترُض حَصىً مِعْزَاءُ جَـوْش وأَكْمَةٍ بِأَخْفَافها رض النوى بالمراضع " وقال البعيث:

تجاوزْنَ من جَـوْشين كـلّ مفازة، وهنَّ سِـوَامٍ في الأَزِمّة كـالإِجْــل قـال السكري: أراد جـوشاً وحَـدَداً، وهما جبلان في بـلاد بني الفَين بن جسـر شمـالي الجناب نزلها تيم وحمل وغيرهما؛ قال النابغة:

ساق الرُّقَيْداتِ من جَوْش ومن حَدَد، وماش من رهطِ رِبُّعي وحَجَارِ جَدَد: أرض لكلب؛ عن الكلبي؛ وقال أبو الطيب المتنبّي:

طَرَدْتُ من مصر أيديها بأرجُلها، حتى مَرَقْن بنا من جَوْش والعَلَم وقيل في تفسير جوش والعلَم: موضعان من حِسْمَى على أربع؛ وقرأت بخط ابن خلجان في شعر عدي بن الرقاع بضم الجيم وذلك في قوله:

فشَبَحْنا قناعاً رعت الحياة أو جُوش فهي قعس نواءُ جمل ناوٍ أي سمين، وجمال نواءً أي سمان، وكذلك قرأت في شعر الراعي المقروء على أحمد بن يحيى حيث قال:

فلما حَبًا من خلفنا رملُ عالج، وجَــوْش بـدتْ أعنــاقُهــا ودَجُــوجُ ٣٣٤٢ ـ جُوش: بالضم: من قرى طُوس.

٣٣٤٣ ـ جُوش: بفتح الواو، بوزن صُرَد

٣٣٤٣ ـ جُـوَش: بفتح الـواو، بـوزن صَــرَد وجُرَذ: قرية من أعمال نيسابور بأسفرايين.

٣٣٤٤ ـ جَوْشَنُ: بالفتح ثم السكون، وشين معجمة، ونون؛ والجوشن الصدر، والجوشن المدرع، وجُوْشَن: جبل مطلِّ على حلب في غربيها، في سفحه مقابر ومشاهد للشيعة، وقد أكثر شعراء حلب من ذكره جداً؛ فقال منصور بن المسلم بن أبي الخُرْجَيْن النحوي الحلبي من قصيدة:

عسى مَوْرِدُ من سفح جَوْشَنَ ناقعٌ، فياني إلى تلك الموارد ظمانُ وما كلَّ ظنِّ ظنَّه المرءُ كائنٌ، يَحومُ عليه للحقيقة بُرْهَانُ وقرأت في ديوان شعر عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخَفَاجي عند قوله:

يا برق طالع من ثنية جَوْشَنٍ حلباً، وحَي كريمةً من أهلها واسأله هل حمل النسيمُ تحيّة منها، فإن هبوبه من رسُلها ولقد رأيت، فهل رأيت كوَقْفةٍ للبَين يَشفعُ هجرها في وصلها؟

ثم قال: جوشن جبل في غربي حلب، ومنه كان يُحمل النحاس الأحمر وهو معدنه، ويقال: إنه بطُل منذ عبر عليه سبيُ الحسين بن عليّ، رضي الله عنه، ونساؤه، وكانت زوجة الحسين حاملًا فأسقطت هناك فطلبت من الصُّنَاع في ذلك الجبل خبزاً وماء فشتموها ومنعوها، فدعت عليهم، فمن الآن من عمل فيه لا يَرْبح، وفي قبلي الجبل مشهد يعرف بمشهد السقط ويسمّى مهمد الله عنه.

٣٣٤٥ ـ الجَوْشَنيَّةُ: بزيادة ياء النسبة، والهاء: جبل للضباب قرب ضرية من أرض نجد.

٣٣٤٦ ـ جَوَّ عَبْدُونَ: كورة كبيرة كثيرة النخل من نواحي البصرة على سمت الأهواز.

٣٣٤٧ ـ جُموعانُ: بالضم ثم السكون، وغين معجمة، وألف، ونون؛ قال أبو سعد: وأظنها من قرى جرجان؛ منها أبو جعفر أحمد بن الحسن بن علي الجوغاني الجرجاني، حدث

جوف

عن نوح بن حبيب القُومسي، روى عنه أحمد بن الحسن بن سليمان الجرجاني.

٣٣٤٨ ـ الجَوْفاءُ: بالمدّ، وفتح أوله: ماءً لمعاوية وعَوْف ابنَيْ عامر بن ربيعة؛ قال أبو عبيدة في تفسير قول غَسَّان بن ذُهل حيث قال:

وقد كان في بَقْعَاءَ رِيُّ لشأَنكم، وقلعة ذي الجوفاء يَجري غديرُها هذه مياه وأماكن لبني سليط حَوَالي اليمامة؛ وقال الحقْصي: جَوْفاءُ بني سَدُوس باليمامة وهي قلعة عظيمة.

٣٣٤٩ ـ جَوْفَرُ: يضاف إليه ذو فيقال ذو جَوْفَر: واد لبني محارب بن خَصَفَة؛ عن نصر؛ وقال الأشعث بن زيد بن شُعيب الفزاري:

ألا ليت شعري! هل أبيتن ليلة بحرن الصَّفَا تَهْفُو علي جَنوبُ وهل آتِين الحَي شَطْر بُيوتهم، وهل آتِين الحَي شَطْر بُيوتهم، بندي جَوْفر، شيء علي عجيب غداة ربيع أو عشية صَيف للهُريانها، جُنْحَ الظَّلام، دبيب

• ٣٣٥ - جَوْف: وهو المطمئن من الأرض، دُرْبُ الجَوْف: بالبصرة؛ ينسب إليه حيّان الأعرج الجوفي، حدث عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، روى عنه منصور بن زاذان وغيره؛ قالم عمرو بن عليّ القلاس؛ وأبو الشعثاء جابر بن زيد الجوفي يروي عن ابن عياس

والجَوْف أيضاً: أرض لبني سعد؛ قال الأحيْمر السعدى:

كَفَى حَـزَناً أَنَّ الحِمَـارِبن جَنْدَل عليَّ، بـأكنـافِ السِّتَـار، أُميـرُ

وأنّ ابن موسى بايع البَقْل بالنوى،

له بين باب والستار خطيرُ
وأنّي أرى وجه البُغاة مقاتلا
أديْرة يُسدي أمرنا وينيرُ
هنيئاً لمحفوظ على ذات بيننا،
ولابن ليزاز مغنم وسرورُ
أناعيب يحويهنّ بالجَرع الغَضَا،
جعابيب فيها رِثّة ودُثورُ
خلا الجوفُ من قُتَال سعد فما بها،
لمستصرخ يَدْعو الثبور، نصيرُ
وجَوْفُ بَهْدا، بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء ودال مهملة مقصور، وقد ذكر باليمامة:

نحن الحُماةُ غداةً جوف طويلع، والضاربون بطخفة الجبارا

ابن أبي خفصة. وجَوْفُ طوَيلع بالتصغير، وقد

ذكر طويلع في موضعه؛ قال جريـر يذكـر يوم

والجوف: اسم واد في أرض عاد فيه ماء وشجر حَماه رجل اسمه حِمار بن طويلع(١) كان له بنون فخرجوا يتصيدون فأصابتهم صاعقة فماتوا، فكفر حمار كفراً عظيماً وقال: لا أعبد ربًا فعل بي هذا الفعل! ثم دعا قومه إلى الكفر فمن عصى منهم قتله وقتل من مرّ به من الناس، فأقبلَتْ نارٌ من أسفل الجوف فأحرقته ومن فيه وغاض ماؤه، فضربت العرب به المثل وقالوا: أكفَرُ من حمار ووادٍ كجوْف الحمار وكجوف العَيْر وأخرَبُ من جوف حمار وأحلى من جوف

آثار البلاد / ٣٤

<sup>(</sup>١) عند القزويني: اسمه حمار بن مويلع.

جوف

جو ف

حمار؛ وقد أكثرت الشعراءُ من ذكره، فمن ذلك قول بعضهم:

ولشُوم البَغْي والغَشْم قديماً ما خلا جَوف ولم يَبْق حِمَارُ ما خلا جَوف ولم يَبْق حِمَارُ قال ذلك ابن الكلبي، قال: وإنما عُدِل عند تسميته عن ذكر الحمار إلى ذكر العير في الشعر لأنه أخف عليهم وأسهل مخرجاً؛ وذلك نحو قول امرىء القيس:

ووادٍ كجـوف العَيْـر قَفْـرِ قَـطَعتُـهُ

وقال غير ابن الكلبي: ليس حمار ههنا اسم رجل إنما هو الحمار بعينه، واحتج بقول من يقول: أُخلَى من جوف الحمار لأن الحمار لا ينتضع بشيء مما في جوفه، ولا يؤكل بل يرمى به؛ وأنشد ابن الكلبي لفارس مَيْسان الكندي جاهلى:

ومرّت بجوف العير وهي حثيثة،

وقد خلَّفَت بالأمس هَجْلَ الفُرَاضِم تخافُ من المُصْلَى عَدُوًّا مكاشحاً، ودول بني المصلى هُدَيد بن ظَالم وما إن بجوف العير من متلذذ، مسيرة يوم للمطيّ الرواسم فهذا يقوي قول أبي المنذر هشام بن محمد الكلبي، قلت: ولله دره ما تنازَعَ العلماءُ في شيءٍ من أمور العرب إلا وكان قوله أقوى حجة والجوف أيضاً: أرض مطمئنة أو خارجة في البحر في غربي الأندلس مشرفة على البحر المحيط. والجوف أيضاً: من إقليم أكشونية من الأندلس. والجوف أيضاً: من أرض مراد، له ذكر في تفسير قوله عز وجل: ﴿إنا أرسلنا نوحاً

إلى قومه ﴾؛ رواه الحميدي الجرف ورواه النسفي الحول، وهو فاسد، وهو في أرض سبأ؛ وقد ردَّد فروة بن مُسَيْك ذكره في شعره فقال:

فلو أن قسومي أنْسطَقتني رمساحهم نطقت، ولكن السرماح أجرَّت شهدنا بأن الجوف كان لأمكم، فزال عقار الأم منها فعرت سيمنعكم يسوم اللقاء فسوارس بطعن، كأفواه المَزاد اسكرت قال أبو زياد: الجوف جوف المحوَّرة ببلاد همدان، ومراد مآبة القوم أيّ مُبيت القوم حيث يبيتون، ولعلَّه الذي قبله. والجوف أيضاً جوف الحميلة: موضع بأرض عُمان فيه أهوت ناقةٌ لسامة بن لؤى إلى عرفجة فانتشَلتها وفيها حية فنفختها فرمت بها على ساق سامة فنهشته فمات، وكان مرَّ برجل من الأزد فأضافه فأحبته امرأته، فأخذ سامة يوماً عوداً فاستاك به وألقاه، فأخذته زوجة الأزدى فمصته فضربها زوجها فألقى سمًّا في لبن ليقتله، فلما تناولَ القدح ليشرب غمزتُه أن لا يفعل فأراقه، فقالت امرأة الأزدى تذكر القصة وترثيه:

عَين بَكِّي لسامة بن لؤيّ ، حملت حَتْفه إلىه الناقة لا أرى مثل سامة بن لؤيّ ، علِقت ساق سامة العلاقة رُبّ كأس هَرَقْتها ابنَ لؤيّ رُبّ كأر الموت لم تكن مُهراقة لم

وقيل: اسم الموضع الذي هلك به سامة بن لؤي جَوُّ.

لجون

٣٣٥١ ـ الجَوْلانُ: بالفتح ثم السكون: قرية وقيل جبل من نواحي دمشق ثم من عمل حوران (١٠)، قال ابن دريد: يقال للجبل حارث الجولان، وقيل: حارث قُلَّة فيه؛ قال النابغة:

بكى حارث الجولانِ من فقـد ربه، وحــوران منه مُــوجِشُ متـضــائــل وقال حسان:

هَيِلَتْ أُمهم، وقد هبلَتْهم، يوم راحوا لحارث الجولان وقال الراعي:

كذا حارث الجولان يبرُق دونه دساكسر، في أطرافهن، بُرُوجُ دساكسر، في أطرافهن، بُرُوجُ ٣٣٥٢ ـ جُوكانً: بالضم ثم الفتح، وكاف، وألف، ونون: بليدة بفارس بينها وبين نوبندجان مرحلة؛ منها أبو سعد عبد الرحمن بن محمد واسمه مأمون بن عليّ المتولي الفقيه، وقال محمد بن عبد الملك الهمذاني: هو من أبيورد وتفقه ببخاري وكان مؤيد الملك بن نظام الملك قد ردّ إليه التدريس بمدرسة بغداد بعد أبي إسحاق الشيرازي ولقبَّه شرف الأثمة، وهو من أصحاب القاضي حسين المروزي، وتمم كتاب الإبانة الذي ألفه الفوراني في عشرة مجلدات فصار أضعاف الإبانة في مجلدين، ومات المتولي في شوال سنة ٤٧٨، وكان مولده سنة المتولي في شوال سنة ٤٧٨، وكان مولده سنة

٣٣٥٣ ـ جَوْلى: بوزن سكرى: موضع؛ عن أبى الحسن المهلبي.

٣٣٥٤ - جَـوْمَلُ: بالفتح ثم السكون، وفتح الميم، ولام: ناحية من نواحي الموصل؛ وقنطرة جومل مذكورة في الأخبار.

٣٣٥٥ ـ الجُومَةُ: بالضم: من نواحي حلب، وجومة أيضاً: مدينة بفارس؛ وينسب بهذه النسبة عمر بن إسحاق بن حماد الجومي، سمع عبيد الله بن أحمد بن محمد بن القاسم الحلبي السَّرَّاج.

٣٣٥٦ ـ الجَوْنان: تثنية الجوْن، وهو الأسوَدُ، والجَوْن الأبيضُ، وهـو مـن الأضـداد، والجونان: قاعـان أحمران يحقنان الماء؛ قال

أتعرف أم أنكرت أطلال دمنَةٍ بإثبيتَ فالجونين، بال جديدُها؟

وقيل: الجونان قرية من نواحي البحرين قرب عين محلم دونها الكثيب الأحمر، ومن أيام العرب يوم ظاهرة الجونين؛ قال خُراشة بن عمرو العبسى:

أبى الرسمُ بالجونين أن يتحولا، وقد زاد حولاً بعد حول مكمًلا وبُلدًلَ من لَيلى بما قد تحله نعاجُ الفلا، ترعى الدخولَ فحومَلا ملمَّعة بالشام سُفْع خدودها، كَأنَّ عليها سابريًا مذَيَّلا

٣٣٥٧ ـ جَوْنَبُ: آخره باءً موحدة: موضع في شعر السيد الحميري.

٣٣٥٨ ـ الجَـوْنُ: الذي ذكـرنـا أنه من

(١) الجولان: كانت حاميم بن عمليق بن لاوذ بن إرم نزلـوا الجولان من بلاد حوران والبثنية وذلك بين دمشق وطبرية فانقرضت وأباد الله تعالى جميعها.

الروض المعطار / ١٨٣

الأضداد(١): جبل وقيل حصن باليمامة من بناء طَسْم وجديس؛ قال المتلمس:

أَلَم تَـرَ أَن الجَوْن أَصْبَحَ راسياً تُـطِيف به الأيام ما يتأيَّسُ عَصى تُبَعاً، أيام أُهلكت القرى، يُـطان عليه بالصفيح ويُكْلَسُ

٣٣٥٩ ـ جَوْنَةُ: بالهاء: اسم قرية بين مكة والطائف يقال لها الجونة، وهي للزنصار.

وسر ٣٣٦٠ - جُونِيةُ: بالضم ثم السكون، وكسر النون، وياء مخففة؛ قال الحافظ أبو القاسم: جونية من أعمال طرابلس من ساحل دمشق، حدث بها أحمد بن محمد بن عبيد السلمي الجوني، يروي عن إسماعيل بن حصن بن حسان القرشي الجبيلي والعباس بن الوليد بن مزيد بن عمرو بن محمد بن يحيى العثماني بالمدينة والحسن بن سعيد بن مرزوق الحدّاء، روى عنه الطبراني ومحمد بن الوليد بن العباس البزاز العكّاوي بمدينة جونية؛ قال الحافظ: ومحمد بن أحمد بن عمرو أبـو الحسن البغدادي وقيل الواسطي البزاز نزيل جونية وإمامها وخطيبها، حدث عن الحسن بن عليّ القطان وأبي بكر السراج.

٣٣٦١ ـ البَّجُوُّ: بالفتح، وتشديد الواو، وهو في اللغة ما اتسع من الأودية؛ قال بعضهم:

خَـلا لَكِ الجـوُّ فبِيضي واصْفري وجوُّ: اسم لناحية اليمامة(٢)، وإنما سميت

اليمامة بعد باليمامة الزرقاء في حديث طسم وجديس، وقد ذكر في اليمامة؛ قال جحدر اللَّهُ :

وإنَّ امراً يعدو، وحَجْر وراءَه، وجوً ولا يغزوهما لضعيفُ إذا حُلة أبلَيتُها ابتَعْتُ حُلَّةً، كسانيها طَوْعُ القِيادِ عليفُ سَعى العبدُ إثري، ساعةً، ثم رَدَّه تذكُرُ تنُور له ورَغِيفُ

تجانَفُ عن جوَّ اليمامة نــاقتي، ومــا عَـدَلَت عن أهلهــا لســواكــا

وجو الخضارم: باليمامة، وجو الجوادة: باليمامة، وجو الجوادة: باليمامة، وجو سويقة وقد ذكرت فيما أضيف إليه جوَّ، وجوَّ أثال، وجو مُرامر يقال لهما الجوَّان، وهما غائطان في بلاد بني عبس أحدهما على جادَّة الطريق؛ وجوَّ: قرية بأجاليني ثعلبة بن درماء وزهير؛ وفيها يقول شاء هن

وأجساً وجوّها فُوَّادُها، إذا القُنِيِّ كثر انْخضادُها، وصاح في حافاتها جذاذُها

قال: القنيّ جمع قنو، وهي أعذاق النخل. وجذاذها: صِرامها. وجوًّ أيضاً: أرض لبني ثُعَل

<sup>(</sup>١) انظر الجونان رقم ٣٣٥٦ من هذا المصنف.

 <sup>(</sup>٢) قال البكري: وجو أيضاً: موضع في ديار بني أسد، يدل على ذلك قول زهير:

لئىن جىلك بىجبو مىن بىنى أسىد في دين عمرو وحالت بيننا فىدك

وجو أيضاً: موضع في ديار طئّى ، وجوّ رئال، جمع رأل: موضع غير هذه المواضع المذكورة قال الراعى:

ف أُمسَّت بوادي الرقمتين وأصبحت بجو رشال حييث بيس فالفه معجم ما استعجم / ٤٠٧

بالجبلين؛ قال امرؤ القيس:

تَــظَلُّ لَبُونِي بين جــوٍّ ومِسْـطَحٍ، تُراعي الفِراخَ الدارجات من الحجل

ولعلها التي قبلها. وجوّ بَرْدْعة: في طرف اليمامة في جوف الرمل نخل لبني نمير. وجو أوس: لبني نمير أيضاً، قال أبو زياد: وهذه الجواء لبني نمير في جوف الرمل وليس في قعرها رمل إنما الرمل محيط بها، وربما كان سعة الجوّ فرسخاً أو أقل من ذلك. وجوّ الضبيب، تصغير ضبّ: لبني نمير أيضاً فيه نخل، وهو أوسع مما ذكرت لك وأضخم ومعهم فيه حلفاؤهم بنو وعلة بن جَرْم بن ربان، وجوّ الملا: موضع في أسفل الملاكان لبني يوع فحلت عليها فيه بنو جذيمة بن مالك بن يربوع فحلت عليها فيه بنو جذيمة بن مالك بن نصر بن قُعَيْن بن أسد وذلك في أول الإسلام نصر بن قُعَيْن بن أسد وذلك في أول الإسلام الجَذَمي:

ومن يتداع الجوّ بعد مُناخنا، وأرماحنا يوم ابن ألينة تجهل وليس ليربوع، وإن كَلِفَتْ به، من الجوّ إلا طعمُ صابٍ وحنظلُ وليس لهم، بين الجناب مفازة وزُنقُب، إلا كلّ أُجردَ عُنتَل وكلّ رُدَيْنِيّ، كأن كعوبه نوى القسبُ عرَّاص المَهزَة مِنجلُ فما أصبح المرآن يفترطانه فما أصبح المرآن يفترطانه زُبيد، ولا عمرو بحق مؤتّل كأنهم، ما بين أليمة غُدُوة وناصفة، الغرّاء هديٌ محلًل الغرّاء؛ جو في رأس ناصفة قُويرة، ثم

وقعت الخصومة حتى صار لسعد بن سُواءَة وجذيمة بن مالك وخنجر من بني عمرو بن جذيمة.

٣٣٦٢ ـ الجَوَّةُ: بزيادة الهاء: من مياه عمرو بن كلاب بنجد؛ كذا في كتاب أبي زياد وأخاف أن يكون الخوَّة، بالخاء، والظاهر الجيم لأن تلك لبني أسد، والله أعلم(١).

٣٣٦٣ - الجُوِّةُ: بالضم: قرية باليمن معروفة ؛ ينسب إليها أبو بكر عبد الملك بن محمد بن إبراهيم السكسكي الجُوِّيّ ، حدث بها عن أبي محمد القاسم بن محمد بن عبد الله الجمعي ، دوى عنه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي .

٣٣٦٤ - جُوهَةُ: بالضم ثم السكون، وفتح الهاء الأولى: بليدة بالمغرب في أقصى إفريقية، وهي قصبة كورة مجاورة لبلاد الجريد تسمى وَرْجلان.

٣٣٦٥ - جُويبارُ: بضم الجيم، وفتح الواو، وسكون الياء تحتها نقطتان، وباء موحدة، وآخره راء، في عدة مواضع، منها: جويبار من قرى هراة؛ قال أبو سعد: ينسب إليها الكذاب الخبيث أبو علي أحمد بن عبد الله بن خالد بن موسى بن فارس بن مرداس التيمي الجويباري الهروي، يروي عن ابن عيينة ووكيع، وقد ذكر في جوبار؛ وجويبار أيضاً: قرية من قرى

<sup>(</sup>١) جوة أيضاً ذكرها الحميري في الروض المعطار / ١٨٠ فقال: جوة قرية بأرض الحبشة يتخذون الإبل ويكتسبونها ويشربون ألبانها ويستخدمون ظهورها وهي أجل بضاعة عندهم ويسرق بعضهم أبناء بعض ويبيعونهم من التجار فيخرجونهم إلى أرض مصر في البر والبحر.

سمرقند في ظنه؛ ينسب إليها أبوعليّ الحسن بن على بن الحسن الجويباري السمرقندي، روى عن عثمان بن الحسن الهروي، روى غنه داود بن عفان النيسابوري، وداود متروك الحديث. وسكة جويبار: بمدينة نسف؛ منها أبو بكر محمد بن السري يلقب جمّ، شيخ صالح، كان يغسل الموتى، لقى محمد بن إسماعيل البخاري، روى عن إبراهيم بن مُعقل وغيره، سمع منه عبد الله بن أحمد بن محتاج. وجويبار: من قرى مرو؛ منها عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الفضل البوشنجي أبـو الفضل الجـويباري من قرية جويبار، وقال أبو سعد: كان شيخاً صالحاً متميِّزاً من أهل الخير، صحب أبا المظفر السمعاني يحضر درسه، وسمع بقراءته أبا محمد عبد الله بن أحمد السمرقندي، سمع منه كتاب شرف أصحاب الحديث لأبي بكر الخطيب، سمع منه أبو سعد السمعاني، ومولده في حدود سنة ٤٥٠، ومات بقرية جويبار في ذي الحجة سنة ٥٢٨.

٣٣٦٦ ـ الجَوِيْثُ: بالفتح، وكسر الواو وتشديدها، وياء ساكنة، وثاء مثلثة: بلدة في شرقي دجلة البصرة العظمى مقابل الأبلّة، وأهلها فرس، ويقال لها جوِّيث باروبة، رأيتها غير مرة، وبها أسواق وحَشَدُ كثير؛ ينسب إليها أبو القاسم نصر بن بشر بن علي العراقي الجوِّيثي، ولي القضاء بها، وكان فقيها شافعياً فاضلا محققاً مجوّداً مناظراً، سمع أبا القاسم بن بشران، روى عنه أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطي، ومات بالبصرة في ذي الحجة سنة ٤٧٧.

٣٣٦٧ ـ الجُورَيْثُ: بتخفيف الواو وفتحها: موضع بين بغداد وأوانا قرب البردان؛ قال حعظة:

أسهرت للبرق الذي باتت لوامعه منيره وذكرت إقبال الزما ن عليك في الحال النضير، أيام عينك بالحبي ب وقربه عين قريره أيامَ تُجدي، حيث كن ت، لعاشق كفّاً منيرَه ما بين حانات الجويد ث إلى المطيرة فالحظيرة فغلوتُ، بعلد جلوارهم، متحيّراً في شرّ جيره من باذل للعرض دو ن البذل للصِّلَةِ اليسيرَه وبمخبرق ينصف السما ح، ونفسه نفسٌ فقيرَه ومن الكبائر ذُلّ من أضحت له نفسٌ كبيرَه

٣٣٦٨ - جُويخانُ: بالضم ثم الكسر، وياء ساكنة، وَحَاء معجمة، وألف، ونون: من قرى فارس في ظن أبي سعد؛ منها أبو محمد الحسن بن عبد الواحد بن محمد الجويخاني الصوفي، سمع ببغداد أبا الحسين بن بشران، سمع منه أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشبي بسابور من أرض فارس.

٣٣٦٩ - جُويكُ: بالضم، وكسر الواو، وياء ساكنة، وكاف: محلّة بنسَف؛ منها محمد بن

٣٣٧٠ - جُوَيْمُ: بالضم ثم الفتح، وياء ساكنة، وميم: مدينة بفارس يقال لها جويمٌ أبي أحمد، سعة رستاقها عشرة فراسخ، تحوطه الجيال، كله نخيل وبساتين، شربهم من القنيّ ولهم نهر صغير في جانب السوق؛ منها أبو أحمد حجر بن أحمد الجويمي، كان من أهل الفضل والإفضال، مدحه أبو بكر محمد بن الحسن بن دُريد، مات في سنة ٣٢٤؛ وأبو سعد محمد بن عبد الجبار المقري المعروف بالجويمي، قرأ القرآن بالروايات على أبي طاهر بن سوَّار، قرأ عليه محاسن بن محمد بن عبدان المعروف بابن ضجة المقري؛ وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم الجويمي، حدث عن أبي الحسن بن جهضم، روى عنه أبو الحسن عليّ بن مفـرّح الصقلي؛ وأبو بكر عبد العزيز بن عمر بن عليّ الجويمي، روى عن بشر بن معروف بن بشر الأصبهاني، روى عنه أبو الحسن عليّ بن بشر الليثي السجزي، سمع منه بالنوبندَجان.

وريق القوافل من بسطام إلى نيسابور، تسميها أهل خراسان كُويان فعُرَبت فقيل جُوين، أهل خراسان كُويان فعُرَبت فقيل جُوين، حدودها متصلة بحدود بيهق من جهة القبلة وبحدود جاجرم من جهة الشمال، وقصبتها أزادوار، وهي في أول هذه الكورة من جهة الغرب، رأيتها، وقال أبو القاسم البيهقي: من قال جوين فإنه اسم بعض أمرائها سميت به، قال كويان نسبها إلى كوي، وهي تشتمل على مائة وتسع وثمانين قرية (١)، وجميع قراها

(١) قال القزويني: جوين ناحية بين خراسان وقهستان كثيرة

متصلة كلِّ واحدة بالأخرى، وهي كورة مستطيلة بين جبلين في فضاءٍ رحب، وقد قسم ذلك الفضاءُ نصفين فبني في نصفه الشمالي القرى واحدة إلى جنب الأخرى آخذة من الشرق إلى الغرب وليس فيها واحدة معترضة، واستُخرج من نصف الجنوبي قُني تسقي القرى التي ذكرنا، وليس في نصفه هذا، أعنى الجنوبي، عمارة قط، وبين هذه الكورة ونيسابـور نحو عشرة فراسخ؛ وينسب إلى جوّين خلق كثير من الأئمة والعلماء، منهم: منوسى بن العباس بن محمد أبو عمران الجويني النيسابوري أجد الرَّحَّالين، سمع بِدمشق أبِ ابكر محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث وأبا زرعة البصري وغيرهما، وبمصر سليمان بن أشعث ومحمد بن عزيز، وبالكوفة أحمد بن حازم، وبالرملة حميد بن عامر، وبمكة محمد بن إسماعيا بن سالم وأبا زرعة وأبا حاتم الرازيّين وغير هؤلاء. روى عنه الحسن بن سفيان وأبو عليّ وأبو أحمد الحافظان الحاكمان وغير هؤلاء كثير، قال أبو عبد الله الحاكم وكان يسكن قرية أزاذوار قصبة جوين قال: وهو من أعيان الـرحالـة في طلب الحديث، صحب أبا زكرياء الأعرج بمصر والشام وكتب بانتخابه، وهو حسن الحديث بمرة، وصنف على كتاب مسلم بن الحجاج، ومات بجوين سنة ٣٢٣؛ وأبو محمد عبد الله بن بوسف الجويني إمام عصره بنيسابور والد أبي المعالى الجويني، تفقه على أبي الطيب

الخيرات وافرة الغلاّت. وهي أربعمائية قريبة على أربعمائة قناة، والقنوات منشؤها من مرتفع من الأرض والقرى على متسفّل أحدهما بجانب الآخر.

آثار البلاد / ٣٥٢

معمد الصعلوكي وقدمَ مرو قصداً سهل بن محمد الصعلوكي وقدمَ مرو قصداً

لأبي بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي،

فتفقه به وسمع منه وقرأ الأدب على والده

يوسف الأديب بجوين وبرع في الفقه وصنف

فيـه التصانيف المفيـدة وشرح المُـزَني شرحــأ

شافياً، وكان ورعاً دائم العبادة شديد الاحتياط

مبالغاً فيه، سمع أستاذيه أبا عبد الرحمن

السلمي وأبا محمد ابن بابوَيه الأصبهاني،

ويبغداد أبا الحسن محمد بن الحسين بن

الفضل بن نظيف الفراء وغيرهم، روى عنه

سهل بنِ إبراهيم أبو القاسم السجزي، ولم

يحدث أحد عنه سواه، والله أعلم.

ومات بنيسابور سنة ٤٣٤؛ وأخوه أبو الحسن علي بن يوسف الجويني المعروف بشيخ الحجاز، وكان صوفيًا لطيفاً ظريفاً فاضلاً مشتغلاً بالعلم والحديث، صنف كتاباً في علوم الصوفية مرتباً مبوباً سماه كتاب السلوة، سمع شيوخ أخيه، وسمع أيضاً أبا نُعيم عبد الملك بن الحسن الأسفراييني بنيسابور، وبمصر أبا محمد عبد الرحمن بن عمر النحاس، روى عنه زاهر ورجب ابنا طاهر الشجّاميان، ومات بنيسابور سنة ٤٦٣؛ والإمام حقّاً أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف عبد الله من علم في

(۱) الإمام الجويني: ما رأت العيون قبله ولا بعده مثله في غزارة العلم، وفصاحة اللسان، وجودة الذهن من رآه من العلماء تحيّر فيه، شاع ذكره في الأفاق، فلمّا كان زمان أبي نصر الكندري، وأمر بلعن المناهب على رأس المنبر، فارق الإمام خراسان وذهب إلى الحجاز ودرّس بمكة فانقضت تلك المدّة سريعاً بموت طغرلبك وقتل الكندري، فعاد امام الحرمين إلى خراسان وبنى له نظام

رأسه نار، سمع الحديث من أبي بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني التميمي، وكان قليل الرواية معرضاً عن الحديث، وصنف التصانيف المشهورة نحو نهاية المطلب في مذهب الشافعي والشامل في أصول الدين على مذهب الأشعري والإرشاد وغير ذلك، ومات بنيسابور في شهر ربيع الأخر سنة ٤٧٨؛ ويُنسب إليها غير هؤلاء.

وجُوَيْنُ أيضاً: من قرى سَرَخْس؛ منها أبو المعالي محمد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن الجويني السرخسي، إمام فاصل ورع، تفقّه على أبي بكر محمد بن أحمد وأبي الحسن علي بن عبد الله الشَّرْمَقاني وسمع منهما الحديث، ومن منبه بن محمد بن أحمد أبي وهب وغيرهم، ذكره في الفيصل ولم يذكره أبو سعد.

٣٣٧٧ - الجُويَّ: تصغير الجَوِّ: موضع من الشباك على ضحوة غربي واقصة وصبيب غلى ميلين من الجُوي، وفينه شعر يذكر في الحومان، وقيل: الجُوي جبل لأبي بكر بن كلاب، وقال نصر: الجُوي جبيل نجديًّ عنده الماءة التي يقال لها الفالق.

## باب الجيم والهاء وما يليهما

٣٣٧٣ - جِهَارُ: بالكسر، وآخره راءً: اسم صنم كان لهوازن بعكاظ، وكانت سدنته آل عوف النصريين، وكانت مُحارب معهم، وكان في سفح أطحل، قال ذلك ابن حبيب.

الملك مدرسة بنيسابور، فظهرت تـلامذتـه وانتشرت تصانيفه.، وكان في حلقته ثلاثهائة فقيـه من الفحول، بلغوا مبلغ التدريس كأبي حامد الغزالي.

آثار البلاد / ٣٥٢

١٣٣٧ - حهار سوج: بعاف جهار سوج الهيثم بن معاويه من القواد الخرسانية، وهي من كلمة فارسية، قال ذلك الله حيب: وهي من محال بغداد في قبلة الحربية، حوب ما حولها من المحال وبقيت هي والنصرية والعَتابيُون ودار القرّ متَّصلة بعضها ببعض كالمدينه المفردة في آخر خواب بغداد، يُعمل في هذه المحال في أيامنا هذه الكاغَد.

٣٣٧٥ - جَهْرَانُ: من مخاليف السن قريب من صنعاء، وقد ذكر في المخاليف من هذا الكتاب.

٣٣٧٦ - حَهْجُوهُ: حور أَد يكون من قولهم جَهْجَهْتُ بالسبع أي صحّتُ به لبخفُ عني، ويقال: تَحَهْجَهُ عني أي انتها ويوم جَهجُوه لبني تميم. مرضع نانت لهم فيه وقعة (١).

٣٣٧٧ - حمورة بالفتح ثم السكون، وفتح الراء، وميم: أسم مدينة بفارس يعمل فيها بُسُطُ عاخرة، قال الزيادي: ويقال للساط نفسه خَهْرَةً؛ وأنشد رؤية:

بل بلد من الفحاج قَتَمُهُ، لا يشترى كَتَّالُه وجَهْرَمُهُ

ويجوز أن يراد بَجَهْرَمه في البيت الجنسُ كرومي وروم، والبيت على حذف مضاف، أي ومنتهى جهرسه: وبين شيراز وجهرم ثلاثون مرسخاً؛ بنسب إنبها أبو عبيدة عمد الله بن محمد بن زباد الجهرمي، حدث عن حفص بن

عمرو الرَّمَّاني؛ ذكره أبو العباس أحمد بن محمد الطيراني وذكر أنه سمع منه بجهرم.

٣٣٧٨ ـ الجَهْضمية: بالفتح، والضاد معجمة: من مياه أبي بكر بن كلاب؛ عن أبي زياد.

٣٣٧٩ - جَهُوذَانك: بالفتح ثم الضم، وسكون الواو، وذال معجمة، وألف، ونون، وكاف، وهي جهوذان الصغرى، لأن الكاف في آخر الكلمة عند العجم بمنزلة التصغير: من قرى بلخ؛ منها كان أبو شهيد بن الحسين البلخي فيرًاق المتكلم، ولد هو ببلخ لأن أبه انتقل في بلخ، وكان أبو شهيد أدببا شاعراً متكلماً له عضر أبي زياد الكعبي، وقد عضر أبي زياد الكعبي، وقد عربه في لأدباء.

٣٣٨٠ - جَهُوذَانَ: ويقال لها جهوذان الكُبرى سم عُرفت بميمية: من قرى بلخ أيضاً، ومعنى جهوذان بالفارسية اليهودية، ولهذا فيما أحسب عدلوا عن جهوذان وسموها ميمنة.

٢٣٨ - خَهْـوَرُ : موضع في شعـر سَلْمى بن نَمُقَعَد انْهِذَلي .

ولولا اتّفاء الله حينَ آدَّخلْتُم نَكُمْ صُّرُطُ بين الكُحيْل وجَهودٍ، لأَرْسلْتُ فيكم كلّ سيد سَمَيْدَع، أخي ثقة في كلّ يوم مدكّر

٣٣٨٢ - جُهينَة: بلفظ التصغير، وهـ وعلم مرنجل في اسم أبي قبيلة من قضاعة: وسمي به قرية كبيرة من نواحي الموصل على دجلة، وهي أول منزل لمن يريد بغداد من الموصل، وعندها مُرّجُ يفال له مَرْجُ جُهينة، له ذكر؛ ينسب إلى القسرية أبو عبد الله الحسين بن نصر بن محمد بن الحسين بن القاسم بن خميس بن

نا) قال البكري: حهجوه: بضم أوله جيمان وهاءان، على نناء فعلول: يوم نبني نميم معروف، يسبب إلى ساء هذلك نمال له حهجوه.

معجم ما استعجم / ۲۰۰

عامر الكعبى المعروف بتاج الإسلام ابن خميس، شيخ الموصل في زمانه، ولد بالموصل سنة ٤٦٦، وسمع بها الحديث ورحل إلى بغداد وسمع بها من القاضي أبي بكر الشمامي وأبي الفوارس بن طراز الرينبي وغيرهما، وصحب أبا حامد الغَزَّالي، وكان فقيهاً على مذهب الشافعي، وولَى القضاء برَحبة مالك بن طوق مدَّة ثم رجع إلى الموصل فمات بها في شهر ربيع الآخر سنة ٥٥٢، وقد صنف كُتباً؛ ومنها أيضًا أبو الفرج مجلي بن الفضل بن حصين الجُهنى التاجر الموصلى، روى عن أبي على نصر الله بن أحمد بن عثمان الخُشنامي وأبي شجاع محمد بن سعدان المقاريضي الشيرازي وأبى عمر ظفر بن إبراهيم الخَلَّالي، قال في الفَيْصل: حدثونا عنه، وقال الحافظ أبو القاسم: كتبت عنه وكان يقول شعراً. وجُهَينة أيضاً: قلعة بطبرستان حصينة مكينة عالية في السحاب.

## باب الجيم والياء وما يليهما

٣٣٨٣ ـ جِيَادُ: جمع جَيّد، وهي لغة في أجياد المقدّم ذكره؛ قال الأديب أبو بكر العبدي:

يا محيّا نور الصباح البادي، ونسيمَ الرياض غِبُّ الغوادي حَيِّ أُحبابنا بمكة ما بي ننواحي الصفا، وبين جيادِ

٣٣٨٤ - الحِيَارُ: بالكسو، وما أظنه إلا مرتجلًا: موضع من أرض خيبر؛ عن الزمخشرى.

٣٣٨٥ ـ جَيَّارُ: بالفتح ثم التشديد، وهي في اللغة الجصُّ والصاروج، وهي أيضاً حرَّ في

الصدر: وهو موضع بالبحرين كان عنده مقتل الحُطَم واسمه شُرَيح بن ضُبيعة بن شُرَحبيل بن عمرو بن مَرْثد بن سعد بن مالك بن ضُبيعة بن قيس بن ثعلبة لما ارتدَّ بكر بن وائل في أيام أبي بكر، رضى الله عنه.

٣٣٨٦ - جِيَاسَر: بتخفيف ثانيه، والسين مهملة: من قرى مرو ويقال لها سريكباره فعُرّب فقيل جياسر؛ كذا في كتاب أبي سعد؛ منها أبو الخليل عبد السلام بن الخليل المروزي الجياسري، تابعيًّ أدرك أنس بن مالك، روى عنه زيد بن الحباب.

٣٣٨٧ ـ الجِيَاف: بالكسر، وآخره ناءً: ماءً على يسار طريق الحاجّ من الكوفة.

٣٣٨٨ ـ جَيّانُ: بالفتح ثم التشديد، وآخره نون: مدينة لها كورة واسعة بالأندلس تتصل بكورة البيرة إلى ناحية الجؤف في شرقي قرطبة (۱)، بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخا، وهي كورة كبيرة تجمع قرى كثيرة وبُلداناً تذكر مرتبة في مواضعها من هذا الكتاب، وكورتها متصلة بكورة تَدْمير وكورة طليطلة؛ وينسب إليها جماعة وافرة، منهم: الحسين بن محمد بن أحمد الغسّاني ويعرف بالجيّاني وليس منها إنما نزلها أبوه في الفتنة وأصلهم من الزهراء، روى عن أعيان أهل وأصلهم من الزهراء، روى عن أعيان أهل

<sup>(</sup>۱) وجيان في سفح جبل عال جداً وقصبتها من القصاب الموصوفة بالحصانة ومن غرّ المدن وشريف البقاع وفي داخلها عيون وينابيع مطردة، منها عين ثرة عذبة عليها قبو من بناء الأول ولها بركة كبيرة عليها كان حمام الثور فيه صورة ثور من رخام وحمام الولد، وهما للسلطان، وحمام ابن السليم وحمام ابن طرفة وحمام ابن اسحاق وتسقى بفضلته بسائط عريضة.

الاندلس، وكان رئيس المحدّثين بقرطبة ومن جهابذتهم وكبار المحدثين والعلماء والمسندين، وله بصر في اللغة والإعراب ومعرفة بالأنساب، جمع من ذلك ما لم يجمعه أحد، ورحل الناس إليه، وجمع كتاباً في رجال الصحيحين وسماه تقييد المهمل وتمييز المشكل؛ وكان إذا رأى أصحاب الحديث قال:

أهلاً وسهلاً بالدن أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء أهلاً بقوم صالحين ذوي تُقيَّ، غُرَّ الوجوه وزين كلَّ ملاءِ يا طالبي علم النبيِّ محمد! ما أنتُمُ وسِواء

ولزم بيته قبل موته مدّة لزمانة لحقَّتُه، وكان مولده في محرم سنة ٤٢٧، وتوفي لاثنتي عشرة ليلة خلت من شعبان سنة ٤٩٨، قال ذلك ابن بشكوال؛ ومن المتأخرين أبو الحجاج يوسف بن محمد بن فاروا الجياني الأندلسي، سمع الكثير ورحل إلى المشرق وبلغ خراسان وأقام ببلخ، وكان ديَّناً خيّراً، ولد بجيّان سنة ٤٩٩، ومات ببلخ سنة ٥٤٥؛ وغيرهما كثير. وجَيَّان أيضاً: من قرى أصبهان؛ قال لي الحافظ أبو عبد الله بن النُّجَّار: جَيَّان من قرى أصبهان ثم من كورة قُهاب كبيرة، عندها مشهد مشهور يُعرف بمشهد سَلْمَانَ الفارسي، رضى الله عنه، يُقصد ويُزار، قال: ودخلتها وزُرت المشهد بها، وذكر هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي فيما نقلتُهُ أن سلمان الفارسي عاد إلى أصبهان لما فُتحت وبني مسجداً بقريته جَيَّان وهـو معروف إلى الآن؛ وينسب إلى جَيَّان أصبهان أبو الهيثم طلحة بن الأعلم الحنفي الجيَّاني،

روى عن الشعبي، روى عنه الثوري.

٣٣٨٩ ـ الحِيبُ: بالكسر، وآخره باء موحدة: حصنان يقال لهما الجيب الفوقاني والجيب التحتاني بين بيت المقدس ونابُلُس من أعمال فلسطين، وهما متقاربان.

۳۳۹ ـ جِيجَلُ: بكسر الجيم الأولى، وفتح الثانية، بينهما ياء ساكنة، وآخره لام: موضع(١).

٣٣٩١ ـ جَيْحَانُ: بالفتح ثم السكون، والحاء مهملة، وألف، ونون: نهر بالمصيصة بالثغر الشامي ومخرجه من بلاد الروم ويمر حتى يصب بمدينة تُعرف بكَفَرْبَيًا بإزاء المصيصة، وعليه عند المصيصة قنطرة من حجارة روميّة عجيبة قديمة عريضة، فيدخل منها إلى المصيصة وينفذ منها فيمتذ أربعة أميال ثم يصب في بحر الشام؛ قال أبو الطيب:

سَرَيْتَ إِلَى جَيْحَانَ، من أرض آمدٍ، ثـلاثـاً، لقـد أدنـاك ركضٌ، وأبعـدَا وقال عدي بن الرقاع العاملى:

<sup>(</sup>۱) جيجل: مدينة قديمة بينها وبين ميلة من أرض المغرب مرحلة وبين جيجل وبجاية خسون ميلاً، وهي مدينة صغيرة على ضفة البحر، والبحر يحيط بها ويضرب سورها، وهي على نظر كبير وهي كثيرة التفاح والفواكه وعنها تحمل إلى بجاية والعنب والرب وعلى نحو ميل منها جبل بني زلدوى وهو كثير الخصب وفيه قبائل كثيرة من البربر وفيه كانت دعوة أبي عبد الله الشيعي، وهو جبل كتامة، ولما طرق طاغية صقلية جيجل بنى أهلها في هذا الجبل مدينة حصينة، فهم يسكنون المرسى والساحل في زمن الشتاء فإذا كان زمن الصيف ووقت البحر ارتفعوا إلى حصنهم الأعلى البعيد من البحر، وبقي في الأسفل جمع منهم بأمتمتهم متحرزين من العدو.

الأسفل جمع منهم بأمتمتهم متحرزين من العدو.

الأنهار قبل أن تجنمع مع وُخشاب وقيل القَوَاديان ثم نرتفع إليه بعد ذلك أنهار البُتُّم وغيره، ومنها أنهار الصغانيان وأنهار القواديان فتجتمع كلها وتقع إلى جيحون بقرب القواديان، وماءً وخشاب يخرج من بلاد الترك حتى يظهر في أرض وَخش ويسير في حبل هناك حتى يعبر قنطرة، ولا يُعلَم ماءٌ في كثرته يضيق مثل ضلقه في هذا الموضع، وهذه القنطرة هي الحد بين الختّل وواشجرْد، ثم يجرى هذا الوادي في حدود بنح إلى النّرمذ ثم يمرُّ على كالف ثم على رَمِّ ثم آمل ثم درغان، وهي أول أرض خوارزم، تم الكاث لم الجرجانية مدينة خوارزم، ولا ينتفع بهذا المهر من همذه البلاد التي يمرُّ بها إلَّا خوارزم لأنه يستقبل عنها، ثم ينحدر من خوارزم حتى ينصب في بحيرة تعرف ببحيرة خوارزم، وهي بحيرة بينها وبين خوارزم ستة أيام، وهو في موضع أعرض من دجلة، وقد شاهدته وركبت فيه ورأيته جامداً، وكيفية جموده أنه إذا اشتدَّ البرد وقوى كَلَبُه جمد أُوَّلًا قطعاً ثم تسري تلك القطع على وجه الماء فكلما ماسَّت واحدة الأخرى التصقتُ بها ولا تزال تعظم حتى يعود جيحون كله قطعة واحدة، ولا يزال ذلك الجامد يثخن حتى يصير ثِخنَه نحو حمسة أشبار وباقى الماء تحته جار، فيحفر أهل حوارزم فيه آباراً بالمعاول حتى يخرقوه إلى الماء الجاري ثم يستقوا منه الماء لشربهم ويحملوه في الجرار إلى منازلهم فلا يصل إلى المنزل إلا وقد جمد نصفه في بواطن الجرَّة، فإذا استحكم جمود هذا النهر عبرت عليه القنوافل والعجبل بالبقير، ولا يبقى بينه وبين الأرض خرى حتى رأيت الغبار يتطاير عليه كما

حبحان \_\_\_\_\_ فَتُ الْهَى فِي المنام بما أرى، وفي الشيب عن بعض البطالة زاجرً بساجية العينين خَوْدِ يَلَذُّها، إذا طَرَقَ الليلُ، الضَّجيعُ المباشرُ كأنَّ ثناياها بناتُ سحابة، سقاهنَّ شُؤبُوب من الليل باكرُ فهنَّ معاً أو أقْحُسوان بروضة تَعَاوِره صَوْبانِ: طلَّ وماطرُ فقلت لها: كيف اهتديت ودوننا دُلُوكُ وأشراف الجبال القواهرُ وجَيْحانُ جيحانُ الملوك وآلِسُ وحَزْنُ خَزازى والشعوب القواسر ٣٣٩٢ ـ جَيْحُونُ: بالفتح، وهو اسم أعجميٌّ، وقد تعسُّفَ بعضهم فقال: هـو من جاحـه إذا استأصلُه، ومنه الخُطُوبِ الجوائح، سمى بذلك لاجتياحه الأرضين؛ قال حمزة: أصل اسم جيحون بالفارسية هرون، وهو اسم وادى خراسان على وسط مدبنة يقال لها حيهان فنسبه الناس إليها وقالوا جيحون على عادتهم في قلب الألفاظ، وقال ابن الفقيه: يجيءُ جيحون من موضع يقال له رياوساران، وهاو جبل يتصل بناحية السند والهند وكابل، ومنه عين تخرج من موضع يقال له عندميس، وقال الإصطخرى: فأما جيحون فإن عملوده نهر يعلوف بجريات يخرج من بلاد وَخَابِ من حدود بدُخْشان وينضم إليه أنهار في حدود الخُتل ووَخش فيصير من تلك الأنهار هذا النهر العظيم وينضم إليه نهر يني جرياب يسمى بأخش، وهو نهر هُلْبُك مدينة الختّل، ويليه نهر بربان والثالث نهر فارعي والرابع نهر أنديخارع والخامس نهر وَخْشَاب، وهو أَغْزَرُ هذه الأنهار، فتجتمع هذه

يكون في البوادي، ويبقى على ذلت نحر شهرين فإذا الكسرت سورة البرد تفصع قطعاً كسابداً في أول مرة إلى أن يعرد إلى حالته الأولى وتظلُّ السفنُ في مدة جماده نائسة فيه لا حيلة لهم في اقتلاعه سه إلى أن يندوب، وأكثر الناس ينادرون برفعها إلى البرقير الجماد، وهو يسمى نهر بنخ محازاً لأنه يمر بأعمالها، فأما مدينة بلخ فإن أقرب موضع منه إليها مسيرة اثني عشر فرسخاً.

٣٩٩٣ - جِيخَنُ بالكسر ثم السكون، وفتح الخاء المعجمة، ولون: من قري سرو على أربعة فراسخ منها؛ ينسب إليها أبر عبد الله محمد بن أحمد بن الحسر المعلم الجيخني الخلال، شيخ صالح، سمع أب المظفر السمعاني، سمع منه أبو سعد وبو القاسم الدمشقي وقال: توفي سنة ٣٩٥د

٣٣٩٤ - الجَيْدُورُ: بالفتح ثم السكون، وضم الدال، وسكون الواو، وراء. كورة من نواحي دمشق فيها قرى، وهي في شماني حوران، ويقال: إنها والجَوْلان كورة واحدة.

٣٣٩٥ - جَيْدَةُ: موضع بالحجاز، قال ابن السكيت: وفد رواه بعضهم حيدة، وهو تصحيف؛ قال كثير:

ومَـرَّ فـأَرُوَى يَنبُعـاً فجنـوبَـه، وقـد جِيـد منـه جَيـدة فَعَبـالـرُ

٣٣٩٦ - جِيداً: بالكسر، والذال معجمة، مقصور: من قرى واسط؛ منها إبراهيم بن ثابت الجيذاني، روى عنه بخشل في تاريخه عن هشام بن حجاج عن عطاء، وكان يسكن جيذا، وبها مات سنة ٣٣٣.

وراء، وألف، وخاء معجمة مفتوجه، وشين معجمة ساكنة، والتاء فوقها نقطتان: من قرى معجمة ساكنة، والتاء فوقها نقطتان: من قرى بخسارى؛ منها أبو مسلم عمر بن علي بن أحمد بن الليث البخاري الليثي الجيراخشتي أحد حفّاظ الحديث، رحل في طلبه إلى بغداد وغيرها، سمع أبا عثمان الصابوني وعبد الغافر الفارسي، روى عنه أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك الخلّال وغيره، وتوفي بكور الأهواز سنة ٢٦٦.

۳۳۹۸ - جَيْران: بالفتح ثم السكون، وراء، وألف، ونون: قرية بينها وبين مدينة أصبهال فرسخان الله بينها وبين مدينة أصبهال فرسخان الله ينسب إليها محمد بن إسراهيم الحيراني، دوى عن بكر بن بكار، آخر من حدث عنه أبو بكر العبّاب الأصبهاني؛ وأبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن المبارك المعدّل البزّاز الجيراني ثقة يعرف بممجة، يروي عن محمد بن سليمان لُوين وغيره، روى عنه محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني، وتوفى سنة ٣٠٦، وغيره.

٣٣٩٩ - جيران: بالكسر؛ قال نصر: جيران، بكسر الجيم، جزيرة في البحر بين البصرة وسيراف قدرها نصف ميل في مثله، وقيل: جيران صقع من أعمال سيراف بينها وبين عمان.

<sup>(</sup>۱) قال القزويني في أثار البلاد / ۲۰۰: إن الصخرة التي نسي يوشع، عليه السلام، الحوت عندها بشروان والبحر بحر الخزر، والقرية التي لقيا فيها غلاماً فقتله قرية جيران، والقرية التي استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه باجروان، وهذه كلها من نواحي أرمينية قرب الدربند.

جير

٣٤٠٠ ـ جَيِّر: بالفتح، وتشديد ثانيه: كورة من كور مصر الجنوبية.

٣٤٠١ - جيرَفت: بالكسر ثم السكون، وفتح الراء، وسكون الفاء، وتاء فوقها نقطتان: مدينة بكرمان في الإقليم الثالث، طولها ثمان وثمانون درجة، وعرضها إحدى وثلاثون درجة ونصف وربع، وهي مدينة كبيرة جليلة من أعيان مُدُن كرمان وأنزهها وأوسعها، بها خيرات ونخل كثير وفواكه، ولهم نهر يتخلل البلد إلا أن حرَّها شديد(١)؛ قال الإصطخرى: ولهم سُنَّة خسنة لا يرفعون من تمورهم ما أسقطته الريح بل هو للصعاليك، وربما كثرت الرياح فيصير إلى الفقراء من التمور في التقاطهم إياها أكثر مما يصير إلى الأرباب، قال: والتمر بها كثير وربما بلغ بها وبجرومها كلِّ مائة منَّ بدِرْهم؛ وفتحت جيرفت في أيام عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وأمير المسلمين سُهيـل بن عدي؛ وهـو القائل في ذلك:

ولم تَر عيني مشل يسوم رأيتُه، بجيرَفت من كرمان، أدهى وأمقرا أردّ على الجُلّى، وإن دار دهرُهم، وأكرم منهم في اللقاء وأصبرا

(١) ويجبرفت في كل شهر غلة حديثة من الحنطة والشعير والأرز والسمسم وسائر الحبوب وضروب الثمار وقصب السكر ومعاضر يعمل فيها الفائيذ، وحرها شديد مؤذ إلا أن الثلج بها موجود يحمل إليها الثلج من جبال البارز. وجيرفت من بناء شاهدار بنت المرزبان، ورثت المرزبة عن أبيها وزوجت نفسها من بعض قراباتها، وهي جيرفت بفتح الجيم وبالراء المهملة بعدها فاء وتاء معجمة بائتين من فوقها، وبجيرفت اختلفت كلمة الخوارج وقاتل بعصهم بعضاً.

الروض المعطار / ١٨٥

وقال كعب الأشقري شاعر المهلب في حروب الأزارقة:

نجا قَطَرِيَّ، والسرماحُ تنوشه، على سابح نَهْدِ التَّليل مقرع يَهُدِ التَّليل مقرع يَلُفَّ به السَّاقين ركضاً، وقد بدا لأسناعه يوم من الشر أشنع وأسلم في جيرفت أشراف جُنْده وإذا ما بهذا قسرن من الباب يقرع

وينسب إليها جماعة من العلماء، منهم: أبو الحسن أحمد بن عمر بن علي بن إبراهيم بن إسحاق الجيرفتي، حدث بشيراز عن أبي عبيد الله محمد بن علي بن الحسين بن أحمد الأنماطي، سمع منه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي؛ وقال الرَّهني: وبجيرفت ناس من الأزد ثم من المهالبة، منهم محمد بن هارون النَّسابة أعلم خلق الله تعالى محمد بن هارون النَّسابة أعلم خلق الله تعالى طاعناً في السن، وكان أعلم من رأيت بنسب نزار واليمن، وكان مفرطاً في التشيَّع، وكان له ابنان عبد الله وعبد العزيز، فنظر عبد العزيز في الطب فحسن عمله فيه وألطف النظر من غير تقلد وألف فيه تآليف.

۳٤٠٢ - جِيرَمَزْدانُ: بالكسر ثم السكون، وفتح لراء والميم، وسكون الزاي، ودال مهملة، وألف، ونون: من قرى مرو؛ منها أبو الحسن عليّ بن أحمد بن يحيى الجيرمزداني، كان إماماً عالماً زاهداً، سمع أحمد بن محمد بن الحسن الزاهد، روى عنه حفيد ابنته أبو الحسن الصوفى المروزي.

٣٤٠٣ - جَيْرَمُ: بالفتح: قيل اسم الكهف الذي كان فيه أصحاب الكهف.

٣٤٠٤ - جِيرَنج: بالكسر، وبعد الراء المفتوحة نون ساكنة، وجيم: بليدة من نواحي مرو على نهرها ذات جانبين، وعلى نهرها قنطرة عظيمة عليها بعض أسواقها، ورأيتها في سنة ٦١٦ قبل ورود التتر، وهي أعمر شيء وأنبله، فيها الدور العالمة والمنازل النفيسة والأسواق الكبيرة العامرة والأهل المزدحمون، بينها وبين مرو عشرة فراسخ في طريق هراة ومرو الروذ وبنج ده؛ ينسب إليها جماعة وافرة من العلماء، منهم: أبو بكر أحمد بن محمد الجيرنجي، حدث ببغداد عن عبد الله بن على الكرماني، روى عنه أبو الحسن بن البواب.

٣٤٠٥ - جِيرْنَخْجير: بعد الراء نون ثم خاء معجمة ساكنة، وجيم مكسورة، وياء ساكنة، وراء: من قرى مرو أيضاً إلا أنها خربت منذ زمان قديم، وأحسبها شيرنَخْشير المذكورة في بابها.

٣٤٠٦ - جَيْسُرُوتُ: بالفتح، وآخره تباء فوقها نقطتان: من بلاد مَهْرَة في أقصى أرض قضاعة، لها ذكر في حديث الرّدة.

٣٤٠٧ ـ جَيْرُونُ: بالفتح(١)؛ قال ابن الفقيه:

(۱) قال البكري: جَيرُون بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة على وزن فَعْلُون، أو فَيْعُول. ومن قال. وزن جيرون: فَعْلُون، فهو من لفظ جيس، ومن قال وزنه: فَيْعُول، فهو من جَرَتَ على الأمر، أي مَرَتَ. وهذا القول أقرب إلى الصواب، لأنه لو كان فعلون لوجب أن يتغير ما قبل النون في الإعراب، وتلزم النون الفتحة، فتقول هذه جيرون، ومررت بجيرين، قال أبو دهبل: طلسال ليبلي وبتُ كالمحدون طلسال ليبلي وبتُ كالمحدون ومسللت الشُواء في جييسرُون وقد قبل جيرين، فيقوى قول من قال: وزنها فَعْلون.

ومن بنائهم جيرون عند باب دمشق من بناء سليمان بن داود، عليه السلام، يقال: إن الشياطين بنته، وهي سقيفة مستطيلة على عمد وسقائف وحولها مدينة تطيف بها، قال: واسم الشيطان الذي بناه جيرون فسمّى به، وقيل: إن أول من بني دمشق جيرون بن سعد بن عاد بن إرم بن سام بن نوح، عليه السلام، وبه سمّي باب جيرون وسميت المدينة إرم ذات العماد، وقيل: إن المُلك لما تحول إلى ولد عــاد نزل جيرون بن عاد في موضع دمشق فبنــاها، وبــه سمّى باب جيرون، وقال آخر من أهل السير: إن حصن جيرون بدمشق بناه رجل من الجبابرة يقال له جيرون في الزمن القديم ثم بنته الصابة بعد ذلك وبنت داخله بناءً لبعض الكواكب يقال إنه المشتري، ولباقى الكواكب أبنية عظام في أماكن مختلفة متفرقة بدمشق، ثم بنت النصاري الجامع؛ وقال أبو عبيدة: جيرون عمود عليه صومعة؛ هذا قولهم، والمعروف اليوم أن باباً من أبواب الجامع بدمشق، وهو بابه الشرقي، يقال له باب جيرون، وفيه فُوَّارة يُنزل عليها بدرج كثيرة في حـوض من رخام وقبـة خشب يعلو ماؤها نحو الرمح، وقال قوم: جيرون هي دمشق نفسها، وقال الغورى: جيرون قـريـةً الجبابرة في أرض كنعان، وقد أكثر الشعراء القدماء والمحدثون من ذكره (١)؛ وقد نسب إليه

<sup>(</sup>١) قال الشاعر:

طبال ليبلي فبت كبالمحزون ومللت الشواء في جيرون وقال آخر:

القصر فبالنخبل فبالجمياء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيبرون الروض المعطار / ١٨٦

بعض الرواة، منهم: هبة الله بن أحمد بن عبد الله بن علي بن طاوس المفري الجيروني إمام جامع دمشق، كان ثقة، رحل إنى العراق وأصبهان في طلب الحديث، سمع أبا الحسير عاصم بن الحسن العاصمي وأبا القاسم عني بن محمد بن علي المصيصي؛ ذكره أبو سعد في شيوخه، ومات في محرم سنة ٣٦د. ومولده سنة ٤٦٢.

٣٤٠٨ - جَيِّرةً: بفتح أوله، وتشديد ثانيه وكسره، والراء: موضع بالحجاز في ديار كنانه وقيل على ساحل مكة.

٣٤٠٩ - جِيزَاباذُ: بالكسر ثم السكون، وزاي، وألف، وباء موحدة، وألف، وذال معجمة، أر راء: أحسبها محلة بنيسابور، منها أحمد بن إسماعيل بن أبي سعد عبد الحميد بن محمد الجيزاباذي أو الجيراباذي أبو الفضل العضار الصَّيْدَلاني، ويقال: أبو عبد الله من أهن نيسابور من بيت الحديث، سمع أبا بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي وأبا محمد الحسن بن أحمد السمرقندي؛ ذكره في التجير.

العرب الوادي أو أفضل موضع فيه؛ كله عن أبي زياد؛ والجيزة: بليدة في غربي فسطاط مصر قبالتها، ولها كورة كبيرة واسعة، وهي من أفضل كورة مصر (١)، قال أهل السير: لما ملك عمرو بن العاص الإسكندرية ورجع إلى الفسطاط جعل طائفة من جيشه بالجيزة خوفاً من فيها من أثار فرعونية قديمة ومن أشهر معالمها الأهرامات الثلاثة: هرم خوفو، وهرم خفوع، وهرم مقرع.

عدرٌ يغشهم في تلك الناحية فجعل بها آل دى أصبح من حمير وهمدان وآل رُعَين وطائفة من الأزد بن انحجر وطائفة من الحبشة، فلما استقر عمرو بالمسطاط وأمن أمرهم بانضمامهم إليه فكرهوا ذلك، فكتب بخبرهم إلى عمر بن الحطَّابِ فأمره أن يبنى لهم حصناً إن كرهوا الانضمام إليه، فكرهوا بناء الحصن أيضاً وقانوا: حصوننا سيوفنا، فاختطوا بالجيزة خططأ معروفة بهم إلى الأن؛ وقد نسب إليها قوم من العلماء، منهم: الربيع بن سليمان بن داود الجيزي ويكني أبا محمد ويعرف بالأعرج، روى عن أسدين موسى وعبد الله بن عبد الحكم وكان ثقة، مات في ذي الحجة سنة ٢٥٦: وأبنه أنو عبيد الله محمد بن التربيع بن سنيمان، روى عن أبيه وعن الربيع بن سليمان السرادي، وكان مقدّماً في شهود مصر، شهد عند أبي عبيد على أبن الحسين بن حرب وغيره؛ وأبو يوسف يعقوب بن إسحق الجيزي، روى عن مؤمّل بن إسماعيل وغيره.

٣٤١١ - جَيْشَانُ: بالفتح ثم السكون، وشين معجمة، وألف، ونون؛ مخلاف جَيشانَ: باليمن كان ينزلها جيشان بن غَيدان بن حَجْر بن ذي رُعَين واسمه يَريم بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشَم بن عبد شمس بن واثل بن الغوث بن قَطَن بن زهير بن أيمن بن الهَمَيْسع بن حمير فسميت به، وهي مدينة وكورة ينسب إليها الخُمُرُ السود؛ قال عبيد:

عليهنَّ جَيشَانيَّةُ ذاتُ أُعْسال

أي خطوط ووشْي؛ وقال الكلبي: وبها تُعمل الأقداح الجيشانيَّة: ينسب إليها

إسماعيل بن محت الجيساي حدث عن إبراهيم بن محمد فاصي الحدد سمع منه جعدر بن محمد بن مدوسي المسابدوري بجيشارا وقاب أم صريع الكنديد.

هُوتُ أَمُهُم! ماذا بهم، يوم ضاعوا بجيشان، من أسباب مجد نصرها! أَبُوا أَن يفروا والقنا في صدورهم، وأن يرتفوا، من خشية الموت، سُلَما ولو أنهم فسروا لكسانوا أعلَقُه، ولكن رأوا صبراً على الموت أكرما

وقيال: جَيشان ملاً حة باليمن. وجيشان أيضاً: خطة بمصر بالفسطاط، وقال القضاعي: هم جبسان بن حيرال بن واثبال بن رعين من حمير، وهذه الحطة اليوم حراب

٣٤١٢ ـ جِيشَبُر: بالكسر ثم السكون، وشين معجمة، وضم الباء الموحدة، وراء: من قرى مرو؛ منها أبو يحيى محمد بن أبي علوية بن شداد الجيشبري، كان كتير السماح.

٣٤١٣ ـ الجيشُ: بالفتح ثم السكون، ذات الجيش: جعلها بعضهم من العقيق بالمدينة ؛ وأنشد لعُرُوة بن أُذَينَة :

كاد الهوى، يوم ذات الجيش، يقتلني لمنـزل لم يهـج للشــوق من صَقَب

ويقال: إن قبر نزار بن معد وقبر ابنه ربيعة بذات الجيش، وقال بعضهم: أولات الجيش موضع قرب المدينة وهو واد بين ذي الحُليفة وبَرثان، وهو أحد منازل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى بدر وإحدى مراحله عند منصرفه من غزاة بني المصطلق، وهناك جيش رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في ابتغاء

عقد عائشة وترب آية التيمُّم، وقال جعفر ل الزبير بن العوَام.

لسمس ربع بدات النجيب شرفا مسلم أمسى دارسا حلفا كلفت بهم، غداة غيد، ومرّت عيدسهم فيرفا تنكر بعد ساكنه فامسى أهله فرفا فأمسى أهله فرفا علوا ظاهر البيدا علوا علوا وهو جمع جائف نحو حائط وحيطان، وهو جيمان عارض اليمامة: عدّة مواضعها وهي جيدن الجبل.

٣٤١٥ - الجيفة: وهو ذو الجيفة. موصع ببر المدينة وتبوك، بنى النبي، صلَى الله عبب وسلم، عنده مسجداً في مسيره إلى تبوك. ٣٤١٦ - جيكان: بالكاف: موصع بفارس.

٣٤١٧ ـ جِيلاباذ: موضع بالري من جهة المشرق، فيه أبنية عجيبة وإيوانات وعقود شاهقة وبرك ومتنزهات طيبة، بناها مرداوا بن لاشك.

٣٤١٨ ـ جِيلانُ: بالكسر: اسم لبلاد كثيرة من وراءِ بلاد طبرستان(١)، قال أبو المنذر هشام بن

<sup>(</sup>۱) جيلان: غيضة بين قزوين وبحر الخزر صعبة المسلك لكثرة ما بها من الجبال والوهاد والأشجار والمياه، في كلّ بقعة ملك مستقل لا يطيع غيره، والحرب بينهم قائمة، والمطر كثير جدّاً ربّما يستمرّ أربعين يوماً لا ينقطع ليلاً ولا نهاراً، ويضجر الناس منه. وبيوتهم من الأخشاب والأخصاص وسط الأشجار، ولا حدّ لكثرة أشجارها الطوال لو كانت بأرض أخرى كان لها قيمة.

محمد: جيلان ومُوقانُ ابنا كاشج بن يافث بن نـوح، عليه السـلام، وليس في جيلان مـدينة كبيرة إنما هي قرى في مروج بين جبال، ينسب إليها جيلاني وجيلي، والعجم يقولون كيلان، وقد فرق قوم فقيل إذا نسب إلى البلاد قيل جيلانيُّ وإذا نسب إلى رجل منهم قيل جيليُّ ؛ وقد نسب إليها من لا يحصى من أهل العلم في كل فنّ وعلى الخصوص في الفقه، منهم: أبو على كوشيار بن لباليروز الجيلي، حدث عن عثمان بن أحمد بن خرجة النهاوندي، روى عنه الأمير ابن ماكولا؛ وأبو منصور باي بن جعفر بن باي الجيلي فقيه شافعي، درس الفقه على ابن البيضاوي وسمع الحديث من أبي الحسن الجندي وغيره، سمع منه أبو بكر الخطيب وأبو نصر بن ماكولا، وولى القضاء بباب الطاق وصار يكتب اسمه عبد الله بن جعفر، وتوفى في أول المحرم سنة ٤٥٢.

٣٤١٩ - جَيلانُ: بالفتح؛ قال محمد بن المُعَلَّى الأَزدي في قول تميم بن أُبَيِّ ومن خطه نقلته:

ثم احتملن أنياً بعد تضحية، مثل المخارف من جَيلانَ أو هَجَر طافت به العُجْم، حتى بدَّ ناهضها عُمَّ، لَقَحنَ لقاحاً غير منتشر أنيِّ: تصغير إني واحد آناء الليل، قال: وجَيلان قوم من أبناء فارس انتقلوا من نواحي إصطخر فنزلوا بطرف من البحرين فغرسوا وزرعوا وحفروا وأقاموا هناك، فنزل عليهم قوم من بني عِجل فدخلوا فيهم؛ قال امرؤ القيس: أطافت به جَيلانُ عند قطافه،

وردَّت عليه الماءَ حتى تحيّرًا

قال: ويدُلك على صحة ذلك قول تميم بعده طافت به العجم؛ وقال المرقش الأصغر: وما قَهْوةً صهباءً، كالمسك ريحها، تُعلَّ على الناجود طَوراً وتُقدَّتُ فَي سَواء الدَّنّ، عشرينَ حِجَّة، يُعطَانُ عليها قَرْمَدً وتُحرَقِحُ سَبَاها تِجارُ من يهود تواعدُوا بجيلان، يُدنيها إلى السوق مربح بأطيب من فيها، إذا جئتُ طارقاً من الليل، بل فوها ألذ وأنصحُ من الليل، بل فوها ألذ وأنصحُ المذكورة قبل هذا. والجيل أيضاً: قرية من أعمال بغداد تحت المدائن بعد زرارين يسمونها أعمال بغداد تحت المدائن بعد زرارين يسمونها

لعنَ الله ليلتي بالكال؛ إنها ليله

الكِيل، وقد سماها ابن الحجاج الكال فقال:

كأنه ظنّ أنها ممالة، ينسب إليها أبو العز ثابت بن منصور بن المبارك الجيلي المقري، قسراً القرآن على أبي محمد رزق الله بن عبد الوهّاب التميمي وأبي منصور محمد بن أحمد الخيّاط وأبي طاهر أحمد بن علي بن سوّار وأبي الفضل أحمد بن حسن بن جَيرون وأبي الفضل أحمد بن حسن بن جَيرون عبى الخطاب بن الجرّاح وأبي القاسم يحيى بن أحمد بن البيني، روى عنهم الحديث وأبي القاسم المفضل بن أبي حرب الجرجاني وأبي عبد الله النسري وأبي عبد الله النعّال وخلق كثير، وكتب الكثير وجمع وخرَّج، وكان صلباً في السُنّة، وكانت له حلقة في جامع القصر يحدث فيها.

٣٤٢١ ـ جَيْلَةُ: بالفتح: من حصون أَبَيْنَ باليمن.

٣٤٢٢ ـ جِينَانجَكث: بالكسر، والألف بين نونين، الثانية ساكنة، وجيم مفتوحة، والكاف، والثاء مثلثة: من بلاد ما وراء النهر.

٣٤٢٣ ـ جِينين: بكسر الجيم، وسكون ثانيه، ونون مكسورة أيضاً: وياء أُخرى ساكنة أيضاً، ونون أُخرى بالله وبيسان من أرض الأردُنّ، بها عيون ومياه، رأيتها.

٣٤٧٤ - جَيْهَانُ: بالفتح ثم السكون، وهاء، وألف، ونون، قال حمزة الأصبهاني: اسم وادي خراسان هروز، على شاطئه مدينة تسمّى جيهان فنسبه الناس إليها فقالوا جَيحون على عادتهم في قلب الألفاظ، قال عبيد الله المؤلف: وإليها ينسب الوزير أبو عبد الله محمد البيهاني وزير السامانية ببخارى، وكان أديباً فاضلاً شهماً جسوراً، ولمه تآليف، وقد ذكرته في كتاب أخبار الوزراء.

٣٤٧٥ - جَيّ: بالفتح ثم التشديد: اسم مدينة ناحية أصبهان القديمة (١)، وهي الآن كالخراب منفردة، وتسمى الآن عند العجم شَهرَستان وعند المحدثين المدينة، وقد نسب إليها المديني عالم من أهل أصبهان، ومدينة أصبهان منذ زمان طويل وإلى الآن يقال لها اليهودية لما ذكرناه في موضعه، وبينها وبين جيّ نحو ميلين والخراب بينهما، وفي جي مشهد الراشد بن

المسترشد معروف يزار، وهي على شاطىء نهر زُنْدَروذ، وأهل أصبهان يوصفون بالبخل، قال البديع هبة الله بن الحسين الاصطرلابي.

يا أهل جيّ! أمن سُفُوط وخِسّة محضة جُبِلْتم؟ ما فيكُمُ واحدٌ كريمٌ في قالَبٍ واحدٍ قُلِبتم وقال أبو طاهر سهل بن الراعي العديلي الأصبهاني يعرف بالأصل:

آه من منتشي القوام تولى وقرا آية الصدود عليا عادر القلب معدن الحزن، لما صمم العرم أن يفارق جيا وإياها أراد الأعرابي بقوله يخاطب أبا عمرو إسحاق بن مرار الشيباني:

فكان ما جاد لي، لا جاد عن سعة، ثلاثة زائفات ضرب جيّان وقال أعشى همدان:

ويوماً بجيّ تلافَيتَهُ وليولاك لاصطلّلِمَ العسكرُ

٣٤٣٦ - جِيُّ: بالكسر: اسم واد عند الرُّويشَة بين مكة والمدينة (١)، ويقال له المُتعشِّي، وهناك ينتهي طرف وَرِقانَ، وهو في ناحية سفح الجبل الذي سال بأهله وهم نيام فذهبوا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) قال البكري في معجم ما استعجم / ٤١٢: وببجيّ قتل عَتَّابُ بن ورقاء الرِّباحيُّ الزبير بن علي رئيس الخوارج وانهزمت الخوارج، قال الشاعر يمدح عَتَّابا:

ويـــوم بـجيّ تــلافــيـــهُ وَلَــوُلاكَ لاصــطُــلِـم الـعـــــكــرُ



## باب الحاء والألف وما يليهما

٣٤٢٧ - حَابِسٌ: نكسر الباء الموحدة: اسم موضع كان فيه يوم من أيامهم لبني تَعَلَّب (١)، قال الأخطل:

ليس يـرجـون أن يكـونـوا كفـومي، قد بلوا يوم حابس والكلاب

فأصبح ما بين الكُلاب فحابس قِفَاراً يُغنِّيها، مع الليل، بــومُهـا وقال ذو الرُّمَّة .

أُقول لعَجلَى يـوم فَلْج ِ وحــابِس ِ: أُجدِّي فقد أُقوتْ عليك الأمالسُ عجْلي: اسم ناقته.

٣٤٢٨ ـ الحاتمية: قرية ونخل لآل أبي حفصة

٣٤٢٩ - حَاجٌ: آخره جيم، ذات حاج: موضع بين المدينة والشام. وذو حاج: واد لغطَفان.

(١) انظر معجم ما استعجم / ٤١٦

٣٤٣٠ - الحاجرُ: بالجيم، والزاء، وني لعة العرب ما يمسك الماء من شفة الوادي، وكذلك الحاجور، وهو فاعول: وهو موضع قبل معدن النَّقرة (أنَّ، وقال: دون فيد حاجر

٣٤٣١ - حَاجَةً: بالجيم أيضاً: موضع في قول لبيد حيث قال:

فَذُكُرُها مِناهاً آجِنات بحاجة، لا تُنزَّحُ إلى دوالي ا

٣٤٣٢ - الحَادُ: بالذال المعلجمة: موضع بنجد، قال طرفة بن العبد:

حيث ما قاظوا بنجد وشتوا حول ذات الحاذ، من ثِنْيَ وُقُورُ

(١) الحاجر: قال أبو عبيدة: هو موضع في ديار بني تميم. قال: وخرج واثل بن صريم اليشكري من اليمامة، فقتلته بنو أُسَيِّد بن عمروبن تميم، وكانوا أحدوه أسيراً، فجعلوا يغمسونه في الركيّة ويقولون:

يا أيها المائح دلوي دونكا إنسى رأيت النماس يحمدونكما حتى قتلوه، ثم غزاهم أخوه باعث بن صريم يـوم حاجر، وهو موضع بديارهم.

معجم ما استعجم / ٤١٦

٣٤٣٣ ماذة : نحد نبت، واحدثها حاذة. عن أي عبيد: وهو موضع تثبر الأسود ( فال سلمي بن المُقْعَد القُرَمي :

نَـرْمي ونَــطْعنهم على مـ خيّلت، ندعو رباحاً وسطهم والتّواًما والأفرمان وعامرً، ما عامر! كـأسود حـاذَة يَبتغين المـرْزما كـأسود ماذَة يَبتغين المـرْزما الحرب وأن يكون سمي بالأمر من الحِراب نم أعرب. وهو موضع من أعمال مشق بحران قرب مرج الضّعُر من ديار فضاعة ٢٠٠٠ فال

حلف بهيب عيد في منسوية ولا عِنْم، إلا حسن صق حصر حب تش تسال للقبدرين قبدر جنت وقيدر بعيداء لتي عدد حدرب ربحدرت لحقي، ميد فوصه المنتمسن بالجيش دار المحارب

٣٤٣٠ ـ الحارث: والحرث جمع المال نسد، رالحارث الكاسب، ومنه الحديث: عند أسمائكم الحارث، ومنه سمي الأسد أبا الحارث، والحرث فذّف الحب في الأرض مرع، والحرث الذكاح، والحارث، فرية من عرى حوران من تواحى دمشق بقال لها حارث لجولان، وقال الحوهوي: الجولان جيل

ر حادة. موضع بینه وس اطی لیلة، قال انشماخ.
 ف بات بأسلی سیلة ئسم نسیلة بسماذة واجتابت نسوی صن نسواهما معجم ما استعجم / ٤١٧

السّام، وحارث قُلَّةً من فَلله في قول النابغة حيث فال.

بكى حارث الجؤلان من طفد ربّه وحدوران منه مُدوجش متضائلً وقال الراعى:

رُوِيس بِسخيرٍ من أُميَّة، دولته دمست وأنهار لهن عحيج أنحن بحوارين في مسمحرة بيت، صَبَابٌ موسها وثلوجُ كنده حارت الجنولان يترأق دونته دسبكر، في أطبر عهس بُسُرُوجُ والحارث والحويرث: حددن بأرمينية فوقهما قبور منوك أرمينية ومعهم دحائرهم، وقيل: إن بليناس الحكيم طلسم عليها لئلا يظفر بها أحد فما يقدر إنسان يصعد الجبل، وقال المدائني: جيلا الحارث والحويرث أنبذان بذبيل سميا بالحويرث بن عقبة والحارب بن عمرو الغنويين وكانا مع سُلْمان بن ربيعة عرمينية، وهما أول س دخل هذين الجبلين فسميا مهما، وروى ابن نفقيه أنه كان على نهر الرس رارمينية ألف مدينة صعت الله إليهم نبيًّا يفال ــه موسى وليس مموسى بن عمران، فدعاهم إلى الله والإيمان فكذبوه وجحدوه وعصواً أسره، فدعا عليهم، محول الله الحارث والحويدث من الطائف فأرسلهما عليهم، فيقال: إن أهل الرسّ تحت

٣٤٣٦ حارم: بكس الداء: حصن حصين وكورة جللة تجاه أنطاكية، وهي الآن من أعمال حنب، وفيها أشجار كثيرة ومياه، وهي لذلك وبنة، وهي فاعلُ من الجرمان أو من الحريم،

هديوا الحنبيل.

كأنها لحصانتها يحرمها العدو وتكون حرماً لمن فيها.

٣٤٣٧ ـ حارَةُ: اسم موضع، قال الأزهري: الحارة كل محلة دنت منازلها فهم أهل حارة.

٣٤٣٨ ـ حازّةُ: بتشديد الزاي، حازّةُ بني شهاب: مخلاف باليمن، وحازة بني موفّق: بلد دون زبيد قرب حَرَض في أوائل أرض اليمن.

٣٤٣٩ ـ حاسُ: بالسين المهملة: في أرض المَعَرَّة، وقال ابن أبي حصينة من قصيدة:

وزمانُ لهو بالمعرة، مُونِقُ بشياتها، وبجانِبَيْ هِرْماسِها أيامَ قلتُ لذي المسودة: سَقّني من خندريس حُناكِها أو حاسِها

٣٤٤٠ حاسم: بالسين مهملة: موضع بالبادية، حكاه الحازمي عن صاحب كتاب العين.

٣٤٤١ ـ حاصُورًا: في كتاب العمراني بالصاد المهملة، وآخره ألف مقصورة، وقال: موضع، وجاء به ابن الفطاع بالضاد المعجمة بغير ألف في آخره وقال: اسم ماء، ولا أدري أهما موضعان أم أحدهما تصحيف.

٣٤٤٢ ـ الحاضِرُ: بالضاد معجمة: من رمال الدهناء، والحاضر في الأصل خلاف البادي، والحاضر الحي العنظيم، يقال حاضرُ طيّىء، وهـو جمع، كما يقال سامر للسّمّار وحاجً للحجاج، وقال حسان:

لنا حاضرً فعم وناد، كأنه قَطِينُ الإله عزة وتكرما وفلان حاضر بمكان كذا أي مقيم به،

ويقال: على الماء حاضر، وفي كتاب الفتوح للبلاذري: كان بقرب حلب حاضر يُدعى حاضر حلب يجمع أصنافاً من العرب من تنوخ وغيرهم، جاءه أبو عبيدة بعد فتح قنسرين فصالح أهله على الجزية ثم أسلموا بعد ذلك، وكانوا مقيمين وأعقابهم به إلى بُعيد وفاة أميـر المؤمنين الرشيد، ثم إن أهل ذلك الحاضر حاربوا أهل مدينة حلب وأرادوا إخراجهم عنها فكتب الهاشميون من أهلها إلى جميع من حولهم من قبائل العرب يستنجدونهم، فسارعوا إلى إنجادهم وكان أسبقهم إلى ذلك العباس بن زُفَر الهلالي، فلم يكن لأهل الحاضر بهم طاقة فأجلوهم عن حاضرهم وخربوه، وذلك في فتنة محمد الأمين بن الرشيد، فانتقلوا إلى قنسرين فتلقاهم أهلها بالأطعمة والكُسى، فلما دخلوا أرادوا التغلب عليها، فأخرجوهم عنها فتفرقوا في البلاد، قال: فمنهم قوم بتكريت وقد رأيتهم، ومنهم قوم بأرمينية وفي بُلدان كثيرة متباينة، آخر ما ذكره البلاذري. والذي شاهدناه نحن من حاضر حلب أنها محلة كبيرة كالمحلة العظيمة بظاهر حلب، بين بنائها وسور المدينة رمية سهم من جهة القبلة والغرب، ويقال لها حاضر السليمانية، ولا نعرف السليمانية، وأكثر سكانها تركمان مستعربة من أولاد الأجناد، وبه جامع حسن مفرد تقام فيه الخطبة والجمعة، والأسواق الكثيرة من كل ما يُطلب، ولها وال يستقل بها حاضر قنسرين. قال أحمد بن يحيى بن جابر: كان حاضر قنسرين لتنوخ منذ أُولَ مَا أَناخُوا بالشام ونزلوه وهم في خيم الشعر ثم ابتنوا به المنازل، ولما فتح أبو عبيد قنسرين دعا أهل حاضرها إلى الإسلام فأسلم بعضهم

وأقام بعضهم على النصرانية فصالحهم على الجزية، وكان أكثر من أقام على النصرانية بني سليح بن حُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، وأسلم من أهل ذلك الحاضر جماعة في خلافة المهدي فكتب على أيديهم بالحضرة قنسرين، وقال عِكرشة العبسي يرثي بنيه:

سَقى الله أجداثاً ورائي تركتُها بحاضر قنسرين، من سَبل القطر مضوًّا لا يريـدون الرواح، وغـالَهم، من الدهر، أسباب جرين على قدر. ولو يستطيعون الرواح تُووحوا معى ،أوغدوا في المصبحين على ظهر لعمري! لقد وارت وطمَّت قبورُهم أَكفًا شداد القبض بالأسل السمر يُلذَكُ رنيهم كل خيس رأيتُه وشـرّ، فمـا أنفــكُ منهم على ذكـر وينسب إلى أحد هذه الحواضر سُلَيْم أُبـو عامر، قال الحافظ أبو القاسم الدمشقى: هو من الحاضر من نواحى حلب، أدرك أبا بكر الصديق، رضى الله عنه، وروى عنه وعن عمر وعثمان وعمار بن ياسر وشهد فتح دمشق، روى عنه ثابت بن عُجْلان، وكان ممن سباه خالد بن الوليد من حاضر حلب، قال:

فلما قدمنا المدينة على أبي بكر، رضي الله عنه، جعلني في المكتب فكان المعلم يقول لي: اكتب الميم فإذا لم أحسنها قال دوّرها واجعلها مثل عين البقرة، قال عبد الله المؤلف: إنما فتحت قنسرين ونواحيها في أيام عمر، رضي الله عنه، ولم يطرُق خالد نواحي حلب إلا في أيام عمر، رضي الله عنه، وأما نُفُوذُه من المعراق إلى الشام في أيام أبي بكر، رضي الله

عنه، فكان على سماوة كلب، وقد روي أنه مرّ بتدمُرَ وكان عرَّج على الحاضر حاضر طبّيء وكان هذا الرجل قد خرج إلى البادية فصادفه، والله أعلم به. وحاضر طبّيء: كانت طبّيء قد نزلته قديماً بعد حرب الفساد الذي كان بينهم حين نزل الجبلين منهم من نزل، فلما ورد عليهم أبو عبيدة أسلم بعضهم وصالح كثير منهم على الجزية ثم أسلموا بعد ذلك بيسير إلا من شدّ منهم.

٣٤٤٣ ـ الحاضِرة: بزيادة الهاء: قرية بأجَإِ ذات نخل وطلح. والحاضرة أيضاً: اسم قاعدة، أي قصبة كورة جَيَّان من أعمال الأندلس ويقال لها أوْرَبَةً. والحاضرة أيضاً: بليدة من أعمال الجزيرة الخضراء بالأندلس.

٣٤٤٤ ـ حَاطِبٌ: بكسر الطاء: طريق بين المدينة وخيبر ذكره في غزوة خيبر من كتاب الواقدي، وقصته مذكورة في مَرْحب.

٣٤٤٥ - الحاطمة: من أسماء مكة، سميت بذلك لأنها تحطم من استهان بها.

٣٤٤٦ ـ حافد: بالفاء: من حصون صنعاء باليمن من حازة بني شهاب.

٣٤٤٧ ـ حَافِرٌ: بالفاء المكسورة، والراء: قرية بين بالس وحلب، وإليها يضاف دير حافر، قال الراعى:

أمن آل وسنى آخر الليل زائر، ووادي العوير دوننا والسواجر تخطّت إلينا رُكنَ هِيفٍ وحافِر طروقاً، وأنَّى منك هيفٌ وحافرُ؟ كلها مواضع متقاربة بالشام.

٣٤٤٨ ـ الحَاكَة: بلفظ جمع حائك: واد في

بلاد عَذْرة كانت به وقعة.

٣٤٤٩ ـ الحالُ: آخره لام: بلد باليمن من ديار الأزد ثم لبارق ويشكر منهم، قال أبو المنهال عُيينة بن المنهال: لما جاء الإسلام تسارعَتْ إليه يَشكرُ وأبطأت بارق، وهم إخوتهم، واسم يشكر والان، وفي كتاب الردّة: الحال من مخاليف الطائف، والحال في اللغة: الطين الأسود، وله مَعانِ أخر.

 ٣٤٥ ـ الحالة: واحدة الحال المذكورة قبله.
 وهو موضع في ديار بَلْقَيْن بن جَسْر عند حَرَّة الرَّجلاء بين المدينة والشام.

٣٤٥١ ـ حامِدٌ: تَلُّ حامِدٍ، ذُكر في تلَّ، وحامِدٌ: موضع في جبل حِراءَ المطلَّ على مكة، قال أبو صخر الهذلي:

بأَغْزَرَ من فَيض الأسيديِّ خالد، ولا مُــزْبـدُ يعلُو جَــلاميد حــامـد

٣٤٥٧ ـ حامِرً: آخره راءً: ناحية بين مُنبِج وَدُ قَة على شط الفرات، قال الأخطَلُ:

وما مُزْبِدٌ يعلُو حلامية حامر يَشُقُ إليها خَيزُرَاناً وغَرْقَدَا تحرَّزَ منه أهلُ عانية، بعدما كَسا شُورَها الأعلى غُثاءً مُنَفَّدَا بأُجُود سَيباً من يزيد، إذا بدت لنا بُختُه يحمِلْنَ مُلْكاً وسُودَدَا

وحامر أيضاً: واد بالسَّماوة من ناحية الشام لبني زُهَير بن جَناب من كلب وفيه حيَّات كثيرة، قال النابغة:

فأهلي فِداءُ لامسرىء، إِن أَتيتُـهُ تَقَبَّـلَ معسروفي وسَـدٌ المفاقِسرَا

ســأُكعمُ كلبي أَن يَــرِيبَــك نَبْحُــهُ

وإن كنت أرعى مُسْحُلان وحامرا قال ابن السكيت في شرحه: مسحلان وحامر واديان بالشام. وحامر أيضاً: واد من وراء يَبرين في رمال بني سعد زعموا أنه لا يُوصَل إليه. وحامر أيضاً: موضع في ديار غطفان عند أرُل من الشَّربَة، ولا أدري أيهما أراد امرؤ القيس بقوله:

أحار ترى برقاً إلى أُرِيكَ ومِيضَهُ كَلَمْعِ اليَسدَينِ في حَبيِّ مُكلِّلِ قَعَـدْتُ لـه وصُحبتي بين حامر وبين إكام بَعْد ما مُتأَمَّل

٣٤٥٣ - الحامِرة: بسزيادة الهناء، مسجد الحامرة: بالبصرة، سمي بذلك لأن الحتات المجاشعي مرقم فرأى حميراً وأربابها فقال: ما هذه الحامره؟ وهذا مثل تولهم: الجَنَّةُ تحت البارقة، يريدون به السيوف والمراد به الحثُّ على الغزو، ومن يُخطِيء يقول الأبارقة، قال أبو أحمد: والعامة تقول الأحامرة وهو خطأ(١).

٣٤٥٤ حاني. بالنون، بوزن قاضي وغازي: اسم مدينة معروفة بديار بكر، فيها معدن الحديد ومنها بُجلَب إلى سائر البلاد؛ وينسب إليها أبو صالح عبد الصمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن العباس الحنوي هكذا ينسب إليها، تفقّه ببغداد على مذهب الشافعي، وروى الحديث عن أبي الحسن عليّ بن محمد بن الأخضر الأنباري، ذكره في التحبير، ومات سنة الخضر الأبواي، أحمد بن إبراهيم المرجي الحنوي، سمع منه السلفي، روى عن أبي

<sup>(</sup>١) الحامرة: انظر معجم ما استعجم / ٤١٨.

عبد الله الحسين بن عبدان الشهرزوري.

٣٤٥٥ - الحامِضة: ماءة تُنَاوح حُلُوة بين سميراء والحاجر، وقال أبو زياد: من مياه أبي بكر بن كلاب الحامضة.

٣٤٥٦ - الحايرُ: بعد الألف ياء مكسورة، وراء، وهو في الأصل حَوْضٌ يمسُّ إليه مسيل الماء من الأمطار، سمي بذلك لأن الماء يتحير فيه يرجع من أقصاه إلى أدناه، وقال الأصمعي: يقال للموضع المطمئن الوسط المرتفع الحروف حاثرٌ وجمعه خُوران، وأكثر الناس يسمون الحائر الحَيْر كما يقولون لعائشة عَيشَة. والحائر: قبر الحسين بن عليّ، رضي الله عنه، وقال أُبو القـاسـم عليُّ بن حمزة البصــري رادًاً على ثعلب في الفصيح: قيل الحائر لهذا الذي يسميه العامة حَيْر وجمعه حِيرَانٌ وحُورَانٌ، قال أبو القاسم: هو الحائر إلا أنه لا جمعَ له لأنه اسم لموضع قبر الحسين بن عليّ، رضى الله عنه، فأما الحِيرَانُ فجمعُ حائر، وهو مستنقع ماءٍ يتحير فيه فيجيءُ ويذهب، وأما حُورَانَ وحِيرَانَ فجمعُ حُوَار، قال جرير:

بلّغ رسائل عَنا خَفَ مَحْمَلُها على قلائص، لم يَحْمِلْنَ حِيرانا قال: أراد الذي تسمّيه العامّة حَيْر الإوزّ فجمعه حِيران، وأما حُوران وحِيران كما قال، إلا أنه يلزمه أن يقول حَيْر الإوزّ فإنهم يقولون الحَيْر بلا إضافة إذا عنوا كَرْبلاء. والحائر أيضاً: حائر مَلْهَم باليمامة، ومَلْهَم مذكور في موضعه، قال الأعشى:

فرُكُن مِنْداس إلى ماردٍ في في ماردٍ في المائد

وقال دواد بن مُتَمَّم بن بُوَيـرة في يـوم لهم بمُلْهَم:

ويسوم أبي جَـزْء بمَلْهَم لـم يكن ليقطع، حتى يُذْهب الدَّحْلَ ثائرُه لَـدى جَدْول البئرين، حتى تفجرَّت عليه نُحُورُ القوم واحمَر حائرُه وقال أبو أحمد العسكري: يوم حاير مَلْهَم، الحـاءُ غير معجمة وتحت الياء نقطتان والراءُ غير معجمة، وهو اليوم الذي قُتل فيه أشيمً مأوى الصعاليك من سادات بكر بن وائل وفرسانهم، قتله حاجب بن زُرارة، وفي ذلك

و أن تقتلوا منّا كريماً، فإنسا قتلنا به مأوى الصعاليك أشيما ويوم حاير مَلْهَ، أيضاً: على حنيفة ويشكر. والحائر أيضاً: حائرُ الحجاج بالبصرة معروف، يابس لا ماء فيه، عن الأزهري.

٣٤٥٧ ـ الحائطُ: من نواحي اليمامة، قال الحفصي: به كان سوق الفقيّ.

٣٤٥٨ - حائطُ بني المِدَاش : بالشين المعجمة: موضع بوادي القُرَى أَقطَعهم إِياه رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، فنُسب إليهم.

٣٤٥٩ ـ حائطُ العجُوزِ: قال أحمد بن إسحاق الهمذاني: وبمصر حائط العجوز على شاطىء النيل بَنَّه عجوز كانت في أول الدهر ذات مال، وكان لها ابنُ واحدٌ فأكله السبع فقالت: لأمنعن السباع أن تَرِدَ النيل، فبنَتْ ذلك الحائط حتى منعت السباع أن تصل إلى النيل، قال: ويقال إن ذلك الحائط كان مطلسماً، وكان فيه تماثيل

كلُّ إقليم على هيئته ووزنه وزيَّه وصُوَر الناس والدوابّ والسلاح التي فيه وطريق كل إقليم إلى مصر، قال: ويقال إن ذلك الحائط بني ليكون حاجزاً بين الصعيد والنوبة لأنهم كانوا يُغيرون على أهل الصعيد فلا يشعرون بهم حتى هجموا على بلادهم، فبنى ذلك الحائط لذلك السبب، وقال بعض أهل العلم: أمر بعض ملوك مصر ببناء الحائط مما يلى البرّ، طوله ثلاثمائة فرسخ، وقيل: ثلاثون يوماً ما بين الفَرَما إلى أُسـوَانَ، ليكون حـاجزاً بينهم وبين الحبشـة، وقال القاضي أُبو عبد الله القضاعي: حائط العجوز من العريش إلى أسوان يحيط بأرض مصر شرقاً وغرباً، وقال آخرون: لما أغرق الله فرعون وقومه بقيَّتْ مصر وليس فيها من أشراف أهلها أحد ولم يبق إلا العبيد والأجَراء والنساء، فأعظم أشراف النساء أن يولِّين أحداً من العبيد والأجراء وأجمعَ رأيهُنّ أن يولين امرأة منهنّ يقال لها دَلُوكَة بنت رَيًّا، وكان لها عقل ومعرفة وتجارب، وكانت من أشرف بيت فيهن، وهي يومئذ ابنة مائة سنة، فملَّكوها فخافت أن يغزوها ملوك الأرض إذا علموا قلة رجالها، فجمعت نساء الأشراف وقالت لهن: إن بلادنا لم يكن يطمع فيها أحد وقد هلك أكابرنا ورجالنا وقمد ذهب السحرةُ الذين كُنَّا نَصُولُ بهم وقد رأيت أَن أَبني حائطاً أُحدق به جميع بلادنا، فصَوَّبْنَ رأيها، فبنَتْ على النيل بناءً أحاطت به على جميع ديار مصر المزارع والصدائن والقرى وجعلت دونه خليجاً يجرى فيه الماء وجعلت عليه القناطر وجعلت فيه محارس ومسالح على كل ثلاثة أميال مسلحاً ومحرساً، وفيما بين ذلك

محارس صغار على كلّ ميل، وجعلت في كل

محرس رجالاً وأجرت عليهم الأرزاق وأمرتهم أن لا يغفلوا ومتى رأوا أمراً يخافونه ضرب بعضهم إلى بعض الأجراس، وإن كان ليلا أشعلوا النيران على الشرف فيأتي الخبر في أسرع وقت، وكان الفراغ منه في ستة أشهر لكثرة من كان يعمل فيه، وقد بقي من هذا الحائط بقية إلى وقتنا هذا بنواحي الصعيد، ثم إن دلوكة أحضرت تَدُورة وصنعت البرابي كما ذكرناه في البرابي وملكتهم عشرين سنة، ثم إن بعض أولاد ملوكهم كبر فملكوه كما ذكرنا في

معرفة. وحائل: الحائل في اللغة الناقة التي لم تحمل عامها ذاك، ورجلً حائلُ اللون إذا كان أسود متغيراً، قال الحفصي: حائل موضع باليمامة لبني نُمير وبني حِمّانَ من بني كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وقال غيره: حائل من أرض اليمامة لبني قُشير، وهو واد أصله من الدهناء، وقد ذكر في الدهناء، وقال أبو زياد: حائل موضع بين أرض اليمامة وبلاد باهلة، أرض واسعة قريبة من سُوقة، وهي قارة هناك معروفة. وحائل أيضاً: ماءً في بطن المَرُوت من أرض يربوع، قال أبو عبيدة وأبو زياد، وأنشد أبو عبيدة وأبو زياد، وأنشد أبو عبيدة وأبو زياد، وأنشد أبو عبيدة الله عبيدة:

إذا قَـطَعْنَ حـائـلاً والـمَـرُّوت، فـأبعـد الله السـويـقَ المـلتـوتْ وقال ابن الكلبي: حائل واد في جَبلَيْ طيّىء، قال امرؤ القيس:

أَبَتْ أَجَأُ أَن تُسلم العامَ جسارَها، فمن شاءَ فليتهض لها من مُقاتل تبيتُ لبُوني بالقُريَّة أُمَّناً، وأسرَّحُها غياً بأكناف حائل حبال

بنو تُعَل جيرانُها وحُماتُها وتُمنَع من رُماةِ سعد ونائل ودخل بدوي إلى الحضر فاشتاق إلى بلاده فقال:

لعَمري لنَوْرُ الأَقحُوان بحائيل، ونَـوْرُ الحُـزامى في ألاء وعرفج أحبُّ إلينا، يا حميد بن مالـك من الورد والخيري ودُهن البنفسج وأكـلُ يـرابـيـع وضبٍ وأرنبٍ أحبّ إلينا من سُماني وتـدْرُج ونصُّ القِلاص الصَّهب تدمى أنوفها، يَجُبنَ بنا ما بين قَـوٍ ومنعِج أحبّ إلينا من سَفينٍ بـدِجلة أحبّ إلينا من سَفينٍ بـدِجلة ودرب، متى ما يظلم الليلُ يُرْتَج باب الحاء والباء وما يليهما

٣٤٦١ - حَباباء: بالفتح، وبعد الألف باء أخرى، وألف ممدودة: جبل بنجد من سبعة أجبل تسمى الأكوام مشرفة على بطن الجريب. ٣٤٦٢ - الحُبابِيّة: بالضم: اسم لقريّتين بمصر يقال لإحداهما الحبابية وتسمى أيضاً المُنستريون من كورة الشرقية، وتعرف الأخرى بالحبابية مع منزل نَعمة من الشرقية أيضاً.

٣٤٦٣ - الحباحب: بالفتح، والألف، وحاء أخرى، وباء أخرى، وهو في اللغة جمع حبحاب، وهو الصغير الجسم من كل شيء، قال الحازمي: الحباحب بلد.

٣٤٦٤ ـ حِبَّاران: بالكسر، والراء، وآخره نون، قال العمراني: بلد بالشام.

٣٤٦٥ - حُباشَةُ: بالضم، والشين معجمة، وأصل الحباشة الجماعة من الناس ليسوا من

قبيلة واحدة، وحَبَشْتُ له حُباشة أي جمعت له شيئاً. وحُبَاشة: سوق من أسواق العرب في الجاهلية، ذكره في حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لما استوى رسول الله، صنِّي الله عليه وسلم، وبلغ أشدّه وليس له كثير مال استأجرَته خديجة إلى سوق حباشة، وهو سوق بتهامة، واستأجـرت معه رجـلًا آخر من قرَيش (١)، قال رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، وهو يحدث عنها: ما رأيت من صاحبة أجير خيراً من خديجة، ما كنا نرجع أنا وصاحبي إِلَّا وجدنا عندها تحفة من طعام تخبئه لنا، قال: فلما رجعنا من سوق حُباشة. . . وذكر حديث تزوُّج النبي، صلَّى الله عليه وسلم خديجة بطوله، وقال أبو عبيدة في كتاب المثالب: ولد هاشم بن عبد مناف صَيْفياً وأبا صيفي واسمه عمرو أو قيس وأمهما حيَّةُ، وهي أمة سوداء كانت لمالك أو عمرو بن سَلول أخي أَبِيُّ بن سلول والــد عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق، اشتُريت حية من سوق حباشة وهي سوق لقَينقُاعَ وأخوهما لأُمّهما مَخْرَمَة بنّ المطلب بن عبد مناف بن قُصَيّ .

٣٤٦٦ حِبال: بالكسر، كأنه جمع حَبل: من قرى وادي موسى من جبال السراة قرب الكرك بالشام، منها يوسف بن إبراهيم بن مرزوق بن حمدان أبو يعقوب الصَّهيبي الحبالي، رحل إلى مرْوَ وتفقه بها وسمع أبا منصور محمد بن على بن محمود المروزي، وكان متقشفاً، قال

<sup>(</sup>١) حباشة: قال حكيم بن حزام: وقد رأيت رسول الله ﷺ يحضُرُها، واشتريت منه فيها بزّا من بز تهامة. وهي من صدر فنوني، وأرضها لبارق.

معجم ما استعجم / ١٨٤

الحافظ أبو القاسم: وسمعت منه وكان شافعيًا، بلغني أنه قتل بصرو لما دخلها خوارزم شاه اتسز بن محمد بن انوشتكين في سنة ٥٣٠، في ربيع الأول.

٣٤٦٧ حِبّانُ: بالكسر، والتشديد، وآخره نون، كأنه تثنية حبّ، وهو الحبيب، والحب القرط من حبّة واحدة، وسِكة حِبّان: من محال نيسابور، ينسب إليها محمد بن جعفر بن عبد الجبّار الحبّاني.

٣٤٦٨ - حَبَّانيَّةُ: منسوبة: من قرى الكوفة، كانت بها وقعة بين زياد بن خرّاس العجلي من الخوارج وطائفة معه وبين أهل الكوفة، هزّم فيها الكوفيين وقتل منهم جماعة، وذلك في أيام زياد ابن أبيه.

٣٤٧٩ - حَبّ: بالفتح، وتشديد ثانيه: قلعة مشهورة بأرض اليمن من نواحي سبإ ولها كورة يقال لها الحبيّة، وقال ابن أبي الدُّمَينة: حَبُّ جبل من جهة حضرموت وباسمه سمِّيت القلعة، وقال صاحب الأترُجَّة: حَبّ جبل بناحية بغداد.

٣٤٧٠ ـ حِبتُونُ: بالكسر ثم السكون، وضم التاء فوقها نقطتان، وسكون الواو، ونون: جبل بنواحي الموصل، عن الأزهري، وهو أعجمي لا أصل له في العربية.

٣٤٧١ ـ الحُبُحُ: بضمتين، وجيم، والحبج في الإبل انتفاخ بطونها من أكل العُرْفج، وإبلُ حَبِحُ ويجوز أن يكون جمع حِبْج، وهو مجتمع الحي ومعظمه: وهو موضع من نواحي المدينة، قال نصيب:

عَفا الحبُّجُ الأعلى فروضُ الأجاول فيتُ الرَّبى من بيض ذات الخمائل فيتُ الرَّبى من بيض ذات الخمائل ١٣٤٧ - حَبْجَرَى: بالفتح ثم السكون، وفتح الجيم، وراء، وألف مقصورة: ماء بواد يقال له ذو حبجرى لبني عبس فيما والى قطن الشمالي، وعن نصر: حبجرى ناحية نجدية بأكناف الشَّربَّة، قال عُقْبَة بن سَوْداء:

ألا يا لقومي للهموم الطوارق وربع خلا بين السليل وشادق وطَيرٍ جرَت، بين العميم وحَبجرَى بصدع النّوى والبّين غير الموافق بعدي بالكسر: جبل في قول زيد الخيل يَصِف ناقته:

غدت من زُخَيخ ثم راحت عشيَّة بحِبْرَان، إرقال العتيق المجفَّر فقد غادرت للطير، ليلة خمسها جواراً برمل النَّغل لما يسعَّر وقال الراعى:

كأنها ناشط حُمّ مدامعُه من وحش حِبران، بين النَّقع والظفَر

٣٤٧٤ حِبْرٌ: بالكسر ثم السكون، والحبرُ الرجلِ العالم: اسم وادٍ، قال المرَّار الفَقْعسي يرثي أخاه بَدْراً:

ألا قات ل الله الأحاديث والمنى، وطَيراً جرت بين السُّعافات والحبْر وقات ل تشريب العِيافة، بعدما زجرت، فما أغنى اعتيافي ولا زجري وما للقَفُول، بعد بَدْر، بَشاشَة، ولا الحي يأتيهم ولا أوبَة السَّفْر

تـذكـرني بَـدُراً زعـازع لَـرْبَـة إذا أعصبت إحـدى عشيّاتها الغُبْر ٣٤٧٥ - حِبِرَ: بكسرتين، وتشديد الـراء، وما أراه إلا مرتجلاً: جبلان في ديار سُليم(١)، قال ابن مُقبل:

سَل الدار من جَنَبَيْ حِبِرٍ فواهبٍ، إلى ما ترى هَضْبُ القليب المَضيَّحُ وقال عبيد:

فعَـرْدَة فقَـفا حِبِـرٍ، ليس بهـا منهـم عـريب

٣٤٧٦ ـ حَبِرُونُ: بالفتح ثم السكون، وضم الراء، وسكون الواو، ونون: اسم القرية التي فيها إبراهيم الخليل، عليه السلام، بالبيت المقدس، وقد غلب على اسمها الخليل، ويقال لها أيضاً حُبرى، وروي عن كعب الحبر أن أول من مات ودفن في حَبَرى سارة زوجة إبراهيم، عليه السلام، وأن إبراهيم خرج لما ماتت يطلب موضعاً لقبرها فقدم على صفوان وكان على دينه وكان مسكنه ناحية حبري فاشترى الموضع منه بخمسين درهماً، وكان الدرهم في ذلك العصر خمسة دراهم، فدفن فيه سارة ثم دُفن فيه إبراهيم إلى جنبها ثم توفيت ربقة زوجة إسحاق، عليه السلام، فدفنت فيه ثم توفى إسحاق فدفن فيه لزيقها ثم توفى يعقوب، عليه السلام، فدُّفن فيه ثم توفيت زوجته لعيا ويقال إيليا فدفنت فيه إلى أيام

سليمان بن داود، عليهما السلام، فأوحى الله

إليه أن ابن على قبر خليلي حَيراً ليكون لزوَّاره

بعدك، فخرج سليمان، عليه السلام، حتى قدم

أرض كنعان وطاف فلم يصبه، فرجع إلى البيت

المقدس، فأوحَى الله إليه: يا سليمان خالفتَ

أمري، فقال: يا رب لم أعرف الموضع،

فأوحى إليه: امض فإنك ترى نوراً من السماء

إلى الأرض فهو موضع خليلي، فخرج فرأى

ذلك فأمر أن يبنى على الموضع الذي يقال له

الرامة، وهي قرية على جبل مطلَّ على حبرون، فأوحى إليه: ليس هذا هو الموضع ولكن انظر

إلى النور الذي قد التزق بعنان السماء، فنظر

فكان على حبرون فوق المغارة، فبني عليه

الحير. قالوا: وفي هذه المغارة قبر آدم، عليه

السلام، وخلف الحير قبر يوسف الصديق جاءً

به موسى، عليه السلام، من مصر وكان مدفوناً

في وسط النيل فدفن عند آبائه، وهذه المغارة

تحت الأرض، قد بني حوله حيرٌ محكم البناء

حسن بالأعمدة الرخام وغيرها، وبينها وبين

البيت المقدس يوم واحد، وقدم على النبي،

صلَّى الله عليه وسلم، تميم الداريِّ في قـومه

وسأله أن يقطعه حبرون<sup>(١)</sup> فأجابه وكتب له كتاباً

نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم ـ هذا ما

أعطى محمد رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم،

لتميم الداري وأصحابه. إنى أعطيتكم بيت

معجم ما استعجم / ١٩٤

<sup>(</sup>١) حبرون: الذي عند البكري حبري هي التي أقطعها النبي ﷺ تميم الداري، ثم قال: والأخرى: عينون، وهما بين وادي القرى والشام، قال الكلبي: وليس لرسول الله ﷺ بالشام قطيعة غيرها. قال: وكان سليمان ابن عبد الملك إذا مر بها لم يعرج، ويقول: أخاف أن تمسنى دعوة رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) حبر: موضع متصل بالذنائب وقال ابن مقبل: سل السدار مسن جنسبي حسسر فسواهسب إلى مسا يسرى هضنب القليب المضيسح معجم ما استعجم / ٤١٩

عَينونَ وحَبرونَ والمرطوم وبيت إبراهيم بذمَّتهم وجميع ما فيهم عطية بتَّ ونفذتُ وسلمتُ ذلك لهم ولأعقابهم بعدهم أبد الآبدين فمن آذاهم فيه آذى الله، شهد أبو بكر بن أبي قُحافة وعمر وعثمان وعلى بن أبي طالب.

٣٤٧٧ ـ حِبرَةُ: بالكسر، ثم السكون، هي في اللغة صُفْرة تركب الأسنان، وجبرة: أُطُم من آطام اليهود بالمدينة في دار صالح بن جعفر.

٣٤٧٨ ـ حِبرِيرٌ: بعد الراء ياء ساكنة، وراء أخرى، مرتجل: وهو جبل من ناحية البحرين بتُوام.

٣٤٧٩ ـ حُبْسان: ماء في طريق غربي الحاج من الكوفة، وهو جمع حبيس، وهو غربي طريق الخيل، وقالت امرأة من كندة ترثي طائفة من قومها كان قد فتكت بهم بنو زمّان بحُبْسَان:

سَقَى مستهلُ الغيث أجداث فِتبةٍ بحبسان، وليَّنا نحورهم الدَّما صَلُوا مَعمعانَ الحرب، حتى تخرّموا، مقاحيم إذ هاب الكماة التقحُما هوَت أُمُهم! ماذا بهم، يومَ صُرّعوا بحبسان، من أسباب مجد تهدَّما؟ أَبُوْا أَن يفرّوا والقَنا في صدورهم، فماتوا ولم يَرقوا من الموت سُلما ولو أنهم فروا لكانوا أعرَّة، ولكن رأوا صبراً على الموت أكرما ولكن رأوا صبراً على الموت أكرما

٣٤٨٠ - حُبْسُ: بالضم ثم السكون، والسين مهملة، والحبس، بالضم، جمع الحبيس، يقع على كل شيء وقفه صاحبه وقفاً محرماً، قال الزمخشري: الحبس، بالضم، جبل لبني قرة، وقال غيره؛ الحبس بين حرة بني سليم

والسوارقية، وفي حديث عبد الله بن حُبشي : تخرج نار من حبس سَيل، قال أبو الفتح نصر: حبس سَيل، ورواه بالفتح، إحدى حَرَّتي بني سليم، وهما حرَّتان بينهما فضاء كلتاهما أقل من ميلين، وقال الأصمعي : الحبس جبل مشرف على السلماء لو انقلب لوقع عليهم، وأنشد:

سقى الحُبسَ وسْمِيُّ السحاب، ولم يزل عليه روايا المُزن والديمُ الهُـطُلُ ولولا ابنة الوهبي زُبدة لم أُبلُ، طوال الليالي، أن يحالفه المحْلُ

٣٤٨١ - الحبّس: بالكسر ويروى بالفتح، والحبس بالكسر مثل المصنعة، وجمعه أحباس، تجعل للماء، والحبس الماء المستنقع، وقيل الحبس حجارة تبنى على مَجرى الماء لتحبسه للسارية، ويسمى الماء حبساً. والحبس: جبل لبني أسد، وقال الأصمعي: في بلاد بني أسد الحبس والقنان وإبان الأبيض وإبان الأسود إلى الرّمة والحِميان عمى ضرية وحمى الرّبذة والدَّوُّ والصَّمَان والدهناءُ في شق بني تميم؛ قال منظور بن فروة الأسدى:

هل تعرف الدار عَفَت بالحبس على على المار عَفَت بالحبس على المار وأثاف عُلى المار كأنها بعد سنين خمس وريدة تذري حُلام اليبس خطا كتاب معجم بنقس

٣٤٨٢ - حَبَشُ: بالتحريك، والشين معجمة، درب الحبش: بالبصرة في خطة هُذيل نسب إلى حَبش، أسكنهم عمر، رضي الله عنه، بالبصرة، ويلى هذا الدرب مسجد أبى بكر

الهذلي. وقصر حبش: موضع قرب تكريت فيه مزارع، شربها من الاسحاقي. وبركة الحبش: مزرعة نزهة في ظهر القرافة بمصر، ذكرت في بركة.

٣٤٨٣- حُبْشِيّ: بالضم ثم سكون، والشين معجمة، والياء مشددة: جبل بأسفل مكة بنعمان الأراك، يقال: به سميت أحابيش قريش، وذلك أن بني المصطلق وبني الهون بن خزيمة اجتمعوا عنده وحالفوا قريشاً وتحالفوا بالله: إنّا لَيَدٌ واحدةٌ على غيرنا ما سَجا ليلٌ ووضحَ نهارٌ وما رسا حبشيٌ مكانه، فسموا أحابيش قريش باسم الجبل(١)، وبينه وبين مكة ستة أميال، مات عنده عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فجأة فحمل على رقاب الرجال إلى مكة، فقدمت عائشة من المدينة وأتت قبره وصلّت عليه وتمثلت:

وكنّا كَنَدُمانَيْ جدديمة حِقْبةً من الدهر، حتى قبل لن يتصدعا فلما تفرقنا، كأني ومالكا، للطول اجتماع، لم نبت ليلة معا ٣٤٨٤ - حَبشى: بفتح أوله وثانيه؛ قال أبو عبيد السكوني: حبشى جبل شرقي سميراء يسار منه إلى ماءٍ يقال له خوَّة للحارث بن ثعلبة، وقال

غيره: حبشى، بالتحريك، جبل في بلاد بني أسد، وفي كتاب الأصمعي: حبشى جبل بشترك فيه الناس وحوله مياه تحيط به، منها: الشبكة والخوَّة والرجيعة والذَّنبة وثلاثان كلها لبني أسد.

٣٤٨٥ - الحَبْلُ: الرسنُ، والحبل العهد، والحبل الأمان، والحبل الرمل المستطيل، وحبل العاتق عصب، وحبل الوريد عرق في العنق، وحبل الذراع في اليد. وحبل عرفة: عند عرفات(١)؛ قال أبو ذؤيب الهذلي:

فروَّحها عند المجاز عشية، تبادر أولى السابقات إلى الحبل وقال الحسين بن مُطير الأسدي:

خليليً من عمرو قِفا وتعرفا لسُهْمنة داراً، بين لينة فالحبل تحمَّل منها أهلها حين أجدب، ولا محل وكانوا بها في غير جدب ولا محل وقد كان، في الدار اللهوى، شفاء الجوى لو كان مجتمع الشمل والحبل أيضاً: موضع بالبصرة على شاطىء الفيض ممتد معه.

٣٤٨٦ - حُبَلُ: بوزن زُفَر وجرد، ويجوز أن يكون جمع حُبْلة نحو بُرقة وبرق، وهو ثمرُ العضاه، ومنه حديث سعد: أتينا النبي عَنِينَ، ما لنا طعام إلا حُبلة وورق السَّمُر، وهو جمع حبلة أيضاً، وهو حَلْيٌ يُجعل في القلائد؛ فال:

وقىلائىد من حبلة وسُلُوس

<sup>(</sup>١) الحبل: انظر معجم ما استعجم / ٢٢١

<sup>(</sup>۱) حبشي: قال أنكري في ترجمة موضع حبيش: بفتح أوله وكسر ثانيه، جبل بمكة، وبه سميت الأحابيش حلفاء قريش، لأنهم تحالفوا تحته لا ينقضون ما أقام حبيش، وأهمل الحمديث يقولون «جُبيشي» بضم أوله، منسوب، على مثال فعلي: موضع على عشرة أميال من مكة، به مات عبد الرحمن بن أبي بكرة فجأة، وصحته والله أعلم: حبيش.

ويجوز أن يكون معدولًا عن حابل، وهو الذي ينصب الحبالة للصيد. وحُبَل: موضع باليمامة؛ وفي حديث سراج بن مُجَّاعة بن وغيره؛ وكذا يروى قول الأعرابي: مُرارة بن سلمي عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي، عَنْ فأقطعني الغُورة وغرابة والحُبل؛ وبين الحبل وحجر خمسة فراسخ؛ قال لبيد بصف ناقة:

> فإذا حرّكتُ غرزي أجمرت، وقَرابى عَدْوُ جونٍ قد أَبَلْ بالغُرابات فرزًّافاتها، فسخنزير فأطراف حُبَلْ يسئد السير عليها راكب، رابطُ الجأش على كل وجلْ

٣٤٨٧ ـ حَبْلةُ: بالفتح ثم السكون، ولام: قرية من قرى عسقلان؛ ينسب إليها حاتم بن سنان بن بشر الحبليُّ، قال ابن نقطة: وجدت بخط عبد الوهاب بن عتيق بن راذان المصري حدثنا حاتم بن سنان بن بشر الحبلي قال: حدثنا أحمد بن حاتم الأقاشي قال: سئل ربيعة بن حاتم بن سنان عن نسبه بمصر وأنا أسمع فقال لي: حبلة قرية بالقرب من عسقلان كان لنا بها دار فاستوهبها رجل من أبيه فوهبها

٣٤٨٨ ـ حَبَنْجُ: قال أُبو زياد وهـ ويذكـ مياه غنيّ بن أعصر فقال: ولهم الحَبننج والحِنبج والحنيبج ثلاث أمواه فقيل لها الحنابج .

٣٤٨٩ - حَبَوْكُـرُ : بفتحتين، وسكـون الـواو، وفتح الكاف، وراء، من أسماء الدواهي: وهو أيضاً اسم رملة كثيرة الرمل.

٣٤٩٠ حِبَوْتَنُ: بفتح أوله ويكسر لغتان،

وثانيه مفتوح، والواو ساكنة، والتاء فوقها نقطتان مفتوحة ، ونون: اسم واد باليامة ؛ عن ابن القطاع

سقى رملة بالقاع، بين حَبوتن، من الغيث مِرزامُ العشي صدوق سقاها، فروَّاها وأقصر حولها، مذانب شما حولها وحديق من الأثل، أما ظلها فهو بارد أثبث، وأما نبتها فأنيق

٣٤٩١ - حَبَوْنُن: بفتحتين، ونونين: موضع (١)؛ عن صاحب الكتاب، بوزن فَعُولل، وقال بعضهم: بكسر الحاء، وقال ابن القطّاع: وهو لغة في الذي قبله؛ قال الأجدع بن مالك:

ولحقتهم بالجزع جنزع حبونن، يطلبن أزواداً لأهل مُلاع وقال وعلةُ الجرميُّ :

ولقد صبحتُهُمُ ببطن حبونن، وعليَّ إن شاء المليك به ثنا سعي امرىء لم يُلهه، عن نيْله، بعض المفاقر من معايشه المدنا ٣٤٩٢ حَبُونى: مقصور: موضع؛ أنشد ابن يحيى السمهري:

خليلي لا تستعجلا وتبيّنا بـوادي حبـوني: هــل لهن زوال؟ ولا تيـأسـا من رحمــة الله واسـألا، بسوادي حبوني، أن تهب شمالً

<sup>(</sup>١) حبونن: قال الهمداني: حبونن: من ديار مذحج، وكذلك جاش ومريع ويبنبم. قال: وهي اليوم لبني نهد. معجم ما استعجم / ٤٢١

حبوني

حبير

ولا تياسا أن ترزقا أرْحَبِيّة، كعينِ المها أعناقهن طوال من الحارثيّين الذين دماؤهم حسرام، وأما مالهم فحاللُ قال أبو عليّ: هذا لا يكون فعولَى ولكن يحتمل وجهين من التقدير أحدهما أن يكون سمى بجملة كما جاء:

على أطرقا باليات الخيام والآخر أن يكون حبونى من حَبَوْت كما أن عفرنى من العفر، ويحتمل أن يكون حبونن فأبدل من إحدى النونين الألف كراهة التضعيف لانفتاح ما قبلها، كقولهم: ولا أملاه أي لا أملّه، ويحتمل أن يكون حرف العلة والدون تعاقبا على الكلمة لمقاربتهما، كما قالوا: دَدَنْ وَدَدَا، فإذا احتملت هذه الوجوه لم يقطع على أنها فعولى؛ وقال الفرزدق:

وأهل حبوني من مُسراد تـداركت، وجـرمـاً بـوادٍ خـالطَ البحـرَ سَـاحلُه

قال أبو عبيدة في تفسيره: حبوني من أرض مُراد، أراد حبونن فلم يمكنه.

٣٤٩٣ - الحُبيَّا: بالضم ثم الفتح، وياء مشددة، مقصوراً: موضع بالشام؛ قال نصر: وأظن أن بالحجاز موضعاً يقال له الحبيًا، قال: وربما قالوا الحبيا وهم يريدون الحبيَّ؛ قال بعضهم:

من عن يمين الحبيًّا نظرةٌ قَبَلُ وقال آخر:

بمعتركِ ضَنْكَ الحبيّا ترَى بـه، من القوم، محدوساً وآخر حادسا

٣٤٩٤ - حبيب: بالفتح ثم الكسر، وياءساكنة، وباء أخرى: بلد من أعمال حلب يقال له بُطنان حبيب، ذكر في بطنان. ودربُ حبيب: ببغداد من نهر مُعلَّى؛ ينسب إليه المحدثون هبة الله بن محمد بن الحسن بن أحمد بن طلحة أبا القاسم بن أبي غالب الحبيبي من أولاد المحدثين، سمع أباه وأبا عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة البغال وأبا الحسن عليّ بن محمد العلاف المقري؛ ذكره أبو سعد في معجمه.

٣٤٩٥ - حُبِيبَةُ: بلفظ تصغير حُبَّة: ناحية في طُفوف البطيحة متصلة بالبادية وتقرب من البصرة.

٣٤٩٦ ـ الحبيبة: مصغر منسوب: من قرى اليمامة.

٣٤٩٧ - حَبِيرٌ: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، وراء؛ قال أبو منصور: الحبير من السحاب ما يُرى فيه من التنمير من كثرة الماء، قال: والحبير من زَبَد اللَّغام إذا صار على رأس البعير، قال: وهو تصحيف والصواب الخبير، بالخاء المعجمة، في زبد اللغام، قال: وأما الخبير بمعنى السحاب فلا أعرفه فإن كان من قول الهذلى:

تعددُ من جانبيه الخبير، لما وهَى مُـزْنُه فاستبيحا فهو بالخاء أيضاً. والحبير: موضع بالحجاز؛ قال الفضل بن العباس اللهبي:

سقى دمن المواثل من حبيسر بَوَاكسُ من رواعد ساريات ويجوز أن يكون أراد ههنا السحاب ما يرى. ٣٤٩٨ - حَبِيسُ: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، وسين مهملة: موضع بالرقة (١) فيه قبور قوم شهداء ممن شهد صِفَينَ مع عليٌ بن أبي طالب، رضي الله عنه. وذاتُ حَبِيس: موضع بمكة بقرب الجبل الأسود الذي يقال له أظلم؛ قال الراعى:

فلا تَصْرمِي حبل الدهيم جريرة، بترك مواليها الأدانين ضُيَّعا يسوقها ترعية ذو عباءة، ما بين نقب فالحبيس فأفرَعا والحبيس: قلعة بالسواد من أعمال دمشق يقال لها حبيس جلدك.

٣٤٩٩ ـ حُبَيْشُ: بلفظ التصغير، وآخره شين معجمة: موضع في قول نصر(٢).

• ٣٥٠٠ - حَبيضٌ: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، وضاد معجمة: حبل بالقرب من معدن بني سُليم يمنة الحاج إلى مكة ؛ عن أبي الفتح.

٣٥٠١ - حُبِينُ: بالضم ثم الكسر، والتشديد، وياء ساكنة، ونون؛ سكَّة حُبِين: بمرو، كذا تقولها العامة وأصلها سكة حُبّان بن جبلة ثم

(١) الحبيس: موضع بالبحرين وبهذا الموضع قتل أحمد بن
 حميد في حرب بابك، قال الطائي في رثائه:

سقى المحبيس ومحبوساً ببرزخة من السمهي كفيت الودق يطرد وقد وهم أبو بكر الصولي في تفيير هذا البيت، فقال: يعني بالحبيس أحاه، لأنه محبوس على الحزن. معجم ما استعجم / ٤٢١

(۲) حُبيش: اسم واد، قال حميد بن ثور: حُبيشاً فسسلان الطباء كأنسا عسلى بسردٍ تلك المهشوم يسجسودها معجم ما استعجم / ٤٢٢

غيروها؛ كذا قال أبو سعد، ينسب إليها أبو منصورعبد الله بن الحسن بن أبي الحسن الحبيني المروزي، حدث عن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن إسحاق الشير نُخشيري وغيره، سمع منه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي.

٣٠٠٢ ـ حُبَيّ: بالضم ثم الفتح، وياء مشددة، بلفظ التصغير(١): وهو موضع بتهامة كان لبنيأسد وكنانة؛ قال مُضرّسُ بن رِبعيّ :

لَعمرك إنّني، بِلوَى حُبَيّ، ولَوَى حُبَيّ، لأرجي عائناً حَدراً أروحا رأى طيراً تمر ببين سَلْمى، وقيل النفس إلا أن تريحا محبّى: بالضم، وتشديد الباء، والقصر: موضع والقراء في قول الراعي:

أُبتْ آيات حُبّى أن تُبينا لنا خبرا، فأبكين الحرينا باب الحاء والتاء وما بلهما

٣٥٠٤ - حَتَّى: مقصور، بلفظ حَتَّى من الحروف، من خط ابن مختار من خط الوزير المغربي أنه اسم موضع؛ قال نصر: حَتَّى من جبال عُمان أو جَبلَة.

(۱) حيى: موضع بالعالية، قال أوس بن حجر: بحضيبي حُسبي ليسلتين كأنسما يسفسرط نحسساً أو يفيض بأسسهم معجم ما استعجم / ٤٢٣ (٢) حبى: موضع آخر بالشام، وهو الذي عني القُطاميّ

فقلت للركب لمّا أن عَبلاً بهم من عن يمين الحُبيّا نطرة قبل معجم ما استعجم / ٤٢٤

و ٣٥٠٠ ـ الحُتَاتُ: بالضم، وآخره تاء: أيضاً قطيعة بالبصرة واسم رجل؛ وحُتَاتُ كلَّ شيءٍ: ما تحاتُ منه.

٣٠٠٦ - حَتَّاوَةُ: بالفتح ثم التشديد، وبعد الألف واو مفتوحة، وهاء: من قرى عسقلان؛ ينسب إليها عمرو بن حليف أبو صالح الحتَّاوي، عن رَوَّاد بن الجرَّاح وزيد بن أسلم وغيرهما، روى عنه عبد العزيز العسقلاني؛ ذكره ابن عدى في الضَّعفاءِ.

بعُمان؛ ينسب إليه الحُتُّ من كندة وليس بأم المعمان؛ ينسب إليه الحُتُّ من كندة وليس بأم لهم ولا أب؛ وقال الزمخشوي: الحُتُّ من جبال القبلية لبني عرك من جُهينة؛ عن عليّ بن أريد بن شريح بن بحير بن أسعد بن ثابت بن سُبد بن رِزَام بن مازن بن ثعلبة بن ذُبيان بن بغيض في طعنة طعنها آبي اللحم الغفاري في شركان بين ثعلبة بن سعد وبني غِفَار بن مُليك بن ضمرة بن بكر بن عبدمناة بن كنانة:

حَمَيْتُ ذِمارَ تعلبة بن سعد بخسب الحُتّ، إذ دُعِيَتْ نَـزَالِ بجنب الحُتّ، إذ دُعِيَتْ نَـزَالِ وأحرى ابن آبي اللحم يجري، وأجرى الخيل حاجزه التوالي طعنتُ مجامع الأحشاء منه بمفتوق الوقيعة، كالهلال فإن يَهلَك فذلك كان قَـدْري، وإن يَبسراً فإني لا أبالي وقال الحازمي: الحُتُ محلّة من محال البصرة خارجة من سورها، سميت بقبيل من اليمن نزلوها، قلت: أراهُم من كندة المقدم ذكرهم.

٣٥٠٨ - حُتْمَةُ: مفتوح، وهو واحد الحَتْم، وهو القضاءُ: صخرات مشرفات في ربع عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بمكة ؛ عن العمراني، ورواه الحازمي بالثاء المثلثة كما يذكر عقيب هذا.

## باب الحاء والثاء وما يليهما

٣٥٠٩ ـ الحَثَا: بالفتح، والقصر: موضع بالشام في قول عدي بن الرقاع:

يا من رأى برقاً أرقت لضوئه، أمسى تللاً في حواركه العلى فأصاب أيمنك المَزَاهر كلها، واقتم أيسره أثيكة فالحَثا

• ٣٥١٠ - حِشَاتُ: بالكسر، وفي اخره ثاء أخرى، كأنه جمع حثيث أي سريع: وهو عرض من أعراض المدينة.

100- حَثْمَةُ: بالفتح ثم السكون، وميم، والحَثْمة الأكمة الحمراء؛ وقال الأزهري: الحَثْمة، بالتحريك، الأكمة، ولم يذكر الحمراء، قال: ويجوز تسكين الثاء. وحَثْمَةُ: موضع بمكة قرب الحَزْوَرة من دار الأرقم، وقيل: الحثمة صخرات في ربع عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بمكة، وفي حديث عمر أنه قال: إني أولى بالشهادة وإن الذي أخرجني من الحثمة لقادر على أن يسوقها إلى (١)؛ وقال مهاجر بن عبد الله المخزومي:

<sup>(</sup>۱) الحشمة: وقال البكري في معجمه / ٤٢٥؛ بها ربع عمر بن الخطاب روي عن مجاهد أنه قرأ على المنبر: 
﴿جَمَّات عدن﴾ فقال: أيها الناس، أتدرون ما جنات عدن؟ قصر في الجنة له خمسة آلاف باب، على كلً باب خمسة وعشرون ألفاً من الحور العين، لا يدخله إلا

باب الحاء والجيم وما يليهما

٣٥١٣ - حَجْاجُ: بالفتح والتشديد، وآخره جيم: من قرى بيهق من أعمال نيسابور؛ منها أبو سعيد إسماعيل بن محمد بن أحمد الحجّاجي الفقيه الحنفي، كان حسن الطريقة، روى عن القاضي أبي بكر أحمد بن الحسن الحيري وأبي سعد محمد بن موسى بن شاذان الصّيرفي وأبي القاسم السَّراج وغيرهم، وتوفي في حدود سنة ٤٨٠.

٣٥١٤ ـ الحجارة: جمع الحجر: كورة بالأندلس يقال لها وادي الحجارة؛ ينسب إليها بالحجاري جماعة، منهم: محمد بن إبراهيم بن. حَيُّون؛ وسعد بن مَسعَدة الحجاري محدّث، مات سنة ٤٢٧.

٣٥١٥ ـ الججاز: بالكسر، وآخره زاي، قال أبو بكر الأنباري: في الحجاز وجهان: يجوز أن يكون مأخوذاً من قول العرب حجز الرجلُ بعيرَهُ يحجزهُ إذا شدَّه شدّاً يقيده به، ويقال للحبل حجاز، ويجوز أن يكون سمى حجازاً لأنه يُحتجز بالجيال، يقال: احتجزَت المرأة إذا شدَّتْ ثيابها على وسطها واتَّزَرَت، ومنه قيل حُجْزَة السراويل، وقول العامة حُزَّة السراويل خطأً ؛ قال عبيد الله المؤلف، رحمه الله تعالى: ذكر أبو بكر وجهين قصد فيهما الإعراب ولم يذكر حقيقة ما سُمى به الحجاز حجازاً، والذي أَجمع عليه العلماءُ أنه من قولهم حَجَزَه يَحجُزُهُ حَجزاً أي منعه. والحجاز: جبل ممتدّ حالّ بين الغَوْر غَوْر تهامة ونجد فكأنه منع كلّ واحد منهما أن يختلط بالآخر فهو حاجزٌ بينهما، وهذه حكاية أقوال العلماء؛ قال الخليل؛ سمى الحجاز لأنه فصل بين الغور والشام وبين

لنساء، بين الحجون إلى الحَدْ

مَةِ في مظلمات ليل وشَرْقِ
قاطنات الحجون، أشهى إلى النف
س من الساكنات دُورَ دِمشق
يَتَضَوَّعْنَ أَن يُضَمَّخْنَ بالمسلك ضماخا، كأنه ريح مَرْق
على بلاد هُذيل(١)؛ عن الأزهري، وقال غيره:
موضع عند المُثلَّم بينه وبين مكة يومان؛ قال

إنا نزعنا من مجالس نخلة، فنُجيز من حُثْنِ بياض مُثلَما قوله نزعنا أي جثنا ، ونُجيز أي نَمُرُ ، وقال قيس بن العَيزارة الهُذلي :

سَلْمَى بن مُقْعد القُرَمي:

وقال نساء: لو قَتلْتَ نِساءَنا، سواكُنَّ ذو البَثِّ الذي أنا فاجعُ رجالٌ ونِسُوانٌ بأكناف رايةٍ إلى حُثُنِ، تلك الدموعُ الدوافعُ وقال أيضاً:

أرى حُنْن أمسى ذليلاً، كأنه تراثُ وخَلاه الصَّعاتِرُ وكاد يُوالينا، ولسنا بأرضهم، قبائلُ من فَهْم وأفْصى وثابرً

نبيّ، وهنيئاً لصاحب القبر، وأشار إلى النبي ﷺ، أو صدّيق، وهنيئاً لابي بكر، وأشار إلى قبره، أو شهيد، وأنّى لعُمر بالشهادة! وإن الذي أخرجني من منزلي بالحنمة قادر أن يسوقها إلىّ.

(١) حثن: ذكره البكري في معجم ما استعجم / ٢٢٤ بالتاء المثناة الفوقية، وقال محققه الدكتور مصطفى السقافي، الهامش: ذكر المؤلف حتنا في فصل الحاء مع التاء، وجميع معاجم اللغة والبلدان ذكرته في الحاء مع التاء. احتووا على بُلدانهم، فنزل دونهم بالحجاز فسموها حجازاً لأنها حجزَتهم عن المسير في آثار القوم لطيبها في ذلك الزمان وكثرة خيرها؛ وأحسنُ من هذه الأقوال جميعها وأبلغ وأتقنُ قول أبي المنذر هشام بن أبي النضر الكلبي، قال في كتاب افتراق العرب وقد حدّد جزيرة العرب ثم قال: فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة التي نزلوها وتوالدوا فيها على خمسة أقسام عند العرب في أشعارهم وأخبارهم: تهامة والحجاز ونجد والعروض واليمن، وذلك أن جبل السراة، وهو أعظم جبال العرب وأذكرها، أقبل من قُعرة اليمن حتى بلغ أطراف بوادي الشام فسمّته العرب حجازاً لأنه حجز بين الغَوْر، وهو تهامة، وهو هابط، وبين شجد وهو ظاهر، فصار ما خلف ذلك الجبل في غربيه إلى أسياف البحر من بلاد الأشعريين وعَكّ وكتانة وغيرها، ودونها إلي ذات عِرْق والجحفة وما صاقبها، وغار من أرضها الغَوْر غَوْر تهامة، وتهامة تجمع ذلك كله، وصار ما دون ذلك الجبل في شرقيه من صحاري نجد إلى أطراف العراق والسماوة وما يليها نجداً، ونجد تجمع ذلك كله، وصار الجبل نفسه، وهو سراته، وهو الحجاز وما احتجز به في شرقيه من الجبال وانحاز إلى ناحية فيد والجبلين إلى المدينة، ومن بلاد مذحج تثليث وما دونها إلى ناحية فيد حجازاً، والعرب تسميه نجداً وجَلساً وحجازاً، والحجاز يجمع ذلك كله، وصارت بلاد اليمامة والبحرين وما والاهما العَرُوض، وفيها نجد وغور لقربها من البحر وانخفاض مواضع منها ومسايل أودية فيها، والعروض يجمع ذلك كله، وصار ما خلف تثليث وما قاربها إلى صنعاء وما

البادية ، وقال عُمارة بن عقيل : ما سالَ من حَرّة بني سُلَيم وحرّة ليلي فهو الغـور حتى يقطعـه البحر، وما سال من ذات عِرْق مغرباً فهو الحجاز إلى أن تقطعه تهامةً، وهو حجازٌ أسودُ حجزَ بين نجد وتهامة، وما سال من ذات عرق مقبلًا فهو نجد إلى أن يقطعه العراق، وقال الأصمعي: ما احتزمت به الحرار حَرّة شَوْرانَ وحرّة ليلى وحرّة واقم وحرّة النار وعامة منازل بني سليم إلى المدينة، فذلك الشقُّ كله حجازً، وقالَ الأصمعي أيضاً في كتاب جزيرة العرب: الحجاز اثنتا عشرة داراً: المدينة وخيبر وفدك وذو المروّة ودار بَلِيّ ودار أُشجع ودار مُزَينة ودار جُهينة ونفر من هـوازن وجُلُّ سليم وجُلُّ هلال وظهر حرّة ليلي، ومما يلي الشام شُغْب وبَدا، وقبال الأصمعي في موضع آخر من كتبابيه: الحجاز من تخوم صنعاء من العبلاء وتبالة إلى تخوم الشام، وإنما سمى حجازاً لأنه حجز بين تهامة ونجد، فمكة تهامية والمدينة حجازية والطائف حجازية؛ وقال غيره: حـدُّ الحجاز من معـدن النقرة إلى المدينة، فنصفُ المدينة حجاري ونصفها تهاميٌّ، وبطنُ نخل حجازي وبحذائه جبل يقال له الأسود نصفه حجازي ونصفه انجدي ؟ وذكر ابن أبي شـبَّة أن المـدينة حجـازية ، وروي عن أبي المنذر هشام أنه قال: الحجاز ما بين جبلَيْ طُمِّيء إلى طريق العراق لمن يريد مكة، سُمي حجازاً لأنه حجز بين تهامة ونجد، وقيل: لأنه حجز بين الغور والشام وبين السراة ونجد، وعن إبراهيم الحربي أن تبوك وفلسطين من الحجاز؛ وذكر بعض أهل السير أنه لما تبلبلت الألسُنُ ببابل وتفرّقت العرب إلى مواطنها سار طُسْمُ بن إرم في ولده وولد ولمده يقفو آثار إخوت وقد والاها من البلاد إلى حضرموت والشّحر وعُمان وما بينها اليمن، وفيها التهايم والنجد، واليمن تجمع ذلك كله(١).

قال أبو المنذر: فحدّثني أبو مسكين محمد بن جعفر بن الوليد عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: إنّ الله تعالى لما خلق الأرض مادَت فضربها بهذا الجبل، يعني السراة، وهو أعظم جبال العرب وأذكرها، فإنه أقبل من ثغرة اليمن حتى بلغ أطراف بوادي الشام فسمته العرب حجازاً لأنه حجز بين الغور وهو هابط، وبين نجد وهو ظاهر، ومبدؤه من اليمن حتى بلغ أطراف بوادي الشام فقطعته الأودية حتى بلغ ناحية نخلة، فكان منها حيض ويسوم، وهما جبلان بنخلة، ثم طلعت الجبال بعد منه فكان منها الأبيض جبل العرج وقدس وآرة والأشعر والأجرد؛ وأنشد للبيد:

مُسرِّيَّةٌ حَلَّت بفَسِد وجاورَت أرض الحجاز، فأين منك مرامُها؟ وقد أكثرت شعراء العرب من ذكر الحجاز واقتدى بهم المحدثون، وسأورد منه قليلًا من

(۱) الحجاز: وبها واد يسمى المشقق كان به وشل يخرج منه ماء يروي الراكبين أو الثلاثة، فقال رسول الله ﷺ في غزوة تبوك: من سبقنا الليلة إليه فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه، فسبقه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه، فلما أتاه النبي عليه السلام، لم ير فيه شيئاً، فقال: أو لم أنهكم أن تستقوا منه شيئاً؟ ثم نزل فوضع يده تحت الوشل، فجعل يضب في يده من الماء فينضحه به ومسحه بيده المباركة، ودعا بما شاء أن يدعو ربه فانخرق من الماء ما سمع له حس كحس الصواعق، فشرب الناس واستقوا سمع له حس كحس الصواعق، فشرب الناس واستقوا ليسمعن بهذا الوادي وهو أخضر، ما بين يديه وما خلفه، وكان كما قال، ﷺ.

آثار البلاد / ۹۰

كثير من الحنين والتشوق؛ قال بعض الأعراب:

تطاول ليلي بالعراق، ولم يكن
علي بأكناف الحجاز يطولُ
فهل لي إلى أرض الحجاز ومن به
بعاقبة، قبل الفوات، سبيلُ؟
إذا لم يكن بيني وبينك مُرْسَلُ،
فريحُ الصّبا منّي إليك رسولُ
وقال أعرابي آخر:

سرَى البَرْقُ من أرض الحجاز فشاقني ، وكلُ حجازي له البَرْق شائقُ فواكبدي مما ألاقي من الهوى، إذا حلَّ إلَّ فُ أو تألَّق بارق! وقال آخر:

كفى حَرزَا أني ببغداد نازل، وقلبي بأكناف الحجاز رهين وقلبي بأكناف الحجاز رهين إذا عَنَّ ذكر للحجاز استَفَرَّني، إلى من بأكناف الحجاز، حنين فوالله ما فارقتهم قالياً لهم، ولكنَّ ما يُقْضى فسوف يكون وقال الأشجَعُ بن عمرو السَّلَمي:

بأكناف الحجاز هوى دفين، يُوَرِّقني إذا هدت العيسونُ أحنُ إلى الحجاز وساكنيه، حنينَ الإلف فارقَهُ القرينُ وأبكي حين تَرْقُدُ كل عين، بكاءً بين زَفرته أنين أمَرَ على طبيب العيس نأي، خلوجٌ بالهوى الأدنى، شطون؟ فإن بَعدَ الهوى وبَعُدتْ عنه، وفي بُعد الهوى تبدُو الشجونُ،

فَاعدْرُ من رأيت على بكاء، غريبٌ عن أحببته حزيتُ يموت الصَّبُّ والكتمانُ عنه، إذا حَسُنَ التذكُّرُ والحنينُ الذا حَسُنَ التذكُّرُ والحنينُ ١٥١٦ - الحجَائرُ: كأنه جمع حاجز، وهو المانع، بالزاي: من قلات العارض باليمامة. ١٥١٧ - حَجْبَةُ: بالفتح ثم السكون، والباء موحدة، وهاء: من قرى اليمن من بلاد

وهو في اللغة ما حَجَرْتَ عليه أي منعته من أن وراء، وهو في اللغة ما حَجَرْتَ عليه أي منعته من أن يوصل إليه، وكل ما منعت منه فقد حجرت عليه، والحجر، بالكسر والضم، الحرام، لغتان معسروفتان فيه. والحجر: اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام؛ قال الإصطخري: الحجر قرية صغيرة قليلة السكان، وهو من وادي القرى عنى يوم بين جبال، وبها كانت منازل ثمود؛ قال الة تعالى: ﴿وتنحتون من الجبال بيوتا في فارهين﴾(١)؛ قال: ورأيتها بيوتاً مثل بيوتنا في فارهين، والله الله يوتنا في

(۱) الآية رقم ١٥٥ من سورة الشعراء ـ وقال القزويني في اثار البلاد / ٩١: ولما سار رسول الله بيخ، إلى تبوك أتى على منازل ثمود، وأرى أصحابه الفج الذي كانت الناقة منه ترد الماء، وأراهم منتقى الفصيل في الجبل، وقال عليه السلام، الأصحابه: لا يدخلن أحدكم القرية ولا يشربن من مائها ولا يتوضأ منه، وما كان من عجين فأعلقوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئاً، ولا يخرج الليلة أحد إلا مع صاحبه.

ففعل الناس ذلك إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لطلب بعير له والأخر لقضاء حاجته، فالذي خرج لحاجته أصابه جنون، والذي خرج لطلب البعير احتملته الربح فأخبر بهما رسول الله ﷺ، فقال: ألم أنهكم أن يخرج

أضعاف جبال، وتسمى تلك الجبال الأثالث، وهي جبال إذ رآها الرائي من بعد ظنها متصلة فإذا توسطها رأى كل قطعة منها منفردة بنفسها، يطوف بكل قطعة منها الطائف وحواليها الرمل لا تكاد تُرتقى، كل قطعة منها قائمة بنفسها، لا يصعدها أحد إلا بمشقة شديدة، وبها بئر ثمود التي قال الله فيها وفي الناقة: ﴿لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ﴾ (١)، قال جميل:

أقــول لــداعــي الحب، والحجر بيننا ووادى القرى: لبيك! لما دعانيا فما أحدَث النائي المفرق بيننا سُلوّاً، ولا طولُ اجتماع تقالياً والحجُّرُ أيضاً: حجر الكعبة، وهو ما تركُّتْ قريش في بنائها من أساس إبراهيم، عليه السلام، وحجَرَتْ على الموضع ليُعلَم أنه من الكعبة، فسمّى حجراً لذلك، لكن فيه زيادة على ما فيه البيت حُدَّةً، وفي الحديث: من نحو سبعة أذرع، وقد كان ابن الـزبيـر أدخله في الكعبة حين بناها فلما هدم الحَجَّاج بناءَه صرفه عما كان عليه في الجاهلية، وفي الحجر قبر هاجر أم إسماعيل، عليه السلام. والحِجْرُ أيضاً، قال عرام بن الأصبغ وهو يذكر نواحي المدينة فذكر الرَّحضيّة ثم قال: وحذاءَها قرية يقال لها الحجر وبها عيون وآبار لبني سُلَيْم

أحد إلا مع صاحبه؟ فدعا لمن أصابه جنون فشفي، وأما الذي احتملته الربح فأهدته طبّىء إلى رسول الله، عليه السلام، بعد عودته إلى المدينة..

فأصبح الناس بالحجر ولا ماء معهم، فشكوا إلى رسول الله ﷺ، فدعا الله تعالى فأرسل سحابة فأمطرت حتى روى الناس.

<sup>(</sup>١) الآية ١٥٥ سورة الشعراء.

الأرض ثم دفع الفرس واحتجر ثلاثين قصرآ وثلاثين حديقة وسماها حُجْراً وكانت تسمى

حللنا بدار كان فيها أنيسها، فبادوا وخلوا ذات شيد حصونها فصاروا قطينا للفلاة بعربة رميماً، وصرنا في الديار قطينها · فسوف يليها بعدنا من يحلها،

ويسكن غرضآ سهلها وحزوتها ثم ركز رمحه في وسطها ورجع إلى أهله فاحتملهم حتى أنزلهم بها، فلها رأى جاره الزبيدي ذلك قال: يا عبيد الشرك! قال: لا بل الرضاء فقال: ما بعد الرضا إلا السخط، فقال عبيد: عليك بتلك القرية فانزلها، القرية بناحية حجر على نضف فرسخ منا، فأقام بها الزبيدي أياماً ثم غرض فأتى عبيداً فقال له: عوضي شيئاً فإني حارج وتارك ما ههنا، فأعطاه ثلاثين بكرة، فخرج ولحق بقومه، وتسامعت بنو حنيفة ومن. كان معهم من بكر بن وائل بما أصاب عبيد بن تعلبة فأقبلوا فنزلوا قرى اليمامة وأقبل زيـد بن يربوع عمّ عبيد حتى أتى عبيدا فقال: أنزلني معك حجراً، فقام عبيد وقبض على ذكره وقال: والله لا ينزلها إلا من خرج من هذا، يعني أولاده، فلم يسكنها إلا ولده، وليس بها إلا عبيدى، وقال لعمه: عليك بتلك القرية التي خرج منها الزبيدي فانزلها، فنزلها في أحبية الشعر وعبيد وولده في القصور بحجر، فكان عبيد يمكث الأيام ثم يقول لبنيه: انطلقوا إلى باديتنا، يريد عمه، فيمضون يتحدثون هنالك ثم يرجعون، فمن ثُمُّ سميت البادية، وهي منازل زيد وحبيب وقطن ولبيد بني يربوع بن ثعلبة بن

خاصةً وحداءها جبل ليس بالشامخ يقال له قنّة

٣٥١٩ ـ حَجْرٌ: بالفتح، يقال: حجَرْت عليه اليمامة، فقال في ذلك: حجْراً إذا منعته فهو محجور، والحِجر، بالكسر، بمعنى واحد. وحَجْر: هي مدينة اليمامة وأم قراها، وبها ينزل الوالي، وهي شركة إلا أن الأصل لحنيفة، وهي بمنزلة البصرة والكوفة، لكل قوم منها حطّة إلا أن العدد فيه لبني عبيَّد من بني حنيفة؛ وقال أبو عبيدة مَعْمر بن المثنّى : خرجت بنو حنيفة بن لُحَيْم بن صعب بن على بن بكر بن وائل يتبعون الريف ويرتادون الكلاً حتى قاربوا اليمامة على السَّمت الذي كانت عبد القيس سلكته لما قدمت البحرين، فخرج عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن تُعلبة بن الدؤل بن حنيفة منتجعاً بأهله وماله يتبع مواقع القطر حتى هجم على اليمامة فنزل موضعاً يقال له قارات الحُبَل، وهـو من حجر على يوم وليلة، فأقام بها أياماً ومعه جار من اليمن من سعد العشيرة ثم من بني زبيد، فخرج راعي عبيد حتى أتى قاع حجر فرأى القصور، والنخيل وأرضاً عرف أن لها شأناً وهي التي كانت لطَسْم وجديس فبادوا كما يذكر، إن شاء الله تعالى، في اليمامة، فرجع الراعي حتى أتى عبيداً فقال: والله إنى رأيت أطاماً طوالا وأشجاراً حساناً هذا حملها، وأتى بالتمر معه مما وجده منتثراً تحت النخل، فتناول منه عبيد وأكل وقال: هذا والله طعام طيّب! وأصبح فأمر بجزور فنحرت ثم قال لبنيه وغلمانه: اجتزروا حتى آتيكم، وركب فرسه وأردف الغلام خلفه وأخذ رمحه حتى أتى حجراً فلما رآها لم يحُلْ عنها وعرف أنها أرض لها شأن فوضع رمحه في

حجر

الدؤل بن حنيفة؛ ثم جعل عبيد يُفْسل النخل فيغرسها فتخرج ولا تخلف، ففعل أهل اليمامة كلهم ذلك، فهذا هو النبب في تسميتها حجراً، وقد أكثرت الشعراء من ذكرها والتشوق إليها، فروي عن نِفْطَويْه قال: قالت أم موسى الكلابية وكان تزوجها رجل من أهل حجر اليمامة ونقلها إلى هنالك:

قد كنت أكره حَجْراً أَن أَلُمَّ بها، وأن أعسيش بسأرض ذات حسطان لا حبِّذا العُرُف الأعلى وساكنه، وما تضمّن من مال وعيدان أبيت أرقُبُ نجم الليل قاعدة حتى الصباح، وعند الباب عِلْجان لـولا مخافة ربي أن يعاقبني، لقد دعوت على الشيخ ابن حيان وكان رجل من بني جُشَم بن بكـر يقال لــه جَحْدَر يخيف السبيل بأرض اليمن، وبلغ خبره الحجاج، فأرسل إلى عامله باليمن يشدد عليه في طلبه، فلم يزل يجد في أمره حتى ظفر به وحمله إلى الحجاج بواسط، فقال له: ما حملك على سا صنعت؟ فقال: كلُّ الزمان وجراءة الجنان، فأمر بحبسه فحبس، فحنَّ إلى بالأده وقال:

لقد صدع الفؤاذ، وقد شجاني بكاء حمامتين تجاوبان تجاوبان تجاوبان على غصنين: من غرب وبان فأسبلت الدموع بلا احتشام، ولا الجبان فقلت لصاحبيّ: دعما ملامي، وكفّا اللوم عنى واعدراني

أليس الله يعلم أن قلبي يحبك أيها البرق اليماني؟ وأهبوى أن أعيد إليك طرفي على عُدواء من شغلي وشاني اليس الله يجمع أم عمرو وإيانا، فذاك بنا تدان؟ بلى! وترى الهلال كما أراه، ويعلوها النهار كما علاني فما بين التفرق غير سبع

بقيس من المحرم، أو تمان

ألم ترني غُذيت أخا حروب،
إذا لم أَجْن كنت مَجِنَّ جان؟
أيا أخويً من جُشَم بن بكر،
أقِلًا اللَّوْمَ إِن لا تنفعاني
إذا جاوزتما سعفات حجْس
وأودية اليمامة، فانعياني
المُقْنيان، إذا سمعوا بقتلي
بكى شبانهم وبكى الغواني

يحباذر وقع مصقول يماني ستبكي كل غانية عليه، وكل مخضب رخص البنان وكل مخضب أدب وحلم معديّ كريم، غير وان

وقلولا: جحدرٌ أمسى رهيلًا،

فبلغ شعره هذا الحجاج فأحضره بين يديه وقال له: أيما أحب إليك أن أقتلك بالسيف أو ألقيك للسباع؟ فقال له: أعطني سيفاً وألقني للسباع! فأعطاه سيفاً وألقاه إلى سبع ضارٍ مجوّع فزأر السبع وجاءه فتلقاه بالسيف ففلق هامته، فأكرمه الحجاج واستنابه وخلع عليه وفرض له في العطاء وجعله من أصحابه؛ وأنشد

ابن الأعرابي في نوادره لبعض اللصوص:

هل البابُ مفروج، فأنظر نظرة

بعين قلت حجْراً وطال احتمامها؟

ألا حبّذا الدهنا وطيب تُرابها،

وأرض فضاء يصدَحُ الليل هامها

وسير المطايا بالعشيات والضحى،

إلى بقر وحش العيون اكامها

والحجر أيضاً حجر الراشدة: موضع في ديا

إلى بقر وحش العيون اكامها والحجر أيضاً حجر الراشدة: موضع في ديار بني عُقيل، وهو مكان ظليل أسفله كالعمود وأعلاه منتشر؛ عن أبي عبيد. والحجر أيضاً: واد بين بلاد عُذْرة وغطفان. والحجر أيضاً حجر بني بلاد غطفان. والحجر أيضاً حجر بني سليم: قرية لهم.

مخاليف بدر؛ كذا قال ابن الفقيه، وبدر هذه مخاليف بدر؛ كذا قال ابن الفقيه، وبدر هذه التي باليمن غير بدر صاحبة غزوة بدر؛ قال أبو سعد: حُجر، بالضم، اسم موضع باليمن؛ إليه ينسب أحمد بن علي الهذلي الحجري، ذكره هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي فقال: أنشدني أحمد بن علي الهذلي لنفسه بالحجر باليمن:

ذكرت، والدّمع يوم البين ينسجم، وعَبْرَة الوجد في الأحشاء تضطرم، مقالة المتنبي عندما زَهِقَت نفسي، وعَبْرَتها تفيض وهي دَمُ يا من يعرزُ علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدمُ وأبرقا حجر: جبلان على طريق حاج البصرة بين جديلة وفلجة، كان حجر أبو امرىء القيس يحلُّهما، وهناك قتله بنو أسد.

٣٥٢١ ـ الحَجَرُ الأَسْوَد: قسال عبد الله بن العباس: ليس في الأرض شيءٌ من الجنة إلا الركن الأسود والمقام، فإنهما جوهرتان من جوهر الجنّة، ولولا من مسهما من أهل الشرك ما مسهما ذو عاهمة إلا شفاه الله؛ وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنّة طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءًا ما بين المشرق والمغرب؛ وقال محمد بن على: ثلاثة أحجار من الجنّة: الحجر الأسود والمقام وحجر بني إسرائيل؛ وقال أبو عرارة: الحجر الأسمود في الجدار، وذرع ما بين الحجر الأسود إلى الأرض ذراعان وثلثا ذراع، وهو في الركن الشمالي، وقد ذكرت أركان الكعبة في مواضعها؛ وقال عياض: الحجر الأسود يقال هو الذي أراده النبي، صلَّى الله عليه وسلم، حين قال: إنى لأعرف حجراً كان يسلّم على، إنه ياقوتة بيضاء أشد بياضاً من اللبن فسوده الله تعالى بخطايا بنى آدم ولمس المشركين إياه؛ ولم يـزل هذا الحجر في الجاهلية والإسلام محترماً معظماً مكرّماً يتبركون به ويقبِّلونه إلى أن دخـل القرامطة، لعنهم الله، في سنة ٣١٧ إلى مكة عنوة، فنهبوها وقتلوا الحُجّاج وسلبوا البيت وقلعوا الحجر الأسود وحملوه معهم إلى بلادهم بالأحساء من أرض البحرين، وبذل لهم بَجْكم التركى الذي استولى على بغداد في أيام الراضى بالله ألوف دنانير على أن يردوه فلم يفعلوا حتى توسط الشريف أبو على عمربن يحيى العلوي بين الخليفة المطيع الله في سنة ٣٣٩ وبينهم حتى أجابوا إلى ردّه وجاؤوا به إلى الكوفة وعلقوه على الأسطوانة السابعة من

أساطين الجامع ثم حملوه وردّوه إلى موضعه واحتجوا وقالوا: أُخذناه بأمر ورددناه بأمر، فكانت مدة غيبته اثنتين وعشرين سنة؛ وقرأت في بعض الكتب أن رجلاً من القرامطة قال لرجل من أهل العلم بالكوفة، وقد رآه يتمسّع به وهو معلق على الأسطوانة السابعة كما ذكرناه: ما يؤمنكم أن نكون غيبنا ذلك الحجر وجئنا بغيره؟ فقال له: إن لنا فيه علامة، وهو أننا فإ طرحناه في الماء لا يرسب، ثم جاء بماء فألقوه فيه فطفا على وجه الماء.

وحجر الشَّغْرَى، الغين والشين معجمتان وراءً، بوزن سكْرَى، ورواه العمراني بالزاي، والأول أكثر، ولم أجد في كتب اللغة كلمة على شغز إلا ما ذكره الأزهري عن الأعرابي أن الشغيزة المِخْيَط، يعني المسلّة، عربية سمعها الأزهري بالبادية، وأما الراء فيقال: شغر الكلبُ إذا رفع إحدى رجليه ليبول، وشغر البلد إذا خلا من الناس، وفيه غير ذلك؛ وهسو حجر بالمعرّف، وقيل مكان؛ وقال أبو خراش الهذلي:

المناسبة ال

محمد بن صالح بن سنان وأثنى عليه. حجرُ شُغلان، بضم الشين المعجمة وسكون الغين المعجمة أيضا، وآخره نون: حصن في جبل اللُّكَام قرب أنطاكية مشرف على بحَيْرة يَعْرَا، وهو للداوية من الفرنج، وهم قوم حبسوا أنفسهم على قتال المسلمين ومنعوا أنفسهم النكاح، فهم بين الرهبان والفرسان.

۳۵۲۲ - حَجْرَة: بالفتح، والراء: بلد باليمن. وراء، ٢٥٢٧ - حِجْرَا: بالكسر ثم السكون، وراء، وألف مقصورة: من قرى دمشق؛ ينسب إليها غير واحد، مهم: محمد بن عمروبن عبد الله بن رافع بن عمرو الطائي الحجراوي، حدّث عن أبيه عن جده، روى عنه ابن ابنه يحيى بن عبد الحميد؛ وعمرو بن عتبة بن عمارة بن يحيى بن عبد الحميد؛ وعمرو بن عبد ابن محمد بن عمرو بن عبد الله بن عمروأبو الحسن الطائي الحجراوي، روى عن عمّ أبيه السلم بن يحيى، روى عنه زمام بن محمد الرازي، قال: حدّثنا إملاءً في

٣٥٧٤ ـ الحَجْلاء: بالفتح ثم السكون، وهو في اللغة الشاة التي ابيضتُ وطُفتها؛ قال سلمي بن المقعد القُرمي الهذلي:

محرم سنة ٣٥٠ بقرية حجرا، وزعم أن

إذا حبس السذّلأنُ في شر عيشة، كبدت بها بالمستسنّ الأراجل فما إن لقوم في لقائي طُرْفَة، بمنْخرق الحجلاء، غير المعابل

٣٥٢٥ الحجلاوان: مثنى في قول حميد بن. ثهر:

له ۱۲۰ سنة.

في ظل حجلاوَيْن سَيْلٌ معتَلج وقال أبو عمرو: هما قلّتان.

٣٥٢٦ - حُجُور: بضمتين، وسكون الواو، وراء؛ قال أبو الفتح نصر: جاء في الشعر أريد به جمع حجر، وقيل: هو مكان آخر، وقيل: ذات حُجور، بالفتح.

٣٥٢٧ ـ حَجُور: بالفتح، يجوز أن يكون فعولاً بمعنى فاعل من الحجر، كأنه مكثر في هذا المكان الحجر أي المنع، مثل شكور بمعنى شاكر، وناقة حلوب بمعنى كثيرة الحلب. حجور: موضع في ديار بني سعد بن زيد مناة بن تميم وراء عمان؛ قال الفرزدق:

لو كنت تدري ما برمال مُقيدٍ بقدى عمان، إلى ذوات حجور ورواه بعضهم بضم أوله وزعم أنه مكان يقال له حجر فجمعه بما حوله. وحجور أيضاً: موضع باليمن سمي بحجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف بن همدان، وأخبرني الثقة أن خيوان بن قوب زييد موضعاً يقال له حجوري باليمن قرب زييد موضعاً يقال له حجوري اليمن؛ وقد نسب هكذا يزيد بن سعيد أبو عشمان الهمداني الحجوري، روى عنه الوليد بن مسلم.

٣٥٢٨ ـ الحَجونُ: آخره نون، والحجن الاعوجاج؛ ومنه غزوة حجون التي يظهر الغازي الغزو إلى موضع ثم يخالف إلى غيره، وقيل: هي البعيدة. والحجون: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها(١)، وقال السكري: مكان من

البيت على ميل ونصف، وقال السهيلي: على فرسخ وثلث، عليه سقيفة آل زياد بن عبيد الله الحارثي، وكان عاملاً على مكة في أيام السفّاح وبعض أيام المنصور؛ وقال الأصمعي: الحجون هو الجبل المشرف الذي بحذاء مسجد البيعة على شعب الجزارين؛ وقال مضّاض بن عمرو الجرهمي يتشوّق مكة لما أُجْلَتُهم عنها خزاعة:

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر بلى! نحن كنا أهلها، فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر فأحرجنا منها المليك بقدرة، كذلك، يا للناس، تجري المقادر فصرنا أحاديثا وكنا بغبطة، كنذلك عضتنا السنون الغوابر وبدلنا كعب بها دار غربة، بها الذئب يعوي والعدو المكاشر فسحت دموع العين تجري لبلدة، بها حرم أمن وفيها المشاعر

٣٥٢٩ ـ حَجَّةُ: بالفتح ثم التشديد: جبل باليمن فيه مدينة مسمّاة به.

٣٥٣٠ - حَجِيَّان: بالتحريك: من قرى الجند باليمن.

٣٥٣١ ـ الحَجيبُ: بالفتح ثم الكسر، وياء

<sup>(</sup>١) الحجون: موضع بمكة عند المحصب، وهو الجبل المشرف بحذاء المسجد الذي يلى شعب الجزارين إلى

ما بين الحوضين اللذين في حائط عوف، وقيل الحجون مقبرة أهل مكة تجاه دار أبي موسى الأشعري رضي الله

الروض المعطار / ۱۸۸ وانظر معجم ما استعجم / ٤٣٨

ساكنة، وباء موحدة: موضع في قول الأفوه الأودي:

فلما أن رأونا في وغاها، كآساد الغُريفة والحجيب

٣٥٣٢ - حَجِيرًا: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، وراء، وألف مقصورة: من قرى غوطة دمشق، بها قبر مدرك بن زياد صحابي، رضي الله عنه.

٣٥٣٣ - الحُجيْرِيَّاتُ: بلفظ التصغير: أُكيْمات كُنَّ لرجل من بني سعد يقال له حجيْر، هاجر إلى النبي، صلَّى الله عليسه وسلم، فأخَـطُهُ الحجيريَّات وما حولها، وبه كان منزل أوس بن مغراء الشاعر؛ وقال غيره:

لقد غادرتْ أُسياف زِمَّانَ غـدوةً فتى، بالحجيريًات، حُلْوَ الشمائـل

٣٥٣٤ ـ الحجيل: باللام: ماء بالصَّمَان؛ قال اللَّفوه الأودى:

وقىد مرّت كماة الحرب، مناً، على مساء السدفينسة والحجيــل

٣٥٣٥ - الحجيلاء: تصغير حجالاء (١٠) وقد تقدم: اسم بئر باليمامة؛ قال يحيى بن طالب الحنفى:

ألا همل إلى شمّ الخزامي ونظرة إلى قُرْقَرَى، قبل الممات، سبيل فأشرب من ماء الحجيلاء شربة يداوى بها، قبل الممات عليل؟

أحدث عنك النفس أن لست راجعاً إليك، فهمّي في الفؤاد دخيل باب الحاء والدال وما يليهما

٣٥٣٦ - حَـدَّاءُ: بالفتح ثم التشديد، وألف ممدودة: واد فيه حصنٌ ونخل بين مكة وجُدَّة يسمونه اليوم حدّة.

قال أبو جُندب الهذلي :

بغيتهمُ ما بين حدّاء والحشا، وأوردتهم ماء الأثيل فعاصما

وهو جمع حَدَب، وهي الأكمة؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وهم من كل حدب ينسلون﴾(١)؛ وقيل: الحدَبُ حدُورٌ في صبب، ومن ذلك حدب الريح وحدب الرمل وحدب الماء ما ارتفع من أمواجه. وجداب: موضع في حزن بني يربوع(٢)، كانت فيه وقعة لبكر بن وائل على بني سليط فسبوا ناءهم فأدركتهم بنو رياح وبنو يربوع فاستنقذوا منهم نساءهم وجميع ما كان في أيديهم من السبي؛ قال جرير:

لقد جُرَدت يـوم الحداب نسـاؤهم، فسـاءت مجـاليهـا وقلّت مهـورهـا

٣٥٣٨ ـ الحَدَّادَةُ: بالفتح، والتشديد، وبعد الألف دال أخرى: قرية كبيرة بين دامغان وبسطام من أرض قومس، بينها وبين الدامغان

<sup>(</sup>١) واصل الحجيلاء: الماء الذي لا تأخذه الشمس. وانظر معجم ما استعجم / ٤٢٨

<sup>(</sup>١) أية ٩٦ سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) حداب: قال البكري في معجمه / ٤٢٨: حداب بني شبابة: وهي جبال من السَّراة ينزلها بنوشبابة من فهم بن مالك، من الأزد، وليسوا من فهم عدوان وهذه الجداب وراء شيحاط، وشيحاط من الطائف. وهذه الجداب أكثر أرض العرب عَسلا.

سبعة فراسخ، ينزلها الحاجً؛ ينسب إليها محمد بن زياد الحدَّادي ويقال له القومسي، روى عن أحمد بن منيع وغيره؛ وعلي بن محمد بن حاتم بن دينار بن عبيد أبو الحسن وقيل أبو الحسين القومسي الحدادي مولى بني هاشم، سمع ببيروت العباس بن الوليد، وبحمص أبا عمروأحمد بن المعمر، وبعسقلان محمد بن حماد الطهراني وأبا قرفاصة محمد بن عبد الوهاب وأجمد بن زيرك الصوفي، وسمع بمصر بقيسارية والرملة ومنبج وأينلة، وسمع بمصر الربيع بن سليمان المرادي وغيره، وسمع بمكة وغيرها من البلاد، وكان صدوقا، روى عنه أبو بكر الإسماعيلي ووصفه بالصدق، وقال حمزة بن يوسف السهمي: مات في شهر رمضان سنة ٣٢٢.

٣٥٣٩ ـ الحَدَّادِيَّةُ: منسوبة: قرية كبيرة بالبطيحة من أعمال واسط، لها ذكر في الآثار، رأيتها.

• ٣٥٤ - حدارًه: بالراء المضمومة المشددة، وهي أعجمية أندلسية، انصبت على ألسنة أهل المشرق، وبعض أهل الأندلس يقول هَـدَرُه، بفتح الهاء والدال، وضم الراء المضمومة المشددة: وهو نهر غرناطة بالأندلس، ذكر في غرناطة.

۲۰٤۱ ـ الحَدَالى: بفتح أوله، والقصر، ويروى الحدال بغير ألف، وهو اسم شجر بالبادية: موضع بين الشام وبادية كلب المعروفة بالسَّماوة(١)، وهي لكلب؛ ذكره المتنبي فقال:

ولله سَيْسري ما أقل تثيّلة، عشيّة شرقيً الحدالى وغُرَّبُ وأنشد ثعلب للراعي:

يا أهل! ما بال هذا الليل في صفَرِ يزداد طولاً، وما يزداد من قِصَـرِ في إثـر من قُطعت مني قـرينتُه، يوم الحدالي، بأسباب من القـدر ٣٥٤٢ ـ حَدّانُ: بالفتح ثم التشديد، وألف، ونون، ذو حدان: موضع.

القديمة يقال لها بنو حدان، سميت باسم قبيلة، وهـو حُدان بن شمس بن عمـروبن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران بن كعب بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مـالك بن نصر بن الأزد؛ وسكنها جماعة من أهل العلم ونسبوا إليها، منهم: أبو المغيرة القاسم بن الفضل الحداني، روى عنه مسلم بن إبراهيم، وحدّث السلفي عن حاتم بن الليث قال: حدّثنا علي بن عبد الله هو إبن المديني قال: قاسم بن الفضل الحداني لم يكن حدّانيا وكان ينزل عدان، وكان رجلًا من الأزد، قال: ومات الفضل الحداني لم يكن حدّانيا وكان ينزل سنة ١٦٦، وقال يحيى بن مُعين: سنة ١٦٦؛ نقلته من الفَيصل.

٣٥٤٤ ـ الحَدْباءُ: تأنيث الأَحْدَب: اسم لمدينة الموصل، سميت بذلك لاحتداب في دجلتها واعوجاج في جريانها، وذكر ذلك في الشعر

. ٣٥٤٥ ـ الحَدَثانُ: بالتحريك: وقد ذكرنا في أَجإ أَن الحدثان أحد إخوة سَلْمي لحق بموضع

<sup>(</sup>١) الحدالي: انظر معجم ما استعجم / ٤٢٩

الحرة فأقام به فسمي الموضع باسمه؛ قال ابن مُقبل:

تمنيت أن يلقى فوارس عامر بصحراء، بين السود والحدثان وجمعه والحدثان في كلام العرب: الفأس، وجمعه حِدْثان؛ وحَدَثان الدهر: معروفة.

٣٥٤٦ ـ الحَدَثُ: بالتحريك، وآخره ثاء مثلثة: قلعة حصينة بين ملطية وسُميساط ومرعش من الثغور، ويقال لها الحمراءُ لأن تُرْبتها جميعاً حمراء، وقلعتها على جبل يقال له الأحيدب، وكان الحسن بن قحطبة قد غزا الثغور وأشبح العدو، فلما قدم على المهدي أخبره بما في بناء طرسوس والمصيصة من المصلحة للمسلمين فأمر ببناء ذلك وأن يكون بالحدث، وذلك في سنة ١٦٢؛ وفي كتاب أحمد بن يحيى بن جابر: كان حصن الحدث مما فتح في أيام عمر، رضى الله عنه، فتحمه حبيب بن مسلمة الفهري من قبل عياض بن غنم، وكان معاوية يتعاهده بعد ذلك، وكانت بنو أمية، يسمون دَرب الحدث درب السلامة للطيرة، لأن المسلمين أصيبوا به، وكان ذلك الحدث الذي سمى به الحدث فيما يقول بعضهم، وقال آخرون: لقى المسلمين على درب الحدث غلام حدث فقاتلهم في أصحابه قتالاً استظهر فيه، فسمى الحدث بذلك الحدث، ولما كان في فتنة مروان بن محمد خرجت الروم فقدمت مدينة الحدث وأجْلَتْ عنها أهلها كما فعلت بملطية، فلما كان سنة ١٦١ خرج ميخائيل إلى عَمْنَ مَرعش ووَجَّه المهدي الحسن بن قحطبة فساح في بلاد الروم حتى ثقلت وطأته على

أهلها وحتى صوروه في كنائسهم، وكان دخوله من درب الحدث فنظر إلى موضع مدينتها فأخبر أن ميخائيل خرج منه فارتاد الحسن موضع مدينة هناك، فلما انصرف كلم المهدي في بنائها وبناء طرسوس فأمر بتقديم بناء مدينة الحدث، وكان في غزوة الحسن هذه مندل العنزي المحدث ومعتمر بن سليمان البصري، فأنشأها على بن سليمان وهو على الجزيرة وقنسبرين، وسميت المحمدية والمهدية بالمهدي أمير لمؤمنين، ومات المهدى مع فراغهم من ىنائها، وكان بناؤها باللبن، وكانت وفاتمه سنة ١٦٩، واستخلف ابنه موسى الهادى فعزل على بن سليمان وولى الجزيرة وقنسرين محمد بن إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس، وكان فرض على بن سليمان بمدينة الحدث لأربعة آلاف فأسكنهم إياها ونقل إليها من أهل ملطية وسُميساط وشمُشاط وكيسوم ودُلوك ورَعبان أَلْفَيْ رجل، وفرض لهم في أربعين من العطاء، قال الواقدي: ولما بُنيت مدينة الحدث هجم الشتاء وكثرت الأمطار ولم بكن بناؤها وثيقاً فهَدم سور المدينة وشَعُّثها ونزل بها الروم فتفرق عنها من كان نزلها من الجند اوغيرهم، وبلغ الخبر موسى الهادي فقطع بَعْثاً مع المسيب بن زهير وبعثاً مع روح بن حاتم وبعثاً مع عمرو بن مالك فمات قبل أن ينفذوا، ثم ولى الخلافة الرشيد فدفع عنها الروم وأعاد عمارتها وأسكنها الجند، وكانت عمارتها على يد محمد بن إبراهيم، آخر البلادري. ثم لم ينته إلىَّ شيءٌ من خبره إلَّا ما كان في أيَّام سيف الدولة بن حمدان وكان له به وقعات، وخربته 

٣٤٣، لعمارته، فعمره وأتاه الدمستق في جموعه فردهم سيف الدولة مهزومين، فقال المتنبى عند ذلك:

هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم أي الساقيين الغمائم؟ بناها فأعلى، والقنا يقرع القنا وموج المنايا حولها متلاطم طريدة دهر ساقها، فرددتها على الدين بالخطي، والأنف راغم تفيت الليالي كلَّ شيءٍ أخذته، وهن لِما يأخذن منك غوارم وقال أبو الحسين بن كوجك النحوي وكان ملك الروم عاد لخراب الحدث ثانياً فهزمهم سيف الدولة:

رام هدم الإسلام بالحدّث المؤ ذِنِ بنيانها بهدم الضلال ِ ذِن بنيانها بهدم الضلال ِ نكلت عنك منه نفس ضعيف، سلبته القوى رؤوسُ العوالي فتوقى الجمام بالنفس والما ل، وباع المقام بالارتحال ترك الطير والوحوش سِغاباً، بين تلك السهول والأجبال ولكم وقعة قريت عفاة ال طير فيها جماجم الأبطال

وينسب إلى الحدث عمر بن زُرارة الحدثي، روى عن عيسى بن يونس وشريك بن عبد الله، روى عنه أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي وموسى بن هارون، وعليّ بن الحسن الحدثي، روى عن عيسى بن يونس، روى عنه أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي

الكوفي، وأبو الوليد أحمد بن جَناب الحدثي، روى عن عيسى بن يـونس أيضـــا، روى عنــه فهد بن سليمان، ذكره في الفَيصل،

٣٥٤٧ ـ حَدَثَةُ: بزيادة الهاء: وادٍ أسفله لكنانة والباقى لهذيل، عن الأصمعي.

٣٥٤٨ - حَدَدُ: بالتحريبك، وهو في اللغة المنع: وهو جبل مطلُّ على تيماء، وقال ابن السكيت: حدد أرض لكلب(١)، عن الكلبي، قال في شرح قول النابغة:

ساق الرقيدات من جوش ومن حدد،
وماش من رهط رِبْعِي وحجّارِ
٣٥٤٩ حُدرُ: بالضم ثم الفتح والتشديد،.
وراء مهملة: من محال البصرة عند خطة مزينة،
وحلّد في اللغة جمع حادر، وهو المجتمع
الخلق من الرجال وغيرهم.

• ٣٥٥ - حَـلَسُ: بفتحتين، وسين مهملة، الحدُّس الرمْيُ ومنه أُخذ الحدس وهو الظن. وحدّس: بلد بالشام يسكنه قوم من لخم، عن نصر.

٣٥٥١ ـ حُدُسٌ: بضمتين، يوم ذي حدس: من أيام العرب، من خط أبي الحسين بن الفرات.

٣٥٥٢ - حُدَمَة: بوزن هُمَزة، والحدم في الأصل شدة إحماء حر الشمس للشيء: وهو موضع.

<sup>(</sup>١) حدد: وذكره أيضاً البكري في معجمه / ٤٢٩ ثم أتى بشاهد آخر لأوس بن حارثة:

سقنا رفيدة حتى احتال أولها تيماء يبذعبر من سلافها حدد معجم ما استعجم / ٤٢٩

٣٥٥٣ ـ حَـدُواءُ: بالفتح ثم السكون، وواو، وألف ممدودة، وهي في كلامهم الريح الشمال لأنها تحدُو السحاب أي تسوقه، قال:

حدواءُ جاءت من بلاد الطور

وحدواء: اسم موضع(١).

٣٥٥٤ - حَـدَوْداءُ: بفتحتين، وسكون الواو، ودال أُخرى، وألف ممدودة: موضع في بلاد عذرة، ويروى بالقصر.

مه من عن نصر. أرض لبني الحارث بن كعب، عن نصر.

باليمن من أعمال الحبيّة، وهي من أعمال حبّ، وحدّة أيضاً: منزل بين جُدَّة ومكة من أرض تهامة في وسط الطريق، وهو واد فيه حصن ونخل وماء جارٍ من عين، وهو موضع نزه طيب، والقدماء يسمونه حدَّاء، بالمد، وقد ذكر. ٧٥٥٧ ـ الحُديباء: بلفظ تصغير الحدْباء، بالباء الموحدة: ماء لبني جذيمة بن مالك بن نصر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دُودان بن أسد فوق غدير الصلب، وهو جبل محدد، قال الشاعر:

إن الحديباء شحم، إن سبقتَ به من لم يسامِنْ عليه فهو مسمونُ من لم يسامِنْ عليه فهو مسمونُ ٣٥٥٨ ـ الحُدَيْبِيَةُ: بضم الحاء، وفتح الدال، وياء ساكنة، وباء موحدة مكسورة، وياء اختلفوا فمنهم من شددها، ومنهم من خففها،

فروي عن الشافعي، رضي الله عنه، أنه قال: الصواب تشديد الحديبية وتخفيف الجعرانة، وأخطأ من نصّ على تخفيفها، وقيل: كلّ صواب، أهل المدينة يثقلونها وأهل العراق يخففونها: وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، تحتها، وقال الخطابي في أماليه: سميت الحديبية بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع؛ وبين الحديبية ومكة مرحلة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل، وفي الحديث: أنها بئر، وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم، وهو أبعد الحل من البيت وليس هو في طول الحرم ولا في عرضه بل هو في مثل زاوية الحرم، فلذلك صار بينها وبين المسجد أكثر من يوم، وعند مالك بن أنس أنها جميعها من الحرم، وقال محمد بن موسى الخــوارزمي: اعتمـر النبي، صلَّى الله عليــه وسلم، عمرة الحديبية ووادع المشركين لمضي خمس سنين وعشرة أشهر للهجرة النبوية.

٣٥٥٩ ـ الحديثة : بفتح أوله، وكسر ثانيه، وياء ساكنة، وثاء مثلثة، كأنه واحد الحديث أو تأنيثه ضد العتيق، وسميت بذلك لما أحدث بناؤها ثم لزمها فصار علماً: وهي في عدة مواضع، ينسب إلى كل واحدة منها حديثي وحدثاني

٣٥٦٠ حديثة الموصل: وهي بليدة كانت على دجلة بالجانب الشرقي قرب السزاب الأعلى، وفي بعض الآثار أن حديثة الموصل كانت هي قصبة كورة الموصل الموجودة الآن وإنما أحدثها مروان بن محمد الحمار، وقال حمزة بن الحميد: الحديثة تعريب نوكرد،

<sup>(</sup>۱) حدواء: حدده البكري فقال: صوضع بنجد: ذكره ابن دريد.

معجم ما استعجم / ۲۳۰

مروان بن محمد بن مروان إلى العمارة وسأل عن اسمها فأخبر بمعناه فقال: سموها الحديثة، وقسال ابن الكلبي: أول من مصر الموصل هرثمة بن عرفجة البارقي في أيام عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، وأسكنها العرب ثم أتى الحديثة، وكانت قرية فيها بيعتان، ويقال: إن هرثمة نزل المدينة أولاً فمصّرها واختطها قبل الموصل، وإنها إنما سميت الحديثة حين تحول إليها من تحول من أهل الأنبار لما ولي ابن الرُّفيل صاحب النهر سادوريا أيام الحجاج بن يوسف فعسفهم، وكان فيهم قوم من أهل الحديثة التي بالأنبار فبنوا بها سجدا وسموا المدينة الحديثة، وينسب إلى. هذه الحديثة جماعة، منهم: أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن محمد بن بابويه السَّمنْجاني الفقيه، نزل أصبهان ومات بها، قال أبو الفضل المقدسى: سمعت أبا المظفر الأبيوردي يقول: سمعته يقول نحن من حديثة الموصل، وكان إذا روى عنه نسبه الحديثي، قلت: وسمنجان بلد من أعمال طُخارستان من وراء بلخ .

٣٥٦١ - حَدِيثَةُ الفُرَاتِ: وتعرف بحَديثةِ النورَةِ: وهي على فراسخ من الأنبار، وبها قلعة حصينة في وسط الفرات والماء يحيط بها، قال أحمد بن يحيى بن جابر: وَجَّهَ عمَّار بن ياسر أيام ولايته الكوفة من قِبل عمر بـن الخطاب، رضي الله عنه، جيشاً يستقري ما فوق الفرات عليهم أبو مدلاج التميمي فتولى فتحها، وهـو الذي تولى بناء الحديثة التي على الفرات وولده، بهيت، وحكى أبو سعد السمعاني أن أهل الحديثة، نصيرية، وحكى عن شيخه أبي

وكانت مدينة قديمة فخربت وبقى آثارها فأعادها البركات عمر بن إبراهيم العلوي الزيدي النحوي مؤلف شرح اللمع أنه قال: اجتزت بالحديثة عند عودي من الشام فدخلتها فقيل لى: ما اسمك؟ فقلت: عمر، فأرادوا قتلى لو لم يدركني من عرَّفهم أنني علويٌّ، وينسب إليها جماعة، منهم سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار أبو محمد الهروي الحدثاني، قال أبو بكر الخطيب: سكن الحديثة حديثة النورة على فرسح من الأنبار فنسب إليها، سمع مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد وحفص بن ميسرة وعليّ بن مسهر وشريك بن عبد الله القاضى ويحيى بن زكرياء بن أبي زائدة وغیرهم، روی عنه یعقوب بن شیبة ومحمد بن عبد الله بن مطير ومسلم ابن الحجاج في صحيحه وأبو الأزهر أحمد بن الأزهر بين إبراهيم بن هانيء النيسابوري وأبـو زرعة وأبـو حاتم الرازيّان، وقال البخاري: فيه نظر كان عَمِيَ فتلقَّن بما ليس في حديثه، وقال سعد بن عمرو البرذعي: رأيت أبا زرعة يسيءُ القول فيه، وقال: رأيت فيه شيئاً لم يعجبني ، فقيل: ما هو؟ فقال: لما قدمت من مصر مررت به فأقمت عنده فقلت له إن عندي أحاديث ابن وهب عن ضِمام ليست عندك، فقال: ذاكرني بها، فأُخْرَجْتُ الكُتُبِ أَذاكره وكنت كلما ذاكرته بشيءٍ قال: حدثنا به ضِمام، وكان يدلس حدیث حریز بن عثمان وحدیث ابن مکرم وحديث عبد الله بن عمرو وزُرْغِبًّا تَـزْدَدْ حبًا، فقلت: أبو محمد لم يسمع هذه الشلاثة الأحداديث من هؤلاء، فغضب، فقلت لأبي زرعة: فأيش حاله؟ فقال: أما كُتُبُه فصحاح وكنت أتبع أصوله فأكتب منها وأما إذا حدث من

حفظه فلا، مات في شوال سنة ٢٤٠، عن مائة سنة، وكان ضريراً، ومنها سعيد بن عبـد الله الحدثاني أبو عثمان، حدث عن سويله بس سعيــد الحديثي، روى عنــه أبو بكــر الشافعي وأحمد بن محمد أبزُون وذكر الشافعي أنه سمع منه بحديثة النورة، وعبد الله بن محمد بن الحسين أبو محمد بن أبي طاهر الحديثي، سمع أبا عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل المحاملي وأبا القاسم بن بشران، روى عنه أبو القاسم السمرقندي وعبد البوهاب الأنماطي، ومات في سنة ٤٨٧، وهلال بن إبراهيم بن نجّاد بن عليّ بن شريف أبو البدر النميري الخزرجي الشاعر، قدم دمشق، قال القاسم بن أبي القاسم الدمشقي فيما كتب في تاريخ والده إملاءً على هلال وكتت من لفظه:

أَطَعتُ الهـوى لمـا تملّكني قَسْرا، ولم أَدْرِ أَن الحُبّ يستعبـد الحُـرًا فأصبحتُ لا أُصغي إلى لَوْمِ لائم، ولا عاذل بالعذل مستتراً مُغْرى إذا ما تذكّرتُ الحديثة والشّرا وطيبَ زماني، بادرت مُقْلتي تَتْرى أَشْرَخ شبابي، بالفرات، وشِرّتي وميدان لَهْوى هـل لنا عودةً أُخرى

ومنه أيضاً روح بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن صالح الحديثي أصلاً البغدادي مولداً أبو طالب قاضي القضاة ببغداد، وكان يشهد أوّلاً عند قاضي القضاة أبي القاسم عليّ بن الحسين الزّينبي سنة ٢٤٥ في شهر رمضان، ثم رُتب نائباً في الحكم بمدينة السلام وأذن له في

القعود والمطالبات والحبس والإطلاق من غيىر سماع بيِّنة ولا اسجال في خامس عشـر رجب سنة ٥٦٣، وفي ربيع الآخر سنة ٥٦٤، أَذن له في سماع البينة وأنشأ قضيته بإذن المستنجد، وكان على ذلك ينوّب في الحكم إلى أن مات المستنجـد بالله وولي المستضىءُ، فولَّاه قضاءَ القضاة بعد امتناع منه وإلزام له فيه يوم الجمعة حادى عشر شهر ربيع الآخر سنة ٥٦٦، واستناب ولده أبا المعالي عبد الملك على القضاء والحكم بدار الخلافة وما يليها وغيسر دلك من الأعمال ولم يـزل على ولايته حتى مات، وقد سمع الحديث من جماعة، قال عمر بن عليّ القرويني: سألت روح بن الحديثي عن مولده فقال: سنة ٥٠٢، ومات في حامس عشر محرم سنة ٥٧٠، وأبو جعفر النفيس بن وهبان الحديثي السلمي، روي عن أبي عبد الله محمد بن مجمد بن أحمد السَّلَّالِ وأبي الفضل محمد بن عمــر الْأَرْمَـوي في أخرين، ومات في ثالث عشر صفر سنة ٥٩٩، وابنه صديقنا ورفيقنا الإمام أبو نصر عبد لرحيم بن النفيس بن وهبان، اصطحبنا مدّة ببغداد ومرو وخوارزم في السماع على المشايخ وكانت بيننا مودّة صادقة، وكان عارفاً بالحديث رجاله وعلومه عارفاً بالأدب قيماً باللغة جدًّا وخصوصاً لغة الحديث، وكان مع ذلـك فقيهاً مناظراً، وكمان حسن العِشرة متودّداً مأمون الصحبة صحيح الخاطر مع دين متين، خلفته بخوارزم في أول سنة ٦١٧ فقتلَته التتـر بهــا شهيداً، وما روى إلا القليل.

٣٥٦٢ ـ والحَدِيثَةُ: أيضاً من قرى غوطة دمشق ويقال لها حديثة جرش، بالشين المعجمة، ذكر

لي ابن السدّخميسي عن الشريف البهاء الشروطي أنه بالسين المهملة، سكن الحديثة هذه أحمد بن جعفر أبو العباس الأكار النهربيني أخو أبي عبد الله المقري من سواد بغداد، سمع أبا الحسين بن الطيوري وسكن بهذه القرية من غوطة دمشق، سمع منه بها الحافظ أبو القاسم وذكره وقال. مات في سنة ٢٧٥، ومحمد بن عنبسة الحديثي، حدث عن خالد بن سعيد العرضي. ممدودة، والحديثي، المنظل إذا اشتد وصَلُب، والجدّبُ ممدودة، والحَدَجُ، بالتحريك، في كلام العرب: الحنظل إذا اشتد وصَلُب، والجدّبُ العرب: الحِمْلُ ومركبُ النساء، وحُدَيجاء: قرية بالشام، نسب إليها عدي بن الرقاع الخمر المقدية فقال:

أميد، كأني شارب لعبت به عقار توت في دنها حجماً سبعا مقددية صهباء تُنْخن شربها، مقددية مراعى إذا ما أرادوا أن يروحوا بها صرعى عصارة كرم من حُدَيجاء لم يكن منابتها مستحدثات، ولا قُرعا

٣٥٦٤ - الحُدَيقا: يجوز أن يكون تصغير جمع حَديقة، مقصور، وهي البستان: وهو موضع في خَيشوم حزن الخُصا، له ذكر في أيام العُظالى، وهو والذي بعده واحد، جمعوه بما حوله على عادتهم في أمثال ذلك.

٣٥٦٥ ـ الحُدَيقَةُ: كأنه تصغير حدقة: موضع في قُلّة الحزن من ديار بني يربوع لبني حمير بن رياح منهم، وهما حديقتان بهذا المكان.

٣٥٦٦ ـ الحَدِيقَةُ: بالفتح ثم الكسر، وياء

ساكنة، وقاف، وهاء، بلفظ واحدة الحدائق، وهي البساتين، والحديقة: بستان كان بقناً حجر من أرض اليمامة لمسيلمة الكذاب، كانوا يسمونه حديقة الرحمن، وعنده قُتل مسيلمة فسموه حديقة الموت. والحديقة أيضاً: قرية من أعراض المدينة في طريق مكة كانت بها وقعة بين الأوس والخزرج قبل الإسلام، وإياها أراد قيس بن الخطيم بقوله:

أجالدهم يوم الحديقة حاسراً، كأنَّ يدي بالسيف مِخْراق لاعِب

٣٥٦٧ - حُدَيْلاءُ: مصغرة، يقال رجل أحدَلُ وامرأة حدلاء، إذا كانا مائلي الشق، والحدلُ الميل: وهو موضع، عن أبي الحسن المهلّبي، ورواه بعضهم بالذال معجمة.

٣٠٦٨ - حُديلة: مصغر أيضا، واشتقاقه من الذي قبله: وهي مدينة باليمن، سميت بذي حديلة، واسم حديلة معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، عن شباب العُصفري، وقال أبو المنذر: معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار وأمه حُديلة بنت مالك بن زيد مناة بن النجار وأمه حُديلة بنت مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشَم بن الخزرج بها يُعرفون، ومن بني حديلة أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن معاوية بن عمرو الذي تنسب إليه القراءة، شهد بدراً، وأبو حبيب زيد بن الحباب بن أنس بن زيد بن عبيد بن معاوية بن عمرو، شهد بدراً، وقال أبو بسحاق: حديلة هو عمرو بن مالك بن النجار ولهم هناك قصر، وقال نصر: حديلة محلة بالمدينة بها دار عبد الملك بن مروان.

#### باب الحاء والذال وما يليهما

٣٥٦٩ - حُدارق: بالضم، وراء مكسورة، وقاف، مرتجل فيما أحسب: ماءٌ بنهامة لبني كنانة.

وكسر الراء، وياء مفتوحة خفيفة، أوهاء: وهو وكسر الراء، وياء مفتوحة خفيفة، أوهاء: وهو اسم إحدى حَرَّتَيْ بني سُلَيم، والحذرية في كلامهم الأرض الخشنة، عن الأصمعي، وعن أبي نصر: الأرض الغليظة من القُفّ الخشنة، وقال أبو خبرة الأعرابي: أعلى الجبل فإذا كان صلباً غليظاً فهو حذرية.

٣٥٧١ - الحُدُنَة: بضمتين، وتشديد النون، وهو في اللغة اسم الأذن: وهي اسم أرض لبني عامر بن صعصعة، وقال نصر: الحُدُنَة موضع قرب اليمامة مما يلي وادي حائل، قال محرز بن مُكَعْبر الضّبي:

فِدىً لقَوْمِيَ ما جَمَّعْتُ من نَشَبِ، إذ لَقَت الحربُ أقواماً بأقوام إذ خُبِّرَت مَذْحِجُ عَنَّا، وقد كُذِبَت، ان لن يُسروعَ عن أحسابنا حامي دارت رحانا قليلاً ثم صَبَّحهم ضرب، تَصَيَّح منه جِلّةُ الهام ظلَّت ضِباعُ مُجيرات يَلُذْنَ بهم، وألكَّ ضِباعُ مُجيرات يَلُذْنَ بهم، وألكَّ إلحام حتى حُدُنَّةُ لم تَسرك بها ضَبُعاً وألكَموهُ لنَّ منهم أيَّ إلحام ختى حُدُنَّةُ لم تَسرك بها ضَبُعاً فَلَمَا فَلَكُما فَلَمَا فَلَمَا فَلَكُما فَلَمَا فَلَمَ فَلَمَا فَلَمَا فَلَمَا فَلَمَا فَلَمُ فَلَمَ فَلَمَ فَلَمَ فَلَمَ فَلَمَا فَلَمَ فَلَمَ فَلَمَ فَلَمَ فَلَا فَلَمَ فَلَمَ فَلَمَ فَلَمَ فَلَمَ فَلَا فَلَمَ اللّهِ فَلَمَا فَلَمَ فَلَمَ فَلَمَ مَنْ فَلَمُ فَلَمُ فَلَمَ فَلَمِ مَنْ فَلَا فَلَمُ فَلَمَ فَلَمُ فَلَمُ فَلَمُ فَلَمُ فَلَمُ فَلَمَ مَنْ فَلَمُ فَلَمَ فَلَمَ فَلَمَ فَلَمَ مَلَكُمَا فَلَمْ فَلَمَ فَلَمُ فَلَا فَلَمْ فَلَمُ فَلَمُ فَلَا فَلَا

٣٥٧٢ ـ خِـ ذْيَمُ: بالكسر ثم السكون، وياء مفتوحة خفيفة، وميم، والحذمُ القطع، وسيف

حِذْيَمٌ قاطعٌ: وهو موضع بنجد لهم فيه يوم. ٣٥٧٣ ـ حِـدْيَةُ: بـالكسر ثم السكـون، ويساء خفيفة مفتوحة: أرض بحضرموت، عن نصر.

٣٥٧٤ - الحَذِيَّةُ: بالفتح ثم الكسر، وياء مشددة في شعر أبي قِلابة الهذلي:

قال السكري في فسره الحذيّة: اسم هضبة قرب مكة، قلت أنا: الحذيّة في اللغة العطية، لو فسر البيت بالعطية كان أحسن(١).

#### باب الحاء والراء وما يليهما

٣٥٧٥ ـ حُرًا: بالضم ثم التشديد، والقصر: موضع، قال نصر: أظنه في بادية كلب:

٣٥٧٦ - حِراء: بالكسر، والتخفيف، والمدّ: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال، وهو معروف، ومنهم من يُؤَنثه فلا يصرفه، قال جرير:

ألسنا أكرمَ النَّقَلَين طُرًا وأعظمهم، ببطن حراء نارًا فلا يصرفه لأنه ذهب به إلى البلدة التي حراءً

فلا يصرفه لانه ذهب به إلى البلدة التي حراءً بها، وقال بعضهم: للناس فيه ثلاث لغات يفتحون حاءه وهي مكسورة ويقصرون ألفه وهي ممدودة ويميلونها وهي لا تَسوعُ فيها الإمالة لأن الراء سبقت الألف ممدودة مفتوحة وهي حرف مكرر فقامت مقام الحرف المستعلى مثل راشد ورافع فلا تمال، وكان النبي، صلى الله عليه

 <sup>(</sup>١) الحذية: رحم الله المصنف، لقد وافق تفسيره قول أبي عمرو: الحذية في البيت: الغطية.

معجم ما استعجم / ٤٣١

ح اء

وسلم، قبل أن يأتيه الوحي يتعبد في غار من هذا الجبل، وفيه أتاه جبرائيل، عليه السلام، وقال عَرَّام بن الأصبغ: ومن جبال مكة ثبير، وهو جبل شامخ يقابل حراء، وهو جبل شامخ أرفع من ثبير في أعلاه قُلَّة شامخة زلوج، ذكروا أن رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، ارتقى ذروته ومعه نفر من أصحابه فتحرَّك، فقال رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم: اسكن يا حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وليس بهما نبات، ولا في جميع جبال مكة إلا شيء يسير من الضّهياء يكون في الجبل الشامخ، وليس في شيء منها ماء، ويليها جبال عرفات،

٣٥٧٧ ـ الحِرَارُ: جمع حرَّة، وهي كثيرة في بلاد العرب، وكل واحدة مضافة إلى اسم آخر، تذْكر متفرقة إن شاء الله تعالى.

٣٥٧٨ ـ حُرَارُ: بالضم، وراءين مهملتين: هضاب بأرض سلول بين الضباب وعمرو بن كلاب وسَلول.

٣٥٧٩ ـ حَرَازُ: بالفتح، وتخفيف الراء، وآخره زاي: مخلاف باليمن قرب زبيد، سمّي باسم بطن من حمير، وهو حرّاز، ويكنى أبا مَرْثَد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن أيمن بن المهميسع بن حمير، ويقال لقريتهم حرازة، وبها تُعمل الأطباق الحرازية.

٠٣٥٨ - حُرَاضَان: بالضم، والضاد معجمة: واد من أودية القبلية، عن النزمخشري عن على بن وهاس، يقال: جملٌ حُرْضانٌ وناقة

Ŧ.

حرضان أي ساقطة لا خير فيها.

اله الله الله الله الله الله المسرَض وهو الهلاك: موضع قرب مكة بين المشاش والغُمير(۱)، وهناك كانت العُزَّى فيما قيل، قال أبو المنذر: أول من اتخذ العزّى ظالم بن أسعد وكانت بواد من نخلة الشامية يقال له حُراض بإزاء الغمير عن يمين المصعد من مكة إلى العراق، وذلك فوق ذات عِرق إلى البستان بتسعة أميال، قال الفضل بن العباس اللهبى:

أَتَعْهَدُ من سُلَيمى ذات نُؤي، زمانَ تحللَتْ سَلْمى المسرَاضا كانً بيوت جيرتهم، فأبِصر، على الأزمان نحتل الرياضا كوقف العاج تخرقه حريق، كما نحلت مُغَرْبَلَةُ رُحاضا وقد كانت وللأيام صَرْف، تدمّن من مَرابعها حُراضا

٣٥٨٢ ـ حُرَاضَة: بالضم: سوق بالكوفة يباع فيها الحُرُض وهو الإشنان.

٣٥٨٣ ـ حُرَاضَةُ: بالفتح، ثم التخفيف، وقد ذكرنا أن الحرض الهلاك، وحراضة: ماء لجشم بن معاوية من بني عامر قريب من جهة

<sup>(</sup>١) حراض: موضع في ديار بني نهم من همدان. قال يزيد بن زيد بن يزيد بن عضاضة بن نهم، وكانت مَذحجُ أغارت عليهم بهذا الموضع:

ف أقس م لولا البلسدان وذو القف ا وذو الجرم فات العرج يسوم حُسراض وحُراض بزيادة ألف بين الراء والضاد: واد لبني يربوع بن غيظ بن مُرّة، رهط الحارث بن ظالم، وهناك أغار عليهم خالد بن جعفر بن كلاب.

معجم ما استعجم / ٤٣٣

نجد، وقد روي بالضم، قال كثير عَزَّة:
فلَجمَعْنَ بيناً عاجلًا وتركنني
بفَيها خُريم، واقها أتلدَّدُ
كما هاج إلفاً سانحاتٌ عشيةً،
له، وهو مصفودُ اليَدين مُقيدُ
فقد فتنني لما ورَدْن خَفَينناً
وهنَ على ماءِ الحَراضة أبعَدُ
قال ابن السكيت في تفسيره: الحراضة أرض. ومعدن الحراضة: بين الحَوْراءِ وبين أرض. ومعدن الحراضة: بين الحَوْراءِ وبين شعْب وبداً، ويَنبُع قريب من الحوراء.

٣٥٨٤ - حَسرَامٌ: بلفظ ضدّ الحلال: محلة وخطة كبيرة بالكوفة يقال لهم بنو حرام مسمّاة ببطن تميم، وهو حرام بن سعد بن مالك بن سعد بن زید مناة بن تمیم، منهم: عیس بن المغيرة الحرامي، روى عن الشعبي وغيره، روى عنه الثوري، قال أبو أحمد العسكري: وهم الأحمارب، قمال ابن حبيب: ومن بني كعب بن سعد الأحارب وهم حرام وعبد العزّى ومالك وجشم وعبد شمس والحارث بنو كعب، سموا بذلك لأنهم أحربوا من حاربوا، وبنوا حرام: خطة كبيرة بالبصرة، تنسب إلى حرام بن سعد بن عدي بن فزارة بن ذُبيان بن بَغيض، ومنهم رؤساءً وشعراءً وأجبواد، وقد نسب أببو سعد إلى هذه الخطة أبا محمد القاسم بن على ابن محمد بن عثمان الحبريري الحرامي صاحب المقامات والمعروف أنه من أهل المشان من أهل البصرة، وبنو حرام في البصرة كثير، وأنا شـاكُ في خطة البصــرة هــل هي منسوبة إلى من ذكرنا أو إلى غيرهم، وإنما غلب الظن أنها منسوبة إلى هؤلاء لأنى وجدت

في بعض الكتب أن بني حسرام بن سعد بالبصرة. وحرام أيضاً: موضع بالجزيرة وأظنه جبلاً، وأما المسجد الحرام فيذكر في المساجد إن شاءَ الله تعالى.

٣٥٨٥ ـ الحرامِيَّةُ: منسوب: ماء لبني زِنباع من بني عمرو بن كلاب، وهي إلى قبل النسير. ٣٥٨٦ ـ حرَّانُ: بتشديـد الراء، وأخـره نون، يجوز أن يكون فعًالًا من حرَن الفرَسُ إذا لم ينقد، ويجوز أن يكون فعلان من الحرّ، يقال: رجلٌ حرَّان أي عطشان، وأصله من الحر، وامرأة حَرَّى، وهو حَرَّان يَـرَّانُ، والنسبة إليهـا حرَّناني، بعد الراء الساكنة نـون على غير قياس، كما قالوا: منانى في النسبة إلى ماني والقياس مانوي وحرّاني والعامة عليهما، قال بطليموس: طول حرَّان اثنتان وسبعون درجة وثلاثون دقيقة، وعرضها سبع وعشرون درجة وثلاثون دقيقة، وهي في الإقليم الرابع، طالعها القوس ولها شركة في العوَّاءِ تسع درج ولها النسر الواقع كله ولها بنات نعش كلها تحت ثلاث عشرة درجة من السرطان يقابلها مثلها من الجدي، بيت ملكها مثلها من الحمل بيت عاقبتها مثلها من الميزان، وقال أبو عون في زيجه: طول حرَّان سبع وسبعون درجة، وعرضها سبع وثلاثون درجة، وهي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور، وهي قصبة ديار مُضر، بينها وبين الرَّها يوم وبين الـرُّقة يــومان، وهي على طريق الموصل والشام والروم، قيل: سميت بهارًان أخى إبراهيم، عليه السلام، لأنه أول من بناها فعرّبت فقيل حرّان، وذكر قوم أنها أول مدينة بُنيت على الأرض بعد الطوفان، وكانت منازل الصابئة وهم الحرانيون اللذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل(١)، وقال المفسرون في قوله تعالى: ﴿إِنِّي مهاجر إلى ربي ﴾(٢) إنه أراد حرَّان، وقالوا في قوله تعالى: ﴿ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ﴾(٣)، وهي حرَّانُ، وقول سُدَيف بن مَيمون:

# قد كنت أحسبُني جَلداً، فضَعْضَعَني قبرٌ بحَرَّان فيه عضمَةُ السدين

يريد إبراهيم ابن الإمام محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وكان مروان بن محمد حبسه بحرًان حتى مات بها بعد شهرين في الطاعون، وقيل: بل قتل، وذلك في سنة أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد السرخسي النحوي قال: حدثني ابن النبيه الشاعر المصري، قال: مررت مع الملك الأشرف بن العادل بن أيوب في يوم شديد الحر بظاهر حرًان على مقابرها ولها أهداف

(١) وفي مدينة حران مجمع الصابئين وقد درج اكثرهم وبقيت إلى اليوم منهم هناك بقية، وأخبر من رأى بقيتهم وذكر أنهم يستقبل أنهم يستقبلن الكعبة في صلاتهم كما يستقبل المسلمون، وذكر أنهم من ولد صاب بن طاطبين خنوخ، كان من أهل الحكمة والفلسفة والعلم بالنجوم وهو أول من نزل بابل واتخذ بها هيكلاً، وكان فيه كاهن يسمى كرمن ومعناه بلسانهم العالم الكبير، وسنّ للصابئة أن متى أدرك لاحدهم ابن وصلح أن يتصرف، أتى به والداه إلى ذلك الهيكل وقربا عنه فيه قرباناً ومشى الغلام داخل الهيكل، فإذا كان عند الصباح وفرغ أهل الهيكل من ناموسهم قصد به السادن إلى تلك البلاطات المزبور فيها جميع المهن وأراه إياها، فما مالت إليه نفس الغلام من هذه الصناعات والمهن أمر أبويه أن يسلماه فيها فيحذق في تلك الصناعة.

الروض المعطار / ١٩١

طوال على حجارة كأنها الرجال القيام، وقال لي الأشرف: بأيّ شيء تشبّه هذه؟ فقلتُ ارتجالًا:

هَـوَاءُ حَـرًانكـم غـليظً مُكَـدر مُفرط البحرارة كـأن أجـداثها جحيمُ وقدودها الناس والحجارة

وفُتحت في أيام عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، على يد عياض بن غنم نزل عليها قبل الرَّها فخرج إليه مقدموها فقالـوا له: ليس بنا امتناع عليكم ولكنا نسألكم أن تمضوا إلى الرَّها فمها دخل فيه أهل الرها فعلينا مثله، فأجابهم عياض إلى ذلك ونزل على الرها وصالحهم، نذكره في الرها، فصالح أهل حران على مثاله، وينسب إليها جماعة كثيرة من أهل العلم، ولها تـاريخ، منهم: أبـو الحسن على بن علَّان بن عبد الرحمن الحرَّاني الحافظ، صنف تباريخ الجزيرة، وروى عن أبي يَعْلَى الموصلي وأبي بكر محمد بن أحمد بن شيبة البغدادي وأبي بكر محمد بن على الباغندي ومحمد بن جرير وأبى القاسم البغوي وأبى عروبة الحراني وغيرهم كثير، روى عنه تمام بن محمد الدمشقى وأبو عبد الله بن مندة وأبو الطبير عبد الرحمن بن عبد العزيز وغيرهم، وتوفى يوم عيد الأضحى سنة ٣٥٥، وكان حافظاً ثقة نبيلًا، وأبو عروبة الحسن بن محمد بن أبي معشر الحرَّاني الحافظ الإمام صاحب تاريخ الجزيرة، مات في ذي الحجة سنة ٣١٨ عن ست وتسعين سنة، وغيرهما كثير. وحرَّان أيضاً: من قـرى حلب. وحرَّان الكبرى وحرَّان الصغرى: قريتان بالبحرين لبني عامر بن الحارث بن أنمار بن

<sup>(</sup>٢) الأية ٢٦ سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧١ سورة الأنبياء.

عمرو بن وديعة بن لكيسز بن أفصى بن عبد القيس. وحرَّان أيضاً: قرية بغوطة دمشق.

٣٥٨٧ ـ الحُرَّانِ: بالضم، تثنية الحرَّ: واديان بنجد وواديان بالجزيرة أو على أرض الشام.

٣٥٨٨ - حُرَانُ: بالضم، وتخفيف الراء: سكة معروفة بأصبهان، ويروى بتشديد الراء أيضاً؛ نسب إليها قوم، منهم عبد المنعم بن نصر بن يعقبوب بن أحمد بن على المقري أبسو المطهربن أبي أحمد الحراني الجوباري الشامكاني من أهل أصبهان من سكة حُران من محلة جوبار، وشامكان من قرى نيسابور، وكان شيخاً صالحاً من المعمرين من أهل الخير، سمع جده لأمه أبا طاهر أحمد بن محمود الثقفي، سمع منه أبو سعد وكانت ولادته في سنة ٤٥١، ومات في رجب سنة ٥٣٥، وأبو الشكر حمد بن أبي الفتح بن أبي بكر الحراني الأصبهاني، شيخ صالح، سمع أبا العباس أحمد بن محمد بن الحسين الخياط وأبا القاسم عبد البرحمن بن أبي عبد الله بن مندة وأبا المظفر محمود بن جعفر الكوسج وغيرهم، قال السمعاني: كتبتُ عنه بأصبهان، وبها توفي في رجب سنة ٥٤٣.

٣٥٨٩ - حَرْبٌ: بالفتح ثم السكون، وباء موحدة: بلدة بين يَبْنَبَم وبِيشَةَ على طريق حاجً صنعاء، ويقال أيضاً بنات حرب. وبابُ حرب ببغداد: محلة تجاور قبر أحمد بن حنبل، رضي الله عنه، ينسب إليها حربيُّ، ذكرت في الحربية بعد هذا.

• ٣٥٩ - حُرْبُثُ: بالضم ثم السكون، وباء موحدة مضمومة، وثاء مثلثة، وهو في كلامهم

نبتً من أطيب المراتع، يقال: أطيب اللبن ما رعى الحربثُ والسّعدانَ. والحربُثُ: فلاة بين اليمن وعُمان.

٣٥٩١ ـ حَرْبَنَفْسًا: بالفتح ثم السكون، وفتح الباء الموحدة، وفتح النون، وسكون الفاء، وسين مهملة، مقصور: من قسرى حمص، ذكرها في مقتل النعمان بن بشير كما ذكرناه في بيرين.

٣٥٩٢ عَرْبُنُوشُ: بالفتح ثم السكون، وفتح الباء، وضم النون، وسكون الواو، وشين معجمة: قرية من قرى الجَزْر من نواحي حلب، قال حمدان بن عبد الرحيم الجزري:

ألا هل، إلى حثّ المطايسا إليكمُ وشم خرامي حَرْبَسوش، سبيلُ؟ في أبيات ذكرت في الديرة.

٣٥٩٣ ـ حَرْبَةُ: بلفظ الحربة التي يطعن بها، قال نصر: حربة رملة منقطعة قرب وادي واقصة من ناحية القُفّ من الرغام(١)، وقال ثعلب: حربة رملة كثيرة البقر كأنها في بلاد هُذَيل، قال أبو ذؤيب الهُذلي:

في رَبْرَبِ يلَقٍ حُورِ مَدَامِعُها، كأنهن بجنبَيْ حسربة البردُ وقال أُميَّة بن أبي عائذ الهذلي:

وكأنها، وسُط النساء، غمامةً فَرَعَتْ بِرَيِّقِها نَشيء نَشاص أو جَأْبَةٌ، من وحش حَرْبَةَ، فَرْدَةً من زَبْرَبٍ مرَجٍ أَلاتِ صياصي

قال السكري: مُرَج لا يستقرُّ في موضع (١) حربة: انظر معجم ما استعجم / ٤٣٤.

واحد، والجأبة الغليظة من بقر الوحش، وقال بشر بن أبي خازم الأسدي:

فَدَعْ عنك لَيلى، إِن لَيلى وشأنها، إِذَا وَعَدَت ك الوعدَ لا يتيسَرُ وقد أَتناسى الهمَّ عند احتضاره وقد أَتناسى الهمَّ عند احتضاره إِذَا لم يكن عنه لدي اللَّب معبرُ بأَدماء من سِرِّ المهارى، كأنها، بحرربة، موشِيُّ القوائم مقفرُ وخطَّة بني حربة بالبصرة: يَسْرة بني حصن، وهمْ حيُّ من بني العنبر وهناك بنو مُرمض، وليس في كتاب أبي المنذر حربة في بني العنبر.

٣٥٩٤ ـ الحَرْبِيّة: منسوبة: محلة كبيرة مشهورة ببغداد عند باب حرب قرب مقبرة بشر الحافي وأحمد بن حنبل وغيرهما، تنسب إلى حرب بن عبد الله البلخي ويعرف بالراوندي أحد قوّاد أبي جعفر المنصور، وكان يتولى شرطة بغداد، وولى شرطة الموصل لجعفر بن أبي جعفر المنصور وجعفر بالموصل يومئذ، وقَتَلَتْ الترك حرباً في أيام المنصور سنة ١٤٧، وذلك أن اشترخان الخوارزمي خرج في تُرك الخَزَر من الدَّربند فأغار على نواحى أرمينية فقتـل وسبى خلقاً من المسلمين ودخل تفليس فقتـل حربـاً بها، وخرب جميع ما كان يجاور الحربية من المحال وبقيت وحدها كالبلدة المفردة في وسط الصحراء، فعمل عليها أهلُها سوراً وجَيَّرُوها، وبها أسواق من كل شيء، ولها جامع تقام فيه الخطبة والجمعة، وبينها وبين بغداد اليوم نحو ميلين. وقال أبو سعد: سمعت القاضي أبا بكر ٠ محمد بن عبد الباقى الأنصاري ببغداد يقول:

إذا جاورت جامع المنصور فجميع تلك المحال يقال لها الحربية مثل النصرية والشاكرية ودار بطيخ والعباسيين وغيرها، وينسب إليها طائفة من أهل العلم(١)، منهم: إبراهيم بن إسحاق الحربي الإمام الزاهد العالم النحوي اللغوي الفقيه، أصله من مرو، وله تصانيف منها غريب الحديث، روى عن أحمد بن حنبل وأبي نعيم الفضل بن دكين وغيرهما، روى عنه جماعة، وكانت ولادته سنة ١٩٨، ومات في ذي الحجة سنة ٢٨٥.

مسالاً: بليدة من أقصى دُجَيا، بين بغداد وتكريت مقابل الحظيرة، تنسج فيها الثياب القطنية الغليظة وتُحمَل إلى سائر البلاد، وقد نسب إليها قوم من أهل العلم والنباهة، منهم: أبو الحسن على بن رشيد بن أحمد بن محمد بن حسين الحُربَوي، سمع أبا الوقت السّجزي وشهد بغداد وأقام بها وصار وكيل

(۱) الحربية: ومنها عيسى بن موسى بن أبي خالد الحربي، ذكر له صاحب الروض قصة: أن كانت له ابنة أحبها محمد بن صالح الحسني، وطلبها منه فرفض، لما دار بين الناس من كلام عنهما، فذهب محمد بن صالح لإبراهيم بن المدبر فقال له إبراهيم: إن عيسى صنيعة أخي وهو لي مطبع، وأنا أكفيك أمره، فلما كان من غد لفيت عيسى في منزله وقلت: جئتك في حاجة، فقال: مقضية، فقلت: جئتك خاطباً إليك ابنتك، فقال: وهي من هنو خير مني أباً وأماً وأشرف لك صهراً ومتصلاً محمد بن صالح العلوي، فقال: يا سيدي هذا رجل قد لحقنا بسببه ما لم يخف عليك وقيلت فينا أقوال، فقلت: أليست باطلة؟ قال: بلى والحمد لله، ولم أزل أرفق به حتى أجاب، فبعثت إلى محمد بن صالح فأحضرته، وما برحت حتى زوجه وسقت الصداق عنه.

الروض المعطار / ١٩٤

الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضيء، وكان حسن الخطّ على طريقة أبي عبد الله بن مُقْلَة، وكتب الكثير، وكان محبّاً للكُتُب، مات ببغداد في ثامن عشر شوال سنة 100، ويباب حرب دفن.

٣٥٩٦ - حَرْثُ: بفتح أوله ويضم، وثانيه ساكن، وآخره ثاءً مثلثة، فمن فتح كان معناه الزرع وكسب المال، ومن ضم كان مرتجلاً: وهو موضوع من نواحي المدينة، قال قيس بن الخطيم:

فلما هبطنا الحرث قال أميرنا: حرامٌ علينا الخمرُ ما لم نضارب فسامَحَهُ منّا رجالٌ أعزّةٌ، فما رجعوا حتى أُجِلّتْ لشارب وقال أيضاً:

وكأنَّهم، بالحرث إذ يعلوهُم غنمٌ يعبِّطها غـواة شُرُوب

٣٠٩٧ - حُرَثُ: بوزن عُمَر وزُفَر، يجوز أن يكون معدولاً عن حارث وهو الكاسب، ذكر أبو بكر محمد بن الحسن بن دُريد عن السكن بن سعيد الجُرْمُوزي عن محمد بن عبّاد عن همام بن محمد الكلبي عن أبيه قال: كان ذو حُرَث الحميري وهو أبو عبد كُلال مُشَوِّب ذو حُرث، وكان من أهل بيت الملك، وهو ذو حرث بن الحارث بن مالك بن غيّدان بن حجر بن ذي رُعَيْن واسمه يريم بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغَوْث بن جَيدان بن عبد شمس بن وائل بن الغَوْث بن جَيدان بن عبد شمس بن وائل بن الغَوْث بن جَيدان بن المَمَنْ بن عريب بن زهير بن أيمن بن المَمَنْ بن عمرو بن عمير صاحب صَيْد، ولم يملك المَمْنْ بن عمير صاحب صَيْد، ولم يملك

ولم يعلُّ وِثاباً ولم يلبس مصيراً، الـوثـابُ: السرير، والمصير: التاج بلغة حمير، وكان سَيّاحاً يطوف في البلاد ومعه ذؤبان من ذؤبان الْيَمَنَ يَغَيْرُ بَهُمْ فَيَأْكُلُ وَيُؤْكُلُ، فَأُوغُلَ فِي بَعْض أيامه في بلاد اليمن فهجم على بلد أفيَحَ كثير الرياض ذي أوداة ذات نخل وأغيال، فأمر أصحابه بالنزول وقال: يا قوم إنَّ لهذا البلد لشأناً وإنه ليرغب في مثله لما أرى من غياضه ورياضه وانفتاق أطرافه وتقاذُف أرْجائه ولا أرى أنيساً ولستُ برائم حتى أُعرف لأيَّة علَّة تحامَتُه الرُّوَّاد مع هذا الصيد الذي قد تجنبه الطُّرَّاد، ونــزل وأُلقى بقاعــه وأمر قُنَّـاصه فبتُّـوا كـــلابــه وصُقُورَه، وأُقبلت الكلاب تتبع الظباءَ والشاءَ من الصيران فلا تلبث أن ترجع كاسعة بأذنابها تُضيءُ وتَلُوذُ بأطراف القُنَاص وكذلك الصُّقُور تحومُ فإذا كسرت على صيد انثنت راجعة على ما والاها من الشجر فتكتّبت فيه، فعجب من ذلك وراعه، فقال له أصحابه: أبَيْتَ اللعن، إننا ممنوعون وإن لهذه الأرض جماعة من غير الإنس فارحل بنا عنها، فلَجُّ وأُقسم بـآلهته لا يريم حتى يعرف شأنها أو يخترم دون ذلك، فبات على تلك الحال فلما أصبح قال له أصحابه: أبيت اللعن، إنا قد سمعنا أَلْوَتَكَ وأنفُسنا دون نفسك فأذن لنا أن ننفُض الأرض لنِقفَ على ما آليت عليه، فأمرهم فتفرّقوا ثلاثاً في رجالهم، وركب في ذوي النَّجدة منهم وأمرهم أن تعشُّوا بالاحلال، فإذا أمسوا شبُّوا النار فخرج مشرِّقاً فآب وقد طفـل العشيُّ ولم يحسّ ركزاً ولا أبَّنَ أثراً، فلما أصبح في اليوم فعل فعله بالأمس وخرج مغرّباً فسار غير بعيد حتى هجم على عين عظيمة يطيف بها عرينُ

وغات وتكتنفها ثلاثة أنداد عظام، والأنداد جمع ندً، وهو الأكمة لا تبلغ أن تكون جبلًا، وإذا على شريعتها بيت رضيم بالصخر وحوله من مُسُوك الوحوش وعظامها كالتلال فهُنّ بين رميم وصليب وغريض، فبينما هـ وكذلـك إذ أبصر شخصاً كجماء الفحل المُقْرَم قد تجللَ بشعره وذلاذلُهُ تَنُوسُ على عطفه وبيده سيف كاللجَّة الخضراء ونفصَتْ عنه الخيل وأصرّت بآذانها ونفضِت بأبوالها، قال: ونحن محرنجمون فنادَينا وقلنا: من أنت؟ فأقبل يلاحظنا كالقَرْم الصَّؤُول ثم وثب كوثبة الفهد على أدنانا إليه فضربه ضربة قط عجز فرسه وثنى بالفارس وجزله جزلتين، فقال القَيْلُ، يعنى الملك: ليلحق فارسان برجالنا فليأتيا منهم بعشرين رامياً فإِنا مُشفقون على فَلَتٍ من هذا، فلم يلبث أن أُقبلت الرجال ففرّقهم على الأنداد الثلاثة وقال: حُشوه بالنبل فإن طلع عليكم فدهدهوا عليه الصخر وتحمل عليه الخيل من ورائه، ثم نزَّقنا خيلنا للحملة عليه وإنها لتشمئز عنه، وأقبل يدنو ويختمل، وكلما خالطه سهم أمرٌ عليه يده فكسره في لحمه، ثم درأ فارساً آخر فضربه فقطع فخذه بسرجه وما تحت السرج من فرسه، فصاح القَيْلُ بخيله: افترقوا ثلاث فرق واحملوا عليه من أقطاره، ثم صاح به القَيل: من أنت؟ ويلك! فقال بصَوْت كالرَّعد: أَنا حُرَثُ لا أَراعُ ولا أحاث ولا ألاع ولا أَكْرَثُ، فمن أنت؟ فقال: أنا مثوّب ، فقال: وإنك لهو! قال: نعم، فقَهقر ثم قال: أم يوم انقضت ام مدة وبلغت نهايتها ام عدّة لك كانت هذه أم سرارة ممنوعة، هذه لغة لبعض اليمن يبدلون اللام وهو لام التعريف ميماً، يريد اليوم انقضت

المدّة ويلغت نهايتها العدّة لك كانت هذه السرارة ممنوعة، ثم جلس ينزع النبل من بدنه وألقى نفسه، فقال بعضنا للقيل: قد استسلم، فقال: كلا ولكنه قد اعترف، دعوه فإنه ميت، فقال: عهدٌ عليكم لتحفرنني، فقال القيل: آكد عهد، ثم كبا لوجهه فأقبلنا إليه فإذا هو ميت، فأخذنا السيف فما أطاق أحد منّا أن يحمله على عاتقه، وأمر مثوَّب فحُفر له أخدود وألقيناه فيه، واتخذ مثوّب تلك الأرض منزلاً وسماها حُرَثَ وهـ و ذو حُرَث، قـال هشام: ووجـدوا صخرة عظيمة على ند من تلك الندود مزبوراً فيها بالمسند: باسمك أم لهُمَّ إله من سلف ومن غبر إنك الملك أم كُبّار أم خالق أم جَبّار ملكنا هذه أم مَدَرَة وحمى لنا أقطارها وأصبارها وأسرابها وحيطانها وعيونها وصيرانها إلى انتهاء عدة وانقضاءِ مدّة ثم يظهر عليها ام غلام ذو ام باع ام رحب وام مضاء ام عَضب فيتخـذهــا مَعمــرأ أعصراً ثم تجوز كما بدت وكل مرتقب قريب ولا بد من فقدان ام موجود وخراب ام معمور وإلى فناء مما رام أشياء، هلك عوار، وعاد عبد كُلال(١)، وهذا الخبر كما تراه عزوناه إلى من رواه، والله أعلم بصحته.

### ٣٥٩٨ ـ حُرْجُ: بالضم ثم السكون، وجيم،

(۱) وعند إبدال أم بأل التعريف يكون المكتوب: باسمك اللهم إله من سلف ومن غبر، إنك الملك الكبار الخالق الجبار ملكنا هذه المددة وحمى لنا أقطارها وأصبارها وأسرابها وحيطانها وعيونها وصيرانها إلى انتهاء عدة وانقضاء مدة، ثم يظهر علينا الغلام ذو الباع الرحب المضاء العضب فيتخذها معمراً أعصراً ثم يجوز كما بدت وكل مرتقب قريب ولا بد من فقدان الموجودات وخراب المعمور، وإلى فناء ممار الأشياء هلك عوار، وعند عبد كلال ا. هوقد وجدته أيضاً عند القزويني في آثار البلاد / ٣٤.

في قوله عز وجل: ﴿وغدوا على حرد قادرين﴾. قال: اسم للقرية، فكتبها أبو عمر عني وأملاها في الياقوتة.

٣٦٠٤ - حُرْدُفْنَةُ: بالضم ثم السكون، وضم الدال، وسكون الفاء، وفتح النون، وهاء: من قرى منبج من أرض الشام، بها كان مولد أبي عبادة الوليد بن عبيد البُحتري الشاعر في سنة دكر في أول أيام المأمون وهو بخراسان، ذكر ذلك أبو غالب همام بن الفضل بن المهذب المعرّي في تاريخ له قال فيه: وحدثني أبو العلاء المعرّي عمن حدثه أن البُحتري كان يركب برذوناً له وأبوه يمشي قدامه فإذا دخل البحتري على بعض من يقصده وقف أبوه على بابه قابضاً عنان دابته إلى أن يخرج فيركب ويمضي، وقال غير ابن المهذب: ولد البحتري في سنة ٢٠٥ ومات سنة ٢٨٤.

٣٦٠٥ ـ حُرْدُفْنينُ: بعد النون المكسورة ياء ساكنة، ونون أُخرى: قرية بينها وبين حلب ثلاثة أميال، وجدت ذكرها في بعض الأخبار.

٣٦٠٦ - حَرْدَةُ: بالفتح: بلد باليمن(١) له ذكر

(١) حردة: قال أبو عبد الله بن خالويه: قرأتُ في بعض التفاسير في قبول الله عز وجمل: ﴿وَغَدُواْ عَلَى حَرْدُ قَالَ: وَغَدُوا عَلَى جَرْدُ عَلَى اللهِ عَلَى عَدُوا عَلَى اللهِ عَلَى عَدُوا عَلَى جَنَّهُم خَرْدُ.

معجم ما استعجم / ٤٣٤

ويجوز أن يكون جمع حَرجَة مثل بُدُن وبدنة، وهو الملتف من السدر والطلح والنبع، عن أبي عبيد، وقال غيره: الحرجة كل شجر ملتف، وأكثرهم يجمعونه على حِرَاج، وهو غدير في ديار فزارة يقال له ابن حُرْج، وابن دُريد يرويه بفتح الراء وإسقاط ابن.

٣٥٩٩ ـ الحُرْجُلّة: بضم أوله والجيم، وتشديد اللام، وهو من صفات الطويلة: من قرى دمشق ذكرها في حديث أبي العَمْيْطَر السُّفيْاني الخارج بدمشق في أيام محمد الأمين.

• ٣٦٠ - حَرَجةً: بالتحريك، قد ذكرنا أن حَرَجة الموضع الذي يلتف شجره: وهي كورة صغيرة في شرقي قوص بالصعيد الأعلى كثيرة الخيرات، حدثني الثقة أن شمس الدولة توران شاه بن أيوب أخا الملك الصالح الناصر صلاح يوسف بن أيوب كان يقول: ما أعرف في الدنيا أرضاً طولها شَوْط فرس في مثله تستغل ثلاثين ألف دينار غير الحرجة، والحرجة أيضاً: من قرى اليمامة، عن الحفصي، قال: وهي قريبة من الهجرة مُويْهة لبني قيس.

٣٦٠١ ـ حَرْحارُ: بتكريس الحاء وفتحهما: موضع في بلاد جُهينة من أرض الحجاز.

٣٦٠٢ - حُرْدانُ: بالضم ثم السكون، والدال مهملة: من قرى دمشق، نسب إليها غير واحد من المحدّثين، منهم: أبو القاسم عبد السلام بن عبد الرحمن الحرداني، روى عن أبيه وشعيب بن شعيب بن إسحاق، روى عنه يحيى بن عبد الله بن الحارث القُرشي وإبراهيم بن محمد بن صالح، مات سنة ٢٩٠، عن أبى القاسم الدمشقى.

في حديث العنسي، وكان أهله ممن سارع إلى تصديق العنسي.

٣٦٠٧ - حُرُّ: بلفظ ضد العبد: بلدة بالموصل منسوبة إلى الحُرّ بن يوسف الثقفي. والحُر أيضاً: واد بالجزيرة يقال له ولوادٍ آخر الحُرَّان. والحُر أيضاً: واد بنجد.

٣٦٠٨ - حَرْزَمُ: بالفتح ثم السكون، وزاي مفتوحة، وميم: اسم بليدة في واد ذات نهر جارٍ وبساتين بين ماردين ودُنيسسر من أعمال الجزيرة (١)، ينسب إليها الفراند الحرزمية، وهم يجيدون حَبْرَها، وأكثر أهلها أرمن نصارى.

٣٦٠٩ ـ حَزَّسُ: بالتحريك: قرية في شرقي مصر، وقال الدارقطني: محلة بمصر، والحَرسُ في اللغة: حرسُ السلطان، وهو اسم جنس، واحده حرَسيُّ ، ولا يجوز حارِسٌ إلا أن يذهب به إلى مَعنى الحِرَاسة، وقال الأزهـري: يقال حارسٌ وحرس كما يقال خادمٌ وخدم وعاسً وعسس، وقد نسب إلى هذا الموضع جماعة كثيرة مذكورة في تاريخ مصر، منهم: أبو يحيى زكرياء بن يحيى بن صالح بن يعقوب القُضاعي الحرسى كاتب عبد الرحمن بن عبد الله العمري، يروي عن المفضل بن فضالة وابن وهب، مات في شعبان سنة ٢٤٢، وابنه أبو بكر أحمد حدَّث، ومات في ذي القعدة سنة ٢٥٤، وأحمد بن رزق الله بـن أبي الجرَّاح الحرسي، روى عن يونس بن عبد الأعلى، ومات سنة ٢٤٦، وغيرهم.

(١) حرزم: حُبيل صغير معروف، قال الأخطل:

ناذا كُليب لا

تُــوازنُ دارمـــاً

معجم ما استعجم / ٤٣٨

ستى يسوازن حسرزم بسأبان

(١) حرس: جبل في ديار بني عُبْس، وأكثر ما يقال بغير ألف ولام: حُرْس، قال حميد بن ثور:

لى ٣٦١٠ حَرْسُ: ثانيه ساكن، والحرسُ في اللغة سرقة الشيء من المرعى، والحرس الدهر، قال بعضهم:

في نعمة عشنا بذاك حَرْسا وهو من مياه بني عُقيل بنجد (١)، عن أبي زياد، وفيها يقول مزاحم العقيلي الشاعر: نظرت بمفضي سيل حَرْسَين، والضحي يلوحُ بسأطراف المخارم آلها قال: وهما ماءان اثنان يسمّيان حَرْسَين، وهناك مياه عدّة تسمّى الحروس، قال ثعلب في قول الراعي:

رجاؤكَ أنساني تــذكُّــرَ إِخـوتِي، ومــالُـك أنســاني بحَـرْسين مــاليــا

إنما هو حرسٌ ماءٌ بين بني عامر وغطفان بين بلك يهما، وإنما قال بحرْسين لأن الاسمين إذا اجتمعا وكان أحدهما مشهوراً غلب المشهور منهما، كما قالوا العُمَران والزَّهْدَمان، وقال ابن السّكيت في قول عروة بن الورد:

أقيموا بني أمي صدور ركابكم،
فكلُّ منايا النفس خيرٌ من الهزْلِ
فإنكم لَنْ تَبلُغوا كلّ هِمتي
ولا أربي، حتى تَروْا منبتَ الأَثْلِ
فلو كنت مثلوج الفؤاد، إذ بدا
بلاد الأعادي، لا أمِرُّ ولا أُحلي
رجعتُ على حَرْسَين، إذ قال مالك:
هلكت، وهل يلحى على بغية مثلى؟

ولقد نظرت إلى الحمول كأنها ذرمر الأشاء بمجانبي حوس معجم ما استعجم / ٤٣٨

---

لعل انطلاقي في البلاد وبغيتي،. وشدي حيازيم المطيّة بالرحْل سيدفَعُني يوماً إلى ربَّ هجمة، يدافع عنها بالعُقُسوق وبالبحْل ٣٦١١ - وحَرْسُ: واد بنجد فأضاف إليه شيئاً آخر فقال حرسين، وقال لبيد:

وبالصّفح، من شرقيّ حرس محارب، شجاع وذو عقد من القـوم مخبر وقال زُهَير:

هُمُ ضربوا، عن فرجها، بكتيبة، كبيضاء حرْس، في طوائفها الرّجْلُ قال: الحرس جبل، وقال طُفيل الغَنوِي: فنحن منعنا يوم حـرْس نساءَكم غـداة دعَوْنا دعْوةً غير موثل قالوا في تفسيره: حرْس ماءً لغنيّ.

وتاء فوقها نقطتان: قرية كبيرة عامرة وسط وتاء فوقها نقطتان: قرية كبيرة عامرة وسط بساتين دمشق على طريق حمص، بينها وبين دمشق أكثر من فرسخ، منها شيخنا القاضي عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري الحرستاني، إمام فاضل مدرس على مذهب الشافعي، ولي القضاء بدمشق في كهولته ثم تركه ثم وليه وقد تجاوز التسعين عاماً من عمره بإلزام العادل أبي بكر بن أيوب إياه، ومات وهو قاضي القضاة بدمشق، وكان ثقة محتاطاً، وكان فيه عسر وملل في الحديث والحكومة، ومولده، سنة ٥٢٠، تكثر به والده فسمع من علي بن أحمد بن قبيس الغساني وعبد الكريم بن حمسزة والخضر السلمي

وطاهر بن سهل الأسفراييني وعلي بن المسلم، وتفرّد بالرواية عن هؤلاء الأربعة زماناً، وسمع من غيرهم فأكثر، ومات في خامس ذي الحجة سنة ٦١٤ عن ٩٤ سنة، وينسب إليها من المتقدّمين حَمَّاد بن مالك بن بسطام بن درهم أبو مالك الأشجعي الحرّستاني، روى عن الأوزاعي وإسماعيل بن عبد الرحمن بن عبيد بن نفيع وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وسعيد بن بشير وعبد العزيز بن حصين وإسماعيل بن عيّاش، روى عنه أبو حاتم الرازى وأبو زرعة الدمشقى ويزيد بن محمد بن عبد الصمد وهشام بن عمار ويعقوب بن سفيان ومحمد بن إسماعيل الترمذي، ومات سنة ٢٢٨ . وحَرَسْتا المنظَرة : من قرى دمشق أيضاً بالغوطة في شرقيها. وحرستا أيضاً: قرية من أعمال رَعبان من نـواحي حلب، وفيها حصن ومياه غزيرة.

٣٦١٣ - حُرْشاَنِ: بالضم ثم السكون، وشين معجمة، تثنية حرش، قال أبو سعد الضرير: يقال دراهم حُرْش جياد قريبة العهد بالسكة، وأصله من الحرش وهو الخشن. وحُرشان: جبلان، قال مزاحم العُقَيلي:

نظرت بمفضي سيل حرشين، والضحى يسيل بأطراف المخارم آلها بمنقبة الأجفان أنفَدَ دمعها مفارقة الألاف، شم زيسالها فلما نهاها اليأسُ أن تؤنس الحمى، حمى النير، خلى عبرة العين جالها وقد تقدّم هذا الشاهد في حرس بالسين المهملة وقد رواه بعضهم هكذا.

٣٦١٤ ـ حَرْصٌ: بالفتح ثم السكون، والصاد مهملة، والحرص في اللُّغة الشق. وحرص:

جبل بنجد، وقيل: هو بالسين.

٣٦١٥ - حُرُضُ: بالضم، وثانيه يضم ويفتح، والضاد معجمة، فمن رواه على وزن جُرَد بفتح الراء فهو معدول عن حارض أي مريضٌ فاسد، ومن رواه بالضم فهو الأشنان، يقال: حُرض وحُرُض، وهو واد بالمدينة عند أُحد له ذكر: قال حكيم بن عِكرمة الدَّيلمي يتشوَق المدينة:

لعمرك! لَلْبلاطُ وجانباه
وحَرَّة واقع ذات السمنار
فجَمَّاءُ العقيق فعرصتاه
فمفضي السيل من تلك الحرار
إلى أُحد فندي حُرُض فمبنى
قباب الحي، من كنفي ضرار
أحبُ إلي من فع ببصرى
بلا شكّ هناك ولا اثتمار
ومن قربات حمص وبعلبك،

ولما استولى اليهود في الزمن القديم على المدينة وتغلبوا عليها كان لهم ملك يقال له الفطيون، وقد سنّ فيهم سُنّة أن لا تدخل امرأة على زوجها حتى يكون هو الذي يفتضها قبله، فبلغ ذلك أبا جُبيْلة أحد ملوك اليمن فقصد المدينة وأوقع باليهود بذي حُرُض وقتلهم، فقالت سارة القرَظيّة تذكر ذلك:

بأهلي رمّة لم تُعْنِ شيئا، بذي حُرُض تُعفّيها الرياحُ كهول من قُريظة، أتلفَتهم سيوف الخررْجيّة والرماحُ

ولو أذنوا بحربهم لحالت هناك، دونهم، حرب رداحُ وقال ابن السكيت في قول كثير:

اربع فحيً معارف الأطلال بالجزع من حرض، فهنَّ بَوال حرض ههنا: واد من وادي قناة من المدينة على ميلين. وذو حُرُض أيضاً: واد عند النَّقرة لبني عبدالله بن غطفان، بينه وبين معدل النقرة خمسة أميال، وإياه أراد زهر فقال:

أمِنْ آل سَلْمى عرفت الطَّلولا بسذي حُرض، مائسلات مُثُولا بسلَيْن، وتحسب آياتهن، مُثُولا عن فرط حوْلَين، رَقًّا مُحيلا عن فرط حوْلَين، رَقًّا مُحيلا مُحيلا أذابه الحزنُ: وهو بلد في أوائل اليمن من جهة مكة، نزله حَرض بن خولان بن عمرو بن مالك بن حمير فسمّي به، وهو اليوم بين خولان

وهمدان. ٣٦١٧ - حُرْفُ: بالضم ثم السكون، والفاء، وهو في اللَّغة حبُّ الرشاد، والاسم من الحرفة ضد السعادة: وهو رستاق من نواحي الأنبار، ينسب إليه أبو عمران موسى بن سهل بن كثير بن سيّار الوشّا الحُرّفي، حدّث عن إسماعيل بن غُلبَّة ويزيد بن هارون وغيرهما، روى عنه ابن السماك أبو بكر الشافعي، ومات في ذي القعدة سنة ٢٧٨. والحُرْف أيضاً: آرام سود مرتفعات، قال نصر: أحسبها في منازل بني سُليم.

٣٦١٨ ـ الحُرُقاتُ: بضمتين، وقاف، وآخره ناء فوقها نقطتين: موضع.

٣٦١٩ - حَرْقَمُ: بالفتح ثم السكون، وفتح القاف، وميم، وهو في اللغة الصوف الأحمر: موضع (١٠).

٠٣٦٢ - الجُرَقَة: بالضم ثم الفتح، والقاف: ناحية بعُمان، ينسب إليها أبو الشعثاء جابر بن زيد اليحمَدي الأزدي الحُرقي، أحد أئمة السُّنة من أصحاب عبد الله بن عبّاس، أصله من الحُرقة، قالوا: ويقال له الجَوْفي، بالجيم والواو والفاء، لأنه نزل البصرة في الأزد في موضع يقال له دربُ الجوف، روى عن ابن عباس وابن عمرو، روى عنه عمرو بن دينار، وتوفي سنة عمرو، روى عنه عمرو بن دينار، وتوفي سنة ٩٣.

٣٦٢١ ـ حَرْكُ: بالفتح ثم السكون، وكاف: موضع، قال عبيد الله بن قيس الرّقيَّات:

إِنّ شيباً من عامر بن لؤيّ، وفُتوً منهم رِقاق النّعال ِ لم يناموا، إذ نام قومٌ عن الودُ لر بحركِ، فعَرْعر فالسّخال ِ

٣٦٢٢ ـ حَرْلانُ: آخره نون: ناحية بدمشق بالغوطة فيها عدّة قرى، بها قومٌ من أشراف بني أُمَيّةً.

٣٦٢٣ ـ الحرملية : الحرمل نبت: قرية من قرى أنطاكية .

٣٦٢٤ - الحَرَمُ: بفتحتين، الحرمان: مكة والمدينة، والنسبة إلى الحرم حِرميُ، بكسر الحاء وسكون الراء، والأنثى حِرْميَّة على غير قياس، ويقال: حُرُمِيُّ، بالضم، كأنهم نظروا إلى حرمة البيت، عن المبرد في الكامل،

وحَرَميُّ، بالتحريك، على الأصل أيضاً، وأنشد راوى الكسر:

لا تـأويَنَّ لحِرْمِيَّ مررتَ بـه يـوماً، ولـو ألقى الحـرْميُّ في النـارِ وقال صاحب كتاب العين: إذا نسبوا غير الناس قالوا ثوب حَرَميُّ، بفتحتين، فأما ما جاءً في الحديث: إن فلاناً كان حرميَّ رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، فإن أشراف العرب الذين يتحمَّسون كان إذا حجَّ أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من الحرم ولم يطفُّ إِلًّا في ثيابه، فكان لكل شريف من أشراف العرب رجل من قُرُيش، فكل واحد منهما حرمي صاحبه، كما يقال كري للمُكرري والمكتري وخَصْمُ للمخاصمين، والحرَّمُ بمعنى الحرام مثل زَمَن وزمان، فكأنه حرامٌ انتهاكه وحرام صَيده ورفثه وكذا وكذا، وحرمُ مكة له حدود مضروبة المنار قديمة، وهي التي بيّنها خليل الله إبراهيم، عليه السلام، وحده نحو عشرة أميال في مسيرة يوم، وعلى كله منار مضروب يتميز به عن غيره، وما زالت قريش تعرفها في الجاهلية والإسلام لكونهم سُكانَ الحرم، وقد علموا أن ما دون المنار من الحرم وما وراءها ليس منه، ولما بُعث النبي، صلَّى الله عليه وسلم، أُقرَّ قريشاً على ما عرفوه من ذلك وكتب مع زيد بن مربع الأنصاري إلى قريش أن قروا قريشاً على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم، فما دون المنار فهو حرم لا يحل صيده ولا يقطع شجره، وما كان وراء المنار فهو حلِّ إذا لم يكن صائده محرماً، فإن قال قائل من الملحدة في قول الله عز وجل: ﴿ أُولُم يرَوا أَنَا جَعَلْنَا حَرِماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم، كيف يكون

<sup>(</sup>١) حرقم: انظر معجم ما استعجم / ٤٤٠

حرماً آمناً، وقد احتلفوا وقتلوا في الحرم؟ فالحواب أنه، جل وعز، جعله حرماً آمناً أمراً وتعبداً لهم بذلك لا اختياراً، فمن آمن بذلك كفّ عما نهي عنه اتباعاً وانتهاءً إلى ما أمر به، ومن ألحد وأنكر أمْر الحرم وحرمته فهو كافر مباح الدم، ومن أقر وركب المنهي وصاد صيد الحرم وقتل فيه فهو فاسق وعليه الكفارة فيما قتل من الصيد، فإن عاد فإن الله ينتقم منه، فأما المواقيت التي سهل منها للحج فهي بعيدة من حدود الحرم، وهي من الحل، ومن أحرم منها

. بأجياد غربي الصفا فالمحرم

للحج في أشهر الحج فهو محرم مأمور بالانتهاء

ما دام محرماً عن الرفث وما وراءَه من أمر النساء

وعن التطيب بالطيب وعن لبس الثوب المخيط

وعن صيد الصيد، وقول الأعشى:

هو الحرم، تقول: أحرم الرجل فهو محرم وحرام، والبيت الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام كله يراد به مكة، قال البشاري: ويحدق بالحرم أعلام بيض، وهو من طريق الغرب التنعيم ثلاثة أميال ومن طريق العراق تسعة أميال ومن طريق الطائف عشرون ميلاً ومن طريق الجادة عشرة أميال. وحَرَم أيضاً: وادٍ في عارض اليمامة من وراء أكمة هناك بينها وبين مهب الجنوب، وقال الحازمي: يروى بكسر الراء أيضاً، وقال غيره: كان أسد ضارٍ انحدر في حرم فحماه على أهله سنة، وقال الراجز:

تَعَلَّمَ آنَّ الفاتك الغَشَمْشَمَا واحد أُمَّ لم تلده توأما أضحى ببطن حرم مسوما

مسوم أي سائم. وحرَمُ رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، المدينة.

٣٦٢٥ - جَرِمُ: بكسر الراء، بوزن كَبِدٍ، وهو في اللغة مصدر حرَمة الشيء يَحرِمه حرِماً مثال سَرَقَهُ سرِقاً، والحرِمُ أَيضاً: الحرمانُ، قال زهير:

## يقول لا غائب مالي ولا حرِمُ

وقال نصر: حَرِم، بكسر الراء، واد ياليمامة فيه نخل وزرع (١)، ويقال بفتح الراء، وقال أبو زياد: حرم فلج من أفلاج اليمامة، ورواه ابن المعلى الأزدي حَرُم وحَرَم، بفتح الراء وضمها، جميع ذلك في موضع باليمامة في قول ابن مقبل:

حيّ دار الحيّ لا دار بها بأثالٍ، فسِخالٍ فحرِمْ

٣٦٢٦ - حِرْمُ: بالكسر ثم السكون، وهو في اللغة الحرام، وقُرىء: وحِرْم على قرية أهلكناها، قال الكسائي: معناه واجب والحرم: أحد الحرمين، وهما واديان ينبتان السدر والسلم يصبان في بطن الليث في أوَّل أرض اليمن.

٣٦٢٧ ـ حَرْمَةُ: بالفتح ثم السكون: موضع في جانب حمى ضريَّة قريب من النَّسار.

حَرْنَقُ: بالفتح ثم السكون، وفتح النون، وقاف: من مدن أرمينية.

٣٦٢٨ - حِسرِنَةُ: بكسرتين، وفتح النون وتشديدها، ووجدت بخط بعض العلماء

 <sup>(</sup>١) قال البكري: حُرِم: تثنية في خيم، وخيم جبل بعايتين.
 معجم ما استعجم ٢٠٠٠

## ذكر الجرار في ديار العرب

قال صاحب كتاب العين: الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار، والجمع الحرّات والأحرّون والحرار والجرُّون، وقال الأصمعي: الحرة الأرض التي ألبستها الحجارة السود، فإن كان فيها نجوة الأحجار فهي الصخرة، وجمعها صخر، فإن استقدم منها شيءٌ فهو كراع، وقال النضر بن شميل: الحرة الأرض مسيرة ليلتين سريعتين أو ثـالاث، فيها حجارة أمثال الإبل البروك كأنها تشطب بالنار، وما تحتها أرض غليظة من قاع ليس بأسود وإنما سوّدها كثرة حجارتها وتدانيها، وقال أبو عمرو: تكون الحرة مستديرة فإذا كان فيها شيء مستطيل ليس بواسع فذلك الكُراع واللَّابَة والحرّة بمعنى، ويقال للطُّلْمة الكبيرة، وهي الخبزة التي تنضج بالملَّة: حرَّةً، والحرة أيضاً: البَشرة الصغيرة، والحرة أيضاً: العلااب الموجع، والحرار في بلاد العرب كثيرة، أكثرها حوالى المدينة إلى الشام، وأنا أذكرها مرتبة على الحروف التي في أوائل ما أضيفت الحرة

٣٦٣٢ ـ حَرَّةُ أَوْطَاسَ: قد ذكر أوطاس في موضعه، ويوم حرة أوطاس: من أيام العرب.

٣٦٣٣ - حَرَّةُ تَبُوكَ: وهو الموضع الذي غزاه رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، وقد ذكر أيضاً.

٣٦٣٤ ـ حرَّةُ تُقْدَةً: بضم التاء المعجمة باثنتين من فوق، ويروى بالنون، وسكون القاف، والدال مهملة، قال بعضهم; التَّقْدَة، بالكسر،

بالزاي: قرية باليمامة في وسط العارض لبني عديّ بن حنيفة نخيلات، قال جرير:

من كل مبسمة العجان، كأنه جُرْف تَقصّف من حِرِنّـةَ جارِ(١)

٣٦٢٩ - حَرَوراء: بفتحتين، وسكون الواو، وراء أخرى، وألف ممدودة، يجوز أن يكون مشتقاً من الربح الحرور، وهي الحارة، وهي بالليل كالسموم بالنهار، كأنه أنت نظراً إلى أنه موضع على ميلين منها نزل به الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، فنسبوا إليها، وقال ابن الأنباري: حَروراء كورة، وقال أبو منصور: الحرورية منسوبون من الخوارج، وبها كان أول تحكيمهم من الخوارج، وبها كان أول تحكيمهم واجتماعهم حين خالفوا عليه، قال: ورأيت بالدهناء رملة وعِثة يقال لها رملة حروراء.

٣٦٣٠ ـ الحَرَوْرِيّةُ: منسوب في قول النابغة الجعدى حيث قال:

أيا دار سلمى بالحروريّة آسْلمي إلى جانب الصمّان، فالمتثلم أقامت به البُودين ثم تلكّوت منازلها، بين السدّخول فجرثم

٣٦٣١ - حَرُوسُ: بالفتح ثم الضم، والواو ساكنة، والسين مهملة: موضع، قال عَبيد بن الأبرص:

لمن الديار بصاحة فحروس درست من الأقعار أي دروس؟

(١) وفي هامش مطبوعة دار صادر: قول مبسمة العجان. هكذا في الأصل، ولم نجد هذا البيت في ديوان جرير. حرة

الكُزْبُرة، والنِّقدة، بكسر النون: الكَرَوْيَا، قال الراجز:

لكنَّ حيًّا نبزلوا بندي بين، فما حوَّت تُقْدَة ذات جرِّين ٣٦٣٥ - حرَّة حَقْل: بفتح الحاء، وسكون القاف بالمُنْصَف، وقد ذكر حَقْلٌ في موضعه، ويوم حرة حقل: من أيام العرب.

٣٦٣٦ - حَرَّةُ الحمَارَة: لا أُعرف موضعها، وقد جاءَت في أُخبارهم.

٣٦٣٧ - حرّةُ راجل : بالجيم: في بلاد بني عبس بن بغيض، عن أحمد بن فارس، وقال النزمخشري: حرة راجل بين السرّ ومشارف حوران(١)، قال النابغة:

يَــؤُمُّ بــرِبْـعِــيٍّ كــأن زُهــاءَه، إذا هبط الصحــراء، حــرَّة راجــلِ

٣٦٣٨ - حرَّةُ رَاهِص: قال الأصمعي: ولبني قريط بن عبد بن كلاب راهص، وهي حرَّة سوداء، وهي آكام منقادة متصلة تسمى نعل راهص، وقيل: هي لفزارة.

٣٦٣٩ - الحرَّةُ الرَّجْلاء: قال ابن الأعرابي: الحرّة الرجلاء الصلبة الشديدة، وقال غيره: هي التي أعلاها أسود وأسفلها أبيض، وقال الأصمعي: يقال للطريق الخشنن رجيل، ويقال: حرة رجلاء للغليظة الخشنة: وهو علم لحرة في ديار بني القين بن جَسر بين المدينة والشام (٢)، وقد ذكرت في الرجلاء، قال الأخنس بن شهاب:

(١) حرة راجل: انظر معجم ما استعجم / ٤٣٦.

(٢) الحرة الرجلاء: في ديار جداًم، انظر معجم ما استعجم / ٤٣٦.

وكلبٌ لها خَبْت فرملةً عالج إلى الحرة الرجلاء، حيث تحارب وقال الراعي:

يا أهل! ما بالُ هذا الليل في صَفَرِ يزداد طولًا، وما يزداد من قِصَرِ في إنْسر مَن قسطعت مني قسرينته في إنْسر مَن قسطعت مني قسرينته كانما شُق قلبي يوم فارقهم تسمين، بين أخي نجد ومُنْحَدَر هم الأحبّة أبكي اليوم إثرهم، وكنت أطرب نحو الحيرة الشُّطُر فقلت، والحرة السرجلاء دونهم، وبطن لُجَّانَ لما اعتادني ذكري: صلَّى على عَرْةَ السرحمنُ وآبنتها وسلى، وصلى على جاراتها الأخر هن الحرائس لا ربّات أخمرة، ليلى، وصلى على جاراتها الأخر هن الحرائس لا ربّات أخمرة، سودُ المحاجر لا يقرأنَ بالسَّورِ سودُ المحاجر لا يقرأنَ بالسَّور

.٣٦٤٠ حرَّةُ رُماحٍ: بضم الراء، والحاء مهملة: بالدهناء، قالت أعرابية:

سلام الذي قد ظن أن ليس رائياً رُماحاً، ولا من حرَّتيه ذرَّى خضرا وقد ذكر في رماح.

٣٦٤١ - حَرَّةُ سُلَيْم : هو سليم بن منصور بن عِكْرمة بن خَصفَة بن قيس بن عيلان، قال أبو منصور: حسرةُ النسار لبني سليم وتسمى أم صبّار(١)، وفيها معدن الدَّهْنَج، وهو حجر أخضرُ يحفر عنه كسائر المعادن، وقال أبو منصور: حرة ليلى وحرة شورانَ وحرة بني سليم منصور: حرة ليلى وحرة شورانَ وحرة بني سليم

<sup>(</sup>١) حرة سليم: انظر معجم ما استعجم / ٤٣٦.

حرة

لو عاينتك كماتنا بطُوالة بالحزورية، أو بلابة ضرْغَد لشَوَيْتَ في قِدِّ، هنالك، موثقاً في القوم، أو لشَوَيْت غير موسد اللابة والحرة واحد.

٣٦٤٦ ـ حَرَّةُ عَبَّادٍ: حرة: دون المدينة، قال عبيد الله بن ربيع:

إلى الله أشكو أنّ عثمان جائرً عليّ، ولم يعلم بذلك خالدُ عليّ، ولم يعلم بذلك خالدُ أبيت كاني، من حذار قضائه بحرَّة عبَّادٍ، سليمُ الأساودِ تكلَّفْتُ أَجوازَ الفيافي وبُعدها إليك، وعظمي، خشية الموت، بارد إليك، وعظمي، خشية الموت، بارد موضعها.

٣٦٤٨ - حَرةُ عَسْعَسَ: العسعس: اسم الذئب لأنه يعسعس بالليل أي يطوف، وهي حرة معروفة، قال الغامدي:

طاف الخيال وصحبتي بالأوْعَس، بين السرُقاق وبين حسرة عسعس بين السرُقاق وبين حسرة عسعس ٣٦٤٩ - حَرةُ عَلاس: بفتح الغين المعجمة، وتشديد اللام، والسينُ مهملة، قال الشاعر: لَدُنْ غُذْوَةً، حتى استغاث شريدهم بحسرة غلاس وشِلو مسرّق بحسرة غلاس وشِلو مسرّق

٣٦٥١ ـ حَرَّةُ القَوْس: قال عَرْعَرَة النميري: (١) حرة قباء: عند البكري: في قبلة المدينة.

معجم ما استعجم / ٤٣٦

في عالية نجد، وأنشد لبشر بن أبي خازم:

مُعالية لا هَامَ إلا مُحاجَّرُ
وحرةُ ليلى السهلُ منها فلُوبها
٢٦٤٢ حرَّةُ شَرْح: بفتح الشين، وسكون
الراء، وجيم ذكر في موضعه؛ قال ابن مقبل:
زارتُك من دونها شرح وحرَّتُه

وما تجشَّمْتَ من دانٍ ولا أون ٣٦٤٣ ـ حرَّةُ شَوْرَانَ: بفتح الشين المعجمة، وسكون الواو، وراء، وألف، ونون قال عرَّام: عَيْر جبلان أحمران من عن يمينك وأنت ببطن العقيق تريد مكة وعن يسارك شوران، وهو جبل

٣٦٤٤ - حرة ضارج: بالضاد المعجمة، والجيم، ذكره ابن فارس، وضارج يذكر في موضعه، وأنشد لبشر بن أبي خازم:

مطل على السُّد.

بكسل فضاء، بين حرة ضارج وخل إلى ماء القُصيبة موكب قال: ويقال إنما هو أثلة ضارج.

٣٦٤٥ ـ حرة ضَرْغَد: بفتح الضاد والغين المعجمة: في جبال طبّىء، وقال ابن الأنباري: ضَرْغد، في بلاد غطفان ويقال ضرغد مقبرة، فهو يصرف من الأول ولا يصرف من الثاني، وأنشد لعامر بن الطفيل:

ف للأبغيث كم قَناً وعُوارضاً، ولأوردن الخيل لائة ضرْغد وقال النابغة في بعض الروايات: ناعاه المائد أعدفك تُنكدُ سُنَّةً،

ينا عام! لم أعرفك تُنكرُ سُنَّةً، بعد الذين تتابعوا بالمرْصَد

في الحديث.

بحرّة القَـوْس وخَبْتَيْ محفل بين ذُراه، كالحريق المشعل

٣٦٥٢ ـ حَرَّةُ لُبْنِ: بضم اللام، وتسكين الباء الموحدة، واللَّبن جمع اللَّبون من النوق، قال ابن الأعل الكثير والضرب الشديد، وقد ذكر لُبن في موضعه، قال الشاعر:

بحرّة لُبْن يَبْرق جانباها، رَكُودُ ما تُهَدُّ من الصياح ٣٦٥٣ ـ حَرَّةُ لَقْلَف: قال ابن الأعرابي: لفلف الرجل إذا استقصى في الأكل والعَلْف، وقد ذكر لفلف.

٣٦٥٤ - حَرَّةً لَيْلَى: لبني مرة بن عوف بن سعد بن ذُبيان بن بغيض بن ريْث بن غطفان يطؤها الحاج في طريقهم إلى المدينة، وعن بعضهم أن حرة ليلى من وراء وادي القرى من جهة المدينة، فيها نخل وعيون، وقال السكري: حرة ليلى معروفة في بلاد بني كلاب، بعث الوليد بن يزيد بن عبد الملك إلى الرَّمَّاح بن يزيد وقيل ابن أبرد المريّي يعرف بابن ميّادة حين استخلف فمدّحه فأمره بالمقام عنده، فأقام ثم اشتاق إلى وطنه فقال:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بحرة ليلى، حيث ربّتني أهلي بلاد بها نيطت علي تماثمي وقًطّعْنَ عني حين أدركني عقلي وهل أسمعن، الدهر، أصوات هجمة تطالع من هجل خصيب إلى هجل تحنّ، فأبكي كلما ذرّ شارق، وداك على المشتاق قبل من القبل

فإن كنت عن تلك المواطن حابسي، فأفش عليّ الرزق واجمع إذاً شملي

فقال الوليد: اشتاق الشيخ إلى وطنه، فكتب له إلى مصدّق كلّب أن يعطيه مائة ناقة دَهماء جعداء، فأتي المصدّق فطلب إليه أن يعفيه من الجعودة ويأخذها دُهماً، فكتب الرَّمَّاح إلى الوليد:

ألم تعلم بأن الحيّ كلباً أرادوا في عطيتك ارتدادا؟

فكتب الوليد إلى المصدّق أن يعطيه مائة ناقة دهماء جعداء، ومائة صهباء، فأخذ المائتين وذهب بها إلى أهله، قال: فجعلت تضيء هذه من جانب وتظلم هذه من جانب حتى أوردها حوْض البرّدان، فجعل يرتجل ويقول:

ظلَّت بحوض البردان تغتسلْ، تشرب منه نهلات وتَعُللْ وقال بشر بن أبي خازم:

عفّت من سُلَيْمى رامة فكثيبها، وشطّت بها عنك النوى وشعوبها وغيَّرَها ما غيَّر الناسَ بعدها، فباتت وحاجات النفوس نصيها معاليةً لا همَّ إلا مُحَجَّرُ، وحرَّةُ ليلى السهل منها فلوبها

أي وباتت معالية أي مرتفعة إلى أرض العالية وليس لها هم إلا أن تأتي مُحجّر ابناحية المامة.

٣٦٥٥ ـ حَرَّةُ مَعْشَر: والمعشر: كل جماعة أمرهم واحد، وأنشد ابن دُرَيد:

أناموا منهم ستين صرْعى بيخرة معشر، ذات القتاد بيحرَّة مَيْطانَ: جبل يقابل الشَّوْرانَ من ناحة المدنة، قال:

تذكُرٌ قد عفا منها فملطوب، فالسفحُ من حَرَّتَيْ مَيْطانَ فاللوبُ ٣٦٥٧ ـ حَرَّةُ النار: بلفظ النار المحرقة: قريبة به من حرة ليلى قرب المدينة، وقيل: هي حرة لبني سليم، وقيل: هي منازل جُذام وبَليّ وبلْقيْن وعُذْرة، وقال عياض: حرة النار المذكورة في حديث عمر هي من بلاد بني سليم بناحية خيبَر، قال بعضهم:

ما إن لمُرَّة من سهل تحُلُّ به، ولا من الحَرْن، إلا حررَّة النار وفي كتاب نصر: حرة الناربين وادي القُرى

وفي كتاب نصر: حرة النار بين وادي القرى وتيماء من ديار غطفان، وسكانها اليوم عَنزَة، وبها معدن البَوْرَق، وهي مسيرة أيام، قال أبو المُهنَّد بن معاوية الفزاري:

كانت لنا أجبالُ حِسْمَى فاللّوى، وحرة النار، فهذا المستوى ومن تميم قد لقينا باللوى، يوم النّساد، وسقيناهم دوى وقال النابغة:

إما عُصيتُ، فإني غير منفَلِتٍ مني اللصابُ، فجنبا حرة النار تُدافع الناسَ عنا، حين نركبها، من المظالم تدعى أم صَبَّار قال: وأم صبار اسم الحرة، وفي الحديث: أن رجلًا أتى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه،

فقال له عمر: ما اسمك؟ قال: جمرة، قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب، قال: ممن أنت؟ قال: من الحُرَقة، قال: أين تسكن؟ قال: حرة النار، قال: أيها؟ قال: بذات اللظى، قال عمر: أدرك الحي لا تحترقوا، ففي رواية أن الرجل رجع إلى أهله فوجد النار قد أحاطت بهم(۱).

٣٦٥٨ - حَرَّةُ واقِم : إحدى حرَّتَي المدينة، وهي الشرقية، سميت برجل من العماليق اسمه واقم، وكان قد نزلها في الدهر الأول، وقيل: واقم اسم أُطُم من آطام المدينة إليه تضاف الحرة (٢)، وهو من قولهم: وَقَمْتُ الرجل عن حاجته إذا رددته، فأنا واقِمُ، وقال المَرَّار:

بحرَّة واقع، والعيسُ صُعْر ترى لِلُحَى جماجمها تبيعا

وفي هذه الحرة كانت وقعة الحرة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية في سنة ٣٣ وأمير الجيش من قبل يزيد مسلم بن عقبة المُرِّي، وسموه لقبيح صنيعه مسرفاً، قدم المدينة فنرل حرَّة واقم وخرج إليه أهل المدينة يحاربونه، فكسرهم وقتل من الموالي ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل ومن الأنصار ألفاً وأربعمائة،

معجم ما استعجم / ٤٣٦

 <sup>(</sup>١) حرة النار: وعند البكري ـ بعد ما ذكر هذه القصة ـ قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا، فكان كما قال عمر.

<sup>(</sup>٢) حرة واقم: ومن حديث ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال: سمعت طلحة بن عبد الله يقول: خرجنا مع رسول الله ﷺ، نُريد قبور الشهداء، فلما أشرفنا على حرة واقم تدلينا منها، فإذا قبور بمحنيته، قلنا يا رسول الله، هذه قبور إخواننا، قال: بل قبور أصحابنا، فلما جئنا قبور الشهداء قال رسول الله ﷺ، هذه قبور إخواننا.

معجم ما استعجم / ٤٣٧

وقيل أَلفاً وسبعمائة، ومن قريش أَلفاً وثلاثمائة، ودخل جنده المدينة فنهبوا الأموال وسبوا الذرية واستباحوا الفروج، وحملت منهم ثمانمائة حُرَّة وولدن، وكان يقال لأولئك الأولاد أولاد الحرَّة، ثم أحضر الأعيان لمبايعة يزيد بن معاوية فلم يـرض إلا أن يبايعوه على أنهم عبيد يـزيد بن معاوية، فمن تلكأ أمر بضرب عنقه، وجاؤوا بعليّ بن عبد الله بن العباس، فقال الحصين بن نمير: يا معاشر اليمن عليكم ابن أختكم، فقام معه أربعة آلاف رجيل، فقال لهم مسرف: أخلعتم أيديكم من الطاعة؟ فقالوا: أما فيه فنعم، فبايعه على على أنه ابن عهم يزيد بن معاوية، ثم انصرف نحو مكة وهو مريض مُدنف فمات بعد أيام وأوصى إلى الحصين بن نمير، وفي قصة الحرة طول، وكانت بعد قتل الحسين، رضي الله عنـه، ورمي الكـعبــة بالمنجنيق من أشنع شيء جرى في أيام يزيد، وقال محمد بن بحرة الساعدى:

فإن تقتلونا يوم حرّة واقم ، فنحن على الإسلام أول من قُتلْ ونحن تركناكم ببدر أذلّة ، وأبنا بأسياف لنا منكم نَفَلْ فإن ينج منكم عائدُ البيت سالماً ، فما نالنا منكم ، وإن شفّا، جَلْ

عمائلة البيت: عبد الله بن الزبير، وقمال عبيد الله بن قيس الرُقيَّات:

وقالت: لَوَ آنًا نستطيع لزَاركم طبيبان منا عالمان بدائكا ولكنّ قومي أحدثوا بعد عهدنا وعهدك أضعافاً، كلفن نسائكا

تذكرني قتلى بحرة واقسم أصبن، وأرحاماً قُطِعْنَ شوائكا وقد كان قومي، قبل ذاك، وقومها قروماً زَوَت عَوْداً من المجد نائكا فقطع أرحام وقصّت جماعة، وعادت روايا الجلم بعد ركائكا وعادت رفيا الجلم بعد ركائكا في كتاب مسلم، وقد سكَّنَ بعضهم الباء: وهي على ثلاثة أميال من المدينة، ذكرها في حديث أهبان في أعلام النبوة.

٣٦٦٠ - حَرَّةُ بني هِلال : هو هلال بن عامر بن صعصعة: بالبُريك، والبُريْك: في طريق اليمن التهامي من دون ضَنْكانَ.

٣٦٦٦ - حُرَّيَاتُ: بالضم، وتشديد الراء، وياء خفيفة: موضع في قول القتَّال:

وأَقْفَرَ منها حُرَّياتٌ، فما يُرى بها ساكنٌ نبح ولا متنوّر ٣٦٦٢ - حُرَيْداء: بلفظ التصغير، ممدود: رُمَيْلة في بلاد أبي بكر بن كلاب، قال:

لَياحُ له يطنُ الروَيْل مجنّة، ومنه بالبقاء الحريداء مَكْسُ ٣٦٦٣ ـ الحُرَيْرةُ: براءين مهملتين، كأنه تصغير حرة: موضع بين الأبواء ومكة قرب نخلة، وبها كانت الوقعة الرابعة من وقعات الفجار، قال بعضهم:

أَرْعى الأراك قَلوصي شم أُورِدُها ماءَ الحُرَيرِ والمِطْلى، فأسقيها وقال خداش بن زُهيْر:

وقد بلوْكم، فأبلوكم بـلاءهم، يوم الحريرة، ضرباً غير تكذيب

٣٦٦٤ حَريزٌ: بالفتح ثم الكسر، وياء، وزي، قال أبو سعد: قرية باليمن(١)، ورواه لحازمي بزايين، ونسب إليه كما نـذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.

٣٦٦٥ ـ الحريش: التين معجمة، وهو في انعة دابة لها محالب كمخالب الأسد ولها قرن واحد في هامته، ويسميه النباس كرُكَذَنَ، ونحريش الفب المحروش أي المصاد، وهي فرية من كورة انفرج من أعمال الموصل وأظنه سميت بالقبيلة، وهوالحريش، واسمه معاوية من كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معوية بن بكر بن هوازن.

٣٦٦٦ - الحريضة: كأنه تصغير حرضة، بانضاد المعجمة: موضع في بلاد هُذَيال، فيه قتل تأبط شرًا فقامت أمه ترثيه فقالت:

قتيل ما قتيلُ بني قُريم، إذا ضنَّت جمادى بالقطار فتى فهم جميعاً غادروه مقيماً بالحريضة من نُمار

٣٦٦٧ - حُرَيْمُ: تصغير حَوْم: حصن من أعمال تَعِزُ باليمن.

٣٦٦٨ - الحَريمُ: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، وميم، أصله من حريم البئر وغيرها، وهو ما حولها من حقوقها ومرافقها، ثم اتسع فقيل لكل ما يتحرَّم به ويمنع منه حريم، وبذلك سمي حريم دار الخلافة ببغداد، ويكون بمقدار ثلث بغداد، وهو في وسطها ودُورُ العامة محيطة به، وله سور يتحيز به، ابتداؤه من دجلة وانتهاؤه

معجم ما استعجم / ٤٤٠

إلى دجلة كهيئة نصف دائرة، وله عدة أبواب، وأولها من جهة الغرب باب الغَرَبُّة، وهو قرب دَجَلَةَ جَـدًّا، ثُم بَابِ سَوْقَ التَّمَرِ، وَهُـو بَابُ شاهق البناء أُغلق في أول أيام الناصر لدين الله بن المستضيء واستمر غلقته إلى هذه الغاية، ثم بأب البدريّة ثم باب النوبي، وعنده باب انعتبة التي تقبّلها الرُّسل والملوك إذا قدموا بغداد، تَم باب العامَّة، وهوباب عمُّورية أيضاً، ثم يمتد قرابة ميل ليس فيه باب إلا باب بستان قرب المنظرة التي تُنْحُمر تحتها الضحايا. ثم باب المراتب بينه وبين دجلة نحو غَلْوَتَيْ سهم في شرقي الحريم، وجميع ما يشتمل عليه هذا السور من دور العامَّة ومحالَّها وجامع القصر، وهو الذي تقام فيه الجمعة ببغداد يسمى الحريم، وبين هذا الحريم المشتمل على منازل الرعية وخاص دار الخلافة الذي لا يشركه فيه أحدٌ سور آخر يشتمل على دور الخلافة وبساتين ومنازل نحو مدينة كبيرة، وقـرأت في كتاب بغداد تصنيف هلال بن المحسن الصابي: حدثني خواشاذه خازن عضد الدولة قال: طفّت دار الخلافة عامرها وخرابها وحريمها وما يجاورها ويتاخمها فكان مثل شيراز، قال: وسمعت هذا القول من جماعة آخرين أولى خبرة .

٣٦٦٩ - الحريمُ الطَّاهريُّ: بأعلى مدينة السلام بغداد في الجانب الغربي، منسوب إلى طاهر بن الحسين بن مُصْعَب بن زُرَيْق، وبه كانت منازهم، وكان من لجأ إليه أمِنَ، فلذلك سميَ الحريم، وكان أول من جعلها حريماً عبد الله بن طاهر بن حسين، وكان عظيماً في دولة بني العباس، ولا أعلم أحداً بلغ مبلغه فيها

حديثاً ولا قـديماً، وكـان أديباً شـاعراً شجـاعاً جَواداً ممدّحاً، وكانت إليه الشرطة ببغداد وهي أجلُّ ما يلي يومئذ، وكـان يلي خراسـان وبها نُوَّابُه والجبال وبها نوَّابه وطبرستان وبها نوَّابه والشام ومصر وبها نـوَّابه، ولما أراد عمارة قصره ببغداد وهمو الحريم همذا، وقد كمانت العمارات متصلة وهو في وسطها، وأما الآن فقد خرب جميع ما حوله وبقي كالبلدة المفردة في وسط الخراب، وهو عامر، فيه دور وقصر مطلُّ متصل به شارع دار الرفيق، وبعضه عامر، وفيه أسواق، وله سور بحيزه، بَصرَ برجل يستغيث وبيده قصةً، فأمر من أخذها منه، فقرأهـا فإذا فيها أن وكيله أخذ داره غصباً وهدمها وأدخلها في قصره، فأحضر الوكيل وسأله عن القصة فقال: إن تربيع القصر لا يتم إلا بها وقيمتها ثلاثمائة دينار فبذلتها له فامتنع فبلغنا ألف دينار، فأحبرت قاضي المسلمين خبره فرأى الحجر عليه ونصب أميناً فباع الدار وقبضناه المال، وهو عنده، فقال عبد الله: أتعرف موضع الدار؟ قال: نعم، فإذا هي قد وقعت في شمالي حُجْرَة، فأمر عبد الله بهدم البنيان، فلما رأى صاحبها الجدُّ منه في الهدم قال: لا حاجة لي في ذلك وقد أذنتُ في البيع، فقال: هيهات بعد الشكوي والمطالبة! ولم يزل جالساً والشمس تبلغ إليه وينفتل عنها وينفُضُ التراب عن وجهه وموكبه واقف حتى كشف عن العرْصَة وجُرّد الأساس القديم وأمر بردّ بناء الـدار وتأديب الوكيل واستحل الرجل بما لـه وبقيت الدار طاعنةً في داره إلى الآن ترى برُوزَها من البناء، ثم رأى يوماً دخاناً مرتفعاً كريهَ الرائحة فتأذَّى به

فسأل عنه فقيل له: إن الجيران يخبزون بالبعر

والسّرجين، فقال: إن هذا لمن اللَّوْم أن نقيم بمكان يتكلف الجيران شراء الخبز ومعاناته، اقصدوا الدور واكسروا التنانير واحصوا جميع من بها من رجل وامرأة وصبيّ وأجروا على كل واحد منهم خبزه وجميع ما يحتاج إليه، فسمّيت أيامه الكفاية. والحريم أيضاً: موضع بالحجاز كانت به وقعة بين كنانة وخزاعة. والحريم أيضاً: قرية لبني العنبر باليمامة. والحريم أيضاً: واد في ديار بني نُمَيْر فيه مياه لهم. والحريم أيضاً: موضع في ديار بني تَعْلب قريب من ذي بهدا.

٣٦٧٠ حُرَّين: بالضم ثم الكسر والتشديد، وآخره نون: بلد قرب آمد.

٣٦٧١ - حَرِيوَيْنِ: بالفتح ثم الكسر، وياء يساكنة، والواو مفتوحة، وياء أخرى ساكنة، ونون، لفظة مثنى: من حصون جبال صنعاء مما استولى عليه عبد الله بن حزة الزيدي في أيام سيف الإسلام طغتكين بن أيوب.

## باب الحاء والزاي وما يليهما

٣٦٧٢ ـ حَزَّاءُ: بالفتح ثم التشديد، وألف ممدودة: موضع ذكر في الشعر.

٣٦٧٣ - حُزازُ: بالضم والتحفيف، آخره زاي أخرى: هضاب بأرض سلول بين الضاب وعمرو بن كلاب.

٣٦٧٤ ـ الحزَّامُونَ: بالفتح، والتشديد: محلَّة في شرقي واسط واسعة كبيرة، لها ذكر في التواريخ كثير، كأنها منسوبة إلى الذين يحزمون الأمتعة أي يشدونها، والله أعلم، وبالحزَّامين مشهد عليه قبّة عالية يزعمون أن بها قبر محمد بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن

ناك فَهم وعَدُوان ثم سراة الأزد ثم الحز آخر ذلك، ران فما انحدر إلى البحر فهو تهامة ثم اليمن، وكان بنو الحارث بن عبد الله بن يَشكُر بن مبشر من الأزد غلبوا العماليق على الحرّ فسموا

الغطاريف.

٣٦٨ - حَزِمانُ: بالفتح ثم الكسر: من حصون اليمن قرب الدُّمْلُوَةِ.

٣٦٨١ - الحرّم : بالفتح ثم السكون، قال صاحب كتاب العين: الحرم من الأرض ما احتزم من السيل من نجوات الأرض والظهور، والحمع الحزوم، وقال النفر بن شُميْل: الحزم ما غلظ من الأرض وكثرت حجارته وأشرف حتى صار له إقبال، لا يعلوه الناس والإبل إلا بالجهد يعلونه من قبل قُبُله، وهو طين وحجارة، بالجهد يعلونه من قبل قُبُله، وهو طين وحجارة، وحجارته أغلظ وأحشن وأكلب من حجارة الفرسخين والثلاثة ودون ذلك، لا تعلوه الإبل إلا في طريق له قبل كقبل الجدار، قال: وقد يكون الحزوم في القف لأنه جبل وقف إلا أنه ليس بمستطيل مثل الجبل، وقال الجوهري: الحزم أرفع من الحزن، وفي بلاد العرب حزوم كثيرة نذكر منها ما بلغنا مرتباً.

# ذكر ما أضيف الحزم إليه على حروف المعجم

٣٦٨٧ ـ الحزّمُ: من غير إضافة: وهو موضع أمام خَطْم الحجون الذي دون سدرة آل أسيّد يساراً على طريق نخلة والحاج العراقي.

٣٦٨٣ ـ حَزْمُ أَبِيضُ: في بلاد الضَّباب. ٣٦٨٤ ـ حَزْمُ الأَنْعَمان في ٣٦٨٤ ـ حَزْمُ الأَنْعَمان في

علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم، وهناك قبر يزعمون أنه قبر عَزْرة بن هارون بن عمران يزوره المسلمون واليهود.

٣٦٧٥ ـ الحُزانَةُ: بالضم ثم التخفيف، وألف، ونون: موضع في قوله

سقى جَدَثاً بين الحزانة والرُّبي

والحزانة في اللغة: عيال الرجال الـذين يتحزَّن لهم ولأمرهم، عن الأصمعي.

٣٦٧٦ - حَرْرٌ: بالفتح ثم السكون، وراء، والحسرُرُ في اللغة اللبن الحسامض والقول الحدس: وهو جبل أو واد بنجد.

٣٦٧٧ - حَرْرَمُ: بالفتح ثم السكون، وفتح الراء، وميم: جبل فوق الهضبة في ديار بني أسد، قال الأخطل يهجو جريراً:

فلقد تجاريتم على أحسابكم، وبعثتُم حكماً من السلطان فاذا كليب لا توازن دارماً، حتى يوازن حزْرَم، بأبان

٣٦٧٨ ـ حَزْرَةُ: بالهاء، بئر حزْرَةَ: موضع وقيل واد(١)، والحررة في اللغة: خيار المال، والحزرة: النبقة المرة.

٣٦٧٩ ـ الحزُّ: بالفتح ثم التشديد: موضع بالسراة، قبال الأصمعي: من المواضع التي يخلص إليها البَردُ حبرُّ السراة، وهي معادن السلاورُد بين تهامة واليمن، وفي كتاب الأصمعي: أول السَروات سراة ثقيف ثم سراة

 <sup>(</sup>١) حرزة: موضع تلقاء شويقة، وهمو مال لآل حسن بن
 حسن بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه.

معجم ما استعجم / ٤٤١

حزم \_

موضعه، قال المَرَّار بن سعيد أنشده أبو منصور:

بحرم الأنعمين لهنَّ حادٍ مُعَرِّ ساقه غِردٌ بَـسول

٣٦٨٥ ـ حَزْم حديدًا: مقصور في شعر المرار حيث قال.

يقول صحابي، إذ نظرت صبابة بحرْم حديدا: م بطرُفك تُسْمح ٣٦٨٦ حرْمُ خَزَازَى: يذكر خرزى في موضعه إن شاء الله، وأنشد الأزهري لابن الرقاع:

فقلت لها: كيف اهتذيْتِ ودونسا دَلُــوك وأشراف الجبــال القـواهــر وجيْحانُ. جيحانُ الجيـوش، وآلس وحـزم خـزازى والشعـوب القـواسـر

٣٦٨٧ ـ حَزْمُ الرَّقاشي: والرقش النقش، وبه سميت الحية رقشاء، قال الشاعر:

ألا ليت شعري هل ترُودَنَّ ناقتي بحزم الرَّقاشي من مثال هوامل بحزم الرَّقاشي من مثال هوامل ٣٦٨٨ - حَرْمُ شَرْج في موضعه، قال الأصمعي: حزم شرج في ديار أبي بكر بن كلاب، وهو مكان من الأرض ظاهرً

٣٦٨٩ - حَــزْمُ شَعَبِعَب: يذكر شعبعب في موضعه، قال امرؤ القيس:

تبصَّرْ خليلي، هل تىرى من ظعائن سَوالكَ نصّاً بين حنْمَيْ شَعَبعَبِ فَسريقان منهم جازعٌ بَطْنَ نخلَة، وآخر منهم قاطع حدد كبكب

٣٦٩٠ - حزْمُ الضّبابِ: وهم ولد عمرو بن معاوية بن كلاب، سموا بذلك لأن فيهم ضبًّا ومضبًّا وحسلًا وحسلًا

٣٦٩١ - حَزَّمُ عُنيزَةً: قال الشاعر:

لَيـاليَ تـرعى الحـزمَ، حـزمَ عنيزةٍ، إلى الصُّلْب يندى روضه، فهو بارح

٣٦٩٢ - حَزْمُ بَني عُوَالٍ: بضم العين: جبل بأكناف الحجاز على طريق من أمَّ المدينة لغَطَفَان، ويذكر عُوَال في موضعه إن شاء الله تعالى.

٣٦٩٣ ـ حَزْمُ عيصان: موضع قرب حزم النَّمْيرة من بلاد الضباب.

٣٦٩٤ ـ حَزْمُ فَيْدَةَ: قال كثير:

حُرزيت لي بحرزم في دَه تُحدَى،
كاليهودي من نطاة الرقال
كاليهودي من نطاة الرقال
ك٣٦٩ حرزم النّميرة: تصغير نمرة، قال
الأصمعي: هو حزم قرب ضريّة أبيض ظاهر،
وبه ماءة يقال لها نُميْرة، وقال في موضع آخر:
حرم النميرة قرية كانت لعمروبن كلاب

٣٦٩٦ ـ حزْمُ وَاهِبٍ: في شعر ابن أبي خازم قال:

كأنها، بعد عهد العاهدين بها بين الذَّنوب وحزْمَيْ واهب، صحفُ ٣٦٩٧ الحِزْمِريَّة: بالكسر: منسوب إلى قوم الحزمرية من أيام العرب.

٣٦٩٨ - حَرْنٌ: بالنون، قال صاحب كتاب العين: الحزن من الأرض والدوابّ ما فيه خُشونة، والفعل حَزُنَ يحزُن حُزونة، وقال أبو

عمرو: الحزن والحزم الغليظ من الأرض، وقال ابن شُمَيل: الحزن أول حُزون الأرض وقفافها وجبالها وقوافيها وخشنها ورَضْمُها، ولا تُعدَّ أرض طيبة وإن جَلدَتْ حزْناً، وجمعه حُزُون، قال: ويقال حزنة وحزْن، وقد أحزَنَ الرجلُ إذا صار إلى الحزن، وفي الصحاح: الحزم أرفع من الحزن.

٣٩٩٩ ـ حَزْنٌ: هكذا غير مضاف: طريق بين المدينة وخيبر، ذكره في مغازي الواقدي في غزوة خيبر وخبره في مرحب.

٣٧٠٠ حَزْنُ بني جَعْدَةَ: قال أَبو سعيد الضرير: الحزون في بلاد العرب ثلاثة، حزن جعدَة وهم من ربيعة، قلت أنا: جعدة القبيلة المشهورة التي ينسب إليها النابغة الجعدي وغيره، فهم من قيس عيلان، وهـو جعدة بـن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وإن أراد ربيعة جدّ جعدة صح، ولا يعلم في العرب قبيلة يقال لها جعدة ينسب إليها أحد غير هذه، قال: وبين حنزن جعدة وحنزن بني يتربوع حَنْزن غاضرة، وقال الأصمعي في كتاب جزيرة العرب: الحزون في جزيرة العرب ثلاثة: حزن بني يربوع وحزن غاضرة من بني أسد وحنزن كلب من قضاعة، وقال أبو منصور: قال أبسو عبيدة حزن زُبالة وهو ما بين زبالة فما فوق ذلك مصعّداً إلى بلاد نجد، وفيه غلظ وارتفاع، وحزن بني يربوع، فاتفقوا على حزن بني يربوع واختلفوا في الآخرين.

٣٧٠١ - حَـرْنُ غاضرة: غاضرة بالغين المعجمة، والضاد المعجمة، فاعلة من الغضارة، وهو الخِصْب والخير، وغاضرة بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة،

وفي صعصعة غاضرة بن صعصعة، وفي ثقيف غاضرة، والحزّن منسوب إلى غاضرة أُسد، وهو يوالى حزن بني يربوع.

٣٧٠٢ ـ حَرْنُ كُلْبِ: وهو كلب بن وَبَرَة بن تَغلِب بن حُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، وقد تقدّم ذكرنا عن الأصمعي أنه أحد ثلاثة الحزون في بلاد العرب.

٣٧٠٣ حَرُّنُ مُلَيْحَة: تصغير مَلْحة، وقد ذكرت في موضعها، قال جرير:

ولو ضاف أحياءً، بحَرْن مُليحة، للاقى جواراً صافياً غير أكدرا فهم ضربوا آل الملوك وعجلوا بورد غداة الحوفران فبكرا،

٣٧٠٤ - حَزْنُ يَرْبُوع: هو يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم قبيلة جرير، وهو قرب قبد، وهو من أجل مرابع العرب، فيه قيعان، وكانت العرب تقول: من تربَّعَ الحزْن وتَشتَّى الصَّمَّان وتقبَّظ الشرَف فقد أخصب (١)، وقيل: حزن بني يربوع ما شرع من طريق الحاج المصعد، وهو يبدو للناظرين، ولا يطأ الطريق من شيء، قال جرير:

معجم ما استعجم / 231

<sup>(</sup>١) حزن بني يربوع: قال مربد أبو محمد مجيب الربعيّ: نازع رجل من بني مالك في الحول والضمال، فقال البربوعيّ: الحزن أمراً، وقال المحلكي بن الصّمَان، فترهنا على ذلك عند الحجاج، فأمرهما أن يُرعيد حتى يصيد، وحرج فأيمنا وأسملا وحتشد حتى جاء الوقت، فإدا إبلُ الصّمَان كأن عنيها الخدورة وقد ملأت أستمتها ما بين أكت فها وأعجازها، وإذ الحزيّة قد كاد يستوي طولها وعرضها، من عظم بطولها فلما نظر الحجاج إليها دجر، أي تحير.

ساروا إليك من السَّهْبا، ودونهم فَيحانُ فالحزن فالصَّمَّان فالوَكَف وقال القتَّال الكلابي أنشده السُّكَري: وما روضة بالحزن قفرُ مَجُودة، يَمجُ النَّدى ريحانها وصبيبها بأطيب، بعد النوم، من أم طارق، ولا طعم عُنقود عُقارُ زبيبها

وقال: الحزن بلاد يربوع، وهي أطيب البادية مرعى ، ثم الصمان ، وقال محمد بن زياد الأعرابي: سُئلت بنت الخس أي بلاد أحسن مرعًى؟ فقالت: خياشيم الحرزن وجواء الصَّمَّان، وقال: الجياشِيم أُول شيء منه، قيل لها: ثم ماذا؟ قالت: أراها أجَلَى أنَّى شئتَ أي متى شئت بعد هذا، قال: ويقال إن أجَلى موضع في طريق البصرة، والحزن مائلً من طريق الكوفة إلى مكة وهو لبني يربوع، والدَّهناءُ والصَّمان لبني حنظلة، وبيـرين لبني سعد، وحكى الأصمعي خبر بنت الخس في كتابه وفسره فقال: الحزن حزن بني يسربوع، وهـ و قُفُّ غليظ مسيرة ثـ لاث ليال في مثلها، وخياشيمه أطرافه، وإنما جعلته أمرأ البلاد لبعده من المياه فليس ترعاه الشاء ولا الحمير ولا به دِمْن ولا أَرْواث الحمير فهي أغذي وأمرأ، وواحد الجواءِ جوًّ، وهو المطمئن من الأرض، وقال ابن الأعرابي: سرق رجل بعيراً فأخذ به وكان في الحزن فجحَد سرقته، وقال:

وما ليَ ذنبٌ إِن جنوبٌ تنفست بنفحة حزني، من النبت، أخضرا أي ما ذنبي إِن شمَّ بعيرُكم حين هاجت الريح الجنوب ريح الحزن فنزع نحوه، أي لم

أسرقه وإنما جاء هو حين شمَّ ريح الحزن. ٣٧٠٥ - حُزَنَّ: بالضم ثم الفتح، ونون: موضع، قال وليعة، وهو رجل من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة:

قتلت بهم بني ليث بن بكر بقتلي أهل ذي حُرزن وعَقل ٣٧٠٦ حُرْنةُ: بالضم ثم السكون، ونون: جبل في ديار شَكْر إخوة بارق من الأزد باليمن.

٣٧٠٧ - حَزْوَاءُ: بالفتح، والمد، ويقصر: موضع، عن ابن دُريد، قيل هو باليمن.

٣٧٠٨ - حَزْوَرةً: بالفتح ثم السكون، وفتح الواو، وراء، وهاء، وهو في اللغة الرابية الصغيرة، وجمعها حزاور، وقال الدارقطني: كذا صوابه والمحدّثون يفتحون الزاي ويشددون الواو وهو تصحيف، وكانت الحزورة سوق مكة وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه (١)، وفي الحديث: وقف النبي، صلّى الله عليه وسلم، بالحزورة فقال: يا بطحاء مكة ما أطيبك من بلدة وأحبّك إليّ ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك.

(۱) الحزورة: موضع بمكة يلي البيت بفناء دار أم هانيء بنت أبي طالب التي كانت عند الحناطين فلخلت في المسجد الحرام، وقيل بل كانت الحزورة في موضع السقاية التي عملت الخيزران بفناء دار الأرقم، وقال بعضهم: كانت نحو الردم في الوادي، والأثبت أنها كانت من الحناطين وهو الأشهر عند المكيين، وفي الحزورة دفن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله ابن أخي طلحة بن عبيد الله وكان قد قتل مع ابن الزبير، فلما زيد في المسجد الحرام دخل قبره في المسجد،

ذكر ذلك الزبير بن أبي بكر.

الروض المعطار / ١٩٤

مقصور: موضع بنجد في ديار تميم، وقال الأزهري: جبل من جبال الدهناء مررت به، وقال محمد بن إدريس بن أبي حفصة: حُزْوَى باليمامة، وهي نخل بحذاء قرية بني سدوس، وقال في موضع آخر: حُزْوى من رمال الدَّهناء، وأنشد لذى الرُّمة بـ

خليلي عُوجا من صدور الرواحل، بجُمهور حُزْوَى، فابكيا في المنازل لعل انحدار الدمع يعقب راحة إلى القلب، أو يشفي بجي البلابل(١) وقال أعرابي :

مررت على دار لنظميا، باللَّوى، ودار نسيسى، إنسهس قصفار فقلت لها: يما دار غيرك الللى وعسران: ليمل مَرَةً ونمه مر فقالت: نعم أفني القرون التي مَضت، وأنت ستَفْسى والسنباب مُعارُ لئن طُلْنَ أيامُ بحزوى، لقمد أتت عني ليمان بالعقبق قصمار وقال أعرائي آخر:

ألا نيت شعري! همل أبيتنَّ ليلة بجُمهور حروى. حيث ربتني أهلي؟ لَصَوْت شمال، زَعزعتُ بعد هجمة ألاءً وأسماط ورطى من الحشل أحبُّ إلين من صياح دجاجمة وديك، وصوت الريح في سَعَف النخيل

• ٣٧١ - حَزَّةُ: بالفتح ثم التشديد، وهو الفرض في الشيء: موضع بين نصيبين ورأس عين على الخابور، وكانت عنده وقعة بين تغلب وقيس. وحيزَّة أيضاً: بليدة قرب إربل من أرض الموصل، ينسب إليها النصافي الحزِّيَّة، وهي ثياب قطن رديئة، وهي كانت قصبة كورة إربل قبل وكان أول من بناها أردشير بن بابك،

## قال الأخطلُ:

وأَفْفَرَت الفَراشةُ والحُبيا، وأَفْفر بعد فاطمة الشفيرُ تنقلت الديسارُ بها، فحلت بحيرُة حيث بنتسع البعير

قالرا في تفسيره: حزة من أرض الموصل، قلت: أرى أنه أراد الأولى. وحزَّة أيضاً: موصع في بالحجاز، قال كثير عَزَّة:

غَدتَ من خصوص الطفّ ثم تمرّستْ بجنب الرحا من يومها، وهو عاصفُ ومرّت بقاع الرَّوضَتين، وطرفُها إلى الشرف الأعلى بها متشارفُ فما زال إسآدي على الأين والسُّرَى بحَـزَة، حتى أسلَمتها العجارفُ

قال ابن السكيت في تفسيره: وحزَّةُ موضع، فلت: والظاهر أنَّ حزَّة اسم ناقته.

٣٧١١ - حَزِيزً: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، وزاي أخرى، وهو في اللغة المكان الغليظ المنقاد، وجمعه جزَّانٌ وأجزَّة، ومنه قول لبيد: بأجزَّة التُلبوت يربأ، فوقها، قفر المراقب، خوفها آرامها

<sup>(</sup>١) ذكره صاحب الروض فقال:

لبعال النحاء البدسيع يتعلمت واحدة من التوجيد أو شقي لنجي البيلاسل وانظر معجم ما استعجم / 827

وهو في مواضع كثيرة من بلاد العرب(١)، منها حزيزُ التَّلبوت في شعر لبيد، وقد ذكر ثلبوت في موضعه، وحزيز محارب، قيل: هو ماءً عن يسار سميراءَ للمصعد إلى مكة، وقال أيمن بن الهمَّاز العُقيْلي اللَّسُ:

ومن يرني يوم الحزينز وسيرتي، يقُلُ رجلٌ ناتي العشيرة جانب دعا، ويحه الحضريّ حين احتطفتها أجلٌ، وهُو أن الحضر حضْرُ محارب بقول لي الحضريّ: هل أنت مُشتر أديماً؟ نَعَمْ ان استُطيع تقارب ظَلَلْتُ أراعيها بعين بصيرة، وظل يراعي الانس عند الكواكب وقال أعرابيّ آخر:

يا رُبِّ خال لك بالحنزيز، خبب على لُقمته جَروز مهتضم في ليلة الأزير كيل كثير اللحم جَلْفَنزير بين سميراء وبين تُوز

حَزِيزُ غَنِي : فيما بين جبنة وسَرقي الحمى الله أضاخ أرض واسعة. وحزيز عُكل : موضع فيه روضة.

وحزيز تَلْعَة ، قال أَبو محمد الأعرابي : أنشد

(۱) وعند صاحب الروض المعطار. حزيز: موضع بالبصرة، وأصل الحزيز الغليظ من الأرص. قالوا: لم ير الناس فط هواء أعدل ولا نسيماً أرق ولا أطيب منبتاً من ذلك الموضع. وقال أمية بن عند الله بن خالد بن أسيد. ما آسى من العراق إلا على ثلاث حلال: ليل الحزيز ورطب السكر وحديث ابن أبي بكرة، وأراد الحجاج التعالج فدلّه الطبيب على هذا الموضع وأطنه المذكور في مقصورة ابن دريد.

أبو عبد الله بن الأعرابي:

ولقد نظرت فرد نظرتك الهوى بحزيز رامة، والحُمُولُ غَودي وقال أبو محمد الأعرابي: صوابه ههنا بحزيز تلعَة، والبيت للشَّمَرُدل بن شَريك اليربوعي، وبعده:

والآل يتنفسع الحسداب ويعتلي أسرَّن الجماب، إذا تسرنم حادي كالسرنسري تقاذنته لجة، ويصدد عنها بكلكس وهوادي في موج ذي حدّب كأن سفينه دون السماء، على ذرى أطواد وقال: والبيت الذي فيه حزيز رامة هو لجرير في ميميته التي تقول فيه:

ولقد نظرت فرد نظرتك الهوى بحدزيز رامة والمطي سوام وحزيز غؤل، بالغين معجمة، وقد ذكر غول في موضعه، فمان جارية بن مشمّت بن حميري بن ربيعة بن زُهرة بن مجفر بن كعب بن العنبر بن عمرو بن تميم:

كررتُ الورد، يسوم حزيسز غَوْل المسافر المسافر

وحزيزُ صُفيَّة: ماءة لبني أسد. وحزيزُ أضاخ، بضم الهمزة وإعجام الضاد والخاء: لغني ونُمير إلى سُواج النَّاءة، وهو حدُّهم، وهو

ي تقدم عبد الله بن رواحة الأنصاري:

وأب في إذا بلَّغتِنني، وحسمله

إذا بلَغتِنني، وحسملتِ رَحلي مسيرة أربع بعد الحساء وحِساء رَيْثٍ، قال الأصمعي: فوق فِرْتاج ماءً يقال له حساء رَيث، وذلك حيث تلتعي طبًى وأسد بأرض بجد.

٣٧١٥ ـ الحُسماء بالفتح، والقصر، وهـو في اللغة طعام معروف: وهو موضع.

٣٧١٦ - حُساً: بالضم، والقصر، كأنه جمع خَسْوَة، ذو حسا: واد بأرض الشَّرَبَّة من ديار عبس وغطفان، قال لبيد:

ويسومَ أَجازَت تُلَسةَ الحَرْن منهُمُ مسواكب، تعلو ذا حُساً، وقنابلُ وعلى الصَّرْصَرانيَّات، في كل رحلة وسسوقٌ عِدالُ، ليس فيهن مائلُ وقال كنانة بن عبد باليل:

سقى منزئي سُعْدى، بدَمخ، وذي حُساً من انسدُّلو نوء مستهسلُّ ورائعُ على ما عفا منه الزمالُ، وربما رَعينا به الأيام، والدهرُ صالحُ سقاط العذاري الوحي، إلا نميمة من الطرف، مغلوباً عليه الجوانحُ وقال أبو زياد: ولبني عَجْلان الحُسا في جوف جبل يسمَّى دُفاقاً.

ومن أهبل الحساء عثمان بن شطيبة العامسريّ الحسائي، له

تسيير وتسسري ليلها ونهارها بغاد إلى أفق الجلالة رائع وهان عنيها أو علي جميع ما ألاقي وتلقى إذ تلاقي بين راجع

جبل لغني إلى النَّميرة، وحسبه الذي تقدم ذكره. وحزير الحواب في موضعه، إن شاء الله تعالى وحزيز كلب: في بلادهم. وحزيز ضبة. موضع في ديار بني صنة بن أد. والحزيز، عر مصاف: موضع بنبصرة.

٣٧١٢ حِزْيَزُ: بكسر إنحاء، وسكون الزاي، وياء مفتوحة، وزاي حرى. قرية باليمن، يسبب إليها يزيد بن مسلم نحرْيَزي الحُرْتي، كان من أهل جُرْتَ ثم النقل إلى حزيز فنسب إلى القريتين، وقد تقدم دكره، وقال أبو سعد: حزيز، بفتح الحاء وكسر الزي والياء ساكنة وزاي أخرى، حزيز محارب باليمن، ونسب إليه يزيد بن مسلم، قلت: والصواب هو الأول، فإن أبا الربيع سليمان الريحاني المكي حبّرني نه شاهد هذه البلدة باليمن وقال: بينها وبين صنعاء نصف يوم، وأسمعنيه من لفظه مبتدئاً كما ضبطناه، وكذلك ضبطه الحازمي ونصر.

٣٧١٣ ـ الحَزينُ: بالفسح ثم الكسر، وياء ساكنة، ونون، وهو ضد المسرور: اسم ماء سجد

#### باب الحاء والسين وما يليهما

٣٧١٤ ـ الجساء: بكسر وبه، ومدّ آخره، وهو لغة، جمع حِسْي، ويُجمع عبى أحساءٍ أيضاً، وقد مَرَّ تفسيره، في الأحساء، وقال ثعلب: الحساء الماء القليل، والحساء: مياه لبني فزارة بين الرَّبَذَة ونخل يقال لمكانها ذو حِساءٍ (١)، قال

 <sup>(</sup>١) جاء في الروض المعطار / ٢٠٥٠ قيل الحساء موضع في ديار بني أسد. قال بشو سن بي حارم!

عنف منهن جنزع عبريتنات فصارة فالقورح فالحساء

أم حسّان أيضاً:

٣٧١٧ ـ حَسَّانُ: بالفتح، وتشديد السين، قرية حسَّان: بين دير العاقول وواسط، ويقال لها قَرْنا

٣٧١٨ ـ الحَسَّانِياتُ: وهو جمع لمياه مضافة إلى حسان، وهي غربي طريق الحاجّ بقرب من العَقَبة أو فَيْد.

٣٧١٩ ـ الحَسَبَةُ: بالتحريك: واد بينه وبين السِّرُّيْنِ سُرى ليلة من جهة اليمن.

٣٧٢٠ ـ حَسَلاتُ: بالتحريك أيضاً، وآخره تاء فوقها نقطتان: وهي جبال بيض إلى جنب رمل الغَضا، كأنه جمع حَسْلة مثل ضرُّبة وضَرَبات وهو الشُّوق الشديد، وقال ابن دُرَيد في كتاب البنين والبنات: الحَسَلات هضبات في ديار الضياب(١).

٣٧٢١ ـ حَسْلَةُ: بسكون السين: وهو الذي قبله يقال له حَسْلَة وحسَلات، قال:

أكُلُ الدهر قليُك مستعارُ، تهيج لك المعارف والديارُ على أني أرِقت وهاج شَـوْقي، بِحَسْلَةً، موقدٌ ليلاً ونارُ فلما أن تضجع موقدوها وريح المندلي لهم شعارً ٣٧٢٢ - حُسَمُ: بالضم ثم الفتح، مثل جُرَد وصُرَد، كأنه معدول عن حاسم وهو المانع، ويُرُوى حُسُم، بضمتين: وهو اسم موضع في شعر النابغة، وقال لبيد:

لِيَبْدِكِ على النُّعمان شَــرتُ وقينـةً ومختبطات، كالسُّعالي، أراملُ

له الملك في ضاحي مَعَدٌ، وأَسْلَمَتْ إليه العبادُ كلُّها ما يحاولُ فيسوماً عُناة في الحديد يكُفُّهم ويسوماً جياد ملجمات قوافل بذي حُسَم قد عُرِيت، ويَزينُها دِماثُ فُلَيْج: رَهْـوُهـا والمحـافــل

٣٧٢٣ - حِسْمَى: بالكسر ثم السكون، مقصور، يجوز أن يكون أصله من الحسم وهو المنع: وهو أرض ببادية الشام، بينها وبين وادي الْقُرى ليلتان، وأهل تبوك يَرَوْنَ جبل حِسْمي في غربيهم وفي شرقيهم شُروْرَى، وبين وادى القرى والمدينة ست ليال(١)، قال الراجز:

جاوَزْنَ، رملَ أَيْلَه الدُّهَّاسا،

وبطن جسمي بلدأ هِـرْمـاسـا أي واسعاً، وأيلة قريبة من وادى القرى، وحسمى أرض غليظة وماؤها كذلك لاخير فيها، تنزلها جُذام، وقال ابن السكيت: حِسْمي لجذام جبال وأرض بين أيلة وجمانب تيه بني إسرائيل الذي يلى أيلة وبين أرض بني عُذْرة من ظهر حَرَّة نِهْيا، فذلك كلُّه حسمى، قال كثير:

سياًتي أمير المؤمنين، ودونه جماهير حِسْمي: قُورُها وحُزونُها تجاوب أصدائي بكل قصيدة من الشعر، مهداة لمن لا يُهينها ويقال: آخر ماءٍ نَضَبَ من ماء الطوفان

<sup>(</sup>١) الحسلات: انظر معجم ما استعجم / ٤٤٦

<sup>(</sup>١) حسمى: وقال القتبيّ : ومن رواية أسيَّد بن عبد الرحمن الخعمي عن سهل بن معاذ الجهني، عن أسامة أنه سمع النبي ﷺ، يقول: (بشُّو ركيب السُّعاة بقطع من جهنم مثل قور حسمي). قال: وحسمي: بلدُ جُذام.

معجم ما استعجم / ٤٤٧

حِسْمى فبقيت منه هذه البقية إلى اليوم، فلذلك هـو أخبتُ ماءٍ، وفي أخبـار المتنبي وحكـايـة مسيره من مصر إلى العراق قال: حسمى أرض طيبة تؤدّى لين النخلة من لينها وتنبت جميع النبات، مملوءة جبالًا في كَبد السماءِ متناوحة مُلْس الجوانب، إذا أراد الناظر النظر إلى قُلة أُحدها فَتَلَ عنقَهُ حتى يراها بشدَّة، ومنها ما لا يقدر أحد أن يراه ولا يصعده، ولا يكاد القتام يفارقها، ولهذا قال النابغة:

فأصبح عباقبلا بجبال جسمي دُقاق التُّرب محتزم الفّتام

واختلف الناس في تفسيره ولم يعلموه، ويكون مسيرة ثلاثة أيام في يومين، يعرفها من رآها من حيث يراها لأنها لا مثل لها في الدنيا، ومن جبال حِسْمي جبل يعرف بإرَم، عظيم العلو تزعم أهل البادية أن فيه كِروماً وصنوبراً، وفي حديث أبي هريرة: تُخرجكم الروم منها كَفْـراً كَفْراً إلى سُنبُك من الأرض، قيل له؛ وما ذلك السنبك؟ قال: حسمي جُذام، وقرأت في بعض الكُتُب أن بعض العرب قال: إن الله اجتبى ماء إرَم والبديعة ونَعْمان وعَلَلانَ بعباده المؤمنين، وهـذه الميـاه كلُّهـا بحسمى، في كُتُب السيـر وأخيار نوح أن حسمي جبل مشرف على حَرَّان قرب الجُودي وأن نوحاً نزل منه فبني حـرَّان، وهذا بعيد من جهتين: إحداهما أن الجودي بعيد من حرَّان بينهما أكثر من عشرة أيام، والثانية أنه لا يُعرف بالجزيرة جبل اسمه

٣٧٢٤ حَسْنًا: بالفتح ثم السكون، ونـوِن، وألف مقصورة، وكِتابتُه بالياء أولى لأنه

رُباعيُ (١)، قال ابن حبيب: حَسْنا جبل قرب يَنبُع، قال كثير:

عفا ميثُ كُلُفا بعدنا فالأجاولُ فأثماد حشنا فالبِراقُ القوابلُ كأن لم تكن سُعْدى بِأَعناء غَيْقَة، ولم تُـرَ من سنعـدى لهـنّ منــازلُ -وقال أيضاً:

عَفَتْ غَيْقَةً من أهلها فحريمُها فُرْقة حَسْنا: قَاعُها فصريمُها ويُرْوى ههنا حِسْمي، وقال الأسلمي؛ بل حَسْنا، وقال: إذا ذُكرت غيقة فليس معها إلا حَسْنا، وإذا ذُكرت طريق الشام فهي حسمي، قال: وحَسْنا صحراء بين العُذَيبة وبين الجار تنبت الجيهل.

٣٧٢٥ ـ حَسنَاباذ: بفتحتين، ونون، وبين الألفين باءٌ موحدة، وآخره ذال معجمة: من قرى أصبهان، خرج منها طائفة من أهل العلم، منهم: أبو مسلم حبيب بن وكيع بن عبد الرزاق بن عبد الكريم بن عبد الواحد بن محمد بن سليمان الحسناباذي الأصبهاني من بيت الحديث، سمع أبا بكر محمد بن أحمد بن الحسن بن ماجة الأبهري، سمع منه أبو سعد السمعاني، وأبو العلاء سليمان بن عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الرَّفَّاءُ الحسناباذي، روى عن أبي عبد الله بن مندة، وكان فاضلًا، مات في سنة ٤٦٩ ؛ وأبو الفتح عبد الرزاق بن عبد الكريم بن عبد الواحد بن محمد الحسناباذي من بيت

<sup>(</sup>١) حسنا: رسمها البكري في معجمه / ٤٤٨: حستى، كما قال المصنف: وكتابته بالياء أولى .

التصوّف والحديث، روى عن أبي بكر بن مرددويه، روى عنه الحافظ إسماعيل بن الفضل، وكان سمع بالعراق وغيره، وكان مكثراً، مات سنة ٤٨٤، وابنه أبو طاهر عبد الكريم بن عبد الرزاق الحسناباذي، سمع أباه وأبا بكر الباطرقاني وغيرهما من الأصبهانيين والعراقيين، روى عنه جماعة كثيرة، مات بعد سنة ٥٠٥. وحسناباذ أيضاً: بلدة بكرمان بينها وبين السيرجان ثلاثة أيام.

٣٧٢٦ ـ الحَسنَانِ: تثنية الحسن ضد القبيح: كثيبان معروفان في بلاد بني ضبة، يقال لأحدهما الحسن وللآخر الحسين، وقال الكسائي: الحسن شجر ألاء مصطفاً بكثيب رمل، فالحسن هو الشجر وإنما سُمي بذلك لحسنه ونسب الكثيب إليه فقيل نقا الحسن، وقال عبد الله بن عَنَمة الضبي في الحسن:

لأم الأرض ويل ما أجنت، بحيث أضر بالحسن السبيل وقال آخر في الحسين:

تركنا، بالنواصف من حسين، نساء الحي يُلقُطن الجُمانا وقال شَمْعَلَة بن الأخضر الضبي وجمعهما: ويَوْمَ شقيقة الحسنين لاقَتْ بنو شيبان أعماراً قبصارا شككنا بالأسنَّة، وَهْيَ زُورٌ، صِمانَ عَماراً ستدارا

وهي زُورٌ يعني الخيل:

٣٧٢٧ ـ الحَسَنُ: في ديار ضبَّة، وقد ذكر في الحسنان، قبله، وقيل: الحسنُ جبل، وقيل:

رملة لبني سعد قُتل عندها بِسطام بن قيس الشيباني، قتله عاصم بن خليفة الضبي، وقال السكري في قول جرير:

أَبَتْ عَينَاكَ بالحَسَن الرُّقادا وأنكرْت الأصادق والبلادا لعَمُرك! إِنَّ نَفْعَ سُعادَ عنِّي لمصروف، ونَفْعي عن سُعادا

الحسنُ: نقاً في بلاد بني ضبة، سمّي الحسن لحسن شجره، والحسنُ أيضاً: حصن بالأندلس مشرف على البحر من أعمال ريَّة، وهو حصنُ مكينُ جدًّا.

٣٧٧٨ - حَسنَةُ: بالهاء: من قرى إصطخر، ينسب إليها الحسن بن مكرّم الإصطخري الحسني أحد مشاهير المحدثين، ومولده ببغداد وأصله من هناك، مات سنة ٢٧٤. وحسنة أيضاً: جبال بين صعدة وعَثّر من أرض اليمن في الطريق، عن نصر.

٣٧٢٩ - حِسْنَةُ: بالكسر ثم السكون: ركنٌ من أركان أَجَإٍ أحد الجبلين، عن نصر، وأنشد: وما نُطفة من ماء مُـزْنٍ تقاذفت بها حِسَنُ الجودِيِّ، والليل دامسُ فإن حِسَن ههنا جمعُ حِسنة، وهي مجاري الماء.

• ٣٧٣ - الحَسنَيَّةُ: منسوب إلى الحسن: بلد في شرق الموصل على يومين، بينها وبين جزيرة ابن عمر.

٣٧٣١ ـ الحَسَنيُ: بئر على ستة أميال من قرُورى قرب معدن النقرة، وهي لأمَّ جعفر زُبَيدة بنت جعفر بن المنصور. والحسنيُ: قصر في

لبني العنبر باليمامة .

٣٧٣٧ - حِسْيُ المُرَيْرَة: تصغير المُرَّة ضد الحلوة، قال بعضهم:

أيا نخلَتي حسى المُريرة هل لنا سبيل إلى ظِلَّيكما، أو جَناكما؟ أيا نخلتي حسى المريرة لَيتني أكونُ طوال الدهر حيث أراكما!

٣٧٣٨ حِسي كُباب: بضم الكاف، وباءين موحدتين بينهما ألف، ويوم حسي كباب: من أيام العرب.

٣٧٣٩ ـ حِسْيُ المُصَرِّدِ: بضم الميم، وفتح الصاد، وكسر الراء، ودال مهملة، قال الرّماح بن نَهْشل الأسدي:

أيا نخلَتيْ حِسي المصرِّدِ إِنني لَصبُّ إلى القارات مما تراكما سألتكما بالله أن تجعلا الهوى لغيري، وأن تَنْبَتُّ مِني قواكما باب الحاء والشين وما يليهما

• ٣٧٤ - الحَشَا: بالفتح، والقصر، بلفظ الحشا الله عبر المنطقة عليه الضلوع، قال عبر ام بن الأصبيغ: وعن يمين آرة وعن يمين طسريق المصعد وهو جبل الأبواء بوادٍ يقال له البعق(١) قال أبو جندب بن مرة بهذلى:

بَغَيْتُهُمُ ما بين حَـدًاء والحشا وأورَدْتهم ماء الأثيل فعاصما وقال أبو الفتح الإسكندرى: الحشا واد

معجم ما استعجم / ٤٤٩

دار الخلافة منسوب إلى الحسن بن سهل، وهو المعروف اليوم بالتاج، وبه منازل الخلفاء ببغداد.

٣٧٣٢ ـ الجِسْيانِ: هو تثنية الحسي، جاء في شعرهم فيجوز أن يكون علماً فذكر لذلك، قال أعرابي :

ألا أيها الحسيانِ بالجزع لا وَنا، من الغيث، مدرارٌ يجود ذُراكما جَمومان بالماءِ الزلال على الحصى، قليل على نفح الرياض قذاكما

حسك السعدان، نبت جيّد المرعى له شُعبٌ حسك السعدان، نبت جيّد المرعى له شُعبٌ محددة تدخل في الرجل إذا ديس، وعلى مثاله عُملت حسك الحرب: وهو موضع بالمدينة في طرف ذباب، وذباب جبل في طرف المدينة، وكان بحسيكة يهود، ولهم بها منازل، قاله الواقدي، وقال الإسكندري: حسيكة موضع بالمدينة بين ذباب ومسجد الفتح في شعر كعب بن مالك.

٣٧٣٤ - حُسيلة: بالضم، تصغير حسيلة، تصغير ترخيم، وهو حشف النخل، والحسيلة ولد البقرة الأنثى، والذكر حسيل: وهو أجبال للضباب بيضٌ إلى جنب رمل الغضا، ويقال في الشعر حسيلة وحَسلات.

٣٧٣٥ حِسْيُ الغميم: بالكسر، وسكون ثانيه، والياء معربة، والغميم، بفتح الغين المعجمة وكسر الميم، وقد ذكر معناه في الأحساء وذكر الغميم في موضعه.

٣٧٣٦ حِسْيُ ذي تمنّى: بفتح التاء فوقها نقطتان والميم، والنون مشددة مقصورة: نخل

<sup>(</sup>١) الحشاء: وبكنف الحشا واديقال له البُعْق، وبكنفه الأيسر واديقال له شَسّ، وهو بلد مهيمة، لا تكون به الإبـل يأخذها الهُيام، عن نقوع به ساكنة لا تجري.

بـالحجاز. والحشـا: جبـل الأبـواءِ بين مكـة نه

والمدينة. والحشا: موضع في ديار طبِّىء. ويمارو 11 مُراكب النه ﴿ الدُّونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

٣٧٤١ ـ الحَشَّادُ: بالفتح ثم التشديد، وآخره دال مهملة، فعَّال من الحَشْد، وهـو الجمع، وأرضَّ حَشَاد، بالتخفيف: للتي لا تسيل إلا عن مطر كثير، ومنه أخذ وشـدد للكثرة: وهـو واد بعينه.

٣٧٤٢ ـ الحَشَّارُ: آخره راءً، منسوب إلى الحشر وهو الجمع: موضع بعينه.

المنعم بن كليب إذناً عن ابن نبهان عن أبي المنعم بن كليب إذناً عن ابن نبهان عن أبي الحسن بن الصابي عن الرماني عن السكري قال: قال الجمحي عبد الله بن إبراهيم خرج عمير بن الجعد بن القهد الخزاعي من ذي غلائل بمائة من بني كعب بن عمرو حتى غلائل بمائة من بني كعب بن عمرو حتى فوجدوهم غير غافلين، فقتلتهم بنو لحيان ولم ينج منهم غير عمير بن الجعد فقال:

صدَفَتْ أُمَيْمَةً، لاتَ حين صُدُوف، عني وآذن صحبتي بخفوف أأْميمَ أ هل تدرين أنْ رُبّ صاحب فارقتُ يوم حُشاشَ غير ضعيف يُرْوى النديمَ، إذا تناشى صَحبُه، أمَّ الصَّبِيّ وثوبه مخلوفُ

٣٧٤٤ ـ الحَشَّاك: بالفتح، والتشديد، وآخره كاف، وهو من حَشَكتِ الدِّرَة تحشِكُ حشْكاً، بالتسكين، وحُشُوكاً إذا امتلات، وهذا فَعَال منه لاجتماع المياه فيه: وهو واد أو نهر بأرض الجزيرة بين دجلة والفرات يأخذ من الهرماس (١) حشاش: انظر معجم ما استعجم / ٤٥٠

نهر نصيبين ويصب في دجلة (١) ، قال الأخطل: أمست إلى جانب الحشّاك جيفته، ورأسه دونه اليحموم والصور وقال بعضهم: الحشّاك وتلُّ عبدة عند الثرثار كانت فيه وقعة لتغلب على قيس.

٣٧٤٥ حِشًانً: بكسر أوله، وتشديد ثانيه، وآخره نون، جمع حش، وهو البستان، مثل ضَيف وضِيفان: وهو أُطُمَّ، وآطام اليهود بالمدينة على يمين الطريق إلى قبور الشهداء.

٣٧٤٦ - حَشْرٌ: بالفتح ثم السكون، والراء: جبيل من ديار بني سليم عند الظَّرِبَين اللذين يقال لهما الإشفيان، عن نصر.

٣٧٤٧ - حَشَّ كَوْكَب: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، ويضم أوله أيضاً، والحَشُّ في اللغة: البستان، وبه سمّي المخرج حشاً لأنهم كانوا إذا أرادوا الحاجة خرجوا إلى البساتين، وكوكب الذي أضيف إليه اسم رجل من الأنصار (٢٠): وهو عند بقيع الغرقد، اشتراه عثمان بن عفان، رضي الله عنه، وزاده في البقيع، ولما قتل ألقي فيه ثم دفن في جنبه. وحشُّ طلحةً: موضع آخر في المدينة.

باب الحاء والصاد وما يليهما

٣٧٤٨ ـ الحَصَّاءُ: بالفتح ثم التشديد، ورجلً

(١) الحشاك: وقال البكري هو نهـر معروف بـالجزيـرة إلى

معجم ما استعجم / 20٠٠ (٢) حش كوكب: قال في الروض المعطار عن هذا الرجل أنه قبل من اليهود، ولما ظهر معاوية رضي الله عنه هدم حائطه وأفضى به إلى البقيع، وكان عثمان رضي الله عنه، يمر بحش كوكب ويقول: يدفن هنا رجل صالح، وكان عثمان قد اشترى حش كؤكب ووسع به التقيع فكان أول من دفن فيه وعمي فبره. در

أحصُّ وامرأة حصاء: للذين لا شعر في رؤوسهما، وكذلك أرض حصّاء: لا نبات فيها، قال السكري: الحصَّاءُ لبني عبد الله بن أبي بكر، وقال أبو محمد الأسود: الحصّاءُ جبال مطرحة يرى بعضها من بعض، وهي لبعض بني أبي بكر بن كلاب، وفيها يقول مَعْقِل بن زَيَحان:

جَلبنا من الحَصِّاءِ كَل طِمِرَّةٍ مَشَّذَبَةٍ فَرْجاء، كالجِنْع جيدُها وقال أبو زياد: ومن مياه أبي بكر الحصَّاء، وهي من خير مياههم، أكثرها أهلًا وأوسعها ساحة، وهي التي ذكر أخو عطاءِ حيث رثى أخاه وهو مولى أبي بكر:

لعَمْرُكَ إِنِي، إِذِ عطاءٌ مجاوري،
للزار على دنيا مقيم نعيمها
إِذَا ما المنايا قاسمت بابن مسحل
أَخاً واحداً لم يُعط نصفاً قسيمها
وراح بلا شيء، وراحت بقسمه
إلى قسمها لاقت قسيماً يضيمها
أتته على الحصّاء تهوي، وأمسكت
مصارع حُمَّى تصرعنه، ومومها
فيا حبَّذا الحصّاءُ والبرقُ والعُلا

٣٧٤٩ - الحصاب: بالكسر، وهنو من الحصب، وهو رميك الحصباء، وهو الحصي الصغار، والحصاب مصدر حاصبتُه محاصبة وحصاباً. والحصاب: موضع رَمي الجمار بمنى، قال عمر بن أبى ربيعة:

جرى نــاصــــــُ بــالـــودّ بيني وبينهــا فقـرَّبني، يوم الحصــاب، إلى قتلى

وقال كثير بن كثير بن الصَّلت:

أسعداني بعبرة أسراب من جفون كثيرة التسكاب إن أهل الحصاب قد تركوني مُوزَعاً مولَعاً بأهل الحصاب

• ٣٧٥ ـ الحَصَّاصَةُ: بالفتح، وتشديد ثانيه، وهو من الحصّ وهو ذهاب الشعر عن الرأس والنبت عن الأرض: وهي من قزى السواد قرب قصر ابن هُبَيرة من أعمال الكوفة.

٣٧٥١ ـ الحَصَانُ: بالفتح، يقال: امرأة حصانُ أي عفيفة من الحصانة وهو الامتناع: ماءة في الرمل بين جبلّي طبيّع، وتبياء.

٣٧٥٢ ـ حِصَانُ: بالكسر: جبل من بِسرمة من أعراض المدينة، وقيل: هي قارة هناك، ويروى بفتح الحاء وآخره راء، قال ذلك نصر.

٣٧٥٣ ـ حُصْبَارُ: مرتجل، بالضم، والسكون، وباء موحدة، وآخره راء: موضع، عن نصر.

٣٧٥٤ ـ الحَصْحَاصُ: بفتح الحاء وتكريرها، والصاد وتكريرها، وذو الحصحاص: جبل مشرف على ذي طُوًى، قال:

أَلا ليت شعري هل تغيَّر بعدنا ظِباءٌ بذي الحصحاص، نجلٌ عيونها

٣٧٥٥ - الحُصُّن: بالضم، وهو في اللغة السورْسُ: موضع بنواحي حمص، عن الحازمي، تنسب إليه الخمر، قال أبو مِحجَن الثقفى:

إذا متُ فادفِنِي إلى جنب كرمة تُروقها تُروقها

ولا تدفنني بالفلاة، فانني أخاف، إذا ما مُتُ، أن لا أذوقها(١) ليروى بخمر الحصِّ لحدي، فإنني أسيرً لها من بعد ما قد أسوقها

٣٧٥٦ ـ حِصْنَاباذ: بالكسر ثم السكون: قرية بنهر الملك من نسواحي بغداد، بنى بها الناصر بن المستضيء داراً عظيمة، وكان يكثر الخروج إليها لصيد الطير ورمى البندق.

٣٧٥٧ ـ الحِصنَّان: تثنية حصن: وهـ و موضع بعينه، قال أبو محمد اليزيدي: قال لي المهدي والكسائي حاصرٌ: كيف نسبوا إلى البحرين فقالوا بحراني؟ قال: وكيف نسبوا الى الحصنين قالوا حِصنيُّ؟ قال: ولم لم يقولـوا حصناني؟ فقلت: لو نسبوا إلى البحرين فقالوا بحريٌّ ؟ لم يعرف إلى البحرين نسبوا أم إلى البحر وأمنوا اللَّبسَ في الحصنين إذ لم يكن موضع آخر ينسب إليه غير الحصنين فقالوا حصنيٌّ ، فقال الكسائي: لو سألني الأمير لأجنت بـأجود من جوابه، فقال: قد سألتك، فقال الكسائي: إنهم لما نسبوا الحصنيني كانت فيه نونان فقالوا حصني اجتزاءً بإحدى النونين ولم يكن في البحرين إلا نون واحدة فقالوا بحراني، فقال اليزيدي: فكيف ينسب رجل من بني جنّان، فإن قلت جنيُّ على قياسك فقد سَوِّيْتَ بينه وبين المنسوب إلى الجنّ فإن قلت جنّاني رجعت عن قياسك وجمعت بين ثلاث نونات؟ قلت أنا: قول اليزيدي أمنوا اللّبس في الحصنين محال، فإن في بلاد العرب مواضع كثيرة يقال لها الحصن، غير مثناة، يأتى ذكرها عقيب هذا، فإن نسب إلى الحصنين بما نسب إلى الحصن التبس بما نسب إلى الحصن كما أنهم لو نسبوا

إلى البحرين بحري لالتبس بما نسب إلى البحر فبطلت حجة البزيدي، وهذا خبر يتداوله العلماء منذ أيام اليزيدي وإلى هذه الغاية لم أر من أنكره، وهو عجب.

٣٧٥٨ ـ الجصَّن: بالكسر، والحصن مأخوذ من الحصانة وهو المنعة: وهو ثنية بمكة بموضع يقال له المَفْجَر خلف داريزيد بن منصور، وقال . أبو بكر بن موسى الحصن ثنية بمكة بينها وبين دار يزيد بن منصور فضاءً يقال له المفجر. والحصن أيضاً موضع بين حلب والرَّقَّة، ينسب إليه محمد بن حفص الحصني، يروي عن مَعْمَر وأبي حيمة، كذا قال أبو سعد. وهناك حصن يقال له حصن عديس كما نذكره في حصن الأكراد. والحصن الأبيض، وليس بحصن: موضع باليمن من أعمال سِنْحان. وحصن الأكراد: هـو حصن منيع حصين على الجبل الذي يقابل حمص من جهة الغرب، وهو جبل الجليل المنصل بجبل لُبنان، وهو بين بَعْلَبَكُّ وحمص. وكان بعض أمراءِ الشام قد بني في موضعه برجاً وجعل فيه قوماً من الأكراد طليعةً بينه وبين الفرنج وأجـرى لهم أرزاقــأ فتديروها بأهاليهم ثم خافوا عل أنفسهم في غارة فجعلوا يحصنونه إلى أن صارت قلعة حصينة منعت الفرنج عن كثير من غاراتهم، فنازلوه فباعه الأكراد منهم ورجعوا إلى بلادهم وملكه الفرنج، وهو في أيديهم إلى هذه الغاية، وبينه وبين حمص يوم، ولا يستطيع صاحبها انتزاعها من أيديهم، وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني عن أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي قال: ذكر ابن أبي حاتم محمد بن حفص الحصني وقال: موضع بين الرقة وحلب، وهذا يقال له

حصن الأكراد، قلت أنا: وقوله وهذا يقال له حصن الأكراد من لبس أبي موسى وهو خطأ لما ذكره ابن أبي حاتم فخبرني الوزير القاضي الأكرم أبو الحسن علي بن يوسف الشيباني القفطي، أدام الله حراسته، أن بين بالس ومنبج موضعاً يقال له حصن عديس، وهذا بين الرقة ونواحي حلب حصن الدَّاوِيَة، ويقال: الدَّيْوِيّة، حصن حصين بنواحي الشام، والديوية الذين ينسب الحصن إليهم قوم من والديوية الذين ينسب الحصن إليهم قوم من ويمنعون أنفسهم من النكاح وغيره، ولهم أموال وسلاح، ويتعاونون القوة ويعالجون السلاح، ولا طاعة عليهم لأحد.

٣٧٥٩ ـ حصنُ الرَّأس: باليمن من مخلاف صداء من أعمال صنعاء.

٣٧٦٠ ـ حِصْنُ زِيادٍ: بأرض أرمينية ويعرف اليوم بخَرْتَبِرْتَ، وهو إلى ملطية أقرب (١)، وفيه يقول النامي يخاطب ناصر الدولة بن حمدان:

وحصن زياد، غُدُوة السَّبْت، نافشاً سماماً أراك ابن الأراقم أرقَما سمامان الله البيلاذري أن الملمان بن ربيعة كان في جيش أبي عبيدة مع أبي أمامة الصَّدَيّ بن عَجْلان صاحب رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، فنزل حصناً بقُورُسَ من العواصم فنسب ذلك الحصن إليه وعُرف به، ثم قفل من الشام فيمن أمِدً به سعد بن أبي به، ثم قفل من الشام فيمن أمِدً به سعد بن أبي أرديس شجرة لا يعرف أحد ما هي ولا اسمها، ونه أرديس شجرة لا يعرف أحد ما هي ولا اسمها، ونه حمل شبه باللوريؤكل بقشره وهو أحلى من انشهد.

وقاص إلى العراق، وقيل: إن سلمان كان غزا الروم بعد فتح العراق وقبل شخوصه إلى أرمينية فعسكر عند هذا الحصن وقد خرج من مَرْعَش فنسب إليه، وقيل: إن هذا الحصن نسب إلى سلمان بن أبى الفُرات بن سلمان.

٣٧٦٢ ـ حصن سنان: في بلاد الروم فتحه عبد الله بن عبد الملك بـن مروان.

٣٧٦٣ ـ حِصْنُ طالِبٍ: قلعة مشهورة قرب حصن كَيْفا، فيه كانت أكراد يقال لهم الجُوبيّة، فغلبهم عليه قرا أرسلان بن داود بن سُقْمان صاحب حصن كيفا بعد سنة ٥٦٠.

٣٧٦٤ ـ حصن عاصم: بأرض اليمامة.

٣٧٦٥ ـ حصن العنب: من نواحي فلسطين بالشام من أرض بيت المقدس.

٣٧٦٦ ـ حِصْنُ العُيُسونِ: في بـــلاد الشخــور الرومية، غزاه سيف الدولــة وفتحه، فقــال أبو زهير المُهَلْهَل بن نصر بن حمدان:

لقد سَخَنَتْ عيونُ الروم لما فَتَحْنا، عَنْوَةً، حصنَ العُيُون ودَوَّحْنا بلادهُم بجُرْد سواهم شُرَّب قُب البُطُون عليها من ربيعة كلُّ قَرْم فقيدِ المثل، ليس بندي قرين

٣٧٦٧ ـ حِصْنُ ذي الكِلاع : من نواحي الثغور الرومية قرب المصيصة، قال: إنما هو القِلاع لأنه مبنيً على ثلاث قلاع فحرف اسمه، وقيل: تفسير اسمه بالرومية الحصن الذي مع الكواكب،

٣٧٦٨ ـ حِصْنُ كَيْفًا: ويقال كَيْبًا، وأَظنُّها

الروض المعطار / ٢٦

هو من أعمال أذرعات من أعمال دمشق، ينسب إليه الأسود بن مروان المَقْدِيُّ الحِصْنِيُّ، حدث عن سليمان بن عبد الرحمن بن شُرَحْبيل

الدمشقي، حدث عنه سليمان بن أحمد الطبراني وقال: كان ثقة.

٣٧٧٢ - حِصْنُ مَنْصُورٍ: من أعمال ديار مُضَر لكنه في غربي الفُرات قرب سُمَيْساط، وكان مدينة عليها سور وخندق وثلاثة أبواب، وفي

وسطها حصن وقلعة عليها سوران، ومن حصن منصور إلى زِبَطْرَة مرحلة، وهو منسوب إلى منصور بن جَعْوَنة بن الحارث العامري القيسي،

كان تولّى بناءً عمارته ومَرَمَّته، وكان مقيماً به أيام مروان بن محمد ليرد العَدُوَّ ومعه جند كثيف من أهل الشام والجزيرة وأرمينية، وكان منصور هذا

على أهل الرُّها حين امتنعوا في أول الدولة العباسية فحصرهم أبو جعفر المنصور، وهو عامل أخيه

السَّفَّاح على الجزيرة وأرمينية، فلما فتحها هرب منصور ثم أُمِّن فظهر، فلما خلع عبد الله بن على أبا جعفر المنصور ولّى منصوراً شرطته،

فلما هرب عبد الله إلى البصرة استخفى منصور بن جَعْوَنة فدل عليه في سنة ١٤١، فأتى

به المنصور فقتله بالرَّقَة عند منصرفه من البيت

المقدس، وقوم يقولون إن منصور بـن جعونـة أُعطى الأمان بعد هرب عبد الله بن علي فظهر

ثم وُجِدَت له كُتُبُ إلى الروم يَغُشُّ المسلمين

فيها فقتله المنصور بالرقة، ثم إن الرشيد بَنى حصن منصور وأحكمه وشَحَنه بالرجال في أيام

أبيه المهدي، وينسب إليه أبو عمرو عبد الجبّار بن نُعَيْم بن إسماعل الحصني، قال أبو

سعد: يروي عن أبي فَرْوَة يزيد بن محمد الرُّهاوي، روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم أرمنية: وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر، وهي كانت ذات جانبين، وعلى دجلتها قنطرة لم أر في البلاد التي رأيتها أعظم منها، وهي طاق واحد يكتنف طاقان صغيران، وهي لصاحب آمد من ولد داود بن سُقمان بن أرتق.

٣٧٦٩ ـ حصن مُحسن: من أعمال الجزيرة الخضراء بالأندلس.

• ٣٧٧ - حِصْنُ مَسْلَمَةً: بالجزيرة بين رأس عين والرَّقَّة، بناه مَسْلَمَة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، وهـو المذكـور في قصّة عبـد الله بن طاهر القصري، بينه وبين البليخ ميل ونصف، وشرب أهله من مَصْنَع فيه، طوله مائتا ذراع في عرض مثله، وعمقُه نحو عشرين ذراعاً، معقود بالحجارة، وكان مسلمة قد أصلحه، والماء يجري فيه من البليخ فِي نهر مفرد في كل سنة مرة حتى يملُّه فيكفى أهله بقية عامهم، ويسقى هذا النهر بساتين حصن مسلمة، وفُوهته من البليخ على خمسة أميال، وبين حصن مسلمة وحَرَّان تسعة فراسخ، وهو على طريق القاصد للرَّقة من حَرَّان، وينسب إلى حصن مسلمة إسماعيل بن رجاء الحصني، يروي عن موسى ابن أُعْيَنَ وعن مالك بن أنس، روى عنه محمد بن الخضر بن على الرافقي وأهل الجزيرة، وهو منكر الحديث، يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، قاله أبو حاتم بن

٣٧٧١ ـ حِصْنُ مَقْدِيَةَ: بفتح الميم، وسكون القاف، وكسر الدال مهملة خفيفة، وهكذا ضبطه ابن نُقْطة، وقد ذكرته في موضعه، قال:

عبد الخالق بن أبي طلحة:

رَامَ عيسى ما لا يُرامُ، فأضحى تاويساً بسالحُصَيْب نسائي المَازار قال الجمحي: والحصيب اسم مدينة زبيد، وزبيد: اسم الوادي.

٣٧٧٧ ـ الحُصَيْداتُ: بالضم، بلفظ التصغير: جبل في شعر عدي بن الرقاع:

فلما تجاوزن الحُصَيْدات كلها وخلَّفْنَ منها كلل رَعْنٍ ومَخْرِم تخطَّيْنَ بطنَ السّرّ، حتى جَعَلْنهُ يلي الغرب سيل المنتوى المُتيمم ٣٧٧٨ الحَصِيدُ؛ بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، ودال مهملة: موضع في أطراف العراق من جهة الجزيرة(١)، وقال نصر: حُصَيْد، مصغّر، واد بين الكوفة والشام، أُوقَعَ به القَعْقاعَ بن عمرو في سنة ١٣ بالأعاجم ومن تجمّع إليها من تغلب وربيعة وقعةً منكرة، فقتل في المعركة رُوزَمِهْر ورُوزَبَه مقدماهم، فقال القعقاع بن عمرو:

ألا أبْلِغا أسماء أنّ خليلها قضى وطَراً من رُوزَمِهْر الأعاجم غداة صَبَحنا، في حُصَيْد، جموعهم بهنْلِيَّة تَفْرِي فِراخَ الجماجم

٣٧٧٩ ـ عصيرً: بالفتح ثم الكسر، ويساء ساكنة، وراء، والحصير في اللغة البخيل، والحصير الباريَّة، والحصير الجنبُ، والحصير المَلِك، والحصير المحبّس في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا جَهُمْ لَلْكَافُرِينَ حَصِيراً ﴾ (١) وحصير:

المقري، سمع منه بحصن منصور، وقال أبو بكر بن موسى: روى عن أبي رفاعة، روى عنه ابن المقري وقال ابنا عبد الجبار بن نعيم الحصني بحصن منصور، قال ابنا أبي رفاعة، قال: سمعت أبا الوليد يقول أهْدَيْتُ إلى مالك قارورة غالية فقبلها.

٣٧٧٣ ـ حِصْنُ مُنيف ذُبْحَانَ: بضم الميم، وكسر النون، والفاء، وضم الذال المعجمة، وسكون الباء الموحدة، والحاء مهملة، وألف، ونون: باليمن من أرض الدُّمْلُوة على جبل يقال له قُورُ، بضم القاف وكسر الواو المشددة والراء، قريب من مخلاف المعافر، وفيه شقُ عقال له جُود، يذكر في جُود إن شاءَ الله تعالى. يقال له جُود، يذكر في جُود إن شاءَ الله تعالى. عوزستان، قال الإصطخري: بلد من نواحي خوزستان، قال الإصطخري: ليس بخوزستان عمر وأزكى من نهر المسرُقان، ومياه خوزستان من الأهواز والدورق وغير ذلك، تنحدر فيه حتى ينتهي إلى حصن مهدي فيصير هناك نهراً كبيراً ذا عرض وعمق، ثم يصبُ من حصن مهدي إلى البحر.

٣٧٧٥ - الحُصُوصُ: بالضم، والصادان مهملتان: مدينة قرب المصيصة في شرقي جَيْحان، بناها هشام بن عبد الملك وخندق عليها.

٣٧٧٦ - الحُصَيْبُ: مصغّر، وهو اسم الوادي الذي منه زبيد باليمن، وقال ابن أبي الدمينة الهمدناني: الحُصَيْب قدرية زبيد، وهي للأشعريين، وقد خالطهم بأخرة بنو وافد من ثقيف، وقال الجمحي في الأترُجّة وفي نزول عيسى بن محمد بن يَعفُر الحوّالي بزبيد يقول

<sup>(</sup>١) الحصيد: انظر معجم ما استعجم / ٤٥٢

<sup>(</sup>٢) آية ٨ سورة الإسراء.

حصن باليمن من أبنية ملوكهم القدماء. وحصير: جبل أيضاً في بلاد غطفان، وقال مزاحم العقيلي:

خليليً عُوجا بي على الربع نسأل:
متى عهده بالظاعن المتحمل؟
ولا تعجلاني بانصراف أهجكما
على عبرة، أو تُرْقئا عين مُعُول
وما هاجه من دمنة بان أهلها،
فأمست قوى بين الحصير ومحيل
وفي كتاب الأصمعي: ومن مياه نَمَلى تُرْعى

تطاللتُ كي يبدو الحصير، فما بـدا لعيني، ويا ليت الحصير بَـدا ليا!

٣٧٨٠ ـ الحُصَيْصُ: تصغير الحص، وهـ و الورسُ: ماء لبني عُقيل بنجد، وفيه شركة لعجلان وقشير، والغالب عليه عقيل، قال ذلك الأصمعي.

٣٧٨١ ـ الحُصَيْليَّةُ: مصغر منسوب: بسر طَرَحَت فيها طبِّيءُ عاملًا لبني أُمية كان قد أُساء معاملتهم يقال له المجالد، حملوه ليلًا فألقوه فيها، فقال شاعرهم:

> سلوا الحُصَيْليّة عن مجالد نحن طرحناه بلا وسائد بجمّة البئر ورغم القائد

٣٧٨٢ ـ الحُصَين: مصغر: بليدة على نهر

 (١) الحصير: أرض من ديار بني سعد، أو غيرهم من بني تميم، باليمامة، قال توبة بن الحُمير:

عـفـت نـوبـة مـن أهـلهـا فستورهـا فـذات الصّفيـع المنتضى فحصيـرهـا معجم ما استعجم / ٤٥٣

الخابور، قال السلفي: سمعت أبا الوليد هاشم بن شعبان بن محمود الحصيني بالحصين على نهر الخابور يقول: سمعت أبا سهل خلف ابن ثابت الحصيني يقول: سمعت عمرو بن جناح الحصيني يقول: اشتهينا ليلة سمكاً فقال الشيخ أبو بكر بن القعقاع: قم يا عمرو وخذ البكرة وعلق عليها لقمةً من الطعام وانزل إلى الماء وسَمِّ الله تعالى، ففعلت ما أمر فإذا أنا بسمكة كبيرة بخلاف العادة فشويناها، قال والكرامة وعلم بذلك كلُّ من في الخابور، وقبره والكرامة وعلم بذلك كلُّ من في الخابور، وقبره هاشم: هذا ضرير وهو خطيب بلدته.

## باب الحاء والضاد وما يليهما

٣٧٨٣ ـ حَضارِ: مبنيّ على الكسر: جبل بين البصرة واليمامة، وهو إلى اليمامة أقرب.

٣٧٨٤ - حضارم: جمع حضرمة، وهو اللحن في الكلام: وهو اسم بلد بحضرموت.

۳۷۸۵ ـ حَضَّارَةً: بتشدید الضاد: بلد بالیمن من نواحی سنحان.

٣٧٨٦ ـ حَضَر: بالتحريك: مـوضع في شعـر الأعشى أعشى باهلة:

وأقبسلَ الخيـلُ من تثليث مُصْغيَــة، أو ضَمَّ أُعينَهــا رُغــوانُ أُو حَضَــرُ

٣٧٨٧ - الحَضْرُ: بالفتح ثم السكون، وراء، والحضر في اللغة التطفل، وأما الحضرُ الذي هو ضد البدو فهو بالتحريك. والحَضْرُ: اسم مدينة بإزاء تكريت في البّريّة بينها وبين الموصل والفرات، وهي مبنية بالحجارة المهندمة بيوتها وسقوفها وأبوابها، ويقال كان فيها ستون برجاً

كباراً، وبين البرج والبرج تسعة أبراج صغار، بإزاء، كل برج قصر وإلى جانبه حمام، ومر بها نهر الثرتار، وكان نهراً عظيماً عليه قرى وجنان، ومادته من الهرماس نهر نصيبين، وتصب فيه أودية كثيرة، ويقال إن السفن كانت تجري فيه، فأما في هذا الزمان فلم يبق من الحضر إلا رسم السور وآثار تدل على عظم وجلالة، وأخبرني بعض أهل تكريت أنه خرج يتصيد فانتهى إليه فرأى فيه آثاراً وصوراً في بقايا حيطان، وكان يقال لملك الحضر الساطِرُون، وفيه يقول عدى بن زيد:

وأرى الموت قد تدلى من الحض

ر على رب ملكم الساطرون وقال الشرقي بن القُطامي: لما افترقت قضاعة سارت فرقة منهم إلى أرض الجزيرة وعليهم ملك يقال له الضيزَن بن جلهمة أحمد الأحلاف، وقال غيره: الضَّيزن بن معاوية بن عبيد بن الأحرام بن عمرو بن النخع بن سليح بن حُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، وكان فيما زعموا ملك الجزيرة كلها إلى الشام، فنزل مدينة الحضر، وكانت قد بُنيت وتطلسمت أن لا يقدر على فتحها ولا هدمها إلا بدم حمامة ورقاءً مع دم حيض امرأة زرقاء، فأقام فيه الضيزن مدة ملكاً يغير على بلاد الفرس وما يقرب منها، وكان يُخرج كل امرأة زرقاء عارك من المدينة، والعارك: الحائض، إلى موضع قد جعله لذلك في بعض جوانبها خوفاً مما ذكرناه، ثم إنه أغار على السواد فأخذ ماهَ أخت سابور الجنود بن أردشير الجامع وليس بـذي الأكتاف، لأن سـابور ذا الأكتاف هو سابوربن هرمزبن نرسى بن

بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور البطل، وهو سابور الجنود صاحب هذه القصة، وإنما ذكرت ذلك لأن بعضهم يغلط ويروي أنه ذو الأكتاف، فقال الجُدّيّ بن الدِّله اث بن عشم بن حلوان القضاعي في وقعة أوقعها الضيزن بشهرزور:

دلَفْنا للأعادي، من بعيد بجيش ذي التهابٍ كالسعير فلاقت فارسٌ منا نكالاً وقت فارسٌ منا نكالاً في وقت النا هرابذ شهرزور لقيناهم بخيل من علافٍ وبالدُّهم الصلادمة الذكور

علاف اسمه ربان بن حلوان بن الحاف بن قضاعة، وإليه تنسب الخيل العلافية، فلما انتهى ضيغم بسابور الجنود قصد الحضر غيظأ على صاحبه لاستجرائه على أسر أخته، فنزل عليه بجنوده سنتين لا يظفر بشيء منه حتى عركت النضيرة بنت الضيزن، أي حاضت، فأخرجها أبوها إلى الموضع الذي جعل لذلك كما ذكرنا وكان إلى جنب السور، وكان سابور قد همَّ بالرحيل فنظرت ذات يوم إليه ونظر إليها فعشق كل واحد منهما صاحبه، فوجهت إليه تخبره بحالها ثم قالت: ما لي عندك إن دللتك على فتح المدينة؟ فقال: أجعلك فوق نسائي وأتخذك لنفسى، قالت: فاعمد إلى حيض امرأة زرقاء واخلط به دم حمامة ورقاء واكتب بــه واشدده في عنق وَرَشان فأرسله فإنه يقع على السور فيتداعى ويتهدم، ففعل ذلك فكان كما قالت، فدخل المدينة وقتل من قُضاعة نحو مائة ألف رجل وأفنى قبائل كثيرة بادت إلى يومنا هذا، وفي ذلك يقول الجديُّ بن الدِّلهاث:

ألم يَحزنك، والأنباء تنمى، بما لاقت سراة بني العبيد ومقتل ضيزنِ وبني أبيه، وإخلاء القبائل من تريد أتاهم، بالفيول مجلّلات وبالأبطال، سابورُ الجنود فهـــدّم من بـروج الحضــر صخــرأ كأن ثقاله زُبَرُ الحديد الثقال: الحجارة كالأقهار، ثم سار سايور منها إلى عين التمر فعرس بالنضيرة هناك فلم تنم تلك الليلة تململاً على فراشها، فقال لها سابور: أي شيءٍ أمرُك؟ قالت: لم أنم قط على فراش أُخشَنَ من فراشك، فقال: ويلك! وهل نام الملوك على أنعم من فراشي؟ فنظر فإذا في الفراش ورقة أس قــد لصقت بين عكنتين من عُكَنها، فقال لها: بم كان أبوك يغذوك؟ قالت: بشهد الأبكار من النحل ولباب البر ومخ الثنيات، فقال سابور: أنتِ ما وفيتِ لأبيك مع حسن هذا الصنيع فكيف تفين لي أنا! ثم أمر ببناء عال فَبُني وأصعدها إليه وقال لها: ألم أرفعك فوق نائي؟ قالت: بلي، فأمر بفرسين جمىوحين فربطت ذوائبها في ذنبيهما ثم استحضرا فقطعاها، فضربت العرب في ذلك مثلاً (١) ، وقال عديّ بن زيد في ذلك:

(۱) ذكر صاحب الروض المعطار هذه القصة مختصرة ثم قال: هذه رواية ابن اسحاق، وأما غيره فقال: كان صاحب الحضر يسمى الضيرن بن معاوية، وكان من تنوخ من قضاعة وكان ملك الحضر قبل الساطرون بن اسيطرون وهو ملك السريانيين ويقال: إن الساطرون أبو نصر جدّ ممرو بن عدي بن نصر الذي كان ملوك الحيرة من ولده، وكان الضيرن قد ملك الجزيرة وما يليها إلى الشام، وأقام سابور على حصنه أربع سنين وقبل سنتين.

والحضر صُبَّت عليه داهية شديدة، أيَّد مناكبها(۱) ربيبة لم تُوق والدها لحبها، إذ أضاع راقبها فكان حظ العروس، إذ جَشَر السبب ، دماءً تجري سبائبها السبائب: جمع سبيبة، وهو شقة كتّان؛ وقال

ألم تر للحضر، إذ أهلهُ بنُعْمى، وهل خالد من سَلِمْ أقام به ساهبور الجنو دِ حولين، تضرب فيه الهُدُمْ

ويقال: إن الحضر بناه االساطرون بن أسطيرون الجرمقي، وإنه غزا بني إسرائيل في أربعمائة ألف فدعا عليه أرميا النبي، صلّى الله عليه وسلم، فهلك هو وجميع أصحابه، ويقال: إنه وجد في جبل طور عبدين مِعْصَرةً فتتبعت إلى أن كان مصبها في بيت من صفر بالحضر، فيقال إن ملكه كان تُعصر له الخمر في طور وتصب في هذه الساقية فتخرج إلى الحضر، وقد قيل: إن هذا كان بسنجار، وقال عدى بن زيد:

وأخو الحضر، إذ بناه، وإذ دِج لله تُجبى إليه والخابُورُ شاده مرمراً وجلله كِلْ حساً، فللطير في ذُراهُ وُكورُ لم يهبه ريبُ المنون فبادَ ال حملكُ عنه، فبابُه مهجورُ

<sup>(</sup>١) وفي هامش مطبوعة دار صادر: في رواية أخرى صابت بدل صبت، ومن فوقه بدل شديدة.

٣٧٨٨ ـ حَضْرَمَوْت: بالفتح ثم السكون، وفتح الراء والميم: اسمان مركبان، طولها إحدى وسبعون درجة، وعرضها اثنتا عشرة درجة، فأما إعرابها فإن شئت بنيتَ الاسم الأول على الفتح وأعربت الثاني بإعراب ما لا ينصرف فقلت: هـذا حَضْرَمَـوْتُ، وإن شئت رفعت الأول في حال الرفع وجررته ونصبته على حسب العوامل وأضفته على الثاني فقلت: هذا حضرُموت، أُعربت حضراً وخفضت موتاً، ولك أن تعرب الأول وتخير في الثاني بين الصرف وتركه، ومنهم من يضم ميمه فيخرجه مخرج عنكبوت، وكذلك القبول في سُرَّ من رأى ورامْهُـرْمُـز، والنسبة إليه حضرمي، والتصغير خُضَيرُمُوت تصغير الصدر منهما، وكذلك الجمع، يقال: فلان من الحضارمة مثل المهالبة، وقيل: سميت بحاضر ميّت وهمو أول من نزلها، ثمّ خفف بإسقاط الألف، قال ابن الكابي: اسم حضر موت في التوراة حاضر ميت، وقيل: سميت بحضرموت بن يقطن بن عامر بن شالخ ، وقيل: اسم حضرموت عمروبن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس بن وائلة بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهيسر بن أيمن بن الهَمَيْسع بن حِمْير بن سبأ، وقيل: حضرموت اسمه عامر بن قحطان وإنما سمى حضرموت لأنه كان إذا حضر حرباً أكثر فيها من القتل فلقب بذلك، ثم سكّنت الضاد للتخفيف، وقال أبو عبيدة: حضرموت بن قحطان نزل هذا المكان فسمى به، فهو اسم موضع واسم قبيلة. وحضرموت: ناحية واسعة في شرقي عـدَن بقرب البحر، وحولها رمال كثيرة تعسرف

بالأحقاف، ويها قبر هبود، عليه السلام.

وبقربها بئر بَرَهُوت المذكورة فيما تقدم (١) ، ولها مدينتان يقال لإحداهما تريم وللأخرى شبام ، وعندها قلاع وقرى ، وقال ابن الفقيه : حضرموت مخلاف من اليمن بينه وبين البحر رمال ، وبينه وبين مخلاف صُداء تسلائون فرسخا ، وبين حضرموت وصنعاء اثنان وسبعون فرسخا ، وقيل : مسيرة أحد عشر يوما ، وقال الإصطخري : بين حضرموت وعدن مسيرة شهر ، وقال عمرو بن معديكرب :

والأشعث الكندي، حين إذ سما لنا من حضرمهوت، مجنّب الـذكران قاد الجياد، عُلَى وجاهاً أشْسِرِيا، قُـبُ البطون نَـواحـلَ الأبدان وقال عليّ بن محمد الصليحي الخارج

وألَـذُ من قَـرْع المشاني عنده، في الحرب، ألْجِمْ يا غلام وأسْرِج

(١) حضرموت: وبها القصر المشيد الذي ذكره الله في القرآن بناه رجل يقال له صدّ بن عادِ وذلك أنه لما رأى ما نزل بقوم عاد من الربح العقيم، بني قصراً لا يكون للربح عبيه سلطان من شدة إحكامه وانتقل إليه هو وأهله وكان له من القوة ما كان يأخذ الشجرة بيده فيقلعها بعروقها في الأرض، ويأكل من الـطعام مـأكول عشـرين رجلًا من قومه، وكان مولعاً بـالنساء تزوج بأكثر من سبعمائة عذراء وولد له من كل واحدة ذكر وانثى، فلما كثر أولاده طغى وبغى وكان يقعد في أعالى قصره مع نسائه، لا يمر به أحد إلا قتله كائنا من كان حتى كثر قتلاه فأهلكه الله تعالى مع قومه بصيحة من السماء، وبقى القصر خراباً لا يجسر أحد على دخوله لأنه ظهر فيه شجاع عظيم وكان يسمع من داخله أنين كأنين المرضى وقد أخبر الله تعالى عنهم وأمثالهم بقوله: ﴿فَكَأَين مِن قرية أَهْلَكُناهَا وَهِي ظالمة فهى خاوية على عروشها وبشر معطلة وقصىر مشيدكه والبئر المعطلة كانت بعون، سنذكرها إن شاء الله تعالى . اثار البلاد / ٣٦

حيل بأقصى حضرموت أســـدُهــا وزئــــرهـــا بين العـــراق ومَـنبــج

وأما فتحها: فإن رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، كان قد راسل أهلها فيمن راسل فدخلوا في طاعته وقدم عليه الأشعث بن قيس قي بضعة عشر راكباً مسلماً، فأكرمه رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، فلما أراد الانصراف سأل رسولَ الله، صلَّى الله عليه وسلم، أن يولى عليهم رجلًا منهم، فولى عليهم زياد بس لبيد البياضي الأنصاري وضم إليه كندة، فبقي على ذلك إلى أن مات رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، فارتدّت بنو وليعة بن شُرَحبيل بن معاوية، وكان من حديثه أن أبا بكر، رضى الله عنه، كتب إلى زياد بن لبيد يخبره بوفاة النبي، صلِّي الله عليه وسلم، ويأمره بأخذ البيعة على من قبله من أهل حضرموت، فقام فيهم زياد خطيباً وعرَّفهم موت النبي، صلَّى الله عليه وسلم، ودعاهم إلى بيعة أبي بكر، فامتنع الأشعث بن قيس من البيعة واعتزل في كثير من كندة وبايع زياداً خلقُ آخرون وانصرف إلى منزله وبَكَّرَ لأَخذ الصدقة كما كان يفعل، فأخذ فيما أُخذ قَلُوصاً، من فَتى من كندة، فصيَّحَ الفتى وضع واستغاث بحارثة بن سُراقة بن معديكرب بن وليعة بن شرحبيل بن معاوية بن حُجْر القَرِد بن الحارث: الوَلَّادة يا أبا معديكرب! عُقِلَتْ ابنة المَهْرة، فأتى حارثة إلى زياد فقال: أطلق للغلام بكسرتَهُ، فأبي وقال: قـد عَقَلْتها ووسمتُها بميسم السلطان، فقال حارثة: أطلقها أيها الرجل طائعاً قبل أن تطلقها وأنت كاره ! فقال زياد: لا والله لا أطلقها ولا نعمة عين! فقام حارثة فحلُّ عقالها وضـرب على

جنبها فخرجت القلوص تعدو إلى أُلَّافها، فجعل حارثة يقول:

> يمنعها شيخ بخدّيه الشيبُ مُلَمَّعُ كما يلمَّع الشوبُ ماض على الرَّيب إذا كان الريبُ

فنهض زياد وصاح بأصحابه المسلمين ودعاهم إلى نصرة الله وكتابه، فانحازَت طائفة من المسلمين إلى زياد وجعل من ارتد ينحاز إلى حارثة، فجعل حارثة يقول:

أطعنا رسول الله ما دام بيننا، فيا قوم ما شأني وشأن أبي بكر؟ أيورثها بكراً، إذا مات، بعده، فتلك، لعمر الله، قاصمة الظهر!

فكان زياد يقاتلهم نهاراً إلى النيل، وجاءه عبد له فأخبره أن ملوكهم الأربعة، وهم: مِخْوَس ومِشْرَح وجَمَد وأَبْضَعة وأُختهم العَمَرَّدَة بنو معديكرب بن وليعة في مَحْجَرِهِم قد ثمِلوا من الشراب، فكبسهم وأخذهم وذبحهم ذبحاً، وقال زياد:

نحن قتلنا الأمالاك الأربعه:
جمداً ومخوساً ومشرحاً وأبضعه
وسموا مُلوكاً لأنه كان لكلّ واحد منهم واد
يملكه، قال: وأقبل زياد بالسبي والأموال فمرً
على الأشعث بن قيس وقومه فصرخ النساء
والصبيان، فحمي الأشعث أنفاً وخرج في
جماعة من قومه فعرض لزياد ومن معه وأصيب
ناس من المسلمين وانهزموا، فاجتمعت
عظماء كندة على الأشعث فلما رأى ذلك زياد
كتب إلى أبي بكر يستمدّه، فكتب أبو بكر إلى
المهاجر بن أبي أمية، وكان والياً على صنعاء

قبل قتل الأسود العنسى، فأمره بإنجاده، فلقيا الأشعث ففضا جموعه وقتلا منهم مقتلة كبيرة، فلجؤوا إلى النَّجَير حصن لهم، فحصرهم المسلمون حتى أجهدوا، فطلب الأشعث الأمان لعدة منهم معلومة هو أحدهم، فلقيه الجُفشيش الكِندي واسمه مَعدان بن الأسود بن معديكرب، فأخذ بجِقُوه وقال: اجعلني من العدَّة، فأدخله وأخرج نفسه ونزل إلى زياد بن لبيد والمهاجر فقبضا عليه وبعثا به إلى أبي بكر، رضى الله عنه، أسيراً في سنة ١٢، فجعل يكلم أبا بكر وأبو بكر يقول له: فعلتَ وفعلتَ، فقال الأشعث: استبقنى لحربك فوالله ما كِفِرتُ بعد إسلامي ولكني شححتُ على مالي فأطلقني وزوّجني أختك أمَّ فروة فإني قد تُبتُ مما صنعتُ ورجعتُ منه من منعى الصدقة، فمنَّ عليه أبو بكر، رضى الله عنه، وزوَّجه أخته أُمَّ فروَة، ولما تزوّجها دخل السوق فلم يمرّ به جَزُورٌ إلا كشف عن عُرقوبها وأعطى ثمنها وأطعم الناس، وولىدت له أمُّ فروة محمداً وإسحاق وأمَّ قريبة وحَبَّانة، ولم يزل بالمدينة إلى أن سار إلى العراق غازياً، ومات بالكوفة، وصلَّى عليه الحسن بعد صلح معاوية.

٣٧٨٩ ـ حِضْرة: بالكسر ثم السكون: موضع بتهامة كان فيه يوم بين بني دوس بن عُدْثان وبني الحارث بن كعب، وكان الغلب والظفر لدَوْس. ٣٧٩٠ ـ الحَضَنان: بالتحريك، والتثنيسة: جبلان يسميان الحَضَنين في بلاد بني سَلُول بن صعصعة.

٣٧٩١ - حَضَنُ: بالتحريك، وهو في اللغة العاج: وهو جبل بأعلَى نجد، وهو أول حدود نجد، وفي المثل: أنجَدَ من رأى حضناً أي من

شاهد هذا الجبل فقد صار في أرض نجد، وقال السكرى في قول جرير:

لو أن جَمْعَهم ، غداة مُخاشن يُرْمى به حَضَنُ لكاد يرولُ حَضَن: جبل حَضَن: جبل بالعالية ، ومُخاشن: جبل بالجزيرة ، وقال يزيد بن حداق في أخبار المفضل:

أقيموا بني النّعمان عنّا صدوركم،
وإن لا تقيموا صاغرين رُؤُوسا
أكُلُّ لئيم منكُمُ ومُعَلْهَجِ
يعدُ علينا غارة فَجَبُوسا؟
أكَابْنِ المعلَّى خِلْتنا وحسبتنا،
صراري نُعطي الماكسين مُكُوسا؟
فإن تبعثوا عيناً تمنّى لقاءنا
يرُمْ حَضَناً، أو من شمام ضبيسا

وقال نصر: حضن جبل مشرف على السيّ إلى جانب ديار سليم (١)، وهو أشهر جبال نجد، وقيل: جبل ضخم بناحية نجد، بينه وبين تهامة مرحلة، تبيض فيه النُسور، يسكنه بنو جُشم بن بكر، وقال أبو المنذر في كتاب الأفراق: وظعنت قضاعة كلّها من غور تهامة بعدما كان من حرب بني نزار لهم وإجلائهم إياهم وساروا منجدين فمالت كلب بن وبرة بن تغلب بن منجدين فمالت كلب بن وبرة بن تغلب بن حضن والسّيّ. وما صاقبه من البلاد غير شُكم اللات بن رُفيدة بن ثور بن كلب فإنهم انضموا إلى فَهم بن تميم اللات بن أسد بن وبرة بن تغلب وصاروا معهم، ولحقَتْ بهم عُصَيمة بن تغلب ويتم الحقة بهم عُصَيمة بن

<sup>(</sup>١) حضن: وقال البكري في معجمه / ٤٥٥: جبل في ديار بني عامر.

اللَّبُوبن أمر مناة بن فُتيئة بن النَّمر بن وبرة فانضمت إليهم، ولحقت بهم قبائل من جَرْم بن رَبَّان فثبتوا معهم بحضن فأقاموا هنالـك وانتشرت قبائل قضاعة في البلاد. وحَضن أيضاً: من جبال سَلْمي، عن نصر.

٣٧٩٢ - حَضُورُ: بالفتح ثم الضم، وسكون الواو، وراء: بلدة باليمن من أعمال زبيد، سميت بحضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن جمير بن سباً، قال غامد:

تَغَمَّدْتُ شرًّا كسان بين عشيرتي، فأسماني القَيْلُ الحَضُوريُّ غامدا

وقال السَّهيلي: لما قصد بُخْت نَصَّر بلاد العرب ودَوَّخها وخرّب المعمور استأصل أهلَ حَضُوراء، هكذا رواه بالألف الممدودة، وهم الذين ذكرهم في قوله: ﴿وكم قصمنا من قرية﴾(١) وذلك لقتلهم شعيب بن عيقي، ويقال ابن ضيفُون(١).

٣٧٩٣ - حَضَوْضَى: بفتح أوله والضادين، وسكون الواو، مقصور، مثال قَرَوْرَى: جبل في الغرب، كانت العرب في الجاهلية تنفي إليه خُلَعاءَها، وقال الحازمي: حضوض، بغير ألف، جزيرة في البحر.

٣٧٩٤ ـ الحُضُوضُ: بغير ألف: نهر كان بين الحيرة والقادسية.

٣٧٩٠ ـ حضْوَةُ: بالكسر ثم السكون، وفتح الواو، وهاء، يقال: حَضَوْتُ النارَ حَضُوة إذا أَسعَرْتها: وهو موضع قرب المدينة، قيل: على ثلاث مراحل من المدينة، وكان اسمها عَفْوَة فسماها النبيُّ، صلَّى الله عليه وسلم، حضوة، وفي الحديث: شكا قوم من أهل حضوة إلى عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، وباءَ أرضهم فقال: لو تركتموها! فقالوا: معاشنا ومعاش إبلنا ووطننا، فقال عمر للحارث بن كلدة: ما عندك في هذا؟ فقال الحارث: البلاد الوبئة ذات الأدغال والبَعُوض وهو عُشَّ الوباءِ، ولكن ليخرج أهلها إلى ما يقاربها من الأرض العذية إلى تربيع النَّجم وليأكلوا البصل والكُرَّاث ويباكروا السمن العربى فليشربوه وليمسكوا الطيب ولا يمشوا حُفاةً ولا يناموا بالنهار فإنى أرجو أن يسلموا، فأمرهم عمر بذلك.

۳۷۹٦ - حُضَيَّان: بالضم، والفتح، وياء مشددة، وأَلِف، ونون: حصن وسوق لبني نُمَيْر فيه مزارع، كذا قال الزمخشرى.

٣٧٩٧ - حَضِيرٌ: بالفتح ثم الكسر: قاع فيه آبار ومزارع يفيض عليها سَيْلُ النَّقيع، بالنون، ثم ينتهي إلى مُزْج، وبين النقيع والمدينة عشرون فرسخاً، وقيل: عشرون ميلًا . ويجوز أن يكون أصله من الحضر وهو العَدْوُ، وأنشد أبو زياد يقول:

ألم تسر أنّي والهنزَبْرَ وعامراً وثورة عشنا في لحوم الصّرائد يقولون لما أقلع الغيث عنهم ألا هل ليال بالحضير عوائد؟

<sup>(</sup>١) في مطبوعة دار صادر «وكم قسمنا...» وأثبتنا الصواب في الأصل وهي آية ١١ / الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) حضور: ذكر الكلبي أن شعيب بن ذي مهدم النبي، وليس بشعيب موسى، بعثه الله إلى أهل حَضُور فقتلوه، فسلط الله عليهم بُخت نصر، وهو الذي ذكره في التنزيل في فلما أحسّوا بأسنا إذا هم منها يركضون إلى قوله: ﴿ حصيدا خاصدين ﴾ وفي الحديث: (كُفّن رسول الله ﷺ، في توبين حضورين).

معجم ما استعجم / ٤٥٥

٣٧٩٨ ـ الحضيريَّةُ: قال أبو سعد: هي محلة بشرقي بغداد، قلت: لا أعرف هذه المحلّة ببغداد ولكن على شاطىء دجلة مواضع يباع فيها الحطب يقال لكلّ موضع منها حضيرة ويجمعونها على الحضائر، فإن كان سماها فإنما سميت بذلك للحطب الذي فيها لا لأنه علم لموضع، لكن ببغداد مجلة يقال لها الخُضَيْريَّة، بالخاء المعجمة والتصغير، قال أبو سعد: منها أبو بكر محمد بن الطيب بن سعيد بن موسى الصباغ الحضيري، يروي عن سعيد بن موسى الصباغ الحضيري، يروي عن أبي بكر بن سلمان النجار وأبي بكر الشافعي وغيرهما، روى عنه أبو بكر الخطيب وقال: كان وحدوقًا، توفي سنة ٢٣٤.

بأب الحاء والطاء وما يليهما

٣٧٩٩ ـ الحُطَمِيَّةُ: بالضم ثم الفتح، وكسر الميم، وياء مشددة؛ والحُطَم في اللغة: الرجل القليل الرحمة، وهو من الحَطْم وهو الكسر؛ قال شمر: الحُطَميّة من الدروع الثقيلة العريضة، قال: لأنها تكسر السيوف، وكان لعليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، درعٌ يقال له الحُطَمية. والحُطَميَّة: قرية على فرسخ من بغداد من الجانب الشرقي من نواحي الخالص، منسوبة إلى السَّرِيّ بن الحُطَم أحد القُوَّاد.

قال مالك بن أنس: هو ما بين المقام إلى الباب، وقال ابن جريج: هو ما بين المقام إلى الباب، وقال ابن جريج: هو ما بين الركن والمقام وزمزم والحِجْر، وقال ابن حبيب: هو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام حيث يتحطم الناس للدعاء، وقال ابن دريد: كانت الجاهلية تتحالف هناك يتحطمون بالأيمان، فكل من دعا على ظالم وحلف إثماً عُجلت

عقوبتُهُ، وقال ابن عباس: الحطيم الجَدُّر بمعنى جدار الكعبة، وقال أبو منصور: حِجر مكة يقال له الحطيم مما يلي الميزاب، وقال النضر: الحطيم الذي فيه الميزاب، وإنما سُمّي حطيماً لأن البيت رُبِّع وتُركَ محطوماً (١).

٣٨٠١ ـ حِطّينٌ: بكسر أوله وثانيه، وياء ساكنة، ونون: قرية بين أرْسُوف وقيسارية، وبها قبر شعيب، عليه السلام؛ كذا قال الحافظان أبو القاسم الدمشقى وأبو سعد المروزي، ونَسبا إليها أبا محمد هَيَّاج بن محمد بن عبيد بن حسين الجِطِّيني الزاهد نزيل مكة، سمع أبا الحسن على بن موسى بن الحسين السمسار وأبا عبد الله محمد بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن معدان الدمشقى وأبا القاسم عبد الرحمن بن عبد العزيــز السَّرَّاجِ وأبــا الحسن عليِّ بن محمد بن إبراهيم الجنَّائي بدمشق، وأبا أحمد محمد بن أحمد بن سهل القَيْسراني بقيسارية، وأبا العباس إسماعيل بن عمر النحاس، وأبا . الفرج النحوى المقدسي وغيرهم، وسمع منه جماعة من الخُفَّاظ، منهم محمد بن طاهر المقدسي، وأبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي، وأبو جعفر محمد بن أبي عليّ وغيرهم؛ وكان زاهداً فقيهاً مدرّساً، يفطر كل ثلاثة أيام ويعتمر كل يوم ثـلاث عُمَر، ويلقى على المستفيدين كل يوم عدّة دروس، ولم يكن يدّخر شيئًا، وكان يزور رسول الله، عليه الصلاة والسلام، كل سنة حافياً ويزور ابن عباس

<sup>(</sup>١) الحطيم: قال الأخباريون: كان من لم يجد من الأعراب ثوباً من ثياب أهل مكة يطوف به رمى ثيابه هناك وطاف عرياناً، فسمى الحطيم.

الروض المعطار / ١٩٥

بالطائف، وكان يأكل بمكة أكلة وبالطائف أُخرى، واستشهد بمكة في وقعة وَقَعَتْ بين أُهل السُّنَّة والرافضة، فحمله أميرها محمد بن أبي هاشم فضربه ضربا شديدا على كبر السنّ، ثم حمل إلى منزله فعاش بعد الضرب أياماً ثم مات في سنة ٤٧٢ وقد جاوز الثمانين . قال المؤلف، رحمة الله عليه: كان صلاح الدين يوسف بن أيوب قد أوقع بالأفرنج في منتصف ربيع الآخر سنة ٥٨٣ وقعة عظيمة منكرة ظفر فيها بملوك الأفرنج ظفراً كان سبباً لافتتاحه بلاد الساحل، وقتل فرعونهم ارباط صاحب الكَرَك والشوْبَك، وذلك في موضع يقال له حِطِّين بين طبرية وعَكًّا، بينه وبين طبرية نحو فرسخين، بالقرب منها قرية يقال لها خِيارة، بها قبر شعيب، عليه السلام، وهذا صحيح لا شك فيه وإن كان الحافظان ضبطا أن حطّين بين أرْسُوف وقيسارية ضبطاً صحيحاً، فهو غير الذي عند طبرية وإلا فهو غلط منهما. وحِطِّينُ أيضاً: موضع بين الفَرَما وتنّيس من أرض مصر، وهو بُحيرة يصاد منها السمك يُعرف بالحِطْينيِّ، وهو سمك فاضل، إذا شُقَّ عن جَـوْفه لا يوجد فيـه غير الشحم فيُملِّح ويُحمل إلى النواحي، أخبرني بذلك رجل اتَّجَرَ في هذا السمك لقيتُهُ بقَطْيَــةً

الكرباس الصفيق ويحملها التجار إلى البلاد. باب الحاء والفاء وما يليهما ٣٨٠٥ - حِفاء: بالكسر، والمدّ: موضع، وقيل جبل؛ قال الكسائى: رجل حاف بيِّنُ الحِفْوة والحِفْيَة والحِفاية والحِفاء، بالمدّ، وقد حَفِيَ فإنه حَفِ بَيِّنُ الحفا، مقصور.

#### باب الحاء والظاء وما يليهما

موضع قرب الفَرَما.

٣٨٠٢ ـ الحَظَائرُ: جمع الحظيرة، وهو موضع يُعمل للإبل من شجر ليَقِيها البَرْدَ والريحَ، ومنه قوله تعالى: ﴿كهشيم المحتظر﴾؛ وهو موضع باليمامة فيه نخل؛ عن الحفصى.

٣٨٠٣ - حُظَيّان: بالضم ثم الفتح، وياء

مشددة؛ أصله من الحُظْوَة والجظّة وهو الحظُّ والمنزلة، يقال: حَظيَت المرأة عند زوجها إذا أحبُّها وأكرمها: وهو اسم سوق لبني نُمير فيه مزارع بُرّ وشعير، ذكره العمراني بالظاء والزمخشري بالضاد، وقد تقدم.

٣٨٠٤ - الحَظِيرَةُ: بالفتح، وقد تقدُّم اشتقاقها: وهي قرية كبيرة من أعمال بغداد من جهة تكريت من ناحية دُجَيل، يُنْسج فيها الثياب

يَحفَى، وهو الذي يَمشى بـلا خُفّ ولا نعل، فأما الذي حفى من كثرة المشى أي رَقَّتْ قدمهُ

٣٨٠٦ ـ حُفَارُ: بالضم، وآخره راء: موضع بين اليمن وتهامة؛ عن نصر، أو موضع باليمن.

٣٨٠٧ ـ حُفاشُ: آخره شين معجمة: جبل باليمن في بلاد خُلُوان ابن عمران بن الحاف بن قُضاعة:

٣٨٠٨ ـ حِفافٌ: آخره فاء؛ قال السكرى في قول جرير:

فمــا أبصـرَ النــارَ التي وضحت لــه وراء جُفاف الطير إلا تماريا

رواه بالجيم كما ذكرناه في موضعه ثم قال: وكان عُمارة يقول: وراء حِفاف الطير، قال: هذه أماكن تسمّى الأحِفَّة فاختار منها مكاناً فسماه حِفافاً؛ وقال نصر: حِفاف، بكسر حفر

الحاء، موضع، جمع حقَّة.

٣٨٠٩ حِفَانُ: بالكسر، وآخره نـون، والفاء مخفّفـة؛ قـال ابن الأعـرابي: بلد، وقـال الأخطل:

ف آليتُ لا آتي نصيبين ط النعا، ولا السجن، حتى يمضي الحَرَمانِ لياليَ لا يُهدِي القَ طا لِفراخِهِ بدذي أَبهَدٍ، ماءً، ولا بحِفانِ

• ٣٨١ ـ الحفَائرُ: جمع حفيرة: ماءً لبني قريط على يسار الحاجّ من الكوفة، قال الشاعر:

ألِمًا على وحش الحفائر، فانظرًا اليها، وإن لم يمكن الوحش راميا ولا تعجلانا أن نسلّم نَحْوَها، ونسقِيَ، مُلْتاحاً، من الماء، صاديا من المشرب المأمول، أو من قرارةٍ أسال بها الله الله الله الله النّهاب الغواديا أقام بها الوسميّ، حتى كأنه بها نشرَ البزّازُ عصباً يمانيا

قـال الأصمعي: ولبني قريط مـاءً يقال لـه الحفائر ببطن واد يقال له المهزول إلى أصـل عَلَم يقال له يَنُوف.

۳۸۱۱ ـ حُفَائلُ: بـالضم، ويـروى بـالفتـح: موضع، قال أبوذؤيب:

تـــأبُط نَــعــلَيــه وشِـــقَّ مَــرِيــرَةٍ، وقــال: أليسَ الناسُ دون حُفــائــلِ؟

٣٨١٧ ـ حَفْرٌ: بالفتح ثم السكون، وراء، حَفْرُ البطاح: موضع، قال الشاعر:

وحفر البطاح فوق أُرْجائه الدم ووادي حَفْر: موضع آخر. وحَفْرٌ: بئر لبني

تميم بن مُرَّة بمكة، ورواه الحازمي بالجيم. والحَفْرُ: من مياه نَمَلَى ببطن واد يقال لـ مهزول.

٣٨١٣ - حَفَرُ: بفتحتين، وهو في اللغة التراب الذي يستخرج من الحُفرة، وهو مثل الهَدَم، وقيل: الحَفَرُ المكان الذي حُفر كخندق أو بئر، وينشد:

#### قالوا انتهينا وهذا الخندق الحفر

والبئر إذا وُسِّعت فوق قدرها سميت حفيـراً وحَفَراً وحفيرة. حفَرُ أبي موسى الأشعري، قال أبو منصور: الأحفار المعروفة في بلاد العرب ثلاثة(١): حفرٌ أبي موسى، وهي ركايا أحفرُها أبو موسى الأشعري على جادة البصرة إلى مكة ، وقد نزلت بها واستقيت من ركاياها ، وهي بين ماوية والمُنْجَشانيّة، بعيدة الأرشية، يستقى منها بالسانية، وماؤها عـذب، وركايـا الحفر مستوية، ثم ذكر حفر سعد، وقال أبو عبيد السكوني: حفَرُ أبي موسى مياه عـذبـة على طريق البصرة من النباج بعد السَّقمتين وبعده الشَّجى لمن يقصد البصرة، وبين الحفر والشجى عشرة فراسخ، ولما أراد أبـو موسى الأشعري حفر ركايا الحَفر قال: دُلَّوني على موضِع بئر يُقطع بها هذه الفلاة، قالوا: هَوْبَجة تنبت الأرطى بين فَلْج وفُلَيج، فحفَرَ الحَفَـرَ، وهو حَفَرُ أَبِي موسى، بينه وبين البصرة خمس

<sup>(</sup>١) حفر: وفي شعر ذي الرُّمة: الحفرُ: موضعان حفر بني سعد، وحفر الرَّباب، بينهما مسيرة ليلة، والحفر أيضاً: خندق حفره كسرى، بين دجلة والفرات، قال الأخطل: حستى إذا قسلت وَرَّكُسنَ السقسسيسم، وقسد شسارفين أو قلن هسذا المخسدق الحفسر معجم ما استعجم / ٤٥٧

ليال، قال النَّضر: والهَوْبَجة أَن تحفر في مناقع الماء ثماداً يسيلون الماء إليها فتمتلىء فيشربون منها.

٣٨١٤ حفر الرباب: ماء بالدَّهناء من منازل تيم بن مُرَّة، والحَفَر، غير مضاف إلى شيء علمته: من منازل أبي بكر بن كلاب، عن أبي زياد.

الموحدة، والسبيع: بفتح السين، وكسر الباء الموحدة، والسبيع: قبيلة، وهو السبيع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جُشم بن حاشد بن خَيْوان بن نَوْف بن همدان، ولهم بالكوفة خطّة معروفة، قال محمد بن سعد: حَفَرُ السبيع موضع بالكوفة، ينسب إليه أبو داود الحفري، يروي عن الشوري، روى عنه أبو بكر بن أبي شيبة، مات سنة ٢٠٣ وقيل ٢٠٣. بكر بن أبي شيبة، مات سنة ٢٠٣ وقيل ٢٠٣. مناة بن تميم: وهو بحذاء العرَمة ووراء مناة بن تميم: وهو بحذاء العرَمة ووراء

٣٨١٧ ـ حفر السُّوبانِ: بضم السين المهملة، وسكون الواو، والباء موحدة، يذكسر في موضعه، إن شاء الله تعالى، قال:

الدُّهناءِ، يُستقى منه بالسانية، عند جبل من

جيال الدُّهناءِ يقال له الحاضر، عن الأزهري.

أَفِي حَفَر السُّوبان أُصبَحَ قومُنا علينا غضاباً، كلهم يتحرُّق؟

٣٨١٨ ـ حَفَرُ السَّيدانِ: بالكسر، يذكر في موضعه، إن شاءَ الله تعالى، قال السمهري اللَّصُّ عن السكري:

بكيت، وما يبكيك من رسم منزل على حفر السيدان أصبح خاليا؟

خلا للرياح الراسيات، تغيرت معرفه، إلا ثلاثاً رواسيا معرفه، إلا ثلاثاً رواسيا ٣٨١٩ حَفَيْرُ ضَبَّة: وهو ضبة بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر: وهي ركايا بنواحي الشواجن بعيدة القعر عذبة المياه.

٣٨٧- الحُفْرة: بالضم ثم السكون، واحدة الحُفر: موضع بالقيروان يُعرف بحفرة أيوب، ينسب إليه يجيى بن سليمان الحفري المقري، يروي عن الفُضَيل بن عياض وأبي معمر عبّاد بن عبد الله.

٣٨٢١ - حَفْصَاباذ: بالفتح ثم السكون، والصاد مهملة، وبين الألفين باء موحدة، وآخره ذال معجمة، ومعناه بالفارسية عمارة حفص: من قرى سَرَخْس، منها أبو عمرو عثمان بن أبي نصر الحفصاباذي، كان شيخاً صالحاً حسن السيرة، سمع أبا منصور محمد بن عبد الملك بن علي المظفري، وسمع منه أبو سعد وقال: كانت ولادته نحو سنة ٤٦٠، ومات نحو سنة ٠٣٥، وحفصاباذ، قال أبو سعد: وبمرو قرية كبيرة يقال لها حفصاباذ، ينسب إليها النهر المعروف بكوال.

٣٨٢٧ - حَفْنَا: بالنون، مقصور: من قرى مصر، ينسب إليها قوم من المحدثين، منهم: أبو محمد عبيد الله بن معاوية بن حكيم الحَفْناوي، روى عن أصبغ، وكان فقيها عابداً، توفى سنة ٢٥٠.

٣٨٢٣ ـ حَفْن: بلا ألف: من قرى الضعيد، وقيل: ناحية من نواحي مصر، وفي الحديث: أهدى المُقَوْقس إلى النبي، صلَّى الله عليه وسلم، مارية من حَفن من رستاق أنْصنا وكلّم

حفد

الحسن بن عليّ، رضي الله عنه، معاوية لأهل حفن فوضع عنهم خراج الأرض<sup>(١)</sup>.

٣٨٢٤ - الحَفَّة: بالفتح، والتشديد: كورة في غربي حلب فيها عدة قرى، وقيل: إن الثياب الحفيّة إليها تنسب، والـذي أعرفه أن الحَفَّ شيءٌ من أداة الحاكة تعمل به هـذه الثياب، وليس يستعمل في جميع الثياب.

والف ممدودة: بالفتح ثم السكون، وياء، وألف ممدودة: موضع قرب المدينة أُجْرى منه رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، الخيل في السباق، قال الحازمي: ورواه غيره بالفتح والقصر، وقال البخاري: قال سفيان بين الحفيا إلى الثنية خمسة أميال أو ستة، وقال ابن عُقبة: ستة أو سبعة، وقد ضبطه بعضهم بالضم والقصر، وهو خطاً، كذا قال عياض.

٣٨٢٦ ـ حَفَيْتن: بفتحتين، وياء ساكنة، وتاء فوقها نقطتان، ونون، قال ثعلب: هــو اسم أرض، ومن رواه حفيتل، باللام، فقد أُخطأً.

٣٨٢٧ ـ حَفِيرٌ: بالفتح ثم الكسر، وهو القبر في اللغة: وهو موضع بين مكة والمدينة، قال:

لسَّلامة دار الحفيس، كبا

قي الخلق السحق، قفار وقيل: الحَفير والحفر موضعان بين مكة

(١) حفن: وفي السير أن رسول الله ﷺ، قال: «الله الله في أهل اللدمة أهل المدرة السّوداء السّحم الجعاد فإن لهم نسباً وصهراً» يعني أنّ أم اسماعيل عليه الصلاة والسلام هاجر منهم، وصهرهم أنّ رسول الله ﷺ، تسرى فيهم بمارية أم ولده إبراهيم.

الروض المعطار / ٢٠٥ وانظر معجم ما استعجم / ٤٥٨

والمدينة، وعن ابن دريد: بين مكة والبصرة، وأنشد:

> قد علم الصُّهبُ المَهارِي والعيسُ النافخات في البُرى المداعيسُ أن ليس بين الحَفَــرَين تعــريسُ

وحفير أيضاً: بهر بالأردن بالشام من منازل بني القين بن جَسْر، نزل عنده النعمان بن بشير، قاله ابن حبيب، وقال النعمان:

إِنْ فَينِيَّةً تحلُّ محبًّا فحنيتي ترفُلان

وحفير أيضاً: موضع بنجد. وحفير أيضاً: أول ماء لغطفان كثير الضياع، وحفير أيضاً: أول منزل من البصرة لمن يريد مكة، وقيل: هو بضم الحاء وفتح الفاء مصغر. والحفير أيضاً: ماء بالدهناء لبني سعد بن زيد مناة عليه نخيلات لهم. وحفير العلجان، والعلجان، بالتحريك، نبت بالبادية: ماء لبني جعفر بن كلاب، وحفير أيضاً قال أبو منصور: حفير وحفيرة موضعان أيضاً قال أبو منصور: حفير وحفيرة موضعان ذكرهما الشعراء القدماء في أشعارهم. وحفير أيضاً: بئر بمكة، قال أبو عبيدة: وحفرت بنو تميم الحفير، فقال بعضهم:

قد سخَّر الله لنا الحفيرا بَحراً، بجيش ماؤه غنزيرا

والحفير أيضاً: ماء لبني الهُجَيم بن عمرو بن تميم، كانت عنده وقعة حفير. وحفير زياد: على خمس ليال من البصرة، قال البرج بن خنزير التميمي، وكان الحجاج قد ألزمه البعث إلى المهلب لقتال الأزارقة فهوب منه إلى الشام وقال:

إن تُنصفونا آلَ مروان نقترب السيكم، وإلا فَأَذنوا بسِعادِ السيكم، وإلا فَأَذنوا بسِعادِ فإن لنا عنكم مَزاحاً ومزحلا بعيس، إلى ريح الفلاة، صَوادِ مُخيَّسَةٍ بُزل، تخايَلُ في البُرى، سوارٍ على طول الفلاة غوادِ وفي الأرض، عن ذي الجور، مناى ومذهب وكل بسلاد أوطنت كبلادي وماذا عسى الحجاج يبلغ جهدُه، إذا نحن خَلَفنا حفير زياد؟ فلولا بنو مروان كان ابن يوسف فلولا بنو مروان كان عبداً من عبيد إياد

٣٨٢٨ ـ الحُفَيرُ: بلفظ التصغير: منزل بين ذي الحُلَيْفة وملل يسلكه الحاج، والحفير أيضاً: ماء لباهلة، بينه وبين البصرة أربعة أميال، يبرز الحاج من البصرة، بينه وبين المنجشانية ثلاثون ميلًا، وقال الحفصي: إذا خرجت من البصرة تريد مكة فتأخذ بطن فلج فأول ماء ترد الحفير، قال بعضهم:

ولقد ذهبت مراغماً أرجو السلامة بالحفير فرجعت منه سالماً، ومع السلامة كل خير والحفير أيضاً: ماء بأجإ، يقول فيه شاعرهم:

إن السحفيسر ماؤه زُلال، أبحره تسراوح السرجال يعني تراوحهم في حفره، وقيل؛ هو لبني فَرير من طبّىء، وبين الحفير والنُّخيلة والمَعْنِيَّة ثلاثة أميال.

٣٨٢٩ - الحَفِيسرةُ: بالفتح ثم الكسر، غير مضاف: ماءة لبني مُوجّن الضبابي، ولها جبل يقال له العمود، ينسب إليها فيقال عمود الحفيرة. والحفيرة أيضاً: موضع على طريق اليمامة، وهو قريتان على يمين الطريق ويساره، وحفيرة الأغرِّ، بالغين معجمة والراء مشددة: ماءة لبني كعب بن أبي بكر. وحفيرة خالد: وهي أيضاً ماءة لبني كعب بن أبي بكر منسوبة إلى خالد بن سليمان مولى لهم بقرب جبل شعرى تلي الشَّطُونَ وحفيرة العباس: من أسماء زمزم. حفيرة عُكل: باليمامة، وحفيرة بني زمزم. حفيرة أبي بكر بن كلاب.

#### باب الحاء والقاف وما يليهما

• ٣٨٣ ـ حِقاءُ: بالكسر، والمد، وهو في اللغة جمعُ حُقّو، وهـ و مـا ارتفـع من الأرض عن النّجوة: وهو موضع، عن ابن دريد.

٣٨٣١ ـ الحِقابُ: بالكسر، جمع حُقْب: وهو ثمانون سنة، نحو قُفِّ وقِفاف: وهو اسم جبل، قال الشاعر يصف كلبة طلبَتْ وعلاً مسناً في الجبل:

قد قلت لما جدلت العُقاب، وضمَّها والبدنَ الحِقابُ: جدلِّي، لكل عامل ثواب، الرأسُ والأكرُعُ والإهابُ العُقابُ: اسم الكلبة، والبدن: الوعل المسنُّ والحقاب: موضع بنعمان من منازل بني هذيل قال سُراقة بن خثعم:

تَبَغَّينَ الحقابَ وبطنَ بُرْم، وقُنَّع، من عجاجتهن، صارُ ٣٨٣٢ ـ حِقالُ: بالكسر، وآخره لام، والقاف

خفيفة كما ضبطه الزمخشري، وضبطه العمراني حَقَّال، بالفتح وتشديد القاف، قال: هو موضع في حسبان ابن دريد بالتخفيف جمع حقل، وهو القراح الطيب والمزرعة، ومن شدّده فهو نسبة كعطار.

٣٨٣٣ ـ حُفْلاءِ: بالمد والقصر: قرية من نواحي حلب.

٣٨٣٤ ـ حَقْلُ: بالفتح ثم السكون، وهـو المزرعة كما ذكرنا: واد كثير العشب من منازل بنى سُليم، قال العباس بن مُرداس:

وما روضةً من روض حقل تمتعت عَــرَاراً وطُبّــاقِــاً ونخــلاً تـــوائمــا

التوائم: المضاعف من روض حقل، وقوله عراراً أي تمتع عرارها كقولهم حسن وجهاً أي حسن وجهه، وقال عرَّام: يقال لوادي آرة وهو جبل حقل. وحقلُ الرُّخامي: موضع آخر، قال الشماخ:

أمِنْ دِمنتين عسرَّج السرَّكبُ فيهما بحقل الرُّخامي قد عفا طللاهُما أقامت على ربيعهما جارتا صفاً، كُميتا الأعالى جونتا مصطلاهما

وحقلٌ أيضاً: مكان دون أيْلة بستة عشر ميلًا، كان لعَزة صاحبة كثيّر، فيها بستان، فقال:

سقى دِمنتين، لم نجد لهما أهلا، بحقل لكم يا عَزَّ قد زانَنا حقلا نجاءُ الشُربَّا، كلل آخـر ليلة، تجـودهما جَـوداً وتُـردِفُـه وَبُسلا

وقال ابن الكلبي: حقل ساحل تيماءً، وقال

أبو سعد: حقل قرية بجنب أيلة على البحر، ونسب إليها أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين الحقلي مولى نافع مولى عثمان بن عفان، رضي الله عنه، كان إماماً فقيهاً فاضلاً، توفي في شهر رمضان سنة ٢٢٤، ومولده سنة ١٥٤. والحقل أيضاً: مخلاف الحقل: باليمن، ويقال له حقل جَهْران، وقال ابن الحائك: الحقل من بلاد خولان من نواحي صعدة، كانت خولان قتلت فيه أخاً للعباس بن مرداس السَّلَمي، فقال:

فمن مبلغ عوف بن عمرو رسالة، ويَعْلَى بن سعد من تُؤُور يراسلُه بأني سأرمي الحقلَ يوماً بغارة، لها مَنْكِب حانٍ تدوِّي زلازلُه أقام بدار الغور في شر منول، وخلى بياض الحقل تزهَى خمائله

قلت: هذا الشعر يري أن الحقل في البيت الثاني هو حقل صعدة الذي قُتل أخوه فيه، فهو يتوعد أهله بالغارة، والحقل في البيت الأخير هو حقل بني سليم المقدم ذكره لأنه يتأسف لأخيه إذ أقام بالغور، يعني قتل هناك وترك الحقل الذي هو بلاده وخمائله وهي رياض زاهية، والله أعلم، وقال إبراهيم بن كُنيف النهاني:

مَلكنــا حَشْـلَ صَعْــدَة بــالعـوَالي، ملكنــا السهــلَ منهــا والـحُــزُونــا

وفي كتاب أبي المنذر هشام بن محمد: الحقلُ اسم رجل سمّي به هذا الموضع، وهو ذو قُباب بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشَم بن عبد شمس بن

وائسل بن الغوث بن أيمن بن الهَميسع بن حمير. وحقلٌ أيضاً: قرية لبني دَرماءَ من طبّيء في أُجإ. وحقلٌ أيضاً: قرية بالخَرْج، وهو واد بالمامة.

٣٨٣٠ - الجقلة: بالكسر: رمل بنواحي اليمامة.

الني عشر ميلاً من واقصة بينها وبين العقبة، فيه الني عشر ميلاً من واقصة بينها وبين العقبة، فيه بثر رشاؤها خمسون قامة، وماؤه قليل غليظ خبيث له رائحة الكبريت، وفيه حوض وقصر خراب، والحقو في اللغة: الإزار، وثلاثة أحق وأصله أحقو على أفعل، فحذف لأنه ليس في الأسماء اسم آخره حرف علة وقبلها ضمة، فإذا أدى قياس إلى ذلك رفض فأبدلت الضمة كسرة فصارت الأخيرة ياء مكسوراً ما قبلها فصار بمنزلة القاضي والغازي في سقوط الياء لاجتماع الساكنين والكسر مجفي، وهو فعول قلبت الواو الأولى ياء لتدغم في التي بعدها، والحقوة أيضاً: الخصر ومشد الإزار.

٣٨٣٧ ـ الحقيبة: بالفتح ثم الكسر: حصن في جبل وَصَاب من أعمال زبيد باليمن.

٣٨٣٨ ـ حِقَين: بالنون: منهل ببطن الخال من أنوف مَخارم، جُفاف لطُهيَّة نسبوا إليها.

٣٨٣٩ ـ حَقِيلٌ: باللام، قال نصر: واد في ديار بني عُكل بين جبال من الحَلَّة، والحلة: قُفُّ، قال الراعى:

جمعوا قُوئ، مما تضُمُّ رحالَهم، شَتى النَّجارِ، ترى بهنَّ وُصُولا فسقَوْا صَوادي يسمعون عشيّة، للماء، في أجوافهنَّ صليلا

حتى إذا برد السّجال لَهاتها، وجَعلْنَ خلف عروضهن ثميلا وأفضْنَ بعد كظومهن بحَرَّة من ذى الأبارق، إذ رغين حقيلا

قال ثعلب: سألني محمد بن عبد الله بن طاهر عن البيت الأخير من هذه الأبيات فقلت: ذوِ الْآبارق وحقيل موضع واحد، فأراد من ذي الأبارق إذ رعَينَهُ، وأفضْنَ: دفعْنَ، والكظم: إمساك الفم، يقول: كُنَّ أي الإبل كظوماً من العطش، فلما ابتلَّ ما في بطونها أفضن بحرّة، والكاظم من الإبل: المطرق الذي لا يجتر، وذو الأبارق من حقيل وهما واحد، والمعنى أنها رعت حقيلًا أفاضت بذى الأبارق، ولولا ذلك لكان الكلام محالاً، ومثال ذلك كما تقول: خرجت من بغداد من نهر المعلِّي ومن بغداد من الكرخ ودخلت بغداد فابتعت كذا من الكرخ من بغداد، ولولا ذلك لم يكن للكلام معنى، وكانت بنو فزارة قد أُغـاروا ورئيسهم عُيينة بن حصن بن حُذَيفة بن بدر ومالك بن حمار الشمخى متساندين هذا من بني عدى بن فزارة وهـذا من بني شَمْخ بن فـزارة على الـرّبـاب فغنموهم وسبوا نساءَهم، فزعمت بنو يربوع أن عُيينة بن الحارث بن شهاب وبني يربوع أدركوهم بحقيل فاستنقذوهم، فقال جرير يفخر بذلك على تيم الرباب:

تسداركنا عُيننة وابنَ شَمْخ، وقد مرًا بهنَ على حقيل فردُوا، المُردُفات بنات تَيم ليَربوع، فوارسُ غيرُ ميلِ وحقيل أيضاً: موضع في بلاد بني أسد،

قَتَلَتْ فيه بنو أُسد الحارث بن مُوَيْلك، فقال طفيل:

وكان هُسرَيمُ من سِنان خليفة وجصنٍ، ومن أسماءَ لما تغيّبُوا ومن قيس النّاوي بسرَمّان بيته، ويدوم حقيل فاد آخر معجب وحقيل أيضاً: حصن باليمن لرجل يقال له الجذع.

### باب الحاء والكاف وما يليهما

• ٣٨٤٠ ـ الحَكَّامِيَةُ: بالفتح، وتشديد الكاف: نخل باليمامة لبني حَكَّام قوم من بني عُبيْد بن ثعلبة من حنيفة، عن الحفصي.

٣٨٤١ ـ الحُكْرَةُ: بالضم، وسكون الكاف: من مخاليف الطائف.

٣٨٤٢ ـ الحُكَكاتُ: بالضم، وفتح الكافين، وآخره تاء فوقها نقطتان: موضع ذو حجارة بيض رقيقة، عن نصر.

٣٨٤٣ ـ حَكَمَانُ: بالتحريك، مثنى: اسم لضياع بالبصرة، سمّيت بالحكم بن أبي العاص الثقفي، وهذا اصطلاح لأهل البصرة إذا سموا ضيعة باسم زادوا عليه ألفاً ونوناً حتى سموا عبد اللان في قرية سميت بعبد الله، وكانت هذه الضيعة لبني عبد الوهاب الثقفيين موالي جنان صاحبة أبي نُواس، وقد أكثر من ذكرها في شعره، فمن ذلك:

أسأل القادمين من حَكَمانِ: كيف خَلَّفْتما أبا عثمانِ؟ فيقولان لي: جنانٌ كما سرَّك في حالها، فسَلْ عن جنان

ما لهم لا يبارك الله فيهم كيف لم يخف عنهم كِتماني

٣٨٤٤ - حَكَمَّ: بالتحريك: مخلاف باليمن، سمّي بالحكم بن سعد العشيرة بن مالك بن أُدد.

## باب الحاء واللام وما يليهما

٣٨٤٥ - حُلاحِلُ: بضم الحاء الأولى، وكسر
 الثانية: موضع يروى في بيت ذي الرَّمة:

هَيا ظبية الوَعْساء، بين حُلاحل وبين النَّقا، آأنت أمْ أُمُ سالم؟ بالجيم والحاء، وقد تقدّم ذكسره، والحُلاحل؛ السيد الركين، والجمع الحَلاحل، بالفتح.

٣٨٤٦ - حَلالً: بالفتح، بلفظ ضد الحرام؛ اسم صنم لبني فزارة. والحلال أيضاً: جبل في طريق مصر من الشام دون العريش إلى الشام، وكان من منازل بني راشدة، فلما قصد عمرو بن العاص فتح مصر نفرت منه بنو راشدة من جبل الحلال.

٣٨٤٧ ـ حِلالٌ: بالكسر، وتخفيف اللام: من نواحي اليمن، والحِلال: جماعة بيوت الناس، واحدتها حِلَّة، وهي حِلال أي كثيرة، والحلال: متاع الرجل.

٣٨٤٨ ـ حُـــلامات: بــالضم، قال أبــو محمـــد الأعــرابي ونــزل بــاللعين المِنقَــري ابنُ أرض المُرِّيّ فذبح له كلباً، فقال:

دعاني ابنُ أرض يَبتغي الزاد بعدما تَـرامـي حُـلامـاتُ بـه وأجـاردُ ومن ذات أصفـاءٍ سُهـوبُ كـأنهـا مَـزاحف هَـزْلى، بَيتُها متباعــدُ(١)

رأى ضوء نار من بعيد فأمها،
تلوح كما لاحت نجوم الفراقد
فقلت: لعبديّ، آقتلا داء بطنه
وأعفاجه العظمى ذوات الزوائد
فجاءًا بخرشاويْ شعير، عليهما
كراديسُ من أوصال أكدر سافد
فما نام حتى نازع الشحم أنفَهُ،
وبتنا نعلي استّه بالوسائد
فبات بشرّ غير ضرّ، وبطنه
يعج عجيج المعصرات الرواعد
موضع، عن ابن دريد.

• ٣٨٥ - الحِلاءَة: بالكسر ويروى بالفتح، وبعد الألف همزة، يجوز أن يكون من حلات الأديم إذا قسسَرْته، قال الأزهري، والخارزنجي: الحلاءة موضع شديد البرد(١)، وأنشدا لصخر الغي الهذلى:

كأني أراه بالحالاءة شاتياً، تُقشر أعلى أنفه أمُّ مِرْزم وأمَّ مِرزم: الريح الباردة بلغة هذيل، فأجابه أبو المثلم:

أَعَيَّرْتَنِي قُـرِّ الحِلاءَة شـاتياً، وأنت بـأرض قُرُها غيـر مُنْجِم ؟ وقال عرَّام: يقابل مَيطان من جبال المدينة جبل يقال له السِّن وجبال كبار شواهق يقال لها الحِلاءة، واحدها حِلاءً، لا تنبت شيئاً ولا ينتفع بها إلا ما يُقطع للارحاء ويحمل إلى المدينة وما حواليها، وأنشد الزمخشري لعديّ بن الرقاع:

(١) الحلاءة: موضع بالسراة، انظر معجم ما استعجم /

كانت تحُلُّ، إذا ما الغيث أصبحها، بطن الحَلاءَة فالأمرار فالسُّررا كذا أنشده بفتح الحاء، وقال طفَيل الغَنوي: ولو سُئلَتْ عنا فزارة نبَّات بطعنٍ لنا، يوم الحلاءَة، صائب بطعنٍ لنا، يوم الحلاءة، والفتح: موضع، عن ابن دريد.

٣٨٥٢ - المحلائق: كأنه جمع حليقة أو حالق: في غزاة ذي العُشيرة؛ قال ابن إسحاق: ثم ارتحل رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، عن بطحاء ابن أزهر فنزل الحلائق يساراً، ورواه بعضهم الخلائق، بالخاء المعجمة، وهي آبار معلومة، وفسرَها من رواها بالخاء المعجمة أنها جمع خليقة، وهي البئر التي لا ماء فيها.

٣٨٥٣ - حَلَبَانُ: بالتحريك: موضع باليمن قرب نجران؛ قال جرير:

لله درُّ يسزيد يسومَ دعاكم، والخيسلُ مُحلبة على حَلبَان والمُحلب، بالحاء المهملة: الناصر، قال: لا يأتيه للنصر مُحلب؛ وقال زياد: من مياه بني قُشير حَلبَان، وفيه مثل من أمثال العرب وهو قولهم: تروَّ فإنك واردٌ حلبَان، وذلك أن حلبان قليل الماء خبيثه، وهو لبني معاوية بن قُشير.

٣٨٥٤ - حَلَبُ: بالتحريك: مدينة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات طيبة الهواء صحيحة الأديم والماء، وهي قصبة جند قنسرين في أيامنا هذه؛ والحَلَب في اللغة: مصدر قولك حَلبْتُ أَحلُبُ حَلبا وهربتُ هَرَبا وطربت طَرَبا، والحَلَب أيضاً: اللبن الحليب، يقال: حلبنا وشربنا لبنا حليباً، والحَلَب من الجباية وشربنا لبنا حليباً، والحَلَب من الجباية

مثل الصدّقة ونحوها؛ قال الزَّجّاجي: سمّيت حلب لأن إبراهيم، عليه السلام، كان يحلب فيها غنمه في الجمعات ويتصدَّق به فيقول الفقراء حلب حلب، فسمى به؛ قلت أنا: وهذا فيه نظر لأن إبراهيم، عليه السلام، وأهل الشام في أيامه لم يكونوا عرباً إنما العربية في ولد ابنه إسماعيل، عليه السلام، وقحطان، على أن لإبراهيم في قلعة حلب مقامين يزاران إلى الآن، فإن كان لهذه اللفظة، أعنى حلب، أصل فى العبرانية أو السريانية لجاز ذلك لأن كثيراً من كلامهم يشبه كلام العرب لا يفارقه إلا بعجمة يسيرة كقولهم كهنّم في جهنم؛ وقال قوم: إن حلب وحمص وبرذعة كانوا إخوة من بنى عمليق فبنى كلّ واحد منهم مدينة فسمّيت به، وهم بنو مهر بن حيص بن جان بن مكنّف، وقال الشرقي: عمليق بن يلمع بن عائذ بن اسليخ بن لوذ بن سام، وقال غيره: عمليق بن لوذ بن سام، وكانت العرب تسميه غريباً وتقول في مثل: مَن يُطِعْ غريباً يُمْس غريباً، يعنون عمليق بن لوذ، ويقال: إن لهم بقية في العرب لأنهم كانوا قـد اختلطوا بهم، ومنهم الزَّبَّاء،. فعلى هذا يصحُّ أن يكون أهل هذه المدينة كانوا يتكلمون بالعربية فيقولون حلب إذا حلب إبراهيم، عليه السلام.

قال بطليموس: طول مدينة حلب تسع وستون درجة وثلاثون دقيقة، وعرضها خمس وثلاثون درجة وخمس وعشرون دقيقة، داخلة في الإقليم الرابع، طالعها العقرب، وبيت حياتها إحدى وعشرون درجة من القوس، لها شركة في النسر الطائر تحت إحدى عشرة درجة من السرطان، وخمس وثلاثون دقيقة، يقابلها

مثلها من الجدي، بيت ملكها مثلها من الحمل، عاقبتها مثلها من الميزان؛ قال أبو عون في زيجه: طول حلب ثلاث وستون درجة، وعرضها أربع وثـلاثون درجـة وثلث، وهي في الإقليم السرابع؛ وذكسر أبو نصسر يحمى بن جرير الطبيب التكريتي النصراني في كتاب أَلْفَهَ أَن سلوقوس الموصلي ملك خمساً وأربعين سنة، وأول ملكه كـان في سنة ثــلاثة آلاف وتسعمائة وتسع وخمسين لآدم، عليه السلام، قال: وفي سنة تسع وخمسين من مملكته، وهي سنة أربعة آلاف وثماني عشرة لأدم، ملك طوساً المسمّاة سميرم مع أبيها وهو الذي بني حلب بعد دولة الإسكندر وموته باثنتي عشرة سنة، وقال في موضع آخر: كان الملك على سوريا وبابل والبلاد العليا سلقوس نيقطور، وهو سريانيٌّ، وملك في السنة الثالثة عشرة ليطليموس بن لاغوس بعد ممات الإسكندر، وفي السنة الثالثة عشرة من مملكته بنى سلوقوس اللاذقية وسلوقية وأفامية وبماروًا وهي حلب واداسا وهي الرُّها وكمل بنساء أنطاكية، وكـان بناهـا قبله، يعنى أنـطاكيـة، انطيقوس في السنة السادسة من موت الإِسكندر، وذكر آخرون في سبب عمارة حلب أن العماليق لما استولوا على البلاد الشامية وتقاسموها بينهم استوطن ملوكهم مدينة عَمَّان ومدينة أريحا الغور ودعاهم الناس الجبارين، وكانت قنسرين مدينة عمامرة ولم يكن يمومئذ اسمها قنسرين وإنما كان اسمها صُوبا، وكان هذا الجبل المعروف الأن بسِمْعان يعرف بجبل بني صنم، وبنو صنم كانوا يعبدونه في موضع يعرف اليوم بكَفُرْنُبُو، والعمائر الموجودة في هذا

الجبل إلى اليوم هي آثار المقيمين في جوار هذا الصنم، وقيل: إن بلعام بن باعور البالسي إنما بعثه الله إلى عبّاد هذا الصنم لينهاهم عن عبادته، وقد جاء ذكر هذا الصنم في بعض كتب بنى إسرائيل، وأمر الله بعض أنبيائهم بكسره، ولما ملك بلقورس الأثوري الموصل وقصبتها بومئذ نينوي كان المستولى على خطّة قنسرين حلب بن المهر أحد بنى الجان بن مكنّف من العماليق، فاختط مدينة سمّيت به، وكان ذلك على مُضى ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعين سنة لأدم، وكانت مدة ملك بلقورس هذا ثلاثين عاماً، وكان بناها بعد وُرود إسراهيم، عليه السلام، إلى الديار الشامية بخمسمائة وتسع وأربعين سنة لأن إبراهيم ابتلي بما ابتلي به من نمرود زمانه، واسمه راميس، وهو الرابع من ملوك أثورا، ومدة ملكه تسع وثلاثون سنة، ومدة ما بينه وبين آدم، عليه السَّلام، ثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاث عشرة سنة، وفي السنة الرابعة والعشرين من ملكه ابتلي به إبراهيم فهرب منه مع عشيرته إلى ناحية حرَّان ثم انتقل إلى جبل البيت المقدس، وكانت عمارتها بعد خروج موسى، عليه السلام، من مصر ببني إسرائيل إلى التيه وغرق فرعون بمائة وعشرة أعوام، وكان أكبر الأسباب في عمارتها ما حل بالعماليق في البلاد الشامية من خلفاء موسى، وذلك أن يوشع بن نون، عليه السلام، لما خَلَف موسى قماتل أريحا الغور وافتتحهما وسبى وأحمرق وأخرب ثم افتتح بعد ذلك مدينة عمّان، وارتفع العماليق عن تلك الديار إلى أرض صُوبا، وهي قنسرين، وبنوا حلب وجعلوها حصناً لأنفسهم

وأموالهم ثم اختطوا بعد ذلك العواصم، ولم

يــزل الجبـارون مستــولين عليهــا متحصّنين بعواصمها إلى أن بعث الله داود، عليه السلام، فانتزعهم عنها.

وقرأت في رسالة كتبها ابن بُطْلان المتطبّب إلى هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابي في نحو سنة ٤٤٠ في دولة بني مِرْداس فقال: دخلنا من الرُّصافة إلى حلب في أربع مراحل، وحلب بلد مسوَّر بحجر أبيض وفيـه ستة أبــواب وفي جانب السور قلعة في أعلاها مسجد وكنيستان وفي إحداهما كان المذبح الذي قرّب عليه إبراهيم، عليه السلام، وفي أسفل القلعة مغارة كان يخبىءُ بها غنمه، وكان إذا حلبها أضاف الناسَ بلبنها، فكانوا يقولون حَلَبَ أم لا؟ ويسأل بعضهم بعضاً عن ذلك، فسميت لذلك حلباً؟ وفى البلد جامع وست بيع ،وبيهارستان صغير، والفقهاءُ يفتون على مذهب الإمامية، وشرب أهل البلد من صهاريج فيه مملوءة بماء المطر، وعلى بابه نهر يعرف بقُوَيْق يمد في الشتاء ويَنْضب في الصيف، وفي وسط البلد دار علوة صاحبة البُحتري، وهو بلد قليل الفواكه والبقول والنبيذ إلا ما يأتيه من بـلاد الروم؛ وفيهـا من الشعراء جماعة، منهم: شاعر يعرف بأبي لفتح بن أبي حصينة، ومن جملة شعره قوله: ولما التقينا للوداع، ودمعها ودمعى يفيضان الصبابة والوجدا بكت لُؤْلؤا رطْباً، ففاضت مدامعي عقيقاً، فصار الكل في نحرها عِقْدا وفيها كاتبٌ نصراني له في قطعة في الخمر أظنه صاعد بن شَمَّامة:

خافت صوارم أيدي المازجين لها، فألبَسَتْ جسمها دِرْعـا من الحبب

وفيها حدّث يعرف بأبي محمد بن سنان قد ناهز العشرين وعلا في الشعر طبقة المحنّكين، فمن قوله:

إذا هجوتكم لم أخش صولتكم، وإن مدحت فكيف الريَّ باللَّهَب فحين لم ألق لا خوفا رلا طمعاً رغبت في الهجو، إشفاقاً من الكذب وفيها شاعر يعرف بأبي العباس يكنى بأبي المشكور، مليح الشعر سريع الجواب حلو الشمائل، له في المجون بضاعةً قوية وفي الخلاعة يد باسطة، وله أبيات إلى والده:

يا أبا العباس والفضل!
أبا العباس تُكننى
أنت مع أُمّي، بلا شَكّ،
تتحاكي الكَرْكَذَنَا
أنبتَتْ، في كل مَجْرى
شعرة في الرأس، قَرْنا
فأجابه أبوه:

أنت أولى بابي المَاذْمو م بين الناس تُكُنَى ليت لي بنتاً، ولا أنت، ولو بنتُ يُحَنَا

بنتُ يحنّا: مغنية بأنطاكية تحنَّ إلى القرباء وتضيف الغرباء مشهبورة بالعهر؛ قال: ومن عجائب حلب أن في قَيْسارية البزّ عشرين دكاناً للوُكلاء يبيعون فيها كل يوم متاعاً قدره عشرون ألف دينار مستمر ذلك منذ عشرين سنة وإلى الآن(١)، وما في حلب موضع خراب أصلاً،

وخرجنا من حلب طالبين أنطاكية، وبينها وبين حلب يوم وليلة، آخر ما ذكر ابن بُطْلان.

وقلعة حلب مقام إبراهيم الخليل، وفيه صندوق به قطعة من رأس يحسى بن زكرياءً، عليه السلام، ظهرت سنة ٤٣٥، وعند باب الجنان مشهد على بن أبي طالب، رضى الله عنه، رئي فيه في النوم، وداخل باب العراق مسجد غَوْث فيه حجر عليه كتابة زعموا أنه خطّ على بن أبى طالب، رضى الله عنه، وفي غربي البلد في سفح جبل جَوْشَن قبر المحسن بن الحسين يزعمون أنه سقط لما جيء بالسِّبي من العراق ليُحْمَل إلى دمشق أو طفل كان معهم بحلب فدفن هنالك، وبالقرب منه مشهد مليح العمارة تعصب الحلبيون وبنسوه أحكم بناء وأنفقوا عليه أموالًا، يزعمون أنهم رأوا عليًّا، رضى الله عنه، في المنام في ذلك المكان، وفي قبلي الجبل جبّانة واحدة يسمونها المقام، بها مقام لإبراهيم، عليه السلام، وبظاهر باب اليهود حجر على الطريق يُنذَر له ويُصبُّ عليه ماء الورد والطيب ويشترك المسلمون واليهود والنصاري في زيارته، يقال إن تحته قبر بغض الأنساء

الإنسان إذا اجتاز بها لا يريد أن يفارقها لكثرة ما يرى فيها من الطرائف العجيبة والآلات اللطيفة تحمل إلى سائر البلاد للتحف والهدايا. وكذلك سوق المزوقين ففيها آلات عجيبة مزوّقة ومن عجائبها بثر في بعض ضياعها إذا شرب منها من عضه الكلب الكلب برىء، وهذا مشهور قال بعض أهل هذه القربة: شرطه أن العض لم يجاوز أربعين يوماً، فإن جاوز أربعين يوماً لم يبرأ! وذكر أنه أتاهم ثلاثة أنفس من المكلوبين وشربوا منه فسلم اثنان لم يجاوز الأربعين ومات الثالث وقد جاوز الأربعين، وهذه بئر منها شرب أهل لضيعة.

<sup>(</sup>١) ومن عجمائب حلب أيضاً مما ذكره القيزويني في اثمار البلاد / ١٨٣ قال: ومن عجائبها سوق الزجماج، فإن

وأما المسافات فمنها إلى قنسرين يوم وإلى المَعَرّة يومان وإلى إنطاكية ثلاثة أيام وإلى الرّقة أربعة أيام وإلى الأثارب يوم وإلى تـوزين يوم وإلى مُنبح يـومـان وإلى بـالس يـومـان وإلى خُناصرة ينومان وإلى حماة ثلاثية أينام وإلى حمص أربعة أيام وَإِلَى حَرَّان خمسة أيام وإلى اللاذقية ثلاثة أيام وإلى جبلة ثلاثة أيام وإلى طرابلس أربعة أيام وإلى دمشق تسعة أيام؛ قال المؤلف، رحمة الله عليه: وشاهدت من حلب وأعمالها ما استدللت به على أن الله تعالى خصّها بالبركة وفضَّلها على جميع البلاد، فمن ذلك أنه يزرع في أراضيها القطن والسمسم والبطيخ والخيار والدخن والكروم والذرة والمشمش والتين والتفاح عذيآ لا يسقى إلا بماء المطر ويجيءُ مع ذلك رخصاً غضًا رويّاً يفوق ما يسقى بالمياه والسيح في جميع البلاد، وهذا لم أره فيما طوّفت من البلاد في غير أرضها، ومن ذلك أن مسافة ما بيد مالكها في أيامنا هذه، وهو الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر يوسف بن أيوب ومدبر دولته والقائم بجميع أموره شهاب الدين طُغْرُل، وهو خادم روميِّ زاهد متعبَّد، حسن العدل والرأفة برعيته، لا نظير له في أيامه في جميع أقطار الأرض، حاشا الإمام المستنصر بالله أبى جعفر المنصور بن الظاهر بن الناصر لدين الله، فإن كرمه وعدله ورأفته قد تجاوزت الحدّ فالله بكرمه يرحم رعيتهما بطول بقائهما، من المشرق إلى المغرب مسيرة خمسة أيام، ومن الجنوب إلى الشمال مثل ذلك، وفيها ثمانمائة ونيف وعشرون قرية ملك لأهلها اليس للسلطان فيها إلا مقاطعات يسيرة، ونحو ماثتين

ونيف قرية مشتركة بين الرعية والسلطان، وقفني الوزير القاضي الأكرم جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القفطي، أدام الله تعالى أيامه وختم بالصالحات أعماله، وهو يومئذ وزير صاحبها ومدبر دواوينها، على الجريدة بذلك وأسماء القرى وأسماء مُلاّكها، وهى بعد ذلك تقوم برزق خمسة آلاف فارس مُراخَى الغلة موسع عليهم، قال لي الوزير الأكرم، أدام الله تعالى عُلُوَّه: لولم يقع إسراف في خواصّ الأمراء وجماعة من أعيان المفاريد لقامت بأرزاق سبعة آلاف فارس لأن فيها من الطواشية المفاريد ما يزيد على ألف فارس يحصل للواحد منهم في العام من عشرة آلاف درهم إلى خمسة عشر ألف درهم، ويمكن أن يستخدم من فضلات خواص الأمراء ألف فارس، وفي أعمالها إحدى وعشرون قلعة، يقام بذخائرها وأرزاق مستحفظيها خارجاً عن جميع ما ذكرناه، وهو جملة أُخرى كثيرة، ثم يرتفع بعد ذلك كله من فضلات الإقطاعات الخاصة بالسلطان من سائر الجبايات إلى قلعتها عنباً وحبوباً ما يقارب في كل يوم عشرة آلاف درهم، وقد ارتفع إليها في العام الماضي، وهو سنة ٦٢٥، من جهة واحدة، وهي دار الزكاة التي يُجْبِي فيها العُشُورُ من الْأَفْرَنْجِ وَالرِّكَاةِ مِنْ المسلمين وحق البيع، سبعمائة ألف درهم، وهذا مع العدل الكامل والرفق الشامل بحيث لا يُرى فيها متظلّم ولا متهضّم ولا مُهْتَضَم، وهذا من بركة العدل وحسن النية.

وأما فتحها فذكر البلاذري أن أبا عبيدة رحل إلى حلب وعلى مقدمت عياض بن غنم الفهري، وكان أبوه يسمّى عبد غنم، فلما أسلم

عياض كره أن يقال له ابن عبد غنم فقال: أنا عياض بن غنم، فوجد أهلها قد تحصنوا، فنزل عليها فلم يلبثوا أن طلبوا الصلح والأمان على أنفسهم وأولادهم وسور مدينتهم وكنائسهم ومنازلهم والحصن الذي بها، فأعطوا ذلك واستثنى عليهم موضع المسجد، وكان الذي وقيل: بيل صالحوا على حقن دمائهم وأن يقاسموا أنصاف منازلهم وكنائسهم، وقيل: إن أبا عبيدة لم يصادف بحلب أحداً لأن أهلها انتقلوا إلى أنطاكية وأنهم إنما صالحوا على مدينتهم بها ثم رجعوا إليها(۱).

وأما قلعتها فبها يضرب المثل في الحسن والحصانة لأن مدينة حلب في وطًإ من الأرض وفي وسط ذلك الوطإ جبل عال مدور صحيح التدوير مهندم بتراب صح به تدويره، والقلعة مبنية في رأسه، ولها خندق عظيم وصل بحفرة إلى الماء، وفي وسط هذه القلعة مصانع تصل إلى الماء المعين، وفيها جامع وميدان وبساتين ودور كثيرة، وكان الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب قد اعتنى بها

(۱) حلب: وكانت بحلب، سنة ست وثلاثين وأربعمائة، وقيعة عظيمة على ارمانوس الرومي، وكان قد عسكر عليها في نحو مائة وأربعين ألفاً أتت على أكثرهم، وأُسِرَ فيها نحو سبعة آلاف وخسائة، من كبارهم وبطارقهم، وأمير حلب يومئذ شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس الكلابي، وكان تجمّع له من العرب وكور قنسرين نحو عشرة آلاف، وكانت الوقيعة على ثلاثة فراسخ من حلب، وكثرت الغنائم والسبي بأيدي المسلمين حتى بيع الفرس من سبي الروم بسرجه ولجامه بمثقالين، والغلام منهم عمثقال والجارية بثلاثة مثاقيل.

الروض المعطار / ١٩٧

بهمته العالية فعمرها بعمارة عادية وحفر خندقها وبني رصيفها بالحجارة المهندمة فجاءت عجبآ للناظرين إليها، لكن المنية حالت بينه وبين تتمَّتها؛ ولها في أيامنا هذه سبعة أبواب: باب الأربعين، وباب اليهود، وكان الملك الظاهر قد جدّد عمارته وسمّاه باب النصر، وباب الجنان، وباب أنطاكية، وباب قنسرين، وباب العراق، وباب السرّ، وما زال فيها على قديم الزمان وحديثه أدباء وشعراء، ولأهلها عناية بإصلاح أَنْفسهم وتثمير الأموال، فقَلَّ ما ترى من نشئها من لم يتقبل أخلاق آبائه في مثل ذلك، فلذلك فيها بيوتات قديمة معروفة بالشروة ويتوارثونها ويحافظون على حفظ قديمهم بخلاف ساثر البلدان، وقد أكثر الشعراء من ذكرها ووصفها والحنين إليها، وأنا أُقتنع من ذلك بقصيدة لأبي بكر محمد بن الحسن بن مَرَّار الصَّنَوْبري وقد أجاد فيها ووصف متنزهاتها وقراها القريبة منها

احبسا العيسَ احبساها،
وسلا الدارَ سَلاها
واسألا أين ظباءُ ال
لَّهُ اللهُ أين مَهَاها
أين قُطّانُ محاهم
رَيْبُ دَهْرٍ ومحاها
صُمَّت الدارُ عن السا
ثل، لا صُمَّ صَداها
بَيلِيَتْ بعدهم الدا
رُ، وأبلاني بلاها
آيَةٌ شَطَّتْ نَوَى الأَظْ

فقال:

بيسن نبهسر وقسناة قد تَـلته وتَـلاهـا ومجاري برك، يجلو هممومي ممجتلاها وريساض تالتقى آ ما لنا في ملتقاها زاد أعلاها علواً جوشنا لما علاها وازْدَهَتْ بسرجَ أبي الحا رث خُـسْناً وازدادها واطبت مستشرف الحصد ن، اشتياقاً، واطبّاها وأرى المنية فازت كأ نفس بمناها إذ هواي العوجان السا لبُ النفس هواها ومَقبلي بركة التّل ل وسيباتُ رحاها سركة تُرْنتها الكا فور، واللذُّرُّ حصاها کم غہرانی طربی حیہ تانها لما غراها إذ تَلَى مُطَّبِّخَ الحي تان منها مُشْتَواها بمروج اللهو ألقت عِيبر لذَّاتي عصاها وبمعنى الكاملي اس حتكملت نفسى مُناها وغَـرَتْ ذا الجـوهــريّ الـ حُمَـزْنُ غَيْثًا، وغَـرَاهـا

من بُسدُور من دُجاها، وشموس من ضُحاها ليس يَنْهي النفسَ ناهِ ما أطاعت من عصاها بابي من عُـرْسهـا سُخْـ طي، ومن عرسى رضاها دُمْسِينَةُ إِن جُلِيتُ كَسا نت حُلى الحسن حُملاها دمية ألقت إليها رايسة المحسسن دمساهسا دمية تسقيبك غينا ها، كما تسقى مداها أعطيَتْ لوناً من الور د، وزيسدت وَجنتاها حبُّذا الباءَات باءَت، وقُويْت وَرُباها بسانَقُــوســاهـــا بهـــا بـــا هی المباهی، حین باهی وبسياضفرا وبساب للا رُبَا مشلى وتاها لا قىلى صحراء نىافر قل شوقي، لا قـــلاهــا(١) لا سلا أجبال باسل لين قلبي، لا سلاها وبساسلين فليب خ رکابی من بغاها وإلى باشقليشا ذو التناهي يتناهي وبعاذين، فواها لبعهاذين وواها

قبلة كرّمها اللَّ له بنور، وحباها ورآها ذُهَباً في لازُوَرْدٍ من رآها ومَسرَاقي منسبر، أعد ظَمُ شيءٍ مُرْتقاها وذُرَى مِثْذَنة، طا لتُ ذُرى النجم ذُراها والنَّواريَّة ما لا تَـرَيَـاه لـــواهـا قصعية ما عددت الكع ين، ولا الكعبُ عداها أبداً، يستقبل السُّح يب نسُّحب من حَشَّاهِا فهى تسقى الغيث إن لم يسقها، أو إن سقاهما كنفشها قسة يض حك عنها كَنْفَاها قُبَّةُ أبدَعَ بانب لها بناءً، إذ بناها ضاهت الوَشْيَ نُقُوشاً، فحكته وحكاها لورآها مُبْنَني قُبْ بَةِ كسرى ما ابتناها فبذا الجامع سَرُوَ يتباهى من تباهى جَنَّا السارية الخض راءَ منه، جنّباها قبلة المستشهرف الأغ لى، إذا قابلتماها

كبلا الراموسية الحس ناء ربى، وكالاها وجــزَى الجنَّـاتِ بــالسُّعُـــ لدّى بنعمى، وجزاها وفدى البستان من ف رس صبب وفداها وغبرت ذا الجوهري الـ حُمَازُنُ، محلولًا عُراها واذكرا دارَ السُّلُهُ ما نيِّةِ اليومَ، اذكراها حيث عُجْنا نحوها العيد سَ تُباري في براها وصفا العافية المؤ شومة الوصف صفاها فهي في معْنَى اسمها حَذْ وُ بِحَـٰذُوٍ، وكـفاهـا وصللا سطحى وأخبوا ضي، خليليًّ، صِلاها ورِدَا ساحةً صَهْري حجى على سوق رداها والمؤجا الراخ بسماء منه، أو لا تُمْرُجاها حلَبُ بَدْرُ دُجَى، أَنْ حجمها الزُّهْرُ قُرَاها حبدا جامعها الجا مع للنفس تُقاها موطِن مُوسى دور الب ـرٌ بـمـرسـاة حبـاهـا شهوات الطرف فيه، فوق ما كان اشتهاها

رُبِّ مُلْقى الرِّحل منها، حيث تُلْقى بيعتاها طَيِّــرَت عنه الكَــرَى طــا ئرةً، طار كَراها ود، إذ فاه بشُهُو، أنه قبل فاها صَبَّةُ تنْدُنُ صَبًّا، قد شجته وشجاها زُيُّنَت، حتى انتهت في زينة في منتهاها فهی مَـرْجان شَـواهـا؛ لازُوَرْدُ دَفِّتاها وهي تِبْرُ منتهاها؛ فضّة قِرْطِمَتاها قُلُدت بالجزع، لمّا قُلدت، سالفتاها حَلَبٌ أَكْرَمُ مأويً، وكسريب مسسن أواهسا نسط الغيث عليها بُشْطَ نـور، ما طَـواهـا وكساها حُللًا، أد دع فيها إذ كساها حُللًا لُحْمَتُها السّو سَـنُ، والـوَرْدُ سَـداهـا إجن خيرياتها بال للحظ، لا تُحْرَمْ جَناها وعيون النرجس المن هلّ، كالدمع نداها وخدوداً من شقيق، كاللظى الحمر أطاها

حيث يأتى خلف الآ داب منها من أتاها من رجالاتٍ حُبّى لم يحلُلِ الجهلُ حُباها من رآهم من سفيه باع بالعلم السفاها وعملى ذلك سروراك خنفس مني وأساها شَجْوُ نفسي باب قِنْد رينَ، وَهْنــاً، وشجاهــا حَــدَث أبكى التي فيــ ه، ومثلی من بکاها أنبا أحنمي خَـلَبـاً دا راً، وأحمي من حمــاهـــا أيُّ حسنِ ما ِ حَوَّتُه حلب، أو ما حواها سَرُوها الداني، كمل تد نو فيتاة من فتاها آسها الثاني القُـدُودَ الـ هيف، لمَّا أن ثناها نخلها زيتونها، أو لا فأرطاها عصاها قَـبْجُـها دُرَّاجِها، أو فحساراها قطاها ضَحِكَتْ دُبْسيّتاها، وبكت قُـمْريّتاها بين أفضان، تناجي طائريها طائراها تَـدُرُجاهـا خُبْرُجـاهـا صُلْصُلاها يُلْسُلاها

\_ حلف

وثسنايا أقبحوانيا ت، سنا الدُّرُّ سناها ضاع آذريُونها، إذ ضاءً، من تبر، تُــراهــا وطَلَى الطُّلُّ خُرَامًا ها بمسك، إذ طُلاها وانتشى النَّيْلُوفَرُ الشُّو قَ قلوباً، واقتضاها بحبواش قد حشاها كلّ طيب، إذ حشاها وبأوساط على حَـدُ و الزنابيس حذاها فاخرى، يا حلب، المـدُ نَ يـزد جاهـك جـاهـا إنه إن لم تك المُدْ نُ رخاخاً، كنت شاها

وقال كُشاجم: أرتك ندى الغيث آثارها، وأخرجت الأرض أزهارها وما أمتعت جارها بلدة كما أمتعت حلب جارها هي الخلد يجمع ما تشتهي، فرُرها، فطوبي لمن زارها!

وكفر حلب: من قرى حلب. وحلب الساجور: في نواحي حلب، ذكرها في نواحي الفتوح، قال: وأتى أبو عبيدة بن الجرَّاح، رضي الله عنه، حلب الساجور بعد فتح حلب وقدم عياض بن غنم إلى منبج. وحلب أيضاً: محلّة كبيرة في شارع القاهرة بينها وبين الفسطاط، رأيتها غير مرَّة.

٣٨٥٥ ـ حُلْبَةُ: حصن في جبل بُرَعَ من أعمال زبيد باليمن.

٣٨٥٦ - حَلْبَةُ: بالفتح؛ وهي في أصل اللغة الخيلُ تجتمع للسباق من كل أوْب؛ وحلبةُ: واد بتهامة أعلاه لهذيل وأسفله لكنانة؛ كذا ضبطه الحازمي، وهو سهو وغلط إنما هو حلية، بالياء تحتها نقطتان، وقد ذكر في موضعه. والحَلبة: محلة كبيرة واسعة في شرقي بغداد عند باب الأزَج وفي مواضع أُخر.

٣٨٥٧ ـ حَلْحَـلُ: بفتح الحـاءين، وسكـون الــلام: جبل من جبـال عُمان؛ وهـو في شعر الأخطل مصغّر، قال:

قَبَحَ الإلهُ من اليهود عصابةً بالجزع بين حليصل وصُحار

٣٨٥٨ - حَلْحُولُ: بالفتح ثم السكون، وضم الحاء الثانية، وسكون الواو، ولام: قرية بين البيت المقدس وقبر إبراهيم الخليل، وبها قبر يونس بن متى، عليهما السلام؛ وإليها ينسب عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ولذ بحلب المحلولي الجعدي، محدث زاهد، ولد بحلب ونشأ بها وسار إلى الآفاق وكان آخر أمره أنه انقطع بمسجد في ظاهر دمشق، ففي سنة ٤٣٥ نزل الأفرنج على دمشق، محاصرين فخرج هذا الشيخ في جماعة فقتل، رحمه الله وإيانا.

٣٨٥٩ - حلِفُ: بالفتح ثم الكسر، والفاء وهو
 اليمين: موضع؛ قال أبو وجزة:

فذي حَلِفٍ فالروض روض فِلاجة فأجزاعه من كلَّ عِيص وغَيْطُل وقد ألحق ابن هَرْمة الهاء فقال: عُـوجا نُقَضَّ الـدموعَ بـالـوَقَفَـهُ على رُسـوم، كـالبُـرْد، مُنتَسَفَـهُ بـادت، كما بـاد منـزلُ خَـلَقُ، بـين رُبى أُريم فـذي الحَـلِفَـهُ ٣٨٦٠ - حلْفَبلْتا: من قرى دمشق، وبالقرب منها قبر كنّاز أحد الصحابة، وهو أبو مَرثد بن

٣٨٦١ ـ الحَلَمَتَان: بالتحريك، والتثنية: موضع كانت به وقعة للعرب.

الحصين، وقيل مات بالمدينة.

٣٨٦٧ - حُلُوانُ: بالضم ثم السكون؛ والحلوان في اللغة الهبة، يقال: حَلَوْت فلاناً كذا مالاً أحلوه حَلواً وحُلواناً إذا وهبتَ له شيئاً على شيءٍ يفعله غير الأجر، وفي الحديث: نُهي عن حُلوان الكاهنِ؛ والحلوانُ: أن يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه، وحُلوان في عدة مواضع: حلوان العراق، وهي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد، وقيل: إنها سميت بحلوان بن عمران بن الحاف بن قُضاعة كان بعض الملوك أقطعة إياها فسميت به.

وفي كتاب الملحمة المنسوب إلى بطليموس: حلوان طولها إحدى وسبعون درجة وخمس وأربعون دقيقة، وعرضها أربع وثلاثون درجة، بيت حياتها أول درجة من الأسد، طالعها الذراع اليماني تحت عشر درج من السرطان، يقابلها مثلها من الجدي، بيت ملكها من الحمل، عاقبتها مثلها من الميزان، وهي في الإقليم الرابع، وكانت مدينة كبيرة عامرة؛ قال أبو زيد: أما حلوان فإنها مدينة عامرة ليس بأرض العراق بعد الكوفة والبصرة وواسط وبغداد وسرً من رأى أكبر منها، وأكثر ثمارها

التين، وهي بقرب الجبل، وليس للعراق مدينة بقرب الجبل غيرها، وربما يسقط بها الثلج، وأما أعلى جبلها فإن الثلج يسقط به دائماً، وهي وبئة ردية الماء وكبريتيته، ينبت الدفلى على مياهها، وبها رمان ليس في الدنيا مثله وتين في غاية من الجودة ويسمونه لجودته شاه انجير أي ملك التين، وحواليها عدة عيون كبريتية ينتفع بها من عدة أدواء.

وأما فتحها فإن المسلمين لما فرغوا من جَلُولاء ضمّ هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وكان عمه سعد قد سيَّره على مقدمته إلى جرير بن عبد الله في خيل ورتبه بجلولاء، فنهض إلى حلوان فهرب يزدجرد إلى أصبهان وفتح جرير حلوان صلحاً على أن كفّ عنهم وآمنهم على ديارهم وأموالهم ثم مضى نحو الدينور فلم يفتحها وفتح قرميسين على مثل ما فتح عليه حلوان وعاد إلى حلوان فأقام بها واليا إلى أن قدم عمار بن ياسر، فكتب إليه من الكوفة أن عمر قد أمره أن يمد به أبا موسى الأشعري بالأهواز، فسار حتى لحق بأبي موسى في سنة ١٩؛ قال السواقدى: بحلوان عقب السياة ١٩ لجرير بن عبد الله البجلي، وكان قد فتح حلوان في سنة ١٩، وفي كتاب سيف: في سنة ١٦؛ وقال القعقاع بن عمرو التميمي:

وهل تذكرون، إذ نرلنا وأنتمُ منازل كسرى، والأمورُ حوائلُ فصرنا لكم رِدْءَا بحلوان بعدما نرلنا جميعا، والجميع نواذلُ فنحن الأولى فرنا بحلوان بعدما أرنتْ، على كسرى، الإما والحلائلُ

وقال بعض المتأخرين يذم أهل حُلوان:

ما إن رأيت جواميساً مقرَّنة،
إلاَّ ذكرت ثِناءً عند حلوان
قوم، إذا ما أتى الأضياف دارهُمُ
لم يُسزلوهم ودلوهم على الخان
وينسب إلى حلوان هذه خلق كثير من أهل
العلم، منهم: أبو محمد الحسن بن علي
الخلال الحلواني(١)، يروي عن يزيد بن هرون
وعبد الرزاق وغيرهما، روى عنه البخاري
ومسلم في صحيحيهما، توفي سنة ٢٤٢؛ وقال

تلفُّتُ من حلوان، والـدمـعُ غـالب، إلى روض نجد، أين حلوانُ من نجدِ؟ لحَصْباء نجد، حين يضربها الندى، أُلــــُدُ وأَشــفى لــلعليـــِل مــن الـــوردِ ألا ليت شعري! هل أناسٌ بكيتهم لفقدهم هل يُبْكِينَّهُمُ فقدى؟ أداوي ببرد الماءِ حَرَّ صبابةٍ، وما للحشا والقلب غيرك من برد وأما نخلتا حلوانَ فأول من ذكرهما في شعره فيما علمنا مُطيع بن إياس الليثي، وكان من أهل فلسطين من أصحاب الحجاج بن يُوسف، ذكر أبو الفرج عن أبي الحسن الأسدي حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن سعيد بن سَلَم قال: أخبرني مطيع بن إياس أنه كان مع سلم بن قتيبة بالرِّيّ، فلما حِرج إبراهيم بن الحسن كتب إليه المنصور يأمره باستخلاف رجل على عمله والقدوم عليه في خاصته على البريد، قال مطيع بن إياس: وكانت لي جارية

(١) الحسن بن علي الخلال: انظر التهذيب٢/ ٣٠٣.

يقال لها جُوذابة كنت أُحبُها، فأمرني سلم بالخروج معه فاضطررت إلى بيع الجارية فبعتها وندمت على ذلك بعد خروجي وتتبعَنها نفسي، فنزلنا حلوان فجلست على العقبة أنتظر ثقلي وعنان دابتي في يدي وأنا مستند إلى نخلة على العقبة وإلى جانبها نخلة أخرى فتذكرت الجارية واشتقت إليها فأنشدت أقول:

أُسْعِداني يا نخلَتْي حلوانِ، وابكياني من ريب هذا الرمان اعلما أن ريب للم يسزل يف رق بين الألأف والجيران ولعَمْري، لـو ذقتما ألم الفر قة أبكاكما الذي أبكاني أسعداني، وأيقنا أن نحساً سوف يأتيكما فتفترقان كم رمتني صــروف هــذي الليـــالي بفراق الأحباب والمخللان غير أنى لم تلق نفسى كما لا قيت من فرقة أبنة الدهقان جارةٌ لي بالريِّ تُلفب همِّي، ويسلِّي دُنُـوُّها أحـزانـي فجعتني الأيام، أغبطَ ما كنه ت، بصدع للبين غيس مُدان وبـزَعْمي أن أصبحت لا تـراهـــا الـ حين مني، وأصبحت لا تسراني وعن سعيد بن سلم عن مطيع قال: كانت لي بالرِّيّ جارية أيام مقامي بها مع سلم بن قتيبة، فكنت أتستمر بها وأتعشق امرأة من بنات الدهاقين، وكنت نازلًا إلى جنبها في دار لها، فلما خرجنا بعت الجارية وبقيت في نفسي علاقة من المرأة، فلما نزلنا بعقبة حلوان

جلست مستنداً إلى إحدى النخلتين اللتين على العقبة وقلت، وذكر الأبيات، فقال لى سلم: فيمن هذه الأبيات، أفي جاريتك؟ فاستحييت أن أصدقه فقلت: نعم، فكتب من وقته إلى خليفته أن يبتاعها لي، فلم يلبث أن ورد كتابه بأنى قد وجدتها وقد تداوَلها الرجال وقد بلغت خمسة آلاف درهم فإن أمرتَ أن أشتريها، فأحبرني بذلك سلم وقال: أيما أحب إليك هي أم خمسة آلاف درهم؟ فقلت: أما إن كانت قد تداولها الرجال فقد عَـزَفَتْ نفسى عنها، . فأمر لى بخمسة آلاف درهم، فقلت: والله ما كان في نفسي منها شيءٌ ولو كنت أحبها لم أبال إذا رجعتْ إلى بمن تداولها ولا أبالي لو ناكها أُهلُ مِنِّي كلهم؛ وذكر المدائني أن المنصور اجتاز بنخلتي حلوان وكانت إحداهما على الطريق وكانت تضيّقه وتزدحم الأثقال عليه فأمر

واعلما إن بقيتما أن نحساً

بقطعها، فأنشد قول مطيع:

سوف يلقاكما فتفترقان فقال: لا والله لا كنت ذلك النحس الذي يفرق بينهما! فانصرف وتركهما؛ وذكر أحمد بن إبراهيم عن أبيه عن جده إسماعيل بن داود أن المهدى قال: أكثر الشعراء في ذكر نخلتي حلوان ولَهَمَمت بقطعهما فبلغ قولي المنصور فكتب إلى: بلغنى أنك هممت بقطع نخلتي ا حلوان ولا فائدة لك في قطعهما ولا ضرر عليك في بقائهما وأنا أعيذك بالله أن تكون النحس الذى يلقاهما فيفرق بينهما، يريد بيت مطيع؛ وعن أبي نمير عبد الله بن أيوب قال: لما خرج المهدى فصار بعقبة حلوان استطاب الموضع فتغدّى به ودعا بحسنة فقال لها: ما ترين طيب

هذا الموضع! غنيني بحياتي حتى أشرب ههنا أقداحاً؛ فأخذت مِحَكّة كانت في يده فأوقعت على فخذه وغنته فقالت:

أيا نخلتي وادي بُسوانَـةَ حَبُّـذا،

إذا نام حُرَّاس النخيل، جناكما فقال: أحسنت! لقد هممت بقطع هاتين النخلتين، يعنى نخلتي حلوان، فمنعنى منهما هذا الصوت، فقالت له حسنة: أُعيذك بالله أَن تكون النحس المفرق بينهما! وأنشدته بيت مطيع، فقال: أحسنت والله فيما فعلت إذ نبَّهْتني على هذا، والله لا أقطعهما أبداً ولأوكلن بهما من يحفظهما ويسقيهما أينما حييت! ثم أمر بأن يفعل ذلك، فلم تزالا في حياته على ما رسمه إلى أن مات؛ وذكر أحمد بن أبي طاهر عن عبدالله بن أبي سعد عن محمد بن المفضل الهاشمي عن سلام الأبرش قال: لما خرج الرشيد إلى طوس هاج به الدم بحلوان فأشار عليه الطبيب بأكل جُمَّار، فأحضر دهقان حلوان وطلب منه، فأعلمه أن بلادهم ليس بها نخل ولكن على العقبة نخلتان، فأمر بقطع إحداهما، فلما نظر إلى النخلتين بعد أن انتهى إليهما فوجد إحداهما مقطوعة والأخرى قائمة وعلى القائمة مكتوب، وذكر البيت، فأعلم الرشيد وقال: لقد عز على أن كنت نحسكما ولو كنت سمعت هذا البيت ما قطعت هذه النخلة ولـو قتلني الدم(١)؛ ومما قيل في نخلتي حلوان من (١) وبداية قصة الرشيد ذكرها صاحب الروض المعطار/ ١٩٥ فقال: كان هارون الرشيد يوماً في مقيله إذ رأى في منامه كأن رجلًا وقف على باب مجلسه فضرب بيده إلى

عمود الباب ثم أنشأ يقول: كأني بهذا القصر قد بساد أهله

وأوحش مينه ربيعيه ومندازليه

الشعر قول حمّاد عجرد:

جعل الله سِدْرَتيْ قصر شي ريسن فداءً لنخلتيْ حلوان جئتُ مستسعداً فلم تسعداني، ومُطيع بكت له النخلتان وروى حماد عن أبيه لبعض الشعراء في نخلتى حلوان:

أيها العاذلان لا تعذلاني، وحاني ودعاني من الملام دعاني وابكيا لي، فإنني مستحقً منكما بالبكاء أن تسعداني إنني منكما بذلك أولى من مطبع بنخلتي حلوان فهما تجهلان ما كان يشكو من هواه، وأنتما تعلمان وقال فيهما أحمد بن إبراهيم الكاتب من هيدة:

وكسذاك السزمسان لسيس، وإن أله مؤتلفان ملكف، يبقى عليه مؤتلفان سلكت كفّه العنزين أحماه، ثم تَنْى بنسخلتي حلوان فكأن العزين من كان فرداً، وكأن لم تجاور المنخلتان وحلوان أيضاً: قرية من أعمال مصر، بينها

وصار عميد القصر من بعد بهجة إلى جدات تبكي عليه جنادله فسلم يبسق إلا ذكره وحديته تبكي عليه بالحويسل حلائله ثم خرج إلى طوس، فلما نزل حلوان العراق هاج به الدم. ا.هـ، شم ساق ذكر القصة بتفصيل.

وبين الفسطاط نحو فرسخين من جهة الصعيد مشرفة على النيل، وبها ديرً ذكر في الديرة، وكان أول من اختطها عبد العزيز بن مروان لما ولي مصر، وضرب بها الدنانير، وكان له كل يوم ألف جَفنة للناس حول داره، ولذلك قال الشاعد:

كل يوم كأنه عيد أضحى عند عبد العزيز، أو يوم فطر وله ألف جَفنة مترعات، كل يسوم، يمددها ألف قدر

وكان قد وقع بمصر طاعون في سنة ٧٠ وواليها عبد العزيز فخرج هارباً من مصر، فلما وصل حلوان هذه استحسن موضعها فبنى بها دوراً وقصوراً واستوطنها وزرع بها بساتين وغرس كروماً ونخلاً؛ فلذلك يقول عبيد الله بن قس الرُّقيَّات:

سَقْياً لحلوان ذي الكروم، وما صنعت من تينه ومن عنبه نخل مواقير بالقناء من اله ببرني، يهتنز ثم في سربه أسود، سكانه الحمام، فما تنفك غيربانه على رطبه وقال سعد بن شريح مولى نجيب يهجو حفص بن الوليد الحضرمي والي مصر ويمدح يا باعث الخيل، تردي في أعِنتها، من المقطم في أكناف حلوان لا زال بُغضي يُنمّي في صدوركم،

وحلوان أيضا: بليدة بقوهستان نيسابور،

وهي آخر حدود خراسان مما يلي أصبهان.

٣٨٦٣ - حُلُوة: بالضم ثم السكون، وفتح الواو: ماء بأسفل الثلبوت لبني نعامة، وذلك حيث يدفع الثلبوت في الرُّمة على الطريق. وحُلوة أيضاً: بئر بين سميراء والحاجر على سبعة أميال من العباسية، عذبة الماء، ورشاؤها عشرة أذرع، ثم الحاجر والحامضة تناوحها. وعين حُلوة: بوادي الستار؛ عن الأزهري. وحلوة أيضاً: موضع بمصر نزل فيه عمرو بن العاص أيام الفتح (١٠).

٣٨٦٤ ـ الحِلَّةُ: بالكسر ثم النشديد؛ وهو في اللغة القوم النزول وفيهم كثرة؛ قال الأعشى:

لقد كان في شيبان، لو كنت عالماً، قِبابٌ وحيًّ جِلَّةٌ وذَرَاهمُ والحلة أيضاً: شجرة شاكة أصغر من العوسج؛ قال:

يأكل من خصب سيال وسلم وحِله له له النعم والحِلة: علم لعدة مواضع، وأشهرها حِلة بني مَزْيَد: مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد كانت تسمّى الجامعين، طولها سبع وستون درجة وسُدْس، وعرضها اثنتان وثلاثون درجة، تعديل نهارها خمس عشرة درجة، وأطول نهارها أربع عشرة ساعة وربع، وكان أول من عمرها ونزلها سيف الدولة صدّقة بن منصور بن دُبيس بن علي بن مزيد الأسدي، وكانت منازل آبائه ألدور من النيل، فلما قوي أمره واشتد أزره وكثرت أمواله لاشتغال الملوك السلجموقية

 (١) حلوة: قلت وهي لا تزال إلى أيامنا هذه بمصر ومن أعمال محافظة المنيا.

بركباروق ومحمد وسنجر أولاد ملك شاهبن ألب أرسلان بما تواتر بينهم من الحروب انتقل إلى الجامعين موضع في غربي الفرات ليبعد عن الطالب، وذلك في محرم سنة ٤٩٥، وكانت أجمة تأوي إليها السباع فنزل بها بأهله وعساكره وبنى بها المساكن الجليلة والدور الفاخرة وتأتق أصحابه في مثل ذلك فصارت ملجأ، وقد قصدها التجار فصارت أفخر بلاد العراق وأحسنها مدة حياة سيف الدولة، فلما قتل بقيت على عمارتها، فهي اليوم قصبة تلك الكورة (١)؛ وللشعراء فيها أشعار كثيرة، منها قول إبراهيم بن عثمان الغزي وكان قدمها فلم يحمدها:

أنا في الحلة، الغداة، كأني علوي في قبضة الحجاج علوي في قبضة الحجاج بين عُرب لا يعرفون كلاماً، طبعهم خارج عن المنهاج وصدور لا يشرحون صدوراً، شعَلَتْهم عنها صدور السدَّجاج والمليكُ الني يخاطبه النا س بسيفٍ ماض وفخر وتاج ما له ناصح، ولا يعلم الغيم، وقد طال في مقامي لجاجي قصة ما وجدت غير ابن فخر الحين طباً لها لطيف العلاج

<sup>(</sup>۱) الحلة: قال صاحب الروض المعطار / ۱۹۷: وبها أسواق حفيلة جامعة للمرافق المهدنية والصناعات الضرورية، وهي قوية التجارة كثيرة الخلق متصلة حدائل النخل داخلاً وخارجاً، ولها جسر عظيم معقود على مراكب كبار متصلة من الشط إلى الشط تحفُّ بها من جانبها سلاسل من حديد كالأذرع المفتولة عظماً وضخامة تربط في خشب في كلا الشطين.

\_ الحليفة

وإذا سُلَطت صروف الليالي كسرت صخر تَدْمر كالزجاج والحِلّة أيضاً: حلّة بني قيلة بشارع مَيسان بين واسط والبصرة. والحلة أيضاً: حلة بني دُبيس بن عفيف الأسدي قرب الحويزة من مَيسان بين واسط والبصرة، والأهواز في موضع آخر.

٣٨٦٥ ـ الحَلَّةُ: بالفتح؛ وهو في اللغة المرة السواحدة من الحلول: وهو اسم قُفّ من الشُّريف بناحية أضاخ بين ضرية واليمامة، وفي شعر عُويف القَوَافي حَلة الشُّوك. والخلة أيضاً: قرية مشهورة في طرف دُجَيل بغداد من ناحية البرِّية، بينها وبين بغداد ثلاثة فراسخ، تنزلها القفول.

٣٨٦٦ حِلَيتُ؛ بالكسر، وتشديد ثانيه وكسره أيضاً، وياء ساكنة، وتاء فوقها نقطتان؛ يجوز أن يكون من حَلَتُ الصوف عن الشاة إذا أنزلته، وهذا من أبنية الملازمة للتكثير نحو سِكير وشِريب وخِمير لتكثير السُّكر والشرب ومدمن الخمر؛ قال الأصمعي: حِليت بوزن خِريت معدن وقرية، وقال نصر: حِليت جبال من أخيلة حمى ضرية عظيمة كثيرة القنان، كان فيه معدن ذهب، وهو من ديار بني كلاب(١)، وقال أبو زياد: حِليت ماء بالحمى للضباب، وبحليت معدن حليت، كذا في كتابه؛ وقال الراعي:

بحلّیت أَفْــوَتْ منـهمُ وتـبــدُّلت ویروی: بحِلْیَةَ.

٣٨٦٧ - خُلَيْتُ: بالتصغير؛ والحَلْتُ: لـزوم

ظهر الخيل؛ قال الأصمعي في قول أبي ضَبّ الهذلي:

هل لا علمت أبا إياس مشهدي أيام أنت إلى الموالي تَصْخَدُ وأخدت بَرِّي واتبعت عدوكم، والقوم دونهم الحُلَيتُ فأرثد قال: لا يقال الحليت إلَّا بالتصغير.

٣٨٦٨ ـ الحُلَيْسيــة: بــالتصغيــر: مــاءُ لبني الحُلَيس قوم من بَجيلة يجاورون بني سَلول.

٣٨٦٩ ـ الحُلَيْفَات: بالتصغير؛ موضع؛ عن عُليّ بن عيسى بن حمزة بن وهَاس الحسني العلوي.

• ٣٨٧ - الحُلَيف: تصغير الحلف: موضع بنجد (١)، قال أبو زياد: يخرج عامل بني كلاب من المدينة فأول منزل يصدق عليه الأريكة ثم العَناقة ثم مَدْعا ثم المصلوق ثم الرَّنيَّة ثم يرد الحُليف لبني أبي بكر بن كلاب ثم الدَّخول ثم الحصَّاء ثم يرد الحوَّاب ثم سَجى ثم الجديلة ثم ينصرف إلى المدينة، ويصدق على الحليف بطوناً من بطون أبي بكر بن عبد الله بن كلاب وسَلول وعمرو بن كلاب.

٣٨٧١ ـ الحُلَيْفَةُ: بالتصغير أيضاً، والفاء، ذو الحُليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو

<sup>(</sup>١) حليت: انظر معجم ما استعجم / ٤٦٢.

<sup>(</sup>۱) الحليف: ضبطه البكري بفتح أوله وكسر ثانيه، بعده ياء: جبل ثم قال: وورد في شعر دُريد بن الصّمة: حُلَيْف، على لفظ التصغير، وصحت به الرواية، قال دُريد بن الصمة:

فجزع الحليف إلى واسطٍ فذلك مُبُدِّى وذا مُحضرُ معجم ما استعجم / ٤٦٣

سبعة، ومنها ميقات أهل المدينة (١)، وهو من مياه جُشم بينهم وبين بني خفاجة من عُقيل. وذو الحُليفة أيضاً الذي في حديث رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، بذي الحليفة من تهامة فأصبنا نهب غنم، فهو موضع بين حاذة وذات عرق من أرض تهامة وليس بالمُهد الذي قرب المدينة.

٣٨٧٢ - الحُلَيْقَة: مثل الذي قبله إلا أنه بالقاف، كأنه تصغير حلقة: موضع عند مدفع الملحاء، وقال أبو زياد: من مياه بني العجلان الحليقة يردها طريق اليمامة إلى مكة وعليها نخل، وهي من أرض القعاقع المذكورة في موضعها؛ وقرأت بخط الأزدي بن المعلَّى في شعر تميم بن أبي بن مُقبل العجلاني وصيغته وجمعه:

إِنَّ الحُلَيفة ماءً لست قاربه مع الثناء الذي خُبَرت ياتيها لا ليَّن الله للمعروف حاضرها، ولا يزل مفلساً ما عاشَ باديها

قال: الحليفة ماءً لا أُقربه ولا أُغتر بالثناء عليه، فكتب في الموضعين بالفاء.

٣٨٧٣ ـ الحُلَيْلُ: تصغير حَلّ: موضع في ديار

(۱) الحليفة: وذُو الحُلْيَقَة كان منزل رسول الله على إذا خرج من المدينة لحج أو عمرة، فكان ينزل تحت شجرة في موضع المسجد، الذي بذي الحُليفة اليوم، فإذا قدم راجعاً هبط بطن الوادي، فإذا ظهر من بطن الوادي أناخ بالبطحاء، التي على شفير الدار الشرقية، فعَرَس حتى يُصبح، فيصلي الصبح. فدخل السيل بالبطحاء، حتى يُصبح، فيصلي الصبح. فدخل السيل بالبطحاء، حتى دفن ذلك المكان، الذي كان يُعَرَّس فيه رسول الله على، فالمسجد الأكبر الذي يُحرم الناس منه هو مسجد الشجرة، والآخر يسرة مسجد المُعَرَس.

معجم ما استعجم / ٤٦٤

بني سُلَيم لهم فيه وقائع، ذكره في أيام العرب. ٣٨٧٤ - حُلَيماتُ: تصغير جمع حَلَمة الثدي: وهي أُكَمات ببطن فلج، قال الزمخشري: حُليمات أَنقاءً بالدَّهناء؛ وأنشد:

دعاني ابنُ أرض يبتغي الزاد، بعدما تُسرَامي حُليهاتُ به وأجهاردُ ومن ذات أصفاءِ سُهوبٌ كأنها مراحفُ هَزْلى، بَيتُها متهاعبدُ ويسروى حُلامات، وقد تقدم؛ وأنشد ابن الأعرابي يقول:

كأنَّ أعناق الجمال البُـزُل، بين حُليمات وبين الجَبْـل، من آخر الليل، جذوع النخْل

العمراني: وهو موضع كانت فيه وقعة (١)، وهذا غلط إنما حليمة ومنه: ما يوم حليمة بسرّ، وهذا غلط إنما حليمة اسم امرأة بنت الحارث الغساني نائب قيصر بدمشق، وهو يـوم سار فيـه المنذر بن المنذر بعرب العراق إلى الحارث الأعرج الغسّاني وهو الأكبر، وسار الحارث في عرب الشام فالتقم العين أباغ، وهو من أشهر أيام العرب، فيقال: إن الغبار يوم حليمة سدَّ عين الشمس فظهرت الكواكب المتباعدة من مطلع الشمس، وقيل:

 <sup>(</sup>١) حُليمة: بضم أوله، على لفظ التصغير؛ موضع تلقاء يذبئل
 قال ابن أحمر:

تستبع أوضاحاً بسرة يَـذْبُـل وسرعى هشيماً من حليمة باليا وقال ابن دُريد في الجمهرة: حليمة: موضع، هكذا صح عنده، بفتح الحاء وكسر اللام، قال: ويومٌ حَلِيمَة: يوم مشهور من أيام العرب.

معجم ما استعجم / ٤٦٥

بل كان الضجَاعمة وهم عرب من قضاعة عمَّالًا للروم بالشام، فلما خرجت غسان من مأرب، كما ذكرناه في مأرب، نزلت الشام، وكانت الضجاعمة يأخذون من كل رجل ديناراً، فأتى العامل جِذعاً، وهو رجل من غسان، وطالبه بدينار فاستمهَلهُ فلم يفعل فقتله، فثارت الحرب بين غسَّان والضجاعم، فضربت العرب جذعاً مثلًا وقالوا: خذ من جِـ ذْع ما أعـطاك؛ وكان لرئيس غسَّان ابنةً جميلة يقالً لها حليمة فأعطاها تَوْراً فيه خَلُوقٌ وقال لها: خَلَّقي به قومك، فلما خلَّفتهم تناوحوا وأُجْلوا الضجاعم وملكوا الشام، فقالوا: ما يوم حليمة بسرّ، وقيل: إن يوم حليمة هو اليوم الذي قَتل فيه الحارثُ بن أبى شمر الغساني المنذر بن ماء السماء، وجعلت حليمة بنت الحارث تخلق قومها وتحرضهم على القتال فمرَّ بها شاتُّ فلما خلَّقتهُ تناولها وقبلها فصاحت وشكت ذلك إلى أبويها فقالا لها: اسكتى فما في القوم أجلد منه حين اجترأ وفعل هذا بك، فإِما إِنْ يبـل ِ غداً بـلاءً حسناً فأنت امرأته، وإما أنْ يُقتل فتنالى الذي تريدين منه، فأبلى الفتى بــلاءً عظيمــأ ورجع سالماً فزوجوه حليمة؛ وقال النابغة:

تُخْيَــرنَ من أزمــان يــوم حليـمــة إلى اليـوم قد جُرُبْنَ كـلَّ التجـارب

٣٨٧٦ حَلْيَة: بالفتح ثم السكون، وياء خفيفة، وهاء: مأسدة بناحية اليمن؛ قال بعضهم:

كأنهمُ يَخشَـوْنَ منـك مـدرَّبـاً بحَلْيَةَ، مشبوحَ الـذراعَين مِهْزَعـا وقيل: حَلْية واد بين أعيار وعُلَيب يفرغ في

السِّرِين، وقيل: هو من أرض اليمن، وقيل: حليسة موضع بنواحي السطائف، وقسال الزمخشري: حلية واد بتهامة أعلاه لهذيل وأسفله لكنانة، وقال أبو المنذر: ظعنت بجيلة فنزلت قَسْرُ بن عَبقر بن أنمار بن أراش جبال فنزلت قَسْرُ بن عَبقر بن أنمار بن أراش جبال العاربة الأولى يقال لهم بنو ثابر، فأجلوهم عنها وحَلُوا مساكنهم ثم قاتلوهم فغلبوهم على السراة ونفوهم وقاتلوا بعد ذلك خثعم فنفوهم عن بلادهم؛ فقال سُويد بن جُدْعة أحد بني أفصى بن نذير بن قَسْر:

ونحن أزحنا ثابراً عن بالدهم بحلية أغناماً، ونحن أسودها إذا سَنة طالت وطال طوالها وأقحط عنها القطر وابيض عُودها وجادنا سراة لا يُحَوَّلُ ضيفُنا، إذا خُطّة تعيا بقوم نكيدها ونحن نَفَينا خثعماً عن بالادهم تُقتَّل، حتى عاد مولى سنيدها فسريقين: فرق باليمامة منهم، وفرق يخيف الخيل تترى حُدُودها وحَلْية أيضاً؛ حصن من حصون تَعِزَّ في جبل وصر من أرض اليمن أيضاً.

٣٨٧٧ - حُلِيَةُ: بالضم ثم الفتح، وياء مشددة: ماءُ بضريَّة لغنيَّ، وعندها كان اجتماع غني للخصومة في عينِ نفي ، قال أُمية بن أبي عائذ الهُذلى:

وكـأُنهـا، وَسُطَ النسـاء، غمـامـةُ فَــرَعَتْ بــرَيُقِهــا نَشِـيءَ نَشــاصِ

السّدر.

أو مُغْزِلُ بالخَلْ، أو بحُلَيَّة، تقرو السلام بشادِنٍ مِخماصِ وأنشد أبو عمرو الشيباني في نوادره: فقلتُ اسقياني من حُلَيَّةَ شربةً بحشي سقته، حين سال سِجالُها وسلَّمْ على الأظبي الأوالِف بطنها وعُبْريها أجنى لهن وضائها أجنى أي أثمر، والعُبْريُّ: العِظام من

٣٨٧٨ ـ حَلْيُ: بالفتح ثم السكون، بوزن ظبي، قال عُمارة اليَمني: حَلْيُ مدينة باليمن على ساحل البحر، بينها وبين السرَّين يوم واحد، وبينها وبين مكة ثمانية أيام، وهي حَلْية المقدّم ذكرها، قال أعرابيُّ:

خليليً حُبّي سِـدْرَ حَلْيَـة مُـورِدِي حِياض المنايا، أو مقيدي الأعاديا خليليّ، إن أسعـدتما، فهممتما بأنّى ظِلالُ السّـدْرِ فاستتبعانيا فـوالله ما أحببتُ سِـدْراً ببلدة من الأرض، حتى سِدْرَ حَلْي اليمانيا باب الحاء والميم وما يليهما

٣٨٧٩ ـ الحما: مقصور، ذكر في آخر هـ ذا الباب لأنه يُكتب بالياء.

• ٣٨٨ ـ حَماتا: بالفتح وبين الألفين تاءً فوقها نقطتان: موضع في قول النابغة:

كأنَّ التاجَ معتقبود عليه بأخنام، أُخِذن بذي أبانِ وأعيار صوادر عن حسماتا لبين الكفر، والبُرق الدواني

٣٨٨١ ـ الحماتان: موضع بنواحي المدينة، قال كثير:

وقد حال من حَـزْم الحماتين دونهم وأعــرض من وادي بُليــد شُجُــونُ ٣٨٨ الحَمَـادَةُ: والفترجي والدال: زاجه

٣٨٨٧ ـ الحَمَادَةُ: بالفتح، والدال: ناحية باليمامة لبني عدي بن عبد مناة، عن محمد بن إدريس بن أبي حفصة.

٣٨٨٣ ـ حِمارُ: بلفظ الحمار من الدوابّ: واد باليمن.

٣٨٨٤ ـ حَمَّار: بالفتح، وتشديد الميم، بوزن عطّار: موضع بالجزيرة.

٣٨٨٥ ـ الحِمَارةُ: تأنيث الحِمار من الدواب: حَرَّة في بلادهم.

٣٨٨٦ - حَماساء: بالفتح، والمد: موضع، واشتقاقه بعده.

٣٨٨٧ ـ جِماسُ: بالكسر، جمع حَميس، وهو المكان الصُّلْب: وهو موضع.

٣٨٨٨ - حَماطانُ: بالفتح: جبل من الرمل من جبال الدّهناء، قال:

يا دار سَلْمى في حَماطانَ آسلمي وحماطانُ: موضع فيما قيل.

٣٨٨٩ ـ حَماطُ: بالفتح، وهو في اللغة شجر غليظ على البادية، قال:

كأمثال العُصيِّ من الحَماط قال أبو منصور: حَماط موضع ذكره ذو الرُّمة فقال:

فلما لحِقْنا بالحُمُول، وقد عَلَت حَماطَ، وحِرْباءُ الضُّحي متشاوسُ حمام

ضِنّة بن عبد بن كبير بن عُذْرة، سُمع منه صوت بظهور الإسلام.

٣٨٩٣ - حَمامٌ: بالفتح، وتخفيف الميم: موضع في قول جرير:

عفا ذو حَمام بعدنا وحَفير، وبسالسر مَبدًى منهم ومصير

٣٨٩٤ - حَمَّامُ أَعْيَنَ: بتشديد الميم: بالكوفة، ذكره في الأخبار مشهور، منسوب إلى أُعينَ مولى سعد بن أبي وقاص.

٣٨٩٥ - حَمَّامُ بَلْج: بفتح الباء الموحدة، وسكون اللام، وجيم: بالبصرة، مرّ ذكره في بلج.

٣٨٩٦ ـ حَمَّامُ سَعد: موضع في طريق الحاجّ بالكوفة.

بالموصل من الموصل وجهينة قرب عين القار غربي وهي بين الموصل وجهينة قرب عين القار غربي دجلة، وهي عين ماؤها حارً كبريتيًّ، يقول أهل الموصل إن بها منافع، والله أعلم.

٣٨٩٨ ـ حَمَّام فِيل : بكسر الفاء، وياء ساكنة، ولام : بالبصرة، نسب إلى فِيل مولى زياد ابن أبيه وكان حاجبه، وكان أهل البصرة يضربون المثل بحمَّامه، وركب فيل يوماً ومعه أبو الأسود الدؤلي وكان فيل على بِرْذَوْنٍ هِمْلاج، فقال:

لعمر أبيك ما حمّام كسرى على الشُلْنَين من حمّام فيل فقال أبو الأسود:

ولا إِرْقاصُنا، حلفَ الموالي بسُنَتنا على عهد الرسول وقال يزيد بن مُفَرِّغ لطلحة الطلحات: وفي كتاب هُذيل: خرجت غازية من بني قريم من هُذيل يُريدون فَهْماً حتى أصبحوا على ماء يقال له ذو حماط من صدر اللَّيث، وخرجت غازية من فَهْم يريدون بني صاهلة حتى طلعوا بذي حماط، فالتقاهم بنو قُريم، وهم رهطُ تأبّط، شرَّا، بنو عدى فقتلتهم بنو قُريم فلم يبقَ منهم غير رجل واحد أعجز عُرْياناً، فقال سلمى بن المُقْعَد القُرَمي:

ف أَفْلَتَ منَا العلقميُّ تـزحُفاً، وقد خفَقت بالظهر واللَّمَةِ اليَدُ جـريضاً، وقـد أَلقى الرِّداءَ وراءَه، وقـد نـدر السيف الـذي يتقلَّدُ بـطعن وضرب واعتناق، كأنم يَلُفُهُمُ بين الحـمائط أَبْرُدُ الحَماط: شجر، وجمعه حمائط.

٣٨٩٠ حَماكُ: بالفتح، والتخفيف، وآخره،
 كاف: حصن لبني ربيد باليمن.

٣٨٩١ - حَمَّالُ: بالفتح، وتشديد الميم، وألف، ولام: جبل في ديار بني كلاب من يناصيب،

٣٨٩٢ - حُمام: بالضم، والتخفيف، والحُمام في اللغة حُمَّى الإبل، قال نصر: ذات الحُمام موضع بين مكة والمدينة. والحُمام أيضاً: ماءً في ديار قُشير قرب اليمامة. والحُمام مضاف إلى جاهلي بضرية. وغَمِيسُ الحمام مضاف إلى الحمام الطير المعروف: وهو من مر بين ملَل وصُخيرات اليمام، اجتاز به رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، يوم بدر. وحُمامً: موضع بالبحرين قطعه ثَوْر بن عَزْرة القُشيسري. والحُمامُ: صنم في بنى هند بن حَرام بن

أُمنَيني، طليحة، ألف ألف، لقد منتيتني أملاً بعيدا فلست لماجدٍ حُرٍّ، ولكن لسمراء التي تَلِدُ العبيدا ولو أدخِلْتَ في حمَّام فيل، وألبست المطارف والبرودا

٣٨٩٩ ـ حَمَّام مِنْجاب: بكسر الميم: بالبصرة، ينسب إلى مِنْجاب بن راشد الضبي، قرأتُ بخط ابن برد الخيَّار الصولي قال ابن سيرين: مرّت امرأة برجل فقالت: يا رجل كيف الطريق إلى حمَّام منجاب؟ فقال: ههنا، وأرشدها إلى خربة ثم قام في أثرها ورَاوَدَها عن نفسها فأبت، فلم يلبث الرجل أن حضرته الوفاة فقيل له: قل لا إله إلاَّ الله، فأنشأ يقول:

يا رُبَّ قائلة يوماً وقد لَغِبَتْ: كيف الطريق إلى حمَّام منجاب؟

٣٩٠٠ ـ ذات الحمّام: بلد بين الإسكندرية وإفريقية، له ذكر في الفتوح، وهو إلى إفريقية أقرب.

٣٩٠١ - حَمامَةُ: بالفتح، واحد الحَمَام من الطيور: ماءُ لبني سُلَيم من جانب اللعباء القبلي، قال ابن السكيت ذلك في تفسير قول كثير عَزَّة:

مُـولِّـة أيسارها قُـطُر الحمى، تَوَاعَدْنَ شرباً من حَمامَة معلما وإيَّاه عنى فيما أحسب حاجب بن ذُبيان المازني مازن بن عمرو بن تميم بقوله:

هــل رام نَهْيُ حمامتين مكــانــه، أم هــل تغيَّــرَ بعــدنــا الأحفــارُ؟

يا ليت شعري غيسر مُنْية باطل، والسدهسر فيسه عسواطف أطسوارُ هل تَرْسُمَنَّ بي المسطيَّةُ بعسدَما يحدى القطين، وتُرفَعُ الأُخدارُ؟ وقيل: حَمامةُ ماءٌ لبني سعد بن زيد مناة بن تميم بالعَرَمة وينشد قول جرير:

أمَّا الفؤادُ، فلا ينزال موكلًا بهوى حَمامةً، أو برّيًا العاقر

والمشهور بهوى جُمانة، وقد تقدم.

٣٩٠٢ ـ حِمَّانُ: بالكسر، وتشديد الميم، وألف، ونون: محلَّة بالبصرة سميت بالقبيلة، وهم بنو حِمَّان بن سعد بن زيد مناة بن تميم، واسم حمَّان عبد العُزَّى، وقد سكن هذه المحلّة من نُسب إليها وإن لم يكن من القبيلة.

٣٠٠٣ - حَماةً: بالفتح، بلفظ حماة المرأة، وهي أُمُّ زوجها لا لغة فيه غير هذه، وكلُّ شيء من قبل الزوج نحو الأب والأخ فهم الأحماء، من قبل الزوج نحو الأب والأخ فهم الأحماء، وأحمُّ مثل قفاً، وحَمُّ مثل أبو، وحَمْءٌ ساكنة الميم بعدها همزة، وحَمّ، بغير همزة. وحماة أيضاً: عصبة الساق. وحماة أمينا كثيرة عظيمة كثيرة الخيرات رخيصة الأسعار واسعة الرقعة حَفْلة السور حاضر كبير جدًّا، فيه أسواق كثيرة وجامع مفرد مشرف على نهرها المعروف بالعاصي (١)، عليه عدة نواعير تستقي الماء من العاصي فتسقي بساتينها وتصبُّ إلى بركة جامعها، ويقال فتسقي بساتينها وتصبُّ إلى بركة جامعها، ويقال

<sup>(</sup>١) وفي هذا النهر قيل:

ولما جسرى العاصبي وطبيع أدمعي لدى الناس قال الناس أيهما النهسر

لهذا الحاضر السوق الأسفل لأنه منحط عن المدينة، ويسمون المسوَّر السوق الأعلى، وفي طرف المدينة قلعة عظيمة عجيبة في حصنها وإتقان عمارتها وحفر خندقها نحو مائة ذراع وأكثر للملك المنصور محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، وهي مدينة قديمة جاهلية، ذكرها امرؤ القيس في شعره فقال:

تَفَطَّعُ أَسِبابُ اللَّبانة والهوى، عشيّة جاوزنا حَمَاة وشَيسزرا بسَيْر يضع العَوْدُ منه، يَمُنُه أَخو الجهد، لا يُلُوي على من تعذَّرا

إلا أنها لم تكن قديماً مثل ما هي اليوم من العظم بسلطان مفرد بل كانت من عمل حمص، قال أحمد بن الطيب فيما ذكره من البقاع التي شاهدها في مسيره من بغداد مع المعتضد إلى الطواحين فقال بعد ذكره حمص: وحماة قرية عليها سور حجارة وفيها بناء بالحجارة واسع والعاصى يجري أمامها ويسقى بساتينها ويلدير نواعيرها، وكان قوله هذا في سنة ٧٧١، فسماها قرية، وقال المنجمون: طول حماة اثنتان وستون درجة وثلثان، وعرضها خمس وثلاثون درجة وثلثان وربع، وقال أحمد بن يجيى بن جابر: ولما افتتح أبو عبيدة حمص وفرغ في سنة ١٧ خلَّف بها عُبادة بن الصامت ومضى نحبو حماة فتلقاه أهلها مذعنين فصالحهم على الجزية في رؤوسهم والخراج على أرضهم ومضى إلى شَيْزَر، فكان حالها حال حماة، وقال عبد الرحمن بن المستخف يهجو الملك المنصور محمد بن تقى الدين صاحب حماة:

ما كان يصلح أن يكون محمدً بسوى حماة، لقلة في دينه قد أشبهت منه الصفات: فهرها من جنسه، وقرونها كقرونه

قُرُونُ حماة: قُلتان متقابلتان، جبل يشرف عليها ونهرها العاصي، وبين كلّ واحد من حماة وحمص والمعَرّة وسَلَمية وبين صاحبه يوم، وبينها وبين شيّزر نصف يوم، وبينها وبين حلب أربعة خمسة أيام للقوافل، وبينها وبين حلب أربعة منهم: قاضي القضاة ببغداد أبو بكر محمد بن منهم: قاضي القضاة ببغداد أبو بكر محمد بن الحموي المعروف بالشامي، وكان من صالحي الحموي المعروف بالشامي، وكان من صالحي القضاة، تفقّه على القاضي أبي الطيب الطبري، وكان لا يخاف في الله لومة لاثم، الطبري، وكان لا يخاف في الله لومة لاثم، وي عن أبي القاسم بن بشران وأبي طالب بن غيلان وغيرهما، روى عنه عبد الواحد بن المبارك وغيره، ومولده بحماة سنة ٤٠٠، ومات ببغداد في شعبان سنة ٨٨٤.

2. ٣٩٠ - الحَمِائرُ: جمع حِمار، نحو شِمال وشيائل وإفال وأفائل، وهي حجارة تُجعل حول الحوض ترد الماء إذا طغى، وأنشد ابن الأعرابى:

كأنماالشحط، في أعلى حمائره، سبائب القَر من رَبط وكَتَان وهو علم لموضع، كذا قيل.

٣٩٠٥ ـ الحَمَائمُ: قال الحفصي: ومن قِلات العارض، يعني عارض اليمامة المشهورة، الحمائم والحجائز.

٣٩٠٦ - حَمَّتَا النُّوبِ والمُنتَضَى: تثنية الحَمَّة،

وستُفَسَّر معانيها بعد هذا إِن شاءَ الله، والثُّوير، تصغير الثَّور: وهما جبُّلان، والشوير: أُبَيْرق أَبيض، وهما لبني كعب بن عبد الله بن أبي بكر.

٣٩٠٧ - حَمْدَانُ: فَعْلان من الحمد، قال العمراني: مدينة حواليها مائة وعشرون قرية. ٣٩٠٨ - حَمْرَاءُ الأسد: الأسد أحد الأسد،. بالمد والإضافة: وهو موضع على ثمانية أميال من المدينة(١)، إليه انتهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم، يوم أحد في طلب المشركين، والحمَراءُ: اسم لمدينة لَبْلَة بالأندلس، وهي مدينة قديمة فيها آثار عجيبة، وهي على نهر طنتس، وبها عين الشُّبِّ وعين الزَّاج. والحمراءُ أيضاً: حصن من نواحي بيت المقدس. والحمرًاءُ أيضاً: موضع بفسطاط مصر. والحمراء أيضاً: من قرى مصر، وتعرف بحمراء السُّنْبِالْاَوَين، بكسر السين المهملة، وسكون النون وكسر الباء الموحدة، وفتح الواو، وياء ساكنة، وكسر النون، بلفظ التثنية: من كورة الشرقية. والحمراء أيضاً: وتعرف بالحمراء الشرقية وبحمراء شُرُوين: من كورة الغربية. والحمراءُ أيضاً: وتعرف بالحمراءِ الغربية: من كورة الغربية، وإلى إحدى هذه ينسب إلياس بن

الفرج بن ميمون الحمراوي، روى عن

يونس بن عبد الأعلى، ومات سنة ٣٠٧،

• ٣٩١٠ - حُمْرَانُ: بالضم أيضاً، قصر حُمْرَانَ: في البادية بين العقبة والقاع بقرب الجادّة، يطوُّه الحاج متياسراً قليلاً، قال ربيعة بن مقروم الضبى:

أمِنْ آل هند عرفت الرسوما، بحُمْران قصراً، أبت أن تسريما تَخال معارفها، بعدما أتت سنتان عليها، الوشوما وقصر حُمْران أيضاً: قرية قرب المعشوق في غربي سامراً، بينها وبين تكريت مرحلة.

وحُمْرانُ أيضاً: ماءٌ في ديار الرّباب، كان مالك بن الريب المازني ورفيق له يقال له أبو حرّدب يلصّان ويقطعان الطريق، فاستعمل رجل من الأنصار عليهم فأخذ مالكاً وأبا حردب، وتخلّف مالك مع الأنصاري فأمر غلاماً الأنصاري فانتزع منه سيفه فقتله به ثم شدَّ على الأنصاري فقتله ثم هرب إلى البحرين ومنها إلى فارس فلم يزل مقيماً بها إلى أن قدم سعيد بن عثمان بن عفّان والياً على خراسان فاستصحه وقال مالك:

<sup>(</sup>١) حمراء الاسد: وإليها انتهى رسول الله ﷺ، في اليوم الثاني من يوم أحد لما بلغه أن قريشاً منصرفون إلى المدينة فأقام بحمراء الأسد يومين حتى علم أن قريشاً قد استمرت إلى مكة وقال: «والذي نفسي بيده لقد سومت لهم حجارة لو صبحوا بها كانوا كأمس الذاهب».

الروض المعطار / ٢٠٠

<sup>(</sup>١) حمراء الأسد: وقال البكري في معجمه / ٤٦٨: والحمراء أيضاً: مدينة بحضرموت من اليمن.

سَرَت في دُجى ليل، فأصبح دونها مفاوزُ حُمْسرَانَ الشيريف وغُسرَّب تطالع من وادي الكُلاب كأنها، وقد أنجدت منه، فريدة رَبْرَب علي دماءُ البدن، إن لم تفارقي أبا حَرْدَب يوماً وأصحابَ حَرْدَب وحُمْرَانُ أيضاً: موضع بالرَّقة.

٣٩١١ ـ حِمِرًّ: بكسرتين، وتشديد الراء، بوزن حِبر وفِلِز؛ موضع بالبادية.

٣٩١٢ ـ حِمِزًانُ: بكسرتين، وتشديد الـزاي، وألف، ونون: قرية بنجران اليمن.

٣٩١٣ ـ حَمْزَةُ: بالفتح ثم السكون، وزاي: مدينة بالمغرب، قال البكري: الطريق من أشير إلى مرسى الدجاج، تخرج من مدينة أشير إلى شعبة، وهي قرية، ومنها إلى مضيق بين جبلين ثم تفضى إلى فحص أفيح، تجمع فيه عروق العاقر قرحاً ومن هذا الموضع تحمل إلى الآفاق، وهناك مدينة تسمَّى حَمْزة نزلها وبناها حمسزة بن الحسن بن سليمان بن الحسين بن على بن الحسن بن على بن أبي طالب وأبوه الحسن بن سليمان هو الذي دخل المغرب، وكان له من البنين حمزة هذا وعبد الله وإبراهيم وأحمد ومحمد والقاسم وكلُّهم أعقب هناك، وتسير من حمزة إلى بلياس، وهي في جبل عظيم، ومن بلياس إلى مرسى الدجاج، ينسب إليها أبو القاسم عبد الملك بن عبد الله بن داود الحمزي المغربي، كان فقيهاً صالحاً، سمع ببغداد أبا نصر الزَّينبي، وبالبصرة أبا عليٍّ التُّستري، روى عنه أبو القاسم الدمشقي، وقال: توفي سنة ٧٧٥. وسوقُ حمزة: بلد آخر

بالمغرب، وهي مدينة عليها سور ينزلها صنهاجة، منسوبة أيضاً: إلى حمزة بن حسن بن سليمان، وهي أقرب من الأولى.

٣٩١٤ ـ حِمْصُ: بالكسر ثم السكون، والصاد مهملة: بلد مشهور قديم كبير مسوّر، وفي طرفه القبلي قلعة حصينة على تلّ عال ٍ كبيرة، وهي بين دمشق وحلب في نصف الطريق، يذكر ويؤنث، بناه رجل يقال له حمص بن المَهْر بن جان بن مكنف، وقيل: حمص بن مكنف العمليقي، وقال أهل الاشتقاق؛ حَمَصَ الجُرْحُ يَحْمُصُ خُمُوصاً وانحَمَصَ ينحمص انحماصاً إِذَا ذَهِبِ وَرَمُّهُ، وقال أَبُو عُونَ فِي زَيْجِهُ: طُولُ حمص إحدى وستون درجة، وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وتُلثان، وهي في الإقليم الرابع، وفي كتاب الملحمة: مدينة حمص. طولها تسع وستون درجة، وعرضها أربع وثلاثون درجة وخمس وأربعون دقيقة، من الإقليم الرابع، ارتفاعها ثمان وسبعون درجة، تحت ثماني درج من السرطان، يقابلها مثلها من الجدي، بيت ملكها مثلها من الحمل، بيت عاقبتها مثلها من الميزان، قال أهل السير: حمص بناها اليونانيون وزيتونُ فلسطين من غرسهم(١).

وأما فتحها فذكر أبو المنذر عن أبي مِخنف أن أبا عبيدة بن الجرَّاح لما فرغ من دمشق قدم أمامه خالد بن الوليد ومِلْحان بن زَيَّار الطائي ثم اتبعهما فلما توافوا بحمص قاتلهم أهلها ثم لجؤوا إلى المدينة وطلبوا الأمان والصلح،

<sup>(</sup>١) قال قتادة: أخبرت أنه نزل حمص خمسمائة من أصحاب النبي 義، وقيل نزلها من بني سليم ممن صحب النبي 義، أربعمائة.

الروض المعطار / ١٩٩

منفعة بينة، وهو أن يشرب الملسوع منه بماء فيبرأ لوقته، وقال عبد الرحمن:

خليلي إن حانت بحمص منيِّتي، فلا تدفناني وارفعاني إلى نجيد ومُرّا على أهـل الجنـاب بـأعـظُمي وإن لم يكن أهل الجناب على القَصد وإن أنتما لم تَــرْفعــاني، فسلَّمــا على صارة فالقور فالأبلَق الفَرد لكيما أرى البَرْق الذي أوْمَضَتْ له ذُرى المُزْن، علوياً، وماذا لنا يُبدى وبحمص من المزارات والمشاهد مشهد على بن أبى طالب، رضى الله عنه، فيه عمود فيه موضع إصبعه رآه بعضهم في المنام، وبها دار خالد بن الوليد، رضى الله عنه، وقبره فيما يقال، وبعضهم يقول إنه مات بالمدينة ودفن بها وهو الأصحُّ، وعند قبر خالد قبر عياض بن غنم القُرَشي، رضى الله عنه، الذي فتح بلاد الجزيرة، وفيه قبر زوجة خالد بن الوليد وقبر ابنه عبد الرحمن، وقيل: بها قبر عبيد الله بن عمر بن الخطاب، والصحيح أن عبيد الله قُتل بصفين، فإن كان نُقلت جئته إلى حمص فالله أعلم، ويقال: إن خالد بن الوليد مات بقرية على نحو ميل من حمص، وإن هذا الذي يزار بحمص إنما هو قبر خالد بن يزيد بن معاوية، وهو الذي بنى القصر بحمص، وآثار هذا القصر في غربي الطريق باقية، وبحمص قبر سفينة مولى رسول الله، واسم سفينة مِهْران، وبها قبر قَنْبَر مولى علىّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، ويقال: إن قَنْبَر قتله الحجاج وقتل ابنه وقتل مِيشَمَا التَّمَّار بالكوفة، وبها قبور لأولاد جعفر بن أبي طالب، وهو جعفر الطّيّار، وبها مقام كعب

فصالحوه على ماثة ألف وسبعين ألف دينار، وقال الواقدي وغيره: بينما المسلمون على أبواب دمشق إذ أقبلت خيل للعدو كثيفة فخرج إليهم جماعة من المسلمين فلقوهم بين بيت لِهْيـا والثنيَّة فـولُّوا منهـزمين نحـو حمص على طريق قارا حتى وافوا حمص وكانـوا متخوفين لهرب هرقل عنهم فأعطوا ما بأيديهم وطلبوا الأمان، فأمنهم المسلمون فأخرجوا لهم النَّزُّل فأقامسوا على الْأرْنْط، وهنو النهسر المسمى بالعاصي، وكان على المسلمين السُّمْط بن الأسود الكندي، فلما فرغ أبو عبيدة من أمر دمشق استخلف عليها يزيد بن أبي سفيان ثم قدم حمص على طريق بعْلَبَكُ فنزل بباب الرُّسْتَن فصالحه أهل حمص على أن أمنهم على أنفسهم وأموالهم وسور مدينتهم وكنائسهم وأرحمائهم واستثنى عليهم ربع كنيسة يموحنا للمسجد واشترط الخراج على من أقام منهم وقيل: بل السمط صالحهم فلما قدم أبو عبيدة أمضى الصلح، وإن السمط قسم حمص خططاً بين المسلمين وسكنوها في كل موضع جلا أهله أو ساحة متروكة، وقال أبو مِخنف: أول رايـة وافت للعرب حمص ونزلت حول مدينتها راية ميسرة بن مسرور العبسى، وأول مولود ولد في الإسلام بحمص أدهم بن مُحرز، وكان أدهم يقول: إن أمَّه شهدت صفين وقاتلت مع معاوية وطلبت دم عثمان، رضي الله عنه، وما أحبُّ أن لي بذلك حُمر النّعم، قالوا: ومن عجائب حمص صورة على باب مسجدها إلى جانب البيعة على حجر أبيض أعلاه صورة إنسان وأسفله صورة العقرب، إذا أخذ من طين أرضها وخُتم على تلك الصورة نفع من لدغ العقرب *عمن \_\_\_\_\_\_ حمض* 

الأحبار ومشهد لأبي الـدّرداء وأبي ذَرّ، وبها قبر يونان والحارث بن عطيف الكندي وخالد الأزرق الغاضري والحجاج بن عامر وكعب وغيرهم، وينسب إليها جماعة من العلماء، ومن أعيانهم: محمد بن عوف بن سفيان أبو جعفر الطائى الحمصى الحافظ، قال الإمام أبو القاسم الدمشقى: قدم دمشق في سنة ٢١٧ وروى عن أبيه وعن محمد بن يوسف القُبْرَياني وأحمد بن يونس وآدم بن أبي إياس وأبي المغيرة الحمصى وعبد السلام بن عبد الحميد السُّكُوني وعليّ بن قادم وخلق كثيـر من هــذه الطبقة، وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الوازيان وأبو داود السجستاني وابنه أبو بكر وعبد الرحمن بن أبي حاتم ويحيى بن محمد بن صاعد وأبو زرعة الدمشقى وخلق كثير من هذه الطبقة، قال عبد الصمد بن سعيد القاضى: سمعت محمد بن عوف بن سفيان يقول: كنتُ أُلعب في الكنيسة بالكرة وأنا حدثٌ فدخلت الكُـرَةُ المسجـدَ حتى وقعت بـالقـرب من المعافى بن عمران فدخلت لآخذها فقال لى: يا فتى ابن من أنت؟ قلت: أنا ابن عوف، قال: ابن سفيان؟ قلت: نعم. فقال: أما إنَّ أباك كان من إخواننا وكان ممن يكتب معنا الحديث والعلم والـذي يشبهك أن تتبع ما كـان عليـه والدك، فصرت إلى أمي فأخبرتها فقالت: صدق يا بنيُّ هو صديق لأبيك، فأنبستني ثوباً من ثيابه وإزاراً من أزَّره ثم جئت إلى المعافى ابن عمران ومعى محبرة وورقً فقال لعي: اكتب حدثنا إسماعيل بن عبد ربه بن سليمان قال: كتبت إليّ أم الدرداء في لوحي فيما تعلمني اطلبوا العلم صغاراً تعلموه كباراً، قال: فإن

لكل حاصد ما زرع خيراً كان أو شرًّا، فكان أول حديث سمعته ؛ وذُكر عند يحيى بن معين أحديث من حديث الشام فردَّه وقال: ليس هو كذا، قال: فقال له رجل في الحلقة: يا أبا زكرياء إن ابن عوف يذكره كما ذكرناه، قال: فإن كان ابن عوف ذكره فإن ابن عوف أعرف بحديث بلده، وذُكر ابن عوف عند عبد الله بن أحمد بن حنبل في سنة ٢٧٣، فقال: ما كان بالشام منذ أربعين سنة مثل محمد بن عوف، ذكر ابن قانع أنه توفى سنة ٢٦٩، وقال ابن المنادي: مات في وسط سنة ٢٧٢، ومحمد بن عبيد الله بن الفضل يعرف بابن أبي الفضل أبو الحسن الكلاعي الحمصي، حدث عن مصيفي وجماعة كثيرة من طبقته، وروى عنه القاضى أبو بكر الميانجي وأبو حاتم محمد بن حِبَّان البُّستي وجماعة كثيرة من طبقتهما، وكان من الزُّهاد، ومات في أول يوم رمضان سنة ٣٠٩، ومات ابنه أبو على الحسن لعشر خلون من شهر ربيع الأول سنة . 401

ومن عجيب ما تأمَّلته من أمر حمص فساد هوائها وتربتها اللذين يفسدان العقل حتى يضرب بحماقتهم المثل(١)، أنَّ أشدَّ الناس على علي، رضي الله عنه، بصفين مع معاوية كان أهل حمص وأكثرهم تحريضاً عليه وجدًّا في حربه، فما انقضت تلك الحروب ومضى

<sup>(</sup>١) حمص: وعن ببلاهة أهلها يذكر الكثير منه ما ذكره القزويني في آثار البلاد / ١٨٥. قال: وأما حكومة قاضي حمص فمشهورة ذكر أنه تحاكم إليه رجل وامرأة، فقالت المرأة: هذا رجل أجنبي مني وقد قبلني، فقال القاضي: قومي إليه وقبليه كما قبلك! فقالت: عضوت عنه! فقال لها: مُرّى راشدة.

ذلك الزمان صاروا من غلاة الشيعة حتى إن في أهلها كثيراً ممن رأى مذهب النصيرية وأصلهم الإمامية الذين يسبون السلف، فقد التزموا الضلال أولاً وأخيراً فليس لهم زمان كانوا فيه على الصواب.

وحِمْصُ أيضاً: بالأندلس، وهم يسمون مدينة إشبيلية حِمص، وذلك أن بني أمية لما حصلوا بالأندلس وملكوها سمّوا عدة مُدُن بها بأسماء مدن الشام، وقال ابن بسّام: دخل جند من جنود حمص إلى الأندلس فسكنوا إشبيلية فسمّيت بهم، وقال محمد بن عبدون يذكرها:

هل تذكر العهد الذي لم أنسه، ومودةً مخدومةً بصفاءِ ومبيتنا في أرض جمص، والحجى قد حلَ عقدَ حُباه بالصهباء ودموع طلَ الليل تخلق أعيناً تَرْنو إلينا من عيون الماء

والصاد مهملة أيضاً، دار الحِمِّص: بمصر عند والصاد مهملة أيضاً، دار الحِمِّص: بمصر عند المربغة؛ ينسب إليها عبد الله بن منير الحِمِّصيّ المصري؛ ذكره ابن يونس في تاريخ مصر وقال: كان يسكن دار الحمص التي عند المربغة فنسب إليها، وهو مولى لبعض آل أبي غشيم مولى مسلمة بن مخلد الأنصاري، كان موثقاً عند القضاة.

٣٩١٦ ـ حَمِصُ: بالفتح ثم الكسر والتخفيف، والصاد مهملة: قرية قرب خَلخُ ال من أعمال الشار في طرف أذربيجان من جهة قزوين.

٣٩١٧ - حَمْضُ: بالفتح ثم السكون، والضاد معجمة؛ وهو في اللغة كل نبت فيه ملوحة ترعاه

ألإبل، وادي حمض: قريب من اليمامة، لـه ذكر في شعرهم.

٣٩١٨ - حَمَضٌ: بفتحتين، حَمَضٌ وعُرَيْقٌ بالتصغير: موضعان بين البصرة والبحرين؛ وقال نصر: حَمَض منزل بين البصرة والبحرين في شرقي الدهناء، وقيل: هو بين الدَّو وسودة، وهو منهل وقرية عليها نخيلات لبني مالك بن سعد(۱)؛ قال الراجز:

يا رُبَّ بَيضاء، لها زوجٌ حَرَضْ، حَــلَّالــة بين عُــرَيـق وحَمَضْ، ترميك بالطرف كما ترمي الغرضْ

٣٩١٩ ـ حَمِضة: بالفتح ثم الكسر: من قرى عَثْرُ من أَرض اليمن من جهة قبلتها.

. ۳۹۲۰ حَمَضَى: بشلاث فتحات، مقصور، بوزن جَمَزَى، يوم حَمَضى: من أَيام العرب، وهو يوم قُرَاقر.

٣٩٢١ ـ الحَمْقَتان: قال سيف: عقد أبو بكر، رضي الله عنه، لخالد بن سعيد بن العاص وكان قدم من اليمن وترك عمله وبعثه إلى الحمقتين من مشارف الشام.

٣٩٢٧ ـ حُمْلانُ: موضع باليمن من أرض قُدُم المغرب؛ قال الصُّلَيحي يذكر خيلاً:

حتى استَوَتْ رأْسَ حُملان عوائرُها، يحملن، من يعرف العرباء، آسادا

٣٩٢٣ ـ حَمُلُ: بفتح أوله، وضم ثانيه، ولام: من قرى اليمن ثم من حازّة بني شهاب.

<sup>(</sup>١) حمص: قال الهمداني: وبحمص محط الفيل الذي جاء به أبرهة.

معجم ما استعجم / ٤٦٩

٣٩٢٤ - حَمَــلٌ: بفتحتين، بلفظ الحمــل من صالماء؛ قال أبو منصور: هو اسم جبل فيه جبلان أح

كأنهما، وقد تدلَّى نَسران، ضمَّهما من حَمَلَ طِمِرًان صَعبان من شمائل وأيمان

يقال لهما طِمرًان؛ وأنشد للراجز:

وقال غيره: حَمل في أرض بلقين بين جَسْر بالشام. يذكر مع أعفر فيقال: حمل وأعفر، وقال العمراني: حمل بالشام في شعر امرى القيس؛ ورواه السكري عن الكلبي بالجيم فقال:

تذكَّرْت أهلي الصالحين، وقد أتتْ على جمل منا الركباب وأعفَرا وحمل أيضاً: جبل قرب مكة عند نخلة

وحمل أيضاً: اسم نقاً من رمل عالج. ٣٩٢٥ - حُمِّ: بالضم؛ الحَمَم في اللغة مصدر الأحمّ، والجمع الحُم، وهو الأسود من كل شيء، وبه سمِّي هذا الموضع: وهي أجبل سود بنجد في ديار بني كلاب؛ قال رجل منهم:

هل تعرف الدار عفَتْ بالحُمِّ قفراً كخط النقش بالقلمِّ لم يبق غير نؤيها الأثْلَمُّ

٣٩٢٦ - حِمُّ: بالكسر: اسم وادٍ في بلاد طَيِّيء.

٣٩٢٧ ـ حُمَمُ: بالضم ثم الفتح، يـوم ذي حمم: من أيام العرب.

٣٩٢٨ - حَمْنان: بالفتح ثم السكون، ونونان بينهما ألف: موضع باليمن، والحَمنان:

صقعان يمانيان، ولا أدري حمنان الذي تقدم أحدهما أم غيره، وواحد الحمنين حَمن لا حَمنا؛ هكذا قال نصر.

٣٩٢٩ - حَمُّورِيَةُ: بالفتح، وتشديد الميم وضمها: قرية بالغوطة من دمشق؛ قال ابن منير:

سقاها، وروَّى من النَّيربين إلى الغيْضتَين وحمُّورِيَهُ، إلى بيتِ لِهْيا إلى برزة، دلاحُ مكفة الأوْعيَهُ

٣٩٣٠ - حَمَّةُ: بالفتح ثم التشديد؛ قال ابن شُمَيْل: الحمَّة حجارة سوداءُ تراها لازقة بالأرض، تغور في الليلة والليلتين والثلاث، والأرض تحت الحجارة تكون جلداً وسهولة، والحجارة تكون متدانية ومتفرقة وتكون مُلْساءَ مثل الجمع ورؤُوس الرجال، والجمع الحمام، وحجارتها منقلعة ولازمة بالأرض تنبت نبتأ لذلك ليس بالقليل ولا الكثير، والحَمَّةُ أيضاً ما ببقى من الألية بعد الذَّوْب، والحَمَّة العين الحارة يستشفى بها الأعِلاَّءُ والمرضى؛ وفي الحديث: العالم كالحمَّة تأتيها البعداء ويتركها القرباءُ، فبينما هي كذلك إذ غار ماؤُها وقد انتفع بها قوم وبقى أقوام يتفكنون أي يتندمون؛ وفي بلاد العرب حَمَّات كثيرة، منها: حمَّة أُكيمة في بلاد كلاب، وحَمَّتا الثُّويْر لبني كلاب أيضاً ، وحمَّة النُّرْقة ، وحمَّة خِنزَر ، وحمة المنتضى، وحمة الهودري، هذه الست في بلاد كلاب، فأما حمة المنتضى فهي حمة فاردة ليس بقربها جبل، قال الأصمعي: هي جبل صغير كأنه قطع من حَرَّة لبني كعب بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب، وحمة الثُّوير أُبيرق، وهذا كله في مصادر المضارعة؛ وقال عبد العزيز بن زُرارة بن جِنَّ بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب:

ورُحنا من الوَعساء، وَعساءِ حمَّة، لأَجْرَد كنا قبله بنعيم

والحمة أيضاً: جبل بين تُوز وسميراء عن يسار الطريق، به قِباب ومسجد. وحمة ماكسين: في ديار ربيعة؛ قال نفيع بن صفَّار:

فحمَّة ماكسين، إذا التقينا، وقد حَمَّ التوعُدُ والزَّئيرُ

والحمة أيضاً: قرية في صعيد مصر. والحمة: مدينة بإفريقية من عمل قَسْطيلية من نواحي بلاد الجريد. والحمة أيضاً: قرية من أرض اليمامة. والحمة أيضاً: عين حارة بين إسْعِرْت وجزيرة ابن عمر على دجلة، تُقصد من النواحي البعيدة يُستشفى بمائها، ولها موسم؛ والحمة: الأسود من كل شيء، والحمة: المَنيَّة؛ وقال نصر: الحمة جبل أو واد بالحجاز(١).

٣٩٣١ - حُمَّيًان: بالضم، وتشديد الميم وفتحها، وياء مشدَّدة: جبل من جبال سَلمى على حافة وادي ركَّ.

(۱) والحمَّة.: قلعة حصينة شامخة بجزيرة صقلية، هي من أحسن البقاع، والبحر على ثلاثة أميال منها، ولها مرسى عليه حصن يعرف بالمدارج والمراكب سائرة به راجعة عليه ويصاد به التن بالشباك، وسميت هذه القلعة بالحمة لأن فيها حمة حامية يخرج ماؤها من خرق قريب منها، يستحم الناس فيها، وماؤها رطب وبقربها أنهار وأودية عليها أرحاء وبها بساتين وجنات وأبنية ومنتزهات ومزارع طيبة.

٣٩٣٢ ـ الحُميرَاءُ: تصغير حمراء: موضع من نواحي المدينة ذو نخل؛ قال ابن هَرمة:

ألا إِنَّ سَلمى اليوم جذت قوى الحبِلْ، وأرضت بنا الأعداء من غير ما دخِلْ كانْ لم تجاورنا بأكناف مَثْعَر وأخزم، أو خيف الحُميراءِ ذي النخِلْ

واحرم، الوحيف الحميراء دي النجل مفتوحة، وراء؛ قال ابن أبي الدمنة الهمذاني: مفتوحة، وراء؛ قال ابن أبي الدمنة الهمذاني: حمير بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن حميد بن سبأ الأصغر بن لهيعة بن حمير بن سبأ بن يشجب، وهمو حمير الأكبر، وحمير الغوث هو حمير الأدنى، ومنازلهم باليمن بموضع يقال له حمير غربيً صنعاء، وهم أهل غُتمة ولكنة في الكلام الحميري قال: ولذلك يقول أهل صنعاء اذا ولذلك يقول أهل صنعاء اذا يريدون من حمير بن الغوث ولا يريدون حمير بن الغوث ولا يريدون حمير بن الغوث والى حمير بن الغوث الكحر، وهم يعلمؤن الغوث هذا يُنسب أكثر هذه اللغة الحميرية.

٣٩٣٤ ـ الحِميريُّونَ: محلة بظاهر دمشق على القَنوات، لها ذكر في خبر شبيب العُقيلي الذي ذكره المتنبي في مدحه لكافور؛ وقال الحافظ أبو القاسم الدُّمشقي: جنادة بن قضاعة الضَّبِّي من أهل قرية الحميريِّين، حدَّث عن سليمان بن داود الخوُلاني الدُّاراني، روى عنه عمرو بن أبي سلمة الدمشقي، نزل تِنْيس.

٣٩٣٥ ـ حَمْيضُ: بالفتح ثم السكون، وياء، والضاد معجمة: ماءٌ لعائذة بن مالك بقاعة بني

الروض المعطار / ٢٠٠

٣٩٣٦ - حُمَيِّطُ: بالضم ثم الفتح، وياء مشددة مكسورة، وهو تصغير الحماط، وهو شجر كبار ينبت في بلادهم تألفه الحيَّات؛ قال:

كاًمثال العُصيِّ من الحماط وهو رملة بالدهناء؛ قال ذو الرُّمَّة:

إلى مُستوى الوعساءِ بين حميَّط وبين جبال الأشيَمين الحوادر

أي المكتنزات، وقد ذكر ذو الرُّمة في شعره حماط لعله هذا وقد صغَّره، وقد مرَّ.

٣٩٣٧ - الحُميْلِيَّةُ: مصغر منسوب: قرية من قرى نهر الملك من نواحي بغداد؛ ينسب إليها منصور بن أحمد بن أبي العزّبن سعد المقري الضرير الحميلي، سمع دَعوان بن علي بن حمّاد الجُبَّائي وعلي بن عبد العزيز بن السَّمَّاك، سمع منه ابن نقطة وقال: مات سنة ٦١٢.

٣٩٣٨ ـ الحُميْمة : بلفظ تصغير الحمَّة ، وقد مرَّ تفسيرها: بلد من أرض الشراة من أعمال عَمَّان في أطراف الشام كان منزل بني العباس ، وأيضاً قرية ببطن مرّ من نواحي مكة بين سَروعة والبُريراء فيها عين ونخل ، وفيها يقول محمد بن إبراهيم بن قربة العَثري شاعر عصري أنشدني أبو الربيع سليمان بن عبد الله المكي المعروف بابن الريحاني بمصر قال: أنشدني محمد بن قربة لنفسه:

مَوْتعي، من بلاد نخلة، في الصيف بأكناف سُولة والزَّيْمَةُ وإذا ما نجعت وادي مَرِّ لربيع وَرَدْتُ ماءَ الحُميمةُ رُبِّ ليل سريت يمطرنا المَا وَرْدُ، والنَّدُ فيه يعقد غَيمة

بين شُمَّ الْأنوف زَرَّتْ عليهم ب جالبات السرور أطناب خَيْمَـهُ

٣٩٣٩ ـ الحمَى: بالكسر، والقصر؛ وأصله في اللغة الموضع فيه كلاً يحمى من الناس أن يرعوه أي يمنعونهم، يقال: حميتُ الموضع إذا منعتَ منه، وأحميتُه إذا جعلته حميَّ لا يُقرب، والحمى يُمَدُّ ويقصر، فمن مدَّه جعله من حامَى يحامى مُحاماة وحِماءً، وقال الأصمعي: الحمى من حمى ثوبه، وحجة من مده قولهم: نفسى لك الفداءُ والحماءُ، ويكتب المقصور منه بالياءِ والألف لأنه قد حكى في تثنيته حمَوان وهو شاذًّ؛ وقال الأصمعي: الحمى حميان حِمَى ضريَّةَ وحمى الرَّبَذَّة، قال المؤلف: ووجدت أنا حمى فيد وحمى النير وحمى ذى الشرى وحمى النقيع، فأما حمى ضرية فهـو أشهرها وأسيرُها ذكراً، وهو كان حمى كليب بن واثل فيما زعم لي بعض أهل بادية طبِّيء، قال: ذلك مشهور عندنا بالبادية يرويه كابرنا عن كابر، قال: وفي ناحية منه قبر كليب معروف أيضاً إلى اليوم، وهو سِهلُ الموطىء كثير الخُلَّة، وأرضه صلبة ونباته مسمنة، وبه كانت ترعى إبل الملوك؛ وحمى الربذة أيضاً أراده رسول الله على، عليه وسلم، بقوله: لنعم المنزل الحمى، لولا كثـرة حيَّـاتــه، وهـو غليظ المــوطىء كثيــر الحموض، تطول عنه الأوبار وتنفتق الخواصر ويَرْهَل اللحم؛ وحمى فيد، قال تعلب: الحمى حمى فيد إذا كان في أشعار أسد وطيِّيء، فأما في أشعار كلب فهو حمى بالادهم قريب من المدينة بينها وبين عَرب؛ قال أعرابيُّ :

سقى الله حيًّا بين صارة والحّمى، حمى فَيْدَ، صَوْبَ المُدْجنات المواطر أمين، ورد الله من كان منهم اليهم، ووقاهم صروف المقادر كأني طريف العين، يوم تطالعت بنا الرَّملُ سُلَّاف القِلاص الضوامر أقاول لفقام بن زيد: أما ترى سنا البَرْق يَبْدو للعيون النواظر؟ فإن تبك للوجد الذي هَيَّجَ الجوى أعْنك، وإن تصبر فلست بصابر وحمى النير، بكسر النون، وقد ذكر في موضعه؛ قال الخطيم العُكلي:

وهل أُريَنْ بين الحفيرة والحمى، حمى النير، يوماً، أو بأكثبة الشعْر جميع بني عمرو الكرام وإخوتي، وذلك عصر قد مضى قبل ذا العصر

ويروى حمى بن عوى، وكلاهما بالدَّهناءِ. حمى الشَّرى ذكر في الشرى. حمى النقيع، بالنون، ذكر في النقيع؛ قال الشافعي، رضي الله عنه، في تفسير قول النبي، صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله؛ كان الشريف من العرب في الجاهلية إذا نزل بلداً في عشيرته استَعْوى كلباً لخاصة به مدى عُوائه فلم يَرْعه معه أحد وكان شريكاً في سائر المرابع حوله، قال: فنهى أن يحمى على الناس حمى كما كان في الجاهلية، وقوله: إلا لله ولرسوله يقول إلا في المرسلين وركابهم المُرْصَدة للجهاد كما لخيل المرسلين وركابهم المُرْصَدة للجهاد كما حمى عمر النقيع لنعم الصدقة والخيل المعدّة حمى عمر النقيع لنعم الصدقة والخيل المعدّة في سبيل الله؛ وللعرب في الحمي أشعار كثيرة ما يعنون بها إلاً حمى ضرية؛ قال أعرابيً:

ومن كان لم يَغْرَض، فإني وناقتي بنجـد إلى أرض الحمى غَرضانِ

أليفا هوى، مثلان في سرّ بينا، ولكننا في الجهر مختلفان تحنُّ فتبدي ما بها من صبابة، وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني وقال أعرابي آخر:

ألا تسالان الله أن يسقي الحمى؟

بلى فسقى الله الحمى والمطاليا
فاني لأستسقى لثنتين بالحمى،
ولو تملكان البحر ما سقتانيا
وأسأل من لاقيت: هل مُطر الحمى؟
وهل يسألن أهل الحمى كيف حاليا؟
وقال أعرابي آخر:

خليليً! ما في العيش عيْبُ لو آننا وجدنا لأيام الحمى من يعيدها لياليَ أُثواب الصبا جُدُدُ لنا، فقد أنهجت هذي عليها جديدها ياب الحاء والنون وما يليهما

والف، وهمزة، وتاء فوقها نقطتان، والف، وألف، وهمزة، وتاء فوقها نقطتان، وألف، وبون، تثنية الحنّاءة، وهو الذي يختضب به، يقال: حناء، والحنّاءة أخص منه: وهما نقوان أحمران من رمل عالج شبها بالحناءة لحمرتهما(١).

٣٩٤١ ـ الحِنَّاءَةُ: واحدة اللَّذي قبله؛ قال زياد بن منقذ:

معجم ما استعجم / ٤٧٠

<sup>(</sup>١) الحناءتان: رابيتان في ديار طبّىء، قال الطرماح:
يُسْيَسرُ نسقا الحسناءتسيسن ويسسسنسي
بها نبقب أولاج كخسيم السصّيادن
الصّيادن: الملوك، واحدهم صيدن.

يا ليت معري عن جَنْيْ مُكَشَّحة، وحيث تُبنى من الحنَّاءة الأَطُمُ عن الأشاءة، هل زالت مخارمها، وهل تعيَّر من آرامها إرم؟ ويروى الحماءة.

٣٩٤٢ - الحَنَابِعُ: بالفتح، وبعد الألف باء موحدة، وجيم؛ قال أبو زياد وهو يذكر مياه غني بن أعصر فقال: ولهم الحَنبَج: والحِنبج والحِنبج والحُنبج.

٣٩٤٣ ـ الحناجِرُ: جمع حَنْجَرِة، وهو الخلقوم؛ قال الله تعالى: ﴿إِذِ القلوب لدى الخناجر كاظمين﴾(١)؛ وهو بلد؛ قال الشاء(٢):

ومَدْفَعَ تُفِّ من جَنوب الحناجر ٣٩٤٤ ـ جِناذِي الشَّرَى: بالكسر، ويقال حمى ذي الشرى، وذو الشرى: صنمٌ لدَوْس وحِمَاه حمى حَمَوْه، وقد بسط القول فيه في ذكر الشرى.

٣٩٤٥ ـ الحناظِلُ: بـالفتح، والـظاء معجمة، كأنه مرتجل، ذات الحناظل(٣): موضع.

(١) آية ١٨ سورة غافر.

(۲) الحناجر: ذكره البكري، وسمى الشاعر فقال: قال الشماخ بن ضرار:

وأحمى عليها ابنا قُريع تلاعها ومدفع قف من جنوب الحناجر معجم ما استعجم / ٤٧٠

(٣) ذات الحناظل: موضع في ديار بني أُسد، كانت فيه وقعة لبني تميم عليهم، قتل فيه عمرو بن أثير ويقال ابن أبير، السعدي، وهو رئيس بني تميم، معقل بن عامر، فقالت أُحته تكه:

ألا إن خير الناس أصبح ثاويا قتيلُ بني سعد بنذات الحناظل معجم ما استعجم / ٤٧٠

٣٩٤٦ ـ الجِناك: بالكسر، وآخره كـاف: من قرى ذمار باليمن.

٣٩٤٧ - حُناكُ: بالضم، وآخره كاف أيضاً: حصن كان بمعرَّة النُعمان، وكان حصناً مكيناً خرّبه عبد الله بن طاهر في سنة ٢٠٩ فيما خرّب من حصون الشام لما عصى نصر بن شَبث، فلما ظفر به خرّب الحصون لئلا يطمع غيره في مثل فعله، وشعراء المعرَّة يكثرون من ذكره في غزلهم ؟ قال ابن أبي حصينة المُعرَّي:

وزمانُ لهو بالمعرَّة مونقُ بسيابها وبجانِبَيْ هرماسها أيام قلت لنذي المودَّة: سَقَّني من خَنْدريس حُناكها أو حاسها

وقال أبو المجد محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان. ومحمد بن عبد الله بن سليمان هو أخو أبي العلاء المعرى:

يا مغاني الصّبا بباب حُناكِ،
لا بباب الغَضا ووادي الأراكِ
لا تخطتكِ غاديات الشُريَّا،
إن تعَدَّتُك رائحات السّماكِ
أسلَفَتْك الأيام فيك سروراً،
فاسترَدَّ السرورُ ما قعد عَراكِ
وعزيزُ عليَّ ان حَكَمَ الده
رُ، على رَغْم ناظري، ببلاكِ
بكِ وجدي، إذا النجوم استقلت،
للهمومي في كشرة واشتباكِ

٣٩٤٨ ـ الحَنانُ: بالفتح والتخفيف، والحنان في اللغة الرحمة؛ قال الزمخشري: الحنان كثيب كبير كالجبل، وقال نصر: الحنانُ،

بتشديد النون مع فتح أوله، رمل بين مكة والمدينة قرب بدر، وهو كثيب عظيم كالجبل؛ قال ابن إسحاق في مسير النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى بدر: فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدبة وترك الحنان يميناً، وهو كثيب عظيم كالجبل، ثم نزل قريباً من بدر؛ فمعنى الحنان، بالتشديد، إذا ذو الرحمة، ويقال أيضاً: طريق عرضعه.

٣٩٤٩ - الحَنَّانَةُ: تأنيث المشدد قبله: هي ناحية من غربي الموصل، فتحها عُتبة بن فَرْقَد صلحاً.

• ٣٩٥٠ ـ حِنبًا: بكسرتين وتشديد الشانية، وباء موحدة، مقصور، عجمية: ناحية من نواحي راذان من سواد العراق في شرقي دجلة.

٣٩٥١ - حَنْبَلُ: بالفتح ثم السكون، وباء موحدة مفتوحة، ولام؛ وهو في اللغة الرجل القصير الضخم البطن، والحنبل أيضاً الفَرْوُ؛ وحنبل: اسم روضة في بلاد بني تميم (١)؛ قال الفرزدق:

أعرفت بين رُويَّتين وحنبل دمناً، تلوحُ كانها أسطار لعب الرياح بكل منزلة لها، وماشة غيثاتها مدرار

٣٩٥٢ - الحَنْبِليُّ: منسوب؛ قال الحفصي: عن يسار السُّمينة لمن يريد مكة من البصرة الحنبليُّ، وهو منهل؛ وأنشد:

قلت لصحبي والمطيُّ رائـــحُ:

(١) حنبل: انظر معجم ما استعجم / ٧١.

بالحنبليِّ نسبوةً ملائعُ، بيضُ الوجوه خُرَّدُ صحائعُ ٣٩٥٣ - حَنْجَرُ: بفتح الجيم: مبوضع بالجزيرة؛ قال تيم بن الحَباب أُخو عُمَير بن الحباب السُّلمي:

جزى الله خيراً قومنا من عشيرة، بني عامر، لما استهلوا بحنجر هُمُ خير من تحت السماء، إذا بدت خدام النَّسا مسته لم يتغير

في أبيات ذُكرت في لبّى ؛ وفي كتاب نصر: حنجرة أرض بالجزيرة من أرض بني عامر، وهي من الشام ثم من قنسرين، سميت بذلك لتجمع القبائل واختصاصها بها، ويقال بالخاء؛ كذا قال بالجزيرة ثم قال بالشام.

٣٩٥٤ - حُنْدُرة: بالضم ثم السكون، وضم المدال المهملة، وراء؛ فالحُندرة والجنديرة والحنسدورة كله الحدقة: وهي من قرى عسقلان؛ ينسب إليها سلامة بن جعفر الرملي الحنسدُري، روى عن عبد الله بن هانيء النيسابوري، روى عنه أبو القاسم الطبراني وأبو بكسر محمد بن أحمد، سمع محمد بن الحسين بن الترجمان.

مهملة مضمومة، وواو ساكنة، وثاء مثلثة، مقصور: من قرى معرة النعمان؛ ينسب إليها أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن أبي جعفر الحندوثاني، قرأ على ابن خالويه كتاب الجمهرة لابن دريد؛ ومحمد بن إسماعيل الحندوثاني أحد وجوه المعرة وأعيانها، قبض عليه سيف الدولة بن حمدان فيمن قبض عليه

ممن عصى عليه من مقدمي المعرّة مع ابن الأهوازي فقال له: من أنت؟ فقال له: أنا عبدك محمد بن إسماعيل الحندوثاني، فقال له سيف الدولة: بلغاً بلغاً:

ذئب تراه مصلیاً، فإذا تمثل لي ركع يدعو، وجُلً دعائه: ما للفريسة لا تقع؟ وذلك في قصة فيها طول.

٣٩٥٦ ـ الحُنْدورَةُ: بالضم ثم السكون، وهي الحدقة في اللغة: وهي من مياه بني عقيل بنجد؛ عن أبي زياد الكلابي.

٣٩٥٧ - حَنَدُ: بالتحريك، والذال معجمة؛ قال نصر: حند ماء لبني سليم ومزَينة، وهو المنصفُ بينهما بالحجاز؛ وحند أيضاً: قرية لأحيحة بن الجلاح من أعراض المدينة فيها نخل؛ وأنشد ابن السكيت لأحيحة بن الجلاح يصف النخل فإنه بحذاء حنذ وإنه يتأبر منها دون أن يؤبر، فقال:

تَابَّرِي يا خيرة الفسيل ؛ تابُّري من حَنفذ وشُولي، إذ ضن أهل النخل بالفحول

٣٩٥٨ - حَنْشُن: بالتحريك، والشين معجمة ؟ والحنش في اللغة ما أشب رؤوسه رؤوس الحيات من الحرّابيّ وسوام أبرَص ونحوها، وقيل الحنش الحية، وقيل الأفعى، وقيل الحنش دوابّ الأرض من الحيات وغيرها، وقيل الحنش كل ما يُصطاد من الطير والهوام، يقال: حَنَشْتُ الصيد أُحنِشُه وأُحنِشُه إِذَا صدّتَه. وحنش: موضع.

٣٩٥٩ ـ خُنُصُ: بضمتين، وصاد مهملة: من نواحي ذمار باليمن.

٣٩٦٠ حَنْظَلَةُ: واحدة الحنظل؛ وقال أبو الفضل بن طاهر: درب حنظلة بالري، ينسب إليه أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي؛ وابنه عبـد الرحمن بن أبي حـاتم، وداره ومسجده في هذا الدرب رأيته ودخلته، ثم ذكر بإسناد له، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أبي: نحن من موالي تميم بن حنظلة بن غطفان، قال المؤلف: وهذا وهم ولعله أراد حنظلة بن تميم، وأما غطفان فإنه لا شك في أنه غلط لأن حنظلة هو حنظلة بن مالـك بن زيد مناة بن تميم وليس في ولده من اسمه تميم ولا في ولد غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان من اسمه تميم بن حنظة البتة على ما أجمع عليه النسابون إلا حنظلة بن رواحة بين ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عس بن بغيض بن ريث بن غطفان، وليس له ولد غير غطفان وليس في ولد غطفان من اسمه تميم، والله أعلم وقد ذكرت خير عبد الرحمن بن أبي حاتم ووفاته في الريّ

٣٩٦١ ـ الحنفاء: بالفتح ثم السكون، والفاء، والمد؛ والحنف : ميل في صدر القدم، والرَّجل أحنف والقدم حنفاء: وهو ماء لبني معاوية بن عامر بن ربيعة؛ قال الضحاك بن أبي عقيل: أيا سدرتي وادي نخيل عليكما، وإن لم تُنزارا، نضرة وسلام يفيء حمام الواديين إليكما، وإن كان من سدرٍ أعمّ رُكام وإني لأهوى، من هوى بعض أهله، وإني لأهوى، من هوى بعض أهله،

وأن أرد الماء الذي نَضَبَتْ به بسمراء، من حرّ المقيظ، صيامُ أَلَمَّا نسلَّم أَو نَـزُرْ أَرض واسط، فكيف بتسليم وأنت حرام؟ ألا حبّـذا الحنفاء والحاضر الذي به محضر، من أهلها، ومقام أقام به قلبي، وراحت مطيّتي بأشلاء جسم ناعم، وعظام

٣٩٦٢ ـ الحِنْوُ: بالكسر ثم السكون، والواو معرَّبة؛ وهو في اللغة كل شيء فيه اعوجاج، والجمع أحناء، تقول: حنو الحَجَاج وحنو الأصلاع، وكذلك في الأكاف والقَتَبِ والسَّرْج والجبال والأودية وكل مُنْعَرَج فهو حِنوُ: ويوم الحِنوِ: من أيام العرب. وحنو ذي قار وحنو قراقر واحد؛ قال الأعشى يفتخر بيوم ذي قار؛

وراكبها يوم السلقاء، وقلت وراكبها يوم السلقاء، وقلت كفوا، إذ أتى الهامُرْز يخفِقُ فوقه كظل العُقاب إذ هوتُ فتدلت أذاقوهُم كأساً من الموت مُرَّة، وقدت فصبّحهم بالحنو، حنو قراقر، ففلت فصبّحهم بالحنو، حنو قراقر، ففلت على كل محبوك السراة كأنه على كل محبوك السراة كأنه فجادت على الهامُرْز، وَسط بيوتهم، شايبُ موت أسبلت فاستهلت ناهت بنو الأحزاب، إذ صبرت لهم فسوارس من شيبان غُلْب، فولت فسوارس من شيبان غُلْب، فولت

لغني بن يعصر؛ قال أبو منصور: الحنيبج الضخم الممتلىء من كل شيء، ورمل حنيبج: سفح عظيم.

٣٩٦٤ - حَنِيدُ: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، وذال معجمة؛ قال ابن حمدويه: الحنيذ الماءُ المسخن؛ وأنشد لابن ميادة:

إذا باكرت بالحنيذ غواسله

قال: والحنيذ من الشاء النضيج، وهو أن تُدُسّه في النار؛ وقال أبو منصور: وقد رأيت بوادي الستار من ديار بني سعد عين ماء عليه نخل زين عامر وقصور من قصور مياه العرب يقال لذلك الماء الحنيذ، وكنا نشيله حاراً فإذا حُقِنَ في السقاء وعُلِّقَ في الهواء حتى تضربه الريح عذب وطاب.

٣٩٦٥ - الحُنْيظلة: تصغير حنظلة: ماءة لبني سَلول يردها حاج اليمامة، وإياها عن ابن أبي حفصة، وكان نعت ما كان بين اليمامة ومكة ماء السلوليين ذات الحمات، وفي كتاب الأصمعي: الحنيظلة في الطريق يأخذ عليها، وهي لربيعة بن عبد الملك.

٣٩٦٦ - حَنيفٌ: بالفتح ثم الكسر؛ قال أبو عمرو: الحنف الميل من خير إلى شر، ومنه أخذ الحنيف؛ وقال أبو زيد: الحنيف المستقيم. وحنيف: اسم واد.

٣٩٦٧ - حَنِينَاء: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، ونون أُخرى، وألف ممدودة؛ قال ابن القطاع في كتاب الأبنية: موضع، وقال غيره: دير حنيناء من أعمال دمشق، وقال نصر: حنيناء، ممدود، من قرى قنسرين؛ وقال أبو تمام حبيب بن أوس الطائي يمدح خالد بن

يزيد بن مزيد وهو بقنسرين:

يقول أناس في حنيناء عاينوا عمارة رحلي من طريف وتاليد: أصادفت كنزا أم صبحت بغارة ذوي غِرَّةٍ، حاميهمُ غيرُ شاهد؟ فقلت لهم: لا ذا ولا ذاك دَيلني، ولكنني أقبلت من عند خالد جذَبْتُ ندَاه، ليلة السبت، جذبةً، فخرً صريعاً بين أيدي القصائد

٣٩٦٨ - حُنينُ: يجوز أن يكون تصغير الحَنان، وهو الرحمة، تصغير ترخيم، ويجوز أن يكون تصغير الحِن، وقال تصغير الحِن، وقال السُّهيلي: سمي بحنين بن قانية بن مِهْ الأثيل، قال: وأظنه من العماليق؛ حكاه عن أبي عبيد البكري، وهو اليوم الذي ذكره جل وعز في كتابه الكريم(۱): وهو قريب من مكة، وقيل: هو وادٍ قبل الطائف، وقيل: واد بجنب ذي المجاز، وقال الواقدي: بينه وبين مكة ثالات المجاز، وقال الواقدي: بينه وبين مكة ثالات وهو يذكر ويؤنث، فإن قصدت به البلد ذكرته وصرفته كقوله عز وجل: ﴿ويوم حنين إذ وصرفته كقوله عز وجل: ﴿ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم﴾(۱)؛ وإن قصدت به البلدة أعجبتكم كثرتكم﴾(۱)؛ وإن قصدت به البلدة والبقعة أنتته ولم تصرفه كقول الشاعر:

نصرُوا نبيَّهُم وشدوا أزره بعنينَ، يسوم تَوَاكُل الأبطال

وقال خديج بن العوجاءِ النصري:

ولما دنونا من حُنين ومائه رأينا سواداً منكر اللون أخصف

بملمومة عمياة لو قدنفوا بها شماريخ من عروى، إذا عاد صَفْصَفَا ولو أَنَّ قومي طاوعتني سَرَاتُهُم، إذاً ما لقينا العارض المتكَشَّفا إذاً ما لقينا العارض المتكَشَّفا إذاً ما لقينا جُنْد آل محمد ثمانين ألفاً، واستَمدوا بخندفا كأنه تصغير حَنَّ عليه إذا أَشْفَق، وهي لغة في أَحْنى، موضع عند مكة يذكر مع الولج؛ وقال بشر بن أبي خازم:

لعمرك ما طِلابُكَ أُمَّ عمرو،
ولا ذِكرَاكَها إلَّا وُلوعُ
أليس طِللابُ ما قد فاتَ جهلاً،
وذكر المرءِ ما لا يستطيع؟
أجدَّك ما تزال تحنُّ هَمَّا،
وصحبي بين أَرْجُلِهم هُجُوعُ
وسائدهم مرافق يَعْمَلات،
وسائدهم مرافق يَعْمَلات،
عليها دون أرجلها قطوع
الباء: من الأماكن النجدية؛ عن نصر ذكره مقرناً مع الذي بعده.

٣٩٧٠ ـ الجنْيُ: بالكسر ثم السكون، وياء مُعْرَبة: موضع بين العراق والشام بالسماوة

## باب الحاء والواو وما يليهما

٣٩٧١ - حَوَّاءُ: بلفظ حَوَّاءَ أُمَّ البشر؛ والحُوَّة: حمرة تضرب إلى السواد، والحُوَّة: سُمْرة الشَّفَة، رجلَّ أُحوى وامرأة حوَّاءُ، ويقال لصاحب الحيات حواء عند من يقول إن اشتقاق الحية من حوَّيْت لأنها تتحوَّى أي تتلوَّى، ومن قال أصله حيوة فيقول حائي على مثل فاعل، ومنهم من يقول حاو على مثل فاعل أيضاً؛ قال

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير ابن كثير ٢ / ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) آية ٢٥ سورة التوبة.

أبو منصور: كل ذلك تقول العرب. وحواء: ماء من نواحى اليمامة في جهة المغرب من الوشم، وقيل: لضبة وعُكل، وقيل: حواء ماء ببطن السرِّ قرب الشُّريف بين اليمامة وضريَّة، ويقال لأضاخ حواء الذهاب؛ قال عوف بن الجزع:

نَقودُ الجيادَ بأرسانها،

يَضَعْنَ بوادي الرُّشاءِ المِهارا تَشُقُ الأجِزَّةَ سُلَّافُنا، كما شُقَّقَ الهاجريُّ الديارا شربن بحوّاء من ناجر، وسرنَ ثلاثاً، فأين الجفارًا وجلُّلْنَ دمخــاً دمــناغ الــعــرو س أُدنَتْ على حاجبيها الخِمارا فكادت فإرارة تصلى بنا، فأولى فرارة أولى فرارا ٣٩٧٢ ـ الحَوْاَبُ: بالفتح ثم السكون، وهمزة مفتوحة، وباء موحدة؛ وأصله في اللغة، يقال: حافرٌ حَوْابٌ وَأَبٌ صعب، والحوابة: العُلْبة الضخمة، والحوأب: الوادى الوسيع في هذه. والحوأب: موضع في طريق البصرة محاذي البقرة ماءة أيضاً من مياههم، قال أبو زياد: ومن مياه أبى بكر بن كلاب الحوأب، وهو من المياه الأعداد وقديم جاهليٌّ، وقال نصر: الحوأب من مياه العرب على طريق البصرة؛ والحوأب والعَنَابِ والحزيز: جبال سود أُظنها في ديـار عوف بن عبد بن أبي بكر بن كلاب أخي قريط بن عبد، وقيل: سمى الحوأب بالحوأب بنت كلب بن وبسرة، وهي أم تميم وبكر المعروف بالشعيراء والغوث وهو الربيط، وهو صوفة وتعلبة، وهو ظاعنة وغيرهم من ولد مُرّ بن أد بن طابخة، وبالحوأب حصن لعبد العزيز بن

زُرارة الكلبي؛ وقال أبو منصور: الحوأب موضع بئر نبحت كلابه على عائشة أم المؤمنين عند مقبلها إلى البصرة: ثم أنشد:

ما هي إلا شَرْبَة بالحوأب، فصَعّدي من بعدها أو صَوّبي وفي الحديث: أن عائشة لما أرادت المضى

إلى البصرة في وقعة الجمل مرَّت بهذا الموضع فسمعت نباح الكلاب فقالت: ما هذا الموضع؟ فقيل لها: هذا موضع يقال له الحوأب، فقالت: إنا لله ما أراني إلا صاحبة القصة، فقيل لها: وأيّ قصة؟ قالت: سمعت رسول الله، صلِّي الله عليه وسلم، يقول وعنده نساؤه: ليت شعري أيَّتكُنَّ تنبحها كلاب الحوأب سائرة إلى الشرق في كتيبة! وهَمُّتْ بِـالرجـوع فغالطوها وحلفوا لها أنه ليس بـالحوأب؛ وفي كتاب سيف: أن فِلالَ يوم بُزَاخة الذين كانوا مع طُلَيْحَةَ المتنبي أجمعت إلى ظَفَر وبها أم زمّل سَلْمي بنت مالك بن حذيفة بن بدر الفزارية، وكانت عزيزة في أهلها مثـل أمّها أم قِرْفَــةَ، فنزلوا إليها فذَمَرَتهم وأقرَّتهم بالحرب، وكانت أم زمل قد سبيت أيام أم قرفة فوهبت لعائشة فأعتقتها، فكانت تكون عندها، وقد كان النبي، صلَّى الله عليه وسلم، دخل عليهن فقال: إن إحداكن تستنبح كلاب أهل الحوأب، ثم رجعت سَلْمي إلى قومها وارتدَّت فيمن ارتدّ، فلما رجع إليها الفلال طلبت بذلك الثأر فسيَّرَت ما بين ظَفَرَ والحوأب حتى تجمع لها خلق كثير من غطفان وهوازن وسليم وأسد وطيِّيء، فبلغ ذلك خالداً، فسار إليها واقتتل الفريقان قتالًا شديداً وهي راكبة على جمل أمها حتى اجتمع على الجمل أناسٌ من المسلمين فعقروه وقتلوها

وقتلوا حولها مائة رجل، فكانوا يروون أنها التي عناها النبي، صلًى الله عليه وسلم(١). والحوأب في أخبار الردّة: مخلاف بالطائف. والحوأب أيضاً: جبل أسود تقدم ذكره.

٣٩٧٣ - جُوَوَارُ: بالضم والكسر، وتخفيف الواو، وهو بالضم ولد الناقة، ولا ينزال حُواراً حتى يُفْصَل عن أمه، فإذا فُصل فهو الفصيل، والجوارُ فيمن كسره المحاورة، وهو مراجعة

(١) وقصة يوم الجمل مطولة شهيرة، نذكر منها هنا ما نقله صاحب الروض المعطار قال: وكتبت أم سدمة زوج النبي بيج إلى عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهما إذ عـزمت على الخروج إلى الجمـل: من أم سِلمة زوج النبي علية ، إلى عائشة أم المؤمنين، فإني أحمد إنيك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنك سُدّة بين رسول الله ﷺ وبين أُمَّته، حجابك مضروب على حـرمته، وقــد جمع القرآن ذيولك فلا تسحبيها، وسكن عقائرك فلا تقدحيها فالله من وراء هذه الأمة، لو علم رسول الله ﷺ أن النساء يحتملن الجهاد عهد إليك، أما ترين أنه قد نهاك عن الفراطة في الدين فإن عمود الدين لا يثبت بالنساء إن مال ولا يرأب بهن إن انصدع، جهاد النساء غضَ لأطراف، وضم الذيول؛ ما كنت قائلة لرسول الله ﷺ لو عارضك ببعض هذه الفلوات ناصة قعودك من منهل إلى منهل، وغداً تردين على رسول الله ﷺ، وأقسم لو قبل لي يا أم سلمة ادخلي الجنة لاستحيت أن ألقي رسـول الله ﷺ هاتكة حجاباً ضربه على. فاجعليه سترك وقاعـة البيت حسبك فإنك أنصح ما تكونين لهذه الأمة ما قعدت عن نصرتهم، ولو أنى حدثتك بحديث سمعته من رسول الله ﷺ لنهشت نهش الحية الرقشاء المطرقة والسلام، فأجابتها عائشة رضى الله عنها: من عائشة أم المؤمنين إلى أم سلمة، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فما أقبلني لوعظك وأعرفني بحق نصيحتك، وما أنا بمعتمرة بعد تعريج، ولنعم المطلع مطلع فرقت فيه بين فتتين متشاجرتين، فإن أقعه فمن غير حرج، وإن أمض فإنى ما لا غنى لى عن الازدياد منه والسلام.

الروض المعطار / ٢٠٦

الكلام. وحوار: ناحَية من نواحي هَجَرَ؛ ويقال لها جُوارين أيضاً كما نذكره بعد.

٣٩٧٤ - حَوَّارُ: بالفتح، وتشديد الواو: كورة بحلب بين عَزَاز والجومة. وحوَّارَ أيضاً: من قرى منبج.

٣٩٧٥ - حُوَّارُ: بالضم، وتشديد الواو، وهو الأبيض، ومنه الخبز الحُوَّارى. والحوَّار والبشر: موضعان بالجزيرة؛ عن أبي منصور؛ وأنشد لابن أحمر:

لَعِبت بها هُـوجٌ يمانية فترى معارفها، ولا تـدري إن تـغـدُ من عَـدَن فاأبنية،

فَمَقِيلُها الحوار والبِشْرُ وذكر أحمد بن الطيب في رحلة المعتضد إلى الطواحين: حُوَّار جبل في غربي جيحان من ثغور الشام، قال: سمّي بذلك لبياض تُرْبتها، وبذلك سمّي الدقيق الحُوَّارى، وأخبرني من أهل حلب أن الحوَّار كورة كبيرة مدينتها البلاط، وهي الآن خراب، ويقولونه حَوَّار، بفتح الحاء.

٣٩٧٦ - حَوَارَةُ: بالفتح وتخفيف الواو، وراء، وهاء: أرض في شعر الراعي رواية ثعلب مقروءة عليه:

سَما لك من أسماء هُمَّ مؤرِّقُ، ومن أين ينتاب الخيال فَيَ طُرُقُ؟ وأَرْحُلُها بالجو عند حَوَارة، بحيث يلاقي الأبدات العَسَلَّقُ العَسَلَّقُ: الظليم.

٣٩٧٧ - حُوارين: بضم أوله ويكسر، وتخفيف الواو، وكسر الراء، وياء ساكنة، ونون: بلدة

بالبَحْرَيْن افتتحها زياد فكان يقال له زياد حِوَارينَ، وهو زياد بن عمرو بن المنذر بن عَصر وأخوه خِلاس بن عمرو، وكان فقيها من أصحاب عليّ، رضي الله عنه؛ قاله السمعاني، وقال الحقصي: حِوَارَيْن، بلفظ التثنية وكسر أوله، والجيَّار قريتان بالبحرين، كأنه ضم الجيَّار إلى حوار وسماها حوارَيْن نحو قولهم القمران قال عهارة بن عقيل؛

واسأل حوار غداة قتل محلم، فليخبرنك، إن سألت، حوارُ عن عامر وبني جذيمة، إذ هوى للحين حد جذيمة العشارُ واختلفوا في قول الحارث بن حِلْزَة:

وهــو الـربُّ والشهيــد على بــو م الــجِــوَارَيْـن والــبـــلاءُ بـــلاءُ

فروى أبن الأعرابي الحِوارَيْن بلفظ التثنية وكسر الحاء وروى غيره الحيارَيْن بالياء قال: هما بلدان، وقال آخرون: الحِيارِين، بكسر الحاء والراء، وهو يوم من أيام العرب مشهور.

٣٩٧٨ - حُوَّارِيْن: بالضم، وتشديد الواو، ويختلف في الراء فمنهم من يكسرها ومنهم من يفتحها، وياء ساكنة، ونون؛ وحُوَّارين: من قرى حلب معروفة؛ وحُوَّارين: حصن من ناحية حمص؛ قال بعضهم:

يا ليلة لي بحوارين ساهرة، حتى تكلم في الصبح العصافير وقال أحمد بن جابر: مرّ خالد بن الوليد في مسيرة من العراق إلى الشام بتدْمُر والقَرْيَتين ثم أتى حُوَّارين من سَنِير فأغار على مواشي أهلها، فقاتلوه وقد جاءهم مدد من أهل بَعْلَبَكُ، ثم أتى

مرج راهط، وفي كتاب الفتوح لأبي حذيفة إسحاق بن بشير: وسار خالد بن الوليد من تدْمُر حتى مَر بالقريتين، وهي التي تُدْعى حُوَّادين، وهي من تدمر على مرحلتين، وبها مات يزيد بن معاوية في سنة ٦٤؛ وقال زُفَر بن الحارث يهجو عمرو بن الوليد بن عُقبة بن أبي معيط وكان أشار على عبد الملك بقتل زُفَر:

نبّت عمروبن الوليد يسبني،
وعمرو آستها للصالحين سبوب
وكل مُعَيْطِيّ، إذا بات ليلة،
إلى شربة بالرّقمتين طروب
عليك بحُوّارين ناسِبْ نبيطها،
فما لك في أهل الحجاز نسيب
وقال الراعى:

أُنحن بحُـوُّارين في مُشْمَخِـرُة يبيت ضبابٌ فـوقهـا وثلوجُ

٣٩٧٩ ـ حُوَاطب: بالضم: موضع.

. ٣٩٨٠ - الحَوَاطب: جمع حاطبة: جبال باليمامة؛ عن الحفصي.

٣٩٨١ ـ حُـوَاقُ: والحوْقُ الكنس، والحُـواقة الكناسة: موضع (١).

٣٩٨٢ ـ الحَـوَامص: جمع حـامض: مياه ملحة.

٣٩٨٣ - حُوَّانُ: بالضم، وتشديد الواو، كأنه جمع أُحوى نحو أسود وسودان. وهو لون تخالطه الكُمْتَةُ: وهو اسم جبل.

٣٩٨٤ - حَوَايا: جمع حَوِيّة، وهو كساءٌ محشوًّ حول سنام البعير، والحوايا الأمعاءُ: وهــو ماءُ

<sup>(</sup>١) الحواق: أضاءة لبني سليم، تقع أسفل جبل الحراض. انظر معجم ما استعجم / ٨١٤

من نواحي اليمامة لضبة وعُكل، وقيل الحاءُ فيه مكسورة؛ قالمه الحازمي، وقال نصر: حَوايا موضع من دون الثعلبية بقرب أود، وهو بناء بالصخر يمسك الماء كهيئة البركة في مسيل الأرض.

٣٩٨٥ ـ حُوايَةُ: بالضم، يوم حواية: من أيام العرب.

٣٩٨٦ ـ حَوْتَنَانَانِ: بالفتح ثم السكون، وتاء فوقها نقطتان وثلاث نونات بينها ألفان: واديان في بلاد قيس، كل واحد منهما يقسال له حَوْتنانُ(١)؛ قال تميم بن أبيّ ابن مقبل:

ثم استغاثوا بماء لا رشاء لـه، من حَـوْتنانين، لا ملح ولا رَنَقِ ويروى: لا ملح ولا دمن، ويروى: ولا زَمِن أي لا ضيق ولا قليل.

٣٩٨٧ - حوْراء: بالفتح، والمدّ؛ يقال: امرأة حوْراء إذا اشتد بياض العين مع شدة سوادها؛ وقال الأصمعي: لا أدري ما الحوّرُ في العين، وقال أبو عمرو: الحورُ أن تسود العين كلّها مثل أعين الظباء والبقر، قال: وليس في بني آدم مصر القبلية في آخر حدودها من جهة الحجاز، مصر القبلية في آخر حدودها من جهة الحجاز، وهو على البحر في شسرقي القلزم، وقيل: الحوراء مَرْفاً سُفُن مصر إلى المدينة، وقد خبرني من رآها في سنة ٢٢٦ وقد ذكر أنها ماءة ملحة، وبها أثر قصر مبني بعظام الجمال، وليس بها أحد ولا زرع ولا ضرع. والحوراء في قول الأصمعي: ماء لبني ضرع. والحوراء في قول الأصمعي: ماء لبني

(١) حوتنانان: انظر معجم ما استعجم / ٤٧٣.

نبهان من طبّىء قرب ماء يقال له القلْب لبني ربيعة من بني نُمير.

٣٩٨٨ - حَوْدُ خُوِّرَ: ويقال: حَيْدُ عُوِّرَ، ويقال: حود قُوِّرَ، بفتح الحاء من حَود، وسكون الواو، ودال مهملة، وضم الحاء من حُوّر، وكسر الواو في الثلاث الروايات وتشديدها، والراء، والرواية الثانية: عين مهملة، والثالثة: قاف، وهما مضمومان كالأولى: جبل بين حضرموت وعُمان، فيه كَهْفٌ يقال إن على بابه رجلًا أعور إذا أراد إنسان أن يتعلم السحر مضى إلى ذلك الكهف وخاطب ذلك الأعور في ذلك فيقول: إنه لا يمكن ذلك حتى تكفر بمحمد، فإذا كفر أدخله الغار، وفي الغار جماعة، وفي صدر الغار كرسى عليه شيخ، فيقول الشيخ: أي طريقة تحب من السحر؟ ولا يعلمه إلا طريقة واحدة ولا يجاوزه إلى غيرها؛ ذكر ذلك عثمان البلطي النحوي نزيل مصر وقال: حدثني بـه حسين اليمني وأسعد بن سالم اليمني؛ قال المؤلف: وقد حدثني القاضي المفضّل بن أبي الحجاج العارض بمصر قال: حدثني أحمد بن يحيى بن الورد باليمن لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة ٦١٣ وكان يلى حصن منيف ذيحان من أعمال الدُّمْلُوة على جبل يسمّى قورشق يقال له حَوْد قُوِّر ليس غوره ببعيد، طوله مقدار خمسة أرماح وعرضه قليل، وقد بنيت فيه دكّة، فمن أراد أن يتعلم شيئاً من السحر عمد إلى ماعز أسود وليس ِفيه شعرة بيضاء فذبحه وسلخه وقسمه سبعة أجزاء ينزلها إلى الغارثم يأخذ الكرش فيشقها ويطلى بما فيها ويلبس جلد الماعز مقلوباً ويدخل الغار ليلاً، ومن شرطه أن لا يكون له أب ولا أمُّ حَيَّين، فإذا

دخل الغار لم ير أحداً فينام، فإذا أصبح ووجد بدنه نقيّاً مما كان عليه مغسولًا دلَّ على القبول، ويُضْمر عند دخوله مهما أراد، وإن أصبح بحاله دلُّ على أنه لم يُقبل، وإذا خرج من الغار بعد القبول لم يحدِّث أحداً من الناس ثلاثة أيام بل يبقى صامتاً ساكتاً تلك المدة ثم يصير ساحراً، قال: وحدثني أنه استدعى رجلًا من المعافر من أهل وادي أُدَيْم يعرف بسليمان ابن يحيي الأحدوثي وله شهرة في السحر واستحلفه على أن يصدقه عن حديث السحر، فحلف له يميناً مغلُّظة أنهم لا يقدرون على نقل الماء من بئر إلى بئر ولا على نقل اللبن من ضُرع إلى ضرع ولا على نقل صورة الإنسان إلى غيرها بل يقدرون على تفريق السحاب وعلى المحبة وتأليف القلوب وعلى البغضاء وعلى إيلام أعضاء الناس مثل الصُّداع والرَّمد وإيجاع

٣٩٨٩ - حَوْرانُ: بالفتح، يجوز أن يكون من حار يحور حوْراً، ونعوذ بالله من الحوْر بعد الكَوْر أي من النُقْصان بعد الزيادة؛ وحَوْرانُ: كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة، ذات قرى كثيرة ومزارع وحرار(١)، وما زالت منازلَ العرب، وذكرها في أشعارهم كثير، وقصبتها بُصْرى؛ قال امرؤ القيس:

(۱) حوران: قالوا: إنها قرية أصحاب الأخدود، وبها بيعة عظيمة عامرة حسنة البناء، مبنية على عمد الرخام منمقة بالفسيفساء، يقال لها النجران. ينذر لها المسلمون والنصارى، ذكروا أن النذر لها مجرب، ولنذره قوم يدورون في البلاد ركاب الخيل، ينادون: من نذر للنجرانالمبارك؟وللسلطانعليها عطية يؤدونها كل عام.

ولما بدّت حورانُ والآل دونها، نظرتَ فلم تنظر بعينيكَ مَنْعظرا وقال جرير:

هَبَّتْ شمالاً، فذكرى ما ذكرتكُمُ عند الصفاة التي شرقيَّ حَوْرانا هل يرجِعَنَّ، وليس الدهرُ مرتجعاً، عيش بها طال ما احلولي وما لانا؟

وكان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وقد ولَّى عَلَقمة بن عُلاثَة حَوْران، فقصده الحطيئة الشاعر فوصل إليه وقد انصرفوا عن قبره، فقال عند ذلك:

لَعَمري! لنعم المرء من آل جعفر بحوران أمسى أقصدته الحبائل! لقد أقصدت جوداً ومجداً وسؤدداً وحلماً أصيلاً، خالفته المجاهل وما كان بيني، لو لقيتك سالماً، وبين الغنى إلا ليال قالائل فإن تحي لم أملل حياتي، وإن تمت فما في حياتي بعد موتك طائل وقال ثعلب في قول الحُطيئة:

ألا طرقت هنـد الهنــود وصحبتي، بخـوْران حوران الجنـود، هجـود

قال: أهل الشام يسمون كل كورة جنداً، وقال: حوران الجنود أي بها جنود، ويقال: أنا من أبعدها جنوداً أي بلداً؛ وفتحت حوران قبل دمشق، وكان اجتمع المسلمون عند قدوم خالد على بُصرى ففتحوها صلحاً وانشوا إلى أرض حوران جميعاً وجاءهم صاحب أذرعات فطلب الصلح على مثل ما صولح عليه أهل بُصرى؛ وقد نسب إلى حوران قوم من أهل العلم،

منهم: إبراهيم بن أيوب الشامي الحوراني السزاهد، وكان من الصالحين، روى عن الوليد بن مسلم ومضاء بن عيسى وغيرهما. وحوران أيضاً: ماء بنجد، قال نصر: أظنه بين المامة ومكة.

• ٣٩٩ ـ حَوَرُ: بالتحريك، وقد مرَّ تفسيره: وهو ماءُ بالبادية؛ قال عديُّ بن الرقاع:

بشبيكة الحور التي غربيها فرادها

٣٩٩١ - حَوْرَةُ: بالفتح ثم السكون، وراء: قرية بين الرَّقَة وبالس؛ نسب إليها صالح؟ الحَوْدِيُّ جد الحوريين، حدَّث عن أبي المهاجر سالم بن عبد الله الرَّقيِّ الكلابي، روى عنه عمرو بن عثمان الكلابي، ذكره محمد بن سعيد في تاريخ الرَّقَة. وحورة أيضاً فيما ذكره العمراني: وادٍ من أودية القبلية؛ عن جار الله عن عُلى العلويّ.

يسب إليها سليم بن عيسى بن عبد الله الحوريُّ ينسب إليها سليم بن عيسى بن عبد الله الحوريُّ الزاهد صاحب أبي الحسن القَزْويني الحربي، حكى عنه، وكان من الصالحين صاحب كرامات، قال هبة الله بن المحلِّي: حدثني سليم بن عيسى الحوري ولم أر مثله في معناه، يعني في الزهد والعبادة؛ وأبو على الحسن بن مسلم بن الحسن بن أبي الجود الفارسي ثم الحوري من هذه القرية وانتقل إلى قرية من قرى نهر عيسى يقال لها الفارسية، وكان من الزهد، وذكر في الفارسية.

٣٩٩٣ ـ حَـوْزَانُ: بـالفتـح ثم السكـون، وبالزاي، والنون: ناحية من نواحي مرْو الروذ

من نواحي خراسان، ينسب إليها الرحالة الحوزانية؛ عن الحازمي.

٣٩٩٤ ـ الحَوْزُ: بالفتح ثم السكون، وزاي، من حزتُ الشيءَ حَوْزاً إذا حصلْتُه: وهي قرية من شرقى مدينة واسط قبالتها متصلة بالحزَّامين، وهي محلة تقابل واسطاً من الجانب الشرقي ويقال له حَوْز برقة؛ ينسب إليها الأديب أبو الكرم خميس بن على الحوزي، حدث عن أبى القاسم عبد العزيز بن على الأنماطي وأبي منصور محمد النديم العكبري وأبى القاسم على بن أحمد البسري وغيرهم من البغداديين والواسطيين، قال أبو طاهر السلفي: كان خميس من حفّاظ الحديث المحققين بمعرفة رجاله ومن أهل الأدب البارع، وله من الشعر الغاية في الجودة، وفي شيوخه كثرة، وقد علقت عنه فوائد وسألته عن رجال من الرواة فأجاب بما أثبته في جزءٍ ضخم وهو عندي، وقد أملى عليَّ نسبه، وهو: خميس بن على بن أحمد بن على بن إبراهيم بن الحسن بن سَلامَوَيه الحوزي، ومولده سنة ٤٤٧، وكان إنقانه مما يعول عليه، وفي كتاب ابن نقطة: مولده سنة ٤٤٢ في شعبان، ومات في شعبان أيضاً سنة ٥١٠ بواسط<sup>(١)</sup> والحوز أيضاً: موضع

(۱) وممن يسب إلى الحوز أيضاً أبو جعفر أحمد الحوزي، قال: سمعت إبراهيم بن عثمان الكولي قال: دعي بنا إلى غسل رجل من المسلمين فلما دخلت وكشفت عن وجهه إذا بحية في حلقه سوداء فخرجت، ثم قلت له: أبها العبد المأمور، إن سنة نبينا ﷺ في الموتى غسلهم فانصرف حتى نقيم فيه سنة نبينا ﷺ ونعود إلى ما يُمرت به، فرأيت الحية قد انسابت من تحت الإزار حتى أتت إلى ناحية البيت فتطوقت، فأخذنا في أمر الرجُل، فلما فرغنا منه وأدرجناه في أكفانه وأردنا أن نعقد عقدة الرأس

بالكوفة؛ ينسب إليه أبو على الحسن بن على بن زيد بن الهيثم الحوزي، حدث عن محمد بن الحسن النحاس، حدث عنه أبي النرسي ومحمد بن علي بن ميمون؛ وابنه أبو محمد يحيى بن الحسن بن علي بن زيد الحوزي، حدث عن محمد بن عبد الله بن هشام التيملي، حدث عنه أبي والحوز أيضا عبد الحق بن محمود بن أبي طاهر الفراش، عبد الحق بن محمود بن أبي طاهر الفراش، سمع من أبي الفتح عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن منه ابن نقطة وذكره وقال: كان مثاقيل، سمع منه ابن نقطة وذكره وقال: كان

٣٩٩٥ ـ حَوْزَةُ: كأنه مصدر حاز يحوز حوزة واحدة، وحوزة الملك بيضتُه، والحوزة الناحية: وهو وادٍ بالحجاز كانت عنده وقعة لعمرو بن معد يكرب مع بني سُلَيم؛ وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب:

وإذ هي كالمهاة غدت تباري بحُوْزة في جواز آمنات

جواز، بالزاي، اجتزت بالرُّطْب عن المياه.

٣٩٩٦ ـ حَوْشَبُ: بفتح الشين المعجمة، والباء الموحدة؛ والحَوْشب في اللغة: موصل الوظيف في رسغ الدّابة؛ قال الأصمعي: الحوشب عُظيمٌ كالسَّلامي صغير في طرف الوظيف

انسابت الحيّة، وأنا أراها حتى دخلت بين الكفن، فتطوقت في عنق الرجل كما كانت، ثم إني سمعت صوتاً مثل صوت الأدميين وهو يقول لي: يا إبراهيم بن عثمان: أجزعت مني؟ لست بحية، أنا ملك سلطني الله تعالى على هذا الرجل آكل لحمه كما كان يأكل لحوم الناس. الروض المعطار / ٢٠٥

ومستقر الحافر يدخل في الجبّة. وحوشب: من مخاليف اليمن.

٣٩٩٧ - الحُوشُ: بالضم، رمال الحوش: من وراء رمال يبرين لبني سعد، ويقال: إن الإبل الحوشية منسوبة إلى الحوش، وهي فحول جِنّ تزعم العرب أنها ضربت في نَعم بعضهم فنسبت إليها. والحوش: بلاد الجن من وراء يبرين لا يسكنها أحد من الناس؛ قال مالك بن الريب:

من الرمل ، رمل الحوش ، أو غاف راسب وعهدي برمل الحوش، وهو بعيد

٣٩٩٨ - الحَوْشُ: بالفتح، حُشْتُ الصيد أحوشه حوْشاً إذا حبسته من حواليه لتصرفه إلى الحبالة؛ وقال أبو سعد: حوش قرية من أعمال أسفرايين من نواحي نيسابور؛ ينسب إليها بدل بن محمد بن أحمد الحوشي، سمع أباه إسحاق بن راهويه، روى عنه أبو عوانة الأسفرايين.

٣٩٩٩ - حَوشِيّ: بالضم، منسوب؛ والحوشيّ من كل شيء: وحشيّه من الكلام والناس وغيرهما؛ وقال السيرافي: حوشيّ رمل بالدّهناء؛ وأنشد للعجّاج:

حتى إذا ما قَصَّرَ العشيُّ عنه، وقد قابله حوشيُّ ٤٠٠٠ ـ حَوْصاءُ: بالفتح، والمد؛ والحوَصُ:

ضيقً في مؤخر العين، والرجل أحوص والمرأة ضيقً في مؤخر العين، والرجل أحوص والمرأة حوصاء: موضع بين وادي القرى وتبوك، نزله رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، حين سار إلى تبوك، وهناك مسجد في مكان مصلاه في ذنب حوصاء ومسجد آخر بذى الجيفة من صدر

حوصاء؛ وقال ابن إسحاق: اسم الموضع حوضا، بالضاد المعجمة والقصر، كذلك وجدته مضبوطاً بخط ابن الفرات، وقال: بنى به مسجداً؛ قاله الحازمي.

٤٠٠١ ـ حَوْصَلاء: قال الزبيدي في شرح الأبنية: هو حوصلاء: موضع.

٢٠٠٧ ـ حَوْضاء: بالضاد معجمة، والمدد: جبل في ديار بني كلاب يقال له حوضاء الماء، وهناك آخر يقال له حوضاء الظّمء لطهمان بن عمرو بن سلمة بن سكن بن قُريط بن عبد بن أبي بكر بن كلاب، وقيل: حوضاء اسم ماء لهم يضيفون إليه الهَضْبَ.

وهو من التحويض، يقال: أنا أحوِّض معروف، وهو من التحويض، يقال: أنا أحوِّض هذا الأمر أي أدور حوله، وأُحوِّض هذا الأمر أي أدور حوله، وأُحوِّض وأحوِّظ بمعنى واحد. وحوضُ الثعلب: مكان خلف عُمان؛ ويوم الحوض: من أيام العرب من معدن البياض، قال ابن الأعرابي: وكان الأصمعي يقول: خوض الثعلب، بالخاء المعجمة، وما سمعت قط إلاً حوض؛ وأنشد لبعض اللُّصوص:

إذا أُخــذت إبــلاً من تَـغـلب، فــلا تشــرُقُ بي ولكن غــرِّب، وبع بقَـرْحى أو بحـوض الثعلب

٤٠٠٤ ـ حَوْضُ حِمَارٍ: حمارٌ: اسم رجل، لم يبلغني أنه عَلم ولكن قد جاء في قول الشاعر:

لو كان حوض حمار ما شربت به ألا بإذن حسمار، آخر الأبد

لكنه حوضُ من أودى بالخوته ريب الزمان، فأضحى بيضة البلد قيل: حمار اسم رجل ضعيف، وكانوا يتمثلون بضعفه، وقيل: بل أراد الحمار بنفسه، يقول: لو كان حوضي حوض حمار ما شربت منه إلا بإذن الحمار لضعفك وذلّك وقلّتك ولكان الحمار أعز منك، ولكنك وجدت حوضي حوض رجل أهلك الدهر قومه ونظراءه فطمعت فيه، فليس ما فعلته دليلاً على عزّك ولكنه دليل على ضعفي، كأنه يحرّض قومه

٤٠٠٦ ـ حوْضُ رِزام: بمرو، يذكر في رِزام إِن شاء الله .

مصعب بن الزبير: هـ و منسوب إلى عمروبن الزبير بن العوّام. والحوض: موضع بالبصرة الزبير بن العوّام. والحوض: موضع بالبصرة فيما يقال؛ ينسب إليه أبو عمر حفص بن عمر بن الحارث بن سحيرة الحوضي، حدّث عن شعبة وهشام بن أبي عبد الله الدَّستُواني وهمام، روى عنه البخاري في صحيحه وأحمد بن محمد الخزاعي الأصبهاني.

٤٠٠٨ \_ حَوْضُ هَيْلاَنةَ: هيلانة، بفتح الهاء،
 وياء ساكنة، وبعد الألف نون: وهو اسم
 قهرمانة المنصور أمير المؤمنين، وكانت ذات

منزلة كبيرة عنده، وقيل: إنها سمّيت هيلانة لأنها كانت تكثر من قول هي الآن إذا استعجلت أحداً في شيءٍ تأمره به، وسمّيت هيلانة لذلك، وحفرت هذا الحوض بالجانب الشرقي وسَبَّلتُه فنُسب إليها؛ وبباب المحوّل من الجانب الشرقي أقطاع لهيلانة أقطعها إياها المنصور؛ وذكر بعضهم أن هيلانة هذه كانت من حظايا الرشيد وأنها حين ماتت حزن عليها كلُّ الحزن حتى امتنع من الأكل والشـرب، فدخــل عليه بعض النَّدْماءِ وجعل يُسلِّية عنها وهو لا يزداد إِلَّا غمّاً، فقال له: يا أمير المؤمنين وما قدر هذه الجارية حتى تحزن عليها هذا الحزن العظيم والنساءُ كلُّهنّ إماؤك؟ فقال: ويحك! إنني قد أصبتُ ببليّة لم يُصَبْ بها أحدٌ، ما أحببتُ أحداً إلا ومات، فقال: يا أمير المؤمنين هذا اتفاق وألَّا فأحبَّني لأريك أن قياسَك غير مطَّرد، فقال: ويحك! إن المحبّة لا تكون بالاختيار، قال: فقُلْ قد أُحببتُك، فقال: اذهبْ فقد أحببتك، فلم تمض أيام حتى مات، فعجب الناس من هذا الاتفاق؛ وفيها يقول الرشيد

أفّ للدُّنيا وللزيد نة فيها والأثاث إذ حَشَى التربَ على هيـ لانة في الحَفْر حاث وقال الرشيد للغباس بن الأحنف: قُلْ شيئاً على موت هيلانة وضياء، فقال:

أيهدي ضياءً، بعد هيلانة، البلي؟ أراك مُلَقَّى من فِراق الحبائب ولما رأيت الموت، لا بُدَّ واقعاً، تذكرتُ قول المبتلى بالمصائب

لعمرك ما تَعْفُو كُلُومُ مُصيبة على صاحب، إلَّا فجعت بصاحب على صاحب، إلَّا فجعت بصاحب ٤٠٠٠ ـ حَـوْضَى: بالفتح ثم السكون

4.09 - حَـوْضَى: بالفتح ثم السكـون، مقصور، بوزن سَكْرَى، فهـو لا ينصرف معرفةً ولا نكرةً للتأنيث ولـزومه: هـو اسم ماء لبني طهمان بن عمـرو بن سلمـة بن سَكَن بن قُريط بن عبد بن أبي بكر بن كلاب إلى جنب جبل في ناحية الرمل(١)، وقد تقدّم أنه حَوْضاء ممدود، والله أعلم؛ وقد أكثرت شعراء هُذيل من ذكر هذا في شعرهم فإن لم يكن في بلادهم فهو قريب منها؛ قال أبو خِرَاش:

فَ أَقْسَمْتُ لا أَنسَى قتيلًا رُزِئتُهُ بجانب حَوْضَى، مامَشيتُ على الأرض , وقال أبو ذُؤيب:

من وَحش حَوضَى يُرَاعي الصَّيْدَ منتقلاً، كانه كوكبُ في الجوّ منفردُ ويُرْوَى منجردُ، وقرأت في نوادر أبي زياد: حَوْضى نجد من منازل بني عُقيل، وفيه حجارة صلبة ليس بنجد حجارة أصلب منها؛ قال ذو النَّمة:

أَذا ما بدت حَـوْضى وأَعْرَضَ حـاركً من الرمل، تمشي حوله العين، أَعفر والحـارك: المرتفع؛ وقرأتُ في بعض

<sup>(</sup>١) حوضى: موضع في ديار بني قشير، أو بني جعدة. وقال النابغة:

أو ذو وُشــوم بــحــوضــى بــات مــنكــرســاً فــي ليّـلة مـن جـمــادى أُخِـضــلت ديــمــا وبحوضى مسجد صلى فيه رسول الله ﷺ سيره إلى تبوك.

معتجم ما استعجم / ٤٧٥

الكتب: توفي زوج أعرابيَّة فخطبها ابن عمّ لها، فأطرقت وجعلت تَنكُتُ الأرض بإصبعها حتى خَدَّت فيها حفيراً، وملاَّته من دموعها، وكانت لهم مقبرة يقال لها حَوْضى وقد دُفن فيها زوجها، فقالت:

فإن تسألاني عن هواي، فإنه مقيم بحوضى أيها الرجلان وإن تسألاني عن هواي، فإنه وإن تسألاني عن هواي، فإنه رهين له بالبَث يا فَتيَان وإني لأستحييه، والترب بيننا، كما كنت أستحييه وهو يَراني أهابُك إجلالاً، وإن كنت في الثرى، وأكره حقاً أن يسؤك مكاني فقام الفتى وأيس منها، ثم رآها بعد في المقابر في أحسن زيّ، فقال لرجل معه: أما للرجال؟ فلما دنت من قبر زوجها التزمّتُهُ للرجال؟ فلما دنت من قبر زوجها التزمّتُهُ وأنشأت تقول:

يا صاحب القبر، يا من كان يُنعم بي عيشاً، ويُكثر في الدنيا مُسواتاتي لمَّا علمتُك تهوى أن تراني في خلي ، وتهواه من ترجيع أصواتي فمن رآني رأى خيرى مفجّعة، بشهورة الربي أبكي بين أمواتي ثم شهقت شهقة فارقت معها الدنيا، فدُفنت إلى جنب زوجها؛ وقال القتال الكلابي: وما أنسَ م الأشياء لا أنسَ نِسْوَةً ولا موقفي بالعَرْج، حتى أجنها ولا موقفي بالعَرْج، حتى أجنها عليّ من العَرْجين أسترة حُمْر مُ

طوالع من حَوْضى الرَّداة كانها نواعمُ من مَرَّانَ، أَوْقسرَها النَّسْرُ بشرقي حَوْضى أُخَرتني منازل قفارٌ، جلا لي عن معارفها القَطرُ تنير وتُسدي الريحُ في عَرَصاتها، كما نَمنَمَ القرطاسَ بالقلم الحَبْرُ وخَيْطَ نَعامى الرُبد فيها كانها أباعرُ ضُلَّلُ، بآباطها نَشْرُ

خُوطَةً وحِيطةً وحِياطةً أي كَلاه ورعاه؛ قال أبو حَوْطةً وحِيطةً وحِياطةً أي كَلاه ورعاه؛ قال أبو سعد: هي قرية بحمص أو بجبلة من ساحل الشام في طَيِّيء؛ ونسب إليها أبو عبد الله أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي من أهل جبلة، حدث عن جُنادة بن مروان الحمصي وأبي اليمان الحكم بن نسافع وغيرهما، حدث عنه سليمان بن أحمد الطبراني، ومات بعد سنة ٢٧٧.

العَدَّوْف: بالفتح، وسكون الواو، والفاء؛ والحَوْف: القِرْبة في بعض اللغات، كذا أُظنَّه، والذي ضبطته من خط أبي منصور الأزهري: الحوْف القِربة، بكسر القاف والباء موحدة، والجمع الأحواف، والحوْف لغة أهل الشَّحر كالهَوْدج وليس به، والحوْف؛ إزارٌ من أدم يلبسه الصبيان، وجمعه أحواف؛ قال البخاري: الحوْف بناحية عُمان. والحوْف مصلان، أول الشرقي والغسربي، وهما الغربي قرب دمياط، يشتملان على بُلدان وقُرئ متصلان، وقد ينسب إليها قسيم بن أحمد بن مُطير الحسوفي المقسري؛ وأبو الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف الحوْفي النحوي، إبراهيم بن سعيد بن يوسف الحوْفي النحوي،

روى عن ابن رشيق والأدفوي وغيرهما، ورُوي من طريقه عدّة كُتب من تصانيف النحاس، وقال السُّكري: أخبرني أبو محكم قال: أنشدني أبو مطهر لعبيد بن عَيَاش البكري أحد بني قوالة وطَرَدَ هو وعارم إبلًا لرجل نصراني من حوف مصرحتي أوردها حجر اليمامة فقال:

سَرَت من قصور الحوف ليلاً، فأصبحت بدجلة، ما يرجو المقامَ حسيرُها نباطيَّةً، لم تَدْر ما الكور قبلها، ولا السيرُ بالمَوْماة مذ دقّ نورها يدور عليها حادياها إذا وَنَت، وأنت على كأس الصليب تديرُها سلوا أهل تَيْماءَ اليهودَ ممرّها، صبيحة خمس، وَهْيَ تجري صفورُها ألا لا يُبالي عارمُ ما تجشَّمَت، إذا وَاجَهته سوق حَجر ودُورُها

وحوف رَمسيس: موضع آخر بمصر. وجوف مُراد وجوف همدان، بالجيم: مخلافان باليمن، ورواه بعضهم بالحاء، وإنما ذكرناه ليُجتنب.

٤٠١٢ ـ حُوقٌ: بالضم ثم السكون، والقاف: اسم موضع، ومنه يوم قارات حُوق؛ والحوق في اللغة: ما أحاط بالكَمَرة من حروفها.

٤٠١٣ ـ حَوْلانُ: بالحاء مهملة ولا تظنّه بالخاء معجمة؛ ذو حَوْلان: من قرى اليمن.

2018 - حَوْلايا: بفتح الحاء، وسكون الواو، وبعد الياء ألف: قرية كانت بنواحي النهروان خربت الآن، لها ذكر في أخبار عبيد الله بن الحرّ؛ وقال يذكرها:

ويَـوْم بحَـولايا فَضَفْتُ جموعهم، وأفنيتُ ذاك الجيش بالقتل والأسر فقتَّلتُهم، حتى شَفَيْتُ بقتلهم حـرارة نفس لا تَــنِلُ على القسر ومن شيعـة المختار قبـل شفيتُهـا بضرب على هاماتهم، مبطل السحر

وقال محمد بن طوس القصري: سألت أبا عليّ عن وزن حَوْلايا فقال: فيه أربعة أحرف من حُرُوف الزيادة، أما الألف الأخيرة فإنها ألف تأنيث كألف حُبلي، يَدُلُّكَ على ذلك قول أبي العباس إنها بمنزلة هاء سقاية وقول سيبويه إنها بمنزلة هاء دِرْحاية، وأما الألف الأولى فزائدة، فبقى الواو والياء فلا يجوز أن تكونا زائدتين لأنه يبقى الاسم على حرفين فثبت أن إحداهما زائدة، فإن كانت الراو زائدة فهو فَوْعال وليس ذلك في الأسماء، وإن كانت الياءُ زائدة فهو فعَلايا وليس في كلامهم، وهذا يدل على أنه ليس باسم عربي ولو أنه عربي كان في أمثلتهم مثله، إلَّا أنه إذا أشكل الزائد من الحرفين حكمت بأن الآخر هـو الزائـد إذ كان الـطرفُ أحمل للتغيير، والزيادة تغيير، ويؤكد زيادة الياء في حولايا قولهم بَرْدايا.

الخولة؛ بالضم ثم السكون: اسم لناحيتين بالشام، إحداهما من أعمال حمص ثم من أعمال بارين بين حمص وطرابلس، والأخرى كورة بين بانياس وصور من أعمال دمشق ذات قرى كثيرة، من إحداهما كان الحارث الكذاب الذي ادعى النبوة أيام عبد الملك بن مروان؛ قال أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا محمد بن مبارك حدثنا الوليد بن مسلمة

عن عبد الرحمن بن حسان قال: كان الحارث الكذاب من أهل دمشق وكان مولى لابن الجُلاس وكان له أب بالحولة، فعرض له إبليس، وكان رجلًا متعبداً زاهداً لو لبس جُبة من ذهب لرئيت عليه زهادة، قال: وكان إذا أخذ في التحميد لم يستمع السامعون إلى كلام أحسن من كلامه، قال: فكتب إلى أبيه وهو بالحولة: يا أبتاه اعجلُ عليً فإني رأيت أشياء أتخوف أن يكون الشيطان عرض لي، قال: فزاره أبوه غِبًا وكتب إليه: يا بنيً أقبل على ما أمرت به فإن الله تعالى يقول: ﴿على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم ﴾(١).

ولست بأفاك ولا أثيم فامض لما أمرت به؛ وكان يجيء إلى أهل المسجد رجلًا رجلًا فيذاكرهم أمره ويأخذ عليهم العهد والميثاق إن هو رأى ما يـرضى قبل وإلَّا كتم عليـه، قال: وكان يريهم الأعاجيب، كان يأتي رخامة في المسجد فينقرها بيده فتسبِّح، وكان يطعمهم فواكه الصيف في الشتاء، وكان يقول لهم اخرجوا حتى أريكم الليلة فيخرجهم إلى دير مُرَّان فيريهم رجالاً على خيل، فتبعه بشرٌ كثير وفشا الأمر في المسجد وكثر أصحابه حتى وصل الأمر إلى القاسم بن مخيمرة، فعـرض على القاسم وأخذ عليه العهد والميثاق إن رضي أمراً قبله وإن كره كتم عليه، فقال له: إني نبيٌّ، فقال له القاسم: كذبتَ يا عدوَّ الله ما أنت نبي ولا لك عهد ولا ميثاق! فقال له أبو إدريس: ما صنعت شيئاً إذ لم يبين حتى نأخذه الآن يفر، قال: وقام من مجلسه حتى دخيل على

(١) آية ٢٢٢ سورة الشعراء.

عبد الملك فأعلمه بأمر حادث من الحارث، فأمر عبد الملك بطلبه فلم يقدر عليه، وخرج عد الملك فنزل الصُّبيرة، قال: واتهمَ عامة عسكره، يعنى بالحارث، أن يكونوا يرون رأيه، وخرج الحارث حتى أتى بيت المقدس فاختفى فيه، وكان أصحابه يخرجون فيلتمسون الرجال فيدخلونهم عليه، وكان رجل من أهل البصرة قد أتى بيت المقدس فأتاه رجل من أصحاب الحارث فقال له: ههنا رجل يتكلم فهل لك أن تسمع من كلامه؟ قال: نعم، فانطلق معه حتى دخل على الحارث فأخذ في التحميد، فسمع البصريّ كلاماً حسناً، قال: ثم أخبره بأمره وأنه نبي مبعوث مرسل، فقال له: إِن كلامك لحسن ولكن في هذا نظر فانظر، فخرج البصري ثم عاد إليه فرد كلامه فقال: إن كلامك لحسن وقد وقع في قلبي وقد آمنت بك وهـذا الـدين المستقيم، قـال: فأمـر أن لا يحجب، قال: فأقبل البصري يتردد ويعرف مداخله ومخارجه وأين يذهب وأين يهرب حتى صار من أخص الناس به، ثم قال له: إئذن لي، فقال: إلى أين؟ فقال: إلى البصرة أكون أول داعية لك بها، قال: فأذن له فخرج البصري مسرعاً إلى عبد الملك وهو بالصُّبيرة، فلما دنا من سُرادقة صاح النصيحة النصيحة! فقال أهل العسكر: وما نصيحتك؟ قال: هي نصيحة لأمير المؤمنين، قال: فأمر عبدُ الملك أن يأذنوا لـه فدخل وعنده أصحابه، قال: فصاح النصيحة النصيحة! فقال: وما نصيحتك؟ قال: اخلني لا يكن عندك أحد، قال: فأخرج من كان عنده، وكان عبد الملك قد اتهم أهل عسكره أن يكون هواهم معه، ثم قال له: ادنني، فأدناه

وعبد الملك على السرير، فقال: ما عندك؟ فقال: عندى أخبار الحارث، فلما سمع عبد الملك بذكر الحارث طرد نفسه من السرير ثم قال: أين هو؟ قال: يا أمير المؤمنين هو بالبيت المقدس وقد عرفت مداخله، وقص عليه قصته وكيف صنع به، فقال له: أنت صاحبه وأنت أمير بيت المقدس وأميرها ههنا فمرنى بما شئت، فقال: ابعث معي قوماً لا يفقهون الكلام، فأمر أربعين رجلًا من أهل فرغانة وقال لهم: انطلقوا مع هذا فما أمركم به من شيء فأُطيعوه، قال: وكتب إلى صاحب بيت المقدس إن فلاناً لأمير عليك حتى تخرج فأطعه فيما يأمرك به، فلما قدم البيت المقدس أعطاه الكتاب فقال له: مُرْنى بما شئت، فقال له: اجمع لى إن قدرت كل شمعة تقدر عليها ببيت المقدس وادفع كل شمعة إلى رجل ورتبهم على أزقة بيت المقدس فإذا قلت أسرجوا فليسرجوا جميعاً، قال: فرتبهم في أزقة بيت المقدس وفي زواياها بالشمع، فأقبل البصري وحده إلى منزل الحارث فأتى الباب وقال للحاجب: استأذن لي على نبي الله، قال: في هذه الساعة ما يؤذن عليه حتى تصبح! قال: أعلمه إنما رجعت شوقاً إليه قبل أن أصل، قال: فدخل عليه فأعلمه كلامه ففتح الباب ثم صاح البصري أسرجوا فأسرجت الشموع حتى كان بيت المقدس كأنه نهار، ثم قال: كل من مرٌّ يكم فاضبطوه، قال: ودخل هو إلى الموضع الذي يعرفه فنظره فلم يجده فقال أصحابه: هيهات تريدون أن تقتلوا نبي الله وقد رفعه الله إلى السماء! قال: فطلبه في شقّ كان هيأه

سرباً فأدخل البصري يده في ذلك السرب فإذا

بثوبه فاجتره فأخرجه إلى خارج ثم قال للفرغانيين؛ اربطوه فربطوه، فبينما هم كذلك يسيرون به على البريد إذ قال: أتقتلون رجلًا أن يقول ربى الله؟ فقال أهل فرغانة أولئك العجم: هذا كُرانئا فهات كرانك أنت، فسار به حتى أتى عبد الملك، فلما سمع به أمر بخشبة فنصبت فصلبه وأمر بحربة وأمر رجلا فطعنه فأصاب ضِلعاً من أضلاعه فكاعت الحربة، فجعل الناس يصيحون: الأنبياء لا يجوز فيهم السلاح! فلما رأى ذلك رجل من المسلمين تناول الحربة ثم مشى بها إليه ثم أقبل يتجسس حتى وافي بين ضلعين فطعنه بها فأنفذها فقتله ؛ فقال الوليد: ولقد بلغني أن خالد بن يزيد بن معاوية دخل على عبد الملك فقال: لو حضرتُك ما أمرتك بقتله! قال: ولمَ؟ قال: إنما كان به المذهب فلو جوعته لذهب عنه ذلك، والمذهب الوسوسة، ومنه المذهب وهو وسوسة الوضوء ونحوه. قال القاضى عبد الصمد بن سعيد في تاريخ حمص: كان العِرباض بن سارية السُّلمي يسكن حولة حمص.

الحومان

٤٠١٦ ـ الحَوْمانُ: بالفتح، كأنه فَعلان من الحوم وهو الدُّورَان؛ يقال: حام يحوم حوماً، والحوم القطيع الضخم من الإبل: وهو موضع في بلاد بني عامر بن صعصعة(١)؛ قال لبيد:

وأضحى يقتري الحومان فردأ، كنصل السيف حودث بالصِّقال وقد ذكره عامر بن الطفيل؛ وقال بعض الأعراب :

<sup>(</sup>١) الحومان: موضع في طريق اليمامة من البصرة. معجم ما استعجم / ٤٧٦

من النفل وهو العطية لما كثر التنفيـل؛ وقال السكري في شعر امرىء القيس: حَوْمَـلُ والدَّخول والمِقْرَاة وتوضِح مواضع ما بين إِمَّرَةَ وأسود العين(١)، قال الأصمعي: لا يجوز بين الدَّخول فحومل إنما هنو بين الدخول وحمومل لأنبك لا تقول بين زيب فعمرو دراهم ولكنك تقول بالواو، وقال الفراء: أخطأ الأصمعي إنما أراد امرؤ القيس منزلها بين الدخول فحومل إنما هو بين الدخول وحومل لأنك لا تقول إلى، كقولك مطرنا ما بين الكوفة فالقادسية، أراد منزلها ما بين الدخول إلى حومل، وكذلك مطرنا ما بين الكوفة إلى القادسية، قال: ولا يصلح الفاءُ مكان الواو فيما لا يصلح فيه إلى، وقال أبو جعفر المصري: لا يجوز أن تقول زيد بين عمرو فخالد لأن بين إنما تقع معها الواو لأنها للاجتماع، فإذا قلت المال بين زيد وعمرو فقد احتويا عليه، وهذا موضع الواو لأنه اجتماع فإن جئت بالفاء وقع التفرق، وعلى هذا كان يرويه الأصمعي بين الـدخوا, وحـومل، قـال: فأمـا الاحتجاج لمن رُواه بالفاء فلأن هذا ليس بمنزلة قولك المال بين زيد وعمرو لأن الدخول موضع يشتمل على مواضع، فلو قلت عبد الله بين الدخِول وأنت تريد بين مواضع الـدخول لتمّ . الكلام، كما تقول دربنا بين مصر تريد بين أهل مصر، فعلى هذا قوله بين الدخول ثم عطف بالفاء وأراد بين مواضع الدخول وبين مواضع (١) حومل: اسم رملة تركب القف، وهي بأطراف الشقيق وناحية الحزن، لبني يربوع وبني أسد وقال حَسَّان: أسألت رسم الدار أم لم تسأل بين الجنوابي فبالبضيئ فحنومل معجم ما استعجم / ٤٧٧

ألا ليت شعرى! هل تغيّر بعدنا صرائم جَنبي مِخْيَطٍ وجنائبُهُ وهل ترك الحومانُ بعدي مكانَّهُ؟ وهل زال من بطن الجُويّ تَنَاضِبه؟ فوالله ما أدري: أيغلبني الهوى إلى أهل تلك الدار أم أنا غالبه فإن أستطع أغلب، وإن يغلب الهوى فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه ٤٠١٧ ـ حَومانَةُ الدُّرَّاجِ: قال الأصمعي: الحومانة، وجمعها حوامين، أماكن غلاظ منقادة؛ وقال أبو منصور: لا أدرى حومان فعلان من حامَ أو فوعال من حمن، وقال أبو ضرّة: الحومان واحدتها حومانة، وهي شقائق بين الجبال، وهي أطيب الحزونة، وهي جلَّد لبس فيها آكام ولا أبارق، وقال أبو عمرو: الحومان ما كان فوق الرمل ودونه حين تصعده أو تهبطه. وحومانة الدُّرَّاج: ماءَة قريبة من القَيصومـة في طريق البصرة إلى مكة قريبة من الوقباء الذي ذكره جعفر بن عُلْبَة، وقال أبو منصور: وردت ركيّة واسعة في جَوّ واسع يلي طرفاً من أطراف اللُّوِّ يقال له الحومانة، وقال خرشيُّ بن عبد الخالق بن رفيبة بن مشيّب بن عقبة بن كعب بن زهير: إن حومانة الدراج في منقطع رمل الثعلبية متصلة بالحزّن من بلاد بنى أسد عن يسار من خرج يريد مكة، وهذه الأقوال وإن اختلفت عبارتها فهي متقاربة؛ وقـال زهير بن

أبي سُلْمى:

أمن أمّ أوْفى دِمنةٌ لهم تَكلَم

بحَومانة الدَّرَاج فالمتشَلَّم ؟

٤٠١٨ ـ حَوْمَلُ: بالفتح، كأنه فَوْعل من الحمل لما كثر التحميل من هذا الوضع كما كان النَّوْفل

حومل ولم يرد موضعاً بين الدخول وبين حومل.

1919 ـ حَوْمى: بالفتح ثم السكون، وفتح الميم، مقصور في شعر مُليَحَ الهذلي، قال: وقام خَرَاعب كالموز هرزَّت ذَحورُ ليمانية زَحورُ

لهن خُدُود جِنّه بطن حومي، وللرمل السروادف والخُدهدورُ

الحوَّة عمرة تضرب إلى السواد، والحوة في السفاه سُمْرة فيها: وهو موضع ببلاد كلب؛ قال عدى بن الرقاع:

أو ظبية من ظباءِ الحُوَّة انتقلتْ منابتاً، فجرَت نَبتاً وحُجرانا

2011 - الحُويَّاءُ: بالضم ثم الفتح، وياء مشددة، وألف ممدودة؛ قال أبو محمد الهمداني: وادي الحويَّاء وادٍ في رمل عبد الله بن كلاب. والحوياءُ: ماءة في حِقْف رملة لعبد الله بن كلاب؛ قال أعرابيُّ:

قَلَتْ ناقتي ماءَ الحويَّاءِ، واغتدَت كثيراً إلى ماءِ النقيب حنينها ولولا عُداة الناس أن يَشمتوا بناء إذا لرأتني في الحنين أعينها إذا يُحوَيْلُانُ: بالضم ثم الفتح، وياء ساكنة، وذال معجمة، وألف، ونون: صقع

٢٠٧٣ ـ الحُوَيْزةُ: تصغير الحوزة، وأصله من حازه يحوزه حوزاً إذا حصله، والمرَّة الواحدة حوزة: وهـ و مـ وضع حـازه دُبيس بن عفيف

يمان؛ عن نصر.

الأسدي في أيام الطائع لله ونزل فيه بحلّته وبني فيه أبنية وليس بدُبيس بن مزيد الذي بنى الحِلّة بالجامعين ولكنه من بني أسد أيضا، وهذا الموضع بين واسط والبصرة وخوزستان في وسط البطائح؛ وهذه رسالة كتبها أبو الوفاء زاد ابن خودكام إلى أبي سعد شهريار بن خسرو يصف في أولها الحويزة وأتبعها بوصف بقرة له أكلها السبع ذكرت منها وضف الحويزة، وأولها:

لو شاب طـرفٌ شاب أسـود ناظـري من طـول ما أنـا في الحوادث نــاظرُ

فهذا كتابي أيها الأخ متَّعك الله بالإخوان، وجنّبك حبائل الشيطان، وغوائل السلطان، وكفاك شرّ حوادث الزمان، وطوارق الحدثان، من الحويزة وما أدراك ما الحويزة دار الهوان، ومَظنة الحرمان، ومَحطُّ رحل الخسران، على كل ذي زمان وضَمان، ثم ما أدراك ما الحويزة أرضها رَغام، وسماؤُها قَتام، وسحابها جهام، وسمومها سهام، ومياهها سِمام، وطعامها حرام، وأهلها لئام، وخواصُّها عوام، وعوامُّها طَغام، لا يؤوي رَبعها، ولا يرجى نفعُها، ولا ينمرى ضرعها؛ ولا يرأب صَدْعها، وقد صدق الله تبارك وتعالى قوله فيها، وأنفذ حكمه في أهاليها: ﴿ولنبلُونَكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين(١)﴾؛ وأنا منها بين هواءٍ رديءٍ، وماءٍ وبيءٍ، ومن أهاليها بين شيخ غويّ، وشـاب غبيّ، يُؤْذُونَك إِن حُضرت شَغْبًا، ويشنعونك إِن غبت كذباً، يتخذون الغمز أدباً، والزور إلى

<sup>(</sup>١) آية ١٥٥) سورة البقرة.

أرزاقهم سبباً، يأكلون الدنيا سَلباً، ويعدّون الدين لهوا ولعباً، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً:

إذا سَقى الله أرضاً صوبَ غادية، فـلا سقاهـا سـوى النيـران تضـطرم

ثم شكا زمانه ووصف القرية بما ليس من شرط كتابنا؛ وقد نسب إليها قوم، منهم: عبد الله بن حسن بن إدريس الحويزي، حدَّث عن أحمد بن الحبير بن نصر الحلبي، حدَّث عنه محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي وغيره؛ وأحمد بن محمد بن سليان العباسي أبو العباس الحويزي كان ذا فضل وتمييز، ولي في أيام المقتفي عدَّة ولايات، منها النظر بديوان الجور والظلم والعسف غالباً على طبائعه مع الجور والظلم والعسف غالباً على طبائعه مع الكثيرة، وكان إذا عُزل لزم بيته واشتغل بالنظر الكثيرة، وكان إذا عُزل لزم بيته واشتغل بالنظر إلى الدفاتر؛ فهجاه أبو الحكم عبد الله بن المظفر الباهلي الأندلسي فقال:

رأيت الحويزيَّ يهوَى الخُمولَ، ويلزم زاوية المسنزل لعَمري! لقد صار حلساً له كما كان في الزمن الأوَّل يدافع بالشعر أوقاته، وإن جاع طالع في المجمل

وكان الحويزي ناظراً بنهر الملك في شعبان سنة ٥٥٠، وكان نائماً في السطح فصعد إليه قوم فوجؤوه بالسكاكين وتركوه وبه رمق، فحمل إلى بغداد فمات بعد أيام.

٤٠٧٤ ـ حُوَيّ: بضم أُوله، وفتح ثانيه، وياء

مشددة ، بخط ابن نباتة مصغر: موضع في بلاد بني عامر ؛ وقال نصر : حُوَيُّ جبل في ديار بني ختم ؛ وقال لبيد:

إني امرؤ مَنَعَتْ أرومة عامر ضيمي، وقد حَنِقت عليَّ خصومُ منها حُوَيُّ والـأُهاب، وقبله يبومُ ببرقة رحْسرَحان كريمُ بُلْقَين بن جَسر؛ عن نصر.

باب الحاء والياء وما يليهما ٤٠٢٦ ـ حَياءُ: بالفتح، والمد، من الاستحياء: واد في أقصى بلاد بني قُشَير.

الحظيرة أو الحمى؛ حيار بني القعقاع: صقع من بريّة قنسرين كان الوليد بن عبد الملك أقطعه القعقاع بن خُليد، بينه وبين حلب يومان؛ قال المتنبّى في مدح سيف الدولة:

 ٤٠٣٠ ـ حِيَاوَةُ: بكسر أُوله، وفتح الواو: من حصون مشارق ذمار باليمن.

٤٠٣١ ـ حَيْدَثُ: بالفتح ثم السكون، وفتخ الدال المهملة، والثاء مثلثة: موضع باليمن. ٤٠٣٧ ـ حَيْدَةُ: بالهاء: موضع؛ قال أنس بن مُدْرك الخثعمي يخاطب لبيد بن ربيعة:

وخيل، وشيخ اللحيتين قـرونها، فــريقــان منهم حــاســر ومُـــلأُمُ فتلك مخَاضي بين أيْـك وحَيْــدَة،

لها نَهرٌ، فخوضه متغمغم ترَى هَدَبَ الطرفاءِ بين مُتونها، ووُرق الحمام فوقها تترنمُ وقال كثير يصف غيثاً:

ومـرً، فـأروى يَنْبعـاً وجنـوبـه، وقـد جيـدة فعبـاثـر

2.٣٣ ـ الحِيدَين: بلفظ التثنية، وكسر أوله: اسم مقبرة بإخميم يقال لها الحيدين؛ قال ميمون بن حُبارة الإخميمي: كان معنا رجل فقدمنا فسطاط مصر فتزوّج امرأة وأصدقها مقبرة بإخميم يقال له الحِيدَين فكان في ظن المرأة أنها ضبعة له.

\$ .٣٤ - حَيْرُ الزَّجَالي: بفتح الحاء، وياء ساكنة، وراء، وفتح الزاي، وتشديد الجيم، واللام مكسورة: موضع بباب اليهود بقرطبة من جزيرة الأندلس؛ قال أبو بكر بن القُبطُرْنة:

اذكر لهم زمناً يهبُّ نسيمهُ أُصُلًا، كنَفْث الراقيات عليلا بالحير؛ لا غشيت هناك غمامةً الا تُضاحك إذْ خِراً وجليلا

٤٠٣٥ ـ حِيرانُ: كأنه جمع حَير، وهو مجتمع الماء: واسم ماء بين سَلَمية والمؤتفكة، ذكره أبو الطّيب المتنبي في مدحه:

فَلَيْتُك ترعماني وحِيرانُ معـرضٌ، فتعلم أنّي من حســامـك حــدُّهُ

**٤٠٣٦ ـ الحيرتان**: تثنية الحيرة والكوفة كقولهم القمران والعُمران.

۱۳۷۶ ـ الحَيرُ: بالفتح، كأنه منقوص من الحائر، وقد تقدم تفسيره: اسم قصر كان بسامرًا، أنفق على عمارته المتوكل أربعة آلاف ألف درهم ثم وهب المستعين أنقاضه لوزيره أحمد بن الخصيب فيما وهبه له.

8.٣٨ - حَيَّرة: بفتح أوله، وياء مشددة، وراء، وهاء: بلدة في جبال هُذَيل ثم في جبال سطاع. 
8.٣٩ - الحِيرَةُ: بالكسر ثم السكون، وراءٍ: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النَّجف زعموا أن بحر فارس كان يتَّصل به، وبالحيرة الخَوْرْنق بقرب منها مما يلي الشرق على نحو ميل، والسدير في وسط البريّة التي بينها وبين الشام، كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية من زمن نضر ثم من لخم النعمان وآبائه(۱)، والنسبة إليها حاريًّ على غير النعمان وآبائه(۱)، والنسبة إليها حاريًّ على غير

<sup>(</sup>۱) الحيرة: وحكى الفزويني في آثار البلاد / ٣٥٩: أن النعمان بني بالحيرة قصراً يقال له الخورنق في ستين سنة، قصراً عجيباً ما كان لأحد من الملوك مثله، فبينا هو ذات يوم جالس على الخورنق إذ رأى البساتين والنخل والأشجار والأنهار مما يلي المغرب، والفرات مما يلي المشرق، والخورنق مكانه، فأعجبه ذلك وقال لوزيره: أرأيت مثل هذا المنظر وحسنه؟ فقال: ما رأيت أيها الملك لا نظير له لو كان دائماً! فقال له: ما الذي يدوم؟ فقال: ما عند الله في الأخرة! فقال: بم ينال ذلك؟

قياس كما نسبوا إلى النمِر نَمَريُّ ؛ قال عمرو بن معـديكرب:

كأن الإثمِلَ الحاريُ منها يُسفُ بحيث تَبتدر الدموعُ وحِيريُّ أيضاً على القياس، كلُّ قد جاء عنهم، ويقال لها الحيرة الرَّوْحاءُ؛ قال عاصم بن عمرو:

صبحنا الحيرة الروحاء خيلا ورَجْلًا، فوق أثباج الركاب خَضَرْنا في نواحيها قصوراً مشرقة كأضراس الكلاب وأما وصفهم إياها بالبياض فإنما أرادوا حسن العمارة، وقيل: سمّيت الحيرة لأن تُبّعاً الأكبر لما قصد خراسان خلّف ضعفة جنده سذلك الموضع وقال لهم حيِّه وا به أي أقيموا به، وقال الزَّجاجي: كان أول من نزل بها مالك بن زهير بن عمرو بن فَهْم بن تَيْم الله بن أســد بن وبسرة بين تغلب بن حُلُوان بن عبمسران بين الحاف بن قضاعة، فلما نزلها جعلها حيراً وأقطعَهُ قومَه فسمِّيت الحيرة بذلك؛ وفي بعض أخبار أهل السيرة: سار أردشير إلى الاردوان ملك النبط وقد اختلفوا عليه وشاغَبَهُ ملك من ملوك النبط يقال له بابا فاستعان كلِّ واحد منهما بمن يليه من العرب ليقاتل بهم الآخر، فبني الاردوان حيراً فأنزله من أعانه من العرب فسمِّي ذلك الحير الحيرة كما تسمَّى القيعة من القاع، وأنزل بابا من أعانه من الأعراب الأنبار وخندق عليهم خندقاً، وكان بخت نصر حيث نادى

فقال: بترك الدنيا وعبادة الله! فترك النعمان الملك ولبس المسح ورافقه وزيره، ولم يعلم خبرهما إلى الآن

العرب قد جمع من كان في بلاده من العرب بها فسمّتها النبطُ أنبار العرب كما تسمّى أنبار الطعام، وفي كتاب أحمد بن محمد الهمذاني: إنما سمّيت الحيرة لأن تُبّعا لما أقبل بجيوشه فبلغ موضع الحيرة ضلً دليلهُ وتحبّر فسمّيت الحيرة.

وقال أبو منذر هشام بن محمد: كان بدو نزول العرب أرض العراق وثبوتهم واتخاذهم الحيرة والأنبار منزلًا أنَّ الله عزَّ وجل أوحى إلى يوحنا بن اختيار بن زربابـل بن شلثيل من ولـد يهوذا بن يعقوب أن اثب بخت نصر فمُرْهُ أن يغزو العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ولا أبواب وأن يطأ بلادهم بالجنود فيقتل مقاتليهم ويستبيح أموالهم وأعلمهم كفرهم بي واتخاذهم آلهةً دوني وتكذيبهم أنبيائي ورُسُلي، فأُقبل يوحنا من نجران حتي قدم على بخت نصَّر وهو ببابل فأخبره بما أوحى إليه وذلك في زمن معدّ بن عدنان، قال: فوثب بخت نصّر على من كان في بلاده من تجار العرب فجمع من ظفر به منهم وبنَى لهم حيراً على النجف وحصَّنه ثم جعلهم فيه ووكل بهم حَرَساً وحَفظَة ثم نادي في الناس بالغزو فتأهبوا لذلك وانتشر الخبر فيمن يليهم من العرب فخرجت إليه طوائف منهم مسالمين مستأمنين، فاستشار بخت نصَّر فيهم يوحنا فقال: خروجُهم إليك من بلدهم قبل نهوضهم إليك رجوع منهم عما كانوا عليه فاقبل منهم وأحسن إليهم، فسأنزلهم السواد على شاطىء الفرات وابتنوا موضع عسكرهم فسموه الأنبار، وخَلِّي عن أهل الحير فابتنوا في موضعه وسموها الحيرة لأنه كان حيراً مبنيًّا، وما زالوا كذلك مدة حياة بخت نصر، فلما مات انضموا

زَهـران بن كعب بن الحارث بن كعب بين عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد إلى التنوخ معـه وزوّجـه أختـه لَمِيسَ بنت زهيـر، فَتنَّــخَ جذيمة بن مالك وجماعة من كان بها من الأزد فصارت كلمتهم واحدة، وكان من اجتماع القبائل بالبحرين وتحالفهم وتعاقدهم أزمان ملوك الطوائف الذين ملَّكهم الإسكندر وفرق البُلْدان عند قتله دَارا إلى أن ظهر أردشير على ملوك الطوائف وهزَّمهم ودان لـه الناس وضبط الملك، فتطلُّعت أنفس من كان في البحرين من العرب إلى ريف العراق وطمعوا في غلبة الأعاجم مما يلى بلاد العرب ومشاركتهم فيه فاغتنموا ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلاف، فأجمع رؤساؤهم على المسير إلى العراق، ووطَّن جماعة ممن كان معهم أنفسهم على ذلك، فكان أول من طلع منهم على العجم حيقان في جماعة من قومه وأخلاط من الناس فوجدوا الأرمنيين الذين بناحية الموصل وما يليها يقاتلون الأردوانيين، وهم ملوك الطوائف، وهم ما بين نِفُّر، قرية من سواد العراق، إلى الأبُلَّة وأطراف البادية، فاجتمعوا عليهم ودفعوهم عن بلادهم إلى سواد العراق فصاروا بعد أشلاءً في عرب الأنبار وعرب الحيرة، فهم أشلاء قنص بن معد، منهم كان عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن عمـرو بن' الحارث بن مالك بن عَمَم بن نُمارة بن لَخم، ومن ولده النُّعمان بن المنذر، ثم قدمت قبائل تَنُوخ على الأردوانيين فأنزلوهم الحيرة التي كان قد بناها بخت نصَّر والأنبار، وأقاموا يدينون للعجم إلى أن قدمها تُبُّع أبو كرب فخلَّف بها من لم تكن له نهضة، فانضموا إلى الحيرة إلى أهل الأنبار وبقى الحير خراباً زماناً طويلًا لا تطلع عليه طالعةُ من بلاد العرب وأهل الأنبار ومن انضم اليهم من أهل الحيرة من قبائل العرب بمكانهم، وكان بنو مَعَدُّ نزولًا بتهامة وما والاها من البلاد ففرقتهم حروب وقعت بينهم فخرجوا يطلبون المتَّسع والريف فيما يليهم من بلاد اليمن ومشارف أرض الشام، وأقبلت منهم قبائل حتى نزلوا البحرين، وبها قبائل من الأزد كانوا نزلوها من زمان عمرو بن عامر بن ماءِ السماء بن الحارث الغطريف بن ثعلبة بن امرىءِ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، ومازن هو جمَّاع غسانَ، وغسانُ ماءُ شرب منه بنو مازن فسموا غسان ولم تشرب منه خزاعة ولا أسلمُ ولا بارق ولا أزد عُمان فلا يقال لواحد من هذه القبائل غسان، وإن كانوا من أولاد مازن، فتخلُّفوا بها، فكان الذين أقبلوا من تهامة من العـرب مالـك وعمرو ابنـا فَهُمَ بن تيم الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ومالك بن الزمير بن عمرو بن فهم بن تيم الله بن أسد بن وبرة في جماعة من قومهم والحيقان بن الحيوة بن عمير بن قَنص بن معدّ بن عدنان في قنص كلها، ثم لحق به غطفان بن عمروبن طَمَثان بن عوذ مناة بن يَقْدُم بن أَفْصى بن دُعْمى بن إياد فاجتمعوا بالبحرين وتحالفوا على التُّنُوخ، وهو المقام، وتعاقدوا على التناصر والتوازر فصاروا يَداً على الناس وضمهم اسم التُّنُوخ، وكانوا بـذلك الاسم كنأنهم عمارة من العمائر وقبيلة من القبائل، قال: ودعا مالك بنَّ زهير بن عمرو بن فَهُم جنيمة الأبرَش بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن غدنان بن عبد الله بن

واختلطوا بهم؛ وفي ذلك يقول كعب بن جُعيل:

## وغــزانــا تُبُّــع من حـميــر، نازل الحيرة من أرض عدن

فصار في الحيرة من جميع القبائل من مَذْحج وحمير وطيِّيء وكلب وتميم، ونزل كثير من تنوخ الأنبار والحيرة إلى طَفَّ الفرات وغربيه إلا أنهم كانوا بادية يسكنون المظال وخيم الشعر ولا ينزلون بيوت المدر، وكانت منازلهم فيما بين الأنبار والحيرة، فكانوا يسمُّون عرب الضاحية، فكان أول من ملك منهم في زمن ملوك الطوائف مالك بن فهم أبو جمديمة الأبرش، وكان منزله مما يلي الأنبار، ثم مات فملك ابنه جذيمة الأبرش بن مالك بن فهم، وكان جذيمة من أفضل ملوك العرب رأياً وأبعدهم مغارا وأشدهم نكاية وأظهرهم حزماء وهو أول من اجتمع لـه الملك بأرض العـرب وغزا بالجيوش، وكان به برص وكانت العرب لا تنسبه إليه إعظاماً لـه وإجلالًا فكانوا يقولون جذيمة الوضَّاح وجذيمة الأبـرش، وكانت دار مملكته الحيرة والأنبار وبَقَّة وهيت وعين التمر وأطراف البر إلى الغُمير إلى القُطقُطانة وما وراء ذلك، تجبى إليه من هذه الأعمال الأموالُ وتفد عليه الوفود، وهو صاحب الزَّبَّاء وقصير، والقصة طويلة ليس ههنا موضِعها، إلا أنه لما هلك صــار ملكـه إلى ابن أختــه عمــروبن عـدى بن نصر اللخمى، وهـو أول من اتخـذ الحيرة منزلًا من الملوك، وهـو أول ملوك هذا البيت من آل نصّر؛ وللبلك يقول ابن رومانس الكلبي وهو أخو النعمان لأمه أمهما رومانس:

ما فلاحي بعـد الألى عمروا الـ حيرة ما أن أرى لهم من باق ولهم كان كل من ضَرَبَ العَي ر بنجد إلى تخوم العراق فأقام ملكاً مدة ثم مات عن مائة وعشرين سنة مطاع الأمر نافذالحكم لا يدين لملوك الطوائف ولا يدينون له، إلى أن قدم أردشير بن

يدينوا لأردشير فلحقوا بالشام وانضموا إلى من هناك من قضاعة، وجعل كل من أحدث من العرب حدثاً خرج إلى ريف العراق ونزل الحيرة، فصار ذلك على أكثرهم هجنة، فأهل

بابك يريد الاستبداد بالملك وقهر ملوك

الطوائف فكره كثير من تنوخ المقام بالعراق وأن

أصحاب المظال وبيوت الشعر ينزلون غربي الفرات فيما بين الحيرة والأنبار فما فوقها، والثلث الثاني العبَّاد، وهم الذين سكنوا الحيرة وابتنوا فيها، وهم قبائل شتى تعبدوا لملوكها

الحيرة ثلاثة أصناف: فثلث تنوخ، وهم كانوا

وأقاموا هناك، وثلث الأحلاف، وهم اللذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيها فمن لم يكن من تنوخ الوبر ولا من العباد دانوا لأردشير؛ فكان أول عمارة الحيرة في زمن بخت نصر ثم خربت

الحيرة بعد موت بخت نصّر وعمرت الأنبار خمسمائة سنة وخمسين سنة ثم عمرت الحيرة في زمن عمرو بن عدي باتخاذه إيــاها مسِكنــاً

فعمرت الحيرة خمسمائة سنة وبضعا وثلاثين سنة إلى أن عمرت الكوفة ونزلها المسلمون(١).

<sup>(</sup>١) قال أبو بكر بن عياش: كنت وسفيان الثوري وشريك النخعي نتماشى فيما بين الحيرة والمكوفة فرأينـا شيخا أبيض الرأس واللحية حسن السمة والهيئة، فقلنا شيخ جليل قد سمع الحديث وأدرك الناس فملنا نحوه، فقال

وينسب إلى الحيرة كعب بن عدى الحيري، له صحبة، روى حديثه عمروبن الحارث عن ناعم بن أجيل بن كعب بن عدى الحيرى. والحيرة أيضاً: محلة كبيرة مشهورة بنيسابور؛ ينسب إليها كثير من المحدثين، منهم: أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري صاخب حاجب بن أحمد وأبي العباس الأموى، قال أبو موسى محمد بن عمر الحافظ الأصبهاني: أما أبو بكر الحيري فقد ذكر سبطه أبو البركات مسعود بن عبد الرحيم بن أبي بكر الحيرى أن أجداده كانوا من حيرة الكوفة وجاؤوا إلى نيسابور فاستوطنوها، قال: فعلى هذا يحتمل أن يكونوا توطنوا محلة بنيسابور فنسبت المحلة إليهم كما ينسب بالكوفة والبصرة كل محلة إلى قبيلة نـزلوهـا، والله أعلم. والحيرة أيضاً: قرية بأرض فارس فيما زعموا(١).

وزاي، وألف، ونون، يجوز أن يكون جمع وزاي، وألف، ونون، يجوز أن يكون جمع الحوز، وهو الشيء يحوزه ويحصله، نحو رأل ورئلان: وهو بلد فيه شجر وبساتين كثيرة ومياه غزيرة، وهي قرب إسعِرْت من ديار بكر، فيها الشاه بلوط والبندق، وليس الشاه بلوط في شيء من بلاد العراق والجزيرة والشام إلا فيها؛ وقال نصر: إن حيزان، بفتح الحاء، من مُدُن أرمينية قريبة من شروان، فطول حيزان اثنتان وسبعون له سفيان، وكان أطلبنا للحديث؛ يا هذا، أعندك شيء من الحديث؛ فقال: أما حديث فلا ولكن عتيق سنين.

الروض المعطار / ٢٠٩ (١) الحيرة: ذكرها البكري / ٤٧٨: فقال: وحيرة مثلها. أي حيرة العراق قرية من قرى نيسابور إليها ينسب أبو عمر محمد بن أحمد الخيري المحدث.

فنظرنا فإذا هو خمار.

درجة وربع، وعرضها أربع وثلاثون درجة، من فتوح سلمان بن ربيعة؛ ينسب إليها أبو الحسن حمدون بن علي الحيزاني، روى عن سليم بن أيوب الفقيه الشافعي، وروى عنه أبو بكر الشاشى الفقيه: قلت: والصواب الأول.

1.5.1 ـ الحَيْزُ: بالفتح؛ والحيز ما انضم إلى الدار من مرافقها وكل ناحية حَيْزُ وحَيَّز نحو هَيْن وهَيَّن، وأصله من الواو: وهو موضع في قول لسد:

وضَحَتْ، بالحيز والدريم، جابية كالتَّعَب المزلوم أى المملوء.

المهملة؛ والحيس طعام يصطنعه العرب من التمر والأقط: وهو بلد وكورة من نواحي زبيد باليمن، بينها وبين زبيد نحو يوم للمجلد، وهو كورة واسعة، وهي للراكب من الأشعرين؛ قال المسلم بن نُعَيْم المالكي:

أما ديار بني عوف فمُنْحدَةً، والعز قومي بحيس دارها الشَّعَفُ من بعد آطام عزّ، كان يسكنها منا ملوك وسادات لهم شَرَفُ

شعب بتهامة لهذيل سحّ من السراة، وقيل: شعب بتهامة لهذيل سحّ من السراة، وقيل: حيض ويسومُ جبلان بنجد، وقد سماه عمر بن أبي ربيعة خيشاً لأنه كان كثير المخاطبة للنساء، فقال:

تركوا خُيْشاً على أيمانهم، ويسوماً عن يسار المنجد

٤٠٤٤ - حَيْطُوبُ: كأنه فَيْعُول من الحطب:
 اسم موضع في بلادهم.

 ٤٠٤٥ - حَيْفَاءُ: كأنه تأنيث؛ والحيف الذي يُعبُّر به عن الجور: وهو موضع بالمدينة، منه أجرى النبي، صلَّى الله عليه وسلم، الخيل في المسابقة، ويقال منه الحيفاء، وقد ذكر فيما مر. وحيفا، غير ممدود: حصن على ساحل بحر الشام قرب يافا، ولم يزل في أيدي المسلمين إلى أن تغلّب عليه كندفرى الذي ملك بيت المقدس في سنة ٤٩٤، وبقى في أيديهم إلى أن فتحه صلاح المدين يموسف بن أيموب في سنــة ٥٧٣ وخـرَّبــه؛ وفي تـــاريــيخ دمشق: إبراهيم بن محمد بن عبد الرِّزَّاق أبو طاهر الحافظ الحيفي من أهل قصر حَيْفة، سمع بأطرابلس أبا يوسف عبد السلام بن محمد بن يوسف القزويني وأبا الوفاء سعد بن علي بن محمد بن أحمد النسوي، وحدّث بصور سنة ٤٨٦، سمع منه غَيْث بن على وأبو الفضل أحمد بن الحسين بن نبت الكاملي؛ هكذا في كتابه قصر حيفة، بالهاء، وأنا أحسبه المذكور

1.5.3 - الحَيْقُ: بالفتح ثم السكون، والقاف: بلد باليمن، وقيل جبل، وقيل ساحل عدن، وقيل جبل محيط بالدنيا؛ كله عن نصر؛ قال عمرو بن معد يكرب:

وأَوْدُ ناصري وبنو زُبيد، ومن بالحيق من حَكم بن سعد وقال أبو عبيدة في قول الفرزدق: ترى أمواجه كجبال لُبْنى وطود الحيق، إذ ركب الجنابا

الحيق: جبل قاف الحائقُ بالدنيا الذي قد حاق بها أي قد أحاط بها، والجناب بمعنى الجانبين.

2018 - حَيْلانُ: بالفتح: من قرى حلب، تخرج منها عين فوارة كثيرة الماء تسيح إلى حلب وتدخل إليها في قناة وتتفرَّق إلى الجامع وإلى جميع مدينة حلب.

المدينة وخيبر، كانت به لقاحُ رسول الله، صلّى المدينة وخيبر، كانت به لقاحُ رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، فأجدبت فقرَّبوها إلى الغابة فأغار عليها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري؛ ويوم الحيل: من أيام العرب.

٤٠٤٩ \_ حَيْلة: بزيادة الهاء: بلدة بالسراة، كان يسكنها بنو ثابر حيً من العاربة الأولى، أجلتهم عنه قَسْرُ بن عبقر بن أنمار بن اراش.

• ٤٠٥ ـ الخيْمَة: بالميم: من قرى الجَند باليمن بيد أحمد بن عبد الوهاب.

1001 ـ حِيني: بالكسر، والنبون مكسورة أيضاً: بلد في ديار بكر فيه معدن الحديد يحمل منه إلى البلاد، ويقال له حاني أيضاً، وقد ذكر في أول هذا الباب.

٤٠٥٢ ـ حيّة: بلفظ الحية من الحشرات: من مخاليف اليمن، وقال نصر: حيّة من جبال طيّع: (١).

 <sup>(</sup>١) حية: موضع في ديار طبيء، قال امرؤ القيس:
 فهل أنا ماش بين شوط وحية
 وهل أنا لاق حي قيس بن شمرا
 معجم ما استعجم



## باب الخاء والألف وما يليهما

3.0% ـ خابَرَانُ: بعد الألف باء ثم راء، وآخره نون: ناحيه ومدينة فيها عدة قرى بين سَرخس وأبيورد من خراسان، ومن قراها ميهنة، وكانت مدينة كبيرة خرب أكثرها. والخابران: كورة بالأهواز.

300\$ ـ خابُوراء: بعد الألف باءً موحدة بوزن عاشوراء: موضع؛ قاله ابن الأعرابي، وقال ابن دريد: أخبرني بذلك حامد ولا أدري ما هو، ولعله لغة في الخابور.

وحدة، وهو فاعول من أرض خَبْرة وخَبْراء، وهو القاع الذي ينبت السدر، أو من الخبار، وهبو القاع الذي ينبت السدر، أو من الخبار، وهبو الأرض الرَّحوة ذات الحجارة، وقيل: فاعول من خابرت الأرض إذا حرثتها، وقال ابن برُرْج: لم يسمع اسم على فاعولاء إلا أحرفا: الضاروراء الضر والساروراء السرَّ والدالولاء الدَّلُ وعاشوراء اسم لليوم العاشر من المحرم؛ الدَّلُ وعاشوراء اسم لليوم العاشر من المحرم؛ قال ابن الأعرابي: والخابوراء اسم موضع، قال ابن الأعرابي: والخابوراء اسم موضع، قلت أنا: ولا أدري أهو اسم لهذا النهر أم

غيره؛ فأما الخابور(١): فهو اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة ولاية واسعة وبلدان جمة غلب عليها اسمه فنسبت إليه من البلاد قرقيسياء وماكسين والمجدَل وعَربان، وأصل هذا النهر من العيون التي برأس عين، وينضاف إليه فاضل الهرماس ومدّ، وهو نهر نصيبين، فيصير نهراً كبيراً، ويمتد فيسقي هذه البلاد ثم ينتهي إلى قرقيسياء فيصب عندها في الفرات؛ وفيه من أبيات أخت الوليد بن طريف ترثي أخاها:

أيا شجر الخابور ما لك مُورقا؟ كأنك لم تجزعُ على إبن طريف فتى لا يحبُّ الناد إلا من التقى، ولا المال إلا من قَنا وسيوف وقال الأخطل:

أراعتك بالخابور نــوقٌ وأجمال ورَسْمٌ عَفَتْه الريحُ بعدي بـأذيـال؟

(۱) الخابور: مدينة لطيفة على شاطىء الغرات لها بساتين وحدائق، وبها مات مسلمة بن عبد الملك، وكان يلقب بالجرادة الصفراء.

الروض المعطار / ٢١١

وقال الربيع بن أبي الحُقَيْق اليهودي من بني قُرَيظة:

دورٌ عفَتْ بقرى الخابور غيرها، بعد الأنيس، سوافي الريح والمطرُ إن تُمس دارك ممن كان يسكنها وحشا، فذاك صروف الدهر والغِيرُ حلّت بها كل مبيضٌ تراثبها كأنها، بين كثبان النقا، البقر وأنشد ابن الأعرابي:

رأت ناقتي ماء الفرات وطيبه أمر من الدّفلى الدعاف وأمقرا وحنّت إلى الخابور لما رأت به صياح النبيط والسفين المقيّرا فقلت لها: بعض الحنين فإن بي كدوجدك إلا أنني كنت أصبرا

والخابور، خابور الحسنية: من أعمال الموصل في شرقي دجلة، وهو نهر من الجبال، عليه عمل واسع وقرّى في شمالي الموصل في الجبال، له نهر عظيم بسقي عمله ثم يصبُّ في دجلة، ومخرجه من أرص لوَّوزان، وقال المسعودي: مخرجه من أرص أرمينية ومصبه في دحلة بين للاد باسورين فيسالور من بلاد قردى من أرض الموصل.

٢٠٥٦ م خماجمر: بعدد الألف جيم؛ قدر العمراني: موضع.

2004 ـ خاخ : بعد لاغ حاء معجمة أيضاً : موضع بين الحرمين، وبغال له روضة خاخ، بقرب حمراء الأسد من المدينة، وذكر في أحماء المدينة جمع حمى، والأحماء التي حماها النبي ، صلى الله عليه وسلم، والخلفاء

الراشدون بعده خاخ، وروي عن عليّ، رضي الله عنه، أنه قال: بعثني رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، والزبير والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه فأتوني (۱) به»، قالوا: وخاخ مشترك فيه منازل لمحمد بن حعفر بن محمد وعلي بن موسى الرضا وغيرهم من الناس، وقد أكثرت الشعراء من ذكره؛ قال مصعب الزبيري: حدّثني عبد الرحمن بن عبد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال لما قال الأحوص:

يا موقد النار بالعلياء من إضم! أَوْقد، فقد هجْتَ شوقاً غير مضطرم يا موقد النار أوقدها، فإنَّ لها سناً يهيج فؤاد العاشق السدم نار يضيءُ سناها، إذ تشبُّ لنا سعديّة، وبها نَشفي من السقم ومنا طبرينَ بشَجْنُو أَنتُ نَبَائِلُهُ، ولا تسبؤرت تلك النبار من إضم ليست ليانيك من خاخ بعائدة كما عهدت، ولا أيام ذي سلم غنّى فيه معندُ وتباع الشعر بالمدينة فأنشدتُ سُكينة، وقيل عائشة بنت أبي وقُـاص، قول لشاعر في حاج فقالت: قد أكثرت الشعراء في خاخ ووصفه. لا والله ما أنتهى حتى أنظر إليه، فبعثت إلى غلامها فِنْد فجعلته على بغلة وألبسته ثياب خزّ من ثيالها وقالت: امض بنا نقفٌ على خاخ، فمضى بها فلما رأته قالت: ما هو إلَّا ما قال، ما هو إلَّا هذا! فقالت: لا والله لا أريم

<sup>(</sup>١) الحديث رواء سحاري ٦ / ١٠٣ (فتح الباري).

عبد العزيز بن عبد الكريم بن هارون بن

عمطاء بن يحيى الدُّرْغَمي الخاخسري

السمرقندي أبو بكر النيسابوري الأديب، كان

والده من خاخسر إحدى قرى سمرقند، سكن

نيسابور وولد عتيق بها، وكان أديباً شاعراً حسن

النظم يحفظ الكُتُب في اللغة، سمع أبا بكر

الشيروي وأبا بكر الحسين بن يعقوب الأديب،

كتب عنه أبو سعد بخوارزم، وكانت ولادته في

رابع عشر رجب سنة ٤٧٧، ومات بخوارزم

٤٠٥٩ ـ خار: آخره راء: موضع بالري؛ منه

أبو إسماعيل إبراهيم بن المختار الخاري

الرازى، سمع محمد بن إسحاق بن بَشار

وشُعْبَة بن الحجاج، روى عنه محمد بن سعيد الأصبهاني ومحمد بن حميد الرازي؛ قاله

٤٠٦٠ ـ خاربان: من نسواحي بلخ، منها

أحمد بن محمد الخارباني، حدّث عن

محمد بن عبد الملك المروزي؛ قاله ابن منده

الحاكم أبو أحمد.

حتى أوتى بمن يهجوه، فجعلوا يتذاكرون شاعراً قريباً منهم يرسلون إليه إلى أن قال فند: والله أنا أهجوه، قالت: أنت! قال: أنا، قالت: قُل، فقال: خاخ خاخ أخ بقو، ثم تفل عليه كأنه تنخع، فقالت: هجوْته وربّ الكعبة! لك البغلة وما عليها من الثياب؛ روى أبو عُوانة عن البخاري خاج، بالجيم في آخره، وعهدته على البخاري (١)، وحكى العصائدي أنه موضع قريب من مكة، والأول أصح، وكانت المرأة قريب من مكة، والأول أصح، وكانت المرأة وأخذا منها الكتاب الذي كتبه حاطب بن أبي بلتعة إنما أدركها بروضة خاخ، وذكره ابن الفقيه في حدود العقيق وقال: هو بين الشوطكى والناصفة؛ وأنشد للأحوص بن محمد يقول:

طربت، وكيف تطرب أم تصابى، ورأسك قد توشع بالقتسر؟ لغانية تحل هضاب خاخ فأسقُف فالدَّوافع من حضير

٤٠٥٨ ـ خاخَسْر: بفتح الخاء الثانية، وسين مهملة، وراء: قرية من قرى دَرْغم على فرسخين من سمرقند؛ ينسب إليها أبو القاسم بن سعد بن سعيد الخاحسري خادم أبي علي اليوناني الفقيه، يروي عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي؛ وعتيق بن

حكاه عن عليّ بن خلف. 
2011 - خارِجَةُ: بعد الألف راء مكسورة، وجيم: قرية بإفريقية من نواحي تونس، ينسب إليها أبو القاسم بن محمد بن أبي القاسم الخارجي الفقيه على مذهب مالك بن أنس، مات قبل الستمائة؛ وأخوه عبد الله بن محمد، كان رئيساً مقدّماً في دولة عبد المؤمن ذا كرم ورياسة، توفي سنة ٢٠٣.

٤٠٦٢ ـ الخارف: من قرى اليمن من أعمال صنعاة من مخلاف صداة.

٤٠٦٣ ـ خارْزَنْج: بعد الألف راء ثم زاي ثم

انظر فتح الباري: ٨ / ٦٣٤

<sup>(</sup>١) قلت: ما رواه الإمام البخاري في صحيحه إنما هو «خاخ» بالخاء المعجمة في آخره، رواه في كتاب الجهاد، باب الجاسوس، وكتاب التفسير باب تفسير سورة الممتحنة، وقال الحافظ الجليل ابن فجر في الفتح: «روضة خاخ» بمنق وطنين من فوق، ثم قال في موضع آخر. بمعجمتين، ومن قالها بمهملة ثم جيم فقد صحف.

نون ثم جيم: ناحية من نواحي نيسابور من عمل بُشْت، بالشين المعجمة، والعجم يقولون خارزنك، بالكاف، وقد نسبوا إليه على هذه النسبة أبا بكر محمد بن إبراهيم بن عبد الله النيسابوري، سمع محمد بن يحيى الذهلي، روى عنه أبو أحمد محمد بن الفضل الكرابيسي، ويجوز أن يقال: إن أصله مركب من خار أي ضعف وزنج أي هذا الصنف من السودان؛ وقد خرج من هذه الناحية جماعة من أهل العلم والأدب، منهم: أحمد بن محمد صاحب كتاب التكملة في اللغة؛ ويوسف بن الحسن بن يسوسف بن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل الخارزنجي، كان أحد الفضلاء، أخذ الكلام وأصول الفقه من أصحاب أبي عبد الله ثم اختلف إلى درس الجُوَيني أبي العالي وعلَّق عنه الكثير، ثم مضى إلى مَرْوَ واشتغل بها على أبي المظفّر السمعاني، وأبي محمد عبد الله بن علىّ الصَّفَّار وعاد إلى نيسابور وصنَّف في عنرين نوعاً من العلم، وقصد بغداد، وسمع الشيخ أبا إسحاق الشيرازي، وكان مولده سنة ٥٤٤.

٤٠٦٤ ـ خارَكُ: بعد الألف راءً، وآخره كاف: جزيرة في وسط ألبحر الفارسي، وهي جبل عال في وسط البحر، إذا خرجت المراكب من عَبَّادان تريد عُمان وطابت بها الريح وصلت إليها في يوم وليلة، وهي من أعمال فارس(١)،

(١) وفي هذه الجزيرة أمير قائم بنفسه عادل حس السيرة، وإذا مات فإنما يلي مكانه من يكون مثله في العدل والقيام بالحق، وفي هذه الجزيرة مغاص اللؤاؤ وهو يعرف بالخاركي، ويسكن في هذه الجزيرة رؤساء الغواصين في البحر، ويقصدها التجار من جنيع

يقابلها في البرّ جنّابة ومهرّوبان، تنظر هذه من هذه للجيّد النظر، فأمّا جبال البرّ فإنها ظاهرة جدّا، وقد جئتها غير مرّة ووجدت أيضاً قبرا يُزار وينذر له يزعم أهل الجزيرة أنه قبر محمد بن الحنفية، رضي الله عنه، والتواريخ تأبى ذلك؛ قال أبو عبيدة: وكان أبو صفرة والد المهلب فارسيّا من أهل خارك فقطع إلى عُمان، وكان يقال له بسخره فعرّب فقيل أبو صفرة، وكان بها حائكاً، ثم قدم البصرة فكان بها سائساً لغثمان بن أبي العاصي الثقفي، فلما هاجرت لغثمان بن أبي العاصي الثقفي، فلما هاجرت فوجدوه نجداً في الحروب فاستلاطوه، وكان فوجدوه نجداً في الحروب فاستلاطوه، وكان المرب كذلك كثير؛ فقال كعب الأشقرى يذكرهم:

أنتم بشاش وبهبوذان مختبراً،
وبسخره وبنوس، حَشُوها القُلُفُ
لم يركبوا الخيل، إلا بعدماكبروا،
فهم ثقال على أكتافها عُنُفُ
وقال الفَرَزْدَق:
وكائِنْ لابن صفرة من نسيب،
ترى بلبانه أثر الزيار
بخارك لم يَقْدُ فرساً، ولكن
يقود السَّفن بالمَرَسِ المُغار

صراريُّون، يَنْضحُ في لِحاهم

ولـو رُدّ ابنُ صفرة حيث ضَمَّت،

نفيُّ الماء من خَشَب وقار

عليه الغاف، أرضُ أبي صُفار

الأفطار بالأموال الكثيرة ويقيمون بها الأشهر الكثيرة حتى يكون وقت الغوص فيكترون الغواصين بأسوام معلومة تتفاضل على قدر تفاضل الغوص والأمانة.

الروض المعطار / ٢١٢

وقد نسب إليها قوم، منهم. الخاركي الشاعر في أيام المأمون وما يقاربها، وهن القائم:

من كلَّ شيءٍ قَضَتْ نفسي مآربها. إلا من الطعن بالبتار بالتيا لا أغرس الزَّهرَ إلا في مُسَرَّقنه، والغرس أَجْوَد ما يأبي بسِرْقِين

وأبسو هَمَّام الصَّلْتُ بن محسد بن عسد الرحمن بن أبي المغيرة البصري ثم الخاركي<sup>(1)</sup>، يروي عن سفيان بن عُيينة وحماد بن زيد، روى عنه أبو إسحاق يعقوب ابن إسحاق القُلُوسي ومحمد بن إسماعيل البخاري؛ وأبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الخاركي البصري، روى عنه أبو بكر محمد بن أحمد بن علي الاتروني القاضي.

واله الأزهري وغيره، ثم راء، وقد حكى عن رواه الأزهري وغيره، ثم راء، وقد حكى عن الأزهري أنه رواه بفتح الزاي، ولم أجده أنا كذلك بخطه (٢)؛ كأنه مأخوذ من خَزَر العين وهو انقلاب الحدقة نحو اللّحاظ: وهو نهر بين إدبل والموصل ثم بين الزاب الأعلى والموصل، وعليه كورة يقال لها نخلا، وأهل نخلا يسمون الخازر برّيشوا، مبدأه من قرية يقال لها أربون من ناحية نخلا ويخرج من بين جبل خِلبتا والعمرانية وينحدر إلى كورة المرج من أعمال قلعة شوش والعقر إلى أن يصب في دجلة، وهو موضع كانت عنده وقعة بين عبيد الله بن زياد وإبراهيم بن مالك الأشتر النخعي في أيام

المحتار، ريومئذ قُتل ابن زياد الفاسق، وذلك في سال الذليجرة

٩٣٠٤ ـ حاشت: سير: مهملة، وتاء سناة، ويه جمع بين ثلاث سراكن، لعظ عجميً وقال أبر سعات هي بليدة من نواحي بلخ قرب أندراب و بنسب إليها أبر صالح الحكم بن المبارك الخاستي، روى عن مائك بن أنس، رضي الله عنه، روى عنمه عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، مات سنة ٢١٣.

٧٠ ٦٠ حاشت: مثل الذي قبله إلا أن شينه معجمة؛ قال أبو سعد; هي بليدة من نواحي بلخ أيضاً وبقان لها خَوْشت أيضاً؛ ينسب إليها بهذا اللفظ أبو صانح الحكم بن المسارك الخاشتي البذي، حافظ، حدّث عن مالك وحمّاد بن (بيد، وكنان ثقة، ومات بالبري سنة ٣١٣٤ كذا ذكره السمماني، وهو الذي قبله، ولعلّه وهم.

١٨ - ٤ - خالمتي: قبان العميراني: هيو اسم موضع، ولعله الذي قبله.

٤٠٦٩ ـ خاشَك: سدينة مشهورة من مُدُن مُكُن مُكُن مُكُن مُكُن مُكُن أنه لعبـد الله بن عمر.

٠٧٠٪ عاص: قال ابن إسحاق: وكان واديا خَيْبَرَ وادي السُّرَير ووادي خاص، وهما اللذان قسمت عليهما خيبر، وولهي الكتيبة الذي خرج في خمس الله ورسوله وذؤي القربى وغيرهم.

١٧٠٤ ـ الخسافقين: بلفظ الخافقين، وهمو هواقان محيطان بجانبي الأرض جميعًا؛ قال الأصمعي: الخافقان طوف السماء والأرض، وقيل: الخافقان المشرق والمضرب لأن

 <sup>(</sup>۱) الصلت بن همام: انظر تهذیب التهذیب ٤ / ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) خازر: ضبطه البكري بفتح الزاي ني معجمه / ٤٨٤.

المهامودية بالقدار من المساول إلى الدروات الما القدام الفعلير المعارات عراز المادان فق المحافقات شداد الدروان وكانا دار الأجرار والمحافقات المواجع ودرات

۷۷٪ .. خاکستار این ایال الکات سین مهملاً . وبعد الالف رافر از حره تول ا هوغیه

٣٠٧٣ يا خياكة . وإنا من ببلاد عَنْرَة كنافت له وقعة؛ عن نصر عن العمراني.

\$ 2 \ ك خالبر و ن مته اللام والداء الموحد، ثم واد ساكنة، وآخره ثون: س ترى شرخس، عن أبي سعد؛ سها حشر بن عبد الوهاب خال عمر بن علي المحدب، يسروي عن يوس بن بُكْيْر وغيره.

منسوبة إلى خالد، وهذه اباذ معنه عمارة خالد؛ منسوبة إلى خالد، وهذه اباذ معنه عمارة خالد؛ والمشهور منها إمام الذنيا في عصره أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الخالداباذي المروري، صنف الأصول وشرح المختصر للمرزي، وقصده الناس من البلاد، والستر عنه علم الفقه، وخرج من عنده سبعون من مشاهير العلماء، وكان يدرس ببغداد ثم انتقل عنها إلى مصر فأجنس مجلس الشافعي في حلقته واجتمع الناس عليه، ومات بمصر سنة ٣٤٠. وخالداباذ: من قرى الري مشهورة.

ينسب إليها أبو عثمان سعبد و بو بكر محمد ابنا فاشم بن وعلمة بن عثمان سعبد و بو بكر محمد ابنا هاشم بن وعلمة بن غر باس يزيد بن عبد الله بن عبد منه بن يثربي بن عبد السلام بن خاسد بن عبد منه اللحالديّان الشاعران المسهورات كف تسبهما السري الزفاء بي سعد

وبال خميت السار ، اهم بمعشر وبالم خميت التمام المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المام المرافقة المام المحافة المحافقة المحافة المحاف

أَسْعَرَى، رَنْرُمُأَلَ فِي خَبِيْرَ ثَيَاءٍ وقال أَيَا بَا: ومن عجب أَن السِبْيْنِ أَبْسِرِقْمَ، مغيرين في أَنْطَار شعري، وأَرْعادا

فقد نقلاه عن بساس ساسي

إلى نسب بي الخالدية أسود وقد نسب بهذه النسبة ابو الحسر محمد بن أحمد الخالدي الشاهد منسوب إلى سكة خالد بنسابور، سمع أبا بكر محمد بن إسحاق بن حزيمة ولم يقتصر عبه فخلط ما غيره فضعّفه

٤٠٧٧ مخالدٌ: سكة خاند: بنيسابور: يسب إليها. أبو انحسن محمد بن أحمد الخاندي الشاهد، سمع أبا نكبر محمد بن خزيمة ولم يفتصر عليه فحدث عن شيوخ أخيه

بغداد إلى سور بغداد، وهذا اسم محدث لم بغداد إلى سور بغداد، وهذا اسم محدث لم أحده في كُتُب الأوائل ولا تصنيف، وإنما هو اليوم مشهور، ولعنّي أكشف عن سببه إن شاء الله تعانى، ووجدت في كتاب الديسرة أن نهر الخالص هو نهر المهدير.

بركة خالصة بين الأجفر والدخوسية السكوني. بركة خالصة بين الأجفر والدخوسية الطويل مكة من الكوفة على مياليل ابن الأغز، تزبينها وبين الأجفر أحد عضر ميلاً (١) وأغاز خالصة الذي (١) الخالسة مي كانت دار الإمار عدم له مدة المستميل

نسبت هذه البركة إليها هي الجارية السوداء التي كان بعض الخلفاء يكرمها ويلبّسها الحَليَ الفاخر، فقال بعض الشعراء:

لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع دُرُّ على خالصة فبلغ الخليفة ذلك فأمر بإحضاره وأنكر عليه بما بلغه منه، فقال: يا أمير المؤمنين كذبوا، إنما قلت:

لقد ضاء شعرى على بابكم كما ضاء دُرُّ على خالصة فاستحسن الخليفة تخلُّصه منه وأمر لـه بجائزة حسنة بعد أن أراد أن يفتك به، وبلغني أن هذه الحكاية حوضر بها في مجلس القاضى أبى على عبد الرحيم النيسابوري فقال: هذا بيت قُلعتْ عينه فأبصر، وهذا من لطيف الاختراع. وخالصة: مدينة بصقلية ذات سور من حجارة يسكنها السلطان وأجناده، ولیس بها سوق ولا فنادق، وهی علی نحر البحر، ولها أربعة أبواب، ذكر ذلك ابن حَوْقَل، وحدثني أبو الحسن عليّ بن باديس أنها اليـوم محلَّة في وسط بَلَوْم وبلرم محيط بها.

٤٠٨٠ ـ الخال: الخال في لغتهم ينصرف إلى معان كثيرة تفوت الحصر؛ والخال: اسم جبل

فيها، ولما تغلب على بعض مدنها ونشأت الفتنة بهــا واتفق الناس بها على تقديم الحسين بن يوسف فافتتح قلعتين كانتا في يدي الروم في يومين متواليين وذلك في ربيع الأول سنة إحـدى وثلاثين وأربعمـائة، ثم افتتـح مدينتي الإمارة: الخالصة والطاهرية في يومين متواليين أيضاً، وقتل جميع من كان فيها من الروم وهدم الطاهرية يوم الخميس من العام ثم هدم الخالصة ضحى يوم الجمعة من الغد.

الروض المعطار / ٢١٣

تلقاء الدُّثنية لبني سُلَيْم (١)، وقيل: في أرض غطفان؛ وأنشد:

أهاجك بالخال الحمولُ الدوافعُ، فأنت لمَهْوَاهـا ممن الأرض نازع؟ والخال أيضاً: موضع في شق اليمن. وذات الخال: موضع آخر؛ قال عمروبن معد يكرب:

وهم قتلوا بذات الخال قيسا وأشعث، سلسلوا في غير عهد فكتب ما في أخبار أبي الطيب من أسماء الخال.

٤٠٨١ ـ خالَةُ: هو مؤنث الذي قبله: وهو ماءً لكلب بن وَبَرَة في بادية الشام؛ قال النابغة:

بخالة أو ماءِ الذُّنابة أو سَوَى منظنَّة كلب أو مياه المواطر وتروى بالحاء المهملة، وكل هذه مواضع؛ قال أبو عمرو: استسقى عديُّ بن الـرقاع بني بحر من بني زُهُيْر بن جناب الكلبيين وهم على ماءٍ لهم يقال له خالة وفيه جفرٌ يقال له القُنَيْنيُّ كانت بنو تغلب قـد رُعَتْ فيه فـوقع قعب في القنيني وزعم أنه وجمد القَعْب في التراب، فاقتتلت في ذلك الجفر بنو تغلب حتى كادت تتفانى ثم اصطلحوا على ملئه حجارة وقتادآ واحتفروا ما حوله، فموضع القنيني من خالة معروف ويقال لما حوله القنينيَّات؛ قال عدى بن الرقاع.

عن الكشبان من صُعْدٍ وخال معجم ما استعجم / ٤٨٤

<sup>(</sup>١) الخال: جبل ببلاد غطفان، وهو الذي اختلفت عنده أسد وغطفان. وخال أيضاً: أكيمة صغيرة قال كُثُير: وعدت نحو أيمنها وصدت

الخصيب أبو سعد الخانساري، سمع من أبي طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم وغيره؛

قاله يحيى بن منده .

خانِقُ: قال أبو المنذر: يقال إنَّ إياد بن نزار لم تزل مع إخوتها بتهامة وما والاها حتى وقعت بينهم حرب فتظاهرت مُضر وربيعة ابنا نزار على إياد فالتقوا بناحية من بلادهم يقال لها خانق، وهي اليوم من بلاد كنانة بن خزيمة، فهزمت إياد وظهروا عليهم فخرجوا من تهامة؟

فقال أحد بني خصفة بن قيس بن عيلان في ذمَّ إياد: إيـاداً، يــوم خــانق، قــد وطئنـــا

بخیل مضمرات قد بسرینا تَرَادَی بالفوارس، کلّ یسوم،

غضاب الحرب تحمي المحْجِرينا فأبنا بالنهاب وبالسبايا،

وأضحوا في الديار مجدَّلينا

4.۸۷ ـ الخانِقَانُ: موضع بالمدينة، وهو مجمع مياه أوديتها الكبار الثلاثة: بُطْحان والعقيق وقَنَاة.

٤٠٨٨ ـ الخانِقةُ: بعد الألف نون مكسورة،
 وقاف، تأنيث الخالق: وهو متعبَّدُ للكَرَّامية
 بالبيت المقدس؛ عن العمراني.

4 • ٨٩ ـ خانِقِين: بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد، بينها وبين قصر شيرين ستَّة فراسخ لمن يريد الجبال، ومن قصر شيرين إلى حُلْوَان ستة فراسخ (١)؛ قال مِسْهَـر بن

غابت سَرَاةُ بني بحر، ولو شهـدوا يــومـاً لأعــطيت مــا أبغي وأطلّبُ حتى وردنــا القنينــات ضــاحيــة،

في ساعة من نهار الصيف تلتهب فجاء بالبارد العذب الزُّلال لنا، ما دام يمسك عوداً ذاوياً كَرَبُ من ماء خالة جيَّاشُ بندمته، مصا توارشه الأوحاد والعَتَب

الأوحاد: عوف بن سعد وكعب بن سعد من بني تغلب، والعتب: عتبة بن سعد وعتاب بن سعد وعتبان بن سعد.

٤٠٨٢ ـ خَامِرٌ: جبل بالحجاز بأرض عَكَ؛ قال الطاهر بن أبي هالة.

قتلناهُم ما بين قُنَّة خامِرٍ إلى القيعة الحمراء ذات العثاعث

الكُسوة من أعمال حَوْران قريب من دمشق، الكُسوة من أعمال حَوْران قريب من دمشق، ينسب إلى أمّ حكيم بنت أبي جهل بن هشام. الله عن الله الله الله الله بن عبدان شيرُوَيْه قال: قال محمد بن عبد الله بن عبدان الصوفي: أبو بكر يعرف بالحافظ الخانجاهي،

روى عن ابن الهلال وابن تركان وغيرهما، ما أدركته لصغر سنّي، وحدثني عنه عبدوس، وكان صدوقاً أحد مشايخ الصوفيه في وقته، ذكره في الطبقة الحادية عشرة من أهل همذان، فالظاهر أنه محلّة بهمذان أو قرية من قراها، والله أعلم.

٤٠٨٥ - خَالِسَار: بكسر النون، والسين مهملة: قرية من قرى جَرْباذقان؛ ينسب إليها أحمد بن علي بن

<sup>(</sup>١) خانقين: همي من أعمال الجبل بقرب شهرزور، سمي الموضع بذلك لأن النعمان حبس به عدي بن زيد وخنقه فيه حتى مات، وهناك حبس النعمان حتى مات،

مُهَنَّهُ لَى: وبخانقين عين نلىنط عطيمة كثيرة الدخل، ربها قنظرة عظيمة على واديها نكون أربعة وعشرين طاقاً، على طاق يكون عشرين ذراعاً، عليها جادَّة خراسان إلى بغداد وتنتهى إلى قصر شيرين؛ قال عتبة بن الوعل التغلبي

كأنك بابن الموعل بن تر غارة كبرد القطا النهي المعيف المكذرا على كل محبوك السراة مفرع كمبت الأدبم، يستخف الحرزورا ويسوم بباجسرى كبوم مقيلة، إذا ما اشتهى الغازي الشراب وهجرا ويسوم بأعلى خانقين شربته، وحلوان حلوان الجبال وتسترا ولله يسوم بالمحديثة صالح وقال البشاري: وخانقين أيضاً بلدة بالكوفة، والله أعلم.

بفارس، قال أبو سعد: موضع بأصبهان، وهي بفارس، قال أبو سعد: موضع بأصبهان، وهي مدينة حسنة ذات سوق وعمارة، خرج منها طائفة من العلماء، بينها وبين أصبهان يومان؛ يسبب إليها الخاني، منها: محمد بن نحيى بن حمدان المعروف بالعجلي أبو عبد الله الخاني، سكن خان لنجان، حدّث عن الطبراني وأبي النسح وطبفتهما، ومات مسه ٢٣٤، وكان مها فلعة

زيحانقيل نهر كيد قد بيب عليه قنطرة عطمة طفأ المحص والأجرد ومن حانقيل إلى قصو شيويل سه مراسع، ويخانفيل كان التفاء سفيان بن أبي العالمة مع المست الحارجي لهزمه شبب عي سنة ست وسبعيل الروض "معطار الله الم

تديمة حصينة ملكها الباطنية وخرّبها السلطان محمد في سنة ٥٧٥

١٠٩١ ما المخانوبة: بعد الألف نون، وبعد الواو قاف. مدينة على الفرات قبرب البرقة (٢٠٥ وإليها، والله أعلم، ينسب أبو عبد الله محمد بن محمند المخانوقي، حدث عن أبي الحسين المبارك بن عبد الحيار الصرد المعروف بابن لطيوري، سمع منه الله محمد.

رُدان بن سِنان أحد ثُوَّد المنصور، كان عظيم للحبة جدًّا، قال وردن أحد ثُوَّد المنصور، كان عظيم للحبة جدًّا، قال ونتب ابن عباش لمنتوف إلى المنصور في حوالح وبال في أخرها: ربهب ثي أمير المامنين حبة وردان الدفأ بها في هذا الشتاء، فوقع المنصور عضاء حوائجة وردان كتب: لا كرامة ولا عزازة.

١٤ ٤ ٤ خائبكار , بعد الألف نون تم ياء مثناة
 بن تحت. وجيم، وأحره راء: اللبدة بس بغداد

 <sup>(</sup>١) الخانوقة هي المدينة التي متابع الرباء صاحبه عصو على
القوات من أرض الجبايدة الرائقات اليها اللقل لحت
القرات الى الصحراء بالحالث الأحال يمي الدينة صعدة
هذة عاها، وتها مداني الحالات.

الوريض المعطاه 1 ٢١١

رإربال قرب دسوناء عجمي، فتحه عاسم بل عتبة من أبي وفاص، أخذه إنيه عمه سعد بن أبي فاص.

٤٠٩٥ ـ خَاور: اكبر مدينة كوره كاوار جبوبي بران، افتتحها عفية بن عامر سنة سبع وأربعين عدد ممانعه ومثل هلها وسباهم.

1944ع لـ حاور ١٠٠ توبه من نواحي «لاطالاً» وقد بسب بهده النسبة أبو الحسن محمد بن للحمد الحاوراني، وجدت له مسموعات لخط الله في حرها، وكتب أبو محمد بي أبي خسن بر محمد بن محمد الخاوراني حفيد ظام الملك ووجدته قد ذكر أنه لقى جماعة من الأئمة المشهورة، وفيه أنه سمع بيسابور من شيخ الدين أبي محمد عبد الجمارين محمد البيهقي الخواري عن الواحدي وأبي سعيد عبد الصمد المقرى وأبى القاسم زاهر بن طاهر الشُّحَّامي وأبي مُحمد العباس بن محمد بن أبي منصور الطوسى يعرف بعبّاسة، وروى عنه أبو الحسن عبد الغفار الفارسي وأبنو عبد الله محمد من الفضل الفراوي وأبو الفضل حمد من محمد الميداني وابنه سعيد، قال: وادركت أما حامد الغـــ الى وأنا ابن أربع سنين، وغي ابا لقاسم محمود بن عمر الزمخشي، فال:

سمع سه الكتناف والمُفَصَّل، أجاز لأبي بكر محمد بن يوسب بن أبي بكر الإربلي أيام محمد بيوسب بني أريسير بن يوسف في سلخ ربيع بروسب بني أريسير بن يوسف في سلخ ربيع برخو سة ٧١، وذكر أن له من التصانيف تتاب لتلويح في شرح المصابيح، وكتاب النسرج ولبيان والأربعين المنسوب إلى ابن معال وكتاب سير حصار الإيمان وكتاب سير سلوك ولتاب بيان قصة إبليس مع النبي، عرائض ركتاب النخب والنكت في الفرائض فرائض ركتاب النخب والنكت في الفرائض وكتاب التصريف وكتاب الأدوات وكتاب التصريف بعرها؛ ومنها صديقنا أديب تبريز أحمد بن أبي محمد، مات شابًا في سنة ٢٠٠.

/٠٩٠ ٤ ـ لخائغ: بعد الألف ياءٌ مهموزة، وهو

<sup>.</sup> ـ مد . قبال صاحب الروض المعطار في ترجمة المحال الكهف، المحال الكهف، المحال حيل من حيل المحال الروم يعالى بخوس تترقي مدينة المحال الم

اخاوران ، باحیة ذات قری بختراسان به حد ت کشده
 وینسب إلیها لوزیر أبو علی شاذان ، بان وریر بملوئ
 بی سامان ، وبقی فی الوزارة مدة صویح حی ورر
 للآباء و لابد، مهم ، وبصول مده ولررد بین د

بالد النفيون للعلميان حسيس اللجاء الله على حيسهن المحيوض الذان إلك الهلكنداء الخالسان الح الذار اللائم المشارات المتحديثين

اسم فاعل من الخوّع، وهو الجبل الأبيض؛ قال رؤية:

كما يلوح الخوع بين الأجبل والخوع أيضاً: منعرج الوادي، وهمو اسم جبل يقابله آخر اسمه نائع؛ ذكرهما أبو وَجْزة السعدي في قوله:

والخائعُ الجوْنُ آتِ عن شائلهم، ونائع النَّعف عن أيمانهم يقعُ والجوْنُ في كالامهم من الأضداد يقال للزبيض والأسود؛ عن إسماعيل بن حماد، ويقع: يرتفع.

ويقع: يرتفع. **١٩٠** - الخائعانِ: تثنية الخائع؛ قال يعقوب: الخائعان شعبتان تدفع واحدة في غَيْقة والأخرى في يَلْيَل، وهو وادي الصفراء؛ قال كُثَيْر:

عرفتُ الدار كالحُلَل البوالي، بفَيْف الخائمينَ إلى بَعالِ ديار من عزيزة، قد عفاها تقادمُ سالفِ الحِقَب الخوالي باب الخاء والباء وما يليهما

بالمدينة إلى جنب قُباء، وقيل: خُبْء، بالضم، بالمدينة إلى جنب قُباء، وقيل: خُبْء، بالضم، واد منحدر من الكاثب ثم يأخذ ظهر حَرَّة كَشْب ثم يصير إلى قاع الجموح أسفل من قُباء. وخَبْءُ أيضاً: موضع نجديً.

11.1 - الخبارُ: بفتح أوله، وآخره راء: موضع قريب من المدينة، وكان عليه طريق رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، حين خرج يريد قريشاً قبل وقعة بدر؛ والخبار في كلامهم الأرض السرخوة ذات الحجارة، وهو فيف الخبار، ويقال: فيفاءُ الخبار؛ ذكره ابن الفقيه

في نواحي العقيق بالمدينة؛ وقال ابن شهاب: كان قد قدم على رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، نفر مِن عُرينة كانوا مجهدين مضرورين فأنزلهم عنده وسألوه أن ينجيهم من المدينة فأخرجهم رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، إلى لقاح له بفيف الخبار وراء الحمى؛ قال ابن إسحاق: وفي جمادى الأولى غزا رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، قريشاً فسلك على نقب بني دينار من بني النجار ثم على فيفاء الخيار، قال الحازمي: كذا وجدته مضبوطاً بخط أبي الحسن بن الفرات بالحاء المهملة والياء المشددة، والمشهور هو الأول.

٤١٠٢ ـ خَبائِرُ: من أعمال ذي جِبْلة باليمن. ٤١٠٣ ـ خَباش: نخل لبني يشكر باليمامة.

\$1.4 - خباقُ: بفتخ أوله، وآخره قاف: من قرى مرو، وهي بقرب جيرنج؛ نسب إليها أبو الحسن عليّ بن عبد الله الخباقي الصوفي، كان عابداً، سمع الحديث بالشام والعراق، روى عن أبي سعيد إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني وأبي الحسين الطيوري؛ ذكره أبو سعد في شيوخه، ومات سنة ٥١٩.

21.0 - خُبَّانُ: يضم أوله، وتشديد ثانيه ويخفف، وآخره نون، ويجوز أن يكون فُعلان من الخبّ: وهي قرية باليمن في واد يقال له وادي خبان قرب نجران (١)، وهي قرية الأسود الكذاب، وفي كتاب الفتوح: كان أول ما خرج الأسود العنسي واسمه عبهلة بن كعب أن خرج

<sup>(</sup>١) خَبَّان: أَرْض بأسفل نجران، من ديار مراد، إليها ينسب كهف خَبَّان، وهو الكهف الذي مات فيه مرفَّش الأكبر. معجم ما استعجم / ٤٨٥

خد اء

من كهف خُبان، وهي كانت داره وبها وُلد ونشأً.

٤١٠٦ ـ خَبَانُ: بالفتح ثم التشديد؛ قال نصر خبان جبل بين معدن النَّقْرة وفدَك، وقيل: حبن وحيان.

11.۷ ـ الخِبُ: بكسر أوله؛ والخب الرجل الخدَّاع، يقال: خَبِيْتَ يا رحلُ تخبُّ خِبَاً، وقد يروى بفتح الخاء، وهما لغتان فيه، وقد بسطت شرحه في الخبيب فيما بعد: اسم موضع ذكره أسماء بن خارجة:

عيش الخِيام ليالي الخِبّ وفي شعر أبي دواد: الخب اسم موضع، ولا أدري أهو المقدم ذكره أم غيره؛ قال:

أَقفرَ الخِبُّ من منازل أسما ء، فجنبا مقلَص فظليم

وقـال نصـر: الخب مـاء لببي غني قـرب الكوفة.

21.4 - خَبْتُ: بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وآخره تاء مثناة، وهو في الأصل المطمئن س وآخره تاء مثناة، وهو في الأصل المطمئن س الأرض فيه رمل؛ وقال أبو عمر الخبت سهن في الحرّة، وقال غيره. هو سوادي العميق الوطيء ينبت ضروب العصاه، ويل: الخبت ما تظامن من الأرض وغمض. فإذ خرجت منه أقضيت إلى سعة، والجمع الحبوت: وهو علم لصحراء بين مكة والمدينة يقال له خبت التجميش. وخبت أيضاً: ماء لكلب. وخبت البرواء: بين مكة والمدينة، وحبت: من قرى زبيد باليمن (۱).

(١) وخبت أيضاً بلد دون الجزيرة، وقيل هو ماء لكندة، وقال

٤١٠٩ - خُبْتَعُ: بضم أوله، وتسكين ثانيه ثم تاءً منقطة باثنتين من فوقها، وآخره عين مهملة؛ هكذا ضبطه العمراني وقال: هو بوزن طُحْلب: اسم موضع، ولا أدري ما أصله.

٤١١٠ - خَبْجَبَةُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه ثم جيم مفتوحة ثم بياء أخرى، بقيع الخبجبة: وضع جاء ذكره في سنن أبي داود؛ والخبجبة: تنجر يعرف بها.

٤١١١ ـ خُبَعُ: بوزن زُفَر: قرية من أعمال ذمار عاليمن.

بيس السدر والعضاة؛ والخبراء: القاع الذي ينبت السدر والعضاة؛ وقال صاحب كتاب العين: الخبراء شجر في بطن روضة يبقى الماء فيها إلى القيظ، وفيها ينبت الخبر، وهو شجر السدر والأراك، وحولها عشب كثير، وتسمى الخبرة أيضاً، والجمع الخبر، هكذا وصف أهل للغة الخبراء عندهم الماء المحتقن كالغدير يبردون الخبراء عندهم الماء المحتقن كالغدير يبردون الإعرابي: عذق الشحير وهو نبات إذا طال نبته الأعرابي: عذق الشحير وهو نبات إذا طال نبته الصمان؛ عن أبى منصور. ويوم الخبراء: من أبس العرب، وخبراء صائف: بين مكة والمدينة؛ قال معن بن أوس:

ففدفلهٔ عَسُود فخبراءُ صائف فلدو الجفر أقوى منهمُ ففدافلهُ

امرؤ القيس:

يا دار ماوية بالمحائل فالسهب فالحسشين من عاقبل وفي شعر حيب: سلام الله عدة رمل خبت

الروض المعطار / ٢١٤

١١١٥ - خَبُورُ: بفتح أُوله، وتسكين ثانيه، وآخره راء، والخَبْرُ في لغة العرب السدر والأراك؛ وأنشدوا:

غجادتك أنـواءُ الـربيـع، فهلّلت عليك رياض من سلام ومن خَبْر

والخبر: موضع على سنة أميال من مسجد سعد بن أبي وقاص، فيها بركة للخلفاء وبركة لأم جعفر وبئران رشاؤهما خمسون ذراعآ وهما قليلتا الماء عذبتان، وفيها قصور على طريق الحاج، وكان الخبر من مناقع المياه ما خبر المسيل في الرؤوس فيخوض الناس إليه؛ كذا قال أبو منصور. وخبرٌ: علم لبليدة قرب شيراز من أرض فارس، بها قبر السعيد أخى الحسن ابن أبي الحسن البصري؛ ينسب إليها جماعة من أهل العلم، منهم: الفضل بن حماد الخبري صاحب المسند الكبير، حدّث عن سعيد بن أبي مريم وسعيد بن عفير وغيرهما؛ وأبو العباس الفضل بن يحيى بن إبراهيم الخبري ابن بنت الفضل بن حماد أبو حكيم، وله كتاب في الفرائض كبير سماه التلخيص، وله تصنيف مثله، قال ابن طاهر: فأما الحسن بن الحسين بن على بن محمد الخبرى فلقب بذلك وهو شيرازيٌّ ؛ وعبد الله بن إبراهيم الخبري الفرضى الأديب جد محمد بن ناصر السلامي لأمه.

\$118 - خَبِرَةُ: بفتح أوله، وكسر ثانية، وراء مهملة، وهو لغة في الخبراء؛ يقال خبراء وخَبرَةُ للأرض التي تنبت السدر: وهو علم لماء بني ثعلبة بن سعد من حمى الرَّبذة، وعنده قليب لأشجع، وأوله أخيلة هذا الحمى من ناحية المدنة الحدة.

وراء بعدها ياء مثناة من تحتها، وتسكين ثانيه، وراء بعدها ياء مثناة من تحتها، ونون: قرية من أعمال بُسْت، بالسين؛ ينسب إليها أبو علي الحسين بن الليث بن مدرك الخبريني البستي، توفى حاجًا سنة ٣٧٧.

٤١١٦ - خُبزَةُ: بضم أوله، وتسكين ثانيه، وزاي: حصن من أعمال ينبع من أرض تهامة قرب مكة.

الخَبُطُ: بفتح أوله وثانيه، وآخره طاء مهملة، وهو اسم لما بُخبط من شحر بالعصا وغيره ويجمع فيعلف الدواب مثل النَّفض من النَّفْضُ: وهو علم لموضع في أرض جُهينة بالقبلية وبينها وبين المدينة خمسة أيام، وهي بناحية ساحل البحر.

٤١١٨ - خَبْقُ: قال الرَّهني وذكر خبيصاً من نواحي كرمان ثم قال: وفي ناحبتها خَتَّ وببتً. ١٩١٩ - خَبَنْك: بفتح أوله وثانيه، وسكون النون: قرية من قرى بَلْخ بقال لها الخَورْنق، ذكرت في الخورنق.

وبعد الواو الساكنة شين معجمة، وأخره بون: بليدة بناحية نيسابور، وهي فصبة كورة أستُوا؛ منها أبو الحارث محمد بن عبد الرحيم بن الحسن بن سليمان الحب ساني الحافظ الأستواي، رحل وسمع الكثير عن أبي علي الأستواي، رحل وسمع الكثير عن أبي علي مكي الكشمية ي وغيرهما، روى عنه أبو إسماعيل بن عبد الله لحرجاني، مات سنة بيف وثلاثين وأرعمائة.

٤١٢١ ـ الخميءُ: موزن قعين، بفتح أونه، من

حبَّاتُ السّيءَ حَنَّاً: وبنو موضع عويب من ذي . قار كمنتُ فيه بنويكو بن وائل للاعاجم في وفعة . ذي قار كأنهم اختبؤوا فيه .

٤١٣٢ ـ خَبَّةُ: أرض دات رمل بنجد ١٠٠٠ عن الصواء قال الأخطل:

فتنَهنَهُ عنه، ووتى بتتري مسلاً حنه، ووتى بتتري مسلاً حجب تسرة ويسصوم 174 - خُبيْب: تصغير حِبْه أو حن، عاما خِبّة، بالكسر، فقال ابن شمين : طريقة لية منبات ليست بحزنة ولا سهنة وهو إلى السهونة أدنى، وأنكره أبو الرقيش، وقال الأصمعي : الخبّة طرائق من رمل وسحاب، فال أبو عمرو. لخبّ، بالفتح، سهل بين حزيين تكون فيه الكمأة؛ وأنشد قول عدي بن ريد.

تَحْني ليك الكماة ربعيَّة، بالحبَّ، تندَى في أصور القصيص وقيل غير ذلك، وهو علم لموضع عبنه؟ وأنشدوا:

تحزع أنَّ أطلال حَنْت، ويشاقها نفرقت سوم الحبيب على طهار؟ وقال نصر حبب موضع بمصوء قال كثير. اليك الن لينل ، نمتطي العيس صُحني، أن أمل أحسوار المناقب المناقب المخلل أحسوار المخليب كالها المخلل أحسوار المخليب كالها وأه أنو عمد و الحبيب، قال من السنكن : وأه أنو عمد و الحبيب، قال من السنكن : هم تصحيف إما هو الحبيب، قال عن السائد : من عمل من عمل المناف المدحدة ،

وهو أسفل سيل ينبُع حيث وأجه النحر، وحلوان مصد.

۱۳۶ م خُبِئْتُ: تصغیر خبت، آخره تاء، وقد تقدم نمسوه: وهو ماء بالعالبة يشترك فيه أُشجعُ وعبسُ ، وهي شعر نابغة بني ذَبيان:

إلى ذبيانَ حتى صبحته م، ودوسهم السربائع والخبيت وفال أبو عبيدة: هما ماءان لبني عبس وأشجع؛ فال كثير:

وفي الياس عن سَلْمى، وفي الكِيْرِ الذي أصبيك شغيل لنمحب لمطالب على عنك سَلْمى، إذ أن النائي دونها، حست بأكناف اخبيت بغيالب عبل المخبيرات: قال بن الأعرابي: هي خبروات بالصنعاء صلعاء عاويّة، وإنما شمين حبيسوات لايمن خبيرن بي الأرض بمعنى انخفص واطمائن فيها؛ وأنشد بلجهيمي:

انخفص واطمأن فيه؛ وأنشد للجهيمي:

بست من اللاتي تلّهى بالسطّنب،
الا الحبيرات مع الشاء المُغَبّ
حيث توى إبل بي زيد بن ضَبّ،
الحرعي بصيّاً تشعاليان الخبرب،
أحماه أبام الشريّا، معدب،
سمس عموح وحبور كماللهب معرف أبه، وبخسو ثانيه، مدينة بكرمان وحصن بنح أبه، وبخس الفقية أنه لم حسور احبها قط وإنما تكون الأمطار حواليها، بنصر احبها أحرج الرحل بده من السير فيصيبها الخارج الرحل بده من السير فيصيبها الخارج الحب الخارج الخارج الخارج الخارج الحب الخارج الخارج الخارج الخارج الخارج الحديدة على الناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس العجب الخارج المناس العجب الخارج الحديدة المناس العجب الخارج المناس الم

عن العادات، والعهدة في هذه الحكاية عليه؛ وقال الرَّهني: ويكتنف جانبي كرمان عرضان القُفْصُ من جانب البحر وخبيص من جانب البرّ، وخبيص طرف بلاد فهلو، وقد مسخ الله لسانهم وغير بلادهم، وبناحيتها خَبْقٌ وبَبْق.

217٧ - خَبِيً : بفتح أوله، وكسر ثانيه، وتشديد يائه: موضع بين الكوفة والشام. وخبي الوالج وخبي معتور: خبراوان في الملتقى بين جراد والمروب لبني حنظلة من تميم. والخبي أيضاً: موضع قريب من ذي قار؛ عن نصر كله.

## باب الخاء والتاء وما يليهما

٤١٧٨ - خُتَّا: بضم أوله، وتشديد ثانيه، مقصور: مدينة بالدَّربند وهو باب الأبواب.

179 - خَتُ: بفتح أوله، وتشديد ثانيه: مدينة من نواحي جبال عُمان: والختُ عند العرب: الطعن والاستحياءُ والشيء الخسيس كأنه لغة في خسّ.

۱۳۰ - خَتْرَبُ: بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وراء مفتوحة ثم باء: موضع؛ عن العمراني.
۱۳۱ - خَتْلانُ: بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وآخره نون: بلاد مجتمعة وراء النهر قرب سمرقند(۱)، وبعضهم يقوله بضم أوله وثانيه مشدد، والصواب هو الأول، وإنما الخُتَلُ قرية

(۱) ختلان: مدينة بأرض الترك مشهورة، حكى أن بها شعباً بين جبلين، قال صاحب تحفة الغرائب: يأتي في كل سنة ثلاثة أيام من ذلك الشعب في وقت معلوم صيد كثير، فإذا كانت تلك الأيام تمتلىء دورهم وسطوحهم من الصيد ثم ينقطع إلى سنة أخرى، هكذا ذكره. ويجلب منها خيل هماليج ليس في شيء من النواحي

آثار البلاد / ۲۳ ه

في طريق خراسان إذا خرجت من بغداد بنواحي الدَّسْكِرة؛ قاله السمعاني، وفيه نظر لما يأتي؛ وينسب إليها السمعاني نصر بن محمد الختلي الفقيه الحنفي شارح كتاب القُدُوري على مذهب أبي حنيفة، كان من قرية يقال لها قراسو من محلة خم ميانة من قرى ختلان، قال: كذا كتبه لي بعض الفقهاء الحنفية وكان من ختلان وذكر أن النسبة إليها الختلى.

وفتحه؛ قال البشاري: كورة واسعة كثيرة ولتحه؛ قال البشاري: كورة واسعة كثيرة المدن، منهم من ينسبها إلى بلخ وذاك خطأ لأنها خلف جيحون وإضافتها إلى هيطل، وهو ما وراء النهر، أوجب، وهي أجل من صغانيان وأوسع خطة وأكبر مدن وأكثر خيراً، وهي على تخوم السند يقال لقصبتها هُلبُك، ولها من المدن قرية بنجاراع وهلاورد ولاوكند وكاوند وتمليات وإسكندره ومنك، وقال الإصطخري: أول كورة على جيحون من وراء النهر الختل والوخش وهما كورتان غير أنهما مجموعتان في عمل واحد، وهما بين جَرْياب ووخشاب؛ وقال المُرادي في الختل وصاحبها:

أيها السائلي عن الحارث النذ ل، وعن أهل وده الأرجاس عد من خُتَّل، فخُتَّل أرض عُرفت بالدوابِّ لا بالناس

وقد نسب إليها قوم من أهل العلم، منهم عباد بن موسى الخُتَلي وابنه إسحاق بن عباد وعمران بن الحسن بن يوسف أبو الفرج الختَّلي الخَفَّاف، سمع أبا الطيب أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب بن عبدون وأبا بكر

أحمد بن سليمان بن زَيَّان وأبا الحسن عليّ بن داود بن أحمد الورثاني ومحمد بن بكّار بن يزيد السكسكي وجماعة كثيرة، روى عنه عليّ بن محمد الحِنَّاثي وأبو العباس أحمد بن محمد يوسف ابن فروة الأصبهاني وعليّ بن الحسن الربعي ورشا بن نظيف والحسن بن عليّ الأهوازي وغيرهم، ومات في سنة أربعمائة؛ كله عن الحافظ أبي نُعيم، وقال أيضاً: إسحاق بن عباد بن موسى أبو يعقوب المعروف بالخُتلي البغدادي، حدّث عن هوذة بن خليفة وهاشم بن القاسم بن محمد بن إسماعيل الخُسوعي وحفص بن سعيد الدمشقي وعباد بن مسلم ويعقبوب بن محمد الرهري، روى عنه إبراهيم بن عبد الرحن وأبو الحسين بن جوصا وأبو الدَّحداح وأحمد بن أنس بن مالك، ومات

٤١٣٣ - خُتَنُ: بضم أوله، وفتح ثانيه، وآخره نون: بلد وولاية دون كاشغر ووراء يُوزَكُنْد، وهي معدودة من بلاد تركستان، وهي في واد بين جبال في وسط بلاد الترك، وبعض يقوله بتشديد التاء؛ وينسب إليه سليمان بن داود بن سليمان أبو داود المعروف بحجاج الخُتني، سمع أبا عليّ الحسين بن عليّ بن سليمان المَرْغيناني، ذكره أبو حفص عمر بن أحمد النسفي وقال: قصدني سنة ٢٣٥.

٤١٣٤ - خُتَى: بضم أوله، وتشديد ثانيه،
 والقصر: من مُدن باب الأبواب، والله أعلم.

### باب الخاء والثاء وما يليهما

٤١٣٥ - الخَثْماءُ: موضع من نواحي اليمامة؛
عن ابن أبي حفصة؛ قال عُمارة بن عقيب:

# ولا تخـلُ ذاتُ السرِّ مـا دام منهمُ شريدٌ، ولا الخثماءُ ذاتُ المخارم(١) باب الخاء والجيم وما يليهما

قرية ببخارى، وذكر غيره بتقديم الجيم؛ ينسب قرية ببخارى، وذكر غيره بتقديم الجيم؛ ينسب إليها أبو عليّ محمد بن عليّ بن إسماعيل الخجادي، كان ثقة حافظا، روى عن أحمد بن عليّ الأستاذ وغيره، روى عنه أبو محمد عليّ الأستاذ وغيره، روى عنه أبو محمد عبد العرير بن محمد النّخشبي، ولد

218٧ - خُجُستانُ: من جبال هراة؛ منها كان أحمد بن عبد الله الخجستاني الخارج بنيسابور، مات سنة ٢٦٤؛ قال الإصطخري: خجستان من أعمال باذغيس وأهل باذغيس أهل جماعة إلا خجستان قرية أحمد بن عبد الله فإن أهلها شُراة.

\$1٣٨ - خُجَنْدَةُ: بضم أوله، وفتح ثانيه، ونون ثم دال مهملة، في الإقليم الرابع، طولها اثنتان وتسعون درجة ونصف، وعرضها سبع وثلاثون درجة وسدس: وهي بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطىء سيحون، بينها وبين سمرقند عشرة أيام مشرقا، وهي مدينة نزهة ليس بذلك الصُّقْع أنزه منها ولا أحسن فواكه، وفي وسطها نهر جار، والجبل متصل بها؛ وأنشد ابن الفقيه لرجل من أهلها:

ولم أر بسلدة بإزاءِ شرقٍ، ولا غربٍ، بأنزَه من خُجَندَهُ هي الغرَّاءُ تُعجب من رآها، وهي بالفارسية دِلْ مَزَنْدَهُ وكان سَلْم بن زياد لما ورد خراسان ليزيد بن معاوية بن أبي سفيان أنفذ جبشاً وهو تنازل بالصغد إلى خجندة وفيهم أعشى ممدان فهزموا، فقال الأعشى:

ليت خيلي يسوم الخجنسدة أم تُنهِ. عزّمُ، وغسودرتُ في المكَسرُ سليسا

وقال الإصطخري: خجندة متاخمة لفَرغانة وقد جعلناها في جملة فرغانة وإن كانت مفردة في الأعمال عنها، وهي في غربي نهر الشاش، وطولها أكثر من عرضها، تمتد أكثر من فرسح، كلها دور وبساتين، وليس في عملها مدينة غير كند(١)، وهي بساتين ودور مفترشة، ولها قري يسيرة ومدينة وقُهُنْدُز، وهي مدينة نـزهة فيهـا فواكه تفضل على فواكه سائـر النواحي، وفي أهلها جمال ومُرُوءَةٌ، وهو بلد يضيق عما يمونهم من الزروع فيُجلب إليها من سائر النواحي من فرغانة وأشروسنة أكثر من سنة ما يقيم أودهم، تنحدر السفن إليهم في نهر الشاش، وهو نهر يعظم من أنهار تجتمع إليه من حدود الترك والإسلام، وعموده نهر يخرج من بلاد الترك في حد أوزْكَند ثم يجتمع إليه نهر خوشاب ونهر أوش وغير ذلك فيعظم ويمتد إلى أخسيكث ثم على خجندة ثم على بنْكَث ثم على بيسكَنْد فيجرى إلى فاراب فإذا جاوز صبرانَ جرى في بريَّة تكون على جانبيه الأتراك الغُزْية فيمتد على الأترك الغزية الحديثة حتى يقع في بحيرة خوارزم؛ وينسب إليها جماعة وافـرة من أهـل العلم، منهم: أبـو عمــران

موسى بن عبد الله المؤدب الخجندي، كان أديباً فاضلاً صاحب حِكَم وأَمثال مدونة مروبة، حدّث عن أبي النضو محمد بن الحكم البزاز السمرفندي وغيره.

## بأب الخاء والدال وما يليهما

١٣٩ عـ خَدَا: بفتح أوله، والقصر؛ قال العمراني: هو موضع، وفي كتاب الجمهرة: خدًاء، بتشديد الدال والمد، موضع، ولعلهما واحد.

الله على خمسة فراسخ منها على طرف البرية على خمسة فراسخ منها على طرف البرية وهي من أمهات القرى؛ كان منها جماعة من أهل العلم، منهم: أبو إسحاق إسراهيم بن حمزة بن يَنكى بن محمل بن علي الخُدَاباذي كان إماما فاضلاً صالحاً عالماً عاملاً بعلمه خرج إلى مكة وعاد إلى المدينة وتوفي بها سنة خراسان وتفقه على الإمام إسراهيم بن أحمد خراسان وتفقه على الإمام إسراهيم بن أحمد القاسم على بن أحمد بن إسماعيل الكلاباذي وغيره، وذكره أبو سعد في شيوخه وقال: كان مولده سنة ٤٨٦ ببخارى.

٤١٤١ - خِـدَاد: بكسر أوله ويروى بفتحها، لعله من الخدّ وهو الشق في الأرض؛ قال أُبو دُواد يصف حمولاً:

تَـرْقَى، ويرفعها السراب كأنها ب . . من عُمَّ مَـوْثِب، أو ضناك خِـدادِ.

٤١٤٢ ـ خِدار: قلعة بينها وبين صنعاء يـوم، ويقال لها ذو الخدار، وذو الجدار وغيرها.

 <sup>(</sup>١) كند: يقال لها كند باذام، وياذام هو اللوز لأن بها لوزا كثيراً. بها اللوز الفريك، وهو لوز عجيب ينقشر إذا فرك باليد.

آثار البلاد / ١٥٥٤

4.3° ۾ خستُدُر حسن بي محا<sup>م ب</sup> جعمسو باليدي.

٤١٤٤ - حُددًا بسم أونه، وفتح ثانيه، كأنه جمع حَدة وهو الدق في المارض، وهو موضع في ديار بني سبيد.

وحدَدُ أَبِقِهِ إِنْ عِينِ بَهِجُ ا

6180 - خلة العذراء: نو كتاب الساجي:
 كانوا يسمُونه الكوف خلة العدراء بنزاهتها وطيبها
 وكثرة أشجارها وأنهارها.

٤١٤٦ ـ خَدْعَة: بفتح أَه له، واحدة الخَدْع؛ وطريلَ خَدُوع إذا كان يبين سَرَة ويحسى أُخرى. وخَدْعَة: ماء لغنيَ ثم لبني عِتريف بن سعد بن حِلَّان بن عَنْم بن غَنِي.

\$187 .. خَدْفَرَانُ صَمَم أَولِه، وسكون ثانيه، وفقح الله علم راء، وآحره نون من قرى صُغّد سموف الله علم وراء النهر مسها الدُعقان الإمام الحجاج محمد بن أبي حكو بن أبي صادق الخُدْمِراني، كان فقبها مدرساً، يروي بالاجازة عن حده لأمه أبي بكو محمد بن محمد بن المفتى القطوالي، وبُد ني شرّال سنة ٤٨٣.

٤١٤٨ - الخَسدُونَ محالاف من مخاليف الطائب، وعن نصر: الخدردُ صقعُ مجديُّ قرب الطائد.

١٤٩ على حسدورا» متوضيع في بسلاد بنتي الحارث بن كعب؛ قال جنفر في علية الحارثي وهو في السجن:

فلا يحسبي ألي تتطلعت بعدكم ا إلاَّيبات) ويعده

آلاهل إلى ظلّ السلطارات: بالضحى، سبيس، وتعرسد الحماء المسطوّق

وشریه سام می خداری بدر جری نادت انتان الار کا سسور وسیری می اختیان، کمر عدمه آباری مصایاهم بادست سدن

مثناة من تحت ساكنة، وسين مهملة، وردو تابيد وبه مثناة من تحت ساكنة، وسين مهملة، وراء: بعد بما وراء النهر من نعر أشروسنة ؛ منها ابو القاسم حمد بن حميد الحديسري، ورى عن عبد بر حميد، ووى عنه أبو يحيى أحمد بن يحيى الفقية السموفندي.

2101 - خُدبمنْكُنْ: بضم أوله، وكسر ثانيه، وياء مثناة ساكنة وبعد الميم المعتوجة نون ساكنة، وكاف مفتوجة، وآخره نود: من فرى كرمينية من نواحي سمرقند تختصُّ بأصحاب الحديث، وبها جامع ومنبر؛ ومنها الخطيب أبر نصر أحمد بن أبي لكر محمد بن ابني عسد أحمد بن عروة الخديمنكني، سمح ألا أحدد محمد بن أحسد بن محفوظ عن الفريري محمد بن أحسد بن محفوظ عن الفريري محمد البخاري، روى عند عبد العزيز بن محمد النَّخْشيي،

#### باب الحاء والذال وما يليهما

۲۰۵۲ ـ خُذَابَانَ: نضم أُوله، وبعد الألف بند موحدة، وآخر، نون: سن نواحي هو.

\$108 ـ خِدَاهُ: بكسو الخاء، سكة خِدَامَ:

بنيسابور؛ ينسب إليها إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الفقيه النيسابوري أبو إسحاق الخذامي حنفي المذهب؛ وأخوه أبو بشر الخذامي، سمع الكثير بالعراق وخراسان، روى عنه أحمد بن شعيب بن هارون الشعبي. وخذام أيضاً: واد في ديار همدان. وخذام أيضاً: ماءً في ديار بني أسد بنجد.

\$100 - خُذاند: بضم أوله، وبعد الألف نون: قرية على فرسخ ونصف من سمرقند؛ منها أحمد بن محمد المطَّوَعي الخُذاندي، وقيل: محمد بن أحمد، يروي عن عتيق بن إبراهيم بن شمَّاس السمرقندي، روى عنه أبو محمد الباهلي، وكان الباهلي كذَاباً وضَاعاً.

٤١٥٦ ـ خَذْقَدُونَةُ: ويقال خَلْقدونة: وهو الثغر الدي منه المصيصة وطرسوس وأَذَنة وعَين زَرْبة؛ وفيه يقول يزيد بن معاوية:

وما أبالي بما لاقى جموعُهُمُ بالخذقدونة من حُمَّى ومن موم إذا اتكأت على الأنماط، مرتفقاً، في دير مُرَّان عندي أُمُّ كُلشوم

وكان بلغه عن المسلمين أنهم في غزاتهم الصائفة قد لاقوا جهداً، فلما بلغ هذان البيتان إلى معاوية قال: لا جَرَمَ والله ليلحقن بهم راغماً، ثم جهّزَه إليهم، وقد روي بالغذقدونة أيضاً، بالغين المعجمة.

\$10V ـ الخَذَوَاتُ: بفتح أُوله وثانيه، وآخره تاء مثناة من فوقها؛ أَتان خَذْواءُ: رخوة الأذن منكسرتها: موضع جاء ذكره في الأخبار.

٤١٥٨ ـ خَلِيفةُ: بفتح أُوله، وكسر ثانيه، وبعد الله المثناة من تحت فاءً، ووجدتها في كتاب

نصر بالقاف: ماء لكعب بن عبد بن أبي بكر بن كلاب ثم ماء يقال له لَحِيظٌ وهو ثُمَيد إزاء الخذيفة، وهي ملحة في وسط حَمض، فإذا شرب إنسان منها سلح عنها؛ قاله الحازمي ونصر؛ والخذف: رَميُك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبَّابتيك أو تجعل مخذفة من خشب تَرْمي به من السبَّابة والإبهام، وقد نهى عنه رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، وكأنه فعيلة منه بالسلح.

#### باب الخاء والراء وما يليهما

109 ـ خَرَابٌ: بلفظ ضد العمارة؛ خراب المعتصم: موضع كان ببغداد؛ ينسب إليه أبو بكر محمد بن الفرج البغدادي يعرف بالخرابي؛ حدث عن محمد بن إسحاق المسيّبي وغيره، وحدّث عنه أبو بكر بن مجاهد وأبو الحسين المنادي.

٤١٦٠ - خَرَاجَرَى: هو على قبح اسمه: قرية من فُراوَز العُليا على فرسخ من بخارى، اسم أعجميّ؛ ينسب إليها جماعة من الفقهاء من أصحاب أبى حفص الكبير.

\$171 - خَرَادين: بفتح أوله، وكسر داله، وصورة الجمع: من قسرى بخارى، اسم أعجمي؛ ينسب إليها أبو موسى هارون بن أحمد بن هارون الرازي الحافظ الخراديني، روى عن محمد بن أيوب الرازي، مات في ربيع الأول سنة ٣٤٣ ببخارى.

٤١٦٧ - المخَرَّارُ: الخرير صوت الماء، والماءُ غَرَّار، بفتح أوله وتشديد ثانيه: وهو موضع بالحجاز يقال هو قرب الجُحْفة، وقيل: واد من أودية المدينة، وقيل: ماءً بالمدينة، وقيل:

موضع بخيبر؛ وفي حديث السرايا قال ابن إسحاق: وفي سنة إحدى، وقيل سنة اثنتين، بعث رسبول الله، صلّى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقياص في ثمانية رهط من المهاجرين فخرج حتى بلغ الخرّار من أرض الحجاز ثم رجع ولم يلق كيداً.

817٣ ـ الخرَّارَةُ: تـأنيث الذي قبله موضع قرب السيلحون من نواحي الكوفة(١)، لـه ذكر في الفتوح.

٤١٦٤ ـ خُراسَانُ: بلاد واسعة، أول حدودها مما يلى العراق أزّاذوار قصبة جورين وبَيهق وآخر حدودها ممايلي الهند طخارستان وغزته وسجستان وكرمان، وليس ذلك منها إنما هـوأطراف حـدودها، وتشتمـل عـلى أمَّهـات من البلاد منها نيسـابور وهـراة ومُرُّو، وهـى كـانت قصبتها، وبلخ وطالقان ونُسا وأبيورد وسرخس وما يتخلل ذلك من المدُّن إلتي دون نهـر جيحون، ومن الناس من يُدخل أعمال خوارزم فيها ويَعدُّ ما وراء النهـر منهـا وليس الأمـــر كذلك، وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحاً، ونذكر ما يُعرف من ذلك في مواضعها، وذلك في سنة ٣١ في أيام عثمان، رضى الله عنه، بإمارة عبد الله بن عامر بن كُرَيز؛ وقد اختلف في تسميتها بـذلك فقـال دغفل النسابة: خرج خراسان وهَيطل ابنا عالم بن سام بن نوح، عليهما السلام، لما تبلبلت الألسن ببابل فنزل كل واحد منهما في البلد المنسوب إليه، يريد أن هَيطلَ نزل في البلد المعروف بالهياطلة، وهو ما وراء نهر

(١) الخرارة: موضع دون القادسية.

معجم ما استعجم / ٤٩٣

جيحون، ونزل خراسان في هذه البلاد التي ذكرناها دون النهر فسميّت كل بقعة بالذي نزلها، وقيل: خُرزاسم للشمس بالفارسية الدَّرِيَّة وأسان كأنه أصل الشيء ومكانه، وقيل: معناه كلْ سَهْلاً لأن معنى خُر كلْ وأسان سهل، والله أعلم؛ وأما النسبة إليها ففيها لغات، في كتاب العين: الخُرسي منسوب إلى خراسان، ومثله الخراسي والخراساني ويجمع على الخراسين بتخفيف ياء النسبة كقولك الأشعرين؛ وأنشد:

لا تكرمَنْ من بعدها خُرسيًا ويقال: هم خُراسان كما يقال سودان وبيضان؛ ومنه قول بشار في البيت:

من خُرْسان لا تُعاب يعني بناته؛ وقال البلاذري: حراسان أربعة أرباع، فالربع الأول إيران شهر وهي نيسابور وقهستان والطّبَسان وهراة وبُـوشَنْج وبـاذغيس وطوس واسمها طابران، والربع الثاني مرو الشاهجان وسرخس ونسا وأبيورد ومرو الروذ والطالقان وخوارزم وآمل وهما على نهر جيحون، والربع الثالث، وهو غربي النهر وبينه وبين النهر ثمانية فراسخ، الفارياب والجوزجان وطخارستان العُلْيا وخَسْت واندرابة والباميان وبغلان ووالج، وهي مدينة مُزاحم بن بسطام، ورستاق بيل وبَذَخْشان، وهو مدخل الناس إلى تُبِّت، ومن اندرابة مدخل النـاس إلى كابُـل، والترمذ، وهو في شرقي بلخ، والصغانيان وطخارستان السُّفلي وخُلْم وسِمِنْجان، والربع الرابع ما وراءَ النهر بُخاري والشاش والطَّرَاربَنْد والصُّغْد، وهـو كسَّ، ونَسَف والــروبستــان وأشروسنة وسَنام، قلعة المقنع، وفرغانة وسمرقند، قال المؤلف: فالصحيح في تحديد

خراسان ما ذهبنا إليه أُوَّلًا وإنما ذكر البلاذري هذا لأن جميع ما ذكره من البلاد كان مضموماً إلى والى خراسان وكان اسم خراسان يجمعها، فأما ما وراءَ النهر فهي بـلاد الهياطلة، ولايـة برأسها وكذلك سجستان ولاية برأسها ذات نخيل، ولا عمل بينها وبين خراسان؛ وقد روي عن شريك بن عبد الله أنه قال: خراسان كنانة الله إذا غضب على قـوم رمـاهم بهم، وفي حدیث آخر: ما خَرجَتْ من خراسان رایة فی جاهلية وإسلام فرُدَّت حتى تبلغ منتهاها؛ وقال ابن قُتيبة: أهل خراسان أهـل الدعـوة وأنصار الدولة ولم يزالوا في أكثر ملك العجم لِقاحاً لا يُؤَدُّونَ إِلَى أُحدٍ إِتَاوَةً وَلا خراجاً، وكانت ملوك العجم قبل ملوك الطوائف تنزل بلخ حتى نزلوا بابل ثم نزل أردشير بن بابك فارس فصارت دار ملكهم وصار بخراسان ملوك الهياطلة، وهم الـذين قتلوا فيروز بن يزدجـرد بن بهـرام ملك فارس، وكان غزاهم فكادوه بمكيدة في طريقه حتى سلك سبيالًا معطشة يعني مهلكة، ثم خرجوا إليه فأسروه وأكثر أصحابه معه، فسألهم أن يمنُّوا عليه وعلى من أسر معه من أصحابه وأعطاهم موثقاً من الله وعهداً مُؤكّداً لا يغزوهم أبدأ ولا يجوز حدودهم، ونصب حجراً بينه وبينهم صيره الحد الذي حلف عليه وأشهد الله عِز وجل على ذلك ومن حضره من أهله وخاصة أساورته، فمنُّوا عليه وأطلقوه ومن أراد ممن أسر معه، فلما عاد إلى مملكته دخلَّتُه الأنفة والحميَّة مما أصابه وعاد لغَـزْوهم ناكثـاً لأيمانـه غادراً بذمته وجعل الحجر البذي كان نصبه وجعله الحدّ الذي حلف أنه لا يجوزه محمولاً أمامه في مسيره يتأول به أنه لا يتقدّمه ولا يجوزه، فلما

صار إلى بلدهم ناشدوه الله وأذكروه به فأبي إلا لجاجآ ونَكْشآ فواقعوه وقتلوه وحُماته وكُماته واستباحوا أُكثرهم فلم يفلت منهم إلا الشريد، وهم قتلوا كسرى بن قُباذ، ثم أتى الإسلام فكانوا فيه أحسن الأمم رغبة وأشدهم إليه مسارعةً مَنَّا من الله عليهم وتفضُّلًا لهم، فأسلموا طوعا ودخلوا فيه سلما وصالحوا عن الادهم صلحاً، فخفُّ خراجهم وقلَّت نوائبهم لم يجر عليهم سِباءً ولم تُسفك فيما بينهم ماءً، وبقوا على ذلك طول أيام بني أميّة إلى أن أساؤوا السيرة واشتغلوا باللّذات عن الواجبات، فانبعث عليهم جنود من أهل خراسان مع أبي مسلم الخراساني وننزع عن قلوبهم الرحمة وباعد عنهم الرأفة حتى أزالوا ملكهم عن آخرهم رأيا وأحنكهم سنا وأطولهم باعا فسلموه إلى بني العباس، وأنفذ عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، الأحنف بن قيس في سنة ١٨ فدخلها وتملُّك مُدُّنَها فيدأ بالطَّبَسَين ثم هراة ومرو الشاهجان ونيسابور في مدَّة يسيرة، وهرب منه يزدجرد بن شهريار ملك الفرس إلى خاقان ملك الترك بما وراء النهر؛ فقال ربعي بن غامر

ونحن وَردْنا، من هراة، مناهِلا رواءً من المرْوَين، إن كنت جاهلا وبَلْخُ ونيسابور قد شَقِيتْ بنا، وطوس ومروَّ قد أزرْنا القنابلا أنخنا عليها، كورة بعد كورة، نَفُضُهُمُ حتى احتوينا المناهلا فلله عينا مَن رأى مثلنا معا، غداة أزرْنا الخيلَ تُرْكا وكابُلا وبقى المسلمون على ذلك إلى أن مات

عمر، رضي الله عنه، وولي عثمان، فلما كان لسنتين من ولايته ثراً بنبو كنازا، وهم أخوال كسرى، بنيسابور وألجؤوا عبد الرحمن بن سَمُرة وعُمَّاله إلى مرو الروذ وثنَّى أهل مرو الشاهجان وثلَّث نيزك التركي فاستوْلى على بلخ وألجأ من بها من المسلمين إلى مرو الروذ وعليها عبد الرحمن بن سمرة، فكتب ابن سمرة إلى عثمان بخلع أهل خراسان؛ فقال أسيد بن المتشمِّس المُرَّى:

ألا أبلغا عثمانَ عني رسالة، فقد لَقِيتْ عنا خراسانُ بالغَدْر فأذْكِ، هداك الله، حرباً مقيمة بمرْوَيْ خراسان العريضة في الدَّهر ولا تَفْتَرِزْ عنَّا، فإن عَدُونا لألُ كُنازاء المُمَدِّين بالجَسْر

فأرسل إلى ابن عامر عبد الله بن بشر في جند أهل البصرة، فخرج ابن عامر في الجنود حتى توَلَّجَ خراسان من جهة يَزْد والطَّبَسَين وبَثَّ الجنود في كُورها وساروا نحو هراة فافتتح البلاد في مدَّة يسيرة وأعاد عُمال المسلمين، عليها وقال أسيد بن المتشمّس بعد استرداد خراسان:

ألا أبلغا عثمان عني رسالة،
لقد لقيت منا خراسانُ ناطحا
رميناهُمُ بالخيل من كلّ جانب،
فولّوا سراعاً واستقادوا النوائحا
غداة رأوا خيل العراب مغيرة،
تُقرّب منهم أسدَهن الكوالحا
تنادوا إلينا واستجاروا بعهدنا،
وعادوا كلاباً في الديار نوابحا
وكان محمد بن على بن عبد الله بن العباس

قال لدُّعاته حين أراد توجيههم إلى الأمصار: أما الكوفة وسوادها فهناك شيعة على وولده والبصرة وسوادها فعثمانية تدين بالكف، وأما الجزيرة فحرورية مارقة وأعراب كأعلاج ومسلمون أخلاقهم كأخلاق النصاري، وأما الشام فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان، وطاعة بني مروان عداوةٌ راسخة وجهلٌ متراكمٌ، وأما مكة والمدينة فغلب عليها أبو بكر وعمر، ولكن عليكم بأهل خراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء ولم تتوزعها النَّحل ولم يقدم عليهم فساد، وهم جندٌ لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحى وشوارب وأصوات هائلة ولغات فخمة تخرج من أجواف منكرة؛ فلما بلغ الله إرادته من بني أمية وبني العباس أقام أهل خراسان مع خلفائهم على أحسن حال وهم أشد طاعة وأكثر تعظيما للسلطان وهو أحمد سيرة في رعيته يتزين عندهم بالجميل ويستتر منهم بالقبيح إلى أن كان ما كان من قضاء الله ورأى الخلفاء الراشدين في الاستبدال بهم وتصيير التدبير لغيرهم فاختلّت الدولة وكان من أمرها ما هو مشهور من قبل الخلفاء في زمن المتوكل وهَلُمَّ جَرًّا ما جرى من أمر الديلم والسلجوقية وغير ذلك؛ وقال قَحطبة بن شبيب لأهل خراسان: قال لي محمد بن علي بن عبد الله أبي الله أن تكون شيعتنـــا إلا أهــل خراسان لا نُنْصَر إلا بهم ولا يُنْصَرون إلَّا بنا، إنه يخرج من خراسان سبعون ألف سيف مشهور، قلوبهم كزُبَر الحديد، أسماؤهم الكني وأنسابهم القري، يطيلون شعورهم كالغيلان، جعابهم تضرب كعابهم، يطوون ملك بني أمية

طيًا ويزُفُّون الملك إلينا زُفًّا؛ وأنشد لعصابة الحمار الذي كان فيها بخمسة دراهم بخمسين الجرجاني:

> الدار داران: إيوان وغُمْدان، والملك ملكان: ساسان وقحطانً والناس فارس والإقليم بابل وال إسلام مكة والدنيا خراسانُ والجانبان العُلُندان، اللذا خَشُنا منها، بُخارى وبَلْخُ الشاه دارانُ قد ميز الناسَ أفواجاً ورتَّبهم، قمىر زُبان وبطريق ودهقانُ وقال العباس بن الأحنف:

قالوا خراسان أُدْنى ما يراد بكم ثم القفول، فها جئنا خراسانا ما أقدر الله أن يدني على شحط سُكان دجلة من سُكان سيحانا عين الزمان أصابتنا، فلا نظرت، وعُذِّبت يفنُون الهجر ألوانا وقال مالك بن الرّيب بعدما ذكرناه في ابرشهر:

لعمري لئن غالت خراسان هامتي، لقد كنت عن بَابَيْ خراسان نائيا ألا ليت شعري! هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجى القلاص النواجيا فليت الغَضا لم يَقطع الركبُ عرضَهُ، وليت الغضا ماشي الركاب لياليا ألم تَرنى بعْتُ الضلالة بالهدى، وأصبحتُ في جيش ابن عفَّان غازيا؟ وما بعد هذه الأبيات في الطّبسين قال عِكرمة وقد خرج من خراسان: الحمد لله الذي أعرجنا منها ليطوي خراسان طيُّ الأديم حتى يقوُّم

بل بخمسمائة.

وروي عن النبي، صلَّى الله عليه وسلم، أنه قال: إن الدَّجَّال يخرج من المشرق من أرض يقال لها خراسان يتبعه قـوم كـأنّ وجـوههم المجان المطرقة (١)؛ وقد طعن قوم في أهل خراسان وزعموا أنهم بخلاءً، وهنو بهتُّ لهم ومن أين لغيرهم مثل البرامكة والقحاطبة والطاهرية والسامانية وعليّ بن هشام وغيرهم ممن لا نظير لهم في جميع الأمم، وقد نذكر عنهم شيئاً مما ادعى عليهم والرد في ترجمة مرو الشاهجان إن شاء الله. فأما العلم فهم فرسانه وساداته وأعيانه، ومن أين لغيرهم مثل محمد بن إسماعيل البخاري ومثل مسلم بن الحجاج القشيري وأبى عيسى الترمذي وإسحاق بن راهويـه وأحمـد بن حنبـل وأبى حامد الغزَّالي والجوَّيْني إمام الحرمين والحاكم أبى عبد الله النيسابوري وغيرهم من أهل الحديث والفقه، ومثل الأزهري والجوهري وعبد الله بن المبارك، وكمان يُعَدُّ من أجواد الزُّهاد والأدباء، والفارابي صاحب ديوان الأدب والهروى وعبد القاهر الجرجاني وأبي القاسم الزمخشري، هؤلاء من أهل الأدب والنظم

<sup>(</sup>١) وجاء في خراسان ما لا يعلم مثله إلا في الحرمين والأرض المقدسة، حكوا عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «يا بريـدة ستبعث من بعدي بعـوث فكن في بعث خُواسان ثم كن في بعث أرض منه يقال لها مرة وإذا أتيتها فانزل مدينتها وصل فيها فإنها بناها ذو القرنين، غزيرة أنهارها تجري بالبركة، على كل نقب منها ملك يدفع عن أهلها السوء إلى يوم القيامة». . فقدمها بريدة رضى الله عنه فمات فيها.

الروض المعطار / ٢١٥

والنثر الذين يفوت حصرهم ويعجز البليغ عن عــدهم؛ وممن ينسب إلى خراســان عـطاءً الخراساني، وهـو عطاءً بن أبي مسلم، واسم أبى مسلم ميسرة، ويقال عبد الله بن أيوب أبو ذؤيب، ويقال أبو عثمان، ويقال أبو محمد، ويقال أبو صالح من أهل سمرقند، ويقال من أهل بلخ مولى المهلّب بن أبي صفرة الأزدي، سكن الشام، وروى عسن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن مسعود وكعب بن عجـرة ومُعاذ بن جبـل مـرســلاً، وروى عن أنس وسعيـد بن المسيّب وسعيد بن جبير وأبى مسلم الخولاني وعِكرمة مولى ابن عباس وأبي إدريس الخولاني ونافع مولى ابن عمر وعُـرْوَة بن الزبيـر وسعيد العَقْبُري والزُّهري ونُعَيْم بن سلامة الفلسطيني وعطاء بن أبي رباح وأبي نصرة المنذر بن مالك العبدي وجماعة يطول ذكرهم، روى عنه ابنه عثمان والضحاك بن مزاحم الهلالي وعبد الرحمن بن ينزيند بن جنابس والأوزاعي ومالك بن أنس ومَعْمَر وشعبة وحماد بن سلمة وسفيان الثوري والوضين وكثير غير هؤلاء، وقال ابنه عثمان: وُلد أبي سنة خمسين من التاريخ، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما مات العبادلة: عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص صار الفقيــه في جميع البلدان إلى الموالي، فصار فقيه أهل مكة عطاء بن أبي رباح وفقيه أهمل اليمن طاوس وفقيه أهل اليمامة يحسى بن أبي كثير وفقيه أهل البصرة الحسن البصرى وفقيه أهل الكوفة النخعى وفقيه أهل الشام مكحول وفقيه أهل خراسان عطاءً الخراساني إلا المدينة فإن الله تعالى خصها بقرشيّ، فكان فقيه أهل المدينة غير

مدافع سعيد بن المسيّب، وقال أحمد بن حنبل: عطاءً الخراساني ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: عطاءً الخراساني مشهور، له فضل وعلم، معروف بالفتوى والجهاد، روى عنه مالك بن أنس، وكان مالك ممن ينتقي الرجال، وابن جريج وحماد بن سلمة والمشيخة، وهو ثقة ثنت(١).

4170 - خَرَاسَكانُ: بفتح أوله، وبعد الألف سين وآخره نون: من قرى أصبهان؛ منها أبو جعفر أحمد بن المفضّل المؤدّب الخراسكاني الأصبهاني، روى عن حَبَّان بن بشير، روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم المقري الأصبهاني.

٤١٦٦ ـ خِراص: بكسر أوله، يجوز أن يكون من الخرص وهو الكذب: اسم موضع.

١٦٧٤ - خَرَانْدِيز: قال ابن الفرات: توفي أبو العباس محمد بن صالح الخزانديزي في شعبان سنة ٢٩٥، قلت: أظنه قرية بخراسان

آثار البلاد / ٣٦٣

<sup>(</sup>۱) خراسان: وبها الثعلب الطيار: ذكر الأمير أبو المؤيد بسن النعمان أن بخراسان شعباً يسمى بحراً، ومن ناحية بروان بها صنف من الثعلب له جناحان يطير بهما، فإذا ابتداً بالطيران يطير مقدار غلوة سهم أو أكثر، ثم يقع ويطير طيراناً دون الأول، ثم يقع ويطير طيراناً دون الثاني.

وينسب إليها أبو عبد الرحمن حاتم بن يوسف الأصم، من أكابر مشايخ خراسان، وكان تلميذ شقيق البلخي، لم يكن أصم لكن تصامم فسمي بذلك، وسببه أن امرأة حضرت عنده تسألة مسألة، فسبقت منها ربح فقال لها: إني ثقيل السمع ما أسمع كلامك فارفعي صوتك! وإنما قال ذلك لثلا تخجل المرأة ففرحصطلمرأة بذلك.

الأرض يسمّى الخرانق؛ وأنشد ابن الأعرابي في نوادره للفرزدق:

أنيخت إلى باب النميسري ناقتي نُمَيْلةُ تسرَّجو بعض ما لم يسوافق فقلت، ولم أملك: أمال بن حنظل! متى كان مشبور أميسر الخرانق؟ وقال ابن الأعرابي: مشبور اسم أبي نميلة، والخرانق ماء لبني العنبر.

٤١٦٩ ـ خَرِبُ: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وآخره باءٌ موحدة: موضع بين فيد وجبل السعد على طريق يسلك إلى المدينة. وخرِب أيضاً: جبل قرب تِعار في قبلي أُبلى في ديار سليم لا ينبت شيئاً؛ قاله الكندى؛ وأنشد لبعضهم:

وما الخرِبُ الداني كأنَّ قِلالَهُ مُجَّـدُ

وخَرِبٌ أيضاً: اسم للأرض العريضة بين هيت والشام. ودُورُ الخرب: من نواحي سُرَّ من رأى، يقال: خَرِبَ الموضعُ فهو خَرِبٌ.

٤١٧٠ ـ خَرَبُ: بالتحريك، وآخره باءُ أيضاً؛ والخرَبُ في اللغة ذكر الحبارى، والخرَب أيضاً مصدر الأُخرَب، وهو الذي فيه شقَّ أو ثقب مستدير، وهو خَرَبُ العُقاب: أبرق بين السَّجا والثُعْل في ديار بني كلاب.

٤١٧١ ـ خَرْبا: موضع كان ينزله عمروبن الجموح.

11۷٧ ـ خَورِبْتا: هكذا ضبط في كتاب ابن عبد الحكم وقد ضبطه الحازمي خرنبا بالنون ثم الباء، وهو خطأً؛ قال القُضاعي: وهو يعدُّ كُورَ مصر ثم كور الحوف الغربي، وهو حوالي

الإسكندرية: وخربتا سألتُ عنه كُتاب مصر فمنهم من قبال بفتح الخياء ومنهم من قبال بفتح الحياء ومنهم من قبال بكسرها، وله ذكر في حديث محمد بن أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، ومحمد بن أبي حُذيفة بن عُتبة بن ربيعة المتغلّب على مصر المملوك لعثمان ومعاوية وحُديج، وهو الآن خراب لا يُعرف.

قبله؛ قال أبو عبيدة: لما سار الحارث بن ظالم فلحق بالشام بملوك غسّان وطلبت امرأته منه الشحم فأخذ ناقة الملك، يعني النعمان بن الأسود، فأدخلها بطن واد من الخربة، قال أبو عبيدة: والخربة أرض مما يلي ضرية به معدن يقال له معدن خربة، قال أبو المنذر: سمّي بذلك لأن خَربة بنت قنص بن معد بن عدنان أم بكر بنت ربيعة بن نزار نزلته فسمّي بها.

\$17\$ - الخُرْبَة: قال الحفصي: إذا خرجت من حَجْر وطئت السُّلَيَّ، فأول ما تطأً هو موضعً يقال له الخربة، وهو جبل فيه خَرْقُ نافذُ بالنبك؛ قال نصر: خُرْبة، بالضم، ماءً في ديار بني سعد بن ذُبيان بن بغيض، بينه وبين ضرية ستة أميال، وقيل فيه خَرْبة.

و ١٧٥ - الخربة: بفتح أوله، وكسر ثانيه، تأنيث الخرب؛ قال الأصمعي: وفوق الغرقدة ماء يقال له الخربة، وهي لنفر من بني غَنْم بن دُودان يقال لهم بنو الكذاب، وفوقها ماءة يقال لها القُلَب.

1773 - خَرِبَةُ الملكِ: قال أحمد بن واضح: إن معدن الزُّمُرُد في خربة الملك على ست مراحل من قِفْط، وهي مدينة على شرقي النيل،

وإن هناك جبلين يقال لأحدهما العَرُوس وللآخر الخَصُوم، وإن فيهما معادن الزمرد، وزعم أن هناك معادن لهذا الجوهر تسمى بكُوم الصاوي وكوم مُهْران وبكابو وشقيد، كلَّها معادن الزمرد إلا هناك، وليس على وجه الأرض معدن الزمرد إلا هناك، وربما وقعت فيه القطعة التي تساوي ألف دينار. التاء المثناة، وباء موحدة مكسورة، وراء ساكنة، وتاء مثناة من فوقها، هو اسم أرمني : وهو الحصن المعروف بحصن زياد الذي يجيء في أخبار بني حمدان في أقصى ديار بكر من في أخبار بني حمدان في أقصى ديار بكر من بينه وبين ملطية مسيرة يومين، بلاد الروم، بينه وبين ملطية مسيرة يومين، وبينهما الفرات؛ وذكره أسامة بن منقذ في شعر وبينهما الفرات؛ وذكره أسامة بن منقذ في شعر

بيوت الدُّور في خَرْبِرْتَ سودُ، كستها النارُ أَشوابَ الجدادِ فلا تعجب، إذا ارتفعت علينا، فللحظ اعتناء بالسواد بياض العين يكسوها جمالاً، وليس النُّورُ إلا في السواد ونور الشَّعر مكروه، ويهوى سوادَ الشعر أصنافُ العباد وطِرْسُ الخط ليس يفيد علماً، وكلُ العلم في وَشْي الجدادِ

٤١٧٨ - خَوْتَنْكُ: بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وفتح التاء المثناة من فوق، ونون ساكنة، وكاف: قرية بينها وبين سمرقند ثلاثة فراسخ، بها قبر إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري؛ ينسب إليها أبو منصور غالب بن جبرائيل الخرْتنكي، وهو الذي نزل عليه

البخاري ومات في داره، حكى عن البخاري حكايات.

81۷۹ - خَرَّ تِيرُ: بفتح أوله، وتشديد ثانيه وقتحه، ثم تاء مثناة من فوقها مكسورة، وياء مثناة من تحتها ساكنة، وآخره راء: من قرى دهستان؛ ينسب إليها أبو زيد حمدون بن منصور الخرَّتيري الدهستاني؛ روى عن أحمد بن جرير الباباني، روى عنه إبراهيم بن سليمان القومسي.

وجيم، وألف ممدودة: ماءة احتفرها جعفر بن وجيم، وألف ممدودة: ماءة احتفرها جعفر بن سليمان قريباً من الشجي بين البصرة وحفر أبي موسى في طريق الحاج من البصرة، وبين الأخاديد وبينها مرحلة، سميت بذلك لأنها أرض تركبها حجارة بيضٌ وسود، وأصله من الشاة الخرجاء، وهي التي ابيضت رجلاها مع الخاصرتين؛ عن أبي زيد. وخَرْجاءُ عَبْس: موضع آخر(۱)؛ قال الحكم الخضري:

لو ان الشَّمَّ من وَرِقَانَ زالت، وجدت مودَّتي بك لا ترولُ فقل لحمامة الخرجاء: سقياً ليظلّتك حيث أدركك المقيل وقال ابن مقبل:

 <sup>(</sup>١) الخرجاء: موضع بين مكة والبصرة، وهو منزل، وأراه من ديار بني عامرٍ، لقول ابن مُقبل:

ألا ليت أنّا لم نزل مشل عنهند بعبارسة الخرجاء والعهد يننزح معجم ما استعجم / ٤٩٢

مهجور: ماءٌ قرب المدينة.

قام الخَرْجُ: بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وآخره جيم: واد فيه قرى من أرض اليمامة لبني قيس بن ثعلبة بن عُكابة من بكر بن وائل في طريق مكة من البصرة، وهو من خير واد باليمامة، أرضه أرض زرع ونخل قليل؛ قال ذو الرُّمة:

بَنَفحة من خُزَامى الخَرْج هَيَّجَها وقال جرير:

آلـوًا عليها يمينــاً لا تكلّمنــا، من غير سوءٍ ولا من ريبـةٍ حلفوا ياحبّدا الخَرْجُ، بين الدام والْأدمَى

فالرَّمْثُ من بُرْقة الرُّوْحان فالغَرَفُ وقال غيره:

يضربْنَ بالأحقاف قاعَ الخَرْجِ، وهـنَّ فـي أُمـنـيّـةٍ وهـرجِ

\$1٨٤ - الخُرْجُ: بلفظ الخُرْج وعاء المسافر، بضم أُوله؛ قال الحازمي: واد في ديار بني تميم لبني كعب بن العنبر بأسافل الصَّمَّان، وقيل: في ديار عدي من الرّباب، وقيل: هو عند يُلْدَر؛ قال كثير:

أَأَطُللالَ دار من سُعاد بِيَلْبَن، وقفتُ بها وحشا كأنْ لم تُدَمَّن إلى تَلَعات الخُرْج، غَيَّرَ رسمَها همائمُ هَطَّال من الدَّلْو مُدْجن وخُرجُ هجين: موضع آخر؛ أنشد ابن الأعرابي عن أبي المكارم الزبيري قال:

تبصرُّ خليلي! هل تـرى من ظعـائـن بـرَوْض القـطا يَشْعَفْنَ كـل حـزين؟ وما لي لا أبكي الديبار وأهلها وقد رادها رُوّاد عَكَ وحميرا؟ وإن بني الفتيان أصبح سربهم بخَـرْجاءِ عَبْس آمنـاً أن ينفرا

١٨١ ٤ ـ خَرْجانُ: بفتح أوله وقد يضم، وتسكين ثانيه ثم جيم، وآخره نون: محلَّة من محالٌّ أصبهان، وقال الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني الإمام: خَرْجان من قرى أصبهان، وهو أعرف ببلده وأتَّقَنُّ لما يقول؛ وقد نسب إليها قوم من رواة الحديث، منهم: أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن يوسف الخِرجاني، يحدث عن أبيه عن حفص بن عمر العَدَني، روى عنه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني وغيره؛ ومحمد بن عمر بن محمد بن عبد الرحمن الخرجاني المقري أبو نصر يعرف بابن تانه، شيخ ثقة صِالح، سمِع ببغداد أبا عليّ بن شاذان وأقرانه، وبأصبهان أبا بكر بن مردويه وطبقته، وكان لـه مجلس إملاء بأصبهان، وقال أبو سعد: روى لنا عنه إسماعيل بن محمد بن الفضل وأبو نصر أحمد بن محمد الغازي، ومات ابن تانه في رابع رجب سنة ٤٧٥ بـأصبهان؛ وأبـو الحسن عليّ بن أحمد بن محمد بن الحسين الخرجاني، محدّث ابن محدّث، حدّث عن القاضي أحمد بن محمود خرزاد ولــه رحلة، روى عنه أبو الحسن أحمد بن محمد بن المعلّم

٤١٨٢ ـ الخُـرْجَانِ: تثنية خُرْج: من نـواحي المدينة؛ قال بعضهم:

بـرَوْضـة الخُـرْجَـيْن من مهجـور تـربَّـعَـت في عـازب نـضـير

جعلن يميناً ذا العُشَيْرة كله، وذات الشمال الخُرْجَ خُرْجَ هجين

٤١٨٥ ـ خَرْجِرْدُ: بفتح أُوله، وتسكين ثأنيه ثم جيم مكسورة، وراء ساكنة، ودال: بلد قرب بوشنج هراة؛ ينسب إليها أحمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إبراهيم بن مسلم بن بشَّار أبو بكر البوشنجي الخَرْجردي البشَّاري، سكن نيسابور، وكان إماماً ورعاً فاضلًا متفنّناً، تفقّه أولاً على أبي بكر الشاشي بهراة ثم تلمد لأبي المظفّر السمعاني وعلق عليه الخلاف والأصول وكتب تصانيفه بخطُّه، ومن المذهب على الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد النزاز السرخسي بمرو، ثم عاد إلى نيسابور واشتغل بالعبادة وأعرض عن الخلق، سمع بهراة أبا بكر محمد بن على بن حامد الشاشي وأبا عبد الله محمد بن عليَّ العَميري، وبمرو أبا المظفر السمعاني وأبا نصر إسماعيل بن الحسين بن إسماعيل المحمودي وأبا الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن محمد السرخسي وأبا القاسم إسماعيل بن محمد بن أحمد الزاهري الزندقاني، وبسرخس أبا العباس زاهر بن محمد بن الفقيه الزاهري، وبنيسابور أبا تراب عبد الباقي بن يوسف المَرَاغي وأبا الحسن المبارك ومحمد بن عبيد الله النواسطي وأبا الحسن على بن أحمد بن محمد المدني وأبا العباس المفضّل بن عبد الواحد التاجر، ويجرُّجان أبا الغَيْثُ المغيرة بن محمد الثقفي وأبا عمرو ظَفَر بن إبراهيم بن عثمان الخلالي وأبا عمرو عبد القادر بن عبد القاهر بن عبد، الرحمن النحوي وجماعة كثيرة سواهم، ذكره أبو سعد في التحبير، وكانت ولادت في

سنة ٤٦٣، ومات بنيسابور في سابع شهر رمضان سنة ٤٤٣، وأبو نصر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن منصور بن حرمل الخطيب، سكن مرو، وكان فاضلاً عارفاً بالتواريخ والأخبار، فقيها فاضلاً، علق المذهب على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المَرْوَرُوذي، وسمع الحديث على أبي نصر عبد الكريم بن عبد الرحيم القشيري وأمثاله، ولما وردت الغُزُ فيها طعد في جماعة إلى المنارة فأضرم الغُزُ فيها النار فاحترق أبو نصر الخرجسردي وابنه عبد الرزاق، وذلك في ثاني عشر شهر رجب سنة ٨٤٥.

جيم، وآخره شين معجمة، والخراسانيون جيم، وآخره شين معجمة، والخراسانيون يقولونه بالكاف: وهي سكة بنيسابور؛ نسب إليها أبو سعد الخرجوشي؛ قال ابن طاهر المقدسي: فأما أبو الفرج محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن جعفر بن أحمد بن خرجوش بن عطية بن معن بن بكر بن شيبان الشيرازي الخرجوشي سكن بغداد وحدَّث بها، حكى عنه الخطيب ووثقه، فهو منسوب إلى هذه البقعة.

١٨٧ - خَرَجَةُ: بالتحريك، والجيم؛ قال العمراني: اسم ماء؛ عن الفرَّاءِ ذكره في باب

بخرخان عن أبي القاسم البغّوي وغيره، روى عنه أبو نصر الإسماعيلي.

١٨٩ عـ خُرَّ: بضم أوله، وتشديد ثانيه: ماءً في ديار بني كلب بن وبرة بالشام قريب من عاسم ماء آخر لكلب؛ وقال ابن العَدَّاءِ الأجداري ثم الكلبي:

وقد يكون لنا بالخُسرّ مرتبعً،

والروض حيث تناهى مرتع البقر وفي طريق ديار مصر في الرمال منزل يقال له الخرُّ دون الأعراس، وبعده أبو عُروق ثم الخشبيُّ ثم العباسية ثم بِلْبِيس ثم القاهرة، وأصل الخرِّ الموصل الذي تلقي فيه الحنطة بيدك في الرحى.

٤١٩٠ ـ خُرَّزاد أَرْدِشِير: مدينة بنسواحي الموصل.

2191 - خَرْزَةُ: بفتح أوله، وتسكين ثانيه، ثم زاي؛ كذا ضبطه الحازمي، ولعله المرّة الواحدة من الخرْز، فأما الخرزة، بالتحريك، فهو صنف من الحمض، فإن كان قد خفف منه جاز: وهو ماء لفزارة بين أرضهم وأرض بني أسد، وذكر الحفصي الخرزة، بالتحريك، من نواحي نجد أو اليمامة، ولا أدري أهي الأولى أم غيرها.

1913 - خِرْسُ: بكسر أوله، وتسكين ثانيه، وسين مهملة: حصن بأرمينية على البحر متصلة بشروان، كان مروان بن محمد قد صالح عليه أهله.

819٣ - خُرُسْتَاباذ: بضم الخاء والراء، وسكون السين المهملة، والتاء فوقها نقطتان: فرية في شرقي دجلة من أعمال نينوى، ذات مياه وكروم كثيرة، شربها من فضل مياه رأس

الناعور المسمّى بالزَّرَاعة، وإلى جانبها مدينة يقال لها صرعون خراب.

٤٩٩٤ - الخُرْسِيُّ: بضم أوله، وتسكين ثانيه، وبعد السين المهملة ياءُ النسبة، مربَّعة الخرسي الخرسي: محلة ببغداد نسبت إلى الخرسي صاحب شرطة بغداد في أيام المنصور، ذُكِرَت في مربَّعة.

190 - خِرْشاف: بكسر أوله، وتسكين ثانيه، وشين معجمة، وآخره فاء: موضع بالبيضاء من بلاد بني جذيمة بسيف البحرين في رمال وعثة تحتها أحساء عذبة الماء عليها نخل بعل .

8197 - خَرْشانُ: بفتح أوله، وبعد الراء الساكنة شين معجمة موضع.

المعجمة ساكنة، وكاف مفتوحة، وتباء مثناة من معجمة ساكنة، وكاف مفتوحة، وتباء مثناة من فوقها: من بلاد الشاش شرقي سمرقند بما وراء النهر؛ خرج جماعة من العلماء، منهم أبو سعيد سعد بن عبد الرحمن بن حميد الخرشكتي، دوى عن يوسف بن يعقوب القاضي ومحمد بن عبد الله الحضرمي، روى عنه أبو سعيد الحسن بن محمد بن سهل الفارسي، ومات الحسن بن محمد بن سهل الفارسي، ومات

٤١٩٨ ـ خَرْشَنُون: بفتح أُوله، وتسكين ثانيه، وشين معجمة، ونون ثم واو ثم نون: كورة ببلاد الروم منها خَرْشَنة.

١٩٩٩ ـ خَرْشَنَةُ: بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وشين معجمة، ونون: بلد قرب مَلَطْيَةُ من بلاد الروم، غزاه سيف الدولة بن حمدان(١)، وذكره

(١) خرشنة: فيها كان أسر أبو فسراس الحارث بن سعيد بن

المتنبي وغيره في شعره، وقالوا: سمي خرشنة باسم عامره، وهو خرشنة بن الروم بن اليقن بن سام بن نوح، عليه السلام؛ قال أبو فراس:

إن زرتُ خرشنةً أسيرا، فلكم حللتُ بها مُغيرا

وقد نسب إليها عبيد الله بن عبد الرحمن الخرشني، روى عن مصعب بن ماها صاحب الثّوري، روى عنه محمد بن الحسن بن الهيثم الهمذاني بحرّان؛ وعبد الله بن يسيل أبو القاسم الخرشني، حدّث عن عبد الله بن محمد البزاز فردان، حدّث عنه عمر بن نوح البجلي.

٤٢٠٠ ـ خُرْشِيد: بليدة بسواحل فارس يدخل إليها في خليج من البحر نحو فرسخ في المراكب، وهي كبيرة ذات سوق، رأيتها، وهي بين سِينِيز وسِيراف.

٤٢٠١ - الخرصانُ: جمع خُرص، وهو الرمح اللطيف: قرية بالبحرين سميت لبيع الرماح، كما سميت الرماح الخطية بالخط، وهو موضع بالبحرين أيضاً.

وطاء ان مهملتان: من قرى منرو على ستة وطاء ان مهملتان: من قرى منرو على ستة فراسخ منها في الرمل، ويقولون لها خرطة وينسب إليها حبيب بن أبي حبيب الخرططي المسروذي، روى عن أبي حمزة محمد بن ميمون السكري وابن المبارك، روى عنه أهل مرو، وكان يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه والرواية عنه إلاً على سبيل القدح فيه.

٤٢٠٣ ـ خَرْعُونُ: بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وعين مهملة، وآخره نون: من قرى سمرقند من ناحية أبغر؛ منها أبو عبد الله محمد بن حامد بن حميد الخرعوني، يروي عن علي بن إسحاق الحنظلي وقتيبة بن سعيد، روى عنه جماعة، منهم حافدة إسماعيل بن عمر بن محمد بن حامد الخرعوني تكلموا فيه، توفي سنة ٣٠١.

٤٠٠٤ ـ خَرْغانْكَث: بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وغين معجمة، وبعد الألف نون، وبعد الكاف المفتوحة ثاء مثلثة: موضع بما وراء النهر، وذكرها السمعاني بالعين المهملة وقال: هي قرية من بخارى. وخرغانكث: بحذاء كَرْمينية على فرسخ من وراء الوادي؛ منها أبو بكر محمد بن الخضر بن شاهريه الخرغانكثي، سمع عبد الله بن محمد بن البغوي، روى عنه الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الغنجار، توفى في رجب سنة ٣٥٧.

370 ـ الخَرْقاء: بفتح أوله، وتسكين ثانيه ثم قاف، وألف ممدودة؛ وأصلها المرأة التي لا تحسن شيئاً، وهي ضد الرفيقة؛ قال أبو سهم الهذلى:

غداة الرُّعن والخرقاء تدعو،

وصرّح باطن الكف الكسذوب قال السكرى: الخرقاء والرعن موضعان.

٤٢٠٦ ـ خَرَقَانُ : بسالتحريك، وبعد السراء قاف، وآخره نون: قرية من قرى بِسطام(١) على

اثار اللاد / ٣٦٣

حمدان، وهو ابن عم سيف الدولة ممدوح المتنبي. الروض المعطار / ٢١٨

<sup>(</sup>١) خرقان: مدينة بقرب بسطام، بينهما أربعة فراسخ، ينسب إليها الشيخ أبو القاسم الخرقاني من المشايخ الكبار المذكور في طبقاتهم، له بخرقان قبر ذكروا أن من حضر هناك يغلبه قبض شديد جداً.

طريق استراباذ، بها قبر أبي الحسن علي بن أحمد، له كرامات، وقد مات يوم عاشوراء سنة ٤٢٥ عن ٧٣ سنة؛ وقال السمعاني؛ خرقان اسم قرية رأيتها، وهي في سفح جبل، ذات أشجار ومياه جارية وفواكه حسنة، وقال الحازمي: هو خرَّقان، بالتشديد.

وقاف، وآخرن نون؛ قال السمعاني: هي وقاف، وآخرن نون؛ قال السمعاني: هي من قرى سمرقند على ثمانية فراسخ منها؛ وينسب إليها الأديب أبو الفتح أحمد بن الحسين بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق العبسي الشاشي الخرقاني الفرابي، كان والده من الشاش وولد هو بخرقان وسكن قرية فراب في جبال سمرقند، قرأ عليه السمعاني بسمرقند كتبا من تصانيف السيد أبي الحسن محمد بن محمد العلوي الحافظ البغدادي بالإجازة عنه، ومات في سنة ٢٥٠٥، ومولده في سنة ٢٦٩.

٤٢٠٨ - خَرَّقانُ: بفتح أُوله، وتشديد ثانيه وفتحه، وقاف، وآخره نون: قرية من قرى همذان ثم أُضيفت إلى قزوين. وخرَّقان: مدينة قرب تبريز بأذربيجان، وأصلها ده نَخيرجان، وكان نَخيرجان صاحب بيت مال كسرى.

٤٢٠٩ ـ خَرَقانَةُ: بالتحريك، وباقية مثل الأول: موضع؛ عن العمراني.

٤٢١٠ - خَرَق: بالتحريك، ويقال خَرَه بلفظ العجم: قرية كبيرة عامرة شجيرة بمرو، إذا نسبوا إليها زادوا قافاً؛ أخرجَتْ جماعة من أهل العلم، وممن ينسب إليها أبو بكر محمد بن أحمد بن بشر الخرقي، كان فقيها فاضلاً

متكلماً يعرف الأصول، أقام مدة بنيسابور فسمع أحمد بن خَلَف الشيرازي، ذكره أبو سعد في معجم شيوخه وقال توفي سنة نيف وثلاثين وخمسمائة؛ وزُهير بن محمد أبو المنذر التميمي العنبري الخراساني المروذي الخَرقي، ويقال: إنه هَرَويّ، ويقال: نيسابوريّ، سكن مكة والشام، وحدّث عن يحيى بن سعيد الأنصاري وأبي محمد عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وزيد بن أسلم وعبد الله بن محمد بن عقيل وهشام بن عروة وأبي حازم الأعرج ومحمد بن المنكدر وجعفر بن محمد الصادق وأبي إسحاق السبيعي وحميد الطويسل وجماعة من المشهورين، روى عنه ابن مهدي وعبد الله بن عمرو العقدي وأبو داود الطيالسي وجماعة كثيرة سواهم.

٤٢١١ ـ خَـرْقُ: بفتح أولـه، وتسكين ثانيـه، وآخره قاف: قرية من أعمال نيسابور.

٤٢١٢ - خَرْكَن: بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وقتح الكاف، وآخره نون: قرية من قرى نيسابور في ظنّ أبي سعد؛ منها أبو عبدالله محمد بن حَمْوَيه الخركني النيسابوري، حدّث عن محمد بن صالح الأشج، روى عنه أبو سعيد بن أبي بكر بن عثمان الخيري.

٤٢١٣ ـ خَرْكُوشُ: بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وآخره شين، وتفسيرها بالفارسية أذن الحمار: وهي سكة كبيرة بنيسابور؛ نسب إليها طائفة من أهل العلم، منهم: أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن إبراهيم الخركوشي الزاهد

الواعظ الفقيه الشافعي المعروف بأعمال البر والخير والزهد في الدنيا، وكان عالماً فاضلاً، رحل إلى العراق والحجاز ومصر وجالس العلماء وصنف التصانيف المفيدة في علوم الشريعة ودلائل النبوة وسير العباد والزهاد وغيرها، روى عن أبي عمرو نجيد السُّلَمي وأبي سهل بشر بن أجمد الأسفراييني، روى عنه الحاكم أبو عنسة وأبو محمد الخلال وغيرهما، وتفقه على أبي الحسن الماسر جسي: وجاور بمكة عدة سنين وعاد إلى نيسابور وبذل بها نفسه وماله للغرباء والفقراء، وبنى بيمارستان ووقف عليه الوقوف الكثيرة، وتوفي سنة ٢٠٤ بنيسابور، وقد ذكرناه في الخرجوش، وقال أبو سعد: وقبره بسكة خركوش بنيسابور، ولا أدري أنسب هذا إلى خركوش بنيسابور، ولا أدري أنسب هذا إلى

٤٢١٤ ـ الخَرْماء: تأنيث الأخرَم، وهـو المشقوق الشفة: موضع عربي، والخرماء رابية تنهبط في وَهْدَة، وهو الأخرم أيضاً، قال ابن السكيت: الخرماء عين بالصَّفْراء لحكم بن نضلة الغفاري؛ قال كثير:

كاًنَّ حُمُولَهم لما تَولَّتُ بيْلْيَل، والنَّوى ذات انتقال، شوارعُ في ثرى الخرماء ليست بجاذية الجُلْوع، ولا رقال

وقال أبو محمد الأسود: الخرماء أرض لبني عبس بن ناج من عَدُوان؛ وأنشد أبو الشعشاع الناجى العَبسى:

يا رُبَّ وَجناء حلال عَسْ، ومُجمَر الخف جُللال جلس،

مُنْيَتُه، قبل طلوع الشمس، أجبال رمل وجبال طُلس حتى ترى الخرماء أرض عبس، أهل المُلاء البيض والقَلنس وقال ابن مقبل:

كان سِخالَها، بِلوى سُمار الله الجرماء، أولاد السَّمال المحرماء، أولاد السَّمال ١٤٢٥ - خُرَّماباذ: "بضم أوله، وتشديد ثانيه، وبعد الألف بائ، وآخره ذال: قرية من قرى بلخ؛ منها أبو الليث نصر بن سَيَّار الخرَّماباذي الفقيه العابد، سافر إلى العراق والحجاز وديار مصر وحدّث بها. وخُرَّماباذ أيضاً: من قرى الري؛ ينسب إليها أبو حفص عمر بن الحسين الحرَّماباذي خطيب جامع أصحاب الحديث بالري، روى عنه السلفي وقال: سألته عن بالري، روى عنه السلفي وقال: سألته عن الحديث ورواه.

والراء ين المهملتين، وآخره ذال معجمة، والراء ين المهملتين، وآخره ذال معجمة: عقبة ونهر في طريق ما بين بسطام وجرجان، رأيتها. وآخره نون، وهو جمع خُرْم، وهو ما خَرْم السيل وآخره نون، وهو جمع خُرْم، وهو ما خَرْم السيل أو طريق في قُف أو رأس جبل، واسم ذلك الموضع إذا اتسع مخرم، والخرم، والخرم، أنف الجبل. وحُرْمان: جبل على ثمانية أميال من المعرة التي يُحرِم منها أكثر حاج العراق، وعليه علم ومنظرة كان يوقد عليها لهداية المسافرين، ومنها يعدل أهل البصرة عن طريق أهل الكوفة.

٤٢١٨ ـ خُرْمانُ: كذا ضبطه الحازمي وقال: حائط خرمان بمكة عند السباب.

٤٢١٩ ـ الخُرْمُقُ: بضم أوله، وتسكين ثانيه، وضم الميم، وآخره قاف: موضع بفارس.

٤٣٢٠ ـ خَرْمَلاءُ; بفتح أوله، وتسكين ثانيه، والمدّ، بوزن كَرْبلاء؛ يقال امرأة خِرْمِلُ أي حمقاء، وقيل عجوز متهدّمة: اسم موضع في البلاد الغربية.

٤٢٢١ - خُرْمٌ: بضم أوله، وتسكين ثانيه، والخُرْم أنف الجبل، وجمعه خُرُم مثل سُقْف وسُقُف؛ وقال أبو منصور: الخرْم بكاظمة جُبيْلات وأنوف جبال.

٤٢٢٢ - خُرَّمُ: بضم أوله، وتشديد ثانيه، وتفسيره بالفارسية المسرور: وهو رستاق بأرْدُبيل؛ قال نصر: وأظنُّ الخُرَّميّة اللذين كان منهم بابك الخُرَّمي نسبوا إليه (١)، وقيل: الخرَّمية فارسيِّ، معناه الذين يَتَبعون الشهوات ويستبيحونها.

٤٣٢٣ ـ خُرَّمَةُ: قال نصر: نـاحية من نـواحي فارس قرب إصطخر.

٤٣٢٤ ـ خَرْمَيْثَن: بفتح أُوله، وتسكين ثانيه، وفتح ميمه، وتسكين الياء المثناة من تحت،

(۱) وخرم أيضاً مدينة من مدن بلغ بخراسان وهي آخر المدن الشرقية مما يلي بلغ إلى ناحية النبت، والخرمية هي الطائفة التي تدعى المسلمية القائلة بدعوة أبي مسلم وإمامته. وبابك الخرمي أحد الثوار على المأمون وكان خرج من بلاد أذربيجان والران والبيلقان في سنة إحدى ومائتين. والخرمية قوم من أعداء المسلمين يدينون بالوثنية ورئيسهم بابك وقتلوا من المسلمين عدة آلاف، وقال الفضل بن مروان: إن أبا مسلم داعي بني العباس وبابك الخرمي قتلا ثلاثة آلاف ألف وخمسمائة ألف إنسان، وإن ذلك مثبت في الجرائد باسم قرية قرية وناحية ووقعة وقعة.

الروض المعطار / ٢١٥

وشاء مثلثة مفتوحة، وآخره نون: من قرى بخارى وقد نسب إليها قوم من الرُّواة، منهم: أبو الفضل داود بن جعفر بن الحسن الخرْمَيْتَني البخاري، روى عن أحمد بن الجنيد الحنظلي، روى عنه أبو نصر أحمد بن سهل البخارى.

2773 - خَرَنْباءُ: قال نصر: موضع من أرض مصر، لأهلها حديث في قصّة علي ومحمد بن أبي بكر، وهو خطأ، وقد سألتُ عنه أهل مصر فلم يعرفوا إلا خربتا، وقد ذكِرَت، وقال نصر: وخَرَنْباء أيضاً صُقْعٌ في الطريق بين حلب والروم.

٤٢٢٦ - خَرُّنُ: بفتح أوله، وتشديد ثانيه وفتحه ويقال بتخفيفه، وآخره نون: من قرى همذان؛ ينسب إليها أبو إسحاق إبراهيم بن محمود بن طاهر الخرَّني، سمع منه أبو عبد الله الدبيثي بواسط الأربعين للسلفي سنة ٥٨٧.

۲۲۷ ـ خِرْنِق: بكسر أوله، وتسكين ثانيه، وكسر نونه، وآخره قاف، وهو ولد الأرنب؛ وأنشدوا:

لَيْنَة المَسِّ كمَسِّ الخرنق قال أَبو منصور: الخرنق اسم حَمَّة؛ وأنشد:

بين عُنيزات وبين الخرنق وقال غيره: الخرنق موضع بين مكة والبصرة به قُتل بشر بن عمرو بن مرثد.

٤٢٢٨ - خَرُّ وبُ: بفتح أُوله، وتشديد ثانيه، وآخره باء موحدة؛ وهي شجرة الينبوت: وهو اسم موضع؛ قال الجُميْح:

أَمْسَتْ أَمامَةُ صَمْتَى ما تُكلِّمني، مجنوتة أَمْ أَحَسَّتْ أَهـلَ خرُوب؟

مرَّت براكب سلْهُ وب فقال لها: ضرّي الجُميح ومسيّه بتعذيب ولو أصابت لقالت وهي صادقة: إنَّ الرياضة لا تنضيك كالشيب

٤٢٢٩ - الخرُّوبَةُ: مثل الذي قبلها، وهي واحدته: حصن بسواحل بحر الشام مشرف على عكا.

وطوس، ينسب إليها محمد بن محمد بن الحسين بن إليها محمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق بن طاهر الحاكمي الخروي الحبلي أبو جعفر، شيخ صالح من أهل العلم، خطيب قريته وفقيهها، سمع أبا بكر أحمد بن علي الشيرازي وأبا محمد الحسن بن أحمد السمرقندي، سمع منه السمعاني بقريته، وكانت ولادته سنة ٢٥١، ومات في رمضان سنة ٢٥٠.

٤٣٣١ - خَرُورُ: بفتح أوله، وراءان بينهما واو، إن كان عربياً فهو الماءُ الخرور أي المصوَّت: وهي من قرى خوارزم من نواحي ساوكان؛ ينسب إليها أبو طاهر محمد بن الحسين الخرُوري شاعر؛ روى عنه الخطيب عن عاصم هذين البيتين:

هذا هلالُ الفِطرِ، حالي حاله، والناسُ في مَلْهيَّ لَـدَيـه ومَلْعَبِ هو في الهواءِ شبيهُ جسمي في الهوى ولهم بـه كمَسَـرَّة الـواشين بي

٤٢٣٢ - خَرُورَنج: مثل الذي قبله، وزيادة نون ساكنة، وجيم: من قرى خُلْم من نواحي بلخ في ظنّ السمعاني؛ وقد نسب إليها بعض السرُّوَاة، منهم: أبو جعفر محمد بن

عبد الوارث بن الحارث بن عبد الملك الخرُورَنجي، روى عنه عن أبي أيوب أحمد بن عبد الصمد بن علي الأنصاري النهرواني، روى عنه أبو عبد الله محمد بن جعفر الورّاق، وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة ٢٩٧.

٤٢٣٣ - خَرُونُ: ناحية من خراسان، بها مات المهلّب. وخَرُونُ أيضاً: ناحية بدارابجرد، بها صارت وقعة للخوارج.

2743 ـ الخُريبة: بلفظ تصغير خَرْبة: موضع بالبصرة، وسميت بذلك فيما ذكره الزَّجاجي لأن المرزبان كان قد ابتنى به قصراً وخرب بعده، فلما نزل المسلمون البصرة ابتنوا عنده وفيه أبنية وسموها الخُريبة، وقال حمزة: بُنيت البصرة سنة ١٤ من الهجرة على طرف البرّ إلى جانب مدينة عتيقة من مُدُن الفرس كانت تسمى وهِشْتاباذ أردشير فخرَّ بها المثنى بن حارثة الشيباني بشنّ الغارات عليها، فلما قدمت العرب البصرة سموها الخريبة، وعندها كانت وقعة الجمل بين عليّ وعائشة، ولذلك قال بعضهم:

إنى أدينُ بما دانَ الـوصيُّ بـه، من قتل المحلِّينا

وقال العمراني: سمعته من شيخنا، يغني النزمخشري، بالراء، قال: وقال الغوري خُزيبة، بالزاي، موضع بالبصرة تُسمَّى بُصَيرة الصَّغرى، وهذا وهم لا ريب فيه لأن الموضع إلى الآن معروف بالبصرة، بالراء المهملة؛ وقد نسب إليها قوم من الرَّواة، منهم: عبد الله بن داود بن عامر بن الربيع أبو عبد البرحمن الهمداني ثم الشعبي المعروف بالخُريبي،

كوفى الأصل سكن الخريبة بالبصرة، وسمع بالشام وغيره سعيد بن عبد العزيـز والأوزاعي وعاصم بن رجاء بن حَيْوَة وطلحة بن يحيى وبـدر بن عثمان وجعفـر بن برقــان وفُضيــل بن غزوان الأعمش وإسماعيل بن خالد وهشام بن عُـرْوَة وعثمان بن الأسـود وسلمـة بن نبيط وفطر بن خليفة وهشـام بن سعد وإسـرائيل بن يونس وشريك بن عبد الله القاضى ويحيى بن أبى الهيثم وعماصم بن قدامة، روى عنمه سفيان بن عُيينة والحسن بن صالح بن حيّ، وهما أُسنُّ منه، ومسدَّد بن مسرهد ونصر بن عليَّ الجهضمي وعمروبن عليّ القَلَّاس والقواريري وزيد بن أُخرَم وإبراهيم بن محمد بن عرعرة ومحمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدى وعلى بن حرب الطائي وفضل بن سهل ومحمد بن يونس الكُدَيمي، والقاسم بن عبَّاد المهلبي ومحمد بن أبي بكر المقدسي وعلي بن نصر بن على الجهضمي ومحمد بن عبد الله بن عَمَّار الموصلي ؛ وعن عباس بن عبد العظيم العنبرى سمعت الخريبي يقول: ولدت سنة ١٢٦، وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قلتُ ليحيى بن مُعين: فعبد الله بن داود الخريبي؟ فقال: ثقة مأمون، قلت: وأبو عاصم النبيل؟ فقال: ثقة، فقلتُ: أيُّهما أحبُّ إليك؟ فقال أبوسعـد: الخريبي أعلى؛ وعن أبي جعفر الطحاوي قال: سمعت أحمد بن أبي عمران يقول: كان يحيى بن أكثم وهو يتولى القضاء بين أهل البصرة يختلف إلى عبد الله بن داود الخريبي يسمع منه، فقدم رجلان إلى يحيى بن أكثم في خصومه فتربّع أحدهما فأمر

به أن يقوم من تربُّعه ويجلس جاثيًا ببين يديه،

فبلغ ذلك عبد الله بن داود فلما جاء يحيى إليه ليحدّثه كما كان يجيء إليه لذلك من قبل قال له عبد الله بن داود: متعت بك، وكانت كلمة تعرف منه، لو أن رجلًا صلى متربّعاً؟ فقال يحيى: لا بأس بذلك، فقال له عبد الله بن داود: فحال يكون عليها بين يدي الله لا يكرهها منه فتكرهها أنت أن يكون الخصم بين يديك على مثلها! ثم ولى ظهره وقال: عزم لي أن لا منة مثلها! ثم ولى ظهره وقال: عزم لي أن لا سنة ٢١١. وخُريبة الغار: حصن بساحل بحر الشام. وخُريبة على القوادس.

377 ـ الخُرَيجَةُ: من مياه عمرو بن كلاب؛ عن أبي زياد، وقال في موضع آخر من كتابه: ولبنى العجلان الخريجة.

ي ٤٣٣٦ ـ خرير : بفتح أوله، وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت، من خرير الماء وهـ و صَوْتُـه: موضع من نواحى الوَشم باليمامة.

٤٢٣٧ ـ الخُرَيرِيُّ: براءين وضم أوله: بئر في وادي الحسنين وهو من مناهل أَجإ العظام؛ عن نصب

١٣٨ ٤ - الخُرَيْزَةُ: تصغير الخرزة، آخره زاي: ماءة بين الحمض والعزاة.

٤٢٣٩ ـ خريشيم: قال الحفصي: وبالصمَّان دحل يقال له دحل خريشيم.

٤٣٤ ـ خَرِيقٌ: بفتح أوله، وكسر ثانيه: واد
 عند الجار متصل بينبع، قال كثير:

أَمِنْ أُمَّ عمرو بالخريق درار، نَعَمْ دراساتٌ قد عَفَوْنَ قِفارُ وأخرى بذي المشروح من بطن بيشة، بها لمطافيل النعاج جوارُ

تراها وقد خفّ الأبيس كمأنها بمندفع الخُرطوميين إزارُ فأقسمتُ لا أنساك ما عِشْتُ ليلة، وإن شحكً منزارُ

٤٧٤١ ـ خُرَيْمٌ: بلفظ تصغير خَرْم، وقد ذكر في خرمان: وهنو ثنية بين جبلين بين الجار والمدينة، وقيل: بين المدينة والرَّوْحاء، كان عليها طريق رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، عند منصرفه من بدر؛ قال كثير:

فأجمعن بَيْناً عاجلاً، وتركْنني بفَيْها خُريم قائماً أتبلد قال نصر: خُريم ماءُ قرب القادسية.

## باب الخاء والزاى وما يليهما

27٤٧ - خُزارُ: بضم أوله، وآخره راء مهملة: موضع بقرب وَخْش من نواحي بلخ، وقال أبو يوسف: خُزارُ موضع بقرب نَسَف بما وراء النهر؛ إن كان عربياً فهو من الخَزَر وهو ضيق العين وصغرها؛ ونسب إليها جماعة من أهل العلم، منهم: أبو هارون موسى بن جعفر بن نوح بن محمد الخُزاري، رحل إلى العراق والحجاز وسمع من محمد بن يزيد، وروى عنه حماد بن شاكر.

٤٢٤٣ ـ خَزاز وخَزَازَى: هما لغتان، كلاهما بفتح أُوله وزاءين معجمتين؛ قال أبو منصور: وخزازى شكل في النحو وأحسنه أن يقال هو جمع سمّي به كعراعر ولا واحد له كأبابيل؛ وقال الحارث بن حِلزَة:

فتنورتُ نارَها من بعيد بخزازي، هيهات منكَ الصلاءُ!

واختلفت العبارات في موضعه (۱)، فقال بعضهم: هو جبل بين مُنْعج وعاقل بإزاء حمى ضرية؛ قال:

ومصْعدهم كي يقطعوا بطن مَنْعج، فضاق بهم ذَرْعاً خزازُ وعاقــلُ وقال النميري: هو رجل من بني ظالم يقال له الدهقان فقال:

أَنْشُدُ الدارَ، بعِطْفَى مَنْعج وخزاز، نِشْدَةَ الباغي المضل قد مَضَى حَوْلانِ مذ عَهْدى بها، واستهلت نصف حَـوْل مقتبل فهى خَرْساء، إذا كلَّمْتُها، وينسوق العينَ عِرْفانُ السطَّللِ وقال أبو عبيدة: كان يوم خزاز بعَقْب السّلّان، وخزاز وكير ومُتالع أجبال ثلاثة بطخفة ما بين البصرة إلى مكة، فمتالع عن يمين الطريق للذاهب إلى مكة وكير عن شماله وخزاز بنحر الطريق، إلا أنها لا يمر الناس عليها ثلاثتها، وقيل: خزاز جبل لبني غاضرة خاصة، وقال أبو زياد: هما خزازان وهما هضبتان طويلتان بين أبانَيْن جبل بني أسد وبين مهبّ الجنوب على مسيرة يومين بواد يقال له منعج، وهما بين بلاد بني عامر وبلاد بني أسد، وغلط فيه الجوهري غلطاً عجيباً فإنه قال: خزاز جبل

<sup>(</sup>١) خزاز: جبل لغني. وهو جبل أحمر وله هضبات حُمّر، وقد ذكره عمرو بن كلثوم، فقال:

ونحن غداة أوقد في خزاز رفدنها فسوق رفد الرافدينا وخزاز في ناحية مُنْعِج، دون أُمْرَة. رفوق عَاقِل، وقال الهمداني: خزازى: جبل بالعالية من حَمِى ضَريّة. معجم ما استعجم / ٤٩٦

كانت العرب توقد عليه غداة الغارة، فجعل الإيقاد وصفاً لازماً له وهو غلط، إنما كان ذلك مرّة في وقعة لهم؛ قال القتال الكلابي:

وسفع كدور الهاجِرِيّ بجَعْجَع تحفّر، في أعقارهنّ، الهجارسُ مواثلُ، ما دامت خزازُ مكانها بجبّانة كانت إليها المجالس تمشّى بها رُبْدُ النّعام كأنها رجال القرى تمشى، عليها الطيالس

وهذا ذكر يوم خزاز بطوله مختصر الألفاظ دون المعانى عن أبي زياد الكلابي، قال: اجتمعت مُضَرُّ وربيعة على أن يجعلوا منهم ملكاً يقضي بينهم، فكلُّ أراد أن يكون منهم، ثم تراضوا أن يكون من ربيعة دلك ومن مضر ملك، ثم أراد كلُّ بطن من ربيعة ومن مضر أن الملك منهم، ثم اتفقوا على أن يتخذوا ملكاً من اليمن، فطلبوا ذلك إلى بنى آكل المرار من كِنْدَةَ، فملَّكت بنو عامر شَراحيل بن الحارث الملك بن عمرو المقصور بن خُجْر آكل المرار وملَّكت بنو تميم وضبِّة محرَّق بن الحارث وملَّكت وائل شرحبيل بن الحارث، وقـال ابن الكلبي: كان ملك بني تُغلب وبكر بن وائل سَلَمَة بن الحارث، وملَّكت بقية قيس غلفاء، وهو معـد يكرب بن الحارث، وملّكت بنو أُسد وكنانة حُجْر بن الحارث أبا امرىء القيس، فقتلت بنو أسد حُجْراً، ولـذلـك قصـة، ثم قصص امرىء القيس في الطلب بشأر أبيه، ونهضت بنو عامر على شراحيل فقتلوه، ووليَ قتله بنو جعدة بن كعب بن ربيعة بن صعصمة ؛ فقال في ذلك النابغة الجعدى:

أرحنا مَعَدًا من شراحيل بعدما أراهم مع الصبح الكواكب مُصحِرا،

وقتلت بنو تميم محرقا وقتلت وائل شُرْحبيل، فكان حديث يوم الكلاب ولم يبق من بني آكل المرار غير سلمة ، فجمع جموع اليمن وسار ليقتل نزاراً، وبلغ ذلك نزاراً فاجتمع منهم بنو عامر بن صعصعة وبنو وائل تغلب وبكر، وقال غير أبى زياد: وبلغ الخبر إلى كليب وائل فجمع ربيعة وقدم على مقدّمته السُّفّاح التغلبي واسمه سلمة بن خالد وأمره أن يعلو خزازي فيوقد بها النار ليهتدى الجيش بناره وقال له: إن غَشِيَك العَدُوُّ فأُوقَدْ نارَيْن، وبلغ سلمَة اجتماع ربيعة ومسيرها فأقبل ومعه قبائل مَذْحج وكلما مرّ بقبیلة استفزَّها، وهجمت مذحج علی خزازی ليلاً فرفع السَّفَّاحُ نارَيْن، فأقبل كليب في جموع ربيعة إليهم فصبَّحهم فالتقوا بخزازي فاقتتلوا قتالًا شديداً فانهزمت جموع اليمن؟ فلذلك يقول السفاح التغلبي:

ولَيْل ، بتُ أُوقد في خَبزَازَى، هديتُ كنائباً متحيّرات ضَلَلْنَ من السهاد، وكُنَّ لولا سُهادُ القوم، أحسَبُ، هاديات

وقال أبو زياد الكلابي: أخبرنا من أدركناه من مُضَر وربيعة أن الأحوص بن جعفر بن كلاب كان على نزار كلها يوم خزاز، قال: وهو الذي أوقد النار على خزاز، قال: ويوم خزاز أعظم يوم التَقَته العرب في الجاهلية، قال: وأخبرنا أهل العلم منا الذين أدركنا أنه على نزار الأحوص بن جعفر، ثم ذكرت ربيعة ههنا أخيراً من الدهر أن كليباً كان على نزار، وقال من الدهر أن كليباً كان على نزار، وقال

بعضهم: كان كليب على ربيعة والأحوص على مضر؛ قال ولم أسمع في يوم خزاز بشعر إلا قول عمرو بن كلثوم التغلبي:

ونحن، غداة أوقد في خزازى، رَفَدْنا فوق رَفْد الوافيدينا برأس من بني جُشَم بن بكر نَدُقُ به السُّهولة والحُرُونا تَهَدُّدُنا وتُوعِدُنا، رُوَيْداً! متى كننا لأمنك مَقْتَوينا؟

قال: وما سمعناه سمّى رئيساً كان على الناس، قلت: هذه غفلة عجيبة من أبي زياد بعد إنشاده:

برأس من بني جشم بن بكر

وكليب اسمه وائل بن ربيعة بن زهير بن جُشَم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل، وهل شيء أوضح من هذا؟ قال أبو زياد: وحدّثنا من أدركناه ممن كنا نثق به بالبادية أن نزاراً لم تكن تستنصف من اليمن ولم تزل اليمن قاهرة لها في كل شيء حتى كان يوم خزاز فلم تزل نزار ممتنعة قاهرة لليمن في يوم يلتقونه بعد خزاز حتى جاء الإسلام؛ وقال عمرو بن زيد: لا أعرفه لكن ابن الحائك كذا قال في يوم خزاز، وفيه دليل على أن كليباً كان رئيسَ مَعَد:

كانت لنا بخَرْازَى وقعة عجب، لما التقينا، وحادي الموت يحديها مِلْنا على وائل في وسط بلدتها، وذو الفخار كليب العز يحميها قد فوضوه وساروا تحت رايته، سارت إليه معد من أقاصيها

وحِمْيـر قومنـا صارت مقـاولهـا، ومَذْحج الغُـرُ صارت في تعـانيها

وهي طويلة، وقال في آخرها: وكثير من الناس يذكر أن خزاز هي المهْجَم من أسفل وادي سُرْدَدَ.

٤٧٤٤ ـ خَـزّازُ: بفتح أوله، وتشديـد ثانيـه، وآخره زاي أيضاً: نهر كبير بالبطيحة بين البصرة وواسط.

8780 ـ خُرْاقُ: بضم أوله، وآخره قاف؛ والخازق: السهم النافذ؛ وخُزاق: اسم موضع بعينه في بلاد العرب؛ قال الشاعر:

برمل خزاق أسلمه الصريمُ ويروى لقُسَّ بن ساعدة الإيادي من قطعة يذكر فيها رَاوَند لرواية فيها:

أَلم تعلما ما لي براوَنـد كلهـا، ولا بخزاق من صديق سواكما(١٠؟

٤٧٤٦ ـ خَزَالى: بوزن سَكارى: اسم موضع ؟ والخزل من الانخزال في المشي كأن الشوك شاك قدمه ؟ قال الأعشى:

إِذَا تَقُومُ يَكَادُ الْخَصْرُ يَنْخَزِل

(١) خزاق: قال البكري في معجمه / ٤٩٧: موضع في سواد اصفهان قال الأسدى:

ألم تعلما مالي براوند كلها ولا بخراق من صديت سواكما ولا بخراق من صديت سواكما وكان هذا الأسدي قد أتى هو وأخ له اصفهان، فنادما هنالك دهقاناً زمانا، ثم إن أحد الأسديين مات، فجعل أخوه والدهقان ينادمان قبره، ثم إن الدهقان هلك، فكان الأسدي ينوح بهذا الشعر على قبريهما، وهي أبيات.

قلت: فتأمل الخلاف بينه وبين المصنف في خبر هذه الأبيات، فإنه بين والله الموفق للصواب. خز ر

والأخزل: الذي في وسط ظهره كسر كأنه سَرْج.

وهو جمع خزّام، وتركوا إعرابه ولزموا طريقة واحدة فيه لكثرة الاستعمال؛ والخزم شجر يتخذ من لحائه الحبال، والسوق منسوب إلى عمله: وهو سوق بالمدينة مشهور.

٤٧٤٨ - خُزَامٌ: بضم أوله، والخزامى بقلة، وهذا مخفف منه: وهو واد بنجد(١).

٤٧٤٩ - خُزَاند: بضم أوله، وبعد الألف نون التقى فيها ساكنان على لغة العجم، وآخره دال مهملة: قرية بينها وبين سمرقند فرسخان؛ منها أبو بكر محمد بن أحمد الخزاندي، روى عن سعيد بن منصور، روى عنه عصمة بن مسعود التميمي السمرقندي.

• ٤٢٥ - خَزَبُ: جبل أسود قريب من الخزبة التي بعده.

٤٢٥١ - خَزَباتُ دَوِّ: هو الذي بعده، خزبة بالتحريك، وبعد الزاي باء موحدة؛ والخزب في لغتهم شيء يظهر في الجلد كالورم من غير ألم: وهو موضع في أرض اليمامة لبني عقيل؛ وقال الحازمي: خزبة معدن لبني عبادة بن عقيل بين عمايتين والعقيق من ناحية اليمامة، وبها أمير ومنبر، ويقال فيه خزبات دوّ.

٤٢٥٢ ـ خَزْبَةً: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وباء موحدة: معدن، وأظنه الذي قبله.

٤٢٥٣ ـ خَزَرُ: بالتحريك، وآخره راء؛ وهو

انقلاب في الحدقة نحو اللَّحاظ، وهو أُقبح الحال: وهي بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروف بالدَّرْبند قريب من سدَّ ذي القرنين، ويقولون: هو مسمى بالخزر بن يافث بن نوح، عليه السلام، وقال في كتاب العين: الخزر جيل خُزر العيون؛ وقال دِعبل بن عليّ يمدح آل عليّ، رضى الله عنه:

وليس حيَّ من الأحياء نعرف من ذي يمان، ولا بكر، ولا مضر الا وهم شركاء في دمائهم، كما تشارك أيسار على جُزُر قتل وأسرُ وتحريقٌ ومنهبة، فعلَ الغزاة بأهل الروم والخزر

وقال أحمد بن فضلان رسول المقتدر إلى الصقالبة في رسالة له ذكر فيها ما شاهده بتلك البلاد فقال: الخزر اسم إقليم من قصبة تسمّى إتِل، وإتِل اسم لنهر يجري إلى الخزر من الروس وبلغار، وإتل مدينة، والخزر اسم المملكة لا اسم مدينة، والإتل قطعتان: قطعة على غربي هذا النهر المسمّى إتل وهي أكبرهما، وقطعة على شرقيّه، والملك يسكن الغربي منهما، ويسمّى الملك بلسانهم يَلك ويسمّى أيضاً باك، وهذه القطعة الغربية مقدارها في الطول نحو فرسخ ويحيط بها سور إلَّا أنه مفترش البنــاء، ` وأبنيتهم خركاهات لُبود إِلاَّ شيءٌ يسير بُني من طين، ولهم أسواق وحمَّامات، وفيها خلق كثير من المسلمين يقال إنهم يزيدون على عشرة آلاف مسلم ولهم نحو ثلاثين مسجداً، وقصر الملك بعيد من شطّ النهر، وقصره من آجُر وليس لأحد بناءً من آجر غيره، ولا يمكِّن

 <sup>(</sup>۱) قلت: وخزام: قرية صغيرة من أعمال مركز ملوى التابع لمحافظة المنيا من صعيد مصر.

الملك أن يبني بالأجر غيره، ولهذا السور أربعة أبواب: أحدها يلي النهر وآخرها يلي الصحراء على ظهر هذه المدينة، وملكهم يهودي، ويقال: إنَّ له من الحاشية نحو أربعة آلاف رجل، والخزر مسلمون ونصارى وفيهم عبدة الأوثبان، وأقبل الفِرَق هناك اليهبود على أن الملك منهم، وأكثرهم المسلمون والنصاري إلَّا أنَّ الملك وخاصته يهود، والغالب على أخلاقهم أخلاق أهل الأوثان، يسجد بعضهم لبعض عند التعظيم، وأحكمام مصرهم على رسوم مخالفة للمسلمين واليهود والنصاري، وجريدة جيش الملك اثنا عشر ألف رجل، فإذا مات منهم رجل أقيم غيره مقامه، فلا تنقص هذه العدة أبداً، وليست لهم جراية دائرة إلاً شيءٌ نزر يسير يصِل إليهم في المدة البعيدة إذا كان لهم حرب أو حَزَ بهم أمر عظيم يجمعون له، وأما أبواب أموال صِلات الخزر فمن الأرصاد وعشور التجارات على رسوم لهم من كل طريق وبحر ونهر، ولهم وظائف على أهل المحال والنواحي من كل صنف مما يحتاج إليه من طعام وشراب وغير ذلك؛ وللملك تسعة من الحكام من اليهود والنصاري والمسلمين وأهل الأوثان، إذا عرض للناس حكومة قضى فيها هؤلاء، ولا يصل أهل الحوائج إلى الملك نفسه وإنما يصل إليه هؤلاء الحكام، وبين هؤلاء الحكام وبين الملك يوم القضاء سفير يراسلونه فيما يجري من الأمور ينهون إليه ويردُ عليهم أمره ويمضونه

وليس لهذه المدينة قرىً إلا أن مزارعهم مفترشة، يخرجون في الصيف إلى المزارع نحواً من عشرين فرسخاً فيزرعون ويجمعونه إذا

أدرك بعضه إلى النهر وبعضه إلى الصحارى فيحملونه على العجل والنهر، والغالب على قوتهم الأرز والسمك وما عدا ذلك مما يلوجد عندهم يُحمل إليهم من الروس وبلغار وكويابه؟ والنصف الشرقي من مدينة الخزر فيه معظم التجار والمسلمون والمتاجر، ولسان الخزر غير لسان الترك والفارسية، ولايشاركه لسان فريق من الأمم، والخزر لا يشبهون الأتراك، وهم سود الشعور، وهم صنفان: صنف يسمون تراخزر، وهم سمرٌ يضربون لشدة السمرة إلى السواد كأنهم صنف من الهند، وصنف بيض ظاهرو الجمال والحسن، والذي يقع من رقيق الخزر وهم أهل الأوثان الذين يستجيزون بيع أولادهم واسترقاق بعضهم لبعض، فأما اليهود والنصاري فإنهم يدينون بتحريم استرقاق بعضهم بعضآ مثل المسلمين.

وبلد الخزر لا يجلب منه إلى البلاد شيء، وكل ما يرتفع منه إنما هو مجلوب إليه مثل الدقيق والعسل والشمع والخز والأوبار. وأما ملك الخزر فاسمه خاقان، وإنه لا يظهر إلا في كلّ أربعة أشهر متنزها، ويقال له خاقان الكبير ويقال له خاقان الكبير المجيوش ويسوسها ويدبر أمر المملكة ويقوم بها ويظهر ويغزو وله تذعن الملوك الذين يصاقبونه، ويخل في كل يوم إلى خاقان الأكبر متواضعاً يظهر الإخبات والسكينة ولا يدخل عليه إلا يلهد ذلك الحطب، فإذا سلم عليه أوقد بين يديه ذلك الحطب، فإذا فرغ من الوقود جلس مع الملك على سريره عن يمينه، ويخلفه رجل يقال له كندر خاقان ويخلف هذا أيضاً رجل يقال له جاويشغر، ورسم الملك الأكبر أن لا

أحد غير من ذكرنا، والولايات في الحل والعقد والعقوبات وتدبير المملكة على خليفته خاقان به، ورسم الملك الأكبر إذا مات أن يبني له دار كبيرة فيها عشرون بيتاً ويحفر له في كــل بيت منها قبر وتكسر الحجارة حتى تصير مثل الكحل وتفرش فيه وتبطرح النورة فبوق ذلك، وتحت الدار والنهر نهر كبير يجرى، ويجعلون النهر فوق ذلك القبر ويقولون حتى لا يصل إليه شيطان ولا إنسان ولا دود ولا هوام، وإذا دفن ضربت أعناق الذين يدفنونه حتى لا يدرى أين قبره من تلك البيوت، ويسمى قبره الجنّة، ويقولون: قد دخل الجنة، وتفرش البيوت كلها بالديباج المنسوج بالذهب.

ورسم ملك الخزر أن يكون لـ خمس وعشرون امرأة، كل امرأة منهن ابنة ملك من الملوك الذين يحاذونه يأخذها طوعاً أو كرهاً، وله من الجواري السراري لفراشه ستون، ما منهن إلا فائقة الجمال، وكل واحدة من الحرائر والسراري في قصر مفرد لها قبة مغشاة بالساج، وحول كل قبة مضرب، ولكل واحدة منهن خادم يحجبها، فإذا أراد أن يطأ بعضهن بعث إلى الخادم الذي يحجبها فيوافى بها في أسرع من لمح البصر حتى يجعلها في فراشه ويقف الخادم على باب قبة الملك، فإذا وطئها أخذ بيدها وانصرف ولم يتركها بعد ذلك لحظة واحدة. وإذا ركب هذا الملك الكبير ركب سائر الجيوش لركوبه، ويكون بينه وبين المواكب ميل، فلا يراه أحد من رعيته إلَّا خرَّ لـوجهه ساجداً له لا يرفع رأسه حتى يجوزه.

ومدة ملكهم أربعون سنة، إذا جاوزها يوماً

يجلس للناس ولا يكلمهم ولا يدخل عليه واحداً قتلته الرعية وخاصته وقالوا: هذا قد نقص عقله واضطرب رأيه. وإذا بعث سرية لم تولُّ الدُّبُرَ بوجه ولا بسبب، فإن انهزمت قتل كل من ينصرف إليه منها، فأما القواد وخليفته فمتى انهزموا أحضرهم وأحضر نساءهم وأولادهم فوهبهم بحضرتهم لغيرهم وهم ينظرون وكذلك دوابهم ومتاعهم وسلاحهم ودورهم، وربما قُطع كل واحد منهم قبطعتين وصلبهم، وربما علقهم بأعناقهم في الشجر، وربما جعلهم إذا أحسن إليهم ساسة.

ولملك الخزر مدينة عظيمة على نهر إتل، وهي جانبان: في أحد الجانبين المسلمون وفي الجانب الآخر الملك وأصحابه، وعلى المسلمين رجل من غلمان الملك يقال له خز، وهو مسلم، وأحكام المسلمين المقيمين في بلد الخزر والمختلفين إليهم في التجارات مردودة إلى ذلك الغلام المسلم، لا ينظر في أمورهم ولا يقضى بينهم غيره، وللمسلمين في هذه المدينة مسجد جامع يصلون فيه الصلاة ويحضرون فيه أيام الجمع، وفيه منارة عالية وعدة مؤذنين، فلما اتصل بملك الخزر في سنة ٣١٠ أن المسلمين هدموا الكنيسة التي كانت في دار البابونج أمر بالمنارة فهدمت وقتل المؤذنين وقال: لولا أنى أخاف أن لا يبقى في بلاد الإسلام كنيسة إلا هدمت لهدمت المسجد. والخزر وملكهم كلهم يهبود، وكان الصقالبة وكل من يجاورهم في طاعته، ويخاطبهم بالعبودية ويدينون له بالطاعة، وقد ذهب بعضهم إلى أن يأجوج ومأجوج هو الخزر

٢٥٤ ـ الخزّف: بالتحريك، بلفظ الخزف من

الجرار؛ ساباط الخزف: ببغداد، نزله أبو الحسن محمد بن الفضل بن عليّ بن العباس بن الوليد بن الناقد فنسب إليه، حدّث عن البغوي وابن صاعد، روى عنه أبو القاسم الأزهري، وكان ثقة، مات سنة ٣٠٢.

670 - خُزْمانُ: أَمَّ خُزْمانَ: موضع؛ والخزمان في لغتهم الكذب؛ قال العمراني: وسمعته عن الزمخشري بالراء.

٤٢٥٦ - خَرْوانُ: بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وآخره نون: من قرى بخارى؛ ينسب إليها أبو العلاء محمد بن أحمد بن الحسين الخزواني البخاري، سمع أبا طاهر إبراهيم بن أحمد بن سعيد المستملي وغيره، روى عنه أبو عمرو عثمان بن عليّ البيكندي، توفي سنة ٤٨٠.

سنة ٤٨٠. **٤٢٥٧ ـ خَزَوْرَى:** بفتح أوله وثانيه، وبعد الواو زاي أُخرى، مقصور: موضع؛ عن ابن دريد.

٤٢٥٨ - خُزَيْبَةُ: اسم معدن؛ أنشد الفراءُ في أماليه:

لقد نزلت خریبة كل وغد يمشى كل خاتام وطاق قال: خزیبة معدن، ولم یزد.

270٩ - الخُزيمية: بضم أوله، وفتح ثانيه، تصغير خزيمة منسوبة إلى خزيمة بن خازم فيما أحسب: وهو منزل من منازل الحاج بعد الثعلبية من الكوفة وقبل الأجفر، وقال قوم: بينه وبين الثعلبية اثنان وثلاثون ميلاً، وقيل: إنه الحزيمية بالحاء المهملة.

# باب الخاء والسين وما يليهما

٤٢٦٠ خُسافُ: بضم أُوله، وتخفيف ثانيه،

وآخره فاء؛ قال العمراني: مفازة بين الحجاز والشام؛ قلت أنا: والصواب أنها برية بين بالس وحلب، مشهورة عند أهل حلب وبالس<sup>(۱)</sup>، وكان بها قرى وأثر عمارة، وهي تمتد خمسة عشر ميلاً؛ قال الأعشى:

من ديار بالهضب هضب القليب فاض ماء الشؤون فيض الغروب أَحلَفتني به قتيلة ميعا

دِي وكانت للوعد غير كذوب ظبية من ظباء بطن خُساف أُمُّ طفل بالجوِّ غير ربيب كنت أوصيتُها بالاً تطيعي في قول الوشاة والتخبيب

2 ٢٦١ - خست: بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وآخره تاء مثناة من فوق: ناحية من بلاد فارس قريبة من البحر.

٤٢٦٢ ـ خُسْراباذ: من قرى مرو على فوسخين منها.

٤٢٦٣ - خُسْرَاهاباذ: من مشاهير قرى الريّ كبيرة كالمدينة.

٤٢٦٤ - خُسْراوِيَةُ: بضم أُوله، وتسكين ثانيه: قرية من قرى واسط؛ قال ابن بسام يهجو حامدآ:

نعم ولأرجعنه صاغراً إلى بيع رمان خسراويه وهي خسروسابور.

٤٢٦٥ ـ خُسْرُ وجِرْدُ: بضم أُوله، وجرد بالجيم

معجم ما استعجم / ٤٩٩

<sup>(</sup>١) خساف: موضع في ديار بني بكر.

المكسبورة، والراء الساكنة، والدال، وجيمه معرَّبة عن كاف، ومعناه عمل خسرو لأن كرد بمعنى عمل: مدينة كانت قصبة بَيْهَقَ من أعمال نيسابور بينها وبين قومس، فالأن قصبة بيهق سابزُوار؛ قال العمراني: خسروجرد من أعمال أسفرايين، خرج منها جماعة من الأئمة عامتهم منسوبون إلى بيهق، منهم: الإمام أبو بكر أحد؛ ابن الحسين وتلميذه الحسين بن أحمد بن فطيمة قاضى خسروجرد، وقد ذكرتهما في بيهق، وأبو سليمان داود بن الحسين بن عقيل بن سعيد الخسروجردي البيهقي وكان مكثراً، سمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام من إسحاق بن راهويه ونصر بن علي الجهضمي وغيرهما، روى عنه أبو حامد بن الشـرقي وأبو يوسف يعقوب بن أحمد بن محمد الأزهري الخسروجردي وغيرهما، توفى في خسروجرد سنة ٢٩٩، وقيل سنة ٣٠٠،. وكان مولده

قرية معروفة قرب والعامة تقول خُسّابور: قرية معروفة قرب واسط، بينهما خمسة قراسخ، معروفة بجودة الرمان؛ ينسب إليها من المتأخرين أحمد بن مبشر بن يزيد بن علي المقري أبو العباس الواسطي، صحب صدقة بن الحسين بن وزير الواسطي وقدم معه إلى بغداد واستوطنها إلى أن توفي بها، سمع بالبصرة أبا إسحاق إبراهيم بن عطية المقري وأبا الحسن بن المعين الصوفي، وبواسط من أبي الفرج بن السوادي وأبي الحسين عليّ بن المبارك الشاهد، وببغداد من أبي الوقت عبد الأول السجزي والنقيب أبي جعفر المكي، عبد الأول السجزي والنقيب أبي جعفر المكي، وبالكوفة من أبي الحسن بن غبرة الحارثي

وغيرهم وحدّث عنهم، سمع منه الدبيثي وغيره، ومولده في سنة ٥٢٥، ومات في بغداد في جادى الآخرة سنة ٢٠٩؛ وأحمد بن أبي الهياج بن عليّ أبو العباس الواسطي الخسروسابوري، قدم أيضاً مع شيخه صدقة بن وزير إلى بغداد في سنة ٥٥٣، وسمع بها من المشايخ الذين قبله، وقرأ الأدب على ابن الخشاب وابن العطار وإسماعيل بن الجواليقي، وتولى خدمة الفقراء برباط صدقة بعد وفاته، وكان صالحاً، ومات في ذي القعدة سنة ٥٧٩، ودفن بالرباط مع شيخه صدقة.

٤٢٦٧ ـ خُسْرُوشاذ فيرُوز: كورة حُلوان، وهي خمسة طساسيج، ويقال لها استان خسـروشاذ فيروز.

٤٢٦٨ ـ خُسْرُوشاذ قُباذ: منسوب إلى قباذ بن فيروز الملك: وهي كورة بسواد العراق ستة طساسيج بالجانب الشرقي.

٤٢٦٩ ـ خُسْرُ وشاذ هُرْمُز: منسوب أيضاً إلى ملك من ملوك الفرس: وهي كورة أيضاً من أعمال السواد، بالجانب الشرقي منها جلولاء وهي قصبتها.

٤٢٧٠ - خُسْرُوشاه: قرية بينها وبين مرو فرسخان؛ ينسب إليها أبو سعد محمد بن أحمد بن عليّ بن مجاهد الخسروشاهي، كان شيخا صالحاً، سمع أبا المظفر السمعاني، وذكره أبو سعد في شيوخه وقال: ولد سنة ٤٧٢. وخسرُوشاه أيضاً: بليدة بينها وبين تبريز ستة فراسخ، فيها سوق وعمارة.

٤٣٧١ ـ خِسْفين: بكسر أوله، وفاء مكسورة، وياء مثناة من تحت، ونـون: قريـة من أعمال

حوران بعد نـوى في طريق مصـر بين نـوى والأردن، وبينهـا وبين دمشق خمسـة عشـر فرسخاً.

٤٢٧٢ ـ الخسمة: من قرى اليمن من مخلاف صداء من أعمال صنعاء، والله أعلم بالصواب.

## باب الخاء والشين وما يليهما

٤٢٧٣ - خَشَا: بفتح أوله، مقصور: موضع ينسب إليه النخل، وقيل جبل في ديار محارب؛ قال ابن الأعرابي: الخشا الزرع الذي قد اسود من البرد؛ عن أبي منصور؛ والخشو: الحَشَفُ من التمر، يقال: خشت النخلة إذا أحشفَتْ.

٤٧٧٤ - خُشَابُ: من قرى السري، معناه بالفارسية الماء الطيب؛ ينسب إليها حجّاج بن حمزة الخشابي العجلي السرازي، روى عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم، روى عن جماعة، وقال أبو سعد الخُشابي وذكر حجّاجاً: وما أراه إلاً غلطاً منه.

٤٣٧٥ - خُشَاب: قرية من قرى الري؛ وعرف بها حجاج بن حمزة الخشابي الرازي، حدّث عنه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، روى عنه صالح بن محمد الرسي.

2773 - خَشَاخِش: قد وُصف في تسرجمة الدَّهناء إلى الحفر ثم يقع في مُعبَّر والحماطان وجبل السَّرْسِر وجرعاء العَكن من جبال الدهناء.

٤٣٧٧ - الخُشَارِمُ: موضع في قول قيس بن الغيزارة الهذلي:

أحار بن قيس! إن قومَكَ أصبحوا مقيمين بين السَّرُو حتى الخشارم

الشين: موضع (١)؛ وأصله أن الخشاش حيّة الشين: موضع (١)؛ وأصله أن الخشاش حيّة الجبل، والأفعى حية السهل، وقال ابن شميل: الخشاش من دواب الأرض والطير ما لا دماغ له، فالحية والكروان والنّعام والحبارى لا نماغ لهنّ، والخشاشان: جبلان قريبان من الفُرْع من أراضي المدينة قرب العمّق، وله شاهد في العمق.

٤٢٧٩ ـ الخشاشة: بفتح أوله، وتكرير الشين، وقد تقدم معناه: وهو موضع؛ قال بعضهم:

تحنَّ قَلوصي، بعدما كمل السَّرَى، بنخلة، والصَّهبُ الحراجيجُ ضُمَّرُ تحنُ إلى ورد الخشاشة، بعدما تَرَامى بنا حرْقُ من الأرض أغبرُ وباتت تجوبُ البيد، والليل ما ثنى يديه لتعريس، تحنُّ وأَدْفِرُ وبي مثل ما تلقى من الشوق والهوى، على أنني أخفي الذي بي وتُظهِرُ وقلت لها لما رأيت الذي بها: كلانا إلى ورد الخشاشة أصورُ

٤٢٨٠ - خشاغر: من قسرى بخارى فيما أحسب؛ منها أبو إسحاق إبراهيم بن ينزيد بن أحمد الخشاغري، روى عنه محمد بن عليّ بن محمد أبو بكر النوجاباذي.

٤٢٨١ ـ الخَشَّالُ: باللام: اسم موضع؛ كذا

(١) خشاش: موضع في ديار بني لحيان من هُليل، قال عُمير بن الجعد:

أُعَمير هيل تدرين أَن رب صاحب فيارقت ينوم خشياش غيير ضعيف معجم ما استعجم / 891 قال العمراني، فهنو على هذا غير الحشّاك، بالحاء المهملة والكاف، الذي ذكره الأخطَلُ في شعره، والله أعلم؛ والخشَـلُ: المقـلُ، واحدته خَشَلَة.

٤٢٨٢ - خُشَاوِرَةُ: بضم أُوله، وبعد الأَلف واو مكسورة بعدها راءُ: سكة بنيسابور؛ عن أبي سعد؛ نسب إليها إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم القاري الخُشاوري، كان ينزل برأس سكة خشاورة من أهل نيسابور ويعرف بإبررهيمك، سمع أبا زكرياء يحيى بن محمد بن يحيى، ومات في شهر ربيع الآخر سنة ٣٣٨ عن ثلاث وتسعين سنة، وقد احدَوْدَبَ كثيراً.

٤٢٨٣ - الخَشْباء: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وباء مُوحدة، والمدّ: جبل على غربي طريق الحاج قرب الحاجر ودون المَعْدِن، يقال: أرضٌ خَشْباء للتي كانت حجارتها منشورة متدانية؛ قال رُؤية:

بكل خَشْباءَ وكلِّ سَفْح ٤٣٨٤ - خُشْبانُ: في كتاب نصر: بضم الخاء المعجمة، وبعده شين معجمة ثم باء موحدة: موضع بخط ابن الكوفي صاحب أبي العباس؛ أحكم ضبط الاسم في قوله:

هَوَتْ أُمُّهم! ما ذا بهم يوم صُرّعوا بخُشْبَانَ من أسباب مجد تصرَّما؟ ١٩٧٥ - خُشُبُ: بضم أوله وثانيه، وآخره باء موحدة: واد على مسيرة ليلة من المدينة، له ذكر كثير في الحديث والمغازي؛ قال كثير: وذا خُشُب من آخه الليا قَلَتْ،

وذا خُشُب من آخــر الليــل قَلَبَتْ، وتبغي بــه لَيْلَى على غيـر مــوعــد

وقال قوم: خُشُبٌ جبل، والخُشُب، وهو أُدية العالية باليمامة، وهو جمع أُخْشَب، وهو الخشن الغليظ من الجبال، ويقال: هو الذي لا يرتقى فيه؛ وقال شاعر:

أَبَتْ عيني بدني خُشُب تنامُ، وأَبكتها المنازلُ والخيامُ وأَرقَني حَمامٌ بات يَدْعو على فَنَن، يجاوبه حمامُ ألا يا صاحبيً دعا ملامي، فإنَّ القلب يُغريه الملامُ وعُوجاً تخبرا عن آل لَيْلى، ألا إنبي بلَيْلى مستهامُ

٤٢٨٦ - خَشَبُ: بالتحريك، ذو خَشَب: من مخاليف اليمن.

٤٢٨٧ - نحشب: بالكسر: جبل بأرضهم.

مراحل، فيه خان، وهو أول الجفار من ناحية مراحل، فيه خان، وهو أول الجفار من ناحية مصر وآخرها من ناحية الشام؛ قال أبو العزق مظفّر بن إبراهيم بن جماعة بن علي الضرير العينلاني معتذراً عن تأخّره لتلقي البوزير الصاحب صفي الدين بن شكر وكان قد تُلقي إلى هذا الموضع:

قالوا: إلى الخَشَيِيْ سَرْنا على لهف، نلْقى الوزير جموعاً من ذوي الرتب ولم تَسِر؛ قلتُ: والمولى ونعمتِه، ما خفتُ من تعب ألقى ولا نَصَب وإنما النار في قلبي لغيبته، فخفتُ أجمعُ بين النار والخشب فخفتُ أجمعُ بين النار والخشب: جبل قرب المصيصة بالثغور، كان به مسلحة

للمسلمين، وهي مسلحة الثغور؛ كذا نقلته من خط ابن كوجك عن أحمد بن الطيّب.

• ٤٧٩ - الخُشْرَبُ: بوزن الطَّحْلَب، آخره باء موحدة: موضع؛ عن العمراني.

٤٢٩١ - خُشُرْتي: بضم أوله وثانيه، وراء ساكنة، وتاء مكسورة؛ قال ابن ماكولا: قرية ببخارى.

٤٢٩٢ ـ الخَشْرَمَةُ: واد قرب ينبع يصب في البحر(١).

قرى أسفرايين من أعمال نيسابور، ويقال لها أيضاً خُوش؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن أيضاً خُوش؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن أسد النيسابوري، سمع ابن عيينة والفضيل بن عياض والوليد بن مسلم وابن المبارك وغيرهم، روى عنه علي بن الحسن الهلالي ومحمد بن عبد الوهاب العبدي ومحمد بن إسحاق الصغاني، وكان ثقة؛ وقال نصر: خُشّ ناحية بأذربيجان.

٤٢٩٤ ـ خشعان: من قرى اليمن.

2۲۹٥ - خُشْكِرد: بضم أوله، وسكون ثانيه، وكسر كافه، وسكون رائه، وآخره دال: موضع. 2۲۹٦ - خُشْكروذ: بضم أوله، وسكون ثانيه، وآخره ذال معجمة، ومعناه بالفارسية نهر يابس: موضع بغزنة.

٤٢٩٧ ـ خُشْك: بضم أوله، وسكون ثانيه،

وكاف: باب من أبواب هراة يقال له دَر خُشْك، كان أول من دخله من المسلمين أيام فتحها رجل يقال له عطاء بن السائب مولى بني ليث فسمّي عطاء الخشك إلى الآن، ومعناه اليابس بلسانهم وليس الأمر كذلك الآن فإن عند هذا الباب عدة أنهر.

٤٢٩٨ ـ خُشَك: بضم أوله، وتشديد ثـانيه، وآخره كاف: اسم بلدة من نواحي كابل قرب طخارستان، والله أعلم.

٤٢٩٩ - خُشْمِنْجَكَث: بضم أوله، وتسكين ثانيه، وكسر ميمه، ونون، وجيم مفتوحة، وكاف مفتوحة، وآخره ثاء: قرية من قرى كِسّ بما وراء النهر؛ ينسب إليها يحيى بن هارون بن أحمد بن ميكال بن جعفر الميكالي الخشمنجكثي الصّرّام، سمع من أبي عبد الله محمد وأبي الحسن أحمد ابني عبد الله بن إدريس الإستراباذي وغيرهما، روى عنه أبو العباس المستغفري، وهو من شيوخه، وتوفي سنة ٤٢٠.

٤٣٠٠ - خُشْمِيثَن: بضم أوله، وسكون ثانيه، وكسر ميمه ثم ياء مثناة من تحتها ساكنة، وثاء مثلثة مفتوحة، وآخره نون؛ قال العمراني: موضع، ولم يفصح، وأنا أظنه من أعمال خوارزم.

٤٣٠١ ـ خُشَنُ: عـلى وزن زُفَــر: مــوضــع بإفريقية.

٤٣٠٢ ـ خَشُوبُ: بفتح أوله، وآخره باء موحدة: جبل في ديار مزينة، وقد ذكر معناه في خشب.

٤٣٠٣ ـ خُشُوفَغَن: بضم أُوله وثانيه، وبعد

<sup>(</sup>١) الخشرمة: قال محمد بن حبيب: خفينن ماء قريب من ينبع بينهما وبين المدينة، وهما شعبتان، واحدة تدفع في ينبع والأخرى في الخشرمة، والخشرمة تدفع في البحر. معجم ما استعجم / ٥٠٦

الواو فاء مفتوحة، وغين معجمة مفتوحة، ونون: من قرى الصُّغد بما وراء النهر بين إشتيخن وكشانية، كثيرة الخير، تعرف الآن برأس القنطرة؛ منها الإمام أبو حفص عمر بن محمد بن بحير بن خازم البحيري الخشوفغني مصنف كتاب الصحيح، توفي سنة ٢٩١١؛ وحفيده أبو العباس أحمد بن أبي الحسن محمد بن أبي حفص عمر الصُغيدي الخشوفغني، سمع من جده كتاب الصحيح من تصنيفه، وسمع من جده كتاب الصحيح من تصنيفه، وسمع منه خلق كثير، وتسوفي سنة ٢٧٢٠.

\$ ٣٠٤ ـ خَشُونَتْجَكَث: بفتح أوله، وبعد الواو الساكنة نونان الأولى مفتوحة والشانية ساكنة، وجيم مفتوحة، وكاف مفتوحة وآخره ثاءً مثلثة: من قرى كِس متصلة بقرى سمرقند وكانت من أعمال سمرقند؛ منها أبو أحمد الخشوننجكثي لا يعرف اسمه، روى عن أبي الحكم البجلي، روى عنه أبو أحمد حاضر بن الحسن بن زياد السمرقندي.

٤٣٠٥ - خُشْنَيْةُ: بالتصغير: أرض قريبة من اليمامة، كانت بها وقعة بين تميم وحنيفة.

٤٣٠٦ - خَشِينانُ: بفتح أوله، وكسر ثانيه ثم ياءً مثناة من تحت، ونون، وبعد الألف نون أخرى: محلة بأصبهان وقد يزيدون لها واواً فيقولون خوشينان؛ ينسب إليها أبو يحيى غالب بن فرقد الخشيناني، يروي عن مبارك بن فضالة، روى عنه عقيل بن يحيى وإسماعيل بن يزيد.

٤٣٠٧ ـ خَشْيَنْدِيزَه: بفتح أُوله، وسكون ثانيه ثم ياءً آخر الحروف، ونون ساكنة، ودال، وياءً

مثناة من تحتها أخرى، وزاي مفتوحة، وهاء: من قرى نَسف بما وراء النهر؛ منها إسماعيل بن مهـران الخشينـديـزي، ختن أبي الـحسن العامري، سمع أحمد بن حامد بن طاهر المقري.

٤٣٠٨ - خُشَينُ: تصغير خشن: جبل، وفي المثل: إن خُشَينًا من أُخُشَن، وهما جبلان أحدهما أصغر من الآخر، كما قيل: العصا من العُصَيَّة، قال ابن إسحاق، وعدد غزوات النبي، صلّى الله عليه وسلم: وغزوة زيد بن حارثة جُدِّامَ من أرض خُشَيْن، قال ابن هشام: من أرض حِسمَى.

### باب الخاء والصاد وما يليهما

٤٣٠٩ - خُصًا: بالضم، والتخفيف: موضع في ديار يَرْبوع بن حنظلة بين أَفاق وأُفَيق من أرض

٤٣١٠ - خُصًا: بضم أوله، وتشديد ثانيه، مقصور: قرية كبيرة في طرف دُجَيْل بنواحي بغداد بين حَرْبَى وتكريت؛ وقد ذكرها الشعراء الخلَعَاءُ والمحدثون، فمن ذلك:

خُصًا بخُصًا سلامي كل مخمور، بين الدِّنان طريحاً والمعاصير قوم، إذا نفخ النائي الطويل لهم، قاموا كما قامت الأجداث للصُّور

ينسب إليها الشيخ محمد بن علي بن محمد بن المهنّد السَّقَاءُ الجريمي الخُصّي، ولد بخُصّا ثم انتقل عنها إلى الحريم فسكنها، حدّث عن أبي القاسم بن الحصين؛ وابنه أبو الحسن عليّ بن محمد المقري، حدّث عن أحمد بن الأشقر الدَّلَّال والمبارك بن أحمد

وخصرُ الرِّجل: أخمصُها.

٤٣١٤ - الخُصُّ: قرية قرب القادسية؛ قال عدي بن زيد الطائى:

تأكل من شئت، وتعتلها حمراً من الخُصّ كلَوْن الفُصوص

٤٣١٥ - خَصفَى: بالتحريك، مقصور: موضع، مثل جَفلَى، من الخصف وهو خَرْزُ النعل وخياطته وترك بعضه على بعض، ويجوز أن يكون من قولهم نعجة خَصْفاء إذا ابيضَّتْ خاصرتها، يعنى أن فيه سوادآ وبياضاً.

٤٣١٦ - خُصْلةً: بضم أوله، بلفظ الخصلة من الشعر وغيره: ماءً لبني أبي الحجّاج بن مُنقذ بن طريف من بني أسد، وقال الأصمعي: من مياه ثادق النَّمْيلة وخصلة، وبخصلة معدن حداءها كان به ذهب، قال: وخُصلة لبني أعيار رهط

حماس. 1871 - الخصوص: بضم أوله، وصادين مهملتين: موضع قريب من الكوفة، تنسب إليه الدّنانُ فيقال: دَنَّ خُصِّي، وهو مما غُيّر في النسب، وكذا رواه الزمخشري والحازمي بضم أوله كأنه جمع الخصيص. والخصوص، بالضم أيضاً: قرية من أعمال صعيد مصر شرقي النيل، كلّ من فيها نصاري؛ وقال ابن الكلبي: اجتمعت قَسْرٌ على عُرينة فأخرجوهم من ديارهم وذلك في الإسلام، فقال عوف بن مالك بن ذبيان القَسري وبلغه أمرهم:

أتاني، ولم أعلم به حين جاءني، حديث بصحراء الخصوص عجيبُ تصامعتُ لما أتاني يقينُه، وأفرعَ منهم مُخطىء ومصيبُ الكنـدي وغيرهمـا، توفي سنـة ٦١٨ بحَرْبَى. وخُصًّا أيضاً: قرية شرقي الموصل كبيرة، فيها جَمَّالون يسافرون إلى خراسان.

تعالى: ﴿ ولو كان بهم خصاصة ﴾ : بُلَيد في تعالى: ﴿ ولو كان بهم خصاصة ﴾ : بُلَيد في ديار زُبَيد وبني الحارث بن كعب بين الحجاز وتهامة، فتح في أيام أبي بكر الصدِّيق، رضي الله عنه، سنة ١٢ للهجرة على يَدَيْ عِكْرِمة بن أبي جهل ؛ وأما الخصاصة في لغة العرب والآية فقالوا هي الخلَّة والحاجة، وذو الخصاصة ذو الفقر، وأصله من الخصاص، وهو كل خَلل أو الفقر، وأصله من الخصاص، وهو كل خَلل أو برقع، والواحدة خصاصة، وبعض يجعل بُرقع، والواحدة خصاصة، وبعض يجعل الخووق الخصاص للضيق والواسع، حتى قالوا لخروق المحصاص.

٤٣١٢ - الخِصافَةُ: بكسر أوله، وبعد الألف فاءٌ: ماءً للضّباب عليه نخل كثير، وقال الأصمعي: قال العامري غَوْل والخِصافة جميعاً للضّباب، عليه نخل كثير، وكلاهما واد؛ والخِصاف في اللغة: جِلال التمر تُعمل من الخوص، وهو جمع خَصَفَة، وهو الحصير يعمل من الخوص أيضاً.

2۳۱۳ - خَصْرُ: بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وآخره راء: جبل خلف شابة، وهما بين السليلة والرَّبَذة، ويروى الحضر، بالحاء المهملة والضاد المعجمة؛ قال عامر الخناعى:

أَلم تسلُ عن ليلى وقد نفد العمر وقد أوحشَتْ منها المَوازجُ والحَضرُ والخصر: وسط الإنسان ما بين الحرْقفَة والقُصَيْرَى.

الخصوص

خضر اء

وحد تت قومي أحدَث الدهر بينهم،
وعهدهم بالنائبات قريبُ
فقيرهم مُبدي الغنى، وغنيهم
له وَرَقَ للسائلين رطيبُ
وحُدَّثُ قوماً يفرحون بهُلْكهم
سيأتيهم، م المُنْديات، نصيبُ
هكذا رواه ابن الكلبي في أوراق العرب،
وفي الحماسة: إنه لجزء بن ضرار أخي
الشماخ، وقال:

حدیث بأعلی القُنتَین عجیبُ وقال عدی بن زید:

أبلغ خليلي عند هند، فلا زِلْتَ قريباً من سواد الخُصوص ٤٣١٨ ـ الخَصوفُ: موضع باليمن قرب

عدة، قال ابن الحائك: الخصوف قرية تحكم على وادي جُلَّب باليمن، وبها أشراف بني حكم بن سعد العشيرة.

٤٣١٩ ـ الخُصيتانِ: تثنية خُصية: أكمتان صغيرتان في مدفع شعبة من شعاب نِهْي بني كعب عن يسار الحاجّ إلى مكة من طريق البصرة.

٤٣٢٠ ـ خُصَيْلُ: بالتصغير: موضع بالشام.

٤٣٢١ ـ الخَصِيّ: بلفظ الخصيّ الخادم: موضع في أرض بني يربوع بين أفاق وأُفَيْق.

باب الخاء والضاد وما يليهما

٢٣٢٢ - خُصابُ: بضم أوله، وآخره باء موحدة: موضع باليمن.

٤٣٢٣ ـ الخَضارِمُ: بفتح أُوله، وكسر رائه: واد بأرض اليمامة أكثر أُهله بنو عِجل، وهم أُخلاط

من حنيفة وتميم، ويقال له جَوَّ الخضارم، قال ابن الفقيه: حَجْرٌ مصر باليمامة ثم جَوَّ وهي الخضرمة، وهي من حجر على يوم وليلة، وبها بنو سُحَيم وبنو ثمامة من حنيفة، والخضارم جمع خَضْرَم، وهو الرجل الكثير العطية، مشبّه بالبحر الخضرم وهو الرجل الكثير الماء، وأنكر بالبحر الخضرم في وصف البحر، وكلُّ شيءٍ واسع كثير خضرم؛ وقال طَهْمانُ:

يدي، يا أمير المؤمنين، أعيدُها بحَقْوَبك ان تُلقى بمُلقىً يُهينُها ولا خير في الدنيا، وكانت حبيبة، إذا ما شمالُ زَايلتها يمينُها وقد جمعتني وابنَ مروان حُرَّةُ كلابيَّةً، فَرْعٌ كرامٌ غصونُها ولو قد أتى الأنباءُ قومي لقلصت إليك المطايا، وهي خُوصٌ عيونُها وإنَّ بحَجْر والخضارم عُصبةً وإنَّ بحَجْر والخضارم عُصبةً حروريَّةً، حُبْناً عليك بطونُها زَا شَسبَ منهم ناشيء شَبَ لاعناً لمروان، والملعونُ منهم لَعينُها لمروان، والملعونُ منهم لَعينُها

لعِينُ: بمعنى لاعن، وكان قد وجب عليه قطع فأعفاه، ولها قصّة وقد رُويت لغير طَهُمانَ.

٤٣٧٤ ـ خَضْراءُ: موضع باليمامة، وهي نخيلات وأرض لبني عُطارد؛ قال الشاعر:

إلى الله أشكو ما ألاقي من الهوى، عشيّة بانت زَينب ورميم فبانوا من الخضراء شزراً فودعوا، وأمّا نقا الخضراء فهو مقيم والخضراء والياس: حصن باليمن في جبل

وَصاب من عمل زبيد. والجزيرة الخضراء: بالأندلس، ذُكرت في الجزيرة. والمدينة الخضراء: بلدة بينها وبين مِلْيانة يـوم واحد، وهي مدينة جليلة كثيرة البساتين على شاطىء نهر من أخصب مُدُن إفريقية (١).

**٤٣٢٥ ـ الخَضْرُ**: بفتح أوله، وتسكين ثانيه؛ قال الشاعر:

أُتعرف أطلالًا بِوَهْبِينَ فالخَضْرِ ويُرْوَى بالصاد غير المنقوطة.

وكسر رائه؛ الخضرمة ومَخْضُوراءُ: ماءَتان لبني وكسر رائه؛ الخضرمة ومَخْضُوراءُ: ماءَتان لبني سَلُول. والخضرمة: بلد بأرض اليمامة لربيعة؛ وقال الحازمي: جَوَّ اليمامة قصبة اليمامة، ويقال لبلدها خِضرِمة، بكسر الخاء والراء؛ وينسب إليها نفر، منهم: خُصيف بن عبد الرحمن الخضرمي وأخوه خَصَّاف، وفي كتاب دمشق: خصيف بن عبد الرحمن ويقال ابن يزيد أبو خصيف بن عبد الرحمن ويقال ابن يزيد أبو أمية أخوه خَصَّاف، وكانا توأمين، وخصيف أمية أخوه خَصَّاف، وكانا توأمين، وخصيف بن جبير ومجاهد وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ومقسم بن عِكرمة مولى ابن عباس وعمر بن عبد العزيز، روى عنه عبد الله بن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح

الروض المعطار / ٢٢٣

المكي ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي وابن جريج وإسرائيل بن يونس وسفيان الثوري وعتاب بن بشير ومعمر بن سليمان السرَّقي ومروان بن حَيَّان الرقي وشريك بن عبد الله القاضي ومحمد بن فضيل وابن غزوان وغير هؤلاء كثير، وقدم على عمر بن عبد العزيز، وقال يحيى بن معين: خصيف ثقة، وقال الحديث؛ وعباس بن الحسن الخضرمي، الحديث؛ وعباس بن الحسن الخضرمي، يروي عن الزهري، حدث عنه ابن جريج، قال أبو بكر المقري الأصبهاني، وهو محمد بن إبراهيم العاصمي: سألت أبا عَرُوبة عن العباس بن الحسن الخضرمي فقال: كان لا شيء، وفي رجله خيط، والله أعلم.

٤٣٢٧ - خَضِرة: بفتح أوله، وكسر ثانيه: أرض لمحارب بنجد، وقيل: هي بتهامة من أعمال المدينة.

٤٣٢٨ - خَضِلاتُ: بفتح أوله، وكسر ثانيه: نخيلات لبني عبد الله بن الدؤل باليمامة؛ عن الحفصي.

2779 - الخَضِمَاتُ: بفتح أوله، وكسر ثانيه، جمع خضمة، وهي المرأة التي تخضِمُ بأقصى أضراسها ما تأكله: نقيع الخضمات؛ وقال السُّهيلي: معنى الخضمات من الخضم وهو الأكل بالفم كله والقضم بأطراف الأسنان، ويقال: هو أكل اليابس، والخضم: أكل الرطب، فكأنه جمع خضمة، وهي الماشية التي تخضم، فكأنه سمي بذلك للخِصْبِ فيه.

• ٢٣٣٠ - خضمًان: بضم أوله وثانيه، وتشديد الميم، بلفظ التثنية: موضع؛ عن ابن دريد؛

والخضمُّ: معظم كلَّ أُمر في اللغة.

٤٣٣١ \_ خَضَّمُ: بفتح أُوله، وتشديد ثانيا وفتحه: اسم موضع؛ قال الراجز:

> لولا الإله ما سكنًا خَضَّما ولا ظلِلنا بالمشائي قُيَما

يقال: أخذوا مشائيهم، واحدتها مِشآة وهي كالزبيل، وقيل: هي ماءَات، ولم يجيء على هذا البناء إلا خضّم وعَثر اسم ماء وبَقَّم وشَمَّر اسم فرس وشَلَم موضع بالشام وبَدَّر اسم ماء من مياههم. وخَضَّم أيضاً اسم للعنسر بن عمرو بن تميم، وبالفعل سمي أكثر ذلك، وهو من الخَضْم وهو المضغ، وخَوَّد أيضاً اسم موضع وخَمَّر اسم موضع من أراضي المدينة.

٤٣٣٢ ـ خَضُوراءُ: اسم ماء.

٣٣٣٤ ـ الخُضَيرِيّة: بلفظ تصغير خضرة، مسوب: محلة كانت ببغداد تنسب إلى خُضَير مولى صالح صاحب الموصل، وكانت بالجانب الشرقي، وفيها كان سوق الجَرَار؛ سكنها محمد بن الطيب بن سعد الصباغ فنسب إليها فقيل الخضيري، كان ثقة، حدث عن أحمد بن سلمان النجار وأبي بكر الشافعي وأحمد بن يوسّق بن خُلاد وغيرهم.

# باب الخاء والطاء وما يليهما

٤٣٣٤ ـ خُـطَى: بضم أوله، والقصر، جمع خُطْوَة: موضع بين الكوفة والشام.

**٤٣٣٥ ـ الخَطَّابَةُ:** موضع في ديار كَريب من ديار تميم.

**٢٣٣٦ ـ الخطامة**: من قرى اليمامة؛ روي عن الحفصى .

**٤٣٣٧ ــ الخَطَائِمُ**: قال أَبو زياد الكلابي: ومن الأفلاج باليمامة الخطائم، وهــو كثير الــزدع والأطواء ليس فيه نخل.

٤٣٣٨ ـ خُطَرْنِيَةً: بالضم ثم الفتح، وبعد الراء الساكنة نـون مكسورة، ويـاء آخـر الحـروف مخففة: ناحية من نواحي بابل العراق(١).

٤٣٣٩ ـ الخطُّ: بفتح أوله، وتشديد الطاء، في كتاب العين: الخط أرض تنسب إليها الرماح الخطيَّة، فإذا جعلت النسبة اسماً لازماً قلت خطيَّة ولم تذكر الرماح، وهو خط عُمَان، وقال أبو منصور: وذلك السيف كله يسمى الخط، ومن قرى الخط القطيف والعُقير وقطر؛ قلتُ أنا: وجميع هذا في سيف البحرين وعمان، أنا: وجميع كانت تجلب إليها الرماح القنا من الهند فتقوَّم فيه وتباع على العرب؛ وينسب إليها عيسى بن فاتك الخطي أحد بني تيم الله بن عيسى بن فاتك الخوارج الذين كانوا مع أبي بلال مِرداس بن أديّة؛ وهو القائل:

أَأَلُف مُسلم فيما زعمتم، ويَهزمهم بآسك أربعون؟ ٤٣٤٠ ـ الخُطُّ: بضم الخاء، وتشديد الطاء: جبل بمكة، وهو أحد الأخشبين في رواية عُلَيِّ

الروض المعطار / ٢١٩

<sup>(</sup>۱) خطرنية: منها أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم صاحب الدعوة العباسية، كان إذا خرج رفع أربعة آلاف أصواتهم بالتكبير وكان بين طرفي موكبه أكثر من فرسخ، وكان قد قتل في أصناف الناس، فقتل من المضرية حتى كاديغنى من بخراسان منها، ثم قتل من ربيعة واليمن ما لا يحصى، ثم قتل من الأعاجم وبيوت الملك والدهاقة، وقتل في القضاة والفقهاء والعلماء والشعراء وقتل من أوساط الناس، وقتل من المرازبة والأكراد وأهل الجبال ولم يبق جبل من الأمة إلا قتل فيهه.

العَلوي ، قال : هو الأخشب الغربي؛ وقالـوا في تفسير قول الأعشى :

فإن تمنعوا منا المُشَقَّرَ والصف، فإنَّا وجدنا الخُطَّ جَمَّاً نخيلها الخُطَّ: خُطِّ عبد القيس بالبحرين، وهو كثير النخل.

٤٣٤١ ـ الخطط: موضع فيه نخل باليمامة؛ عن الحفصي.

٤٣٤٧ - خَطَّ الاستواءِ: الذي يعتمد عليه المنجمون، قال أبو الريحان: إنه يبتدىء من المشرق في جنوب بحر الصين والهند ويمر ببعض الجزائر التي فيه حتى إذا جاوز حدود الزنج الذهبية من الأرض يمر على جزيرة كله، وهي فرضة على منتصف ما بين عُمَان والصين، ويمر على جزيرة سَرْبَزَه في البحر الأخضر في المشرق، ويمر على جنوب جزيرة سرنديب وجزائر الديبجات ويجتاز على شمال النزنوج وشمال جبال القمر، وقيل: الخط إحدى مدينتي البحرين والأخرى هَجَرُ، وقيل: الخط سيف للبحرين وعمان، وقيل: جزيرة ترفأ إليها السفن التي فيها الرماح الهندية فتثقف بها، ويمتد على براري سودان المغرب الذين منهم الخدم وينتهي إلى البحر المحيط بالمغرب، فمن سكن هذا الخط لم يختلف عليه الليل والنهار واستويا أبداً، وكان قطب الكلِّ على أفقه فقامت المدارات وسطوحها عليه ولم تمل واجتازت الشمس على سمت رأسه في السنة مرُّتين عند كسون الشمس في رأس الحمل والميزان ثم مالت منه نحو الشمال ونحو الجنوب بمقدار واحد، ويسمى خط الاستواء

والاعتدال بسبب تساوي النهار والليل فقط، فأما ما يسبق في أوهام بعض الناس منه أنه معتدل المزاج فباطل، يشهد بخلافه احتراق أهله ومن قرب منهم لونا وشعراً وخلقاً وعقلاً، وأين يعتدل مزاج موضع تُغلي الشمس أدبغة أهله بالمسامتة حتى إذا مال عنها في الوقتين اللذين نعرفهما بالشتاء والصيف تروعوا يسيراً واستروحوا قليلاً؛ وقال غيره: خط الاستواء من المشرق إلى المغرب وهو أطول خط في كرة الأرض كما أن منطقة البروج أطول خط في الفلك.

٤٣٤٣ - خَطْمُ: بفتح أوله، وتسكين ثانيه: موضع دون سِدْرة آل أُسيِّد. وخطم الحَجُون أيضاً: موضع يقال له الخطم، وليس الذي عناه الشاعر بقوله:

أَقْوَى من آلَ ظليمة الحرْمُ، فالعيرتان، فأوحش الخطمُ

إنما عنى به الخطم الذي دون سدرة آل أُسيّد؛ كذا قال العمراني نقلاً؛ وقال أُبو خراش:

غداة دعا بني جشع وولى يؤُمُّ الخطمَ لا يدعو مجيبا

\$٣٤٤ - خَطْمَةُ: بفتح أوله، وتسكين ثانيه: موضع في أعلى المدينة؛ والخطام: حبل يجعل في طرفه حلقة ثم يقلد البعير ثم يثنى على مخطمه، وقد خطمت البعير خَطْماً، والمرة خَطْمة؛ قال طَهْمان:

ما صبَّ بكريّاً على كعبيَّةٍ تحسَلُّ خَطْمةً، أو تَحُلُّ قُفالا إلاَّ المقادرُ، فاستُهيم فؤادُه من أن رأى ذهباً يسزين غزالا رئها أغنَّ يصيدُ حسنُ دلاله قلبَ الحليم، ويَطبي الجُهالا نظرَت إليك، غداة أنت على حميً، نظرَ الدوى ذكرَ الوصاةَ فمالا وخطمةُ: جبل يصب رأسه في وادي أوعال ووادى القرى؛ كذا قال ابن الحائك.

٤٣٤٥ ـ الخِطْمِيّ: ذات الخطميّ: موضع فيه مسجد لرسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، بناه في مسيره إلى تبوك من المدينة، والله الموفق للصواب

## باب الخاء والظاء وما يليهما

**٤٣٤٦ ـ الخِظَا:** بالكسر: ثنية أو أرض بالسراة؛ عن نصر.

## باب الخاء والفاء وما يليهما

2٣٤٧ ـ خُفَافُ: بضم أُوله، وفاءَان: من مياه عمرو بن كلاب بحمى ضرية، وهو يسرة وضَح الحمى؛ وهـو في اللغـة: الخفيف القلب المتوقّد، ينعت به الـرجـل كأنه أخف من الخفيف؛ قال الراعى:

رعت من خُفَاف حيث نَقَ عبابه، وحل الروايا كل أَسْحَم ماطر وحلّ الروايا كل أَسْحَم ماطر ٤٣٤٨ ـ خَفّانُ: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، وآخره نون: موضع قرب الكوفة يسلكه الحاج أحياناً، وهو مأسدة، قيل هو فوق القادسية؛ قال أبو عبيدة السكوني: خفّان من وراء النسوخ على ميلين أو ثلاثة عين عليها قرية لولد عيسى بن موسى الهاشمي تُعرف بخفان، وهما قريتان من قرى السواد من طَفّ الحجاز، فمن

خرج منها يريد واسطاً في الطَّفّ خرج إلى نجران ثم إلى عبدينيا وجُنبُلاءَ ثم قناطر بني دارا وتل فخار ثم إلى واسط؛ وقال السكري: خَفًان وخفيَّة أجمتان قريبتان من مسجد سعد بن أبي وقاص بالكوفة؛ وأنشد:

من المحميات الغِيلُ غِيلُ خفيَّة، ترى تحت لَحْيَيه الفريسَ المعفَّرا

\$٣٤٩ ـ خُفْتِيَانُ: بالضم ثم السكون، والتاء مثناة من فوقها، وياء مثناة من تحتها، وآخره نون: قلعتان عظيمتان من أعمال إربال، إحداهما على طريق مراغة يقال لها خفتيان الزَّرزاري على رأس جبل من تحتها نهر عظيم جارٍ وسوق وواد عظيم، والأخرى خُفْتِيان سُرْخاب بن بدر في طريق شهرزور من إربل، وهي أعظم من تلك وأفخم، ويكتب في الكتب خُفْتيذُ كان.

• ٣٥٠ \_ خُفْتِيدُكان: بضم أوله، وسكون ثانيه، وتاء مثناة من فوقها، وياء مثناة من تحتها، وذال معجمة، وكاف، وآخره نون: وهو الصحيح في اسم القلعتين المذكورتين قبل.

٤٣٥١ ـ خَفَدَانُ: بالتحريك: اسم موضع؛ يقال: أخفدت الناقة فهي مُخفد إذا أظهرت أن بها حملًا ولم يكن بها.

٢٣٥٢ ـ خَفَينَن: بفتح أوله وثانيه ثم ياء آخر الحروف ساكنة، ونونان الأولى مفتوحة: وهو واد بين ينبع والمدينة؛ قال كثير:

وهاجَ الهوى أظعانُ عَزَّةَ غُدوةً، وقد جعلَتْ أقرانُهنَّ تبينُ فلما استقلت من مُناخ جمالها، وأشرفن بالأحمال قلت: سَفينُ

تأطَّرْ نَ بالميشاءِ ثم تَركُنَه، وقد لاح من أثقالهنَّ شُجُونُ فَاتعتهم عينيً، حتى تلاحمت عليها قِنانٌ من خَفَينَنَ جُونُ

وقيل: خَفَيْنَن قرية بين ينبع والمدينة، وهما شعبتان: واحدة تدفع في ينبع والأخرى تدفع في البحر(١).

2004 - خَفِيَّةُ: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وياء مشددة: أَجَمة في سواد الكوفة، بينها وبين الرَّحبة بضعة عشر ميلاً، ينسب إليها الأسود فيقال أسود خفية، وهي غربي الرحبة، ومنها إلى عين الرَّهيمة مغرباً، وقيل عين خفية، وقال ابن الفقيه: في أرض العقيق بالمدينة خفية؛ وأنشد:

ويسنزل من خفيسة كل واد، إذا ضافت بمنزله النعيم وذكر محمد بن إدريس بن أبي حفصة في نواحى اليمامة خفية.

## باب الخاء والكاف وما يليهما

٤٣٥٤ - خَكَنْجَه: بفتح أوله وثنانيه، ونون ساكنة، وجيم مفتوحة: من قرى بخارى.

# باب الخاء واللام وما يليهما

2000 - خُلادُ: بالضم، وتخفيف اللام، ودال مهملة: أرض في بلاد طبَّىء عند الجبلين لبني سنبس، كانت بئراً ثم غرست هناك نخلُ وحفرت آبار فسمَيت الْأَقبِلية.

٤٣٥٦ - خُلَّارُ: بضم أُوله، وتشديد ثانية،

وآخره راء: موضع بفارس يُجلب منه العسل، ومنه حديث الحجّاج حين كتب إلى عامله بفارس: ابعث إليَّ من عسل خلار من النحل الأبكار من الدستفشار الذي لم تمسه النار.

٤٣٥٧ ـ خلاطا: موضع يشرف على الجمرة مكة.

١٩٥٨ - خِلاط: بكسر أوله، وآخره طاءً مهملة: البلدة العامرة المشهورة ذات الخيرات الواسعة والثمار اليانعة (١)، طولها أربع وستون درجة ونصف وثلث، وعرضها تسع وثلاثون درجة وثلثان، في الإقليم الخامس، وهي من فتوح عياض بن غنم، سار من الجزيرة إليها فصالحه بطريقها على الجزية ومال يؤديه ورجع عياض إلى الجزيرة، وهي قصبة أرمينية الوسطى، فيها الفواكه الكثيرة والمياه الغزيرة، وببردها في الشتاء يضرب المثل، ولها البحيرة التي ليس لها في الدنيا نظير، يجلب منها التي ليس لها في الدنيا نظير، يجلب منها

(١) خلاط: قال القزويني في آثار البـلاد / ٥٢٤: قصدهـا الكبرج في زمن الملك الكامل الأوحيد ونيزلبوا عليها يحاصرونها، وكان خارج المدينة نهر عليه قنطرة، فأهل خلاط نقضوها وستروها بشيء من الحشيش، ليقع فيها من يجتباز عليها من الكبرج، وجلسوا تحت القنطرة منتظرين لمن يقع فيها حتى يتأخذوه. وكنان لملك الكرج، ويقال له الإيواني، منجم فاضل جربه مراراً كان ذا حكم صحيح، قال للإيواني: اركب الآن وحارب فإنك في اخر النهار تكون جالساً على سريىر خلاط، فقام وركب وهو سكران، فـأول من اجتاز في القنـطرة كان الأيواني وقع في القنطرة، اجتمعوا عليه وأخذوه قال: لا تقتلوني فإني أنا الإيواني، فحملوه إلى خلاط وأجلسوه على السبرير فقبال لهم: إن كنتم تخلصونني فنافعلوا سريعاً قبل أن يعشي الخبر إلى الكرج ويقيموا مقامي أحداً، ولكم كل ما سألتم. فطلبوا منه فك أساري المسلمين كلهم ومالاً عظيماً عمروا به سور خلاط وعاهدوا بالمهادنة سنين كثيرة وخلصوه

<sup>(</sup>١) خفينن: انظر هامش خشماش رقم ٤٣٧٨ من همذا المصنف.

السمك المعروف بالطريخ إلى سائر البلاد، وبين الموضعين مسيرة أربعة أشهر، وهي من عجائب الدنيا؛ قال ابن الكلبي: من عجائب الدنيا بحيرة خلاط فإنها عشرة أشهر لا يكون فيها ضفدع ولا سرطان ولا سمكة ثم يظهر بها السمك مدة شهرين في كل سنة، ويقال: إن قباذ الأكبر لما طلسم آفاق بلاده وجّه بليناس صاحب الطلسمات إلى أرمينية فلما صار إلى بحيرة خلاط فطلسمها فهي عشرة أشهر على ما ذكرناه.

٤٣٥٩ ـ الخِلاقَى: من مياه الجبلين؛ قال زَيد الخيل:

نــزلنــا، بيـن فتــكِ والـخِــلاقى، بـحــي ذي مُــدارأة شــديــد ٤٣٦٠ ـ خِـلالُ: بكسـر أولـه، بلفظ الخـلال الذي يستخرج به قذى الأسنان: موضع بحمى ضرية في ديار بني نفاثة بـن عدي من كنانة. ٤٣٦١ ـ الخَلائقُ: قال أبو منصور: رأيت بذِرْوة الصمَّان قِلاناً تمسك ماء السماء في صَفاة خلقها الله تعالى فيها تسمّيها العرب الخلائق،

كفي حَزَناً، لو يعلم الناس أنني أدافع كأساً عند أبواب طارق أتسين أياماً لنا بسويقة، وأيامنا بالجزع جوع الخلائق ليالي لا نخشى انصداعاً من الهوى، وأيام جرم عندنا غير لائق

الواحدة خليقة؛ قال صخر بن الجعد

الخضري:

جرم: رجل كان يعاديه ويشي به، وكان لعبد الله بن أحمد بن جحش أرض يقال لها الخلائق

بنواحي المدينة، فقال فيها الحزين الدُّوْلي:

لا تــزرعن من الخــلاثق جــدولاً،
هيهات إن رُبِعَتْ وإن لم تُـرْبع
أمــا إذا جـاد الــربيع لـــبئــرهــا
نُــزحت، وإلاَّ فهي قــاع بَـلقــغ
هـذي الخلائق قـد أَطَرْتُ شرَارَها،
فلئن سلمتُ لأَفْــزَعنَّ لينبُـع
فلئن سلمتُ لأَفْــزَعنَّ لينبُـع
المدينة؛ قال ابن هَرْمَة:

احبسْ على طَلَل ورَسم منسازل أَقْـوَيْن، بين شـواحط وخــلائــل

2777 ـ خِلِبتاً: بكسر الخاء، واللام مكسورة أيضاً خفيفة، والباء موحدة ساكنة، وتاء فوقها نقطتان: قرية كبيرة في شرقي الموصل من نواحي المرج على سفح جبل، طيبة الهواء صحيحة التربة، وبها جامع حسن وفيها عين فوّارة باردة، وبساتينها عشرية، وهي تُساخم الشُّوشَ.

٤٣٦٤ - خَلْج: بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وآخره جيم: موضع قرب غنزنة من نواحي زالستان.

النسوان: مدينة وكورة في طرف أذربيجان متاخمة لجيلان في وسط الجبال. وأكثر قراهم ومزارعهم في جبال شاهقة، بينها وبين قزوين سبعة أيام وبين أردبيل يومان، وفي هذه الولاية قلاع حصينة، وردتها عند انهزامي من التتر بخراسان في سنة ٦١٧.

٤٣٦٦ - الخُلدُ: بضم أوله، وتسكين ثانيه: قصر بناه المنصور أمير المؤمنين ببغداد بعد

فراغه من مدينته على شاطىء دجلة في سنة ١٥٩، وكان موضع البيمارستان العَضديّ اليوم أو جنوبيه، وبُنيت حواليه منازل فصارت محلة كبيرة عرُفت بالخلد(١)، والاصل فيها القصر المذكور، وكان موضع الخلد قديماً ديراً فيه راهب، وإنما اختار المنصور نزوله وبنى قصره فيه لعلة البَق، وكان عذباً طيب الهواء لأنه أشرف المواضع التي ببغداد كلها؛ ومرّ بالخلد عليّ بن أبي هاشم الكوفي فنظر إليه فقال: بنشوا وقالوا وقالوا

وللخراب بنى المبنّي ما عاقل، فيما رأيت،

إلى المخراب بمطمئن وقد نسب إلى هذه المحلة جماعة من أهل العلم والزهّاد، منهم: جعفر الخلدي الزاهد، وقد روى بعض الصوفيّة أن جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم أبا الخوّاص المعروف بجعفر الخلدي لم يسكن الخلد قط، وكان السبب في تسميته بذلك أنه سافر الكثير ولقي المشايخ الكبراء من الصوفية والمحدثين ثم عاد إلى بغداد واستوطنها فحضر عند الجُنيَّد وعنده

 (١) الخلد: قال الربيع: جلس المنصور في قصره بالخلد فنظر إلى التجار من البزاز والصيرفي والقصاب وطبقات الناس من السوقة فتمثل:

كسا قبال التحسيار لسنهم رام ليقيد جُسعت من شتى لأمر جمعت حديدة وجمعت نبصلاً ومن عقب البيعير وريش نسر ثم قبال: يا ربيع، إن هذه العامة تجمعها كلمة وترأسها السفلة فلا أرينك معرضاً عنها فإن إصلاحها يسير، وإصلاحها بعد فسادها عسير، فاجمعها بالرهبة، واملاً صدورها بالهبية، وما استطعت من رفق بها وإحسان إليها فافعل.

الروض المعطار / ٢٢٠

جماعة من أصحابه، فسئل الجنيد عِن مسألة فقال: يا أبا محمد أجبهم، فقالوا: أين نطلب الرزق؟ فقال: إن علمتم أيّ موضع هو فاطلبوه، فقالوا: نسأل الله ذلك؟ فقال: إن علمتم أنه نسيكم فذكروه فقالوا: ندخل البيت ونتوكل، فقال: أتختبرون ربكم بالتوكل؟ هذا شك! فقالوا: كيف الحيلة؟ فقال: ترك الحيلة، فقال الجنيد: يا خلدي من أين لك هـذه الأجوبة؟ فجرى اسم الخلدي عليه، قال: والله ما سكنت الخلد ولا سكنه أحد من آبائي! ومات الخلدي في شهر رمضان سنة ٣٤٨؛ وقال ابن طاهر: الخلدي لقب لجعفر بن نصير وليس بنسبه إلى هذا الموضع، ومن المنسوبين إليه صبيح بن سعيد النجاشي الخلدي المرَّاق، كان يضع الأحاديث، قال يحيى بن معين: كان كذاباً خبيثاً، وكان ينزل الخلد، وكان المبرّد محمد بن يزيد النحوى ينزله فكان تعلب يسميه الخلدي لذلك، وسماه المنصور بذلك تشبيهاً له بالخلد اسم من أسماءِ الجنة، وأصله من الخلود وهو البقاء في دار لا يخرج منها. والخلد أيضاً: ضرب من الفيران خلقه الله أعمى لا يسرى الدنيا قط ولا يكون إلا في البرارى المقفرة.

والصاد مهملة، والمدّ؛ قال أبو منصور: بلد والصاد مهملة، والمدّ؛ قال أبو منصور: بلد بالدّهناء معروف، وقال غيره: الخلصاء أرض بالبادية فيها عين. وقال الأصمعي: الخلصاء ماء لعبادة بالحجاز<sup>(۱)</sup>، والصحيح ما ذهب إليه الأزهري لأنه رأى تلك المواضع؛ وقد ذكره ذو

معجم ما استعجم / ۲۰۵

<sup>(</sup>١) وقال البكري: الخلصاء: موضع في ديار بني يشكر.

المُّمة والدهناء منازله فقال:

ولم يبقَ بالخُلْصاء مما عَنَت به من الـرُّطْب، إلَّا يَبسهـا وهشيمهــا وقال أيضاً:

أَشْبَهْنَ من بقر الخلصاءِ أعينها، وهن أحسن من صيــرانهــا صُــوَرَا ٤٣٦٨ ـ خَلْصُ: موضع بآرة بين مكة والمدينة واد فيه قرى ونخل؛ قال الشاعر:

فإنَّ بخَلْص فالبِّرَيراءِ فالحشا فَوَكْدٍ إلى النَّهيَين من وَبِعَان جَواري من حي عِداء كانها مَهَا الرمل ذي الأزواج، غير عوان جُنِنَّ جنوناً من بعول كأنها قرود تنادی فی رباط بمان وقال ابن هَرْمة:

كأنك لم تَسِرْ بجنوب خَلْص، ولم تربع على الطلل المحيل ولم تطلب ظعائن راقصات على أحداجهن مها الدبيل والخلص عند العرب: نبت له عَرف.

٤٣٦٩ ـ خُلْصُ: بضم أوله، وسكون ثانيه، هكذا وجدته مضبوطاً في النقائض؛ قال جرير حيث خاطب الراعي فزَجَرَه جَنْدُل إبنه جاءَ ابن بَرْوَعَ برواحله من أهله بخلص وهَبُّود يكسبهم عليهن: أما والله لأوقرنهن له ولأهله خَزْياً... بَرْوَءُ: اسم ناقبة الراعى نسبه إليها. وخُلْص وهَبُّود: ماءَان لأهل بيت الراعي؛ عن أبي عبيدة.

وثانيه، ويروى بضم أوله وثانيه، والأول أصح؛ والخلصة في اللغة: نبتُ طيب الريح يتعلَّق بالشجر له حبّ كعنب الثعلب، وجمعُ الخلصة خَلَصٌ: وهو بيت أصنام كان لدَّوْس وخَثْعَم وبَجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالَة، وهو صنم لهم فأحرقه جرير بن عبد الله البَجَلي حين بعثه النبي، صلَّى الله عليه وسلم، وقيل: كان لعمروبن لحُيّ بن قَمْعَة نصبُّهُ، أعنى الصنم، بأسفل مكة حين نصب الأصنام في مواضع شتَّى، فكانوا يُلْبسونه القلائد ويعلِّقون عليه بيض النعام ويذبحون عنده، وكان معناهم في تسميتهم له بذلك أن عبّاده والطائفين به خَلَصَةً، وقيل: هو الكعبة اليمانية التي بناها أبرهة بن الصباح الحميري، وكان فيه صنم ا يُدْعى الخلصة فهدم، وقيل: كان ذو الخلصة يسمّى الكعبة اليمانية، والبيت الحرام الكعبة الشامية ؛ وقال أبو القاسم الزمخشري : في قول من زعم أن ذا الخلصة بيت كان فيه صنم نظر لَّان ذو لا يضاف إلَّا إلى أُسماءِ الأجناس، وقال ابن حبيب في مخبره: كان ذو الخلصة بيتاً تعبده بجيلة وخثعم والحارث بن كعب وجَرْم وزُبَيْد والغَوْث بن مُرّ بن أَدّ وبنو هلال بن عامر، وكانوا سدَنته بين مكة واليمن بالعبالاء على أربع مراحل من مكة، وهو اليوم بيت قَصَّار فيما أخبرت، وقال المبرد: موضعه اليوم مسجد جامع لبلدة يقال لها العبلات من أرض خثعم، وقيال أبو المنذر: ومن أصنام العبرب ذو الخلصة، وكانت مَرْوَة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج، وكانت بتبالة بين مكة واليمن على مسير سبع ليال من مكة ، وكان سدنتها بني أمامة و عَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ : مضاف إليها ذو، بفتح أوله من باهلة بن أعصر، وكانت تعظّمها وتهدي لها

خثعم وبجيلة وأزد السراة ومن قاربهم من بطون العرب ومن هوازن؛ ففيها يقول خِدَاش بن زهير العامري لعَثْعث بن وَحْشي الخثعمي في عهد كان بينهم فغدر بهم:

وذَكَـرْتـه بـالله بـينـي وبينـه، وما بيننا من مُـدَّة لـو تـذكّـرا وبــالمـروة البيضــاءِ ثم تبــالــة ومجلسـة النعمـان حيث تنصّــرا

فلما فتح رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، مكة وأسلمت العرب ووفدت عليه وُفُودُها قدم عليه جرير بن عبد الله مسلماً، فقال له: يا جرير ألَّ تكفيني ذا الخلصة؟ فقال: بلى، فوَجَّهه إليه فخرج حتى أتى بني أحمس من بجيلة فسار بهم إليه، فقاتلته خثعم وقتل مائتين من بني قُحافة بن عامر بن خثعم وظفر بهم وهزمهم وهدم بنيان ذي الخلصة وأضرم فيه النار فاحترق؛ فقالت امرأة من خثعم:

وبنو أمامة بالولية صرعُوا شمُلا، يعالىج كلّهم أنبوبا جاؤوا لبيضتهم، فلاقسوا دونها أسداً يقبُ لدى السيوف قبيبا قسم المذَلِّة، بين نسوة حثعم، فتيان أحمس قسمةً تشعيبا قال: وذو الخلصة اليوم عَتَبَةُ باب مسجد تبالَة، قال: وبلغنا أن رسول الله، صلَّى الله الياتُ نساء بني دَوْس على ذي الخلصة يعبدونه كما كانوا يعبدونه. والخلصة: من قرى مكة بوادي مرّ الظهران؛ وقال القاضي عياض المغربي: ذو الخَلصة بالتحريك وربما روي بضمها والأول أكثر، وقد رواه بعضهم بسكون

اللام، وكذا قال ابن دريد، وهو بيت صنم في ديار دُوْس، وهو اسم صنم لا اسم بنية، وكذا جاءً في الحديث تفسيره؛ وفي أخبار امرىء القيس: لما قتلت بنو أسد أباه حُجْراً وخرج يستنجد بمن يعينه على الأخذ بثأره حتى أتى حِمْير فالتجأ إلى قَيْل منهم يقال له مَرْثد الخير بن ذي جَدَن الحميري، فاستمدُّه على بني أسد، فأمدُّه بخمسمائة رجل من حمير مع رجل يقال لـه قَرْمَـل ومعه شُـذّاذٌ من العرب، واستأجر من قبائل اليمن رجالًا فسار بهم يطلب بني أسد، ومَرُّ بتبالة وبها صنم للعرب تعظمه يقال له ذو الخلصة فاستقسم عنده بقداحه، وهي ثلاثة: الأمر والناهي والمتربّص، فأجالها فخرج الناهي، ثم أجالها فخرج الناهي، ثم أجالها فخرج الناهي، فجمعها وكسرها وضرب بها وجه الصنم وقال: مصصتَ بَظْرَ أَمك لـو قُتل أبوك ما نهيتني! فقال عند ذلك:

لوكنت يا ذا الخَلَص المَوْتورا مثلي، وكان شيخُكَ المقبورا، لم تنْمة عن قتل العُمداة زُورا ثم خرج فظفر ببني أسد وقتل عليّاً قاتل أبيه وأهل بيته وألبسهم المدروع البيض محماة وكحلهم بالنار. وقال في ذلك:

با دار سُلْمى، دارساً نُؤْيها، بالسرمل والجِبْنَين من عاقل

وهي قصيدة، فيقال: إنه ما استقسم عند ذي الخلصة بعدها أحد بقدح حتى جاء الإسلام وهدمه جرير بن عبد الله البجلي؛ وفي الحديث: أن ذا الخلصة سيعبد في آخر الزمان، قال: لن تقوم الساعة حتى تصطفق

ألياتُ نساء بني دوس وخثعم حول ذي الخلصة.

٤٣٧١ ـ الخَلْقَدُونة: ويروى الخذقدونة: هـ و الصقع الذي منه المصيصة وطرسوس، وقد ذكر في موضع قبل هذا، وهو في الإقليم السادس، طوله خمسون درجة، وعرضه سبع وأربعون درجة.

رُبِي الخَلَّ: بلفظ الخَلِّ الحامض الذي يُؤتَدَمُ به، والخَلُّ أيضاً: الرجل القليل اللحم، وقد خَلَّ جسمُهُ خَلَّ، وخَلَلْتُ الكساءَ أَخِلُه خَلَّا، والخَلُّ الكساءَ أَخِلُه خَلَّا، والخَلُّ اللساء أَخِلُه

يَعْدُو الجواد بها في خَلَّ خَيْدَبة كما يُشَقُّ إلى هُدَّابه السَّرَقُ والخَلُّ ههنا: يرحل حاجُّ واسط من لِينَةَ اليوم الرابع فيدخلون في رمال الخلّ إلى الثعلبية، وهو أن تعارض الطريق إلى الثعلبية، ولينة أقرب إلى الثعلبية، والخلِّ: موضع آخر بين مكة والمدينة قرب مَرْجِح؛ قال المكشوح المرادى:

نحن قتلنا الكَبْشَ، إِذْ تُسرْنا به بالخلِّ من مرْجِحَ، إِذ قمنا به وقال القتَّال الكلابي:

لكاظمة الملاحة، فاتركيها وذمّيها إلى خلّ الخلال وذمّيها إلى خلّ الخلال ولاقي من نُفائة كل خرق أشمّ سَميْدَع مشل الهلال كأن سلاحه في جذع نخل، تقاصر دونه أيدي الرجال والخلُّ: موضع باليمن في وادي رمَع؛ قال

أبو دَهبل يمدح ابن الأزرق:

أين الذي يُنْعَشُ المولى، ويحتمل الـ حُبِلَى، ومن جاره بالخيـر منفوح كأنني، حين جاز الخلَّ من رمَع، نَشُوانُ أَغْرِقه الساقون، مصبوح وقال أيضاً:

ماذا رُزِئنا، غداة الخلِّ من رَمَعِ عند التفرُّق، من خِيمٍ ومن كَرَمِ والخلُّ: ماءُ ونخل لبني العنبر باليمامة. وخلُّ المِلْحِ: موضع آخر في شعر يزيد بن الطَّثْرِيَّة؛ قال:

لو أنك شاهدت الصبا، يا ابن بوزل، بجزع الغضا، إذ واجَهتْني غياطلُهُ بأسفل خلّ الملح، إذ دَين ذي الهوى مؤدًى، وإذ خير القضاء أوائلُه لشاهدت يوماً، بعد شحط من النّوى وبعد تنائي الدار، حُلُواً شمائلُه

١٣٧٧ - حُلْمُ: بضم أوله، وتسكين ثانيه، إن كان عربيًا فهو أن الخِلْم شُحُومُ تُرْب الشاة، والخِلْمُ الأصدقاء، فأما الموضع فخُلْمُ: بلدة بنواحي بلخ، على عشرة فراسخ من بلخ، وهي بلاد للعرب نزلها الأسد وبنو تميم وقيس أيام الفتوح، وهي مدينة صغيرة ذات قرى وبساتين الفتوح، وهي مدينة صغيرة ذات قرى وبساتين الربيح تسكن بها ليلًا ولا نهاراً في الصيف؛ ينسب إليها أبو العَوْجاءِ سعيد بن سعيد الخُلمي ينسب إليها أبو العَوْجاء سعيد بن نوح وجماعة سواه روى عنه إبراهيم بن رجاء بن نوح وجماعة سواه نسبوا إلى هذا المكان؛ وعثمان بن محمد بن أحمد الخليلي الخلمي أبو عمرو إمام فاضل فقيه مفت مُناظر، ولي الخطابة ببلخ وصار شيخ فقيه مفت مُناظر، ولي الخطابة ببلخ وصار شيخ

الإسلام بها، تفقّه على الإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن عليّ القرزاز وسمع منه الحديث ومن القاضي أبي سعيد الخليل بن أحمد السجزي وأبي بكر محمد بن عبد الملك الماسكاني الخطيب وأبي المظفر منصور بن أحمد بن محمد البسطامي، أجاز لأبي سعد في ذي القعدة سنة ٥٢٩.

٤٣٧٤ - خَلَةُ: بفتح الخاء، وتشديد اللام: قرية باليمن قرب عَدن أَبْيَنَ عند سباصُهيب لبني مُسيلمة؛ ينسب إليها نحويّ بمصر يخدم الملك الكامل ابن الملك العادل بن أيوب يقال له الخلّى، والله أعلم.

٤٣٧٥ ـ خِلَيْب: بكسر أوله، وتشديد ثنانيه، وياء مثناة من تحت ساكنة، وآخره باءٌ موحدة، على مثال سِكّير وخِمَّير من الخَلْب، وهو مزق الجلد بالناب: موضع؛ عن ابن دريد.

٤٣٧٦ ـ خِلَيتُ: بكسر أوله وثانيه، بوزن الذي قبله إلا أن آخره تاء مثناة، وهو اسم للأبلق الفرد الذي بتيماء: بلد بأطراف الشام.

\$\frac{27 \text{VY} - \limit \frac{1}{2} \limit \frac{1}{2} \limit \frac{1}{2} \limit \frac{1}{2} \limit \frac{1}{2} \limit \frac{1}{2} \right \f

الروض المعطار / ٣٢١

من النيل إلى بحر القلزم فلم يأت عليه الحولُ حتى سارت فيه السفن وحمل فيه ما أراد من الطعام إلى مكة والمدينة فنفع الله بذلك أهل الحرمين فسمي خليج أمير المؤمنين؛ وذكر الكندى أنه حُفر في سنة ٢٣ وفرغ منه في ستة أشهر وجرت فيه السفن ووصلت إلى الحجاز في الشهر السابع، قال: ولم ينزل تحمل فيه الولاة إلى أن حمل فيه عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، ثم أضاعته الولاة بعد ذلك وسفت عليه الرمال فانقطع وصار منتهاه إلى ذنب التمساح من ناحية بطحاء القلزم ؛ وقال ابن قديد: أمر أبو جعفر المنصور بسد الخليج حين خرج عليه محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، بالمدينة ليقطع عنه الميرة فسُدّ إلى الآن؛ قلت أَنا: وأثر هذا الخليج إلى الآن باقٍ عند الخشبيّ منزل في طريق مصر من الشام؛ وهذا الخليج أراد أبو الحسن على بن محمد بن علي بن الساعاتي بقوله:

قِفْ بالخليج، فإنه أشهى بقاع الأرض رَبْعا رَفَصَت له الأغيصان، إذ أثنى الحمام عليه سَجْعَا متعطف كالأيم ذُع رأ، حين خِيف فضاق ذَرْعا وإذا تمرُّ به الصبا، فاطرب بسيف صار درعا متساويات سُفْنه خفضاً، براكبها، ورَفْعا معل العقارب أقبلت فوق الأراقم، وهي تَسْعي

<sup>(</sup>١) خليج القسطنطينية: من السواحل الشامية يأخذ من بحسر مايطس وبحر نيطس ويجري الماء فيه جرياً ويصب إلى بحر الشام، ومسافة هذا الخليج ثلثماثة وخمسون ميلًا، وقيل أقل من ذلك، وعرضه في الموضع الذي يأخذ من بحر مايطس نحو من عشرة أميال.

وقال أيضاً:

نـزلنا بمصـر، وهي أحسن كـاعب، فقيدة مثل زانها كرم البعل فَلَمْ أَرَ أَمضَى من حسام خليجها يموج، على إفرندها، صدأ الطُّلِّ إذا سال، لا بل سُلُّ في متهالك من الأرض جدب، طُلِّ فيه دَمُ المحل غداةً جَلا تِبْرُ الشعاع مُتون، ولا شك أن الماء والنار في النصل ولا شك أعطاف الغصون كأنها شمائل معشوق تثنّي من الـدُّلّ ينظم تعويذاً لها سَبَحُ الدجي، ويُنشَر إعجاباً بهما لؤلؤ السطلّ وخليج بنات نائلة، قال مصعب الـزبيري: منسوب إلى ولد نائلة بنت الفرافصة الكلبية امرأة ْعثمان بن عفـان، رضى الله عنه، وكـان\_ عثمان اتخذ هـ ذا الخليج وسَّاقــه إلى أرض استخرجها واعتملها بالعرصة .

٨٣٧٨ - الخُليْصَاءُ ٩ تصغير الخَلْصاء: موضع ؛ قال عبد الله بن أحمد بن الحارث شياعر بني عَبَّاد:

لا تستقر بأرض، أو تسير إلى أخرى بشخص قريب عزمه نائي يوم بحُزْوَى، ويوم بالعقيق، ويو م بالخُلَيْصاء م بالعُذَيب، ويوم بالخُلَيْصاء وتارة تنتحي نجداً، وآونة شعب العقيق، وطوراً قصر تيماء شعب العقيق، وطوراً قصر تيماء ٤٣٧٩ - خُلَيْصُ: حصن بين مكة والمدينة.

٤٣٨٠ ـ الحليفُ: بفتح أوله، وكسر ثانيه: شعب في جَبَلَةَ الجبل الذي كانت به الوقعة

المشهورة؛ قال أبو عبيد: لما دخلت بنو عامر ومن معهم من عبس وغيرهم جبل جبلة من خوفهم من الملك النعمان وعساكر كسرى اقتسموا شعوبه بالقداح فولجت بارق وبنو نمير الخليف، والخليف: الطريق الذي بين الشعبين يشبه الزقاق، لأن سهمهم تخلّف؛ وفي ذلك يقول مُعَقّر بن أوس بن حمار البارقي:

ونحن الأيمنون بنو نميسر يسيل بنا أمامهم الخليف

وقال الحفصي: خليف صماخ قرية، وصماخ: جبل. وخليف عُشَيرة: وهو نخل، ومحارث وعشيرة: أكمة لبني عدي التيم؛ قال عبد الله بن جعفر العامري:

فكأنما قتلوا بجار أخيهم، وسط الملوك على الخليف، غزالا ٤٣٨١ - خليفة: بفتح أوله، موكسر ثانيه، بلفظ الخليفة أمير المؤمنين: جبل بمكة يشرف على أجياد الكبير.

27۸۲ - خَلِيقَةُ: مثل الذي قبله إلا أنه بالقاف: منزل على اثني عشر ميلاً من المدينة بينها وبين ديار سُلَيم. والخليقة أيضاً: ماءة على الجادة بين اليمامة ومكة لبني العجلان، وهو عبد الله بن كعب بن ربيعة بن عُقيل؛ والخليقة في اللغة: لغة في الخلق، وجمعها الخلائق.

٤٣٨٣ ـ خَلِيقى: قال أَبُو زياد: هضبة في بلاد بنى عُقيل؛ يقول:

يَفَعْتُ خَليقي، بعدما امتدت الضحي،

بمرتقب عالي المكان رفيع عالي المكان رفيع عالي ٤٣٨٤ - الخَليلُ: اسم موضع وبلدة فيها حصن

وعمارة وسوق بقرب البيت المقدس، بينهما مسيرة يوم، فيه قبر الخليل إبراهيم، عليه السلام، في مغارة تحت الأرض، وهناك مشهد وزوّار وقوّام في الموضع وضيافة للزوّار، وبالخليل سمى الموضع واسمه الأصلي حَبْرون، وقيل حَبرى، وفي التوراة: أن الخليل اشترى من عَفْرُون بن صوحار الحيثي مـوضعاً بأربعمائة درهم فضة ودفن فيه سارة؛ وقد نسب إليه قوم من أصحاب الحديث، وهـو موضع طيب نزهُ رَوْحٌ، أثر البركة ظاهر عليه، ويقال: إن حصنه من عمارة سليمان بن داود، عليه السلام؛ وقال الهروي: دخلت القدس في سنة ٥٦٧ واجتمعت فيه وفي مدينة الخليل بمشايخ حدثوني أن في سنة ٥١٣ في أيام الملك بردويل انخسف موضع في مغارة الخليل فـدخل إليهـا جماعة من الفرج بإذن الملك فوجدوا فيها إبراهيم وإسحاق ويعقوب، عليهم السلام، وقد بليت أكفانهم وهم مستندون إلى حائط وعلى رؤوسهم قناديل ورؤوسهم مكشوفة، فجيدد الملك أكفانهم ثم سد الموضع، قِال: وقرأت على السلفى أن رجالًا يقال له الأرمني قصد زيارة الخليل وأهدى لقيم الموضع هدايا جمة وسأله أن يمكنه من النزول إلى جثة إبراهيم، عليه السلام. فقال له: أما الآن فلا يمكن لكن إذا أُقمت إلى أن ينقطع الجَثْلُ وينقطع الزوّار فعلت، فلما انقطعوا قلع بلاطة هناك وأخذ معه مصباحاً ونزلا في نحو سبعين درجة إلى مغارة واسعة والهواء يجرى فيها وبها دكة عليها إبراهيم، عليه السلام، مُلقِّي وعليه ثوب أخضر

والهواء يامب بشيبته وإلى جانبه إسحاق

ويعقوب، ثم أتى به إلى حائط المغارة فقال له:

إِن سارة خلف هذا الحائط، فهم أن ينظر إلى ما وراء الحائط فإذا بصوت يقول: إياك والحرم! قال: فعدوت من حيث نزلت. والخليل أيضاً: موضع من الشق اليماني، نسب إليه أحد الأذواء؛ عن نصر.

87٨٥ ـ الخُلَيْل: تصغير الخَلِّ: موضع؛ قال أبو أحمد:

ألست بفارس يوم الخُليك، غداة فقدناك من فارس؟ باب الخاء والميم وما يليهما

٤٣٨٦ ـ خَمَّاءُ: بفتح أوله، وتشديد ثانيه: موضع جاء في أشعار بني كلب بن وبرة.

٤٣٨٧ ـ خِمَارٌ: بكسر أوله، وآخره راء مهملة: موضع بتهامة؛ ذكره حُميْد بن ثور فقال:

وقد قالتا: هذا حُميد، وأن يُسرى بعلياء أو ذات الخمار عجيبُ ويجوز أن يكون من الخَمَر وهو ما واراك من شجر أو غيره من واد أو جبل؛ وفي كتاب أبي زياد: ذات الخِمار، بكسر الخاء، وأنشد لحميد بن ثور:

وقائلة: زَوْرٌ مُغِبُّ، وأَن يُسرى بِحَلْيَة أَو ذات الخمار عجيب زورٌ: يعني نفسه، مغبُّ: لا عهد له بالزيارة.

٤٣٨٨ ـ خَمَاسَاءُ: بفتح أوله، وبعد الألف سين مهملة، ممدود، بوزن بَرَاكاءَ: إسم موضع، كأنه من التخمس من القتبال أي يصيرون خميساً خميساً كما أن البراكاء من البروك في القتال.

٤٣٨٩ ـ خمَاصَةُ: بضم أُوله، وبعد الأَلف صاد مهملة: موضع في قول ابن مقبل(١):

فقلت، وقد جاوَزْنَ بَـطْنَ خُماصـة:

جرت دون بطحاء الظباءُ البوارحُ

• ٤٣٩ - حَمَّانُ: بفتح أُوله، وتشديد ثانيه: من نواحي البَّنْنية من أُرض الشام (١)، يجوز أَن يكون فَعلان من خَمَّ الشيءُ إذا تغير عن أصله لنداوة نالته أُو حرَّ لم يبلغ أَن يجيف.

٤٣٩١ - خِمَانُ: بكسر أوله، وآخره نون، وتخفيف ثانيه: جبال في بلاد قضاعة على طريق الشام؛ كذا قاله العمراني، وأخاف أن يكون الذي قبلة وقد صحفه على أنه ذكرهما جميعاً.

2٣٩٢ - خُمَايْجانُ: بضم أُوله، وبعد الألف ياء شم جيم، وآخره نون: قرية من قرى كارَزين من بلاد فارس؛ منها أُبو عبد الله محمد بن الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن سفيان الخمايجاني الفقيه، حدث عن الحسن بن علي بن الحسن بن حمّاد المقري، سمع منه ابن عبد الوارث الشيرازي الحافظ.

٤٣٩٣ - خُمْخَيْسَرَة: بضم أولسه، وتسكين الناء المعجمة أيضاً، وتسكين الياء

(١) خماصة: واد بالركاء.

معجم ما استعجم / ٥٠٩

(٢) خمان: اسم جبل، قال حنمان:

يكاد بعلياء العقبق خواته يسحط من الخمان ركنا ململما وخمان موضع آخر بالشام، قال حسان:

لسمسن السدار أقسفسرت بسمسعسان بسيسن شط السيسرمسوك فسالسخسمسان انظر معجم ما استعجم / ۲۰۰٬۳۰۸

المثناة من تحت، وسين مهملة، وراء: قرية من قرى بخارى؛ منها الفقيه أبو سهل أحمد بن محمد بن الحسين بن نهي بن النضر الخمخيسري، يروي عن أبي عبد الله وأبي بكر الرازيّين، سمع منه أبو كامل البصري.

٤٣٩٤ - خَمْرا: باخمرا المذكورة في بابها.

2۳۹۰ - خُمْرَانُ: بضم أُوله، وتسكين ثانيه، وراء، وآخره نون: من بلاد خراسان تذكر مع نيسابور وطوس وأبيورد ونسا وخمران في الفتوح، وهذه البلاد فتحها عبد الله بن عامر بن كُريْز عنوة حتى انتهى إلى سَرْخَس، ويقال: إنه فتح بعض هذه البلاد صلحاً، وذلك في سنة فتح بعض هذه البلاد صلحاً، وذلك في سنة ٢١ للهجرة.

٤٣٩٦ - خَمَّرُ: شعب من أعراض المدينة، وهو ملحق بوزن بَقَّم وشَلَم وخَضَّم وبَذَّر.

٤٣٩٧ - خَمْسرَ بسرت: بلد من نسواحي خلاط غير خَوْتَبَرْت.

٤٣٩٨ - خُمْرَك: بضم أوله، وتسكين ثانيه: بُليد بأرض الشاش من نواحي ما وراء النهر؛ ينسب إليها أبو الرجاء المؤمّل بن مسرور الشاشي الخمْركي، روى عن أبي المظفر السمعاني، سمع منه خلق كثير، وتوفي بمروّ من تا ٢١٥٠

٤٣٩٩ ـ خمْطَةُ: موضع بنَجْد. والله أعلم.

• ٤٤٠ - خِمْقاباذ: أوله مفتوح وروي بكسره، وبعا الميم قاف: قرية من قرى مَرْوَ ويقال لها خنقاباذ على طرف كَوَال حَفْصاباذ؛ منها إسحاق بن إبراهيم بن الزِّبرقان الخمقاباذي، شيخ لا بأس به.

٤٤٠١ - خَمْقُرَى: بالفتج ثم السكون، وضم

القاف، وراء، وألف مقصورة، اسم مركب معناه خمس قرى: يسراد به يُنجدِه التي بخراسان؛ ينسب إليها هكذا أبو المحاسن عبد الله بن سعيد بن محمد بن موسى بن سهل الخمقري، كان من المشهورين بالفضل، سمع هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي، ذكره أبو سعد في شيوخه، مات سنة ٥٤٥.

٤٤٠٢ ـ خمليخ: مدينة ببلاد الخَزَر؛ قال البُحتري يمدح إسحاق بن كُنداجيق:

لم تُنكسر الخسزرات إلسفَ ذوابه يحتلُ، في الخزر، الدوائبَ والذَّرى شرف تَزَيِّدَ في العراق إلى الذي عهدوه في خمليخ أو ببَلنجسرى

٤٤٠٣ - خُمُّ: اسم موضع غدير خُمَّ؛ خُمُّ في اللغة: قفص الدجاج، فإن كان منقولاً من الفعل فيجوز أن يكون مما لم يُسَمُّ فاعلُه من قولهم خَمَّ الشيء إذا ترك في الخُمّ، وهو حبس الدجاج، وخَمَّ إذا نَطَف؛ كله عن الزهري؛ قال السُّهَيلي عن ابن إسحاق: وخُمُّ بئر كلاب بن مُرَّة، من خَمَمْتُ البيتَ إذا كنسته، ويقال: فلان مخموم القلب أي نقيُّه، فكأنها سميت بذلك لنقائها؛ قال الزمخشري: خُمُّ اسم رجل صبّاغ أضيف إليه الغدير الذي هو بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل: هو على ثلاثة أميال من الجحفة، وذكر صاحب المشارق أن خُمَّـاً اسم غَيْضة هناك وبها غدير نسب إليها، قال: ونُحُمُّ موضع تصب فيه عين بين الغدير والعين، وبينهما مسجد رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم وقال عَرَّام: ودون الجحفة على ميل غدير خُمَّ وواديه يصب في البحر، لا نبت فيه غير المَرْخ

والنَّمام والأراك والعُشَر، وغدير خُمَّ هذا من نحو مطلع الشمس لا يفارقه ماء المطر أبداً، وبه أناس من خزاعة وكنانة غير كثير؛ وقال مَعْنُ بن أوس المُزنى:

عفا، وخلا ممن عهدت به خُمُ، وشاقك بالمسحاء من شرفٍ رَسْمُ عفا حِقبًا، من بعد ما خَفَّ أهله، وحَنَّت به الأرواح والهُطُل السُّجْمُ وقال الحازمي: خُمُّ واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غدير، عنده خطب رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم؛ وهذا الوادي موصوف بكثرة الوَخامة. وخُمُّ أيضاً ورُمُّ: بئران حفرهما عبد شمس بن عبد مناف، وقال:

حفرتُ خُمَّا، وحفرتُ رُمَّا، وحفرتُ رُمَّا، وحفرتُ رُمَّا، وحمد لنا قد تمَّا وهما بمكة؛ وقال محمد بن إسحاق الفاكهي في كتاب مكة: بئر خُمّ قريبة من الميَّئب حفرها مُرَّة بن كعب بن لُؤيّ، قال؛ وكان الناس يأتون خُمَّا في الجاهلية والإسلام في الدهر الأول يتنزهون به ويكونون فيه؛ حدَّثنا محمد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: ممعت عبد الله بن عمر وهو بخُمّ يقول: بكاء الحيّ على الميت عذاب للميت؛ وقال:

لا نستقي إلا بخُم والحفر 1808 - خَمَّة: بفتح أوله، وتشديد ثانيه: ماء بالصمان لبني عبد الله بن دارم، ويقال: ليس لهم بالبادية إلا هذه، والقرعاء هي بين الدَّو والصَّمَان.

٤٤٠٥ - خُمِيثَن: بضم أوله، وكسر ثانيه، وبعد
 الياء المثناة من تحت ثاءً مثلثة، وآخره نون:

محيثن

قرية من قرى سمرقند؛ منها أبو يعقوب يوسف بن حَيْدَر الخميثني السمرقندي، كان إماماً فاضلاً في الفرائض وغيرها، سمع أبا الفضل عبد السلام بن عبد الصمد البزاً وغيره، روى عنه ابنه محمد بن يوسف.

٣٠٤٦ ـ خُمَيْرُ: بلفظ تصغير خمر: ماءٌ فُـوَيْقَ صَعْــدَة لبني ربيعـة بن عبد الله، وذكــر في صَعْدة.

28.۷ - خَمِيلُ: موضع في قول جرير:

ألا حَيِّ السديار، وإِنَّ تَعَفَّتُ،
وقد ذَكَّرْنَ عَهْدَكُ بالخميل
وكم لك بالمُجَيْمو من محلٍ،
وبالعزّاف من طَلَلٍ مُحيل

٤٤٠٨ ـ خَنَّابُ: بالفتح، وتشديد النون: ناحية بكرمان لها رستاق وقرًى.

٤٤٠٩ ـ خَناثا: موضع بنجد؛ عن نصر.

بعدها نون؛ قال السمعاني: من قرى المعافر بعدها نون؛ قال السمعاني: من قرى المعافر باليمن؛ منها أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن أبي الصَّقْر الدوري الخناجني، حدث عن أبي العباس أحمد بن إبراهيم، روى عنه أبو القاسم الشيرازي.

٤٤١١ - خُناسُ: بضم أوله: من مخاليف اليمن.

2817 - خُناصِرَةُ: بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية، وهي قصبة كورة الأحص التي ذكرها الجعدي فقال:

فقال تجاوزت الأحصُّ وماءه

وقد ذكرها عدي بن الرقاع فقال: وإذا الربيع تتابعت أنواؤه، فسقى خُناصِوة الأحصّ وزادها

قيل: بناها خُناصرة بن عمرو بن الحارث بن كعب بن عمرو بن عبد وُدّ بن عوف بن كنانة ملك الشام؛ كذا ذكره ابن الكلبي، وقال غيره: عمرها الخناصر بن عمرو خليفة الأشرم صاحب الفيل؛ وينسب إليها أبو يزيد بن خالد بن محمد بن هاني الخناصري الأسدي، حدث بحلب عن المسيّب بن واضح، روى عنه أبو بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي نزيل حلب؛ وذكرها المتنبى فقال:

أحبُ جمعاً إلى خُناصِرة، وكلُّ نفس تحبُّ مَحياها حيث التقى خَدُها وتفَّاح لُبْ نان وثَنغري على حُميَّاها وصِفْتُ فيها مَصيفَ باديبة شَتَوْتُ بالحصْحصان مَشتاها إنْ أَعْشَبَتْ رَوْضة رَعيناها، أو ذُكرت حلّة غَزُوناها، وقال جِرانُ العَوْدِ وجعلها خناصرات كأنه جعل كل موضع منها خناصرة فقال:

نظرتُ وصَحبتي بخناصرات ضُحيّاً، بعدما مَتَعَ النهارُ إلى ظُعُنٍ لأُخْتِ بني نُميْسر بكابَةَ، حيث زاحمها العَقارُ

العَقار: الرمل.

العراق قرب الأنبار من ناحية البَرَدان، تقام فيه العراق قرب الأنبار من ناحية البَرَدان، تقام فيه

خنثل

سوق للعرب، أوقع عندها بالمسلمين في أيام أبي بكر، رضي الله عنه، وأميرهم من قبل خالد بن الوليد، رضي الله عنه، أبو لَيْلى بن فدكى فقال:

وقالوا: ما تريد؟ فقلت: أرمي جموعاً بالخنافس بالخيول فدونكم الخيول، فألجموها إلى قسوم بأسفل ذي أثول فلما أن أحسوا ما تولوا، ولم يغررهم ضَبْحُ الفيول وفينا بالخنافس باقيات لمهبوذان في جِنْح الأصيل ثم كانت بها وقعة أخرى في أيام عمر

ثم كانت بها وقعة أُخرى في أيام عمر، رضي الله عنه، وإمارة المثنَّى بن حارثة كَبَسَهِم يوم سوقهم وقتلهم وأخذ أموالهم، فقال المثنَّى في ذلك:

صبَحنا بالخنافس جمع بكر، وحَيّاً من قُضاعة غير مِيل بفتيان الوغى من كلً حيّ تُبارِي، في الحوادث، كلَّ جيل نَسَفْنا سوقهم، والخيلُ رُودُ من التَّطُواف والشرب البخيل

عدد الميم تاء عنامتي: بضم أوله، وبعد الميم تاء مثناة من فوق: من قرى بخارى؛ ينسب إليها أبو صالح الطيب بن مقاتل بن سليمان بن حَمَّاد الخُنسامَتيُّ البخاري، يروي عن إبراهيم بن الأشعث، روى عنه أبو السطيب طاهر بن محمد بن حَمويه البخاري.

4210 ـ خُنانُ: بضم أُوله، وبعد الألف نون أخرى: مدينة من، بلاد جُــرْزان من فتـوح

حبيب بن مسلمة (١)؛ قال الإصطخري: خُنَان قلعة تُعْرف بقلعة التراب لأنها على تلّ عظيم.

فلعة تعرف بقلعة التراب لانها على تل عظيم. \$257 - خَنبُونُ: بفتح أوله، وبعد النون الساكنة باء موحدة، وآخره نون: من قرى بخارى بما وراء النهر، بينها وبين بخارى أربعة فراسخ على طريق خراسان؛ ينسب إليها أبو لقاسم واصل بن حمزة بن عليّ بن نصر لصوفي الخنبوني أحد الرَّحَالين في طلب الحديث، وكان ثقة صالحاً، سمع ببخارى أبا سهل عبد الكريم بن عبد الرحمن الكلاباذي، وبأصبهان أبا بكر بن زبدة الضّبي، وبغيرهما بن البلاد، سمع منه أبو بكر الخطيب وقاضي بن البلاد، سمع منه أبو بكر الخطيب وقاضي لمارستان محمد بن عبد الباقي.

281۷ - خَنْثُلُ: بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وثاء مثلثة مفتوحة: بَرْتُ من الأرض في ديار بني كلاب أبيض مستو بإزاء حزيز الحواب؛ قال الأسود الأعرابي: كان سعد بن صبيح النهشلي نزل بمربع بن وعْوَعة بن ثمامة بن الحارث بن سعد بن قرط بن عبد بن أبي بكر بن كلاب، فمرض سعد وخرج مربع يأتي أهله بماء، فوثب سعد على امرأة مربع فاستغاثت، فجاء مربع فضربه بالسيف حتى قتله، فقال عند ذلك:

فَزَعتُ إلى سيفي، فنازَعْتُ غِمْدَه، خساما به أثرُ قديمٌ مُسلْسَل فغادرتُ سَعْداً، والسباعُ تَنُوبُهُ، كما ابتَدَر الوُرَّادُ جَمَّةَ مَنْهَل

محجم ما استعجم / ٥١١

<sup>(</sup>١) خنان: مدينة بين ديبل وبلاد الترك، . وهي التي عسكر فيها سعيد بن عمرو الجرشي، إذ هزم خاقان، واستنقذ أسارى المسلمين وغنائمهم. ويعضهم يقول: جُبان، بالجيم والباء، والأول أصح.

دعا نهشًلاً، إذ حازه الموت، دعوة، وأجلين عنه كالحوار المُجَدّل وأجلين عنه كالحور المُجَدّل فإنك قد أوعدتني غضب الحصى، وأنت بذات الرِّمْثِ من بطن خَنْل ولكنّما أوعدتني ببسيْطة العراق الذي بين المُضِلِّ وحَوْمَل وقلتُ لأصحابي: النجاء فإنما مع الصبح، إن لم تسبقوا جمع نهشل فأصبحن يَرْكُضْنَ المحاجن، بعدما تجلي من الظّلهاء ما هو مُنجيل فاستعدَّت بنو تميم على مربع عند عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فأحلفه خمسين يميناً أنه ما قتله فحلف، فخلًى سبيله؛ فقال الفرزدق:

بني نَهشل! هَلا أصابت رماحُكم، على خَشْل فيما يُصادفن، مَربعا وجدْتم زماناً كان أضعف ناصراً، وأقرب من دار الهوان وأضرعا قتلتم به تَوْلَ الضباع، فغادرت مناصلكم منه خصيلاً مرصعا فكيف ينام ابنا صبيح، ومربع على خَنثل يسقى الحليب المقنعا؟ وقال جرير:

زعم الفرزدق أن سيقتل مَــرْبعــاً، أبشــرْ بـطول ســـلامـة يــا مَرْبَـــعُ!

٤٤١٨ ـ خَنْجَرَةُ: بلفظ تأنيث الخنجر، وهو السكّين: ماء من مياه نَمَلى؛ وقال نصر: خَنْجَزة ناحية من بلاد الروم.

٤٤١٩ ـ خُنْداذ: بالضم ثم السكون، وآخره ذال معجمة: قرية بين همذان ونهاوَند.

٤٤٢٠ ـ خَنْدَرُوذ: بالفتح ثم السكون، وفتح

الدال، وراء وآخره ذال معجمة : موضع بفارس. 1871 - الخندق : بلفظ الخندق المحفور حول المدينة : محلَّة كبيرة بجُرْجان؛ وقد نسب إليها قوم، منهم : أبو تميم كامل بن إبراهيم الخندقي الجرجاني، سمع منه زاهر بن أحمد الحليمي وأبو عبد الله النيلي وغيرهما. والخندق : قرية كبيرة في ظاهر القاهرة بمصريقال هي ثنية الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان؛ ينسب إليها أبو عمران موسى بن عبد الرحمن الخندقي ثم الرُّميْسي لسُكناه ببركة رُميْس من الفسطاط، روى عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم المقري روى عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم المقري المعروف بالكِيراني، روى عنه جماعة، وأقرأ المعروف بالكِيراني، روى عنه جماعة، وأقرأ المحمد القرآن مدّة، سمع الإمام الزكي أبا محمد

(١) قال صاحب الروض المعطار / ٢٢١: الخندق: قبل وصولك إلى المدينة المكرمة من جهة المغرب بمقدار غلوة تلقى الخندق الشهير الـذي صنعه النبي ﷺ عنـد تِحزُّب الأحزاب. وكانت وقعة الخندق في شوال بعــد أُحُد بسنة، لمّا أَجلى رسول الله ﷺ بني النضير خرج من اليهود سلام بن أبي الحقيق وحيى بـن أخطب وكنانة بن الربيع النضريون، وهوذة بن قيس وأبو عمار الوائليان، في نَفْرِ مَن بني النَّضير وبني وائـل وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله ﷺ حتى قـدمـوا مكـة على قريش، فاستعدوهم واستنصروهم على رسول الله ﷺ ودعوهم إلى حربه وقالوا: إنَّا سنكون معكم عليه حتى نستأصله وكانت في حفر الخندق آيات منها حفنة التمر التي جاءت بها عميرة بنت رواحة أم النعمان بن بشير إلى أبيها وخالها، فمرت بالنبي ﷺ فقال: «يا بنيَّة، مأهذا معك»؟ قالت، قلت: يا رسول الله، هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد، وخالي عبد الله بن رواحة يتغذيانه، فقال ﷺ: «هاتيه» قالت: فصببته في كفي رسول الله ﷺ فملأتها، ثم أمر ﷺ بثوب فبسط، ثم دحا بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب، ثم قال لإنسان عنده: اصرخ في أهل الخندق أن هلم إلى الغذاء فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب.

عبهد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري عن أصحابه. وخندقُ سابور: في برية الكوفة، حفره سابور بينه وبين العرب خوفاً من شرّهم، قالوا: كانت هيت وعانات مضافة إلى طسوج الأنبار، فلما ملك أنو شروان بلغه أن طوائف من الأعراب يغيرون على ما قبرت من السواد إلى البادية فأمر بتجديد سور مدينة تعرف بالنُّسر كان سابور ذو الأكتاف بناها وجعلها مسلحة تحفظ ما قرب من البادية وأمر بحفر خندق من هيت يشقُّ طَفَّ البادية إلى كاظمة مما يلى البصرة وينفذ إلى البحر، وبني عليه المناظر والجواسق ونظمه بالمسالح ليكون ذلك مانعاً لأهل البادية من السواد، فخرجت هيت وعانات بسبب ذلك الخندق في طسوج شاه فيروز لأن عانات كانت قُرىمضمومة إلى هيت. ٤٤٢٢ ـ خَندَمَةُ: بفتح أُوله: جبل بمكة، كان لما ورد النبي، صلَّى الله عليه وسلم، عام الفتح جمع صفوان بـن أُميَّة وعِكْـرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو جمعاً بالخندقة ليقاتلوه، وكان حماس بن قيس بن خالد أحد بني بكر قد أعدُّ سلاحاً فقالت له زوجته: ما تصنع بهذا السلاح؟ فقال: أقاتل به محمداً وأصحابه، فقالت: والله ما أرى أن أحداً يقوم لمحمد وأصحابه! فقال: والله إنى لأرْجو أن أُخْـدِمَك بعضهم! وخرج فقاتل مع من بالسخندمة من المشركين فمال عليهم خالد بن الوليد فقتل بعضهم وإنهزم الباقون وعاد حِمـاس منهـِـزمـأ وقال لامرأته: أغلقي عليَّ بابي، فقالت: أين ما كنت تقول؟ فقال:

إِنَّكِ لو شَهِدْتِ يومِ الخَنْدَمَةُ، إِذْ فَرَّ ضَفُوانٌ وَفَرَّ عِكْرَمَـهُ،

وحيث زيد قائمٌ كالمُؤْتِمَة، واستَقبَلَتنا بالسيوف المسلمَة يَقْطَعْنَ كلَّ ساعد وجُمجُمَة ضرباً، فلا تَسْمَعُ إلا غَمْغَمَهُ لم تَنْطقي باللَّوْم أدنى كَلِمَة وقال بُدَيل بن عبد مناة بن أمَّ أصرَمَ يخاطب أنس بن زُنيم الديلى:

بكى أنس رَزْنا، فأعوله البكا، فالاً عدياً إذ تُطلُّ وتُبْعَدُ أصابهم يوم الخنادم فتية كرام، فسل، منهم نُفَيل ومَعْبَدُ هنالك، إن تسفَح دموعُك، لا تُلَمْ، عليهم، وإن لم تدمع العينُ تكمدُ ومنها حجارة بنيان مكة ومنها شعب ابن عامر، وجبال مكة الخندمة وجبال أبي قبيس.

٤٤٢٣ - خُنْزُبُ: بضم أُوله وزايه، وآخره باءً: موضع.

**٤٤٢٤ ـ الخَنزَةُ:** بالفتح، والزاي: هضبة في ديار بني عبد الله بن كلاب.

وزاي مفتوحة، وآخره جيم، وروي بالباء: موضع.

**٤٤٢٦ ـ خَن**زَرُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وفتح الزاي، وراء: موضع ذكره الجعدي في قوله:

ألمَّ خَيالُ من أميمةَ موهناً طُرُوقا، وأصحابي بدارة خَنَزر وقد ذكر في الدارات؛ قال السُّكري: خنزر هضبة في ديار بني كلاب؛ قال عبد الله بن نوالة:

أيمنَعُني التقوى، إذا مَا أَرَدْتُهَا. سديفٌ بجنبيْ خنزر فجساجب؟ الجباجب: شيءٌ يُصنع من الجلد.

28۲۷ - خَنزَرةُ: مثل الذي قبله وزيادة الهذر يقال: خَنزَرَ الرجلُ خنزرةً إذا نظر بمؤخر عيد، وهو فَنْعَلَ من الأخزر: وهو هضبة طويلة عظيمة في ديار الضّباب؛ عن أبي زياد، وهو غير خنزر الذي قبله؛ قال الأعور بن براءِ الكلبي يهجو أمَّ زاجر وهما عبدان:

أنعت عيسراً من حميسر حَنْسَزَرَة، في كسلٌ عيسر مسائشان كَمَسرَهْ لاقسينَ أُمُّ زاجسر بسالسمَسنْدَرَهْ، وكُمْسَنَها مُسقَّبِلة ومُسَدُّبِرهُ كذا وجدته بالحاء المهملة.

٤٤٢٨ - خِنزِيرُ: بلفظ واحد الخنازير: ناحبة باليمامة، وقيل: جبل بأرض اليمامة ذكره لبيد؛ وقال الأعشى:

فالسفح يجري فخنزير فبرُوتُه، حتى تدافع منه السَّهْلُ والجبَلُ وأنفُ خِنزير: هو أنف جبل بأرض اليمامة؛ عن الحفصى.

٤٤٢٩ ـ خَنْعَسُ: جبل قرب ضرية من ديــار غنيّ بن أعصُر.

٤٤٣٠ - خَنْفَرُ: قال ابن الحائك: أبين بها مدينة خَنفر والرواع وبها بنو عامر بن كندة قبيلة عرنين.

٤٤٣١ - الخَنْفَسُ: يـوم الخنفس: من أيـام العـرب، قـال: وهـو مـاء لهم؛ بخط أبي الحسن بن الفرات.

٤٤٣٢ - خنفس: قال نصر. ناحية من أعمال اليمادة فريبة من خِزالا ومُوَبقق بين جُراد وذي طلوح، بينها وبين خَجْر سبعة أيام أو ثمانية، كذا نين.

٤٤٣٣ - خَتَلِين: بضم أراه، وتسكين ثانيه، وكسر لامه، رياء مثناة من نحت، وآخره قاف; بلد بدَرْبَند خَرَرَانَ عند بات الأبواب، يسب إليها حكيم بن إبراهيم بن حكيم اللّخيري الخُنليقي الدربندي، كان فقيها شافعيًا فاضلا ثقة، نفقه ببغداد على الغزّالي وسمع الحديث الكثير وسكن بُخارى إلى أن توفي بها في شعبان سنة ٥٣٨.

25.7 - الْحَنَقُ: بالتحريك: أرض من جبال بين النَلْج ونجران، يسكنها أخلاط من هدان ونهد بن زيد رغيرهم من البهابية.

٤٤٣٥ ـ خَنُّور: ذكر في أُمَّ خَنُّور.

8871 ـ خَنُوقاء: في نوادر الفَرَّاء: خَنُوقاءُ أرض، ولا يُحدد.

٢٤٣٧ ـ الخَنُوقةُ: واد لبني عُتَيل؛ قال القُحيف العُقيلي:

تحمَّلْنَ من بطن الخنوقة، بعدما جرى للثريَّا، بالأعاصير، بارحُ ٤٤٣٨ - خُنيسٌ: تصغير الخنَس، وهو انقباض قَصَبَة أَرْنبة الأنف كالتَّرْك؛ ورَحْبَة خُنيْس: بالكوفة، تُذْكر في الرحبة.

25٣٩ ـ. الخُنْيَفغان: بضم أُوله، وفتح ثانيه، وياء مثناة من تحت، وفاء، وغين معجمة، وآخره نون: رستاق بفارس.

· ٤٤٤ ـ خِنْيَةُ: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وياء

مثناة من نحت: من نواحي قسطنطينية.

#### باب الخاء والواو وما يبهما

٤٤٤١ ـ خُوارُ: يضم أوله، وآخره راءً: مدينة كبيرة من أعمال الري بيمها وبين سِمْنان للقاصد إلى خراسان على رأس الطريق تجوز القوافل في وسطها، بينها وبين الريّ نحو عشرين فرسخاً، جئتها في شوال سنة ٦١٣، وقد غلب عليها الخراب؛ وقد نسب إليها قوم من أهل العلم، منهم: أبو يحيى زكرياءً بن مسعود الأشقر الخواري، حـنْث عن عليّ بن حرّب الموصلى. وخُوار أيضاً: قرية من أعمال بيهق من نواحي نيسابور؛ وقد نسب إليها قوم من أهل العلم(١)، منهم: أبو محمد عبد الجبارين محمد بين أحمد الخواري البيهقي، إمام مسجد الجامع بنيسابسور أحد الأئمة المشهورين، حدث عن الإمامين أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي وأبي الحسن على بن أحمد الواحدي بقطعة من تصانيفها، روى عنه جماعة من الأئمة، آخرهم شيخنا

(١) خوار: ونسب إليها القزويني في آثار البلاد/ ٣٦٣ البخلال الخواري قال: كان واعظاً عديم النظير في زمانه صاحب النظم والنثر والبديهة والقبول التام، عند الخواص، والعوام، حكي أن السلطان طغرل بن أرسلان وصل إلى الري وعساكره أرسلوا خيلهم في مزدرعاتهم، فذهب صدر الدين الوزان وأخذ معه البخلال الخواري حتى يذكر عند السلطان فصلاً ويعرفه حال المزارع، فلما دخل صدر الدين على السلطان مع أصحابه تخلف الجلال، منعه البواب، فلما دخلوا أرادوا البخلال ليتكلم فقالوا: منعه البواب فاستأذنوا له من السلطان فأذن، فلما دخل شرع في الكلام. قال له السلطان أجلس، فجلس ثم قال أبياتاً ارتجالاً، فتعجب الحاضرون واستحسن السلطان ذلك، وأمر بإزالة التعرض عن المزارع.

المؤيد بن محمد بن عليّ الطوسي وغيره، فإنه حدّث عنه بالوسيط وغيره، ومات في تاسع عشر شعبان سنة ٥٣٦؛ وأخوه عبد الحميد بن سحمد الخواري، حـدّث عن الحافظ أبي بكر البيهةي، حـدّث عنه أبو القاسم بن عساكر. وخُوار أيضاً: قرية من نواحي فارس. والخوار: قرية في وادي ستارة من نواحي مكة قرب بُرْرة، فيها مياه ونخيل.

الخَوَّارُ: بتشدید الواو فی شعر کثیر: ونحن منعنا، من تهامة کلها، جنوب نقا الخَوَّار فالدَّمِثَ السَّهْلا(۱) بكل كُمیْتٍ مُجْفَرِ الدَّفَ سابح، وكل مِسزاقٍ وردةٍ تَعْلِكُ النَّكلا

1817 ـ خُوارِجُ: بلفظ جمع الخارجي؛ قال السكري: اسم قُلَّتين باليمامة بين وادي العِرض ووادي قُرَّان؛ قال جرير:

ولقد جنبنا الخيل، وهي شوازب، متسربلين مُضاعَفاً مسرودا ورد القطا زُمسراً يبادِر مَنْعِجاً، أو من خوارج حائسراً مورودا وقال أيضاً:

قَومي الألى ضربوا الخميس وأوقدوا، فوق المنيفة من جوارج، نارا قال: خوارج مأواة لبني سَدُوس باليمامة، قال: وهذا يوم مثلهم.

<sup>(</sup>١) الخوار: موضع يجاور مكة، تلقاء أجنى، قال بشربس أبي خازم:

حلفت برب الداميات نحورها وما ضم أجماد الخوار ومذنب معجم ما استعجم / ٥١٤

1828 - خُوارِزْم: أُوله بين الضمة والفتحة، والألف مسترقة مختلسة ليست بألف صحيحة، هكذا يتلفظون به؛ هكذا ينشد قول اللحّام فيه:

ما أهل خُوارزم سُلالة آدم، ما هم، وحقّ الله، غير بهائم أبصَرْتَ مثل خفافهم ورؤوسهم وثيابهم وكلامهم في العالم إن كان يرضاهم أبونا آدم، فالكلبُ خيرٌ مِنْ أبينا آدم

قال ابن الكلبي: ولد إسحاق بن إبراهيم الخليل الخَزَرَ والبزر والبُرْسُل وخوارزم وفِيل؛ قال بطليموس في كتاب الملحمة: خوارزم طولها مائة وسبع عشرة درجة وثلاثمون دقيقة، وعرضها خمس وأربعون درجة، وهي في الإقليم السادس، طالعها السماك ويجمعها الذراع، بيت حياتها العقرب، مشرقة في قبة الفلك تحت ثلاث وعشرين درجة من السرطان، يقابلها مثلها من الجدى، بيت ملكها مثلها من الحمل، بيت عاقبتها مثلها من الميزان، وقال أبو عون في زيجه: هي في آخر الإقليم الخامس، وطولها إحدى وتسعون درجة وخمسون دقيقة، وعرضها أربع وأربعون درجة وعشر دقائق؛ وخوارزم ليس اسماً للمدينة إنما هو اسم للناحية بجملتها، فأما القصبة العظمى فقد يقال لها اليوم الجرجانية، وقد ذكرت في موضعها، وأهلها يسمونها كُرْكانِج، وقد ذكروا في سبب تسميتها بهذا الاسم أن أحد الملوك القدماء غضب على أربعمائة من أهل مملكته وخاصة حاشيته فأمر بنفيهم إلى موضع منقطع عن العمارات بحيث يكون بينهم وبين العمائر مائة. فرسخ، فلم يجدوا على هذه الصفة إلا

موضع مدينة كاث، وهي إحدى مدن خوارزم، فجاؤوا بهم إلى هذا الموضع وتركوهم وذهبوا؛ فلما كان بعد مدة جرى ذكرهم على بال الملك فأمر قوماً بكشف خبرهم، فجاؤوا فوجدوهم قد بنوا أكواخاً ووجدوهم يصيدون السمك وبه يتقوّتون وإذا حولهم حطب كثير، فقالوا لهم: كيف حالكم؟ فقالوا: عندنا هذا اللحم، وأشاروا إلى السمك، وعندنا هذا الحطب فنحن نشوي هذ بهذا ونتقوّت به؛ فرجعوا إلى الملك وأخبروه بذلك فسمى ذلك الموضع خوارزم لأن اللحم بلُغة الخوارزمية خوار والحطب رزم، فصار خواررزم فخفف وقيل خوارزم استثقالاً لتكرير الراء؛ وقد جاء به بعض العرب على الأصل، فقال الأسدي:

أتاني، عن أبي أنس، وعيد، فسل تَغَيُّظُ الضحَّاكِ جسمي ولم أعصِ الأميرِ، ولم أربه، ولم أسبق أبا أنس بوغم ولكنّ البعوث جرتْ علينا، فصرنا بين تطويح وغرم وخافت من رمال السُّغــد نفسى، وخافت من رمال خُواررزرم فقارعْتُ البعوثُ وقارعَتْني، ففساز بضجعة في الحيّ سهمي وأعطَيْتُ الجعالة، مُستميتاً، خفيفَ الحاذِ من فتيانِ جَـرْم وأقرر أولئك الذين نفاهم بذلك المكان وأقطعهم إياه وأرسل إليهم أربعمائة جارية تركية وأمدهم بطعام من الحنطة والشعير وأمرهم بالزَرع والمقام هناك، فلذلك في وجوههم أثر الترك وفي طباعهم أخلاق الترك وفيهم جلد

وقوة، وأُحوَجَهم مقتضى القضية للصبر على الشقاء، فعمَّروا هناك دوراً وقصوراً وكثروا وتنافسوا في البقاع فبنوا قرًى ومدُناً وتسامع بهم من يقاربهم من مدن خراسان فجاؤوا وساكنوهم فكثروا وعزُّوا فصارت ولاية حسنة عامرة؛ وكنت قد جئتها في سنة ٦١٦، فما رأيت ولاية قط أعمر منها، فإنها على ما هي عليه من رداءة أرضها وكونها سبخة كثيرة النزوز متصلة العمارة متقاربة القرى كثيرة البيوت المفردة والقصور في صحاريها، قلّ ما يقع نظرك في رساتيقها على موضع لا عمارة فيه، هذا مع كثرة الشجر بها، والغالب عليه شجر التوت والخلاف لاحتياجهم إليه لعمائرهم وطعم دود الإبريسم، ولا فرق بين المارّ في رساتيقها كلها والمارّ في الأسواق، وما ظننت أن في الدنيا بقعة سعتُها سعة خوارزم وأكثر من أهلها مع أنهم قد مرنوا على ضيق العيش والقناعة بـالشيء اليسير؛ وأكثـر ضياع خوارزم مدُن ذات أسواق وخيرات ودكاكين، وفي النادر أن يكون قرية لا سوق فيها مع أمن شامل وطُمأُنينة تامة.

والشتاء عندهم شديد جدّاً بحيث أني رأيت جيحون نهرهم وعرضه ميل وهو جامد، والقوافل والعجل المُوفَرة ذاهبة وآتية عليه ؛ وذلك أن أحدهم يعمد إلى رطل واحد من أرز أو ما شاء ويكثر من الجزر والسلجم فيه ويضعه في قدر كبيرة تسعُ قربة ماء ويوقد تحتها إلى أن ينضج ويترك عليه أوقية دهناً ثم يأخذ المغرفة ويغرف من تلك القدر في زبدية أو زبديتين فيقنع به بقية يومه، فإن ثرد فيه رغيفاً لطيفاً خبزاً فهو الغاية، هذا في الغالب عليهم، على أن فيهم أغنياء مترفهين إلا أن عيش أغنياء مقرفهين إلى أن أن عيش أغنياء مقرفهين إلى أن أن عيش أغنياء مقرفهين إلى أن المؤلفة الم

من هذا ليس فيه ما في عيش غيرهم من سعة النفقة وإن كان النزر من بلادهم تكون قيمته قيمة الكثير من بلاد غيرهم؛ وأقبح شيءٍ عندهم وأوحشه أنهم يدوسون حشوشهم بأقدامهم ويدخلون إلى مساجدهم على تلك الحالة لا يمكنهم التحاشي من ذلك لأن حشوشهم ظاهرة على وجه الأرض، وذلك لأنهم إذا حفروا في الأرض مقدار ذراع واحد نبع الماء عليهم، فدروبهم وسطوحهم ملأى من القذر، وبلدهم كنيف جائف منتن، وليس لأبنيتهم أساسات إنما يقيمون أخشاباً مُقفصة ثم يسدونها باللبن، هذا غالب أبنيتهم، والغالب على خلق أهلها الطول والضخامة، وكلامهم كأنه أصوات الزرازير، وفي رؤوسهم عرض، ولهم جبهات واسعة، وقيل لأحدهم: لم رؤوسكم تخالف رؤوس الناس؟ فقال: إن قدماءَنا كانوا يغرون الترك فيأسرونهم وفيهم شِيَّةٌ من الترك فما كانوا يُعرفون، فربما وقعوا إلى الإسلام فبيعوا في الرقيق، فأمروا النساء إذا ولدن أن يربطن أكياس الرمل علي رؤوس الصبيان من الجانبين حتى ينبسط الرأس، فبعدَ ذلك لم يسترقوا ورُدَّ من وقع منهم إليهم إلى الكوفة؛ قال عبد الله الفقير إليه: وهذا من أحاديث العامة لا أصل له، هَبْ أنهم فعلوا ذلك فيما مضى فالآن ما بالهم؟ فإن كانت الطبيعة ورثته وولدته على الأصل الذي صنعه بهم أمهاتهم كان يجب أن الأعور الذي قُلعت عينه أن يلد أعور وكذلك الأحدب وغير ذلك، وإنما ذكرت ما ذكر الناس.

قال البشاري: ومشل خوارزم في إقليم الشرق كسجلماسة في الغرب، وطباع أهل خوارزم مثل طبع البربر، وهي ثمانون فرسخاً في ثمانين فرسخاً، آخر كلامه؛ قلت: ويحيط بها رمال سيَّالة يسكنها قوم من الأتراك والتركمان بمواشيهم، وهذه الرمال تنبت الغضا شبه الرمال التي دون ديار مصر، وكانت قصبتها قديماً تسمى المنصورة، وكانت على الجانب الشرقى فأخذ الماء أكثر أرضها فانتقل أهلها إلى مقابلها من الغربي، وهي الجرجانية، وأهلها يسمونها كركانج، وحوَّطوا على جيحون بالحطب الجزل والطرفاء يمنعونه من خراب منازلهم يستجدُّونه في كل عام ويرمُّون ما تشعث منه، وفرأت في كتاب ألفه أبو الريحان البيروني في أخبار خوارزم ذكر فيه أنَّ خوارزم كانت تدعى قديما فيل، وذكر لذلك قصة نسيتها فإن وجدها واحد وسهل عليه أن يلحقها بهذا الموضع فعل مأذوناً له في ذلك عنِّي ؛ قال محمد بن نصر بن عُنين الدمشقى:

خوارزم عندي خيسر البلاد، فلا أقلعت سُحْبها المغدقة فطوبى لوجه امرىء صبَّحت ه أُوجُه فنيانها المشرقة وما أن نقمت بها حالة، سوَى أن أقامت بها مقلقة

وكان المؤذّن يقوم في سُحرة من الليل يقارب نصفه فلا يزال يزعق إلى الفجر قامت؛ وقال الخطيب أبو المؤيد الموفّق بن أحمد المكي ثم الخوارزمي يتشوّقها:

أَبكاك لمَّا أَن بكى في رُبى نجدِ سحابٌ ضحوكُ البرق منتحب الرعدِ ئه قطرات كاللآليءِ في الشرى، ولى عبرات كالعقيق على خددًى

تلفُّتُ منهـا نحـو خـوارزم والهــأ حزيناً، ولكن أين خوارزم من نجد؟ وقرأت في الرسالة التي كتبها أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حمّاد مولى محمد بن سليمان رسول المقتدر بالله إلى ملك الصقالبة ذكر فيها ما شاهده منذ خرج من بغداد إلى أن عاد إليها فقال بعد وصوله إلى بخارى، قال: وانفصلنا من بخارى إلى خوارزم وانحدرنا من خوارزم إلى الجرجانية، وبينها وبين خوارزم في الماءِ خمسون فرسخاً؛ قلت: هكذا قال ولا أدري أي شيءٍ عني بخوارزم لأن خوارزم هو اسم الإقليم بلا شك؛ ورأيت دراهم بخوارزم مزيفة ورصاصاً وزيوفاً وصُفراً، ويسمون الدرهم طازجه، ووزنه أربعة دوانق ونصف، والصيرفي منهم يبيع الكعاب والدوامات والدراهم، وهم أوحش الناس كلاماً وطبعاً، وكلامهم أشبه بنقيق الضفادع، وهم يتبرؤون من أمير المؤمنين على بن أبي طالب، رضي الله عنه، في دُبُر كل صلاة، فأقمنا بالجرجانية أياما وجمد جيحون من أوله إلى آخره، وكان سمك الجمد تسعة عشر شبراً، قال عبد الله الفقير: وهذا كذب منه، فإنَّ أكثر ما يجمد خمسة أشبار وهذا يكون نادراً، فأما العادة فهو شبران أو ثلاثة، شاهدتُهُ وسألت عنه أهل تلك البلاد، ولعله ظنَّ أنَّ النهر يجمد كلُّه وليس الأمر كذلك، إنما يجمد أعلاه وأسفله جار، ويحفر أهل خوارزم في الجليد ويستخرجون منه الماء لشربهم، لا يتعدّى الثلاثة أشبار إلا نادراً، قال: وكانت الخيل والبغال والحمير والعجل تجتاز عليه كما تجتاز على الطريق، وهو ثابت لا يتحلحل، فأقام على ذلك ثلاثة أشهر فرأينا بلداً ما ظننا إلا أنَّ

باباً من الزمهرير فتح علينا منه، ولا يسقط فيه الثلج إلَّا ومعه ريحٌ عاصف شديدة ﴿ فلت: وهذا أيضاً كذب غانه نولا ركود الهواءِ في الشتاء في بالادهم لما عاش فيها أحدًا، عال. وإذا أتحف الرجل من أهند صاحبه وآراد بره قال: تعالَ إليَّ حتى التحدُّث فإن عندي ترزُّ طيبة، هذا إذا بلغ في برِّ، وصلته، إلَّا أنَّ الله عر وجلَّ قد لطف بهم في الحطب وارحصه عليهم، حمل عجلة من حطب الطاغ وهم الغضما بدرهمين يكون وزنه اللائه آلاف رطل الفلت : وهذا أيضاً كذب لأن العجلة أكثر ما نحرٌّ على ما اختبرته، وحملت قماشاً لي عليها، الف رطل لأن عجلتهم حمعها لا بجرها الا رأس واحد إما بقر أو حمار أو فوس، وأما رخص الحطب فيحتمل أن كان في زمانه بدلك الرحص عاما وقت کونی بها فیان مانیة منّ کان بثلث دیار ركنيُّ ، قال. ورسم سؤالهم أن لا يقف السائل على الباب بل يدخل إلى دار الها عد سهم فيقعد ساعة عند ناره يصطلي ثم يقول أكس وهو الخبر، فإن أعطوه شـئاً وإلاّ خرج عنت أنـا: وهـدا من رسمهم صحيــح إلا أن، في الرستاق دول المدينة شاهدت ذلك، ثم وصف شدة بردهم الذي أنا شاهدته من بردها أن اطاعيا تجمد عي الوحول تم المشي عليها قبط العدار منها. قال تغيّما المدنيا ودفئت قليان عادت وحولاً تغوص فيها الدوات إلى ركمها، وقد بنت اجنهدت أن أكتب سبتاً بها فما كنان بمكنني الجملود الذواة حتى أفياً بها من النار وادبسه. وكنت إذا وصعت الشربة عنى شفتي التصفت لها لحمودها على شفتي ولم لقاوم حرارة النفس لحماده ومع هذا فهي لعمري بلاد طبة وأهنها

علماء فقهاء أذكياء أغنياء، والمعيشة بينهم موجودة وأسباب الرزق عندهم غير مفقودة، وأما الان فقد بلغني أن التتر صنف من الترك وردوها سنة ٦١٨ وخربوها وقتلوا أهلها وتركوها تلولاً، مِن أَظنَّ أَنه كان في الدنيا لمدينة خوارزم نظير في كثبه الخير مكبر المدينة وسعة الأهل والقرب من لخير وملازمة أسباب الشرائع والدين، فإنا لله وإن إلبه راجعون.

وألذين ينسبون إليها من الأعلام والعلماء لا بحصون، منهم: داود بن رشيد أبو الفضل الخوارزمي، رحل فسمع بدمشق الوليد بن مسنم وأبا الزرقاء عبد الله بن محمد الصغاني، وسمع بغيرها حلقاً، منهم بقية بن الوليد مسألح بن عمرو وحسان بن إبراهيم الكرماني وأبو حفص عمر بن عبد الرحمن الأماد وأبو زرعة وي خرهم، روى عنه مسلم بن الحجاج وأبو زرعة وي الخراي عن محمد جزرة، وي الخراي عن محمد بن عبد الرحيم في وي الخراي عن محمد بن عبد الرحيم في منازات لأيمان، وقال البخاري: مات في سنة يشارات لأيمان، وقال البخاري: مات في سنة بي وي عنه أبو القاسم البغوي.

\* 118 - خُواشَت: بضم أونه ويفتح، وبعد لاحد لساكنة نين معجمة ساكنة أيضاً: من سرى بمح؛ ينسب إليها أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد نله بن علي الخواشتي، فقيه محدث، روى عن علي بن عبد العزيز البغوي رحد الصمد بن المفضّل.

١٤٤٧ ـ خوافُ: بفتح أوله، وآخره فاءٌ: قصبة

كبيرة من أعمال نيسابور بخراسان، يتصل أحد جانبيها ببوشنج من أعمال هراة والآخر بزُوزَن، يشتمل على مائتي قرية، وفيها ثلاث مُدُن: سنجان وسيراوند وخرجرد؛ ينسب إليها جماعة من أهل العلم والأدب، منهم: أبو المظفر أحمد بن محمد بن المظفر الخوافي الفقيه الشافعي من أصحاب الامام أبي المعالي الجُوَيني، كان أنظر أهل زمانه وأعرفهم بالجدل وكان الجويني معجباً به(١)، ووليَ قضاءَ طوس ونواحيها في آخر أيامه وبقى مدة ثم عزل عنها من غير تقصير بل قصد وحسد، ومات بطوس سنة ٥٠٠ ودفن بها، قال عبد الغافر: ولم يخلف مثله؛ وأُبـو الحسن على بن القاسم بن على الخوافي الأديب الشاعر، سمع محمد بن يحيى الذُّهلي وأقرانه، روى عنه أبو الطيب أحمد الذهلي، وله مختصر كتاب العين.

مفتوحة ثم نون ساكنة، وآخره دال: بلد مفتوحة ثم نون ساكنة، وآخره دال: بلد بفرغانة؛ منها الأديب المقري أبو الطيب طاهر بن محمد بن جعفر بن الخير المخزومي الخواقندي، سمع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، سكن سمرقند، روى عنه ابنه محمد بن طاهر، وتوفى في صفر سنة ٥٠١.

٤٤٤٩ ـ الخَوَّانِ: تثنية خَوَّ؛ والخُوِّ: الجوع،

(١) قال القزويني في آثار البلاد / ٣٦٤:

وكان إمام الحرمين تعجبه مناظرته ومطالبه الصحيحة وفنونه الدقيقة، فاختار لمصاحبته ومحادثته، حكى أن بعض الفضلاء حضر حلقة إمام الحرمين، واستدلاً جيداً وقام مشهوراً، وكان الخوافي غير حاضر فلما حضر ذكر له ذلك فقال إن المقدمة الفلائية ممنوعة فكيف سلمتموها؟ وذهب إلى المستدل وطلب منه إعادة الدليل وما قام من عنده حتى أفحمه.

وكل واد واسع في جو سهل فهو خوِّ وخويٌ؛ والخوَّان: واديان معروفان في بلاد بني تميم؛ وقال نصر: الخوان غائطان بين الدَّهناء والرَّغام وليسا بالخوَّ الذي نحن نذكره بعد؛ قال رافع بن هُزَيم:

ونحن أخلف السار عمنك بعدما سقى القوم، بالخوين، عمنك حنظلا . \$200 - الخوانِقُ: موضع في قول قيس بن العيزارة:

أبا عامر ما للخوانِق أوحشت إلى بطن ذي يَنجا، وفيهنّ أمرُع؟ قال نصر: الخوانق موضع عند طرف أجإ ملتقى الرمل والجلد.

4201 - خُوَايَة: بضم أُوله، وبعد الأَلف ياء مثناة من تبحت: من أُعمال الري على ثمانية فراسخ؛ عن الزمخشري.

١٤٥٧ - خُوبَذَانُ: بضم أُوله، وبعد الواو الساكنة باء موحدة، وذال معجمة، وآخره نون: موضع بين أرجان والنوبَنْدَجان من أرض فارس، وهناك قنطرة عجيبة الصنع عظيمة القدر؛ عن نصر.

وآخره نون: قصبة كورة أُسْتُوا من نواحي وآخره نون: قصبة كورة أُسْتُوا من نواحي نيسابور، وأهلها يسمونها خبوشان، بالشين؛ ينسب إليها جماعة وافرة من العلماء، ومن المتأخرين: الأمير أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي الفراتي الخوجاني أخو الأمير سعيد من أهل خوجان نيسابور من أولاد العلماء، وكان فاضلاً، ولي القضاء بقصبة خوجان وحمدوا سيرته، وذكره أبو سعد في

التحبير وقال: ولد في سنة ٤٦٥، ومات بقرية \* زاذيك من نواحي أُستوا في شوال سنة ٥٤٤. وخوجان أيضاً: قرية بالمغرب.

٤٤٥٤ - خُوَجًان: مثل الذي قبله غير أن جيمه مشددة: من قرى مرو، وأهلها يقولون خَجّان؛ ينسب إليها أبو الحارث أسد بن محمد بن يحيى الخوَجّاني، سمع ابن المقري، وكـان عالمـاً فاضلاً؛ ومن خُروَجان محمد بن على بن منصور بن عبد الله بن أحمد بن أبي العباس بن إسماعيل أبو الفضل السنجيُّ ثم الخوجَّاني أُخو المقرى عقيق الأكبر، كان يسكن قرية خوجان من قرى مرو، شيخ صدوق ثقة، سمع الحديث ونسخ بخطه وطلب ينفسه الحديث، وله رحلة إلى نيسابور، سمع بمرو أبا المظفر السمعاني وأبا القاسم إسماعيل بن محمد الزاهـري وأبا عبد الله محمد بن جعفر الكتبي، وبنيسابور أبا بكر أحمد بن سهل بن محمد السَّرَّاج وأبا الحسن على بن أحمد المديني وغيرهما، قـرأ عليه أبو سعد، وكانت ولادته ليلة نصف شعبان سنة ٤٦٩ بمرو، ومات سنة ٥٣٨.

2500 ـ خوخَةُ الأَشْقَر: موضع بمصر، كان لأبي ناعمة مالك بن ناعمة الصَّدَفي فرس أَشقرُ لا يُجارى، وكان يقال له أَشقر الصدف، فلما مات الفرس دفنه صاحبه بذلك الموضع فسمِّي به.

2507 - خَوَّدُ: بفتح أُوله، وتشديد ثانيه، وآخره دال، بوزن شَمَّر: اسم موضع في قول ذي الرُّمّة:

وأعينُ العين، بأعلى خَودا، ألفن ضالاً نساعماً وغَرْقدا

١٤٥٧ ـ خَوْرٌ: بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وآخره راء مهملة، وهو عند عرب السواحل كالخليج يندُّ من البحر؛ قال حمزة: وأصله هور فعُرّب فقيل حور ثم جمع على الأخوار مثل ثوب وأثواب، وقد أضيف إلى عدة مواضع، منها: خور سِيفٍ، وهو موضع دون سيراف إلى البصرة، وهي مدينة فيها سُوَيق يتزوّد منه مسافر البحر، فهذا علم لهذا الموضع، وكلُّ ما على ساحل البحر من ذلك فهو خورٌ إلا أنها ليست بأعلام: كخور جنَّابة وخوْر نابند وغيرهما، ومما لم أشاهده خور الدِّيبُل من ناحية السند، والدِّيبُل: مدينة على ساحل بحر الهند، ووجُّه إليه عثمان بن أبي العاصي أخاه الحكم ففتحه. وخَوْرُ فَوْفَلَ: موضع في بلاد الهند يجلب منه القنا السَّباط والسيوف الهندية الفائقة في الجودة، وليس في الهند أُجوَدُ من سيوف هذا الخور، وفيه عَقَّارٌ يسمى الفَوْفل، والموضع إليه ينسب. وخَوْرُ فُكَانَ: بُلَيْد على ساحل ءُمان، يحول بينه وبين البحر الأعظم جبل، وبه نخل وعيون عذبة. وخَوْرُ بَرْوَصَ، وَبَرْوَصُ: أَجـودُ بلاد تلك الناحية، منها يجلب النيل الفائق، وإليها يسافر أكثر التجار، وهي على ماحُكي لي طيبة. وفي بلاد العرب أيضاً موضع يقال له الخَوْرُ بأرض نجد من ديار بني كـــلاب؛ وفي شعر حُميد بن ثور:

رَعى السَّدْرَةَ المحلالَ، ما بين زَابنِ إلى الخَوْر، وَسْميَّ البقول المُدَيَّما

قال الأوْدي: الخور واد، وزابن جبل. والخَوْرُ: ساحل حَرَض باليمن، بينه وبين زبيد خمسة أيام. ٤٤٥٨ - خُورٌ: بضم أوله، وآخره راء أيضاً: قرية من قرى بلخ؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الخوري، يروي عن علي بن خَشْرَم، روى عنه أبو عبد الله محمد بن جعفر الورَّاق، مات سنة ٣٠٥.

250 - خُورُ سَفَلْقُ: بفتح السين والفاء، وآخره قاف: قرية من قرى أستراباذ في ظنّ أبي سعد؛ منها أبو سعيد محمد بن أحمد الخورسفلقي الأستراباذي، روى عن أبي عبيدة أحمد بن جَوّاس، روى عنه أبو نُعيْم عبد الملك بن محمد الأستراباذي. وخور التي في الحديث يراد بها أرض فارس كلها.

٤٤٦٠ خُورَزُن: جبل بباب همذان، منه قُطع الأَسَدُ الذي يزعم أُهل همذان أنه طلسم لهم من الآفات، وقد ذكرته في همذان.

٤٤٦١ ـ خَوْرَمُ: هكذا هو في كتاب نصر فقال: ينبغي أن يكـون موضعـاً ذكـره في كتــاب مُحارب بن حفصة.

ساكنة، ونون مفتوحة، وآخره قاف: بلد ساكنة، ونون مفتوحة، وآخره قاف: بلد بالمغرب، قرأت في كتاب النوادر الممتعة لأبي الفتح بن جنّى: أخبرنا أبو صالح السليل بن أحمد عن أبي عبد الله محمد بن العباس اليزيدي قال: قال الأصمعي سألت الخليل بين أحمد عن الخورنق فقال ينبغي أن يكون مشتقاً من الخِرنق الصغير من الأرانب، قال الأصمعي: ولم يصنع شيئاً إنما هو من الخُورنقاه، بضم الخاء وسكون الواو وفتح الراء وسكون النون والقاف، يعني موضع الأكل والشرب بالفارسية، فعرّبته العرب فقالت

الخورْنق رَدَّته إلى وزن السَّفَرْجل؛ قال ابن جني: ولم يؤت الخليل من قِبَل الصنعة لأنه أجاب على أن الخورنق كلمة عربية، ولو كان عربياً لوجب أن تكون الواو فيه زائدة كما ذكر لأن الواو لا تجيء أصلاً في ذوات الخمسة على هذا الحد فجرى مجرى الواو كذلك، وإنما أتي من قبل السماع، ولو تحقق ما تحققه الأصمعي لما صرف الكلمة؛ أنَّى وسيبَويْه إحدى حسناته؟

والخَوَرْنَق أيضاً: قربة على نصف فرسخ من بَلْخ، يقال لها خَبَنْك، وهو فارسيٌّ معرب من خُرَنْكاه، تفسيره موضع الشرب؛ ينسب إليها أبو الفتح محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد البسطامي الخَوَرْنَقي، وهو أخو عمر البسطامي الخورنقي، كان يسكن الخورنق فنسب إليها، سمع أباه الحسن بن أبي محمد وأبا هريرة عبد الرحمن بن عبد الملك بن يحيى بن أحمد القَلانسي وأبا حامد أحمد بن محمد الشجاعي السرخسي وأبا القاسم أحمد بن محمد الخليلي وأبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني التاجر، وكانت لـه إجازة من أبي على السرخسي، كتب عنه أبو سعد، وكانت ولادته في العشر الأخير من شهر رمضان سنة ٤٦٨ ببلخ، ووفاته بالخورنق في السابع عشر من رمضان سنة ٥٥١؛ وأما الخَورْنَق الـذي ذَكَرَته العرب في أشعارها وضربت به الأمثال في أخبارها فليس بأحد هذين إنما هو موضع بالكوفة؛ قال أبو منصور: هو نهر؛ وأنشد:

وتُجبَى إليه السَّيْلَحُون ودونها صَرِيفُون في أنهارها والخورْنَقُ قال: وهكذا قال ابن السكيت في الخورنق،

والذي عليه أهل الأثىر والأخبار أن الخورنق قصر كان بظهر الحيرة، وقد اختلفوا في بانيه فقال الهيثم بن عدى: الذي أمر بيناء الخورنق النعمال بن امرىء القيس بن عمرو بن عدى بن نصر بن الحارث بن عمرو بن لَخْم بــن عدي بن مُسرَّة بن أدد بن زيد بن كهــلان بن سبأ بن بَعْرُب بن فحطان، ملك ثمانين سنة وبني الخورنق في ستين سنة، بناه له رجل من الروم يقال له سِنِمّار، فكان يبنى السنتين والشلاث ويغيب الخمس سنين وأكثر من ذلك وأقبل، فيُطلب فلا يوجد، ثم يأتي فيحتج ، فلم يـزل يفعل هذا الفعل ستينِ سنة حتى فرغ من بنائه، فصعد النعمان على رأسه ونظر إلى البحر تجاهه والبرّ خلفه فرأى الحوت والضبّ والطّبيّ والنخل فقال: ما رأيت مثل هذا البناءِ قط! فقال له سنمّار: إني أعلم موضع اجزة لو زالت لسقط القصر كله، فقال النعمان: أيعرفها أحد غيرك؟ قال: لا، قال: لا جَرَمَ لأدَعَنُّها وما يعرفها أحد! ثم أمر به فقدف من أعلى القصر إلى أسفله فتقطع، فضرَبت العرب به المثل، فقال شاعر: جزانی، جزَاه الله شرَّ جزَائه، جزاءَ سنمار، وما كان ذا ذُنْب سِوَى رَمَّه البنيانَ، ستين حجَّة، يعل عليه بالقراميد والسكب فلما رأى البنيانَ تمَّ سَحُوقُه، وآضَ كمثل الطُّود والشامخ الصُّعب فظنّ سنمار به كلّ حبوة، وفاز لديه بالمودة والقرب فقال: اقذفوا بالعِلْج من فوق رأسه!

فهذا، لعَمْرُ الله، من أعجب الخَطْب

وقد ذكرها كثير منهم وضربوا سنمَّارَ مثلًا؛

وكان النعمان هذا قد غزا الشام مراراً وكان من أَشدُ الملوك بأساء فبينما هو ذات يوم جالس في مجلسه في الخورنق فأشرَفَ على النَّجَف وما يليه من البساتين والنخل والجنان والأنهار مما يلى المغرب وعلى الفرات مما يلى المشرق والخورنق مقابل الفرات يدور عليه على عاقول كالخندق فـأعجبه مـا رأى من الخضرة والنـور والأنهار فقال لوزيره: أرأيت مثل هذا المنـظر وحسنه؟ فقال: لا والله أيها الملك ما رأيتُ مثله لو كان يدوم! قال: فما الذي يدوم؟ قال: ما عند الله في الآخرة، قال: فَهِمَ ينال ذلك؟ قال: بترك هذه الدنيا وعبادة الله والتماس ما عنده(١)، فترك ملكه في ليلته ولبس المُسُوحَ وخرج مختفياً هارباً، ولا يعلم به أحد ولم يقف الناس على خبره إلى الآن، فجاؤوا بابه بالغداة على رسمهم فلم يؤذن لهم عليه كما جرت العادة، فلما أبطأ الإذن أنكروا ذلك وسألوا عن الأمر فأشكل الأمر عليهم أياماً ثم ظهر تخلّيه من الملك ولحاقه بالنُّسك في الجبال والفَلُوات، فما رُئى بعد ذلك، ويقال: إن وزيـره صحبه ومضى معه؛ وفي ذلك يقول عدي بن زيد:

وتبين رب الخورنة، إذ أشرف يوماً، وللهدى تفكيرُ سَرَه ما رأى وكنشرة ما يحم للك والبحر، معرضاً، والسديرُ

<sup>(</sup>١) ذكر الحميري هذه القصة في الروض المعطار / ٢٢٦ ثم علق عليها عند هذا الموضع فقال: ففي مثل هذا الوزير الصالح يقول ﷺ: «من ولي شيئاً من أمر الدنيا فأراد الله به خيراً جعل معه وزيراً صالحاً إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وقال ﷺ: «ما من رجل من المسلمين أعظم أجراً من وزير صالح مع إمام يطبعه فيأمره بطاعة الله تعالى».

ف ارْعَوَى قلبه وقال: فما غِب طَهُ حيّ إلى الممات يصير! شم بعد الفلاح والملك والإم ممة وارتهم هناك القبور شم صاروا كأنهم ورقّ جَفْ فَمَ فَأَلُوتُ به الصّبا والدّبور وقال عد المسح د: عمو د: تقلة عنا وقال عد المسح د: عمو د: تقلة عنا

وقال عبد المسيح بن عمرو بن بُقَيْلة عند غلبة خالد بن الوليد على الحيرة في خلافة أبي بكر، رضي الله عنه:

أبعد المنذرين أرى سواما تُرَوَّحُ سِالحورنق والسدير تحاماه فوارسُ كلُّ حيّ، مخافة ضَيغَم عبالي النزّئير فصرنا، بعد هُلْك أبي قُبَيْس، كمثل الشاء في اليوم المطير تَقَسَّمُنا القبائلُ من مَعَدّ كأنَّا بعض أجزاء الجَزور وقال ابن الكلبي: صاحب الخورنق والذي أمر ببناثه بهرام جور بن يزدجرد بن سابــور ذي الأكتاف، وذلك أن يزدجرد كان لا يبقى له ولد وكان قد لحق ابنه بهرام جـور في صغره علّة تشبه الاستسقاء فسأل عن منزل مريء صحيح من الأدواء والأسقام ليبعث بهرام إليه خوفاً عليه من العلَّة، فأشار عليه أطبّاؤه أن يخرجه من بلده إلى أرض العرب ويُسقى أبوال الإبل وألبانها، فأنفذه إلى النعمان وأمره أن يبنى له قصراً مثّله على شكل بناء الخورنق، فبناه لـه وأنزلـه إياه وعالجه حتى برأ من مرضه، ثم استأذن أباه في المقام عند النعمان فأذن له، فلم يزل عنده نازلاً قصره الخورنق حتى صار رجلًا ومات أبوه فكان من أمره في طلب الملك حتى ظفر به ما هـو

متعارَف مشهور؛ وقال الهيثم بن عدي: لم يقدم أحد من الولاة الكوفة إلا وأحدث في قصرها المعروف بالخورنق شيئاً من الأبنية، فلما قدم الضّحّاك بن قيس بنى في مواضع وبيَّضه وتفقّده، فدخل إليه شريح القاضي فقال: يا أبا أميّة أرأيت بناءً أحسن من هذا؟ قال: نعم، السماء وما بناها! قال: ما سألتك عن السماء، أقسم لتسبّن أبا تراب، قال: لا أفعل، قال: ولم؟ قال: لأنا نعظم أحياء قُريش ولا نسب موتاهم، قال: جزاك الله خيراً! وقال على بن محمد العَلَوي الكوفي المعروف

بالحِمّاني: سقياً لمنزلة وطيب، بين الخورنق والكثيب بمدافع الجرعيات من أكناف قصر أبى الخصيب دارً تخيَّرُها الملو ك، فهتَّكت رأى اللبيب أيام كنت، من الغواني، في السواد من القلوب لسو يستطعن خبأنني بين المخانق والجيوب أيام كنت، وكُنَّ لا متحرّجين من الذنوب غِـرَّيْن يشتكيان ما يجدان بالدمع السروب لم يعرف نكدأ سوى صَدِّ الحبيب عن الحبيب وقال على بن محمد الكوفي أيضاً: كم وَقْفة لك بالخورُ ضق ما توازى بالمواقف

بين الغدير إلى السدي ر إلى ديارات الأساقف فسمدارج الرهبان في أطمار خاشفة وخائف كأن رياضها يُكْسَيْن أعلامَ المطارف وكأنما غُدْرانُها فيها عُشُورٌ في مصاحف وكأنما أغيصانها تهتأ بالريح العواصف طُرَرُ الوصائف يستنقي بن بها إلى طُرَر المصاحف تلقىي أواخرها أوا شلها بألوان الرّفارف بحريّة شتواتها، بريّة منها المصائف دُرّية الصهباء كا فورية منها المشارف

253 - خُوزانُ: بضم أوله، وبعد الواو زاي، وآخره نون: قرية من نواحي هراة. وخُوزان أيضاً: قرية من نواحي پنج ده كثيرة الخير والخضرة، وهاتان من نواحي خراسان؛ قال الحازمي: وخُوزان من قرى أصبهان ورأيتها، قال: وقال لي أبو موسى الحافظ وينسب إليها أحمد بن محمد الخوزاني شاعر متأخر، روى عنه أبو رجاء هبة الله بن محمد بن علي الشيرازي؛ قال: أنشدني أحمد بن محمد الخوزاني لغسه:

خُذ في الشباب من الهوى بنصيب، إنّ المشيب إليه غيسر حبيب

ودَع آغترارك بالخِضاب وعاره، فالشيب أحسن من سواد خضيب

وفي التحبير: محمد بن علي بن محمد المعلّم أبو سَحْمة الصوفي الخوزاني من أهل مرو، وكان شيخاً فقيراً صالحاً، سمع أبا الفتح عبد الرزاق بن حسان المنيعي، وسمع منه أبو سعد بالدرق، وكانت ولادته في حدود سنة ٤٧٠، ومات في سنة ٥٣٢ أو ٥٣٣.

٤٤٦٤ - خُوزُ: بضم أُوله، وتسكين ثانيه، وآخره زاى: بلاد خوزستان يقال لها الخوز، وأهل تلك البلاد يقال لهم الخوز وينسب إليه؛ ومنهم: سليمان بن الخوزي، روى عن خالد الحذَّاءِ وأبي هاشم الرُّماني، حدث عنه عبد الله بن موسى؛ وعمرو بن سعيد الخوزي، حدث عنه عباد بن صُهيب. والخوز أيضاً، شعب الخوز: بمكة؛ قال الفاكهي محمد بن إسحاق: إنما سمّى شعب الخوز لأن نافع بن الخوزي مولى عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي نزله وكان أول من بَنَى فيه، ويقال شعب المصطلق، وعنده صُلِّي على أبي جعفر المنصور؛ ينسب إليه أبو إسماعيل إبراهيم بن يزيد الخوزى المكي مولى عمر بن عبد العزيز، حدّث عن عمرو بن دينار وأبي الزبير وغيرهما بمناكير كثيرة وكان ضعيفاً، روى عنه المعتمر بن سليمان والمعافى بن عمران الموصلى؛ وقال التُّوّزي: الأهواز تسمّى بالفارسية هُرمُشير وإنما كان اسمها الأخواز فعرَّبها الناس فقالوا الأهواز؛ وأنشد لأعرابي:

لا تسرجعن إلى الأخسواز تسانية، قُعَيْقِعانُ الذي في جسانب السوق

ونهر بط الندي أمسى يورِّقني فيم البعوض بأسب غيسر تشفيق والخوز ألَّامُ الناس وأسقَطُهم نفساً؛ قال ابن الفقيه قال الأصمعي: الخوز هم الفَعَلَة وهم الذين بنوا الصُّرْح واسمهم مشتقٌّ من الخنزير، ذهب أن اسمه بالفارسية خوه فجعله العرب خوز، زادوه زاياً كما زادوها في رازي ومَرْوَزي وتوزي؛ وقال قوم: معنى قولهم خوزيٌّ أي زيُّهم زيُّ الخنزير، وهـذا كالأول، وروى أن كسرى كتب إلى بعض عُمَّاله: ابعث إلى بشرّ طعام على شرّ الدوابّ مع شرّ الناس، فبعث إليه برأس سمكة مالحة على حمار مع خوزيّ ؛ وروی أبو خيرة عن عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، أَنه قبال: ليس في ولد آدم شبرٌ من الخوز ولم يكن منهم نجيب؛ والخوز: هم أهل خوزستان ونواحي الأهواز بين فمارس والبصرة وواسط وجبال اللور المجاورة لأصبهان.

والخوزيُون: محلّة بأصبهان نزلها قوم من الخوز فنسبت إليهم فيقال لها در خوزيان؛ نسب إليها أبو العباس أحمد بن الحسن بن أحمد الخوزي يعرف بابن نَجُوكه، سمع أبا نعيم الحافظ، وقيل إنه آخر من حدّث عنه السمعاني منه إجازة، ومات في سنة ١٧٥ أو فليزة أبو نصر الأمين الخوزي الأصبهاني، فليزة أبو نصر الأمين الخوزي الأصبهاني، مندة وأبا العلاء سليمان بن عبد الرحيم مندة وأبا العلاء سليمان بن عبد الرحيم الحسناباذي، مات يوم الأربعاء ثالث عشر شوال سنة ١٣٥؛ ذكره في التحبير.

٤٤٦٥ - خُورِسْتانُ: بضم أُوليه، وبعد الواو

الساكنة زاي، وسين مهملة، وتاء مثناة من فوق، وآخره نون: وهو اسم لجميع بلاد الخوز المذكورة قبل هذا، واستان كالنسبة في كلام الفرس؛ قال شاعر يهجوهم:

بخورستان أقوامً عطاياهم مواعيدً دنانيرهم بيضً وأعراضهم سودً وأعراضهم سودً وقال المضرّجي بن كلاب السعدي أحد بني الحارث بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم شهدوا وقائع المهلّب بن أبي صُفْرة للخوارج

فقال:

ألا يا من لقلْ مستجن بخورستان قد مَلُ المُرُونا لهان على المهلّب ما ألاقي، إذا ما راح مسروراً بطينا ألا ليت الرياح مسخّرات لحاجتنا، يَرُحْنَ ويغتدينا

قال أبو زيد: وليس بخوزستان جبال ولا رمال إلا شيء يسير يتاخم نواحي تُستَر وجُنْديسابور وناحية إيذَج وأصبَهان، وأما أرض خوزستان فأشبه شيء بأرض العراق وهوائها وصحتها، فإن مياهها طيبة جارية ولا أعرف بجميع خوزستان بلداً ماؤهم من الآبار لكثرة المياه الجارية بها(۱)، وأما تُرْبتها فإن ما بَعُدَ عن

<sup>(</sup>۱) خوزستان: وبأرض خوزستان مياه جارية وأودية غزيرة وأنهار سائلة، وأكبر أنهارها نهر تستر، ويسمى دجيل الأهواز، وهو نهر عجيب منبعه من جبال هنالك وعليه الشاذروان الذي أمر بعمله سابور الملك، وهو من العجائب المشهورة فإنه بناء أمام تستر وثيق عال أقيم في صدر الماء سداً وثيقاً بالحجر والعمد، فارتعد به الماء

دجلة إلى ناحية الشمال أيسُ وأصحُّ، وما كان قريباً من دجلة فهو من جنس أرض البصرة في السُّبَخ وكذلك في الصحة، قال: وليس بخوزستان موضع يجمد فبه المائ ويروح فيمه الثلج، ولا تخلو ناحية من نواحيها المنسوب إليها من النخل، وهي وجمةً والعلل بها كثيرة خصوصاً في الغرباء المتردّدين إليها، وأما ثمارهم وزروعهم فإن الغالب على نواحي خوزستان النخل ولهم عامة الحبوب من الحنطة والشعير والأرز فيخبزونه وهو لهم قُوتُ كرُستاق كَسكَـر من واسط، وفي جميع نـواحيها أيضـاً قصب السكر إلا أن أكثره بالمسرقان ويرفع جميعه إلى عسكر مُكْرَم، وليس في قصبة عسكر مكرم شيءٌ كثير من قصب السكر وكذلك بتستر والسوس وإنما يُحمل اليها القصب من نواح أُخَر، والذي في هذه الثلاثة بلاد إنما يكون بحسب الأكل لا أن يستعصر منه سكرٌ، وعندهم عامّة الثمار إلاّ الجَوْز وما لا يكون إلا ببلاد الصُّرود. وأمنا لسانهم فيان عامتهم يتكلمون بالفارسية والعربية، غير أن لهم لساناً آخر خوزیّاً لیس بعبرانی ولا سُرْیانی ولا عربی ولا فارسى، والغالب على أخلاق أهلها سوء الخُلق والبخل المفرط والمنافسة فيما بينهم في النزر الحقير، والغالب على ألوانهم الصُّفّرة والنَّحافة وخفَّة اللحي ووُفُور الشعر، والضخامة فيهم قليل، وهذه صفة لعامَّة بلاد الجُرُوم، والغالب عليهم الاعتزال، وفي كُورهم جميع

حتى صار أمام تستر، لأن تستر في نشز من الأرض عال [والماء] مرتعد بين يديها، ويجري هذا النهر من وراء عسكر مكرم وعليه هناك جسر كبير وتجري فيه السفن الكبار ويتصل بالأهواز.

الروض المعطار / ٢٢٥

الملل، وتنصل زاوية خوزستان هذه بالبحر فيكون له هُورٌ، والهور كالنهر ينلُ من البحر صارباً في الأرض تدخله سُفُنُ البحر إذا انتهت إليه، فإنه بعرص وتجتمع مياه خوزستان بحصن مهدي وتنفصل منه إلى البحر فتتصل به ويعرض هناك حتى ينتهي في طرفه الملُّ والجَرْرُ ثم يتسع حتى لا يُرى طرفاه، قالوا: وغزا سابور دو الأكتاف الجزيرة وآمد وغير ذلك من المُلُن خوزستان فتناسلوا وقطنوا بتلك الديار، فمن خوزستان فتناسلوا وقطنوا بتلك الديار، فمن خوزستان فتناسلوا وقطنوا بتلك الديار، فمن خواص والسَّتُور والخرير بتُستَر والخَرِّ بالسوس والسَّتُور والفرش ببلاد بَصِنًا ومَتُوث إلى هذه الغاية، والله

2877 - خُورِيَانُ: بعد الزاي المكسورة ياء مثناة من تحتها، وآخره نون: قصر من نواحي نَسف بما وراء النهر؛ ينسب إليه أبو العباس المهدي بن سفيان بن حامد الزاهد الخوزياني، مات ثالث شعبان سنة ٣٩٨.

الواو والسين المهملة، وآخره تاء مثناة من فوق، الواو والسين المهملة، وآخره تاء مثناة من فوق، وربما قالوا خَسْت: ناحية من نواحي أُسْدَرابة بطخارستان من أعمال بلخ (١)، وهي قصبة تُفْضي إلى أربع شعاب نزهة كثيرة الشجر؛ ينسب إليها أبو عليّ الحسن بن أبي عليّ بن

<sup>(</sup>١) قال القزويني في آثار البلاد / ٣٦٥: خوست مدينة من بلاد الغور بقرب باميان، حدثني أوحد المقري الغزنوي أن في بعض السنين أصاب أهل هذه المدينة قحط، فوجدوا صنفاً من الحب زرعوه وأكلوا منه ضرورة، فأصابهم مرض في أرجلهم فصاروا جميعاً عُرْجاً، فكان يأتى كل واحد بعصاتين.

سنة ١٨٥.

الحسين الخَـوْشتي الطخـارستـاني، سكن سمرقند، روى عن السيد أبي الحسن محمد بن محمد بن زيد الحسيني العلوي، روى عنه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النَّسَفي، وتوفي

257۸ ـ خَوْسَرُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وسين مهملة، وراء: واد في شرقي الموصل يفرغ ماؤه بدجلة، كان مَجْراه من باجبّارة القرية المعروفة مقابل الموصل تحت قناطر فيه إلى الأن، وعلى تلك القناطر جامعها والمنارة إلى الآن.

2539 - خُوش: بضم أوله، وشين معجمة: قرية من نواحي أسفرايين؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن أسد النيسابوري الخوشي، سمع ابن عُيينة والمبارك والفُضَيْل بن عياض وغيرهم.

٤٤٧٠ ـ خَوْشَب: من قلاع ناحية الزَّوزان.

٤٤٧١ - خَوْصَاءُ: تأنيث الأَخْوَص، وهو ضيق العين وغُؤُورُها: موضع عربيً أَظنُّه بالبحرين.

٤٤٧٢ ـ خَوْضُ الثَّعْلب: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وضاد معجمة: موضع وراءَ هَجَر؛ قال مُقاتل بن رياح الدُّبَيْري، وكان سرق إبلاً أيام حَطْمة المهدي حتى باعها بهَجَر فقال عند ذلك:

إذا أنحدن إبلاً من تغلب، فسلا تُشرَّقُ بي ولكن غرَّب، وبع بقرْحى أو بخوض الثَّعلب وإن نُسِبْت، فانتسب ثم اكذب، ولا ألومنَّك في السَّنَقُب

وقال ابن مقبل:

أَجَبْتُ بني غيلان، والخَوْضُ دونهم، بأضبطَ جَهْم الوجه مختلف الشَّحْر كان الأصمعي وأبو عمرو يقولان في هذا البيت له مَعنى الخَوْضِ خَوْض الحرب؛ وقال خالد بن كُلثوم: الخَوْضُ بلد.

28۷۴ ـ خُوطُ: بضم أوله، وسكون ثانيه، وطاؤه مهملة، وقد يقال له قُوطُ: من قرى بلخ، والخوط في لغة العرب: الغُصن الناعم.

٤٤٧٤ - خَوْعٌ: بفتح أوله: جبل أو موضع قرب خَيبَر معروف، والخوع في لغتهم جبل؛ قال رُؤبَةٌ يصف ثوراً:

كما يَلُوحُ الخوع بين الأجبُل والخوع: مُنْعَرَجُ الوادي(١)، ويقال: جاءَ السيل فخوَّعَ الوادي أي كسر جانبيه؛ وقال حُميْد بن ثور:

أَلَّنْتُ عليه كلَّ سَحَاءِ وابل ، فللجَزْع من خَوْع السيول قسيبُ وقال أبو أحمد: يوم الخوْع ، الخاءُ معجمة والواو ساكنة والعين غير معجمة ، وفي هذا اليوم أسر شَيبان بن شهاب وهو فارس مَوْدُون ، ومودون اسم فرسه ، وهو سيّدهم في زمانه ؛ وسمّاه ذو الرَّمَّة شيخ وائل وافتخر به فقال:

أنا ابن الذين استنزلوا شيخ وائل وعمرو بن هند، والقنا يتكسر أسره رِبْعيُّ بن ثعلبة التميمي، وفي ذلك يقول شاعرهم:

<sup>(</sup>١) خوع: انظر معجم ما استعجم / ٥١٧.

ونحن، غداة بطن الخوْع، أَبْنَا، بعد ونحن مصودُونٍ وفسارِسِهِ جِهَارًا

250 - خَوْلانُ: بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وآخره نون: مخلاف من مخاليف اليمن (١)، منسوب إلى خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمروبن مُرَّة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ؛ فتح هذا المخلاف في سنة ثلاث أو أربع عشرة في أيام عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وأميره يَعْلَى بن مُنية تعبدها اليمن، وفي خولان كانت النار التي تعبدها اليمن، ويجوز أن يكون فعلان من الخول وهم الأتباع. وخولانُ: قرية كانت بقرب دمشق خربت، بها قبر أبي مسلم الخولاني وبها آثار باقية.

2877 ـ خُولَنْجَانُ: بضم الخاء، وسكنون ثانيه، وبعد اللام المفتوحة نون ثم جيم، وآخره نون: اسم موضع، وهو في الأصل اسم عَقَّار هنديّ.

28۷۷ - خُومِينُ: بضم أوله، وسكون ثانيه، وكسر ميمه، وآخره نون: من قرى الري؛ منها أبو الطيب عبد الباقي بن أحمد بن عبد الله الخوميني الرازي، سمع أبا بكر الخطيب بن ثابت وكان صدوقاً.

٨٤٧٨ - خُونًا: بضم أوله، وبعد الواو الساكنة نون، مقصور، والصواب في تسميتها وذكرها في الكتابة خُونَج: بلد من أعمال أذربيجان بين

مراغة وزَنْجان في طريق الري، وهو آخر ولاية أذربيجان تسمّى الآن كاغد كُنان أي صنّاع الكاغد، وأهل هذه المدينة يكرهون تسميتها بخونا لقرينة قبيحة تقرن بهذا الاسم، رأيتها وهي بلدة صغيرة خراب فيها سوق حسن.

1249 - خُوْنْت: بضم أوله، وسكون ثانيه، وسكون النون أيضاً، يلتقي فيه ساكنان، وتاء مثناة: صقع قرب أرزَن الروم فيه جبال معدودة في أعمال أرمينية.

٤٤٨٠ خُونَج: وهو خُونا الذي قدمنا ذكره،
 غيره عامة العجم وهو الصواب، بينها وبين
 زنجان يومان.

الساكنة نون مفتوحة بعدها جيم، وبعد الواو الساكنة نون مفتوحة بعدها جيم، وآخره نون: قرية من قرى أصبهان؛ منها أبو محمد بن أبي نصر بن الحسن بن إبراهيم الخونجاني، شاب فاضل، سمع الحافظ أبا القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني وغيره.

٤٤٨٢ - خُونِيَانُ: قلعة حسنة قريبة من نخشب بما وراء النهر، يسكنها قوم يقال لهم علجة من الأراذل.

28۸٣ - خَوُّ: بفتح أوله، وتشديد ثانيه؛ كل وادٍ واسع في جوِّ سهل يقال له خَوِّ وخَوِيًّ؛ ويوم خوّ: من أيام العرب كان لبني أسد على بني يربوع قتل فيه ذوًابُ بن ربيعة عُتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي، وقيل: خو وادٍ بين التينين؛ قال مالك بن نُويرة:

وهوَّنَ وجدي، إِذ أُصابت رماحُنا، عشيَّـةَ خوَّ، رهطَ قيس بن جــابـر

<sup>(</sup>١) خولان: قرية بالبمن قريبة من ذمار، وهي باردة الهواء حسنة البناء فيها حمامات وخانات وفواكه كثيرة، تدخل منها بين جبال وأنهار وأرض حصباء فتفضي إلى ذمار. لروض المعطار / ٢٢٤

ديار بني أسد. وخـوً أيضاً: لبني أبي بكـر بن كلاب والله أعلم.

24.4 - الخَوَّةُ: بلفظ واحدة التي قبله أو تأنيثه: ماءٌ لبني أسد في شرقي سميراء والنبهانية من شرقي سميراء، بينها وبين الخَوَّة يـومان، وبين المَرة والخوَّة يوم.

84.0 - خُوَيْثُ: آخره ثـاء مثلثة، وهـو بلفظ تصغير الخَوَث، وهو عِظَم البطن: بلد في ديار بكر.

٤٤٨٦ ـ خُوَيْلَفَة : موضع بنواحي فلسطين.

٤٤٨٧ ـ الخُوَيْلاءُ: بلفظ التصغير: موضع.

٤٤٨٨ - خُوَيُّ: بلفظ تصغير خوُ<sup>(۱)</sup>، وقد تقدم تفسيره: يوم من أيامهم في هذا الموضع، ويقال: هو واد من وراء نهر أبي موسى؛ قال وائل بن شُرحبيل:

وغادرْنا يريد لدى خُوي، فليس بآيب أخرى الليالي وقال أبو أحمد العسكري: يوم خوي يوم بين نميم وبكر بن وائل وهو اليوم الذي قُتل فيه يزيد بن القُحارية فارس بني تميم، قتله شيبان بن شهاب المسمعي؛ قال عامر بن الطَّفَيْل:

هـ لله سألت، إذا اللَّقـاحُ تـراوَحَتْ، هــ دج الـرئــال، ولم تبـلّ صِــرارَا عميد بني كُوز وأفناء مالك وخير الغواضر وخير الغواضر وخير الغواضر وقيل: خوً كثيب معروف بنجد؛ وقال الحازمي: خوً وادٍ في ديار بني أسد يفرغ ماؤه في ذي العُشَيرة؛ وقال يعثر بن لقيط الفَقْعَسي:

ألا حيّ لي من ليلة القبر إنّه مابّ، وإن أكرهته أنا آيبه وتارك خوّ ينسج الريح مَتنه، إذا أطّردت قريانه ومذائبه إذا أطامت فيه الجنوب كأنما يدقّ به قِرف القرنفُ ل ناجِبه إذا نورت غراؤه ودمائه، إذا نورت غراؤه ودمائه، كأنّ به عَبراً من المسك حلّها دهاقين ملك تجتني ومرازبه وتارك ربعان الشبباب لأهله تروح له أصحابه وصواحبه وقال الأسود: خوّ واد لني أسد ثمّ قت

وقـال الأسود: خـوَّ واد لبني أَسد ثمَّ قُتـل عتيبة بن الحارث بن شهاب؛ وقال الراجز: وبــيــن خــوَّيــن زقــاقُ واســع،

زقاق بين التين والربائع الربائع الربائع: أكناف من بلاد بني أسد؛ وفي كتاب الأصمعي: ما وإلى قطن الشمالي بين حَبْجَرى وجانب قطن الشمالي جبلان تسميهما الناس التينين لبني فَقْعس وبينهما واد يقال له خوً؛ قال الشاعر:

وهَـوَّنَ وجدي إِذ أصابت رماحُنا، عشيــة خـوِّ، رهطَ قيس بن جــابـر وخوِّ: واد يصبُّ في ذي العُشَيرة به نخل من

<sup>(</sup>۱) خوي: ذات سور حصين ومياه وأشجار، كثيرة الخيرات وافرة الغلات، كثيرة الأهل. وأهلها أهل السئة والجماعات على مذهب واحد، ليس بينهم اختلاف المذاهب، يعمل بها الديباج الذي يسمونه الجولخ، بها عين كنكلة، حدثني بعض فقهاء خوي أن هذه العين ينبع منها ماء كثير جداً بارد في الصيف حار في الشتاء.

إنا لنعْجَلُ بالعبيط لضيفنا، قبل العيال، ونطلب الأوتارا ونعُدُ أياماً لنا ومآثراً قدماً تَبُذُ البَدْوَ والأمصارا منها خُويُّ والذَّهاب، وبالصفا يومُ تمهد ذاك فسارا

وفي كتاب نصر: خوَيِّ واد يفرغ من فلج من وراء حفر أبي موسى . وخوَيُّ أيضاً: بلد مشهور من أعمال أذربيجان حصن كثير الخير والفواكه، ينسب إليها الثياب الخوية؛ وينسب إليها أيضاً أبو معاد عبدان الطبيب الخُويُّ، يروي عن الجاحظ، روى عنه أبو علىّ القـالي ويوسف بن طاهر بن يوسف بن الحسن الخويُّ الأديب أبـو يعقبوب من أهل خُوي، أديب فاضل وفقيه بارع، حسن السيرة رقيق الطبع مليح الشعر مستحسن النظم، كتب لأبي سعد الإجازة وقد كان سكن نوقان طوس وولى نيابة القضاء بها وحُمدت سيرته في ذلك، وله تصانيف، من جملتها رسالة تنزيه القرآن الشريف عن وصمة اللحن والتحريف، وقال أبو سعد: وظنى أنه قُتل في وقعة العرب بطوس سنة ٥٤٩ أُو قبلها بيسير؛ وينسب إليها أيضاً أبو بكر محمد بن يحيى بن مسلم الخوي، حدث عن جعفر بن إبراهيم المؤذِّن، روى عنه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن إدريس الشافعي وغيره.

25.4 - خُوِيِّ: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وتشديد يائه: واد بناحية الحمى، قال نصر: خوي ماؤه المعين رداه في جبال وهضب المِعا وهي جبال حليت من ضريّة؛ قال كثير:

طالعات الغميس من عبرود، سالكات الخوي من إملال والخوي بمعنى واحد، وقد شرح آنفاً؛ وقال العمراني: الخوي بطن واد؛ وأنشد:

كاًنَّ الآل يُرْفع، بين خُزْوى ورايت الخروي، بهم سَيَالا شبه الأظعان بهذا الشجر.

### باب الخاء والياء وما يليهما

• **٤٤٩ ـ خَيَابِرُ**: جمع خيبر، كأنها جُمعت بما حولها، ويذكر معناه عنده؛ قال ابن قيس الوقيّات:

أتاني رسولٌ من رُقية فاضحٌ بأنَّ قطينَ الحيِّ بعدك سُيّرا أقول لمن يحدى بهم حين جاوزوا بها فَلَجَ الوادي وأجبال خيبرا: قفوا ليَ أَنظرْ نحو قوميَ نظرة، ولم يقف الحادي بهم وتَغَشَمَرا

٤٩١ - خَياذانُ ؛ بالذال المعجمة ، وآخره نون ؛ قال ابن مندة في تاريخ أصبهان : محمد بن علي بن جعفر بن محمد بن نَجْبة بن واصل بن فضالة التميمي الخياذاني أبو بكر ، وخياذان : قرية من قرى المدينة ، كتب عنه جماعة من أهل البلد ، قلت : يريد بالمدينة شهرستان أصبهان ، والله أعلم .

2597 ـ خِيازَجُ: بكسر الخاء ثم ياء، وفتح الزاي، وجيم: من قرى قزوين؛ ينسب إليها إسكندر بن حاجي بن أحمد بن علي بن أحمد الخيازجي أبو المحاسن، ذكره أبو زكرياء بن

مندة، قال: قدم أصبهان وحدث عن هبة الله بن زاذان وغيره، سمع منه كُهول بلدنا.

٤٤٩٣ ـ خِيَارَةً: قرية قرب طبريّة من جهة عكّا قرب حِطّينَ بها قبر شعيب النبي، عليه السلام؛ عن الكمال بن العجمي.

٤٩٤ - الخَيَالُ: بلفظ الخيال الشخص والطيف: أرض لبني تغلب؛ قال الشاعر:

لمن طَلَلٌ تَضمّنهُ أَثالُ، فَسَرْحَةُ فَالْمَرانةُ فِالْخِيالُ؟

859 - خِيام: بلفظ جمع خيمة، يوم ذاتِ خيام: من أيام العرب.

٤٤٩٦ - خييسُ: الموضع المذكور في غزاة النبي، صلَّى الله عليه وسلم، وهي ناحية على ثمانية بُرُد من المدينة لمن يريد الشام، يطلق هذا الاسم على الولاية وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير، وأسماء حصونها: حصن ناعم وعنده قُتل مسعود بن مُسلَمة أُلقيت عليه رحى، والقَموص حصن أبي الحُقَيْق، وحصن الشُّق، وحصن النَّطاة، وحصن السُّلالم، وحصن الـوَطيح، وحصن الكتيبة، وأما لفظ خيبر فهو بلسان اليهود الحصن، ولكون هذه البقعة تشتمل على هذه الحصون سمّيت خيابر؛ وقد فتحها النبي، صلَّى الله عليه وسلم، كلها في سنــة سبع للهجرة وقيل سنة ثمان، وقال محمد بن موسى الخنوارزمي: غزاها النبي، صلَّى الله عليه وسِلم، حين مضى ست سنين وثـلاثـة أشهـر وأحد وعشرون يوماً للهجرة؛ وقال أحمد بن جابر: فتحت خيبر في سنة سبع عنوة، نازلهم رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، قريباً من

شهر ثم صالحوه على حقن دمائهم وترك الذرية على أن يخلُّوا بين المسلمين وبين الأرض والصفراء والبيضاء والبزَّة إلا ما كان منها على الأجساد وأن لا يكتموه شيئاً ثم قالوا: يا رسول الله إن لنا بالعمارة والقيام على النخل علماً فأقِرّنا، فأقرّهم وعاملهم على الشطر من التمر والحب، وقال: أُقِرُّكم ما أَقَرَّكم الله(١)، فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، ظهر فيهم الزنا وتَعبَّثوا بالمسلمين فأجلاهم إلى الشام وقسم خيبر بين من كان له فيها سهم من المسلمين وجعل لأزواج النبي، صلَّى الله عليه وسلم، فيها نصيباً وقال: أَيَّتكنَّ شاءَت أَخذت الثمرة وأيتكن شاءَت أخذت الضيعة فكانت لها ولعقبها، وإنما فعل عمر، رضى الله عنه، ذلك لأنه سمع أن النبي، صلَّى الله عليه وسلم، قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلاهم؛ وقسم النبي، صلَّى الله عليه وسلم، خيبر لما فتحها على ستة وثلاثين سهماً وجعل كل سهم مائة سهم فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به وقسم الباقي بين المسلمين، فكان سهم رسول الله، صلِّى الله عليه وسلم، مما قسم الشق والنطاة وما حيز معهما، وكان فيما وُقف على المسلمين الكتيبة وسُلالم، وهي حصون خيبر، ودفعها إلى اليهود على النصف مما أخرجت فلم تزل على ذلك حياة رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، وأبي بكر، رضي الله عنه، فلما كان عمر، رضى الله عنه، وكثر المال في أيدي المسلمين وقووا على عمارة الأرض وسمع أن النبي، صلَّى الله عليه وسلم، قال في مرض موته: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلى اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين

المسلمين، وكان رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، بعث عبد الله بن رَوَاحة إلى أهل خيبر ليخسرص عليهم فقال: إن شتتم خرصت وخيرتموني، وخيرتموني، فأعجبهم ذلك وقالوا: هذا هو العدل، هذا هو القسط وبه قامت السموات والأرض؛ وذكر أبو القاسم الزجاجي أنها سمّيت بخيبر بن قانية بن القاسم الزجاجي أنها سمّيت بخيبر بن قانية بن عبيل، وعبيل أخو عاد بن عوض بن إرم بن عبيل، وعبيل أخو عاد بن عوض بن إرم بن سام بن نوح، عليه السلام، وهو عَم الرَّبَذَة وزَرُود والشَّقْرة بنات يَثرب وكان أول من نزل هذا الموضع؛ وخيبر موصوفة بالحمّى؛ قال شاعر:

كأنَّ به، إذ جئته، خَيبرِيَّة يعدد عليه وردُها ومُللأُسها وقدم أعرابيًّ خيبر بعياله فقال:

قلتُ لحمًى خَيبرَ: استعدّي!
هداكِ عيالي فاجهدي وجدّي
وباكري بصالب ووردٍ،
أعانيكِ السلَّهُ على ذا البجنيد
فحمّ ومات وبقي عياله؛ واشتهر بالنسبة إليها
جماعة، منهم: ابن القاهر الخيبري اللخمي
الدمشقي، ولا أدري أهو اسم جده أم نسبة إلى
هذا الموضع، روى عنه أبو القاسم الطبراني،
ومات بعد سنة ٥٥٩؛ وقال الأخسُ بن

فُلابنة حِطَّانَ بن قيس مَنازلُ كما نَمَّقَ العُنوانَ في الرَّقَ كاتبُ ظَلَلتُ بها أُعرى وأُشعَرُ سُخْنَةً كما اعتادَ محموماً بخيبرَ صالبُ وهي أيضاً موصوفة بكثرة النخل والتمر؛ قال حسان بن ثابت:

أَتَفْخَـرُ بِالكَتَّانِ لَمَّا لَبِسَتَهُ، وقد تلبسُ الأنباطُ رِيطاً مقصِّرا فلا تكُ كالعاوي، فأقبل نحره، ولم تخشه سهماً من النبل مضمرا فإنًا، ومن يهدي القصائد نحونا، كمستبضع تمراً إلى أرض خيبرا كمستبضع تمراً إلى أرض خيبرا ويقال خيط بالطاء: اسم قرية ببلغ.

٤٤٩٨ - خَيْدَبُ: بفتح أوله، وبعد الدال المهملة باء موحدة: موضع في رمال بني سعد؛ والخيدب في كلامهم: الطريق الواضح؛ قال:

يعدو الجواد بها في خَلَّ خيدبة كما يُشَقُّ إلى هُدَّابه السَّرَقُ ٤٤٩٩ - والخلُّ: الطريق في الرمل، وقال نصر: خيدب جبل نجديًّ.

في ثانيه أهو نون أم ياء وههنا ذكره: من قرى في ثانيه أهو نون أم ياء وههنا ذكره: من قرى إشتيخن من نواحي الصغد، قال: ذكر هذه الصورة أبو سعد الإدريسي؛ ينسب إليها أبو بكر بلال بن رَبِّيار بن ربابة الإشتيخني الخيدشتري، روى عن الحسين بن عبد الله البرسخي، روى عنه عبد الله بن محمد بن الفضل السرخسي، وليست روايته بالقوية.

2001 - خَيْرُ: ضد الشرّ، خطة بني خير: بالبصرة منسوبة إلى فخذ من اليمن يلي بلعم. ٢٠٥٧ - خَيْرانُ: بالفتح: من قرى البيت المقدس، نسب إليها بعضهم يقال لها بيت خيران، قال أبو سعد: وما عرفت هذه النسبة إلا في تاريخ الخطيب في ترجمة أحمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن

خيران \_\_\_\_\_ خيران

طوق الربعي الخيراني الموصلي. وخيران: حصن باليمن أَظنه من أعمال صنعاء.

200٣ - خِير: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وآخره راء، وهو في اللغة عبارة عن الكرم: موضع.

\$ 20.4 - خَيْرَةُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وراء: جبلان، خيرة الأصفر وخيرة المَمْدَرة من جبال مكة، ما أقبل منهما على مَرَّ الظهران حِلِّ، وما أقبل على المُدَيْرَا حرمُ ؛ والخيرة: المرأة الفاضلة، وكذلك من كل شيء.

٤٥٠٥ - خَيْرَجٌ: بفتح أوله، وبعد الراء المهملة
 جيم: موضع<sup>(۱)</sup>.

٤٥٠٦ ـ خِيرةً: بكسر الخاء، وفتح الياء: من ضياع الجند بمكة.

20۰۷ - خيرين: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وكسر الراء، وسكون الياء الثانية، وآخره نون: قرية من أعمال الموصل تسمى قصور خيرين.

۸۰۰۸ - خَيزَاخُزَا: بفتح أوله، وبعد الألف خاء مضمومة، وزايان: قرية بينها وبين بخارى خمسة فراسخ بقرب الزَّنْدَنَى؛ ينسب إليها أبو محمد عبد الله بن الفضل الخيزاخزي، كان مفتي بخارى، يروي عن أبي بكر أحمد بن محمد من بني جنب وأبي بكر بن مجاهد القطّان البجلي وغيرهما، روى عنه ابنه أبو نصر أحمد بن عبد الله.

ويسوم خيسرج والألبباب طائسرة لولم تكن ناصر الإسلام ما سلما معجم ما استعجم / ٢٥٥

٤٥٠٩ ـ خَيزَارُ: بالفتح ثم السكون، وزاي، وآخره راء: من نواحي أرمينية لها ذكر في الفتوح.

٤٥١٠ ـ الخَيزُرَانِ: قرية ينسب إليها، ذكـرها في مجموع النسب.

2011 - النجيس: بالكسر: من نواحي اليمامة. وسكون ثانية، وسين مهملة: من كُور الحوف الغربي بمصر من فتوح خارجة بن حذافة، وكان أهلها ممن أعان على عمرو بن العاص فسباهم ثم أمر عمر بردهم إلى بلادهم على الجزية أسوة بالقبط؛ وإليها ينسب البقر الخيسية، فإن كانت عربية فهي مصدر خاست الجيفة خيساً إذا أروحت، ومنه قيل: خاس البيع والطعام كأنه كَسَدَ حتى فَسَدَ.

201۳ - خَيْسارُ: بفتح الخاء، وسكون الياء، وسين مهملة، وآخره راء: من مدن الثغور التي بين غزنة وهراة، أخبرني بعض أهل الغور.

\$014 - خَيْسَقُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وسين مهملة، وآخره قاف: اسم لابة أي حَرَّة معروفة، وبئر خيسق: بعيدة القعر؛ وفي كتاب العين: ناقة خسوق سيئة الخلق تخسق الأرض بمناسمها إذا مشت انقلب منسمها فخدً في الأرض.

٤٥١٥ ـ خَيْشُ: هـ و الجبل المسمى حَيضاً، وقد ذكر؛ سماه عمر بن أبي ربيعة خَيشاً في

قوله: تــركــوا خيشــاً على أيمــانهم، ويســـومــاً عــن يســـار المُنجـــد

وهو من جبال السراة؛ وقال نصر: خيش

<sup>(</sup>١) خيرج: ذكره البكري بالزاي المعجمة وقال: من رساتيق الجبل، قال الطائى:

خيف

جبل بنخلة قرب مكة يذكر مع يُسوم .

2013 ـ خَيْشَانُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وشين معجمة، وآخره نون؛ قال الحازمي: موضع أظنه في سمرقند؛ وقد نسب إليه أبو الحسن الخيشاني السمرقندي، روى جامع الترمذي عن أبي بكر أحمد بن إسماعيل بن عامر السمرقندي.

201۷ ـ خَيْصَلُ: بالفتح ثم السكون، وفتح الصاد المهملة، ولام: موضع في جبال هُذيل عند ماء قَيْلهم؛ عن نصر.

2014 - خَيْفٌ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وآخره فاء؛ والخيف: ما انحدر من غِلَظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، ومنه سمي مسجد الخيف من مِنِّى؛ وقال ابن جِنِّي: أصل الخيف الاختلاف، وذلك أنه ما انحدر من الجبل فليس شرفاً ولا حضيضاً فهو مخالف لهما، ومنه: الناس أخياف أي مختلفون؛ قال:

الناس أخياف وشَتَّى في الشَّيَمْ، وكلهم يجمعهم بيت الأدم وقال نصيب، وقيل للمجنون:

ولم أر كيلى، بعد موقف ساعة، بخيف مِنَى ترمي جمار المحصّب ويبدي الحصى منها، إذا قذفت به، من البُرْد أطراف البنان المخضّب وأصبحتُ من ليلى، الغداة، كناظر من الصبح في أعقاب نجم مغرّب ألا إنما غادرتِ، يا أم مالك، صدًى أينما تذهب به الريحُ يذهب

وتال القاضي عياض: خيف بني كنانـة هو المحصّب، كذا فسر في حديث عبد الرزاق،

وهو بطحاءُ مكة، وقيل: مبتدأ الأبطح، وهو الحقيقة فيه لأن أصله ما انحدر من الجبل وارتفع عن المسيل؛ وقال الزهري: الخيف الوادي، وقال الحازمي: خيف بني كنانة بمنى نزله رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم(١)؛ والخيف: ما كان مجنباً عن طريق الماء يميناً وشمالاً متسعاً. وخيف سَالاًم: بلد بقرب عُسفان على طريق المدينة فيه منبر وناس كثير من خزاعة، ومياهها قني وباديتها قليلة من جشم وخزاعة. وخيف الحُميراء: في أرض الحجاز؛ قال ابن هَرْمة:

كأنْ لم تُجاورنا بنَعْفِ رُوَاوةِ وأخزمَ، أو خيف الحُمَيرانِ ذي النَّخَلْ

وقيل: إنما سماه خيف سلام، بالتخفيف، الرشيد كما ذكرناه في لُويَّة. وخيف الخيل: موضع آخر جاء في شعر سُوَيد بن جُدْعَة الفَسرى، فقال:

ونحن نفينا خثعماً عن بلادها تُقتل، حتى عاد مولًى سنيدُها فريقين: فرق باليمامة منهم، وفرق بخيف الخيل تُبرى حدودها وخيفُ ذي القبر: أسفل من خيف سلام، وليس به منبر وإن كان آهلاً، وبه نخيل كثير وموز ورمان، وسكانه بنو مسروح وسعد كنانة

الروض المعطار / ٢٢٩

<sup>(</sup>١) الخيف: عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال، قلت: يا رسول الله أبن تنزل غداً في حجتك؟ قال: «هل ترك لنا عقيل منزلا، نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر، وذلك أن قريشاً حالفت بني كنانة على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يوووهم.

وتجار الفاق، وماؤه من القني وعيون تخرج من ضفتي الوادي؛ وبقبر أحمد بن الرضا سمي خيف ذي القبر وهو مشهور به، وسَلَّام هذا كان من أغنياء هذا البلد من الأنصار، بتشديد اللام؛ قاله أبو الأشعث الكندي، وقال: أسفل منه خيف النَّعَم به منبر وأهله غاضرة وخزاعة وتجار بعد ذلك وناس، وبه نخيل ومزارع، وهو إلى عُسفان، ومياهه خرَّارة كثيرة.

2019 ـ خَيْفَقُ: بفتح أوله، وبعد الياء المثناة من تحت فاء ثم قاف: يـوم العَصا وخيفق لا أدري أهو موضع أم غير موضع.

2019 - خَيْقَمَانُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح قافه، وآخره نون؛ قال أبو منصور: خيقم حكاية صوت، ومنه قوله يدعو خيقماً خيقماً؛ قال: ورأيت في بلاد بني تميم ركية عادية تسمى خيقمان، وأنشدني بعضهم ونحن نستقي منها:

كأنما نطفة خيقمان صبيب حِناء وزعفران وكان ماء هذه الركية شديد الصفرة.

2011 - خَيْلامُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه: بلدة بما وراء النهر من أعمال فرغانة؛ ينسب إليها الشريف حمزة بن عليّ بن المحسن بن محمد بن جعفر بن موسى الخيلامي من ولد أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، كان فقيها فاضلًا، روى عن القاضي أبي نصر أحمد بن عبد الرحمن بن إسحاق الريّغذموني، روى عنه عمر بن محمد بن أحمد النسفي، مات بسمرقند في ذي الحجة سنة 27٣.

٢٥٢٢ ـ خَيْلُعٌ: بفتح أوله، وسكون ثانيه،

وفتح اللام، وآخره عين مهملة: اسم موضع؟ قال أبو عمرو: الخيعل قميصٌ لا كُمَّيْ له، وقال غيره: وقد يقلب فيقال له الخيلع، وربما كان غير منصوح الفَرْجَين.

وبليدة بين الري وقزوين محسوبة من أعمال وبليدة بين الري وقزوين محسوبة من أعمال الحري، وهي إلى قزوين أقرب، بينها وبين قزوين عشرة فراسخ، ولها عدة قرى ومنبر وأسواق؛ وقال نصر: بقيع الخيل موضع بالمدينة عند دار زيد بن ثابت دفن به عامة قتلى أحد، قال نصر: وأظنه بقيع الغرقد؛ وأيضا جبل الخيل: قرب المدينة بين محنّب وصرار له ذكر في المغازي. وروضة الخيل: نجدية.

**374\$ - خِیمَاءُ: بکسر أُوله، وفتح ثانیه،** والمد: ماءُ لبنی أُسد، ویروی بالقصر.

2070 - خِيمٌ: بكسر أوله، وفتح ثانيه، جمع خيمة؛ قال العمراني: خِيم بوزن قِيم اسم جبل بعمايتين؛ وأنشد لابن مقبل:

حتى تنــوًر بــالــزوراء من خيم

وقال نصر: خيم جبل من عماية على يسار الطريق إلى اليمن وجبالها حمرٌ وسود كثيرة يضل الناس فيها.

وخيم: موضع بالجزيرة يذكر مع عَرْعَوَ يُشرفان على القبلة من حِماس. ويوم ذي خيم: من أيام العرب؛ قال المرقش الأكبر:

هـل تعـرف الـدار بجنبي خِيَـم غيَّـرهـا بَعـدَك صـوبُ الـديم ؟ ٤٥٢٦ - خَيمٌ: بـوزن غَيم: جبـل؛ عن الغوري، قال: ويقال إن ذا خَيم موضع آخر؛

وقال الحازمي: ذات خيم موضع بين المدينة وديار غطفان.

207٧ ـ خِيمٌ: بكسر أوله، وتسكين ثانيه، بلفظ الخيم الذي هو الشيمة: جبل في بلادهم؛ عن صاحب كتاب الجامع. وذات الخيم: من بلاد مهرة بأقصى اليمن.

٤٥٢٨ ـ خَيْمَرٌ: من بلاد غطفان؛ قال عوف بن مالك القَسْري يخاطب عيينة بن حصن بن حَديفة الفزاري وقد أعاد الحلف بين طبيء وغطفان في أيام طليحة:

أبا مالك! إن كان ساءك ما ترى، أبا مالك! فانطح برأسك كوثرا وإني لحام بين شوط وحية كما قد حميت الخيمتين وخيمرا وبركت حولي لللصم فوارساً، وللغوث قوماً دارعين وحُسرا

2079 ـ الخَيْماتُ: قال أبو زياد: ولبني سَلول ببطن بيشة الخيمات نخل وقد يزرع في بعضها الحب، قال: وما حُدثت أن لقوم نخلاً ببلد من البلدان أفضل من الخيمات.

\$070 ـ الخَيْمَةُ: بلفظ واحدة الخيام؛ قال الأصمعي: وفيما بين الرُّمة من وسطها فوق أبانين بينها وبين الشمال أكمة يقال لها الخيمة بها ماءة يقال لها الغبارة لبني عبس؛ وقال بعض الأعراب:

خيـرُ الليـالي، إن سَـالْتَ بـليلة، ليــلٌ بخَيْمَـةَ بين بيشَ وعَشُرِ بضجيع آنسـة، كـأنُ حـديثهـا شُهْـدُ يُشاب بمَـزْجِـه من عَنْبر

وضجيج لاهِيَةٍ ألاعبُ مثلها، بيضاء واضحة كظيظ المشزر ولأنتِ مثلهما، وخيرٌ منهما بعد الرُّفَاد، وقبل أن لم تُسْحِري والخيمة: من مخاليف الطائف.

2071 - خَيْمَة أَمْ مَعْبَدِ: ويقال بئر أَمِّ معبد: بين مكة والمدينة، نزله رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، في هجرته ومعه أبو بكر، رضي الله عنه، وقصته مشهورة، قالوا: لما هاجر رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، لم يزل مساحلاً حتى انتهى إلى تُديد فانتهى إلى خيمة منتبذة، وذكروا الحديث، وسُمع هاتف ينشد:

جزى الله خيراً، والجزاء بكفه، رفيقَين قالا خيمتي أمّ معبد هما نزلا بالهَدْي ثم تَروَّحا، فأفلح من أمسى رفيق محمد ليهنىء بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها، للمؤمنين، بمروصد وخيمة أم معبد، ويقال لها بشر أم معبد أيضاً، كان على بن محمد بن على الصُّلَيحي الـذي استولى على اليمن في سنة ٤٧٣ عزم على التوجه إلى مكة في ألفي فارس حتى إذا كان بالمهجم ونــزل بظاهــر مصنع يقــال له أُمُّ الدهيم وبئر أم معبد وخيَّمت عساكره والملوك الذين كانوا معه من حبوله فكبســه الأحول بن نجاح صاحب زبيد، فقال عبد الله بن محمد أخو الصليحي: إن الأحول قد دهمنا، فقال: لا تخف فإني لا أموت إلا بالدُّهيم وبثر أم معبد، معتقداً أنها أمَّ معبد التي نزل بها رسول الله، صلِّي الله عليـه وسلم، حين هاجـر ومعه أبـو

بكر، رضي الله عنه، فقال له مشعل بن فلان العَكِّي: قاتل عن نفسك، فهذه والله بشر الدهيم بن عنس وهذا المسجد موضع خيمة أُمِّ معبد بنت الحارث العنسي، وقُتل الصليحي يومئذ.

٢٥٣٢ ـ خَيْنَفِّ: بفتح أُولِه، وسكون ثانيه، ونون مفتوحَّة وبعدها فاء: واد بالجزيرة؛ قال الأخطل:

هل تعرف اليئوم من ماويّة الطَّلَلا؟ تحمَّلَتْ إنسه عنه، وما احتملا ببطن خينف من أم الوليد، وقد تامت فؤادك، أو كانت له خبلا ٤٥٣٣ ـ خِينٌ: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وآخره نون: بلدة من نواحي طوس؛ ينسب إليها أبو الفضل المظفّر بن منصور الخيني، ذكره الإدريسي في تاريخ سمرقند، ثم فارقها إلى

طبرستان فمات بها، وكان أديباً شاعراً.

\$678 - خَيْوَانُ: بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وآخره نون: مخلاف باليمن ومدينة بها؛ قال أبو على الفارسي: خَيْوان فَيْعال منسوب إلى قبيلة من اليمن، وقال ابن الكلبي: كان يعوقُ الصنمُ بقرية يقال لها خَيْوان من صنعاء على ليلتين مما يلى مكة.

2000 - خُيْوَق: بفتح أوله وقد يكسر، وسكون ثانيه، وفتح الواو، وآخره قاف: بلد من نواحي خوارزم وحصن، بينهما نحو خمسة عشر فرسخا، وأهل خوارزم يقولون خِيْوَه وينسبون إليه الخِيوَقي، وأهلها شافعية دون جميع بلاد خوارزم فإنهم حنفية؛ وهو من شذوذ الكلام لأن الواو صحت فه وقبلها ياء ساكنة والأصل أن تقلب وتدغم، ومثله في الشذوذ حَيْوَة اسم رجل، والله أعلم(١).

<sup>(</sup>١) خيوق: ونسب إليها القزويني في آثار البلاد / ٥٢٨: الشيخ الإمام قدوة المشايخ أبو الجناب، أحمد بن عجر بن محمد الخيوقي المعروف بكبرى. كان أستاذ الوقت وشيخ الطائفة وفريد العصر، له رسالة الهاشم الخائف من لومة اللائم، من حقها أن تكتب بالذهب، ما للشيطان لطائف عجيبة في اضلال الناس، فيضل كل واحد حسبما يليق بحاله:أما الجهال فيضلهم بجهلهم وأما العلماء فيقول اشتغل بتحصيل العلوم، أما عرفت قول النبي بعضية: لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد؟ المناس، غيضل بالنبي بعقة: لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد؟ الشيط بالعمل، فيأتيه المسوت فجأة، فيكون له علم بلا عمل.



## باب الدال والألف وما يليهما

2073 ـ دَءَاثُ: بفتح أُوله، وهمُــز شانيــه وتشديده، وبعده أُلف ساكنة، وآخره ثاء مثلثة، بوزن الدَّعَاث: اسم موضع؛ قال:

أصدرها عن طَثرة الـدُّءَاث

وهو فعّال من دَأَثْتُ الطعام دَأْشاً إِذَا أَكلته؛ والأَدآث: الأَثقال. وفي كتاب الجزيرة للأصمعي: وفوق متالع صحراء يقال لها المُنتَهبة فيما بينه وبين المغرب، وبغربيها واد يقال له الدَّاث به مياه لبني أسد، وفوق الدَّاث مما يلي الغرب حزيز يقال له صُفيَّة؛ وفي كتاب نصر: الدَّاث ماءة للضباب.

200٧ ـ دَآثُ: مثل الذي قبله إلا أنه بالتخفيف: موضع بتهامة؛ قال كثير:

إذا حل أهلي بالأبسرقي و أبسر أب أبسرة بن أبسرة في أبسرة في أبسرة و دَآثا و دُوْن الدعال كالذي قبله: موضى، وهوفعال من دَأَلَ يَدْأَل إِذَا قارب المشي وهو الدَّأَلانُ.

2079 - دَاءةُ: بوزن داعة: اسم للجبل الذي يحجز بين تخلتين الشامية واليمانية من نواحي مكة؛ قال حذيف بن أنس الهُذلي:

هــلُمَ إلى أكــنـاف داءة دونكــم وما أغـدَرت من خسلهن الحناظب والدَّأْيات: خَرَزُ العُنَق.

وآخره قاف: قرية قرب حلب من أعمال عَزَاز، وآخره قاف: قرية قرب حلب من أعمال عَزَاز، بينها وبين حلب أربعة فراسخ، عندها مرجً معشبٌ نزه كان ينزله بنو مروان إذا غزا الصائفة إلى ثغر مصيصة، وبه قبر سليمان بن عبد الملك بن مروان، وكان سليمان قد عسكر بدابق وعزم أن لا يرجع حتى يفتح القسطنطينية أو تؤدي الجزية، فشتى بدابق شتاءً بعد شتاء إذ ركب ذات عشية من يوم جمعة فمر بالتل الذي يقال له تل سليمان اليوم، فرأى عليه قبراً فقال: من صاحب هذا القبر؟ قالوا: هذا قبر عبد الله بن مسافع بن عبد الله الأكبر بن شيبة بن عبد الله بن مسافع بن عبد الله بن عبد المؤيّى بن عثمان بن عبد الدار بن قصيّ بن كلاب القرشي عثمان بن عبد الدار بن قصيّ بن كلاب القرشي المحجّبي فمات هناك، فقال سليمان: يا ويحه

٤٥٤١ ـ داثر: بعد الألف ثاء مثلثة مكسورة، وآخره راءً: ماءً لبني فزارة.

نون: ناحية قرب غَزّة بأعمال فلسطين بالشام، نون: ناحية قرب غَزّة بأعمال فلسطين بالشام، وبها أوقع المسلمون بالروم وهي أول حرب بينهم؛ قال أحمد بن جابر: لما فرغ أبو بكر، رضي الله عنه، من أهل الرّدة عقد ثلاثة ألوية بالترتيب: أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص، فساروا إلى الشام، فأول وقعة كانت بين المسلمين وعدوهم بقرية من قرى غَزّة يقال لها دائن، فقاتلهم الكفار ثم أظفر الله المسلمين، وذلك في سنة اثنتي عشرة.

٤٥٤٣ ـ دَاجُونُ: بالجيم، وآخره نون: قرية من قرى الرملة بالشام؛ ينسب إليها أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن سليمان الداجوني الرملي المقري، وذكر في إيضاح الأهوازي، روى عن أبي بكر أحمد بن عثمان بن شبيب الرازي، روى عنه أبو القاسم زيد بن على الكوفي، قال الحافظ أبو القاسم: محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن سليمان الرملي الداجوني المقري المكفوف قرأ القرآن على على بن محمد بن موسى بن عبد الرحمن المقري الدمشقي صاحب ابن ذَكُوان وأبي محمد عبد الله بن جُبَيْر الهاشمي بحرف ابن كثير وعلى عبد الله بن أحمد بن سليمان بن سلكويه والعباس بن الفضل بن شاذان الرازى وعبد الرَّزَّاق بن الحسن وعلى بن أبي بكر محمد بن أحمد بن عثمان بن شبیب الرازی، روی عنه هارون بن موسى الأخفش وأبو نُعَيم محمد بن أحمد بن لقد أمسى قبره بدار غربة! قال: ومرض سليمان في أشر ذلك ومات ودفن إلى جانب قبر عبد الله بن مسافع في الجمعة التي تليه أو الثانية؛ وبقربها قرية أخرى يقال لها دُويْبق بالتصغير؛ وقال الجوهري: دابق اسم بلد والأغلب عليه التذكير والصرف لأنه في الأصل اسم نهر وقد يؤنث؛ وقد ذكره الشعراء فقال عيسى بن سعدان عصريً حلبيً:

ناجَوك من أقصى الحجاز، وليتهم ناجَوك ما بين الأحصّ ودابقِ أمفارقي حلب وطيب نسيمها، يهنيكم أنّ الرقاد مفارقي والله ما خَفَقَ النسيم بأرضكم، إلا طَربْتُ إلى النسيم الخافق وإذا الجَنوب تخطّرت أنفاسها من سفح جَوْشَن كنت أول ناشق وأنشد ابن الأعرابي:

لقد خاب قوم قلدوك أمورهم بدابق، إذ قيل العدو قريب رأوا رجلاً ضخماً، فقالوا مقاتل، ولم يعلموا أن الفؤاد نجيب وقال الحارث بن الدؤلي:

أقول: وما شأني وسعد بن نَوْفَل، وشأن بكائي نوفل بن مساحق ألا إنما كانت سوابق عَبْرة على نوفل من كاذب غير صادق فهالاً على قبر الوليد وبقعه وقبر سليمان الذي عند دابق وقبر أبي عمرو وقبر أحيهما بكيت لحزن في الجوانح لاصق بكيت لحزن في الجوانح لاصق

محمد الشيباني وأبو الحسن محمد بن ماهوّيه القَزَّاز، وحدث عن أبي بكر أحمد بن محمد بن عثمان الرازى ومحمد بن يبونس بن هارون القزويني والعباس بن الفضـل بن شاذان، قـرأ عليه أبو القاسم زيد بن على بن أحمد بن بلال العجلى الكوفي، قدم الكوفة سنة ٣٠٦، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن فورك القَيَّاف وأبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله العجلي، روى عنه أبو محمد بن عبد الله بن على بن محمد الصيدلاني والحسن بن رشيق العسكري وأبو بكر بن مجاهد ولم يصرح باسمه، وكان مقرئاً حافظاً ثقة، حكى أبو مرو عثمان بن سعيد المقرى عن فارس بن أحمد قال: قدم الداجوني بغداد وقصد حلقة ابن مجاهد فرفعه ابن مجاهد وقال لأصحابه: هذا الداجوني اقرۇوا عليە .

٤٥٤٤ ـ داحية: ذكر مع دُحَيّ بعد.

٤٥٤٥ ـ دَادِمٌ: من ثُغُور الروم؛ غـزاها سيف
 الدولة فقال شاعره أبو العباس الصُّفْري.

في دادم، لما أقست بدادم، حصبت ذويه من عذاب واصب حصبت ذويه من عذاب واصب 80٤٦ داذُوما: بعد الألف ذال معجمة ثم واو ساكنة: من قرى قوم لوط، ولعلها دارُوما.

208٧ ـ داراء: بعد الألف راء وألف ممدودة، وربما قبل دار بغير ألف ممدودة في آخره: موضع مشهور ومنزل للعرب معمور، جاء ذكره في وفد عبد القيس على النبي، صلَّى الله عليه وسلم، وهو من نواحي البحرين يقال له جوف داراء؛ وإياه أراد الشاعر بقوله:

لعَمْرُكَ! ما ميعادُ عينيك والبكا بداراء، إلا أن تهيئ جَنوب

أعاشر في داراء من لا أوده، وبالسرمل مهجور إلي حبيب إذا هب عُلُوي السرياح وَجدتني إذا هب عُلُوي السرياح، نسيب وهذا موضع استصعب علينا معرفته وكثر تفتيشنا إياه وظنه شارحو الحماسة دارا التي ببلاد الجزيرة فغلطوا حتى وجده الوزير الصاحب القاضي الأكوم جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف الشيباني القفطي، أطال الله بقاءه، بخط أبي عبد الله المرزباني فيما كتبه عن الحسن بن عليل العَنزي فأفادناه فأحسن الله جزاءه؛ وقال الأجدع بن الأيهم البَلوي:

خَـرَجْنَ لهم من شقِّ داراءَ بعدما ترفَّع قرنُ الشمس عن كل نـائم فأصبحن بالأجزاع ، أجزاع يَـرْثُم، يقلِّن هـامـاً في عـيـونٍ سـواهم

2024 ـ دَارَا: مثل الذي قبله إلا أنه مقصور: وهي بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين (۱) قالوا: طول بلد دارا سبع وخمسون درجة ونصف وثلث، وعرضها ست وثلاثون درجة ونصف، وإنها من بلاد الجزيرة ذات بساتين ومياه جارية، ومن أعمالها يجلب المحلب الذي تتطيّب به الأعراب، وعندها كان

ولقد قلت لرجلي بين حران ودارا اصبري يا رجل حتى يرزق الله حمارا

<sup>(</sup>۱) وقال صاحب الروض المعطار / ۲۳۰: دارا: بلد دیار ربیعة بینها وبین نصیبین خمسة فراسخ، صلی بها أبو موسی رضي الله عنه صلاة الخوف، وهي من بلاد الجزیرة، وهي مدینة رومیة، وهي بیضاء کبیرة ولها قلعة مشرفة، وبها أنهار وكروم وقال الشاعر:

معسكر دارا بن دارا الملك ابن قباد الملك لما لقي الإسكندر بن فيلفوس المقدوني فقتله الإسكندر وتزوَّج ابنته وبنّى في موضع معسكره هذه المدينة وسمّاها باسمه؛ وإياها أراد الشاعر بقوله أنشده أبو الندى اللغوّى:

ولقد قلت لرجلي بيس حرًانَ ودارا: اصبري يا رجل، حتى يرزق الله حسارا ودارا أيضاً: قلعة حصينة في جبال طدستان.

ودارا: واد في ديار بني عامر؛ قال حميد بن ور:

وقائلة، زور مغب وأن يسرى بحلية، أو ذات الخمار عجيب بلى! فاذكرا عام آنتجعنا وأهلنا مدافع دارا، والجناب خصيب ليالي أبصار الغواني وسمعها إليّ، وإذ ريحي لهن جَنوب وإذ ما يقول الناس شيء مهون علينا، وإذ غُصن الشباب رطيب زور: يريد نفسه، مغب: لا عهد له بالزيارة.

2014 - دارائب ورد: بعد الألف الثانية باء موحدة ثم جيم ثم راء، وذال مهملة: ولاية بفارس (۱)؛ ينسب إليها كثير من العلماء،

(١) دارابجرد: كورة بفارس نفيسة . عمّرها داراب بن فارس، قال الأصطخري: بها كهف الموميا وقال أيضاً:

بناحية دارابجرد جبال من الملح الأبيض والأصفر

والأحمر والأسود، ينحت منها الموائد والصحون

منهم: أبو علي الحسن بن محمد بن يوسف الدارابجردي الخطيب. ودارابجرد: قرية من كورة إصطخر، وبها معدن الزيبق. ودارابجرد أيضاً: موضع بنيسابور؛ ينسب إليه أبو الحسن علي بن الحسن بن موسى بن ميسرة الدارابجردي؛ ويقال درابجرد، ويذكر هناك إن شاءَ الله تعالى.

• 200 - دَارُ البطّيخ : محلّة كانت ببغداد كان يباع فيها الفواكه؛ قال الهيثم بن فراس: قبل أن تنقل إلى الكرخ في درب يعرف بدرب الأساكفة وإلى جانبه درب يعرف بدرب الخير فنُقلت من هذا الموضع إلى مكانها بالكرخ في أيام المهدي؛ وإياها أراد محمد بن محمد بن محمد بن

أنت ابن كل البرايا لكن اقتصروا على اسم حمزة وصفاً، غير تشميخ كدار بطيخ تحوي كل فاكهة، وما اسمها الدهر إلا دار بطيخ

1001 - دَارَتانِ: اسم لموضع بعینه؛ قال میدان بن صخر: ویل لعینك، یا ابن دارة، كلما

يسوماً عسرفت بسدارتين خيالا ٢٥٥٧ ـ دَارُ البُّنُود: دار السلاح بمصر للذين كانوا يزعمون أنهم خلفاءُ علويُّون، وكان يحبَس فيها من يراد قتله، وحبس فيها علي بن محمد التهامي، فقال وهو محبوس فيها:

طَرَقَتْ خيالًا بعد طول صُدُودها، وفَرَتْ إليه السجنَ ليلة عيدها

والغضائر وغيرها من الظروف، وتهدى إلى سائر البلاد، وبها معدن الزئبق. آثار الملاد / ۱۸۸۸

...

أنَّى اهتدَتْ، لا التيه منشاها ولا سفح المُقطَّم من مَجَرَّ بُرُودها؟ أسْرَتْ إليه من وراء تهامة، وجَفاه داني الدار غير بعيدها مستوطناً دار البنود، وقلبه للرعب يَخفق مشل خفق بُنُودها دارٌ تحُطُّ بها المَنُونُ سنانَها، فتروح، والمُهجَات جلّ صيودها فتروح، والمُهجَات جلّ صيودها

\$00\$ ـ دَارُ الحَكِيمِ: محلّة بالكوفة مشهورة منسوبة إلى الحكيم بن سعد بن ثور البكّائي من بني البكّاء بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.

موضع، وفيه نظر.

بغداد، كانت داراً عظيمة الأرجاءِ عادية المعظمة بغداد، كانت داراً عظيمة الأرجاءِ عادية البناء لها صَحْنٌ عظيم ألف ذراع في ألف ذراع، كان يوقف فيها في الأعياد وعند ورود الرسل من البلاد، في كلّ جانب منها خمسمائة فرس بالمراكب الذهب والفضة، كلّ فرس منها على يد شاكرى.

لإحداهما الكُبرَى وللأخرى دار دينار الصغرى، لإحداهما الكُبرَى وللأخرى دار دينار الصغرى، وهي في الجانب الشرقي قرب سوق الثلاثاء بيه وبين دجلة، منسوبة إلى دينار بن عبد الله من موالي الرشيد، وكان عظيماً في أيام المأمون، وعاضد الحسن بن سهل على حروب الفتنة لإبراهيم بن المهدي وغيره؛ وإيًاها عنى المؤيد الألوسي:

نهر المعلّى لشاطي دار دينار، مجامع العيس أوطاني وأوطاري

حيث الصبّا ناعمٌ والدار دانية، والدهر يأتي على وَقْفي وإشاري والليلُ بين الدُّمى والغِيدِ مختصرٌ، قصيرٌ ما بين روحاتي وإبكاري وقد تطاول، حتى ما تخيل لي أن الرمان لياليه بإسحاري، وكان دينار من أجلّ القوَّاد في زمن المأمون

ان السزمان لياليه باسحاري وكان دينار من أجل القواد في زمن المأمون، وكان ولي كُورَ الجبل وعيره ثم سَخِطَ عليه المأمون فاقتصر به على ماه الكوفة، فأراد أن يمتنع من قبوله ذلك، ثم عرض له أن شاور المؤيد فقال له المؤيد: إن الحركة من دلائل الحياة والسكون من دلائل الموت، وإن تتحرك حركة ضعيفة تؤمل أن تقوى أحبُ إليَّ من أن تسكن، فقبل العمل وأحمد الرأي فيه؛ وكان لدينار أخ اسمه يحيى، وفيهما يقول دعبل بن على:

ما زال عصبائنا لله يُرْذِلُنا، حتى دُفِعْنا إلى يحيى ودينار إلى عُلَيْجَين نم يقطع ثمارهما، قد طال ما سَحَدًا للشمس والناد

قد طال ما سَجَدًا للشمس والنار وفيه وفي رجاء بن أبي الضحّاك وابنيّه والحسن بن سهل يقول دعبل:

ألا فاشتروا منّى ملوك المخرَّم أبع حسناً وابني رجاءٍ بدرهم وأعط رجاءً فوق ذاك زيادة، وأعط رجاءً فيوق ذاك زيادة، وأسمع بدينار بغير تندُّم فان رُدَّ من عَيب عليَّ جميعهم، فليس يَردُ العيب يحيى بن أكثم فليس يَردُ العيب يحيى بن أكثم بالحريم الطاهري من الجانب الغربي، ينسب إليها الرقيقي ويقال لها شارع دار الرقيق أيضاً إليها الرقيقي ويقال لها شارع دار الرقيق أيضاً ؟

وقال بعض الظرفاءِ من أبيات كتبها على حصن أبي جعفر المنصور فقال:

إني بُلِيتُ بظبي من الظباءِ رشيق رأيتُهُ يستثنى بقرب دار الرقيق فقلتُ: مولاي زُرْني فقد شرقتُ بريقي فقال لي: رُمْتَ أمراً أعلى من العَيُوق

٤٥٥٨ ـ دار السريحانيين: وهي دار في دار الخلافة ببغداد مشرفة على سوق الريحان، استجدُّها المستظهر بالله بن المقتدى، نقض دار خاتون التي بباب الغربة ودار السيدة بنت المقتدي وكان بالريحانيين سوق للسَّفَطيين فأخربه وأضافه إليها، وكان اثنان وعشرون دكاناً وهناك خان يعرف بخان عاصم وثلاثة وعشرون دكاناً من ورائه وسوق للعطارين فيه ثلاثة وأربعون دكاناً وستة عشر دكاناً كان فيهـا مُدَّاد الذهب وعدَّة آدر من دار الحرم وعمل الجميع دارآ واحدة ذات وجوه أربعة متقابلة، وسعة صحنها ستمائة ذراع، وفي وسطها بستان، وفيها ما يزيـد على ستين حجرة ينتهى آخـرها إلى الباب المعروف بدركاه خاتون من باب الحرم قرب باب النوبي، وابتدىء بعملها في سنة ٥٠٣ وفرغ منها في سنة ٥٠٧.

**2009 - اللَّار:** علم لموضع بين البصرة والبحرين. ودار: موضع في شعر نهشل بن حرًى:

ونُحن منعنا الحيُّ أَن يتقسَّموا بدارٍ، وقالوا: ما لمن فَرَّ مَقْعَدُ

قال ابن دُرَيد في الملاحم: دارٌ موضع بالبحرين معروف؛ وإليه ينسب الداريُّ العطار.

• ٤٥٦ ـ دار رزين: من نواحي سجستان، وقال الرُّهْني: من نواحي كرمان.

مفتوحة أيضاً بعدها نون، وآخره جيم: من قرى مفتوحة أيضاً بعدها نون، وآخره جيم: من قرى الصغانيان؛ منها أبو شُعيب صالح بن منصور بن نصر بن الجرَّاح الدارزنجي الصغاني، يروي عن قُتيبة بن سعيد، روى عنه عبيد الله بن محمد بن يعقوب بن البخاري وغيره، ومات قبل سنة ٣٠٠ أو حدودها، والله أعلم.

2017 ـ دارُ السلام: ومدينة السلام: هي بغداد، وسيذكر سبب تسميتها بذلك في مدينة السلام إن شاء الله تعالى؛ ودار السلام: الجنة، ولعلّ بغداد سميت بذلك على التشبيه.

203٣ ـ دارُ سُوقِ التمرِ: وهي الدار التي قرب باب الغربة من مشرعة الإثريّين ذات الباب العالمي جدّاً، وهو الآن مسدود، وتعرف بالدار القُطُنة.

2018 ـ دار الشجرة: دار بالدار المعظمة الخليفية ببغداد من أبنية المقتدر بالله، وكانت دارآ فسيحة ذات بساتين مونقة، وإنما سميت بذلك لشجرة كانت هناك من الذهب والفضة في وسط بركة كبيرة مدورة أمام إيوانها وبين شجر بستانها، ولها من الذهب والفضة ثمانية عشر غصناً، لكل غصن منها فروع كثيرة مكللة بأنواع الجواهر على شكل الثمار وعلى أغصانها أنواع الطيور من الذهب والفضة، إذا مَرَّ الهواء عليها أبانت من عجائب من أنواع الصفير والهدير، وفي جانب الدار عن يمين البركة والمهدير، وفي جانب الدار عن يمين البركة

دار

دار

تمثال خمسة عشر فارساً على خمسة عشر فرسخا، ومثله عن يسار البركة، قد ألبسوا أنواع المحرير المدبع مقلدين بالسيوف وفي أيديهم المطارد يتحركون على خط واحد فيطن أن كل واحد منهم إلى صاحبة قاصد.

2070 ـ دارً شِرشِير: بكسر الشين، وراءين مهملتين: محلّة كانت ببغداد لا تُعرف اليوم؛ ذكرها جحظة البرمكي في أشعاره، ولعله كان ينزلها، فقال:

سلام على تلك الطلول الدواثر، وإِن أَقْفَرَت بعـد الأنيس المجـــاور غرائر، ما فترن في صيد غافل سألحاظهن الساجيات الفواتر سقى الله أيامي بسرَحبة هاشم إلى دار شرشيس محل الجاذر سحائب يَسْحَبْنَ الذيول على الثّري، ويُضحى بهنَّ الزُّهْرُ رَطْبَ المحاجر منازلُ لَـذَّاتي، ودار صبابتي ولَهْـوي بـأمثــال النجـوم الــزواهــر رَمَتنا يدُ المقدور عن قوْس فُرقَة، فلم يُخْطِنا للحين سَهْمُ المقادر ألا هـل إلى فيءِ الجريـرة بالضحى وطيب نسيم الروض بعد الظهائر، وأفنانها، والطيرُ تَنْدُبُ شَجْوَها بأشجارها بين المياه الزواخر، ورقَّة ثوب الجوّ، والريح لَدْنَة تُساق بمبسوط الجناحين ماطر، سبيـلُ وقد ضـاقت بني السبُّل حيـرةً وشوقاً إلى أفيائها بالهواجر؟ 2077 ـ دارُ السطُّواويس : بدار الخلافة

المعظمة ببغداد من بناء المطيع لله.

إحداهما في شارع المخرم من الجانب الشرقي إحداهما في شارع المخرم من الجانب الشرقي منسوبة إلى عُمارة بن أبي الخصيب مولى روح بن حاتم، وقيل مولى المنصور، وكان أبو الخصيب أحد حُجَّاب المنصور، ودار عمارة أيضاً بالجانب الغربي منسوبة إلى عمارة بن حمزة مولى المنصور وهو من ولد أبي لبابة مولى النبي، صلَّى الله عليه وسلم، إقطاع من المنصور، وكانت من قبل أن تُبنى بغداد بستاناً لبعض ملوك الفرس ويتصل بها ربض أبي حنيفة ثم ربض عثمان بن نهيك، وهو ما بين دار عمارة ومقابر قريش.

20٦٨ ـ دارً العَجَلَة: قال أحمد بن جابر: حدثني العباس بن هشام الكلبي قال: كتب بعض الكنديين إلى أبي يسأله عن دار العجلة بمكة إلى من تُنسب، فكتب: دار العجلة هي دار سعيد بن سعد بن سهم وبنو سعد يدّعون أنها بُنيت قبل دار الندوة ويقولون هي أول دار بَنْتُ قويش بمكة.

2079 ـ دارُ علقمـــة: بمكــة تُسب إلى طارق بن المعقّل، وهـو علقمة بن عُـرَيْج بن جــذيمـة بن مــالـك بن سعــد بن عــوف بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة.

20۷۰ ـ دارُ فرَج: محلَّة كانت ببغداد بالجانب الشرقي فوق سوق يحيى، وكان فرج مملوكاً لحمدونة بنت غضيض أم ولد الرشيد ثم صار ولاؤه للرشيد وداره إقطاع من الرشيد، ولم يكن على شاطىء دجلة أحكم بناءً من داره، ثم هدمت فيما هدم من منازل ابنه عمر بن فرج لما قُضت.

٤٥٧١ ـ دارُ القَزِّ: محلَّة كبيرة ببغداد في طرف الصحراء، بين البلد وبينها اليوم نحو فرسخ، وكلُّ ما حولها قد خرب ولم يبق إلا أربع محالً متصلة: دار القَـرِّ والعتّابيّين والنصريمة وشِهَارسوك، والباقى تُلُول قائمة، وفيها يعمل اليوم الكاغد؛ ينسب إليها أبو حفص عمر بن محمد بن المعمر بن أحمد بن يحيى بن حسان بن طَبَرْزَد المؤدّب اللَّارَقَزّي، سمع الكثير بإفادة أخيه أبي البقاءِ محمد بن محمد بن طبرزد وعمّر حتى روى ما سمعه، وطلب الناس، وحُمل إلى دمشق بالقصد إلى السماع عليه، حمله الملك المحسن أحمد بن الملك الناصر من بغداد فسمع عليه هو وخلق كثير من أهل دمشق، وكان قد انفرد بكثير من الكُتُب، ولم يكن يعرف شيئاً من أبي الحصين ومن أبي المواهب وأبى الحسن الزاغوني وغيرهم وعاد إلى بغداد، وكان مولده في ذي الحجة سنة ٥١٦، ومات في تاسع رجب سنة ٢٠٧، ودُفن بباب حرب ببغداد.

20۷۲ ـ دارُ القضاء: هي دار مروان بن الحكم بالمدينة وكانت لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فبيعَتْ في قضاء دينه بعد موته، وقد زعم بعضهم أنها دار الإمارة بالمدينة، وهو محتمل لأنها صارت لأمير المدينة.

20۷۳ ـ دارُ القُطْنِ: محلّة كانت ببغداد من نهر طابق بالجانب الغربي بين الكرخ ونهر عيسى بن عليّ؛ ينسب إليها الحافظ الإمام أبو الحسن عليّ الدَّارَقُطْني، رحمه الله، وغيره الحافظ المشهور، روى عن أبي القاسم البغوي وأبي بكر بن أبي داود وخلق لا يُحصون، وكان أديباً يحفظ عدّة من الدواوين، منها ديوان السيد

الحميري فنسب إلى التشيّع، وتفقّه على مذهب الشافعي، رضي الله عنه، وأخذ الفقه عن أبي سعيد الإصطخري، وقيل عن صاحب أبي سعيد، ومولده في ذي القعدة سنة ٣٠٦، ومات في ذي القعدة سنة ٣٨٥، ودُفن قريباً من معروف الكرْخي.

2014 - دارُ قُمَامَ: بالكوفة منسوبة إلى قُمَام بنت الحارث بن هانيء الكندي عند دار الأشعث بن قيس، والله أعلم.

2008 ـ دَارُ القوارير: قال أحمد بن جابر: حدثني العباس بن هشام الكلبي قال: كتب بعض الكنديين إلى أبي يسأله عن مواضع منها دار القوارير بمكة، فكتب: فأما دار القوارير فكانت لعتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ثم صارت للعباس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب ثم صارت لأم جعفر زبيدة بنت أبي الفضل بن المنصور فاستعملت في بناثها القوارير فنسبت إليها، وكان حماد البربري بناها قريباً من خلافة الرشيد وأدخل بئر جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف إليها.

أورد المركان: بعد الراء كاف، وآخره نون: قرية من قرى مرو، بينها وبين مرو فرسخ واحد؛ خرج منها طائفة من أهل العلم، منهم: عليّ بن إبراهيم السلمي أبو الحسن المروزي الداركاني، صحب عبد الله بن المبارك، وحسدت ببغداد عن أبي حمزة السكري وعبد الله بن المبارك والنصر بن محمد الشيباني، روى عنه أحمد بن حنبل وعباس الدوري وأحمد بن الخليل البُرجُلاني وغيرهم، وكان ثقة، مات سنة ٢١٣.

المداروم

20۷۷ ـ دَارَك: بعد الراء كاف: من قرى أصبهان؛ نسب إليها قوم من أهل العلم، منهم: أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الداركي من كبار الفقهاء الشافعية، سكن بغداد ودرس بها وكان أبوه محدث أصبهان في وقته، وتوفي أبو القاسم سغداد سنة ٣٧٥.

٨٥٧٨ ـ دَارُ المُثَمَّنَة: بدار الخلافة، وهي من عمارة المطيع لله تعالى.

80٧٨ م ـ دَاخر المُرَبَّعَة : بدار الخلافة ببغداد، وهي من بناء المطبع لله أيضاً.

٤٥٧٩ \_ دارُ النَّـدْوَة: بمكة أحدثها قُصَىُّ بن كلاب بن مرة لما تملك مكة، وهي دار كانوا يجتمعون فيها للمشاورة، وجعلها بعد وفاته لابنه عبد الداربن قصيّ، ولفظه مأخوذ من لفظ النديِّ والنادي والمنتدّى، وهو مجلس القوم الذين يندون حوله أي يـذهبون قـريباً منه ثم يرجعون؛ والنادية في الجمال: أن تصرف عن الورد إلى المرعى قريباً ثم تعاد إلى الشرب وهو المندِّي؛ صارت هذه الدار إلى حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العُزّى بن قصيّ فباعها من معاوية بمائة ألف درهم، فلامه معاوية على ذلك وقال: بعت مكرمة آبائك وشرفهم، فقال حكيم: ذهبت المكارم إلا التقوى، والله لقد اشتريتها في الجاهلية بــزقّ خمر وقد بعتُها بمائة ألف درهم وأشهدكم أن ثمنها في سبيل الله تعالى، فأيَّنا المغبون؟ وقال ابن الكلبي: دار الندوة أول دار بَنَتْ قريش بمكة وانتقلت بعد موت قصيّ إلى ولده الأكبر عبد الدار ثم لم تزل في أيدي بنيه حتى باعها عِكْرِمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد

الـدار من معاويـة بن أبي سفيـان فجعلهـا دار الإمارة.

. 100 - دار المقطع: بالكوفة، تنسب إلى المقطّع الكلبي، وله يقول عديّ بن الرقاع: على ذي منار، تعرف العينُ متنه كما تعرف الأضيافُ دار المقطّع كما تعرف الأضيافُ دار المقطّع عدارُ تخلة: مضافة إلى واحد النخل،

2011 ـ دار نخلة: مضافة إلى واحد النخل، جاء ذكرها في الحديث: وهو موضع سوق المدينة.

**٤٥٨٢ ـ دارُ واشكيذان**: بعد الواو والألف شين معجمة، وآخره نـون: قريـة من قرى هَـرَاة، ينسب إليها داريًّ؛ وفيها يقول الشاعر:

يا قرية الدار هل لي فيك من دار

**٤٥٨٣ ـ دَارُومـا:** إحمدى مملُن قوم لـوط بفلسطين، ولعلها الداروم المذكورة بعد هذه.

2018 - الـدّارُوم: قال ابن الكلبي: قال الشرقي نزل بنو حام مجرى الجنوب والـدّبور ويقال لتلك الناحية الداروم فجعل الله فيهم السواد والأدمة وأعمر بلادهم وسماءهم وجرت الشمس والنجوم من فوقهم ورفع عنهم الطاعون. والداروم: قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر الواقف فيها يرى البحر إلا أن بينها وبين البحر مقدار فرسخ، خربها صلاح الدين لما ملك الساحل في سنة ٤٨٥؛ ينسب إليها الخمر؛ قال إساعيل بن يسار:

يا ربع رامة بالعلياء من ريم، هل ترجعن، إذا حَيَّتُ، تسليمي؟ ما بالُ حيِّ غدت بُزل المطيّ بهم تحدى لفرقتهم سيراً بتقحيم

ك أنني يوم ساروا شارب شَمِلَتْ فَ الله المسلمون في سنة ثلاث عشرة وملكوها؛ فقال زياد بن حنظلة:

ولقد شفى نفسي وأبرأ سُقْمَها شد الخيول على جموع الروم يضربن سيّدهم ولم يمهلنهم، وقتلن فَلهم إلى داروم ويقال لها الدارون أيضاً؛ وينسب إليها على هذا اللفظ أبو بكر الداروني، روى عن عبد العزيز العطار عن شقيق البلخي، روى عنه أبو بكر الدينوري بالبيت المقدس سنة ثمان وثلاثمائة.

١٤٥٥ - الدَّارَةُ: بعد الألف راء كالذي قبله:
 مدينة من أعمال الخابور قرب قرقيسياء.

دارة استخرجتُها من كتب العلماء المتقنة وأشعار دارة استخرجتُها من كتب العلماء المتقنة وأشعار العرب المحكمة وأفواه المشايخ الثقات واستدللت عليها بالأشعار حسب جهدي وطاقتي، والله الموفق، ولم أر أحداً من الأئمة أبي الحسين بن فارس، فإنه أفرد له كتاباً فذكر نحو الأربعين فزدت أنا عليه بحول الله وقوته نحوها، فأقول: المدارة في أصل كلام العرب نحوها، فأقول: المدارة في أصل كلام العرب وقال أبو منصور حكاية عن الأصمعي: المدارة رمل مستدير في وسطه فَجْوَة وهي الدورة، وتجمع الدارة دارات كما قال زهير:

تربَّصْ، فإن تُقْو المَرَوْراتُ منهمُ وداراتها، لا تُقْو منهم إذاً نخْلُ وداراتها، لا تُقْو منهم إذاً نخْلُ قال ابن الأعرابي: الدير الدارات في الرمل، والدارة أيضاً دارة القمر، وكل موضع يدار به شيءٌ يحجره فاسمه دارة، نحو الدارات التي تتخذ في المباطخ ونحوها ويجعل فيها الخمر؛ وأنشد:

ترى الإوزَّين في أكناف دارتها فوْضَى، وبين يديها التبرُ منشور ويقال لمسكن الرجل دارة ودار، قال أُمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جُدعان:

له داع بمكة مشمعلً، وآخر فوق دارته ينادي إلى رُدُح من الشَّيزى ملاءٍ لُبابَ البُرّ يُلبكُ بالشَّهاد

قال ابن دريد وقد ذكر اثنتي عشرة دارة لم يزد عليهن، ثم قال: وجميع هذه الدارات بُروثُ بيضٌ تنبت النصِيّ والصَّلِيان وأفواه العُشْب ولا يكاد ينبت فيها من حرية النبت شيء، وحُرية النبت: البقل والقُرَّاص والمِكنان، والبرث: الأرض السهلة اللينة.

٤٥٨٧ ـ دَارَةُ: جاءت في شعر الـطُرِمَاح غيـر مضافة، فقال:

ألا ليت شعري! هل بصحراء دارة إلى واردات الأريـمـيـن ربـوع ٤٥٨٨ ـ دَارَةُ أُجُـد: عن ابن السكيت، ولم أظفر لها بشاهد.

٤٥٨٩ ـ دَارَةُ الأَرْآم: أَرآم جمع رِثم : الظُّبيُ الأَبيض الخالص البياض؛ قال برج بن خنزير قــرب جـــو، وبحتــر بن عَتــود بن عُنين بن

سلامان بن تُعل بن عمرو بن الغوث بن جُلُّهُمة وهو طيّىء.

**٤٥٩٥** ـ دَارَةُ بَدوتين: لربيعة بن عقيل، وبدوتان: هضبتان، وهما هضبتان بينهما ماء.

٢٥٩٦ ـ دَارَةُ البيضاءِ: تذكر مع دارة الجثوم.

٤٥٩٧ ـ دارَةُ تَيْل: ذكرت في تيل.

**2094** - دارَةُ الجابِ: الجابُ: المَغْرة، والجأبُ: المَغْرة، والجأبُ: لبني تميم؛ قال جرير:

ما حاجة لك في الظُّعْن التي بكرت من دارة الجأب كالنخل المواقير كاد التذكر يوم البين يشعَفُني، إن الحليم بهذا غير معذور ماذا أردت إلى ربع وقفت به، هل غير شوق وأحزان وتذكير؟ هل في الغواني لمن قَتَّلْنَ من فَود، أو من ديات لقتلى الأعين الحور؟ يجمعن خُلفاً وموعوداً بخلن به إلى جمال وإدلال وتصوير

أصاح ! أليسَ اليومَ مُنتظري صحبي، نحيّي ديـار الحـي من دارة الجأبِ؟ وقال أيضاً:

إِنَّ الخليط أَجَـدُ البين يـوم غَـدُوْا من دارة الجأب، إذ أُحداجُهم زُمَرُ لما ترفّع من هيج الجنوب لهم، ردُّوا الجِمَالَ لإصعاد وما انحدروا 2014 - دَارَةُ الجُوم: لبني الأضبط بن كلاب، المازني مازن بن تميم وكان الحجاج ألـزمـه الخروج إلى المهلب لقتال الأزارقة:

أيوعدني الحجاج، إن لم أقم له بسولاف حولاً في قتال الأزارق وإن لم أرد أرزاقه وعطاء، وكنت امرأ صبّاً بأهل الخرانق فأبرق وأرعِدُ لي، إذ العيس خلفت بنا دارة الأرآم ذات الشقائق وحلف على اسمي بعد أخذك منكبي، وحبس عريفي المدردقي المنافق

40٩٠ ـ دَارَةُ الأسواط: الأسواط: بظهر الأبرق بالمضجع تناوحه جمة، وهي برقة بيضاء لبني قيس بن جزء بن كعب بن أبي بكر؛ والأسواط: مناقع المياه.

**٤٥٩١ ـ دَارَةُ الأكوار: في** ملتقى دار ربيعة بن عقيل ودار نهيك، والأكوار: جبال.

**١٩٩٢ ـ دَارَةُ أُهـوَى:** من أرض هَجَرَ؛ قـال الجعدي:

تدارك عمسرانُ بن مُسرَة سعيَهم بسدارة أهموى، والخسوالج تخلج عن ثعلب: أهوى بفتح الهمزة وكسرها في قول الراعي:

تهانفْت، واستبكاك رسم المنازل بدارة أهوى، أو بسوقة حائل وقال: أهوى ماء لبني قتيبة الباهليين.

209٣ - دَارَةُ باسِل : عن ابن السكيت، ولم أَظفر لها بشاهد وما أُظنُها إلا دارة مأسل، وقد ذكرت بعد هذا.

٤٥٩٤ - دَارَةُ بُحتر: وسط أَجإ أَحد جبلي طبيء

ألا رُبَّ يــوم لـك منهنَّ صــالــح، ولا سيّـمــا يــوم بــدارة جُـلْجُــل قال: دارة جلجل بالحمى ويقال بغمر ذي كندة؛ وقال عمرو بن الخُثارم البَجلي:

وكنّا كأنّا يوم دارة جلجل مدلّ على أشباله يتهمهم مدلّ على أشباله يتهمهم وقال ابن دريد في كتاب البنين والبنات: دارة جلجل بين شُعبى وبين حَسلات وبين وادي المياه وبين البَردان، وهي دار الضباب ممّا يواجه نخيل بني فزارة؛ وفي كتاب جزيرة العرب للأصمعي: دارة جلجل من منازل حُجر الكندى بنجد.

٤٦٠٢ ـ دَارَةُ الجُمْد: قال الفراءُ: الجماد الحجارة، واحدها جُمد؛ قال عُمارة:

ألا يا ديار الحيّ من دارة الجمد، سلمت على ما كان من قدم العهد ٤٦٠٣ ـ دَارَةُ جُهْدٍ: كذا وجدته في شعر الأفوه الأودي حيث قال:

فَرَدَّ عليهم، والجيادُ كأنها قطا ساربٌ يهوِيُ هُوِيَّ المحجَّل بدارات جهد، أو بصارات جُنبل إلى حيث حلَّت من كثيب وعزهل عدارةُ جَوْداتٍ: قال الجُمَيح:

إذا حللتُ بجَوْدات ودارَتها، وحال دونيَ من حواءَ عرنين، عَرَفتمُ أَن حقي غير منتزع وأن سِلْمَكمُ سلم لها حين ٤٦٠٥ ـ دارةُ الخَرْج : والخرج خلاف الدخل، وهو لغة في الخراج، ومنه: اجعل لنا خرجاً؛ ذكر في الخرج؛ قال المخبَّل:

محبَّسة في دارة الخرج لم تلفق بلالاً، ولم يُسمح لها بنجيل 1973 دارة الخَلاءة: وهو الحران في الناقة كما يقال في غيرها حَرن.

ويوما بدارات الحناريس لم يتل من الغَـطَفانيّين إلا المشرّدُ ٤٦٠٨ ـ دَارة خِنزَرٍ: ويقال خَنزر، بالفتح والكسر؛ قال الجَعْدى:

ألمَّ خيال من أُمَيْمة موهناً طروقاً، وأصحابي بدارة خنزر وقال الحُطَيْئة:

إِنَّ الرَّزِيَّة، لا أَبِهَ لك، هَالِكُّ بِينَ السُّمَاخِ وبِينَ دارة خَسْرَر ورواه ثعلب دارة مُنزر؛ وقال العُجَير:

ويسوم المركنا، يسوم دارة خسزر وحمّاتها، ضربٌ رحابٌ مسايره ٤٦٠٩ ـ دارة الخَنْزَرَيْن: من مياه حَمل بن الضباب في الأرطاة، ويقال دارة الخنزيرتين، وقال ابن دريد: الخنزرتين وربما قالوا في الشعر دارة الخنزر، وهي لبني حَمل من

الضباب، والأرطاة تَصْدُر فيها، وهي ماءَة للضباب.

٤٦١٠ ـ دارة داثرٍ : في أرض فَزارة، وداثر ماءً هم؛ قال حُجْر بن عُقْبة الفزاري :

رأيتُ المطيَّ، دون دارة دائسر، جُنوحاً أذاقتْ الهوانَ خزائمه ٤٦١١ ـ دارةُ دَمُون: قال الشاعر:

إلى دارة الدَّمُون من آل مالك 2717 ـ دارة الدُّور: وضبطها الهُنائي في كتاب المنضَّد بتشديد الواو، ورأيتها بخط يده، وما أراه صنع شيئًا، وكان بين حُجر بن عقبة وبين أخيه شيء فأراد أن ينتقل فأتى أخاه يسلم عليه، فخرج إليه في السلاح، فقال له: ليس هذا جئتُ، فبكى أخوه، فقال حُجر:

ألم يأت قيساً كلها أنَّ عزَّها، غداة غد، من دارة المدُّور ظاعنُ هنالك جادت بالدموع موانع الـ عيون، وشُلَّتُ للفراق الطعائن

٤٦١٣ ـ دارَة السذئب: بنجمد في ديسار بني كلاب، والله أعلم بالصواب.

**٤٦١٤ ـ دارة الـنُؤيْب**: لبني الأضبط، وهما دارتان.

٤٦١٥ ـ دارة الرَّدْم: في أرض بني كلاب؛ قال بعضهم:

لَعَنْ سُخْطَةٍ من خالقي، أو لشَقْوَةٍ،

تبدَّلْتُ قرقيساءَ من دارة السردم
٤٦١٦ - دارة رُمْح: في ديار بني كلاب لبني
عمرو بن ربيعة بن عبد الله بن أبي بكر وعنده
البتيلة ماءً لهم باليمامة؛ قال جرانُ العَوْد:

وأقبلن يمشين الهُوينا تهادياً، قصار الخُطي، منهن راب ومُزحِفُ كأنَّ النَّميريَّ، الله يتَّبعنه بدارة رُمح، ظالع الرجل أحنف يَطُفْنَ بغطريف كأنَّ حبيبه بدارة رمح، آخر الليل، مُصحف ويروى دارة رمخ عن أبي زياد.

والتكرير، وله عدة معان: الرفرف كسر الخباء والتكرير، وله عدة معان: الرفرف كسر الخباء وخرقة تخاط في أسفل الفسطاط، والرفرف الذي في التنزيل قيل: هو رياض الجنة، وقيل المجالس، وقيل الفرش والبسط، وقيل الوسائد، والرفرف في هذا: الرفّ تجعل عليه طرائف البيت، والرفرف: الرّوشن، والرفرف: ضرب من السمك، والرفرف: شجر مسترسل ضرب من السمك، والرفرف: شجر مسترسل ينبت باليمن؛ قال الراعي:

فدَع عنك هِنْداً والمنى، إنما المنى وَلوعٌ، وهل يَنهى لك الزجرُ مولَعا؟ رأى ما أَرْتُه، يسوم دارة رفسرف، لتصرَعه يسوماً هُنيسدةُ مصرعا قال ثعلب: رواية ابن الأعرابي رُفرُف، بالضم، وغيره رَفرَف، بالفتح.

٤٦١٨ ـ دارة الرَّمْرم: قال الغامدى:

أعِـدْ نـظُراً، هـل تـرى ظعْنهم، وقـد جـاوَزَت دارة الـرّمـرم؟ ٤٦١٩ ـ دارة الرّها: قال المرّار الأسدي: بَـرِئت من المنازل، غيـر شـوق إلـى الـدار الـتـي بِـلوَى أبـان ومن وادي القنان، وأين منّي بـدارات الـرها وادى القنان؟

٤٦٢٠ ـ دارة رَهيَى: قال جرير:

بها كلّ ذيَّال الأصيل كأنه، بدارة رَهْبَي، ذو سِوَارَين رامح

٤٦٢١ - دارة سَعْرٍ: وقيل سِعرٍ بالكسر، قال ابن دريد: دارات الحمى ثلاث: دارة عوارم ودارة وَسُط، وقد ذكرتا، ودارة سَعْر، وهي لبني وقاص من بني أبي بكر، بها الشَّطون بثر زَوْراء يستسقى منها بشَطنين أي بحبلين.

٤٦٢٢ ـ دارة السَّلَم: قال البَّكَاءُ بن كعب بن عامر الفزاري، وسمَّى البكَّاءَ بقوله هذا:

ما كنتُ أُولَ من تفرق شَملُه، ورأى الغداة من الفراق يقينا وبدارة السَّلَم التي شرقيُّها دِمَنُ، يطلُّ حَمامُها يُبكينا

**٤٦٢٣ ـ دارة شُبيث:** تصغير شَبَث، وهي دُوَيْبَة كثيرة الأرجل: وهي دارة لبني الأضبط ببطن الجريب، والله أعلم.

٤٦٢٤ - دارة صارة: من بلاد غطفان ؛ قال ميدان بن صخر:

عقلتُ شبيباً يوم دارة صارة، ويوم نَضاد النّير أنت جنيبُ

2779 ـ دَارة الصفائح: بناحية الصَّمَّان؛ قال الأَفوه:

فسائل جمعنا عنًا وعنهم، غداة السيل بالأسل الطويل ألم نترك سراتهم عيامي جثوماً، تحت أرجاء الذيول تُبكّيها الأرامل بالمالي بدارات الصفائح والنصيل

٤٦٢٦ ـ دارة صُلْصُل : لعمرو بن كلاب وهي بأعلى دارها، وصلصل ذكر في موضعه؛ قال أبو ثُمامة الصَّبَاحي :

هُمُ منعوا ما بين دارة صُلْصُل إلى الهَضبات من نَضاد وحائل وقال جرير:

إذا ما حل أهلك، يا سُليمى، بدارة صُلصُل شَحطوا المنزارا أبيتُ الليلَ أرقبُ كلَّ نجم تعرض ثم أنجد ثم غارا يحن فؤاده، والعين تلقي من العبرات حولاً وانحدارا

٤٦٢٧ ـ دارة عَسْعَس : لبني جعفر، وعسعس: جبل طويل أحمر على فرسخ من وراء ضرية لبني جعفر، وقد ذكر عسعس في موضعه؛ وقال جهم بن سبل الكلابي:

تهَدّني وأوعدني مريدُ بنخوته، وأفرده الضَّجَاجُ فلما أن رأى البَزَرَى جميعاً، بدارة عسعس، سكَتَ النباج بمرهفَة ترى الشُفراء فيها كأنَّ وجوههم عُصَبٌ نِضاجُ حلفتُ، لأنتِجنَّ نساءَ سَلْمى نتاجاً كان أكثره الخِدَاجُ

٤٦٢٨ ـ دَارَةُ عَوَارِمَ: قال ابن دريـد: دارات الحمى ثلاث إحداهنَّ دارة عـوارم، وعوارمُ: هضب وماءُ للضباب ولبني جعفر.

٤٦٢٩ ـ دَارةُ عُوَيْج: تصغير عوْج أو عـاج، وكله معروف.

٤٦٣٠ ـ دَارَةً غُبِيْر: بالغين معجمة، وهو تصغير

٤٦٣٦ ـ دَارَةُ كَبد: لبني أبي بكر بن كلاب،
 وكَبد: هضبة حمراءُ بالمضجع.

\$78٧ ـ دَارَةُ الكَبْشات: بالتحريك: للضباب وبني خُويبة وبني جعفر، وكَبْشات: أُجْبُل في ديار بني ذُويبة بهنَّ هَرَاميت، وهي ماءٌ لهم، وبها البكرة، والله أعلم بالصواب.

**٤٦٣٨ ـ دَارَة الكَـور**: بفتح الكـاف في شعر الراعي، قال:

خُبِّرْتُ أَن الفتى مرْوان يوعدني، فاستبق بعض وعيدي أيها الرجل وفي تَــدُوم إذا اغبَــرَّت منــاكبــه، أو دارة الكَــوْر عن مروان معتــزل رواه ابن الأعــرابي بفتح الكــاف وغيره ضمها.

لا تهجُ ضبَّة، يا جريسر، فإنهم قتلوا من السرؤساء ما لم يُقتل قتلوا شُتَيْسراً بابن غول وابنه وابني هشيم، يوم دارة مأسل وقال ذو الرُّمَة:

هجائنَ من ضرب العصافير ضربها، أخدنا أباها يدوم دارة مأسل العصافير: إبل كانت للنعمان بن المنذر، ويقال كانت أولاً لقيس.

٤٦٤ ـ دَارَةُ مِحْصَرٍ: ويقال مِحْصَن: في ديار
 بني نُمَيْر في طرف ثهلان الأقصى، وقد ذكر
 اشتقاق محصن في موضعه.

٤٦٤١ ـ دَارَةُ المَرْدَمَة: لبني مالك بن ربيعة بن

غُبْرة أو غبار أو غابر، وهو الماضي والباقي، تصغير الترخيم في الجميع: وهو لبني الأضبط، ولهم بها ماءً يقال له غُبير.

٤٦٣١ ـ دَارَةُ الغُـرَيلُ: تصغير الغزال: لبني الحارث بن ربيعة بن أبي بكر بن كلاب.

٤٦٣٢ ـ دَارَةُ فَرْوَع: موضع في بلاد هُـذَيْل؛ قال:

رأيت الألى يَلْحَوْن في جنب مالك قعـوداً لــدينــا، يــوم دارة فَــرْوع

ويـروى راحة فـروَع، وقد ذكـر بقيـة هـذه الأبيات في راحة فروع.

\$77% ـ دَارَةُ القَدَّاحِ: بالفتح، وتشديد الدال: موضع في ديار بني تميم؛ عن الحازمي، ووجدته عن غيره دارة القداح، بكسر أوله وتخفيف الدال، كأنه جمع قِدْح؛ عن ابن السكيت.

٤٦٣٤ ـ دَارَةُ قُرْح: بوادي القرى؛ وأنشد أبو عمرو:

حُبسْنَ، في قسرح وفي داراتها، سبع ليال غيسر معلوماتها وقرح: هو الوادي الذي هلك فيه قوم عاد قرب وادى القرى.

**٤٦٣٥ ـ دَارَةُ القَلْتَين: في ديــار نُمَيْر من وراءِ** تُهلانَ؛ قال بشر بن أبي خازم:

أَلَمَّ خيالُها بلوى حُبَيِّ، وصحبي بين أرحُلهم هجوعُ فهل تقضي لبانتها إلينا، بحيث انتابنا منها سريعُ سمعت بدارة القَلْتين صوتاً لخنتمة، الفؤادُ به مَضُوعُ عبد الله بن أبي بكر، ويصدر فيها مُرَيْخَة، ومرَيخَة ماءُ لهم عذب، والمَرْدَمة: جبل لبني مالك، وهو أسود عظيم يُناوحه سُواج.

٤٦٤٢ ـ دَارَةُ المَرَوراتِ: قال زُهَير:

تربّصْ فإِن تُقْـوِ المروراتُ منهم وداراتها لا تُقْـوِ منهم إِذاً نخـلُ

٤٦٤٣ ـ دَارَةُ مَعْرُوف: بالحمى.

٤٦٤٤ ـ دَارَةُ المكامن: لبني نُمير في ديار بني ظالم.

٤٦٤٥ ـ دَارَةُ مَكْمِنِ: في بلاد قيس، وقد ذكر مكمن في موضعه، فيها يقول الراعي:

عسرفت بها منازل آل حبّي، فلم تملك من الطَّرَب العيونا بدارة مَكْمِنٍ، ساقت إليها رياحُ الصيف أرآماً وعِينا ٤٦٤٦ ـ دَارَةُ مَلْحُوب: قال الشاعر:

إِن تقتلوا ابن أبي بكر، فقد قتلَتْ حُجْراً، بـدارة ملحـوب، بنـو أسـد

٤٦٤٧ ـ دارَةُ مَنزَرٍ: في قول الحطيئة:

إن الرَّزِيَّةَ لا رَزِيَّة مــــُلهـا، فاقنَيْ حياءَك، لا أبا لك، واصبري إن الرزية لا، أبا لك، هالك بين الــدُّمـاخ وبين دارة منــزَر 8784 ـ دَارَةُ مواضيع: هكذا ضبطه العمراني، ولم يذكر موضعها.

٤٦٤٩ ـ دَارَةُ مَـوْضـوع: قـال الحصيْن بن الحُمام المُرّي:

جـزى الله أفناء العشيـرة كلّها، بدارة موضوع، عقوقـاً ومأثْمـا

بني عمنا الأدنين منهم ورَهـطنا فزارة، إذ أرْمت من الأمر معظما فلما رأيت الـوُدَّ ليس بنافعي، وإن كان يوماً ذا كواكب مظلما صَبَرْنا، وكان الصبر منا سجيةً بأسيافنا يقطعن كفاً ومعصما يُفلِّقُنَ هاماً من رجال أعرَّة علينا، وهم كانسوا أعق وأظلما

٤٦٥٠ ـ دَارَةُ النَّصابِ: قال الأَفوه:

تسركنسا الأزْدَ يَبْسرُقُ عسارضساهسا على تُجْسرٍ، فسداراتِ النصساب ٤٦٥١ ـ ذارةُ واسِط: قال بعضهم:

بما قد أرى الدارات، دارات واسط، فما قابلَتْ ذات الصليل فجلجل وقال أعرابيً وقتل ذئباً:

أقول له، والنبلُ تكوي إهابه إلى جانب المعزاء: يا آل ثارات قلائص أصحابي وغيري، فلم أكن، إذا ما كبا، الرَّعديدُ ذا كبوات فأنقَذْتُ منه أهل دارة واسط، وأنصُله ينْصُلن منحدرات

2707 ـ دارة وسط: وقد تحرك السين وتسكن؛ قال ابن دريد: دارات الحمى ثلاث، إحداهن دارة عوارم، وقد ذُكرت، ودارة وسط: وهو جبل عظيم طويل على أربعة أميال من وراء ضريسة لبني جعفر، ويقال دارة وسط، بالتحريك؛ وقال:

دعسوت الله، إذ سُقيت عيالي ليرزقني لدى وسط طعاما دار با

فأعطاني ضريّة، خير أرض، تُمُجُ المسَّواما والحَبُّ السَّواما 150 عدارة وشجى: بفتح الواو وقد تضم؟ قال المَرَّاد:

حيّ المنازل! هل من أهلها خبرُ بدور وَشْجى، سقى داراتها المطرُ وقال سماعة أو هُذَيْل ابنه:

لعَمْوك! إني، يوم أسفل عاقل ودارة وَشَجِيّ الهوي، لتبوع

٤٦٥٤ ـ دَارَةُ هضْبٍ: ويقال لها دارة هضب القليب؛ قال جميل:

أشاقك عالج فالى الكثيب إلى الدارات من هضب القليب وقال الأفوه الأودي:

ونحن المدوردون شبا العدوالي حياض الموت بالعدد المثاب تدركنا الأزد يبرق عارضاها على ثجر، فدارات الهضاب وثجر: بأرض اليمن قدرب نجران لبني الحارث بن كعب.

٤٦٥٥ ـ دَارَةُ اليَعْضيدِ: قال بعضهم:

أُوما ترى أُظعانهم مجرورةً بين الدُّخول، فدارة اليعضيد؟ وقال آخر:

واحتنها الحادي بهيسد هيد، كنذا لنفرب قسسقس كؤود فصبعت من دارة اليعضيد، قبل هُتاف الطائر الغِريدِ

٤٦٥٦ ـ دارَةُ يَمْعُونَ: بالنون وقد يروى بالزاي، وهوجيد؛ قال:

#### بدارة يمعون إلى جنب خشرَم

٤٦٥٧ ـ داريًا: قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة، والنسبة إليها داراني على غير قياس، وبها قبر أبي سليمان الداراني وهو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الزاهد، ويقال أصله من واسط، روى عن الربيع بين صُبيْح وأهل العراق، روى عنه صاحبه أحمد بن أبي الحوارى والقاسم الجوعى وغيرهما، وتوفى بدارَيًا سنة ٢٣٥، وقبره بها معروف يزار؛ وابنه سليمان من العُبّاد والزهاد أيضاً، مات بعد أبيه بسنتين وشهر في سنة ٢٣٧ ؛ قال أحمد بن أبي الحوارى: اجتمعت أنا وأبو سليمان الداراني ومضينا في المسجد فتذاكرنا الشهوات من أصابها عوقب ومن تركها أثيب، قال: وسليمان بن أبي سليمان ساكت، ثم قال لنا: لقد أكثرتم منذ العشية ذكر الشهوات أما أنا فأزعم أن من لم يكن في قلبه من الآخرة ما يَشْغَلُهُ عَنِ الشَّهُواتِ لَمْ يَغْنِ عَنْهُ تَرَكُهَا؛ وأَيْضًا من داريًا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عُتبة الأزدي الداراني، روى عن أبى الأشعث الصنعاني وأبى كبشة السلولي والزهري ومكحول وغيرهم كثير، روى عنه ابنه عبد الله بن عبد الرحمن وعبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم وعبد الله بن كثير العاقل الطويل وخلق كثيـر سواهم، وكـان يُعَـدُّ في الطبقة الثانية من فقههاء الشام من الصحابة، وكان من الأعيان المشهورين؛ وسليمان بن حبيب أبو بكر، وقيل أبو ثابت، وفيل أبو أيوب المحاربي الداراني قاضي دمشق لعمر بن عبد

العزيز ويزيد وهشام ابنَّيْ عبد الملك قضى لهم ثلاثين سنة، روى عن أنس بن مالك وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وأبي أسامة الباهلي وغيرهم، روى عنه عمر بن عبد العزيز، وهو من رُواة الأوزاعي، وبرد بن سنان وعثمان بن أبي العاتكة وغيرهم، وكان ثقة مأموناً؛ ومن داريًا عبد الجبار بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم، ويقال عبد الرحمن بن داود أبو على الخولاني الداراني يعرف بابن مهنّا، له تاريخ داريّا، روى عن الحسن بن حبيب وأحمد بن سليمان بن جَزْلة ومحمد بن جعفر الخرائطي وأحمد بن عمير بن جَوْصا وأبى الجهم بن طلاب وغيرهم، روى عنه أبو الحسن على بن محمد بن طوق الطبراني وتمام بن محمد وأبو نصر المبارك وغيرهم ولم يذكر وفاته.

٤٦٥٨ ـ دارِينُ: فُرْضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند (١)، والنسبة إليها داريًّ؛ قال الفرزدق:

كان تسريكة من ماء مُنْنِ وداري الدكي من الممدام وداري الدكي من الممدام وفي كتاب سيف: أن المسلمين اقتحموا إلى دارين البحر مع العلاء بن الحضرمي فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جميعاً يمشون

(۱) قال محمد بن عبد المنعم الحميري في كتابه الروض المعطار / ۲۳۰: دارين: وبعضهم يقول دارون، قرية في بلاد فارس على شاطىء البحر فيقال مسك دارين وطيب دارين، وليس بدارين طيب. قال الأصمعي: سأل كسرى عن هذه القرية من بناها، فقالوا: دارين، أي عتيقة بالفارسية، وقيل: بل كسرى قال دارين لما لم يدر أوليتها.

على مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل، وإن ما بين الساحل ودارين مسيرة يوم وليلة لسفر البحر في بعض الحالات، فالتقوا وقتلوا وسبوا فبلغ منهم الفارس ستة آلاف والراجل ألفين، فقال في ذلك عفيف بن المنذر:

ألم تر أن الله ذلّل بحرة، وأنزلَ بالكفّار إحدى الجلائل؟ وأنزلَ بالكفّار إحدى الجلائل؟ دعونا الذي شق البحار، فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل قلت أنا: وهذه صفة أوالَ أشهر مدن البحرين اليوم، ولعل اسمها أوال ودارين، والله أعلم، فتحت في أيام أبي بكر، رضي الله عنه، المداروم، وهي بليدة بينها وبين غزة أربعة الله البحرين.

\$704 ـ الدَّارَين: هو ربض الدارين بحلب، ذكر في ربض الدارين؛ وقد ذكره عيسى بن سعدان الحلبي في مواضع من شعره فقال:

يا سَرْحة الدارين! أية سرحة مالت ذوائبها علي تحننا أرسى بسواديك الغمام، ولا غدَا نفس الخزامَى الحارثيّ وحَوْشنا أمنف رين الوحش من أبياتكم حبناً لظبيكم أسا، أو أحسنا أشتاقه، والأعوجيّة دونه، ويصدّني عنه الصوارمُ والقنا وقال الأعشى:

وكأس كعين الديك باكـرتُ خدرهـا بفتيـان صـدق، والنـواقيسُ تُضـرَب

سُلافٌ كأن الزعفران وعَنْدَماً يُصَفَّق في ناجودها ثم يُقطب لها أَرَجُ في البيت عال كأنه أَلَمَّ به من بحر دارين أركب

٤٦٦٠ ـ دَاسِرُ: مدينة بينها وبين زبيد اليمن ليلة، كان بها علي بن مهدي الحُمَيْري الخارجي على زبيد والمتملّك لها وهي بخولان.

٤٦٦١ - دَاسِنُ: بالنون: اسم جبل عظيم في شمالي الموصل من جانب دجلة الشرقي، فيه خلق كثير من طوائف الأكراد يقال لهم الداسنة.

٤٦٦٢ ـ داشيلوا: قرية بينها وبين الريّ اثنا عشر فرسخاً، بها كان مقتل تاج الدولة تُتش بن ألب أرسلان في صفر سنة ٤٨٨، والله أعلم.

٤٦٦٣ ـ داعِية : في كتاب دمشق: عثمان بن عنبسة بن أبي محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي كان من ساكني كَفَرْبطنا من إقليم داعية ؛ ذكره ابن أبي العجائز فيمن كان يسكن الغوطة من بني أمية .

\$778 - الدَّالِيَةُ: واحدة الدوالي التي يستقى بها الماءُ للزرع: مدينة على شاطىء الفرات في غربيه بين عانة والرحبة صغيرة، بها قُبض على صاحب الخال القرمطي الخارجي بالشام، لعنه

6770 - دَامانُ: قرية قرب الرافقة بينهما خمسة فراسخ، وهي بإزاء فوهة نهر النَّهْيَا، وإليها ينسب التقاح الداماني الذي يُضرب بحمرته المثل، يكون ببغداد؛ قال الصريع:

وحياتي ما آلفُ الداماني، لا ولا كان في قديم الزمان

ينسب إليها أحمد بن فهر بن بشير الداماني مولى بني سُليم يقال له فهر الرَّقِّي، روى عن جعفر بن رَفَال، روى عنه أيوب الـوزَّان وأهل الجزيرة، وتوفي بعد الماثنين.

٤٦٦٦ ـ دَامَغانُ: بلد كبير بين الريِّ ونيسابور، وهو قصبة قومس؛ قال مسعر بن مُهلهل: الدامغان مدينة كثيرة الفواكه وفاكهتها نهاية، والرياح لا تنقطع بها ليلاً ولا نهاراً، وبها مقسمٌ للماءِ كسروي عجيب، يخرج ماؤه من مغارة في الجبل ثم ينقسم إذا انحدر عنه على ماثة وعشرين قسمأ لمائة وعشرين رستاقأ لايزيلد قسم على صاحبه، ولا يمكن تأليفه على غير هذه القسمة، وهو مستطرف جدًّا ما رأيت في سائر البلدان مثله ولا شاهدت أحسن منه، قال: وهناك قرية تعرف بقرية الجمَّالين فيها عين تنبع دماً لا يشك فيه لأنه جامع لأوصاف الدم كلها، إذا أُلقى فيه الزيبق صار لوقته حجراً يابساً صلباً متفنناً، وتعرف هذه القرية أيضاً بغَنجان وبالدامغان، فيها تفاح يقال له القومسي، جيد حسن أحمر يُحمل إلى العراق، وبها معادن زاجات وأملاح ولا كباريت فيها، وفيها معادن الندهب الصالح (١)، وبينها وبين بسطام مرحلتان؛ قلت أنا: جئت إلى هذه المدينة في سنة ٦١٣ مجتازاً بها إلى خراسان، ولم أر فيها شيئاً مما ذكره لأني لم أقِم بها، وبينها وبين

<sup>(</sup>۱) دامغان: ومن عجائبها فلجة في جبل بين دامغان وسمنان، تخرج منها في وقت من السنة ريح لا تصيب أحداً إلا أهلكته، وهذه الفلجة طولها فرسخ وعرضها نحو أربعمائة ذراع، وإلى فرسخين ينال المارة أذاها ليلا ، ونهاراً من إنسان أو دابة أو حيوان، وقل من يسلم منها إذا صادف زمانها.

كِرْدكوة قلعة الملاحدة يوم واحد، والواقف بالدمغان يراها في وسط الجبال؛ وقد نسب إلى الدامغان جماعة وافرة من أهل العلم، منهم: إبراهيم بن إسحاق الزَّرَّاد الدامغاني، روى عن ابن عينة، روى عنه أحمد بن سيار؛ وقاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن عليّ بن محمد الدامغاني حنفي المذهب، تفقه على أبي عبد الله الضميري ببغداد وسمع الحديث من أبي عبد الله الأنماطي وغيره، وكانت ولادت بالدامغان سنة ٤٠٠، وقد ولي قضاء القضاة ببغداد غير واحد من ولده.

١٦٦٧ ـ الدَّامُ: والأَدَمَى والرَّوْحان: من بلاد بني سعد؛ قال السكري في شرح قول جرير: يا حبذا الخَرجُ، بين الدام والأَدَمى، فالرَّمث من بُرقة الرَّوحان فالغَرَف وقال أيضاً:

قد غيَّر الرَّبْعَ بعد الحيِّ إقفارُ، كأنه مصحفٌ يتلوه أحبارُ ما كنتُ جرَّبت من صدق ولا صِلةٍ للغانيات، ولا عنهُنَّ إقصارُ أسقى المنازلَ، بين الدام والأَدمَى، عين تحلَّب بالسعدين مدرارُ قال الحفصي: الدام والأدمى من نواحي اليمامة.

\$773 - دَاموس: بلد بالمغرب من بلاد البربر من البرّ الأعظم قرب جزائر بني مزغنّاي؛ منه أبو عمران موسى بن سليمان اللخمي الداموسي، سكن المريّة وكان من القراء، قرأ على أبي جعفر أحمد بن سليمان الكاتب

المعروف بابن الربيع.

\$779 ـ دَانًا: قرية قرب حلب بالعواصم في لحف جبل لبنان قديمة، وفي طرفها دَكَّة عظيمة سعتُها سعة مَيدان منحوتة في طرف الجبل على تربيع مستقيم وتسطيح مُستو، وفي وسط ذلك التسطيح قُبة فيها قبر عاديٌّ لا يُدرى من فيه.

• ٤٦٧٠ ـ دانيث: بلد من أعمال حلب بين حلب وكَفَرْطاب.

ياءٌ مثناة من تحت مفتوحة: مدينة بالأندلس من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقاً مَرْساها عجيب يسمى السُّمّان(۱)، ولها رساتيق واسعة كثيرة التين والعنب واللوز، وكانت قاعدة ملك كثيرة التين والعنب واللوز، وكانت قاعدة ملك أبي الجيش مُجاهد العامري، وأهلها أقرأ أهل الأندلس لأن مجاهداً كان يستجلب القراء ويُفضِل عليهم وينفق عليهم الأموال، فكانوا يقصدونه ويقيمون عنده فكثروا في بلاده، ومنها شيخ القراء أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني صاحب التصانيف في القراءات والقرآن: قال على بن عبد الغنى الحصري يرثى ولديه:

أستودع الله لي، بدانية وسيّة، فلِذَتيْن من كَبدِي خير ثواب ذخرته لهما توكُّلي فيهما على الصَّمَد ٢٣٧٢ - داوَرُ: وأهل تلك الناحية يسمونها زِمِنْداوَر ومعناه أرض الداور: وهي ولاية واسعة

<sup>(</sup>١) دانية: ومنها كان يخرج الأسطول إلى الغزو، وبها ينشأ أكثره لأنها دار إنشائه، وفي الجنوب منها جبل عظيم مستدير تظهر من أعلاه جبال يابسة في البحر.

الروض المعطار / ٢٣١

ذات بلدان وقرى مجاورة لولاية رُخَّج وبُست والغور؛ قال الإصطخري: الداور اسم إقليم خصيب وهو ثغر الغور من ناحية سجستان ومدينة الداورتل ودرغور، وهما على نهر هندمند، ولما غلب عبد الرحمن بن سَمُرة بن حبيب على ناحية سجستان في أيام عثمان سار إلى الداور على طريق الرُّخْج فحصرهم في جبل الزُّون ثم صالحهم على أن عدة من معه من المسلمين ثمانية آلاف، ودخل على الزُّون وهو صنم من ذهب عيناه ياقوتتان فقطع يديه وأخل الياقوتتين، ثم قال للمرزبان: دونكم الذهب والجواهر وإنما أردت أن أعلمك أنه لا ينفع ولا يضرُّ؛ وينسب إليه عبد الله بن محمد الداوري، سمع أبا بكر الحسين بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الملك بن الزيات؟ وأبو المعالى الحسن بن على بن الحسن الداوري، له كتاب سماه منهاج العابدين، وكان كبيراً في المذهب فصيحاً له شعر مليح، فأخذه من لا يخاف الله ونسبه إلى أبي حامد الغزَّالي فكثر في أيدى الناس لرغبتهم في كلامه، وليس للغزَّالي في شيء من تصانيفه شعر، وهذا من أدل الدليل على أنه كتاب من تصنيف غيره، وما حكى في المصنف عن عبد الله بن كرَّام فقد أسقط منه لئلا يظهر للمتصفح كتبه في سنة ٥٤٥ بالقدس؛ قال ذلك السلفى.

٤٦٧٣ ـ داوردَانُ: بفتح الواو، وسكون الراء، وآخره نون: من نواحي شرقي واسط بينهما فرسخ؛ قال ابن عباس في قوله عزّ وجلّ: ﴿ أَلَم تَرَ إِلَى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت﴾(١) قال: كانت قرية يقال لها

أصحابنا هؤلاء كانوا أحزمَ منا، لو صنعنا كما صنعوا سلمنا ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن، فوقع الطاعون فيها قابلاً فهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفاً حتى نزلوا ذلك المكان، وهو واد أُفيحُ، فناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه أن موتبوا فماتبوا، فأحياهم الله تعالى بحزقيلٍ في ثيابهم التي ماتوا فيها، فرجعوا إلى قومهم أحياءً يعرفون أنهم كانوا موتى حتى ماتوا بآجالهم التي كتبت عليهم، وبني في ذلك الموضع الذي حيُّوا فيه ديرٌ يعرف بدير هِزقِل، وإنما هو حزقيل(١)؛ وينسب إلى داوردان من المتأخرين أحمد بن محمد بن علي بن الحسين الطائي أبو العباس يعرف بابن طلامي، شيخ صالح من أهل القرآن، قدم بغداد وسمع بها من أبي القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي وغيره، ورجع إلى بلده فأقام بـه مشتغلًا بالرياضة والمجاهدة، مات في سابع شبهر رمضان سنة ٥٥٥، وحضر جنازته أكثر أهل (١) علت: ذكر هذه القصة الحافظ ابن كثير في تفسير سورة البقرة آية رقم.٣٤٣ ثم قال: وفي هذه القصة عبرة ودليل على

داوردان وقع بها الطاعون فهرب عامة أهلها

فنزلوا ناحية منها فهلك بعض من أقام في القرية

وسلم الآخرون، فلما ارتفع الطاعون رجعوا

سالمين، فقال من بقى ولم يمت فى القرية:

<sup>)</sup> فلت: ذكر هذه القصة الحافظ ابن كثير في تفسير سورة البهرة البهرة آية رقم ٢٤٣٠ ثم قال: وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه فإن هؤلاء خرجوا فراراً من الوباء طلباً لطول الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعاً في آن واحد، ومن هذا القبيل الحديث الصحيح، حديث عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله على يقول: هإذا كان يأرض - أي الطاعون - وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه، وإكا سمعتم به بأرض فلا نقدموا عليه.

٤٦٧٤ ـ دأوودًان: بلدة من نواحي البصرة، يكثر فيها هذا الوزن كزيادان وعبد اللان بأن ينسبوا إليها بالألف والنون؛ منها محمد بن عبد العزيز الدووداني، روى عن عيسى بن يونس الرملي، روى عنه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الرُّصافي.

٤٦٧٥ - الدَّاهِرِيَّة: قرية ببغداد يضرب بها المثل في الخصب والرَّيع، لأن عامة بغداد كثيراً ما يقول بعضهم لبعض إذا بالغ: لو أن لك عندى الداهرية ما زاد! وأيش لك عندى خراج الداهرية! وما ناسب ذلك القول، وهي ما بين المحوّل والسندية من أعمال بادوريا؛ قال ابن الصابي في كتاب بغداد: كنت أعرف مما بين المحوّل والسندية والمسافة خمسة فراسخ أكثر من عشرة آلاف رأس نخلاً، منها بالداهرية وحدها ألفان وثمانمائة، ولم يبق الأن إلا شيء يسير متفرق متبدد لا يجمع منه مائتـا رأس؛ وقد نسب إليها من المتأخرين عبد السلام بن عبد الله بن أحمد بن بكران الداهري، روى عن سعيد بن البنَّاء وأبى بكر الزاغوني وأبي الوقت وهي حيٌّ في وقتنا هـذا سنــة ٦٢٠، وأبـوه عبد الله يروي أيضاً عن أبي محمد عبد الله بن على المقري المعروف بابن بنت الشيخ وغيره، ومات في محرم سنة ٥٧٥.

٤٦٧٦ - دَايانُ: حصن من أعمال صنعاء باليمن.

### باب الدال والباء وما يليهما

٤٦٧٧ - دَبا: بفتح أوله، والقصر؛ والدُّبا: الجراد قبل أن يطير؛ قال الأصمعي: سوق من

من أسواق العرب؛ كلاهما عن الأصمعي، وبعُمان مدينة قديمة مشهورة لها ذكر في أيام العرب وأخبارها وأشعارها، وكانت قديماً قصبة عُمان، ولعلّ هذه السوق المذكورة فتحها المسلمون في أيام أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، عنوة سنة ١١ وأميرهم حذيفة بن محصن فَقَتلَ وسَبِي ؛ قال الواقدي : قدم وفد الأزد من دَبا مقرِّين بالإسلام على رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، فبعث عليهم مصدقاً منهم يقال له حذيفة بن محصن البارقي ثم الأزدي من أهل دبا، فكان يأخذ صدقات أغنيائهم ويردها إلى فقرائهم، وبعث إلى النبي، صلَّى الله عليه وسلم، بفرائض لم يجد لها موضعاً، فلما مات فدعاهم إلى النزوع فأبوا وأسمعوه شتمأ لرسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، وأبي بكر، فكتب حذيفة بـذلك إلى أبى بكر، رضى الله عنه، فكتب أبو بكر إلى عِكْرمَة بن أبي جهل وكان النبي، صلَّى الله عليه وسلم، استعمله على صدقات عامر، فلما مات النبي، صلَّى الله عليه وسلم، انحاز عكرمة إلى تبالة أنْ سِرْ فيمن قبلك من المسلمين، وكان رئيس أهل الردّة لقيط بن مالك الأزدي، فجهز لقيط إليهم جيشاً فالتقوا فهزمهم الله وقتل منهم نحو مائـة حتى دخلوا مدينة دبا فتحصنوا بها وحاصرهم المسلمون شهراً أو نحوه ولم يكونوا استعدوا للحصار، فأرسلوا إلى حذيفة يسألونه الصلح، فقال: لا أصالح إلا على حكمي، فاضطروا إلى النزول على حكمه، فقال: اخرجوا من مدينتكم عُزلًا لا سلاح معكم، فدخل أسواق العرب بعُمان وهي غير دما، ودما أيضاً المسلمون حصنهم، فقال: إني قـد حكمت

فيكم أن أقتل أشرافكم وأسبي ذراريكم، فقتل من أشرافهم مائة رجل وسبى ذراريهم وقدم بسبيهم المدينة فاختلف المسلمون فيهم، وكان فيهم أبو صفرة أبو المهلّب غلام لم يبلغ، فأراد أبو بكر، رضي الله عنه، قتل من بقي من المقاتلة، فقال عمر، رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله هم مسلمون إنما شحوا بأموالهم والقوم يقولون ما رجعنا عن الإسلام(١)، فلم يزالوا موقوفين حتى توفي أبو بكر فأطلقهم عمر، رضي الله عنه، فرجع بعضهم إلى بلاده وخرج أبو المهلّب حتى نزل البصرة وأقام عكرمة بدبا عاملاً لأبي بكر، رضى الله عنه.

27٧٨ - دُبًا: بضم أوله، وتشديد ثانيه: من نواحي البصرة فيها أنهار وقرى، ونهرها الأعظم الذي يأخذ من دجلة حفرة الرشيد؛ والـدُبًاءُ: القِشَّاءُ، ممدود، وبالقصر: الشاة تُحبس في البيت للَّبن.

27۷٩ ـ دَبابُ: بفتح أوله، وتخفيف ثانيه، وآخره باء موحدة أيضاً: جبل في ديار طبىء لبني شيعة بن عوف بن ثعلبة بن سلامان بن ثُعَل، وفيهم المثل: عمِل عَمَل شَيعة . ودباب أيضاً: ماء بأجإ، والدَّبة: الكثيب من الرمل، ولعله منه.

٤٦٨٠ ـ دباب: بكسر أوله، وبعد الألف باء
 موحدة: موضع بالحجاز كثير الرمل؛ والدَّبة:
 الكثيب من الـرمـل، والـدِّبـاب جمعــه فيمــا

الروض المعطار / ٢٣٣

أحسب؛ قبال أبو محمد الأعرابي في قبول إ الرّاجز:

يا عمرو! قارب بينها تقرّب، وارفع لها صوت قويّ صُلَّب واعصُ عليها بالقطيع تغضّب، ألا ترى ما حال دون المقرب من نعف فَلاً فدباب المعتب

قال: فلاً من دون الشام، والمعتب واد دون مآب بالشام، ومآب كورة من كور الشام، ودباب ثنايا يأخذها الطريق، والله أعلم.

٤٦٨١ ـ دَبَّابُ: بالتشديد في شعر الراعي: موضع؛ عن نصر.

٤٦٨٧ ـ دَبِالَةُ: بفتح أُوله: موضع بـالحجاز؛ قال الحازمي: وقد يختلف في لفظه.

٤٦٨٣ ـ دَباوَنْد: بفتح أوله ويضم، وبعد الواو المفتوحة نـون سـاكنـة، وآخـره دال، ويقـال دُنباوند أيضاً بنون قبل الباء، ويقال دماوند بالميم أيضاً: كورة من كور الـري بينها وبين طبرستان، فيها فواكه وبساتين وعدّة قرى عامرة وعيون كثيرة، وهي بين الجبال، وفي وسط هذه الكورة جبل عال جدًّا مستدير كأنه قبة، رأيته ولم أرَ في الدنيا كلها جبلًا أعلى منه يشرف على الجبال التي حوله كإشراف الجبال العالية على الوطاء، ويظهر للناظر إليه من مسيرة عدَّة أيام، والثلج عليه ملتبس في الصيف والشتاء كأنه البيضة، وللفرس فيه خُرافات عجيبة وحكايات غريبة، هممت بسطر شيء منها ههنا فتحاشيت من القدح في رأيي فتركتها، وجملتها أنهم يزعمون أن أفريدون الملك لما قبض على بيوراسف الجبار سجنه في السلاسل على صفة

<sup>(</sup>۱) وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رأى المهاجرين فيهم إذ استشارهم أبو بكر رضي الله عنه كان قتلهم أو فداءهم بأغلى الفداء، وكان عمر رضي الله عنه يرى ألا قتـل عليهم ولا فداء.

عجيبة وأنه حبسه في هذا الجبل وقيده وأنه إلى الآن حيً موجود فيه لا يقدر أحد أن يصعد إلى الجبل فيراه وأنه يصعد من ذلك الجبل دخان يضرب إلى عنان السماء وأنه أنفاس بيوراسف وأنه رتب عليه حُرَّاساً يضربون حوله بالمطارق على السنادين إلى الآن وأشياء من هذا الجنس ما أوردته بأسره وتركت الباقي تحاشياً، وسنذكر شيئاً من خبره في دنباوند؛ وقال: ولد بها تابعيً مشهور رأى أنس بن مالك ولم يسمع منه وسمع من التابعين الكبار.

٤٦٨٤ ـ دباها: قرية من نواحي بغداد من طسوج نهر الملك، لها ذكر في أخبار الخوارج؛ قال الشاعر:

إِن القُباعُ سار سَيااً مَلْسا، بين دُبيرا ودباها خمسا

27۸٥ ـ دِبْنَا: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وثاء مثلثة، مقصور: قرب واسط، يقال دَبَيْثا أيضاً؛ نسبوا إليها أبا بكر محمد بن يحيى بن محمد بن روزبهان يعرف بابن الدَّبشاني، سمع أبا بكر القطيعي وغيره، روى عنه الحافظ أبو بكر الخطيب، ومات في صفر سنة ٤٣٢، ومولده في محرم سنة ٤٣٢،

27۸۹ ـ الدّبرُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وراء، ذاتُ الدّبر: ثنية؛ قال ابن الأعرابي: وصحفه الأصمعي فقال ذات الدّير بنقطتين من تحت. ودبر أيضاً: جبل جاء ذكره في الحديث، قال السكوني: هو بين تيماءَ وجبليْ طبّيء.

٤٦٨٧ ـ دَبَرُ: بفتح أُوله وثانيه: قرية من نواحي صنعاء باليمن؛ عن الجوهري؛ ينسب إليها أبو

يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عبّاد الدَّبري الصنعاني، حدث عن عبد الرزاق بن همام، روى عنه أبو بكر بن المنذر والطبراني وجماعة. ٨٦٨٤ - دُبْرَنُ: بضم أوله، وسكون ثانيه ثم زاي مفتوحة، وآخره نون، والصحيح دُبزنْدُ: من قرى مرْوَ عند كمسان على خمسة فراسخ من البلد؛ ينسب إليها أبو عثمان قريش بن محمد الدُبزني، كان أديباً فاضلاً، حدث عن عمّار بن مجاهد الكمساني، وتوفي سنة ٢٤٨.

٤٦٨٩ ـ دُبِزَنْدُ: مثل الذي قبلها بزيادة دال: وهي القرية التي قبلها بعينها من أعمال مرو.

• ٤٦٩ - دَبْقا: من قرى مصر قرب تِنَيس؛ نسب إليها الثياب الدَّبيقية على غير قياس، كذا ذكره حمزة الأصبهاني، وسألت المصريين عنها فقالوا: دبيق بلد قرب تِنَيس بينها وبين الفَرَما خرب الآن.

٤٦٩١ ـ دُبُّلُ: بضم أُوله، وتشديد ثانيه: موضع في شعر العَجّاج.

2791 - دَبُوبُ: آخره مثل ثانيه، وأوله مفتوح: موضع في جبال هُذيل؛ قال ساعدة بن جُويّة الهذلي:

وما ضَرَبٌ بيضاءُ يسقي دَبـوبهـا دُفـاقٌ فعُـرُوان الكَـرَاث فضِيمُهـا

ويروى دُبورها جمع دبر وهو النحل؛ رواهما السكّري .

273 - دَبُورِيَةً: بليد قرب طبرية من أعمال الأردن؛ قال أحمد بن منير:

لئن كنتُ في حلب ثاوياً، فنجنى الخبيرَ بدربوريه

٤٦٩٤ \_ دَبُوسِيَةُ: بليد من أعمال الصُّغد من ما وراء النهر(١)؛ منها أبـو زيد الـدُّبوسي، وهـو عبيد الله بن عمر بن عيسى صاحب كتاب الأسرار وتقويم الأدلة، وكان من كبار فقهاء أبي حنيفة وممن يضرب به المثل، مات ببخارى سنة ٤٠٣؛ ومنها أبو الفتح ميمون بن محمد بن عبد الله بن بكر مجّ الدَّبوسي، سكن مرو، كان شيخاً صالحاً من فقهاء الشافعية، تفقه على أبي المظفر السمعاني، وتوفى سنة نيف وثلاثين وخمسمائة بمرو؛ وابنه أبو القاسم محمود بن ميمون، تفقه هو وأبو زيد السمعاني مشتركين في الدرس، وسمع الحديث من أبي عبد الله الفراوي وأبي المظفر عبد المنعم بن أبي القاسم القُشيري؛ ومنها أبو القاسم على بن أبى يَعْلَى بن زيد بن حمزة بن محمد بن عبدالله الحسيني العلوى الدبوسي الفقيه الشافعي، ولي التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد، وكان إماماً في الفقه والأصول والأدب، وكان من فحول المناظرين، سمع أبا عمرو القَنطري وأبا سهـل أحمد بن علي الأبيـوردي وغيرهما، روى عنه أبو الفضل محمد بن أبي الفضل المسعودي وعبد الوهاب الأنماطي وغيرهما، توفى ببغداد سنة ٤٣٢؛ وأما أحمد بن عمر بن نصير بن حامد بن أحيد بن دَبُوسَة الدَّبوسي فمنسوب إلى جده، أسلم دبوسة على يد قُتيبة بن مسلم الباهلي سنة ٩٣.

2790 ـ اللّبَةُ: بفتح أوله، وتخفيف ثانيه: بلد بين الأصافر وبدر، وعليه سلك النبي، صلّى الله عليه وسلم، لما سار إلى بدر؛ قاله ابن إسحاق وضبطه ابن الفرات في غير موضع؛ وقال قوم: اللّبة بين الرَّوحاء والصفراء، وقال نصر: كذا يقوله أصحاب الحديث، والصواب اللّبّة لأن معناه مجتمع الرمل، وقد جاء دباب ودبّاب في أسماء مواضع؛ قلت أنا: قال الجوهري الدَّبّة التي يحط فيها الدَّهن، والشبّة أيضاً الكثيب من الرمل، والدَّبّة، بالضم، الطريق.

2797 ـ دَبَينا: بفتح أوله وثانيه، وياء مثناة من تحت ساكنة، وثاء مثلثة، مقصور: من قرى النهروان قرب باكسايا، خرج منها جماعة من أهل العلم، ينسب إليها دَبَيثاي ودَبَيثي، وربما ضُمَّ أوله.

٤٦٩٧ ـ دَبِيرا: قرية من سواد بغداد؛ قال بعضهم:

إن القُباع سار سَياراً مَلْسا، بين دَبِيرا ودَباها خمسا

279۸ ـ دَبِيرٌ: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وياء مثناة من تحت، وراء: قرية بينها وبين نيسابور فرسخ؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن يوسف بن خرشيد الدبيري، سمع قتيبة بن سعيد ومحمد بن أبان وإسحاق بن راهريه وجماعة، روى عنه أبو حامد والشيوخ، توفى سنة ٢٠٧.

8799 ـ الدَّبيرة: قرية بالبحرين لبني عامر بن الحارث بن عبد القيس.

٤٧٠٠ ـ دَبِيقُ: بليدة كانت بين الفَرَما وتِنْيس

<sup>(</sup>۱) دبوسة: مدينة حسنة كثيرة البساتين والثمار، ولها قرى ومـزارع وعمارات حسنة، وفيها منبـر وأسواق كثيـرة، وليس لها كبير قرى ولا رساتيق ولها سور تراب، وبها مياه جارية.

الروض المعطار / ٢٣٣

من أعمال مصر، تنسب إليها الثياب الدبيقية، والله أعلم.

1001 - الدِّبِيقيَّة: بالفتح ثم الكسر، وياء مثناة من تحتها ساكنة، وقاف، وياء نسبة: من قرى مغداد من نواحي نهر عيسى؛ ينسب إليها أبو العباس أحمد بن يحيى بن بركة بن محفوظ الدَّبيقي البزَّاز البغدادي من دار القزّ، كان كثير السماع والرواية، سمع قاضي المارستان محمد بن عبد الباقي وغيره، ومات في شهر ربيع الآخر سنة ٢١٢، تكلموا فيه أنه كان يثبت اسمه فيما لم يسمع مع كثرة مسموعاته.

2007 - دَبِيلٌ: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بوزن زبيل؛ قال أبو زياد الكلابي: وفي الرمل الدَّبيل وهو ما قابلك من أطول شيء يكون من الرمل إذا واجه الصَّحراء التي ليس فيها رمل فذلك الدَّبيل، وجمعها الدُّبُل، وهو الكثيب الذي يقال له كثيب الرمل؛ قال الشاعر:

وفحل، لا يعديّه بسرحل أخو الجعدات كالأجم الطويل ضربت مجامع الأنساء منه، فيخرَّ الساق آدم ذا فيضول كانَّ سنامه، إذ جرَّدوه، كانَّ سنامه، إذ جرَّدوه، نيقا العزَّاف قياد له دبييل موضع يتاخم أعراض اليمامة؛ قال مروان بن أبي حفصة يمدح معن بن زائدة وكان قد قصده من اليمامة إلى اليمن:

لـولا رجاؤك ما تخطّت ناقتي عرض الدبيل، ولا قُرى نجران وقيل: هو رمل بين اليمامة واليمن؛ وقال أبو الشليل النُفاثي:

كأنَّ سَـنامَـه، إذ جـرَّدوه نـقـا العـزُّاف قـاد لـه دبـيــل قال السكري: العنَّاف دها معروف سر

قال السكرى: العزَّاف رمل معروف يسمع فيه عزيف الجن، والنَّقا: جبيل من الرمل أبيض. ودبيل: اسم رمل معزوف يقال اتصل هذا بهذا. ودبيل أيضاً: مدينة بأرمينية تتاخم أرَّان(١)، كان ثغراً فتحه حبيب بن مسلمة في أيام عثمان بن عفان، رضى الله عنه، في إمارة معاوية على الشام ففتح ما مرَّ به إلى أن وصل إلى دليل فغلب عليها وعلى قراها وصالح أهلها وكتب لهم كتاباً، نسخته: هذا كتاب من حبيب بن مسلمة الفهري لنصاري أهل دبيل ومجوسها ويهودها شاهدهم وغائبهم. إني أمنتكم على أنفسكم وأموالكم وكنائسكم وبيعكم وسور مدينتكم فأنتم آمنون وعلينا الوفاء لكم بالعهد ما وفيتم وأديتم الجزية والخراج، شهد الله وكفى بالله شهيداً، وختم حبيب بن مسلمة؛ قال الشاعر:

سيُصْبح فوقي أقتَمُ الريش كاسراً بقاليقَلا، أو من وراءِ دبيل

ينسب إليها عبد الرحمن بن يحيى الدبيلي، يروي عن الصبَّاح بن محارب وجدار بن بكر الدبيلي، روى عن جده، روى عنه أبو بكر محمد بن جعفر الكناني البغدادي؛ وقال أبو يعقوب الخريمي يذكرها:

شقَّت عليك بواكرُ الأُظعان، لا بل شجاك تشتُّتُ الجيران

<sup>(</sup>١) دبيل: على وزن خليل، مدينة بالسند هي أول مدنها، وهي على ساحل البحر.

الروض المعطار/ ٢٣٣

وهم الألى كانوا هواك، فأصبحوا قطعوا بينهم قُوى الأقران ورأيت، يوم دبيل، أمراً مُفظعاً لا يستطيع حوارة الشفتان

ودبيل من قـرى الـرملة؛ ينسب إليهـا أبـو القاسم شعيب بن محمد بن أحمد بن شعیب بن بزیع بن سنان، ویقال لــه ابن سوَّار العبدي البزَّاز الدبيلي الفقيه المعروف بابن أبي قَطِران، روى عن أبي زُهَير أزهر بن المرزبان المقري، حدث بدمشق ومصر عن عبد الرحمن بن يحيى الأرمني صاحب سفيان بن عيينة وسهل بن سفيان الخلاطي وأبي زكـرياءَ يحيى بن عثمان بن صالح السهمي المصري، روى عنه أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بـن يونس بن عبد الأعلى الحافظ ومحمد بن على الذهبي وأبو هاشم المؤدّب والزبير بن عبد الواحد الأسداباذي ومحمد بن جعفر بن يوسف الأصبهاني وأبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم الغسَّاني وأسد بن سليمان بن حبيب الطهراني والحسن بن رشيق العسكري وأبو بكر محمد بن أحمد المفيد.

#### باب الدال والثاء وما يليهما

٤٧٠٣ ـ دَثَرُ: بالتحريك: من حصون مشارق ذمار باليمن.

٤٧٠٤ - دُثِينٌ: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وياء مثناة من تحت، وآخره نون: اسم جبل؛ يقال: دَثنَ الطائر تدثيناً إذا طار وأسرَع السقوط في مواضع متقاربة؛ قال القتال الكلابي:

سقى الله مما بين الشَّطُون وغَمرة وبشر دُرَيرات وهمضب دَشين

 ٤٧٠٥ ـ الدَّثِينَة: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وياء مثناة من تحت، ونون: ناحية بين الجَند وعَدَن (١)، وفي حديث أبي سَبْرة النخعي قال: أقبل رجل من اليمن فلما كان ببعض الطريق نفق حماره فقام وتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال: اللهم إنى جئت من الدثينة مجاهداً في سبيلك وابتغاء مرضاتك وأنا أشهد أنك تحيي الموتى وتبعث من في القبور، لا تجعل اليوم لأحد علي منّة، أطلب إليك اليوم أن تحيى لى حماري، قال: فقام الحمار ينفض أذنيه؛ وقال الزمخشري: الدثينة والدفينة منزل لبني سُلَيْم، وقال أبو عبيد السكوني: الدثينة منزل بعد فَلْجة من البصرة إلى مكة، وهي لبني سليم ثم وَجُرة ثم نخلة ثم بستان ابن عامر ثم مكة، وقال الجوهري: الدثينة ماءً لبني سيار بن عمرو؛ وأنشد للنابغة:

وعلى الرُميثة من سُكَين حاضر، وعلى الدثينة من بني سيار

قال: ويقال كانت تسمّى في الجاهلية الدفينة فتطيروا منها فسموها الدثينة، وذكرها ابن الفقيه في أعال المدينة؛ وقد نسبوا إليها عُرْوة بن غزيّة الدثيني، روى عن الضحاك بن فيروز.

٤٧٠٦ ـ الـدُّثَينَـةُ: بالتصغير، هكــذا ذكره الحازمي وجعله غير الذي قبله وقال: الدثينة ماءً

الروض المعطار / ٢٣٣

<sup>(</sup>۱) الدثينة: مدينة بينها وبين القلزم أربعة وعشرون ميلاً كانت منزلاً لقوم من العماليق، وبها مصانع تجتمع فيها السيول، وكانت فيما مضى محكمة بأبواب مطبقة تفتح إذا شاؤوا أن يسقوا أرضاً فإذا اكتضوا أرسلوا الأبواب فحبسوا الماء.

لبعض بني فزارة؛ وأنشد بيت النابغة:

وعلى الدثينة من بني سيار

قال: هكذا هـو في رواية الأصمعي، وفي رواية أبي عبيدة الـرميثة، قـال: هي ماءً لبني سيار بن عمرو بن جابر من بني مازن بن فزارة، والله أعلم بالصواب.

# باب الدال والجيم وما يليهما

٤٧٠٧ ـ دُجاكَنُ: بضم أوله، وفتح الكاف: من قرى نَسف بما وراء النهر؛ منها إسماعيل بن يعقوب المقري الدجاكني النسفي، روى عن القاضي أبي نصر أحمد بن محمد بن حبيب الكشاني، توفى بنسف في شعبان سنة ٢٨٢.

٤٧٠٨ ـ دَجِرْجَا: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وبعد الراء الساكنة جيم أخرى، مقصور: بليدة بالصعيد الأدنى عليها سور، وهي في غربي النيل، قد خرج منها شاعر متأخر يَعْرفه المصريون يقال له المشرف، وله شعر جيد،

قاض ، إذا انفصل الخصمان ردَّهما، الله الخصام، بحكم غير منفصل يبدي الزهادة في الدنيا وزُخْرُفها جَهْراً، ويقبل سرًّا بَعْرة الجَمَل جَهْراً، ويقبل سرًّا بَعْرة الجَمَل والله الله الله على ديلا، واللام، قال حمزة: دجلة معرّبة على ديلا، ولها اسمان آخران وهما: آرنك روذ وكُودَك دَرْيا أي البحر الصغير؛ أخبرنا الشيخ مسمار بن عمر بن محمد أبو بكر المقرى البغدادي

بالموصل أنبأنا الشيخ الحافظ أبو الفضل محمد

ابن ناصر بن محمد بن على السَّلامي أنبأنا

الشيخ العالم أبو محمد جعفر بن أبي طالب

أحمد بن الحسين السَّرَّاج القارىء أنبأنا القاضى أبو الحسين أحمد بن على بن الحسين التَّوَّزي في شهر ربيع الآخر سنة ٤٤٠؛ قال أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني قال: دفع إِليَّ أَبُو الحسن عليُّ بن هارون ورقة ذكر أنها بخط على بن مهدي الكسروي، ووجدت فيها أول مخرج دجلة من موضع يقال له عين دجلة على مسيرة يومين ونصف من آمد من موضع يعسرف بهَلُورَس من كهف مظلم، وأول نهر ينصبُ إلى دجلة يخرج من فوق شِمْشاط بأرض الروم يقال له نهر الكلاب، ثم أول واد ينصبُّ إليه سوى السواقي والرواضع والأنهار التي لیست بعظیمة وادی صَلْب، وهـو واد بین ميَّافارقين وآمد، قيل: إنه يخرج من هلورس، وهِلورس الموضع الذي استشهد فيه عليٌّ الأرمني، ثم ينصبُ إليه وادي ساتِيدَما وهـو خارج من درب الكلاب بعد أن ينصب إلى وادي ساتيدما وادي الزور الأخذ من الكَلْك، وهو موضع ابن بقراط البطريق من ظاهر أرمينية، وينصبُ أيضاً من وادي ساتيدما نهر مَيَّافارقين ثم ينصب إليه وادى السَّرْبط، وهـو الآخذ من ظهر أبيـات أرزن، وهو يخـرج من خُوويت وجبالها من أرض أرمينية، ثم توافي دجلة موضعاً يعرف بتلّ فافان فينصب إليها وادي الرَّزم، وهو الوادي الذي يكثر فيه ماءً دجلة، وهذا الوادي مخرجه من أرض أرمينية من الناحية التي يتولاً ها موشاليق البطريق وما والى تلك النواحي، وفي وادى الرَّزم ينصب الوادي المشتق لبدليس، وهو خارج من ناحية خلاط، ثم تنقاد دجلة كهيئتها حتى توافي الجبال المعروفة بجبال الجزيرة فينصب إليها

نهر عظيم يعرف بيَوْني يخرج من دون أرمينية في تخومها ثم ينصب إليها نهر عظيم يعرف بنهر باعيناثا ثم توافى أكناف الجزيرة المعروفة بجزيرة ابن عمر فينصب إليها واد مخرجه من ظاهر أرمينية يعرف بالبُويار ثم توافي ما بين باسورين والجزيرة فينصب إليها الوادى المعروف بدُوشا، ودوشا يخرج من الزوزان فيما بين أرمينية وأذربيجان، ثم ينصب إليها وادى الخابور، وهو أيضاً خارج من الموضع المعروف بالزُّوزان وهو الموضع الذي يكوت فيه البطريق المعروف بجرجيز، ثم تستقيم على حالها إلى بلد والموصل فينصب إليها ببلد من غربيها نهر ربما منع الراجل من خوضه، ثم لا يقع فيها قطرة حتى توافي الزاب الأعظم مستنبطه من جَبال أذربيجان يأخذ على زَرْكون وبابغيش فتكون ممازجته إياها فوق الحديثة بفرسخ ، ثم تأتي السِّنَّ فيعترضها الزاب الأسفل مستنبطه من أرض شهرزور، ثم توافى سرّ من رأى؛ إلى هنا عن الكسروي. وقيل: إن أصل مخرجه من جبل بقرب آمد عند حصن يعرف بحصن ذي القرنين من تحته تخرج عين دجلة، وهي هناك ساقية، ثم كلما امتدّت انضمَّ إليها مياه جبال ديار بكر حتى تصير بقرب البحر مدّ البصر، ورأيتُه بآمد وهو يخاض بالدواب، ثم يمتد إلى مَيّافارقين ثم إلى حصن كيفا ثم إلى جزيرة ابن عمر، وهو يحيط بها، ثم إلى بلد والموصل ثم إلى تكريت، وقيل: بتكريت ينصب فيه الزابان: الزاب الأعلى من موضع يقال له تلّ فافان والزاب الصغير عند السنّ، ومنها وعظم، ثم بغداد ثم واسط ثم البصرة ثم

عَبَّادان ثم ينصب في بحر الهند، فإذا انفصل

عن واسط انقسم إلى خمسة أنهر عظام تحمل السَّفُن، منها: نهر ساسِي ونهر الغَرَّاف ونهر دَقلة ونهر جعفر ونهر ميسان، ثم تجتمع هذه الأنهار أيضاً وما ينضاف إليها من الفرات كلها قرب مطارة، قرية بينها وبين البصرة يوم واحد(١).

وروي عن ابن عباس، رضي الله عنه، أنه قال: أوحى الله تعالى إلى دانيال، عليه السلام، وهو دانيال الأكبر، أن احفر لعبادي نهرين واجعل مفيضهما البحر فقد أمرت الأرض أن تطيعك، فأخذ خشبة وجعل يجرها في الأرض والماء يتبعه وكلما مرّ بأرض يتيم أو أرملة أو شيخ كبير ناشدوه الله فحيد عنهم، فعواقيل دجلة والفرات من ذلك، قال في هذه الرواية: ومبتداً دجلة من أرمينية.

ودجلة العوراء: اسم لدجلة البصرة علم لها، وقد أسقط بعض الشعراء الهاء منه ضرورة؛ قال بعض الشعراء:

رُوَّادُ أَعلى دجلَ يَهدج دونها قُرْباً يواصله بخمس كامل وقال أبو العلاء المعرِّي:

سقياً لـدِجلة، والـدنيـا مفـرّقة، حتى يعـودَ اجتمـاعُ النجم تَشتيتــا

(۱) دجلة: وكانت الدجلة، التي تدعى اليوم العوراء، قبل الإسلام تستقيم من عند المذار، وهي اليوم منقطعة من ثم خرقت الأرض ومرت ذاهبة، وكان كسرى ابرويز قد كسر دجلة عند الخيزرانة ليعود الماء إلى دجلة العوراء وأنفق عليها مالاً عظيماً فأعياه ذلك، ورام خالد بن عبد الله أن يكسرها وأنفق الأموال في ذلك فهدمت دجلة ذلك البنيان وخرقته، وآثار ذلك البنيان ترى، إذا مد الماء دجلة، من آجر وصاروج، وربما عطبت فيه السفن المارة.

دجوج

وبعدها لا أحبُّ الشربَ من نهر كأنما أنا من أصحاب طالوتا ذمَّ الوليدُ، ولم أَذمُم بلادكم، إذ قال ما أنصفَتْ بغداد حوشيتا وقال أبو القاسم عليّ بن محمد التنوخي القاضى:

أُحْسِنْ بدجلة والدُّجى متصوبً، والسدر في أُفق السماء مغربً فكأنها فيه بساط أزرق، وكأنه فيها طِرازٌ مُذْهَبُ ولابن التمار الواسطي يضف ضوء القمر على دجلة:

قمْ فاعتصم من صروف الدهر والنُّوب واجمع بكأسك شملَ اللهو والطرب أما ترى الليل قد ولَّت عساكرُهُ مهزومةً، وجيوش الصبح في الطلب والبدرُ في الأفق الغربيّ تحسب قد مدَّ جسراً،على الشطين، من ذهب

ودجلة: موضع في ديار العرب بالبادية؛ قال يزيد بن الطَّثْرية:

خَلا الفيضُ ممن حله فالخمائل فدجلة ذي الأرطى فقرْن الهوامل وقد كان محتلاً، وفي العيش غرَّة، لأسماء مفضى ذي سليل وعاقل فأصبح منها ذاك قفراً وسامحت لك النفس، فانظر ما الذي أنت فاعل الرباب منهم.

٤٧١١ ـ الدُّجْنِيَّتان: قال نصر: ماءتان عظيمتان

عن يسار تعشار، وهو أعظم ماء لضبة ليس بينهما ميل، إحداهما لبكر بن سعد بن ضبّة والأخرى لثعلبة بن سعد، إحداهما دَجنيَّة والأخرى القيصومة تسميان الدجنيَّتين كل واحدة أكثر من مائة ركية، بينهما حجبة إذا علوتها رأيتهما وتعشار فوقهما أو مثلهما، وهو ماء لبني ثعلبة بن سعد في ناحية الوشم، والدجنيتان وراء الدهناء قريب، هذا لفظه إلا أن الوشم موضع باليمامة في وسطها والدهناء في وسط نجد فكيف يتفق؟

٤٧١٧ ـ دَجُوْجٌ: رمل متصل بعلَم السعد: جبلان من دومة على يوم. ودَجوج: رمل مسيرة يومين إلى دون تيماء بيوم يخرج إلى الصحراء بينه وبين تيماء، وهو في شعر هذَيل؛ قال أبو ذؤيب:

صَبا قلبه بل لجَّ وهو لجوجُ، ولاحت له بالأنْعَمَين حُدوجُ كما زال نخل بالعراق مُكمَّمُ أَمَدَّ له، من ذي الفرات، خليجُ كأنك عَمْري أيَّ نظرةِ ناظرٍ نظرت، وقدسٌ دونها ودجوجُ وقال الراعى:

إلى ظُعن كالدُّوم، فيها تزايل، وهـزة أجـمال لـهـن وسـيـج فلما حبا، من خلفها، رمل عالج وجَـوْش بدّت أعناقها ودجـوج وقال الغوري: هو رمل في بلاد كلب؛ وليلة دجوج مظلمة؛ قال الراجز:

أَقْرَبَهَا البقَارُ من دَجوجا، يومين، لا نوم ولا تعريجا

وقال الأسود: دجوج رمل، وجرعٌ ومناة حمص بفلاة من أرض كلب.

٤٧١٣ ـ دَجُوَةُ: بضم أوله، وسكون ثانيه: قرية بمصر على شط النيل الشرقي على بحر رشيد، بينها وبين الفسطاط ستة فراسخ من كورة الشرقية، وبعضهم يقولها بكسر الدال.

\$ ٧١٤ ـ دُجَيْل: اسم نهر في موضعين أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت وبينها مقابل القادسية دون سامرًا فيسقي كورة واسعة وبلاداً كثيرة (١)، منها: أوانا وعُكبرا والحظيرة وصريفين وغير ذلك، ثم تصب فضلته في دجلة أيضاً، ومن دجيل هذا مسكن التي كانت عندها حرب مُصعب ومقتله؛ وإياها عنى علي بن الجهم السامي بقوله، وكان قدم الشام فلما قرب حلب خرجت عليه اللصوص وجرَّحوه وأخذوا ما معه وتركوه على الطريق فقال:

أسال بالليل سيل أسال؟ أم زيد في الليل ليل؟ يا إخوتي بدُجيل، وأين مني دجيل! وأين مني دجيل! وينسب إليه أبو العباس أحمد بن الفرج بن راشد بن محمد المدني الدجيلي الورَّاق من أهل النصرية محلة ببغداد، وليّ القضاء بدجيل وسمع القاضي أبا بكر محمد بن عبد الباقي،

(١) دجيل: هي قناة من دجلة كان أبو جعفر المنصور حين بنى بغداد أخرج من دجلة دجيـلاً ليسقى تلك القـرى كلها، حفرها من دجلة في عقود وثيقة من أسفلها محكمة بالصاروج والآجر من أعلاها معقودة وعليها عقد وثيق، وسماها دجيلاً.

الروض المعطار / ٢٣٤

ذكره أبو سعد في شيوخه؛ وإياه عنى البحتري بقوله:

ولولاك ما أسخطتُ عَمّى وروضها ونهر دجيل للذي رضي الثغر ونهر دجيل للذي رضي الثغر بن ودجيل الآخر: نهر بالأهواز حفره أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس؛ وقال حمزة: كان اسمه في أيام الفرس ديلدا كودك ومعناه دجلة الصغيرة فعرّب على دُجيل، ومخرجه من أرض أصبهان ومصبه في بحر فارس قرب عبّادان، وكانت عند دجيل هذا وقائع للخوارج، وفيه غرق شبيب الخارجي.

باب الدال والحاء وما يليهما

٤٧١٥ ـ الدّحادح: حصن من أعمال صنعاء اليمن.

٤٧١٦ ـ الدُّحائلُ: قال أبو منصور: رأيت بالخلصاء ونواحى الدهناء دُحلاناً كثيرة وقد دخلت غير دحل منها، وهي خلائق خلقها الله عزّ وجلّ تحت الأرض يذهب الدحل منها سكّاً في الأرض قامة أو قامتين أو أكثر من ذلك ثم بتلجُّف يميناً وشمالاً، فمرة يضيق ومرة يتسع في صَفاة ملساء، ولا تحيك فيها المِعاول المحدودة لصلابتها، وقد دخلت منها دحلًا فلما انتهيت إلى الماء إذا جوٌّ من الماء الراكد فيه لم أقف على سعته وعمقه وكثرته لإظلام الدحل تحت الأرض، فاستقيت أنا مع أصحابي من مائه فإذا هو عـذب زلال لأنه من مـاء السماء يسيل إليه من فوق ويجتمع فيه؛ قال: وأخبرني جماعة من الأعراب أن دحلان الخلصاء لا تخلو من الماء ولا يستقى منها إلا للشفاء من الخبل لتعذر الاستسقاء منها وبُعد الماء فيها من

فوهة الدحل، وسمعتهم يقولون دحل فلان الدحل، بالحاء، إذا دخله، والدحائل جمع الجمع، وهو موضع فيما أحسب بعينه؛ قال الشاعر:

ألا يا سيالات الدحائل باللوى! عليكن من بين السيال سلامً ولا زال منهلُ الربيع، إذا جرى عليكن منه وابلُ ورهامُ أرى العيس آحاداً إليكن بالضحى، لهن إلى أطلالكن بالضحى، لهن إلى أطلالكن بُغامُ وإني لمجلوبٌ لِيَ الشوق كلما ترنم، في أفنانكن خمامُ

٤٧١٧ ـ اللُّحْرُضُ: بضم أُوله، وسكون ثانيه، وراء مضمومة، وآخره ضاد معجمة: ماءٌ بالقرب منه ماءٌ يقال له وسيع فيُجمع بينهما فيقال الدُّحرُضان كما يقال القمران للشمس والقمر والعُمَران لأبي بكر وعمر، وهذان الماءان بين سعد وقشير، وقال نصر: دحرض ووسيع ماءان عظيمان وراء الدهناء لبني مالك بن سعد يثني الدحرضين، ثم قال على أثر ذلك: ودحرُض مِاءٌ لأل الزبرقان بن بدر بن بهدلة بن عوف بن كعب بـن سعد، ووسيع لبني أنف الناقة واسمه قُرَيع بن عوف بن كعب بن سعد، فهذا كلام مختل ولكنه لو كان قال في الأول الدحرضان ماءًان لبني كعب بن سعد لاستقام الكلام، والله أعلم، وأما مالك بن سعد فهو محل الإشكال؛ وقال أبو عمرو: الدحرضان بلد؛ وإياهما عَني عنترة العبسى بقوله:

شربت بماء الدحرضين، فأصبحت زَوْراء تنفِرُ عن حياض الـدَّيلم

وقال الأفوه الأوْدي:

لنا بالدحرضين محل مجد، وأحساب مؤثلة طماح ٤٧١٨ - دَحْلُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، ولام، قد ذكر تفسيره في الدحائل: وهو موضع قريب من حزن بني يربوع؛ عن نصر. ودحلُ: ماءٌ نجدي أظنه لغطَفان، وقال الأصمعي: الدَّحل موضع؛ قال لبيد:

فبيَّت زرقاً من سَرارَ بسُحرة، ومن دحلَ لا نخشى بهنّ الحبائلا وقال أيضاً:

حتى تهجَّر بالرواح وهاجها، طلب المعقّب حقه المظلومُ فتصيّفا ماءً بدحل ساكناً، يُستنُّ، فوق سراته العلجومُ

٤٧١٩ - دُحْلُ: بضم أوله، وسكون ثانيه، جمع للذي قبله، وقد ذكر تفسيره: وهي جزيرة بين اليمن وبلاد البَجَة بين الصعيد وتهامة، تُغْزى البجة من هذه الناحية.

ونون، وألفه يروى فيها القصر والمد: وهي ونون، وألفه يروى فيها القصر والمد: وهي أرض خلق الله تعالى منها آدم؛ قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، حين انصرف عن الطائف إلى دَحنا حتى نزل الجعرانة فيمن معه من الناس فقسم الفيء واعتمر ثم رجع إلى المدينة، وهي من مخاليف الطائف؛ والدحن في اللغة: السمين العظيم البطن، ودحنا مؤنثة.

. ٢٧٢١ ـ دَحُوضُ: بفتح أُول، وآخـره ضـاد

معجمة: موضع بالحجاز؛ قال سَلْمى بن المُقْعَد الهذلي:

فيَوْماً بأذناب الدحوض، ومرةً أنسَّنها في رَهوة والسوائل

وقال السكري: الدحوض موضع، وأذنابه: مآخيره، وأنسَّتها: أسوقها؛ وأصل الدَّحض في كلامهم الزَّلْق، والـدَّحوض الموضع الكثير الزلق.

٤٧٢٢ ـ الدَّحُولُ: بفتح أوله: ماء بنجد في ديار بني العجلان من قيس بن عيلان، ذكره نصر وقرنه بالدَّخول هكذا، ولم أجده لغيره، والله أعلم بصحّته.

٤٧٢٣ ـ دَحِيضَةُ: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وياء مثناة من تحت، وضاد معجمة؛ قال أبسو منصور: ماءٌ لبني تميم، وقد جاء في شعر الأعشى دُحيضة مصغراً؛ قال:

أتسرحل من ليلى ولمّا تسزوّد، وكنت كمن قضّى اللّبانة من دَدِ أرى سَفَها بالمسرء تعليق قلبه بغانيَة خسودٍ متى تسدنُ تبعد أتنسين أياماً لنا بدُحيضة، وأيامنا بلي البديّ وثهمد؟

٤٧٧٤ ـ دُحَيًّ: وداحية: ماءَان بين الجُناح جبل لبني الأضبط بن كلاب والمرّان، وهما اللذان يقال لهما التُليّان، والله أعلم بالصواب.

#### باب الدال والخاء وما يليهما

٤٧٢٥ ـ دَخْفَنْدُون: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفاء مفتوحة بعدها نون ساكنة، ودال مهملة، ونون: من قرى بُخارى؛ منها أبو إبراهيم

عبد الله بن جنجه الدخفندوني ولقبه حَمُول، سمَّته أمه حمول وسماه أبوه عبد الله، روى عن محمد بن سلَّام وأبي جعفر السندي، روى عنه محمد بن صابر وغيره، ومات سنة ۲۷۳.

٤٧٢٦ \_ دُخْکَث: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وفتح كافه، وثاؤه مثلثة: من قرى إيلاق.

٤٧٢٧ - دُخَّلُ: بضم أوله، وتشديد ثانيه ونتحه: موضع قرب المدينة بين ظلم وملحتين.

٤٧٢٨ ـ دَخْلَةُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه: قرية توصف بكثرة التمر أظنها بالبحرين.

٤٧٢٩ - دُخْميسُ: من قرى مصر في ناحية الغربية؛ ينسب إليها أبو العباس أحمد بن أبي الفضل بن أبي المجد بن أبي المعالي بن وهب الدخميسي، مولده في إحدى الجُمادَيْنِ من سنة ٢٠٢ بحماة، مات والده بحماة وهو وزير صاحبها الملك المنصور أبي المعالي محمد ابن الملك المظفر، توفي في سابع وعشرين من شهر رمضان سنة ٢١٧.

القيس: اسم واد من أودية العُلَية بأرض القيس: اسم واد من أودية العُلَية بأرض اليمامة؛ وقال الخارزنجي: الدَّخول بئر نميرة كثيرة المياه، وحكى نصر أن الدخول موضع في ديار بني أبي بكر بن كلاب؛ وقال أبو سعيد في شرح امرىء القيس: الدخول وحومل والمِقْراة وتوضح مواضع ما بين إمَّرة وأسود العين، وقال: الدخول من مياه عمرو بن كلاب، وقال أبو زياد: إذا خرج عامل بني كلاب مصدّقاً من المدينة فأول منزل ينزل عليه ويصدّق عليه أريكة ثم العَناقة ثم مَدْعى ثم المصلوق ثم

الزُّنْية ثم الحُلَيْف ثم يرد الدخول لبني عمرو بن كلاب كلاب فيصدِّق عليه بطوناً من عمرو بن كلاب وحلفائهم بني دَوْفن، قال أبو زياد: ومن مياه بني العجلان الدخول؛ وفي شعر حذيفة بن أنس الهذلى:

فلو أسمع القوم الصَّراخ لقُوربت مصارعهم بين الدخول وعَرْعَرا عرعر: موضع بنعمان الأراك فهو غير الأول. وذات الدخول: هضبة في ديار بني سليم؛ وقال جحدر اللَّصُّ:

يا صاحبي، وباب السجن دونكما،

هل تونسان بصحراء اللّوى نارا؟ لوى الدَّحول إلى الجرعاء موقدها، والنار تبدي لذي الحاجات أذكارا لو يتبع الحقُّ فيما قد منيت به، أو يتبع العدل ما عمّرْت دوَّارا إذا تجررُك باب السجن قام له قدم يممدُون أعناقاً وأبصارا باب الله وها يليهما باب الله والدال وها يليهما كان حُدوج المالكية، غُدُوة، كان حُدوج المالكية، غُدُوة، خلايا سفين بالنواصف من دَد خلايا سفين بالنواصف من دَد يشين أعناق أدم يختلين بها حبَّ الأراك وحبَّ الضال من دَدن ويروى من دَنن، والله أعلم بالصواب وإليه ويروى من دَنن، والله أعلم بالصواب وإليه

باب الدال والراء وما يليهما عمرها عمرها عمرها عمرها

المرجع والمآب.

دراب بن فارس، معناه دراب كرد، دراب: اسم رجل، وكرد: معناه عمل، فعرب بنقل الكاف إلى الجيم؛ قال الإصطخري: ومن مدن كورة درابجرد فسا، وهي أكبر من درابجرد وأعمر غير أن الكورة منسوبة إلى دار الملك ومدينته التي ابتناها لهذه الكورة درابجرد فلذلك تنسب الكورة إليها، وبها كان المصر في القديم وكان ينزلها الملوك؛ قال الزجاجي: النسبة إليها على غير قياس، يقال في النسبة إلى درابجرد دراوردي؛ وقال أبو البهاء الإيادي إياد الأزد وكان من أصحاب المهلّب في قتال الخوارج:

نقاتل عن قصور درابجود، ونحمى للمغيرة والرقاد المغيرة بن المهلُّب، والرقاد بن عبيد العلى صاحب شرطة المهلب، وكان من أعيان الفرس؛ وهي كثيرة المعادن جليلة الخصائص طيبة الهواء قصبتها على اسمها، ومن مدنها طمستان والكردبان كرم يزد خواست إيك، ومن شيراز إلى درابجرد قال الإصطخرى: خمسون فرسخاً، وقال البشاري والإصطخري: بها قُنَّة الموميا وعليها باب حديد وقد وُكل به رجل يحفظه، فإذا كان شهر تيرماه صعد العامل والقاضى وصاحب البريد والعُدُول وأحضرت المفاتيح وفتح الباب ثم يدخل رجل عريان فيجمع ما ترقَّى في تلك السنة، ولا يبلغ رطلًا على ما سمعته من بعض العدول، ثم يجعل في شيء ويختم عليه ويبعث مع عدّة من المشايخ إلى شيراز ثم يغسل الموضع، فكل ما يرى في أيدي الناس إنما هو معجون بذلك الماء، ولا يوجد الخالص إلا في خزائن الملك، وذكر ابن الفقيه أن هذا الكهف بأرَّجان، وقد ذكرته

هناك؛ وقال الإصطخري: وبناحية درابجرد جبال من الملح الأبيض والأسود والأخضر والأصفر والأحمر، ينحت من هذه الجبال موائد وصحون وزبادي وغير ذلك وتهدى إلى سائر البلدان، والملح الذي في سائر البلدان إنما هو باطن الأرض وماءً يجمد وهذا جبل ملح ظاهر؛ وقد نسب إلى درابجرد هذه جماعة من العلماء(١).

ودرابجرد أيضاً: محلة من محالً نيسابور بالصحراء من أعلى البلد؛ منها علي بن الحسن بن موسى بن ميسرة النيسابوري الدرابجردي، روى عن سفيان بن عيينة، روى عنه أبو حامد الشرقي ومن ولده الحسن بن علي ابن أبي عيسى المحدث ابن المحدث ابن المحدث ابن

٤٧٣٤ ـ الدَّرَاجُ: بفتح الدال، وتشديد الراء، وآخره جيم: موضع في قصيدة زهير.

2۷۳٥ ـ الدَّرَّاجيَّة: برج الدَّرَّاجيَّة: على باب توما من أبواب دمشق، كان لعبد الرحمن ويقال لعبد الله بن درّاج مولى معاوية بن أبي سفيان وكاتبه على الرسائل في خلافته.

٤٧٣٦ دَرَادِرُ: في أَخبار هذيل وفَهم: فسلكوا في شعب من ظهر الفُرْع يقال له درادر حتى تذرّوا ذنب كَرَاث موضع، فسلكوا ذا السمرة حتى قدموا الدار من بنى قديم بالسَّرْو.

ومعناه بالفارسية باب المرابجرد: قالوا: وكان بدارابجرد بيت نار معظم كان زرادشت أمر يستاسف الملك أن ينقل ناراً كانت بمدينة خوارزم إلى دارابجرد، فالمجوس تعظم هذه النار أشد تعظيم، وهي أكرم نيرانهم.

الروض المعطار / ٢٣٤

أبيض، قال حمزة: هو اسم مدينة البيضاء التي بفارسٍ في أيام الفرس، وقد ذكرت في البيضاء مشبعة.

٤٧٣٨ ـ دَرَاوَرْد: قال أبو سعد: قولهم في نسب عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد من أهل المدينة الدَّراوردي فأصله درابجرد فاستثقلوه فقلبوه إلى هذا، وقيل: إنه نسب إلى اندرابة، وقيل: إنه أقام بالمدينة فكانوا يقولون للرجل إذا أراد أن يدخل إليه أندرون فقلب إلى هذا، يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري وعمرو بن أبي عمرو، روى عنه أحمد بن حنبل وابن معين، ومات في صفر سنة ١٨٦؛ وقال أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني يعرف بابن فنجويه في كتاب شيوخ مسلمة من تصنيفه يقال: إن دراورد قرية بخراسان، ويقال هي درابجرد، ويقال: دراورد موضع بفارس.

٤٧٣٩ ـ دُرُبًا: بضم أُوله وثانيه، وتشديد الباء الموحدة: ناحية في سواد العراق شرقي بغداد قريبة منها؛ عن نصر ذكرها في قرينة دُرْتا ودُرْنا.

٤٧٤ ـ دَرْباشيا : ويقال ترباسيا : قرية جليلة
 من قرى النهروان ببغداد.

8٧٤١ ـ الدَّرْبُ: بالفتح؛ والدرب: الطريق الذي يُسلك: موضع ببغداد؛ نسب إليه عمر بن أحمد بن علي القطان الدَّربي، حدث عن الحسن بن عرفة ومحمد بن عثمان بن كرامة، روى عنه الدارقطني. والدَّرب أيضاً: موضع بنهاوَند؛ نسب إليه أبو الفتح منصور بن المظفر المقري النهاوندي، حُدَّث عنه، وإذا أطلقت لفظ الدرب أردت به ما بين طرسوس وبلاد

اللارب \_\_\_\_\_\_ درب

الروم لأنه مضيق كالدَّرب (١)؛ وإياه عنى امرؤ القيس بقوله:

بَكى صاحبي لما رأى الدَّرب دونه، وأيقن أنا لاحقان بقَيصرا فقلتُ له: لا تبك عينك، إنما نحاول مُلْكاً أو نموت فنعدرا والدربُ: قرية باليمن أظنها من قرى ذمار.

٤٧٤٢ ـ دَرْبُ دَرَّاج : محلة كبيرة في وسط مدينة الموصل يسكنها الخالديّان الشاعران؛ وقد قال فيه أحدهما يصف دير مَعبد:

وقولتي والتقاني عند منصرفي، والشوق يزعج قلبي أيّ ازعاج، يا دير! يا ليت داري في فنائك ذا، أو ليت أنك لي في درب درّاج أو ليت أنك لي في درب درّاج ٤٧٤٣ - دَرْبُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وآخره باء موحدة: موضع كان ببغداد؛ ينسب إليه أحمد بن علي بن إسماعيل القطان الدّربي، حدّث عن محمد بن يحيى بن أبي عمرو العدّني، روى عنه الطبراني وعبد الصمد بن علي الطستي. والدّرب أيضاً: موضع آخر بنهاوند؛ ينسب إليه أبو الفتح منصور بن المظفر المقري الدربي.

٤٧٤٤ ـ دَرْبُ الزَّعْفران: بكَرْخ بغداد، كان يسكنه التجار وأربـاب الأموال وربمـا يسكنـه بعض الفقهاءِ، قال القاضي أبو الحسن عليّ بن

الحسن بن علي الميانجي الفقيه الشافعي، وكان رفيقاً لأبي إسحاق الشيرازي في القراءة على أبي الطيب الطبري، يذكر هذا الدرب ويصف ماوشان همذان فقال:

إذا ذُكر الحسانُ من الجنان؛ فحيّ هَلا بوادي الماوشان تجدد شعباً تشعب كل هم، ومَلْهًى مُلْهِياً عن كلّ شان ومَغْنَى مُغنياً عن كلِّ ظَبْي، وغانية تدل على الغواني بسرَوْض مُسؤُنسق وخسريس مساءِ أللة من المشالث والمشاني وتسغسريك الهسزار عبلى ثمسار تراها كالعقيق وكالجُمَان فيا لك منزلاً، لولا اشتياقي أصَيْحابي بدرب الزعفران أنشدت هذه الأبيات بين يدي أبي إسحاق الشافعي وكمان مُتَّكِئًا، فلما بلغ إلى البيت الأخير جلس مستوياً وقال: المراد بأصيحاب درب الزعفران أنا، ما أحسن عمده اشتاق إلينا من الجنّة.

٤٧٤٥ ـ دربُ السَّلْق: ببغـداد، ينسب إليـه السَّلْقِيُّ.

٤٧٤٦ - دَرْبُ سُليمانَ: درب كان ببغداد كان يقابل الجسر في أيام المهدي والهادي والرشيد وأيام كون بغداد عامرة، وهو درب سليمان بن جعفر بن أبي جعفر المنصور، وفيه كانت داره، ومات سليمان هذا سنة ١٩٩٩.

٤٧٤٧ ـ دَرْبُ القُلَّةِ: بضم القاف، وتشديد اللام: أَظنه في بلاد الروم؛ ذكره المتنبي فقال:

<sup>(</sup>۱) قبال صاحب الروض المعطار / ۲۳۱: البدرب: وهو حاجز بين بلاد انطاكية وبلاد طرسوس منتصباً من الغرب إلى الشرق، وفيه أبواب عليها حصون وحراس ترتقب الداخل والخبارج، ومن الدرب إلى البذندوب، وهو حصن، اثنا عشر ميلاً.

عديت. 8٧٤٩ ـ دَرْبُ المُجينزِينَ: قال الفرزدق وقد هرب من الحجاج:

هل الناس، إن فارقتُ هنداً وشَفَني فسراقيَ هنداً، تاركيَّ لما بيا؟ إذا جاوزَت دربَ المجيزين ناقتي، فكاسَتْ، أبى الحجاجُ إلاَّ تنائيا أترجُو بنو مروان سمعي وطاعتي، وخَلْفي تميمُ والفلاةُ أماميا؟

• ٤٧٥ ـ دَرْبُ المُفَضَّل: محلَّة كانت بشرقي بغداد منسوبة إلى المفضل بن زمام مولى المهدي. والمهدي عداد في بغداد في المرابع ال

٤٧٥١ ـ دَرْبُ مُنيرة: محلَّة بشرقي بغداد في أواخر السوق المعروف بسوق السلطان مما يلي نهر المُعَلَّى، وهو عامر إلى الآن منسوب إلى منيرة مولاة لمحمد بن علي بن عبد الله بن عباس.

٤٧٥٢ ـ دَرْبُ النّهرِ: ببغداد في موضعين: أحدهما بنهر المُعلَّى بالجانب الشرقي، والثاني بالكَرْخ؛ ولد فيه أبو الحسن عليّ بن المبارك النهري فنسب إليه، وكان فقيهاً حنبليّاً، مات في سنة ٤٨٧.

٤٧٥٣ ـ دَرْيَند: هو باب الأبواب وقد ذكر؛ ينسب إليه الحسن بن محمد بن على بن محمد الصوفى البلخي أبو السوليد المعروف بالدَّرْبَنْدي، وكان قديماً يكني بأبي قتادة، وكان ممن رحل في طلب الحديث وبالغ في جمعه وأكثر غاية الإكثار، وكانت رحلته من ما وراء النهر إلى الإسكندرية، وأكثر عنه أبو بكر أحمد بن على الخطيب في التاريخ مرة يصرِّح بذكره ومرة يُدَلِّس ويقول: أخبرنا الحسن بن أبي بكر الأشقر، وكان قرأ عليه تاريخ أبي عبد الله غُنْجار، ولم يكن له كثير معرفة بالحديث غير أنه كان مكثراً رَحَّالًا، لم يذكره الخطيب في تاريخه وذكره أبو سعد، سمع ببخارى أبا عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الحافظ غَنجار ومن في طبقته في سائر البلاد، قال أبو سعد: وروى عنه أبو عبد الله محمد بن الفضل الفزاري وأبو القاسم زاهر بن طاهر الشُّحَّامي، قال أبو سعد: وذكر بعضهم أنَّ أبا الوليد الدربندي توفي في شهر رمضان سنة

\$٧٥٤ - دُرْبِيقَانُ: بضم أوله، وسكون ثانيه، وكسر الباء الموحدة، وياء مثناة من تحت ساكنة، وقاف، وآخره نون: من قرى مرو على خمسة فراسخ منها؛ ينسب إليها حريب الدربيقاني، سمع أبا غانم يونس بن نافع المروزي، روى عنه محمد بن عبيدة النافقاني، مات قبل الثلاثمائة.

2000 - دُرْتا: بضم أوله، وسكون ثانيه، وتاء مثناة من فوق: موضع قرب مدينة السلام بغداد مما يلي قَطْرَبُّل، وهناك دير للنصارى نذكره في الديرة إن شاء الله تعالى؛ قال الشاعر:

ألا هل إلى أكناف دُرتا وسُكرو، بحانة دُرْتا، من سبيل لنازح؟ وهل يُلْهِيَني، بالمُعَرَّج، فتية نَشَاوَى على عُجْم المثاني الفصائح فأهتك من ستر الضمير كعادتي، وأمزج كأسي بالدموع السوافح وهل أشرفن بالجوسق الفرد ناظرا إلى الأفق، هل ذَرَّ الشروق لصابح؟ وقال آخر:

يا سَقَى اللَّهُ منزلاً بين دُرْتا وأوانا، وبين تلك المُروج قد عزمنا على الخروج إليه، إنَّ ترْكَ الخروج عينُ الخروج

وذكر الصابي في كتاب بغداد حدودها من أعلى الجانب الغربي فقال: من موضع بيعة دُرْتا التي هي أُوَّله وأعلاه، نقلتُه من خطه بالتاء؛ وقول عُميرة بن طارق:

رسالة من لو طاوَعوه لأصبحوا كُساةً نَشاوَى بين دُرْتا وبابل قال الحازمى: وجدتُه في أكثر النسخ

بالنون، والله أعلم، وقال هلال بن المحسن، ومن خطه نقلته وضبطه في كتاب بغداد من تصنيفه، قال: ومن نواحي الكوفة ناحية دُرْتا، وكان فيها من الناس الأعدادُ المتوافرة ومن النخل أكثر من مائة وعشرين ألف رأس ومن الشجر المختلف إليها الأصناف الجُرْبانُ العظيمة، وها هي اليوم ما بها نخلة قائمة ولا شجرة ثابتة ولا زرع ولا ضرع ولا أهل أكثر من عدد قليل من المكارية؛ وينسب إليها أبو الحسن عليّ بن المبارك بن عليّ بن أحمد الحسن عليّ بن المبارك بن عليّ بن أحمد

الدرتائي، وبعض المحدثين بقول الدُّردائي، كان رئيساً متموّلاً، سمع أبا القاسم بن البُسْري البندار وغيره، روى عنه أبو المُعَمَّر الأنصاري وأبو القاسم الدمشقي الحافظ وغيرهما، وتوفي قبل سنة ٥٣٠، والله أعلم.

2003 - دُرْبيشِيةُ: بضم أوله، وسكون الراء، وباء موحدة مكسورة، وياء ساكنة، وشين معجمة، وياء خفيفة: قرية تحت بغداد؛ ينسب إليها هلال بن أبي الهيجان بن أبي الفضل أبو النجم المقري، قرأ على أبي العز القلانسي وأقرأ عنه، روى عنه أبو بكر بن نصر قاضي حَرَّان.

٤٧٥٧ ـ دَرْخُشْك: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وضم الخاء المعجمة، والشين المعجمة، وآخره كاف: باب من أبواب مدينة هراة تُسب إليه محلّة، ومعناه الباب اليابس، وهو بضد ذلك لأن أمامه نهرين جاريين، رأيته بهذه الصفة.

٤٧٥٨ ـ دَرْخيد: موضع أُظنه بما وراء النهر، والله أُعلم.

٤٧٥٩ - دَرْدَشْت: محلة بأصبهان، كأنه يريد باب دَشْت؛ ينسب إليها أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن سِياه الدَّشْتي المذكور، سمع إبراهيم بن زهير الجَلُودِي، روى عنه أبو بكر بن مِرْدَوَيه الحافظ، توفي سنة رحى.

• ٤٧٦٠ - دَرُّ: بفتح الدال، وتشديد الراء: غدير في ديار بني سُلَيم يَبقى ماؤه الربيع كله، وهو بأعلى النقيع، وهو كثير السَّلَم بأسفل حَرَّة بني سُلَيم؛ قال كثير :

فِأَرْوَى جَنوبَ الدَّوْنَكِين، فضاجع فدرٌ فأبلى، صادق الرَّعدِ أَسْحَمَا

٤٧٦١ ـ دُرْدُورُ: موضع في سواحل بحر عُمان مَضيق بين جبلين يسلكه الصغار من السُّفُن(١). ٤٧٦٢ ـ دِرِزْدَه: بكسر أوله وثانيه ثم زاي

الكنة، ودال مفتوحة، والنسبة إليه دِرِزْدَهِيَّ: ساكنة، ودال مفتوحة، والنسبة إليه دِرِزْدَهِيَّ: من قرى نَسف بما وراء النهر؛ منها أبو عليّ الحسين بن الحسن بن مطاع الفقيه الدرزدهي، سمع أبا عمرو محمد بن إسحاق بن عامر العُصْفُري وأبا سلمة محمد بن بكر الفقيه وعليه درس الفقه، سمع منه إبراهيم بن عليّ بن أحمد النسفي.

قدم الدُّرْزَبِينِيَّةُ: من قرى نهر عيسى من أعمال بغداد؛ ينسب إليها الحسن بن عليّ بن محمد أبو عليّ المقري الضرير الدُّرْزَبِينِي، سكن بغداد وقرأ القرآن على أبي الحسن عليّ بن عساكر بن مَرْحَب البطائحي، وكان حسن القراءة والتلاوة، يدخل دار الخلافة ويقرأ بها ويَوُمُ بمسجد الحدّادين، وسمع الحديث، ومات في منتصف شهر رمضان سنة ١٩٥، ودُفن بباب حرب.

٤٧٦٤ ـ دَرْزِيجانُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه،
 وزاي مكسورة، وياء مثناة من تحت، وجيم،
 وآخره نون: قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة

بالجانب الغربي؛ منها كان والد أبي بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي، وكان أبوه يخطب بها، ورأيتُها أنا؛ وقال حمزة: كانت درزيجان إحدى المُدُن السبع التي كانت للأكاسرة، وبها سميت المدائن المدائن، وأصلها درزيدان فعربت على درزيجان.

8٧٦٥ ـ دَرْزِيو: بوزن الذي قبله إلى الواو: قرية على ثلاثة فراسخ من سمرقند، وقد ينسبون إليها دَرْزيوني بالنون؛ ينسب إليها أبو الفضل العباس بن نصر بن جري الدرزيوني، يروي عن نُعيم بن ناعم السمرقندي، روى عنه محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي.

٤٧٦٦ ـ دَرْسِينانُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وسين مهملة مكسورة، وياء ساكنة، ونون، وفي آخره نون أخرى: قرية بينها وبين مرو أربعة فراسخ بأعلى البلد؛ ينسب إليها عبدان بن سنان الدرسيناني.

2018 - دَرْعَةُ: مدينة صغيرة بالمغرب من جنوب الغرب أكثر تُجارِها اليهود، وأكثر ثمرتها القصب اليابس جدًّا، ينسحق إذا دُقّ؛ ينسب إليها أبو زيد نصر بن عليّ بن محمد الدَّرْعي، سمع سعد بن عليّ بن محمد الزنجاني بمكة؛ ومنها أيضاً أبو الحسن الدرعي الفقيه.

<sup>(</sup>۱) دردور: موضع في بحر فارس مما يلي شط البحر حيث جبلا كسير وعوير، وهو موضع يدور فيه الماء كالرحى دوراناً دائماً من غير فترة ولا سكون، فإذا سقط إليه مركب أو غيره فلا يزال يدور حتى يتلف وهذه الدردورات ثلاثة: منها هذا الواحد والثاني بمقربة من جزيرة قمار والدردور الثالث في آخر الصين.

الروض المعطار / ٢٣٤

<sup>(</sup>۱) درعة: وبوادي درعة شجر التاكوت، وهدو شجر يشبه الطرفاء وبه يدبغ الجلد الغدامسي، ويوجد بوادي درعة حجارة تسمى تامطغيت تحك باليد فتلين إلي أن تأتي في قوام الكتان فتصنع منها القيود للدواب والأمرة، وتغزل وينسج منها مناديل ولا تؤثر فيها النار مثل السمندل. الروض المعطار / ٢٣٥

2۷٦٨ - دَرْغَانُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وغين معجمة، وآخره نونَ: مدينة على شاطىء جيحون، وهي أول حدود خوارزم من ناحية أعلى جيحون دون آمُل وعلى طريق مرو أيضاً، وهي مدينة على جُرْف عال ، وذلك الجُرْف على سنّ جبل، بناحية البرّ منها رمالٌ، وبينها وبين حيحون مزارع وبساتين لأهلها، وبينها وبين نهر جيحون نحو ميلين، رأيتُها في رمضان وبين نهر جيحون نحو ميلين، رأيتُها في رمضان سنة ٦١٦ عند قصدي لخوارزم من مرو؛ منها أبو بكر محمد بن أبي سعيد بن محمد الدَّرْغاني، روى عن المظفّر السمعاني، حدثنا عنه أبو المظفر عبد الرّحيم بن أبي سعد.

2719 - دَرْغَمُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وغين معجمة مفتوحة: بلدة وكورة من أعمال سمرقند تشتمل على عدّة قرى متصلة بأعمال مَايَمُرْغ سمرقند؛ وقال خالد بن الربيع المالكي:

بوادي دَرْغَم شَقِيتُ كِرام، أُرِيتَ دماؤهم بيد اللَّئامِ بكيتُ لهم، وحقَّ لهم بكائي، بأجفان مؤرَّقة دَوَام فتحسبها، وقطرُ الدمع فيها، غداة المُرْن، أُذِيالَ الخِيام

ينسب إليها الواعظ صابر بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن المحمد بن أحمد بن السدّرُغمي، روى عن أبي نصر أحمد بن الفضل بن يحيى البخاري، روى عنه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النّسفي، توفي سنة عمر بن محمد بن أحمد النّسفي، توفي سنة ١٨٥.

٤٧٧٠ ـ دَرْغُـور: بالفتـح ثم السكون، وغين

معجمة، وآخره زاي: مدينة بسجستان.

4۷۷۱ ـ ذَرْغِينَةُ: بفتح أول، وسكون ثانيه، وكسر الغين المعجمة، وياء باثنتين من تحتها، ونون: ما ذكر أي شيء هو.

٤٧٧٦ ـ دَرَق : بلدة قرب سمرقند، وهي دَرَقُ السفْلي والعليا.

٤٧٧٣ - دَرْقيط: نهر درقيط: كورة ببغداد من جهة الكوفة.

2018 - دَرْكَجِين: بالجيم: من قرى همذان، وما أحسبها إلا دَرْكزين المذكورة بعدها؛ نَسَب إليها شيرَوْيَه بن شهردار قاسم بن أحمد بن القاسم بن محمد بن إسحاق الدركجيني أبا أحمد الأديب وقال: دركجين من قرى همذان، سمع من أبي منصور القومساني وروى عن أبي حميد، سمعتُ منه وكنت في مكتبه، والله أعلم.

وفتح الكاف، وزاي مكسورة، وياء، ونون؟ وفتح الكاف، وزاي مكسورة، وياء، ونون؟ قال أنوشروان بن خالد الوزير: هي بليدة من إقليم الأعلم؛ ينسب إليها أبو القاسم ناصر بن على الدركزيني وزير السلطان محمود ابن السلطان محمد السلجوقي ثم وزيسر أخيه طُغْرُل، وهو قتله في سنة ٢١٥، وأصله من قرية من هذا الإقليم يقال لها أنساباذ فنسب نفسه إلى دركزين لأنها أكبر قرى تلك الناحية، قال: وأهل هذا الإقليم كلهم مُزْدكية ملاحدة؛ قلتُ وأنا: رأيتُ رجلاً من أهل دركزين وسألته عن وأنها بينها وبين زنجان، قال: وهو رستاق المر، وأنها بينها وبين زنجان، قال: وهو رستاق المر، تلفظ لي به بالراء في آخره بغير عين.

دروازق

2۷۷٦ ـ السدَّرَكُ: بالتحريك، وآخره كاف، ويوم الدَّرَك: بين الأوْس والخزْرَج؛ وقال أبو أحمد العسكري: الدَّرُك، بسكون الراءِ. يوم كان بين الأوس والخزرج في الجاهلية. ودَرَك: قلعة من نواحي طوس أو قُهستان. ودَرَك: مدينة بمُكْران، بينها وبين قَنَّرْبُور ثلاث مراحل وبينها وبين راسك ثلاث مراحل.

٤٧٧٧ ـ دَرْكُوش: حصن قرب أنطاكية من أعمال العواصم.

4۷۷۸ ـ دُرْنا: بلفظ حكاية لفظ الجمع من دار يدُورُ: من نواحي اليمامة؛ عن الحازمي فيما أحسب؛ قال الأعشى:

حل أهلي ما بين دُرْنا فبادَوْ
لي، وحَلَّتْ عُلُويَّةُ بالسَّخال
هكذا قال الجوهري، والصواب دُرْتا لأن
دُرْتا وبادَوْلي موضعان بسواد بغداد؛ وبالنون
روي قول عُميرة بن طارق اليربوعي حيث قال:
ألا أبلغا أبا جمارٍ رسالة،
واخبرا أني عنكما غير غافل
رسالة مَن لو طاوعوه لأصبحوا
كُساةً نَشاوى بين دُرْنا وبابل

وهذا يدلُّ على أنها من نواحي العراق؛ وقال أبو عبيدة في قول الأعشى:

فقلتُ للشَّرْبِ في دُرْنا، وقد ثَمِلوا: شِيموا، وكيف يَشيمُ الشاربُ الشَّمِلُ! هكذا روي بالنون، وقيل: دُرنا كانت باباً من أبواب فارس، وهي دون الحيرة بمراحل، وكان فيها أبو ثبيت الذي قال القصيدة فيها، وقال غيره: درنا باليمامة، هكذا في شرح هذا

البيت، والصحيح أن دُرْتا، بالتاء، في أرض بابل ودُرْنا، بالنون، باليمامة؛ ومما يدل على أن درنا باليمامة قول الأعشى أيضاً:

فإن تمنعوا منا المُشَقَّر والصفا، فإنا وجدنا الخُطَّ جمّاً نخيلُها وإنَّ لنا دُرْنا، فكلَّ عسيّة يُحَطَّ إلينا خمرُها وخميلُها الخميل: كل ما كان له خملُ من النبات، وكانت منازل الأعشى اليمامة لا العراق؛ وقال مالك بن نُويْرة:

فما شكر من أدى إليكم نساءكم مع القوم قد يمَّن دُرْنا وبارقا وقال الحفصي: دُرْنا نخيلات لبني قيس بن ثعلبة بها قبرُ الأعشى، وذكر الهمذاني أن أثافِتَ التي باليمن كان يقال لها في الجاهلية دُرْنا، وقد ذكر في أثافت؛ ومنه قول الآخر:

أَإِن طَحَنَتْ دُرْنَيْةً لعيالها تَطَبْطَب ثدياها، فطار طحينها ٤٧٨٩ ـ دَرَنُ: بالتحريك: جبل من جبال البربر بالمغرب فيه عدة قبائل وبلدان وقرى.

• ٤٧٨ - دَرْنَةُ: موضع بالمغرب قرب السلوي السلوي السلوي وجماعة من المسلمين وقبورهم هناك معروفة، وذلك في سنة ٧٦، وهي من عمل باجة بينها وبين طَبَرْقة.

٤٧٨١ ـ دَرْوَارَق: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وبعد الأُلف زايُّ، وآخرُه قاف، وأُصله دَرْوَازَه ماسرجستان، ودروازه بلسانهم يـراد به بـاب المـدينـة: قـريـة على فـرسـخ من مـرو عنـد

الدَّيوَقان، وهي قرية قديمة نزل بها المسلمون لما قدموا مَرْوَ لفتحها؛ منها أبو المثيّب عيسى بن عبيد بن أبي عبيد الكندي الدَّرُوازَقي، حدث عن عِكرمة القرشي مولاهم والفرزدق بن جوًاس وغيرهما، روى عنه الفضل بن موسى الشيباني.

٤٧٨٢ - دَرُوَتُ سَرَبام: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح الواو، وتاء، وسين مهملة، وباء موحدة: قرية كثيرة البساتين والنخل، أنشأ فيها الشريف بن ثعلب جامعاً على فم المَنْهى. ودروت: من الصعيد بمصر.

٤٧٨٣ ـ دَرْوَذُ: آخره ذال معجمة، وباقيه مثل المذي قبله: واد لبني سُليْم، ويقال ذُو دَرْوَذ؛ قال أُبو تمام:

فهم لــدَرْوَد والــظلام مَــوالـي على أنه عن العمراني، وشعر أبي تمام يدل على أنه موضع في ثغر أدربيجان لأنه يمدح أبــا سعيد الثغرى فقال:

وب الهضب من أبرَشْتَ ويم ودَرْوَدَ عَلَتْ بك أطرافُ القَنا، فاعْلُ وازددِ

وأَبْرَشْتَويم هناك، والقصيدة يذكر فيها حَرْبَه مع بابك الخُرَّمي؛ وقال في قصيدة أُخرى يمدح المعتصم:

وبهَضْبتَيْ أَسرشتويسم ودَرْوَدَ لَقِحَت لِقاحُ النَّصْر بعد حِيالِ يومُ أَضاءَ به الزمانُ، وفَتَحَتْ فيه الأسِنَّةُ زَهْرَةَ الأمالِ لولا الظلامُ وقُلَّةٌ عَلِقوا بها باتت رقابهم بغير قلل

فليشكسروا جنع الطلام ودروذاً، فهم لكرود والطلام موالسي ٤٧٨٤ ـ الدروقرة: بلد كان بالعراق خرّبه الحجاج ونقل آلته إلى عمل واسط.

2٧٨٥ - دَرَوْقَةُ: بفتح أوله وثانيه، وسكون الواو، وقاف: بلدة أو قرية بالأندلس(١)؛ ينسب إليها أبو زكرياء يحيى بن عبد الله بن خيرة الدروقي المقري، قال السلفي: قدم علينا الإسكندرية سنة ٢٦٥، وسألته عن مولده فقال: سنة ٤٦٤ بدروقة، وقرأتُ القرآن عن أبي الحسين يحيى بن إبراهيم البسار القرطبي بمرسية وسمعت الحديث على أبي محمد بمرسية وسمعت الحديث على أبي محمد بسرقسطة، ومات بقفط من الصعيد سنة ٥٣٠.

٤٧٨٦ ـ دَرَولِلَيَّةُ: بفتح أُول وثانيه، وسكون الواو، وكسر اللام، وتشدّد ياؤه وتخفف: مدينة في أرض الروم؛ عن الأزهري؛ قال أُبو تمّام:

شم ألقى على دَرَوْليّه البر كَ مُحلاً باليّمْن والتوفيق فحوى سوقها، وغادر فيها سوق مزن مرت على كل سوق

٤٧٨٧ - دَرَه: بلد بين هراة وسجستان، وهي آخر عمل هراة، ومن هراة إلى أَسْفُزار ثلاث مراحل، ومن أسفزار إلى دره مرحلتان، ومن دره إلى سجستان سبعة أيام.

الروض المعطار / ٢٣٥

<sup>(</sup>١) دروقة: مدينة بالأندلس من عمل قلعة أيوب عظيمة في سفح جبل، وعلى مقربة منها كنيسة أبرونية لها ثلاثمائة باب وستون باباً، وهن من إحدى عجائب البنيان.

الدرهمة

٨٨٧٤ ـ الدَّرْهَمَةُ: أرض باليمامة؛ عن ابن أبي حفصة.

٤٧٨٩ - دُرَيْجَةُ: تصغير دَرْجَة في شعر كثير: ولقد لقيت، على الدريجة، ليلة كسانت عليك أيامِناً وسعودا

• ٤٧٩ - دَرِيجَه: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وياء مثناة من تحت، وجيم: قرية كبيرة، بينها وبين مرو ميلان أو أقل، والنسبة إليها دريجقي بزيادة القاف؛ نزل بها عبد العزيز بن حبيب الأسدي المدريجقي فنسب إليها، وكان من التابعين، روى عن ابن عباس وابن عمرو وأبي سعيد الخدري وغيرهم.

٤٧٩١ - دُرَيْسراتُ: موضع في قول القتال
 الكلابي:

سقى الله ما بين الشَّطُون وغمرة وبئر دريرات وهَرضْب دَثرين

٤٧٩٢ ـ الدُّرَيْعَاءُ: قرية من قرى زبيد باليمن، والله أُعلم.

باب الدال والزاى وما يليهما

2۷۹۳ ـ دِزاه: من مشاهير قرى الري كالمدينة كبراً، وهما دزاه قصران ودزاه ورامين.

\$ ٧٩٤ ـ دزباز: ربما كانت دزبار: قرية خارجة من نيسابور على طريق هراة.

2۷۹٥ ـ دزيز: اسم قلعة مدينة سابور خُواست دزيز، ومنها أُخذ فخر الملك أبو غالب أموال بدر بن حسنويه المشهورة.

٤٧٩٦ ـ دِزَقُ: أُصله دِزَه يزيدون فيه القاف إذا أرادوا النسبة: وهي قرًى في عـدة مواضـع، منها: دزق حفص بمرْوَ؛ ينسب إليها علي بن

خَشْرَم، ودزق شيرازاد: بمرو أيضاً، ودزق باران، ودزق مسكين، كل هذه بمرو الروذ؛ الشاهجان، ودزق العليا: من قرى مرو الروذ؛ وإلى هذه ينسب أبو المعالي الحسن بن محمد بن أبي جعفر البلخي الدزقي القاضي بها، ذكره أبو سعد في التحبير، ومات في سنة بها، ذكره أبو سعد في التحبير، ومات في سنة أيضاً: قرية كبيرة على طريق الشاش بما وراء أيضاً: قرية كبيرة على طريق الشاش بما وراء النهر بين زامين وسمرقند، يقال لها دزق وساباط؛ نسب إليها جماعة، منهم: أبو بكر وسابط؛ نسب إليها جماعة، منهم: أبو بكر أحمد بن خلف الدزقي يعرف بابن أبي شعيب. قلعة حصينة من نواحي أذربيجان قرب تبريز.

باب الدال والسين وما يليهما ٤٧٩٨ ـ دسبندس: من قرى مصر القديمة، لها ذكر في الفتوح.

وفتح التاء المثناة من فوق والباء الموحدة وفتح التاء المثناة من فوق والباء الموحدة المقصورة، وقد ذكرت لما سميت دستبى في دُنْباوُنْد: كورة كبيرة كانت مقسومة بين الري وهو وهمذان، فقسمٌ منها يسمّى دستبى الرازي وهو يقارب التسعين قرية، وقسم منها يسمى دستبى همذان وهو عدة قرى، وربما أضيف إلى قزوين في بعض الأوقات لاتصاله بعملها؛ قال ابن الفقيه: ولم تزل دستبى على قسميها بعضها للري وبعضها لهمذان إلى أن سعى رجل من للري وبعضها لهمذان إلى أن سعى رجل من حالد ويكنى أبا مالك في أمرها حتى صيرت كلها إلى قزوين، فسمعه رجل من أهل بلده يقول: كوَّرْتُها وأنا أبو مالك، فقال: بل أتلفتها وأنت أبو هالك.

٤٨٠٠ ـ دَسْتَجِرْد: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وفتح التاء المثناة من فوق ثم جيم مكسورة بعدها راء ساكنة ، ودال مهملة ؛ قال السمعاني : عدة قرى في أماكن شتى ، منها: بمرو قريتان وبطوس قريتان وبسرخس دستجرد لُقمان وببلخ دستجرد جُمُوكيان، قال أبو موسى الحافظ: دستجرد جمو كيان ببلخ ؛ منها أبو بكر محمد بنَّ الحسن الدستجردي، حدث عنه أبو إسحاق المستملي، قال أبو إسحاق المستملي أيضاً: سمعت أبا عمرو محمد بن حامد الدستجردي ؟ قال أبو موسى: وبأصبهان عدة قرى تسمى كل واحدة دستجرد، رأينا غير واحد منهم يطلبون العلم والسماع؛ قال البشاري: دستجرد مدينة بالصغانيان، وقال مسعر: نسير من قنطرة النعمان قرب نهاوَند إلى قرية تعرف بدستجرد كسرويَّة، فيها أُبنية عجيبة من جواسق وإيوانات كلها من الصخر المهندم، لا يشك الناظر إليها أنها من صخرة واحدة منقورة؛ وينسب إلى دستجرد مرو أبو محمد سعد بن محمد بن أبي عبيد الدستجردي، قرية عند الرمل من نواحي مرو، روى الحديث وسمعه، ومات بدستجرد في شهر رمضان سنة ٥٥٢، ومولده سنة ٤٧٧، كان صوفيًّا فقيهاً صالحاً، ولي الخطابة والوعظ بقريته، سمع أبا الفتح عبد الله بن محمد بن أردشير الهشامي وأبا منصور محمد بن إسماعيل اليعقوبي وأبا منصور محمد بن عليّ بن محمود الكراعي، سمع منه أبو سعد.

٤٨٠١ ـ دَستُمِيسَانُ: بفتح الدال، وسين مهملة ساكنة، وتاء مثناة من فوقها، وميم مكسورة، وياء مثناة من تحت، وسين أنحرى مهملة، وآخره نون: كورة جليلة بين واسط والبصرة

والأهواز وهي إلى الأهواز أقرب، قصبتها بسامتى، وليست ميسان لكنها متصلة بها، وقيل: دستميسان كورة قصبتها الأبُلَّة فتكون البصرة من هذه الكورة.

٤٨٠٢ ـ دَسْتَوَا: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وتاء مثناة من فوق: بلدة بفارس؛ عن العمراني، وقال حمزة: المنسوب إلى دستبي دستفائي ويعرُّب على الدستوائي؛ وفي أخبار نـافع بن الأزرق لما خرج إليه مسلم بن عبيس: نزل نافع رستقباذ من أرض دستوا من نـواحي الأهواز، وقال السمعاني: بلدة بالأهواز، وقد نَسب إليها قوماً من العلماء، وإليها تنسب الثياب الدُّستوائية؛ منها أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد بن الحسن الدستوائي الحافظ، سكن تُسْتَر، روى عن الحسن بن عليّ بن عثمان، روى عنه أبو بكر بن المقري الأصبهاني؛ وأما أبو بكر هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري البكري(١) فهو بصري، كان يبيع الثياب الدستوائية فنسب إليها، روى عن قتادة، روى عنه يحيى القَطَّان، ومات سنة ١٥٢.

4.0% ـ الدَّسْكَرَةُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح كافه: قرية كبيرة ذات منبر بنواحي نهر الملك من غربي بغداد (٢)؛ ينسب إليها أبو

<sup>(</sup>١) هشام الدستوائي: قال امية بن خالد عن شعبة: ما من أحد أقول انه طلب الحديث يريد به وجه الله تعالى إلا هشام، وقال أبو داود الطيالسي: هشام الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث.

تهذيب التهذيب ١١ / ٤٣

<sup>(</sup>٢) الدسكرة: وهي مدينة كبيرة بها قصر من بناء الأكاسرة له سور مشرف له باب واحد مما يلي المغرب، وليس داخله بناء والطريق من الدسكرة إلى جلولاء بين جبال ورمال ونخيل.

الروض المعطار / ٢٤٤

منصور منصور بن أحمد بن الحسين بن منصور الدسكري أحد الرؤساء، روى عنه أبو سعد شيئاً من الشعر. والـدُّسكرة أيضاً: قرية في طريق خراسان قريبة من شهرابان، وهي دسكرة الملك، كان هُرْمُز بن سابور بن أردشير بن بابك يكثر المقام بها فسميت بذلك؛ ينسب إليها الحافظ النُّشْتَبري ثم الدسكري، وذكر في بابه، والحافظ لقب له وليس لحفظه الحديث؛ وينسب إليها أبو العباس أحمد بن بكرون بن عبد الله العطار الدسكري، سمع أبا طأهر المخلص، روى عنه الحافظ أبو بكر الخطيب، وتوفى سنة ٤٣١. والدسكرة: قرية مقابل جَبُّل؛ منها كان أبان بن أبي حمزة جدّ محمد بن عبد الملك بن أبان بن أبى حمزة بس الزيات الوزير، وفي أخبار نافع بن الأزرق أنه من نواحى الأهواز. والدسكرة أيضا: قرية بخوزستان؛ عن البشاري؛ والدسكرة في اللغة: الأرض المستوية.

٤٨٠٤ ـ دُسْمَانُ: بضم أُوله، وسكون ثانيه، وآخره نون: موضع.

قرب مكة به قبر ابن سُرَيج المغني ؛ قبال فيه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وهو يرثيه :

وقفنا على قبر بدسم فهاجنا، وذكّرنا بالعيش، إذ هو مُصحَبُ فجالَتْ بأرجاءِ الجفون سوافحُ من الدمع، تَستتلي التي تتعقّبُ إذا أبطأت عن ساحة الخدّ ساقها دمٌ بعد دمع إثرَه يتصببُ

# فإن تُسْعِدَا نندبْ عُبَيداً بعَولة، وقلَّ له منَّا البُكا والتحوُّبُ باب الدال والشين وما يليهما

وآخره تاء مثناة من فوق: قرية من قرى وآخره تاء مثناة من فوق: قرية من قرى أصبهان؛ منها القاضي أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن بن جرير بن سويله الدشتي، روى عن أبي بكر عبد الرحيم وغيره والدشت أيضاً: بليدة في وسط الجبال بين إربل وتبريز، رأيتها عامرة كثيرة الخير، أهلها كلهم أكراد. ودَرْدَشت: محلة بأصبهان؛ ينسب إليها بيسياه الدشتي المذكّر، روى عنه أبو بكر بن مردويه، مات سنة ٢٧٦؛ وأما أبو بكر محمد بن أحمد بن شعيب الدشتي الكرابيسي النيسابوري فإنما نسب بهذه النسبة لسكناه خان الدشت، عبد البكر بن خزيمة، سمع منه الحاكم أبو عبد الله وقال: توفي في محرم سنة ٩٤٩.

٤٨٠٧ ـ دَشْتُ الأَرْزَن: بأرض فارس؛ ذكره المتنبى في قوله:

سَقياً لـدَشْت الأرزن الـطُوال

وهو قريب من شيراز فيه هذه العِصيُّ الأرزن التي تعمل نصباً للدبابيس، كان عضد الدولة خرج إليه يتصيد وأمر المتنبي أن يقول فيه شعراً فقال هذه القصيدة.

4.04 ـ دَشْتُ بارِين: مدينة من أعمال فارس لها رستاق، ولكن ليس بها بساتين ولا نهر، شربهم من مياه رديثة؛ قال البشاري: وكان فيه وقعة للمهلب بالأزارقة، وذكر كعب الأشقري فقال:

بدَشت بارین یوم الشعب، إذ لحقت أسد بسفك دماء الناس قد دَبروا لاقوا فوارس ما یخلون ثغرهم، فیهم علی من یقاسی حربهم صَعَرُ المقدمین، إذا ما خیلهم وردت، والسطاعنین، إذا ما ضُیّع الدُّبُرُ وقال النعمان بن عقبة العتكی:

وبـدَشتِ بـارِينٍ شـددنَا شـدة مـذكـورة كـانت تسمَّى الفيصـلا إذ لا تـرى إلَّا صـريـعَ كتيبـة لا يتقى قصـد القنا والجنـدلا

قال ابن طاهر: قرية من قرى أصبهان؛ منها قال ابن طاهر: قرية من قرى أصبهان؛ منها أحمد بن جعفر بن محمد المدني مدينة أصبهان يعرف بالدُشتكي، روى عنه أبو بكر بن مردويه، قال أبو موسى الحافظ الأصبهاني رادًا على المقدسي: لا يعرف دشتك في قرى أصبهان وإنما هو الدشتي المذكور آنفاً؛ وقال الحازمي: قال البخاري دشتك قرية بالريّ؛ ينسب إليها أبو عبد الرحمن عبد الله بن سعيد الدشتكي الرازي عبد الرحمن عبد الله بن سعيد الدشتكي الرازي الأصل، روى عن مقاتل بن حيَّان وغيره، يروي عنه محمد بن حميد الرازي. ودشتك أيضاً: محلة بأستراباذ؛ منها زكرياء بن ريحان الحميد الدشتكي، يروي عن يحيى بن عبد الحميد الحقيد الحميد وينزل محلة دشتك.

٤٨١٠ ـ دَشْتِيه: بعد الشين الساكنة تاء فوقها نقطتان، وياء ساكنة، وهاء: من قرى أصبهان؟
 كذا قرأته بخط يحيى بن منده.

4۸۱۱ - دِشِسَّة: بكسر أوله وثانيه، ونون ساكنة، وتاء: حصن بالأندلس من أعمال شُنْتَمْ بة.

2017 ـ دِشْنى: بكسر أوله، وسكون ثانيه، ونون مفتوحة، مقصور: بلد بصعيد مصر بشرقي النيل ذو بساتين ومعاصر للسكر؛ ودشنى بلغة القِفْط: معناها المبقلة.

#### باب الدال والعين وما يليهما

\$ \$ 4.1% ـ دَعَانُ: بالفتح؛ قال يعقوب: دعان واد به عين للعثمانيين بين المدينة وينبع على ليلة؛ قال كثير عزَّة:

ثم احتملْنَ غُددَيَّةً وصَرَمْنَه، والقلبُ رهنُ، عند عَدزَّة، عانِ ولقد شأتك حمولُها، يوم استوت بالفُرع بين حَفَيتن ودعان فالقلبُ أصورُ عندهن كبأنما يسجندِبنَه بنوازع الأشطان يسجندِبنَه بنوازع الأشطان

وهم جيران لبني سلول بن صعصعة بالحجاز. ٤٨١٥ ـ دَعْتُب: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وتاء مثناة من فوق، وباء موحدة: موضع في قوله:

حلَّت بدَعتب أم بكر

أنشده عثمان. 8413 - الدَّعجاءُ: من قولهم عين دعجاءُ أي سوداءُ: هضبة في بلادهم.

٤٨١٧ - دُعمانُ: موضع في قول الشاعر، أنشده اللحياني:

هيهات مسكنها من حيث مسكننا، إذا تضمَّنها دعمان فالدور إذا تضمَّنها دعمان فالدور ٤٨١٨ ـ دُعْمَةُ: ماء بأجإ أحد جبلَيْ طيِّيء، وهو ملح، بين مُلَيحة والعَبْد.

٤٨١٩ ـ دَعْنجُ: ساحل من سواحل بحر اليمن،

جاء في حديث عبد الله بن مروان الحمار لما هرب من عبد الله بن عليّ، قرأته بخط السكري مضبوطاً كذا مفسراً، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

باب الدال والغين وما يليهما

٤٨٢٠ ـ دَغانين: هضبات من بـلاد عمروبن كـلاب، وقيـل: أبي بكـر بن كـلاب؛ وقـال الأصمعي: دغانين في طرف البُتْر، وفيه جبال كثيرة، وهي بلاد بني عمروبن كلاب.

٤٨٢١ ـ دَغْنانُ: بنونين: جُبيل بحمى ضرية لبني وَقَاص من بني أبي بكر بن كلاب، وهنا هضبات يقال لها دغانين المذكورة قبل؛ قال سرية الفزاري، وقيل ابن ميّادة:

يا صاحب الرَّحل توطَّأُ واكتفلْ، واحلَّرْ بدغنان مَجانين الإبلْ كلِّ مَطَار طامح الطرف رَهِلْ ألزمه الراعي صِراراً لا يُحَلِّ

أي غرزها حتى سمنت؛ وقال أبو زياد: ومن تَهْلان ركن يسمى مخمَّراً الذي يقول فيه القائل يذكر عنزاً من الأرْوَى رماها:

رماها: من الأعنز السلائي رعين مخمراً ودغنان لم يقدر عليهن قانصُ ٤٨٢٧ ـ دَغُوث: بلد بنواحي الشحر من أرض عُمان، والله أعلم بالصواب.

باب الدال والفاء وما يليهما

8A۲۳ ـ دُفاقٌ: موضع قرب مكة؛ قال الفضل اللهي:

بي أَلَم يان سُلمى ناأينا ومقامُنا بيطن دُفاق في ظلال سُلالم؟

فدلَّ على أنه بخيبر لأن سلالم من حصونها المشهورة كان، ولعله موضعان لأن ساعدة بن جؤية الهذلي يقول:

وما ضَرَبُ بيضاءُ يَسقي دَبوبَها دُفاقٌ فَعُروانُ الكَراث فضيمُها وقال السكري: هذه أودية كلها.

١٨٦٤ ـ دَفَا: بلد باليمن من بلاد خُولان؛ قال بعضهم:

ويَسنم رأس العـزّ من ذَمَّتيْ دَفَا إلى أسفل العشّار فَرْع الدعـاثم ٤٨٢٥ ـ الدُّفُّ: بلفظ الدُّفّ الذي ينقر به: موضع في جُمْدان من نواحي المدينة من ناحية مُوْنان

عُسْفان. 1873- الدَّفَنُ: قال السمعاني في قولهم فلان الدفني: منسوب إلى موضع بالشام، منها محارف بن عبد الرحمن الشامي الدَّفني، كان ينزل هذا الموضع، وقيل: هو منسوب إلى الدفينة وهي المذكورة بعده، روى عن حِبَّان بن جَزِي، روى عنه أبو سلمة موسى بن إسماعيل. ١٤٨٧- الدَّفِينُ: موضع في قول عَبيد بن الأبرص:

تغَيَّرَت السديسارُ بدي الدفين، فأوديسة السلوى فسرمسال لسيسن وقال أيضاً:

ليس رسمٌ من الدفين ببالي، فلوى ذروة فحنبيْ ذيال

٤٨٢٨ ـ دفون: موضع؛ عن الحازمي.

8A79 ـ الدَّفينَةُ: بفتح أُوله، وكسر ثانيه، وياء مثناة من تحت، ونون: مكان لبني سُليم،

ويروى بالقاف؛ قال السكري في قول جرير: وَرَّعْتُ رَكْبي بالدفينة بعدما ناقلنَ، من وَسَط الكُراع، نقيلا من كل يَعمَلُة النَّجاء تكلَّفَت جسوزَ الفلاة تأوهاً وذميلا

قال: الدفينة، بالفاء، ماء لبني سليم على خمس مراحل من مكة إلى البصرة، نقلته من خط ابن أخي الشافعي، وكان فيه يوم من أيامهم؛ وقال أنس بن عباس الرَّعلي في يوم الدفينة وكان لبني مازن بن عمرو بن تميم على بنى سليم:

أُغسرُكُ مني أن رأيستَ فوارسي تُوى منهم، أعلى الدفينة، حاضرُ أتاني برجل فوق أخرى يعدّنا عديد الحصى ما إن يَزَال يكاثر وأُمُّكُمُ تسزجي التَّوَّام لبعلها، وأمُّ أبيكم كَنزَّةُ السرحم عاقرُ باب الدال والقاف وما يليهما

٤٨٣٠ ـ دُقاتِش: بالضم، وبعد القاف ألف، وتاء مثناة من فوقها، وآخره شين معجمة: موضع بصَعيد مصر من كورة البَهْنَسا، كان فيه وقعة بين معاوية بن حُدَيج وأصحاب محمد بن أبي حذيفة في مقتل عثمان، رضي الله عنه.

2۸۳۱ ـ دَفَانِيَةُ: من قرى دمشق؛ قال أبو القاسم بن عساكر: يحيى بن عبد الرحمن بن عمارة بن مُعلِّى بن زكرياءَ الهمداني الدَّقاني من أهل قرية دقانية من قرى دمشق، حدث عن محمد بن إسحاق الأشعري الصيني وإسماعيل ابن حصن الجبيلي وشعيب بن شعيب بن إسحاق بن أسلم بن يحيى الجخراوي خال

شعيب بن عمر البزّاز والحصين بن نصر بن المبارك ومحمد بن عبد الرحمن بن الحسن الجعفي والعباس بن الوليد بن مَنزيد وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، روى عنه أبو بكر محمد بن سليمان بن يوسف الربعي، مات في شعبان سنة ٣١٥.

٤٨٣٢ ـ دَقَدُوس: بوزن قَرَبوس: بليدة من نواحي مصر في كورة الشرقية.

2۸۳۳ - دَقُرانُ: بفتح أوله، وآخره نون: واد بالصفراء، وقبل: شعب ببدر؛ والدَّقْرة: الروضة، وتفسيرها في دَقَرى بأتمَّ مِن هذا؛ والدُّقْران، بالضم: الخشب التي تنصب في الأرض تعرش عليها الكروم.

\$48\$ - دَقَرَى: بفتح أوله وثانيه والراء المهملة، والقصر: اسم روضة بعينها؛ قال أبو منصور: قال ابن الأعرابي الدَّقْرُ الروضة الحسناءُ وهي الدَّقَرى:

وكأنها دَفَرَى تخيّل نبتُها أَنُفُ يغُمُّ الضالُ نبتَ بحارِها

وقيل: هي روضة بعينها، وقوله تخيَّل أي تلوَّن أي تربَّل ألواناً؛ وقال أبو عمرو: هي الدَّقرى والدَّقْرة والدقيرة الروضة، وفَعلى بناءً يختص بالمؤنث، وقد ذكر في أَجَلى.

٤٨٣٥ ـ دَقَلَةً: اسم موضع فيه نخل لبني غُبر باليمامة؛ عن الحفصي.

٤٨٣٦ - دَقَهْلَةُ: بلدة بمصر على شعبة من النيل، بينها وبين دمياط أربعة فراسخ، وبينها وبين دميرة ستة فراسخ، ذات سوق وعمارة، ويضاف إليها كورة فيقال كورة الدقهلية.

٤٨٣٧ ـ دَقُوقاء: بفتح أوله، وضم ثانيه، وبعد الواو قاف أخرى، وألف ممدودة ومقصورة: مدينة بين إربل وبغداد معروفة، لها ذكر في الأخبار والفتوح(١)؛ كان بها وقعة للخوارج فقال الجعدي بن أبي صَمَام الذهلي يرثيهم:

شباب أطاعوا الله حتى أحبهم، وكلهم شادٍ يخاف ويطمع فلما تبووا من دقوقا بمنزل لميعاد إخوان تداعوا فأجمعوا دعوا خصمهم بالمحكمات وبينوا ضلالتهم، والله ذو العرش يسمع بنفسي قتلى في دقوقاء غودرت، وقد قطعت منها رؤوس وأذرع لتبك نساء المسلمين عليهم، وفي دون ما لاقين مبكى ومجزع باب الدال والكاف وما يليهما

٤٨٣٨ ـ دَكَالَةُ: بفتح أوله، وتشديد ثانيه: بلد بالمغرب يسكنه البربر.

٤٨٣٩ ـ الدُّكَان: قرية قرب همذان، ذكرت في قرية أُخرى يقال لها با أيوب فيما تقدم.

١٨٤٠ ـ دَكْمَةُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه: بلدة بالمغرب من أعمال بنى حَمّاد.

٤٨٤١ ـ اللَّكُّةُ: موضع بظاهر دمشق في

الروض المعطار / ٢٤٤

الغوطة، والله أعلم بالصواب.

## باب الدال واللام وما يليهما

مهملة: كورة بصعيد مصر على غربي النيل مهملة: كورة بصعيد مصر على غربي النيل أخذت من البر تشتمل على قرى وولاية واسعة (۱)، ودلاص مدينتها معدودة في كورة البهنسا؛ منها أبو القاسم حسان بن غالب بن نجيح الدلاصي، يروي عن مالك بن أنس والليث بن سعد، وكان ثقة، توفي بدَلاص سنة

282٣ - أبو دلامة: بضم أوله: جبل مطلَّ على الحجون بمكة؛ والأدلم من الرجال: الطويل الأسود، ومن الجبال كذلك في ملوسة الصخر غير حدّ السواد؛ وأبو دُلامة: اسم شاعر.

٤٨٤٤ ـ دلاميس: ماءٌ باليمامة في ناحية البياض.

2۸٤٥ ـ دَلانُ وذَمُورانُ: قريتان قرب ذمار من أرض اليمن يقال إنه ليس في أرض اليمن أحسن وجوهاً من نسائهما، والزنا بهما كثير، يقصدهما الناس من الأماكن البعيدة للفجور، ويقال: إن دلان وذموران كانا ملكين وكانا أخرين وكل واحد منهما في القرية المسماة به، وكانا يختاران النساء وينافسان في الجمال ويستحضرانهن من البلاد البعيدة، فمن هناك أتاهر الجمال.

الروض المعطار / ٢٣٦

<sup>(</sup>١) دقوقاء: قصدها جلال الدين خوارزمشاه بالخوارزمية فقاتل أهلها قتالاً شديداً إلى أن فتحها الخوارزمية بالسيف، وقتلوا كثيراً من أهلها، فأرسل إليه مظفر الدين صاحب إربل من الماء والتحف ما ملاً عينه، وأشار عليه أن يترك بلاد الخليفة ويرسل إليه رسولاً بالطاعة لتقوم بذلك حرمته عند سلاطين البلاد ويسير إلى أذربيجان ألتي فيها عدوه ابن البهلول، ففعل.

<sup>(</sup>١) دلاص: قديمة أزلية عجيبة البناء فيها غرائب، وهي كانت مجتمع سحرة مصر، وكانت في أيام القبط كبيرة إلا أنها الآن تسلط عليها البرابر من لواتة وشرار العرب فأفنوا عمارات أطراف هذه البلاد وأفسدوها فقل ساكنوها لذلك.

عدد عدر الأندلس؛ ينسب إليها أبو العباس الجبل بعيدة عن الشاطىء. المحدد بن عمر بن أنس بن دِلها أبو العباس الجبل بعيدة عن الشاطىء. المحدد بن عمر بن أنس بن دِلها ثبن أنس بن عمر بن أنس بن دِلها ثبت أنس بن عمر بن أنس بن دِلها ثبت أنس بن عمر بن أنس بن دِلها ثبت أن الله عمر بن أنس بن دِلها ثبت الله الله به المحدد بن الله الله عمر المحدد الله به ال

٨٤٨ ـ دَلْغاطانُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وغين معجمة، وطاء مهملة، وآخره نون: قرية من قرى مرو، ويقال دلغاتان، على أربعة فراسخ من البلد؛ ينسب إليها الزاهد أبو بكر محمد بن الفضل بن أحمد الدلغاطاني، ويسمى أيضاً أحمد، روى عن أبيه أبي العباس الفضل، روى عنه جماعة، منهم: أبو المظفر محمد بن أحمد الصابري الواعظ بهراة، مات بقريته سنة ٤٨٨؛ وفضل الله بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أبي عبد الله أبو بكر الدلغاطاني، كان فقيهاً فاضلاً عارفاً بالأدب والحساب، حسن السيرة متابعاً في الاحتياط حريصاً على جمع العلوم من الحديث التفسير والفقه، كانت له إجازة من أبي عمرو عثمان بن إبراهيم بن الفضل وأبي بكر محمد بن على الزُّرَنْجري، سمع منه أبو سعد، وكانت ولادته بدَلْغاطان في سنة ٤٨٥، ومات بمرو في الحادي والعشرين من محرم سنة ٥٥٧.

٤٨٤٩ - دُلُوثُ: قال سيف عن رجل من عبد القيس يدعى صحاراً قال: قدمت على هرِم بن حَيّان أيام حرب الهُرْمُزان بنواحي الأهواز، وهو فيما بين دلوث ودُجيل بخَلال من تمر، وذكر خبراً، وسماها في موضع آخر دُلُث؛ وقال الحصين بن نيار الحنظلى:

ألا هـل أتـاهـا أهـل مَـنـاذر شفـوا غُللًا لـو كـان للنفس زاجـر أصابوا لنا، فوق الـدُّلـوث، بفَيلق لـه زَجَـلٌ تـرتــدُ منـه النـظائـر

(١) دلجة: وهي الآن أعمال محافظة المنها.

سواحل بحر الأندلس؛ ينسب إليها أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس بن دِلهاث بن أنس بن فَلْهَدان بن عمران بن منيب بن زُغبة بن قطبة العذري المري، وزغبة هو الداخل إلى الأندلس وأحد من قام بدعوة اليمانية أيام العصبية، وعمران أحد القائمين على الحكم بالربض من قرطبة سنة ٢٠٢، رحل مع أبوّيه إلى المشرق سنة ٤٠٧ فـوصل إلى مكـة في رمضان سنة ثمان وجاور بمكة إلى سنة ٤١٦، فسمع بالحجاز سماعاً كثيراً من أبي العباس الرازي وأبي الحسن بن جهضم وأبي بكر بن نوح الأصبهاني وجماعة من أهل العراق وخراسان والشام الواردين مكة، وصحب الشيخ أبا ذرّ، ولم يكن له بمصر سماع، وعاد إلى الأندلس، وكان له من الأندلسيين سماع من ابن عبىد البَرّ وغيره، وكان شيخاً ثقة واسع الرواية عالي السنّد عنده غرائب وفوائد، سمع منه الناس بالأندلس قديماً وحديثاً وطال عمره حتى شارك الأصاغر فيه الأكابر، وتـدبج مـع بعض من سمع منه أبو عمر بن عبد البرّ الحافظ، وحدَّث عنه في كتاب الصحابة وغيره من تصانيفه وأبو محمد بن حزم الظاهري، وقد سمع هو منهما، وسمع منه أبو عبد الله الحميدي وأبو عُبيد البكري وجماعة من الأعيان، وألُّف كتاب المسمّى بأعلام النبوة ونظام المرجان في المسالك والممالك، كان مولده فيما ذكر الحَيَّاني في ذي القعدة سنة ٣٩٣، ومات فيما قال القاضي أبو على الحسين بن محمد بن فيره الصدفي سنة ٤٧٨. ٤٨٤٧ ـ دُلْجَةُ: بفتح أُول ، وسكون ثانيه، الدماخ - دُمَّا: بضم أُوله، وتشديد الميم ممالة: موضع تحت بغداد أسفل من كُلُواذا ونـاحية

أخرى تحت جَرْجرايا.

٤٨٥٤ - الدَّماج: بكسر أوله، وآخره جيم؛ قال
 العمراني: موضع ذكره الحطَيثة فيه نظر.

٤٨٥٥ ـ دُماحُ: موضع في قول جرير:

تقول العاذلات: علاك شيب؛ أهدا الشيب يمنعني مِرَاحِي؟ يكلفنني فوادي، من هواه، يكلفنني فوادي، من هواه، ظعائن يجتزعن على دُماح ظعائن لم يَدِنَّ مع النصاري، ولا يدرين ما سَمَكُ القراح ولا يدرين ما سَمَكُ القراح معجمة: جال بنجد، ويقال أثقلُ من دَمْخ الدماخ، قيل: هو جبل من جبال ضخام في حمى ضريَّة، فالدماخ اسم لتلك الجبال، ودمخ مضاف إليها؛ وقال الأصمعي في قول النابغة:

وأبلغ بني ذبيان أنْ لا أخا لهم بعبس، إذا حلُّوا الدماخ فاظلما بجمع كلون الأعبل الجون لونه، ترى في نواحيه زُهيْراً وجائيما هُمُ يَودُون الموت عند لقائم، إذا كان ورد الموت لا بلد أكرما وروى ثعلب قول الحطيئة:

إن الرَّزية، لا أبا لك، هالكُ بين اللَّماخ وبين دارة مَنزَر دُماخ، بضم الدال والخاء معجمة، وقال أبو زياد: دماخ جبال أعظمها دَمْخ وهي أوطان عمرو بن كلاب، لم يدخل مع عمرو بن كلاب • ٤٨٥ - دُلُوكُ: بضم أُوله، وآخره كاف: بليدة من نواحي حلب بالعواصم، كانت بها وقعة لأبي فراس بن حمدان مع الروم؛ وقال بعضهم يذكرها:

وإني إن نسزلت عملى دُلوكٍ تركتُك غير متصل النسظام وقال عدى بن الرقاع:

أهم سُرًى، أم غار للغيث غائر، أم انتابنا من آخر الليل زائر ونحن بأرض قلَّ ما يَجْشَمُ السُرى، بها العربياتُ الحسان الحرائر كثيرٌ بها الأعداء، يحصَرُ دونها بريد الإمام المستحثُّ المثابرُ فقلتُ لها: كيف اهتديت ودوننا دُلوكُ وأشراف الجبال القواهرُ وجَيحانُ، جيحانُ الجيوش، وآلسٌ

\$401 - دُلَيْجانُ: بضم أوله، وفتح ثانيه: بليدة بنواحي أصبهان، ويقال دُليكان؛ ينسب إليها جماعة، منهم: أبو العباس أحمد بن الحسين بن المطهر الدليجاني يعرف بالخطيب وبناته أمَّ الوليد ولامعة وضوء الصباح، سمعن الحديث وَروَينَهُ.

## باب الدال والميم وما يليهما

۲۸۵۲ ـ دَمًا: بفتح أوله، وتخفيف ثانيه: بلدة من نواحي عُمان، وقيل: مدينة تذكر مع دَبا، كانت من أسواق العرب المشهورة؛ منها أبو شداد، قال: جاءَنا كتاب رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، في قطعة من أديم إلى عُمان، روى عنه عبد العزيز بن زياد الحَبَطي.

في دماخ أحدً إلا حلفاؤهم من عادية بجيلة، قال: وهي دماخ أوشال، منها وَشَلان لا يؤييان كلاهما يسقى به النّعم، وأوشال سوى ذلك لا يسقي بها الناس شاءهم ولا يقدر عليها النعم، أما الذي يمنع النعم منها فصعوبة الجبل، وأما الذي يمنع الشاء فالأباء لأنها تشرب بها الأروى وأدا شربت منه النعم في مشارب الأروى وشمّت أبعارها أخذها داء الأباء فقتلها وإنما يضرّ بالمِعْزَى، وأما الضأن فلا يكاد يضرّها. ودمخ: جبل فنسب إليه بما حوله، وقال أبو منصور: عبيدة: الدماخ وأظلم جبلان، قال أبو منصور: قال ثعلب عن ابن الأعرابي الدّمنخ الشّدخ، قال: ولم أسمعه لغيره.

٤٨٥٧ ـ دُماطُ: قرية بمصر من كورة الغربية.

٤٨٥٨ ـ دَمامِين: بفتح أوله، وبعد الألف ميم أخرى مكسورة، وياءً تحتها نقطتان، ونون: قرية كبيرة بالصعيد شرقي النيل على شاطئه فوق قوص(١)، وعليها بساتين ونخل كثير.

٤٨٥٩ ـ دُمانِس: مدينة من نواحي تفليس بأرمينية يجلب منها الإبريسم، قال أبو القاسم: أخبرني به رجل منها.

٤٨٦٠ ـ دُماوَنْد: لغة في دُنباوند ودُباوند: جبل
 قرب الري وكورة.

٤٨٦١ ـ دَمْحُ : بفتح أوله، وسكون ثانيه،

(١) ترجمة محمد بن عبد المنعم الحميسري في الروض المعطار / ٢٣٧ فقال: دماميل: مدينة بينها وبين قوص من أرض مصر سبعة أميال، وهي محدثة حسنة البناء طيبة الهواء كثيرة الزراعات ممكنة الحنطة وسائر الحبوب، وأهلها أخلاط والغالب عليهم أهل المغرب والغريب عندهم مكرم محفوظ مرعي الجانب، وفي العلها مواساة بالجملة.

وآخره حاءً مهملة: جبل في ديار عمروبن كلاب؛ قال طهمان:

كفى حـزناً أني تـطاللتُ كي أرى ذرن قُلتَيْ دَمْـح كـما تُـرَيان ذرن قُلتَيْ دَمْـح كـما تُـرَيان ويوم دمح: من أيام العرب، هكذا رواه الحازمي بالحاء المهملة وما أراه إلا خطأ، وصوابه بالخاء المعجمة؛ كذا ذكره الأزهري والجوهري والسكّري وغيرهم، ويقال: دَمّح ودبّح إذا طأطأ رأسه، وليس فيه غيرها.

٤٨٦٢ ـ دُمْخُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وآخره خاءٌ معجمة: اسم جبل كان لأهل الرَّسّ مصعده في السماء ميل، وقيل: جبل لبني نُفَيْل بن عمرو بن كلاب فيه أوشال كثيرة لا تكاد تؤتى من أن يكون فيها ماء؛ قال:

بِـرُكْنِـهِ أَركـانُ دمـخ لا تقـر

وقد ذكرت لغته في الدماخ؛ وقال طهمان بن عمرو الدارمي :

ألا يا آسلَما بالبئر من أمّ واصل، ومن أمّ جَبْر أيها الطللان! وهل يسلم الرّبعان يأتي عليهما، صباح مساء، نائب الحدّثان؟ الا هَـزِئَت مني بنجران، إذ رأت عشاري، في الكَبْلين، أمُّ أبان كأنْ لم تـر قبلي أسيراً مكبّلاً عدّرتُكِ يا عيني الصحيحة والبكا، فما لك يا عـوراء والهمَـلان؟ فما لك يا عـوراء والهمَـلان؟ ففي حَـزناً أني تـطاللتُ كي أرى فري دمخ كـما تُـريان ذري قبين دمخ كـما تُـريان

كأنهما، والألُ يجري عليهما من البعد، عينا بُرْقُع خَلَقان ألا حبدًا، والله لو تعلمانه، ظلالكما يا أيها العلمان وماؤكما العذب الذي لو وَرَدْته، وبي نافضٌ حُمّى، إِذاً لشفاني وإِنيَ والعبسيُّ، في أَرض مـذْحج، غريبان شتى الدار مختلفان غـريبان مجفُوان، أكثـرُ همّنـا وجيف مطايانا بكل مكان فمن ير مُمسانا وملقى ركابنا، من الناس، يعلم أننا سبعان خليليٌّ ليس الرأيُ في صدر واحد، أشيرا علي اليوم ما تريان؟ أأركبُ صعبَ الأمر، إنّ ذلوله بنجران لا يُرجى لحين أوان وما كان غضُّ الطرف منا سجيَّةً، ولكننا في مذْحج غُرُبان

وقال آخر: أمغترباً أصبحتُ في رامَهُ رمُنٍ؟ نعم كلُّ نجدي هناك غريبُ فيا ليت شعري! هل أسيرنَّ مُصعداً، ودمخ لأعضاد المطيّ جنيبُ

٤٨٦٣ ـ دَمْدَمُ: بدالَيْن على وزن زمزم بزايين في شعر أُمَيَّة حيث قال:

ولُطْتُ حجاب البيت من دون أهلها، تغيَّبَ عنهم في صحاريّ دمدم

قال الحازمي: نقلته من خط السيرافي، قال: لطتُ سترتُ، ودمدم: موضع.

٤٨٦٤ - دُمَّرُ: عقبة دُمَّر مشرفة على غوطة بخمس سنين، وقيل: إن الـذي بَني دمشق

دمشق، لها ذكر في حديث الإسكندر وغيـره، وهي من جهة الشمال في طريق بَعْلَبَكً.

2۸۹٥ ـ دَمْسيس: بالفتح ثم السكون، وسينين مهملتين بينهما ياء مثناة: قرية من قرى مصر، بينها وبين سَمَنُود أربعة فراسخ، وبينها وبين برا فرسخان، يضاف إليها كورة فيقال كورة دمسيس ومنوف.

٤٨٦٦ - دِمَِشْقُ الشّام: بكسر أوله، وفتح ثانيه، هكذا رواه الجمهور، والكسر لغة فيه، وشين معجمة، وآخره قاف: البلدة المشهورة قصبة الشام، وهي جنة الأرض بلا خلاف لحسن عمارة ونضارة بقعة وكثر فاكهة ونزاهة رقعة وكثرة مياه ووجود مآرب، قيل: سميت بذلك لأنهم دَمْشَقَوا في بنائها أي أسرعوا؛ وناقة دَمْشَق، بفتح الدال وسكون الميم: سريعة، وناقة دمشقة اللحم: خفيفة؛ قال الزَّفيانُ:

## وصاحبي ذات هباب دمشق

قال صاحب الزيج: دمشق طولها ستون درجة، وعرضها ثلاث وثلاثون درجة ونصف، وهي في الإقليم الشالث؛ وقال أهل السير: سمّيت دمشق بدماشق بن قاني بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح، عليه السلام، فهذا قول ابن الكلبي، وقال في موضع آخر: ولد يقطان بن عامر سالف وهم السلف وهو الذي يقطان بن عامر سالف وهم السلف وهو الذي بيوراسف، وقيل: بُنيت دمشق على رأس ثلاثة بيوراسف، وقيل: بُنيت دمشق على رأس ثلاثة الدهر الذي يقولون إنه سبعة آلاف سنة، وولد إسراهيم الخليل، عليه السلام، بعد بنائها إسراهيم الخليل، عليه السلام، بعد بنائها بخمس سنين، وقيل: إن الذي بَنى دمشق بخمس سنين، وقيل: إن الذي بَنى دمشق

جَيْرون بن سعد بن عاد بن إرم بن سام بن نوح، عليه السلام، وسماها إرم ذات العماد، وقيل: إن هوداً ،عليه السلام ، نزل دمشق وأسس الحائط الذي في قبلي جامعها، وقيل: إن العازر غلام إبراهيم، عليه السلام، بنى دمشق وكان حبشيًّا وهبه له نمرود بن كنعان حين خرج إبراهيم من النار، وكسان يسمَّى الغلام دمشق فسماها باسمه، وكان إبراهيم، عليه السلام، قد جعله على كلِّ شيء له، وسكنها الروم بعد ذلك؛ وقال غير هؤلاء: سميت بدماشق بن نمرود بن كنعان وهـو الذي بنـاها، وكـان معه إبراهيم، كان دفعه إليه نمرود بعد أن نجِّي الله تعالى إبراهيم من النار؛ وقال آخرون: سميت بدمشق بن إرم بن سام بن نوح، عليه السلام، وهــو أخو فلسـطين وأيليـاء وحمص والأرْدُنَّ، وبَنَى كلُّ واحد موضعاً فسمى به؛ وقال أهـل الثقة من أهل السير: إن آدم، عليه السلام، كمان ينزل في موضع يعرف الآن ببيت انات وحَوَّاء في بيت لِهْيا وهابيل في مُقْرَى، وكان صاحب غنم، وقابيل في قنينة، وكان صاحب زرع، وهذه المواضع حول دمشق، وكسان في الموضع الذي يعرف الآن بباب الساعات عند الجامع صخرة عظيمة يوضع عليها القرربان فما يقبل منه تنزل نارٌ تحرقه وما لا يقبل بقى على حاله، فكان هابيل قد جاء بكبش سمين من غنمه فوضعه على الصخرة فنزلت النار فأحرقته، وجاءَ قابيل بحنطة من غلَّته فوضعها على الصخرة فبقيت على حالها، فحسد قابيل أخاه وتبعه إلى الجبل المعروف بقاسيون المشرف على بقعة دمشق وأراد قتله، فلم يدر

يضرب به رأسه فلما رآه أخذ حجراً فضرب به رأس أخيه فقتله على جبل قاسيون، وأنا رأيت هناك حجراً عليه شيء كالدم يزعم أهل الشام أنه الحجر الذي قتله به، وأن ذلك الاحمرار الذي عليه أثر دم هابيل، وبين يديه مغارة تُزار حسنة يقال لها مغارة الدم، لذلك رأيتُها في لحف الجبل الذي يعرف بجبل قاسيون.

وقد روى بعض الأوائل أن مكان دمشق كان داراً لنوح، عليه السلام، ومنشأ خشب السفينة من جبل لبنان وأنّ ركوبه في السفينة كان من عين الجرّ من ناحية البقاع؛ وقد روي عن كعب الأحبار: أن أوّل حائط وُضع في الأرض بعد الطوفان حائط دمشق وحَرّان، وفي الأخبار القديمة عن شيوخ دمشق الأوائل: أن دار شدًاد بن عاد بدمشق في سوق التين يفتح بابها فأما إلى الطريق وأنه كان يزرع له الريحان والورد وغير ذلك فوق الأعمدة بين القنطرتين والورد وغير ذلك فوق الأعمدة بين القنطرتين يومئذ سقيفة فوق العمد؛ وقال أحمد بن الطيب السرخسي: بين بغداد ودمشق مائتان وثلاثون فرسخاً.

وقالوا في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وآويناهما إلى ربعة ذات قرار ومعين﴾(١)؛ قال: هي دمشق ذات قرار وذات رخاء من العيش وسعة ومعين كثيرة الماء؛ وقال قتادة في قول الله عزّ وجلّ والتين قال: الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون: الجبل الذي عليه بيت المقدس، وطور سينين: شعب حسن، وهذا البلد الأمين: مكة، وقيل: إرم ذات العماد دمشق؛ وقال

كيف يصنع فأتاه إبليس فأخذ حجراً وجعل (١) آية ٥٠ سورة المؤمنون.

الأصمعي: جنان الدنيا ثلاث: غوطة دمشق ونهر بَلْخَ ونهر الْأَبُلَّة، وحشوش الدنيا ثلاثة: الْأَبُلَّةِ وسيراف وعُمان، وقال أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي الشاعر الأديب: جنان الدنيا أُربع: غوطة دمشق وصُّغُد سمرقند وشعب بوَّان وجزّيرة الْأَبُلَّة، وقد رأيتُها كلها وأفضلُها دمشق؛ وفي الأخبار: أنَّ إبراهيم، عليه السلام، وُلـد في غوطة دمشق في قرية يقال لها بَوْزَة في جبل قاسيون؛ وعن النبي، صلَّى الله عليه وسلم، أنه قال: إنَّ عيسى ، عليه السلام ، ينزل عند المنارة البيضاء من شرقي دمشق، ويقال: إنَّ المواضع الشريفة بدمشق التي يستجاب فيها الدعاء مغارة الدم في جبل قاسيون، ويقال: إنها كانت مأوى الأنبياء ومصلُّاهم، والمغارة التي في جبـل النَّيرَب يقال: إنها كانت مأوى عيسى، عليه السلام؛ ومسجدا إبراهيم، عليه السلام، أحدهما في الأشعريين والآخر في بَــرْزَة، ومسجد القديم عند القطيعة، ويقال: إِن هنا قبر موسى، عليه السلام، ومسجد باب الشرقي الذي قال النبي، صلَّى الله عليه وسلم: إنَّ عيسى، عليه السلام، ينزل فيه، والمسجد الصغير الذي خلف جَيرُون يقال إنَّ يحيى بن زكرياء، عليه السلام، قُتل هناك، والحائط القبلي من الجامع يقال إنه بناه هود، عليه السلام؛ وبها من قبور الصحابة ودورهم المشهورة بهم ما ليس في غيره من البلدان، وهي معروفة إلى الآن.

قال المؤلف: ومن خصائص دمشق التي لم أر في بلد آخر مثلها كثرة الأنهار بها وجريان الماء في قنواتها، فقلً أن تَمُرَّ بحائط إلاَّ والماءُ يخرج منه في أنبوب إلى حوض يُشرَب منه

ويستقي الوارد والصادر، وما رأيتُ بها مسجداً ولا مدرسة ولا خانقاهـاً إلَّا والماءُ يجـري في بركة في صحن هذا المكان ويسحُّ في مِيْضَأَةٍ، والمساكن بها عزيزة لكثرة أهلها والساكنين بها وضيق بقعتها، ولها ربضٌ دون السـور محيطً بأكثر البلد يكون في مقدار البلد نفسه، وهي في أرض مستوية تحيط بها من جميع جهاتها الجبال الشاهقة، وبها جبل قاسيون ليس في موضع من المواضع أكثر من العبَّاد الذين فيه، وبها مغاور كثيرة وكهوف وآثار للأنبياء والصالحين لا توجـد في غيرهـا، وبها فـواكه جيدة فاثقة طيبة تحمل إلى جميع ما حولها من البلاد من مصر إلى حَرَّان وما يقارب ذلك فتَعُمُّ الكل؛ وقد وصفها الشعراءُ فأكثروا، وأنا أذكر من ذلك نبذة يسيرة؛ وأما جمامعها فهو الذي يضرب به المثل في حسنه، وجملة الأمر أنه لم توصف الجنة بشيءٍ إلا وفي دمشق مثله، ومن المحال أن يُطلب بها شيءٌ من جليل أعراض الدنيا ودقيقها إلا وهو فيها أوجد من جسيع البلاد، وفتحه المسلمون في رجب سنة ١٤ بعد حصار ومنازلة، وكان قد نزل على كلّ باب من أبوابها أمير من المسلمين فصدمهم خالد بن الوليد من الباب الشرقي حتى افتتحها عنوة، فأسرع أهل البلد إلى أبي عبيدة بن الجرَّاح ويزيد بن أبي سفيان وشُرَحبيل بـن حسَنَة، وكان كل واحد منهم على ربع من الجيش، فسألوهم الأمان فأمنوهم وفتحوا لهم الباب، فدخل هؤلاء من ثلاثة أبواب بالأمان، ودخل خالد من الباب الشرقي بالقهر، وملكوهم وكتبوا إلى عمر بـن الخطاب، رضي الله عنه، بالخبر وكيف جرى الفتح، فأجراها كلها صلحاً.

الأكرم أبو الحسن علي بن يـوسف الشيباني، أدام الله أيامه: أن الوليد أمر أن يستقصى في حفر أساس حيطان الجامع، فبينما هم يحفرون إذ وجدوا حائطاً مبنياً على سمت الحفر سواء فأحبروا الوليد بـذلك وعـرَّفوه إحكـام الحائط واستأذنوه في البنيان فوقه، فقال: لا أُحب إلا الإحكام واليقين فيه ولستُ أثق بإحكام هذا الحائط حتى تحفروا في وجهه إلى أن تدركوا الماء فإن كان محكماً مرضيًا فابنوا عليه وإلا استأنفوه، فحفروا في وجه الحائط فوجدوا باباً وعليه بلاطة من حجر مانع وعليها منقور كتابة، فاجتهدوا في قراءتها حتى ظفروا بمن عرفهم أنه من خط اليونان وأن معنى تلك الكتابة ما صورته: لما كان العالم محدثاً لاتصال أمارات الحدوث به وجب أن يكون له محدث لهؤلاء كما قال ذو السنين وذو اللحيين فوجدت عبادة خالق المخلوقات حينئذ أمر بعمارة هذا الهيكل من صلب ماله محبّ الخير على مضي سبعة آلاف وتسعمائة عام لأهل الأسطوان فإن رأى الداخل إليه ذكر بانيه بخير فعل والسلام؛ وأهل الأسطوان: قوم من الحكماء الأول كانوا ببعلبك؛ حكى ذلك أحمد بن الطيب السرخسى الفيلسوف؛ ويقال: إن الوليد أنفق على عمارته خراج المملكة سبع سنين وحملت إليه الحسبانات بما أنفق عليه على ثهانية عشم بعيراً فأمر بإحراقها ولم ينظر فيها وقال: هو شيء أخرجناه لله فلم نتبعه؛ ومن عجائبه أنه لو عاش الإنسان مائة سنة وكان يتأمله كل يوم لرأى فيه كل يوم ما لم يره في سائر الأيام من حسن صنائعه واختلافها؛ وحكي أنه بلغ ثمن البقل الذي أكله الصنَّاع فيه ستة آلاف دينار، وضج

وأما جامعها فقد وصفه بعض أهل دمشق فقال: هو جامع المحاسن كامل الغرائب معدود إحدى العجائب، قد زُوِّرَ بعض فرشه بالرحام وأُلُّفَ على أحسن تركيب ونظام، وفـوق ذلك فَصِّ أَقداره متفقة وصنعته مؤتلفة، بساطه يكاد يقطر ذهباً ويشتعل لهباً، وهـو منزه عن صـور الحيوان إلى صنوف النبات وفنون الأغصان لكنها لا تجني إلا بالأبصار ولا يدخل عليها الفساد كما يدخل على الأشجار والثمار بل باقية على طول الزمان مدركة بالعيان في كلّ أوان، . لا يمسها عطش مع فقدان القبطر ولا يعتريها ذبول مع تصاريف الدهر؛ وقالوا: عجائب الدنيا أربع: قنطرة سنجة ومنارة الإسكندرية وكنيسة الرُّها ومسجد دمشق، وكان قد بناه الوليد بن عبد الملك بن مروان، وكان ذا همّة في عمارة المساجد، وكان الابتداء بعمارته في سنة ٨٧، وقيل سنة ٨٨، ولما أراد بناءه جمع نصارى دمشق وقال لهم: إنّا نريد أن نزيد في مسجدنا كنيستكم، يعنى كنيسة يوحنا، ونعطيكم كنيسة حيث شئتم وإن شئتم أضعفنا لكم الثمن، فأبوا وجاؤوا بكتاب خالد بن الوليد والعهد وقالوا: إنَّا نجد في كتبنا أنه لا يهدمها أُحد إلا خُنِقَ، فقال لهم الوليد: فأنا أول من يهدمها، فقام وعليه قباءً أصفر فهدم وهدم الناس ثم زاد في المسجد ما أراده واحتفل في بنائه بغاية ما أمكنه وسهل عليه إخراج الأموال وعمل له أربعة أبواب: في شرقيه باب جَيرون وفى غربية باب البرد وفي القبلة باب الزيادة وباب الناطفانيين مقابله وباب الفراديس في دبر القبلة؛ وذكر غَيث بن على الأرمنازي في كتاب دمشق على ما حدثني به الصاحب جمال الدين

الناس استعظاماً لما أنفق فيه وقالوا: أخذ بيوت أموال المسلمين وأنفقها فيما لا فائدة لهم فيه، قال: فخاطبهم وقال بلغني أنكم تقولون وتقولون وفي بيت مالكم عطاءُ ثماني عشرة سنة إذا لم تدخل لكم فيها حبة قمح، فسكت الناس، وقيل: إنه عمل في تسع سنين، وكان فيه عشرة آلاف رجل في كل يـوم يقطعـون الرخام، وكان فيه ستمائة سلسلة ذهب، فلما فرغ أمر الوليد أن يسقّف بالرصاص فطلب من كل البلاد وبقيت قطعة منه لم يوجد لها رصاص إلا عند امرأة وأبت أن تبيعه إلا بوزنه ذهباً فقال: اشتروه منها ولـو بوزنـه مـرتين، ففعلوا فلمـا قبضت الثمن قالت: إني ظننت أن صاحبكم ظالم في بنائه هذا، فلما رأيت إنصافه فأشهدكم أنه لله! وردَّت الثمن، فلما بلغ ذلك إلى الوليد أمر أن يكتب على صفائح المرأة لله ولم يدخله فيما كُتب عليه اسمه، وأنفق على الكرمة التي في قبلته سبعين ألف دينار، وقال موسى بن حمّاد البربري: رأيت في مسجد دمشق كتابة بالذهب في الزجاج محفوراً سورة: ألهاكم التكاثر إلى آخرها، ورأيت جوهرة حمراء ملصقة في القاف التي في قوله تعالى: ﴿حتى زرتم المقابر (١)؛ فسألت عن ذلك: فقيل لي إنه كانت للوليد بنت وكانت هذه الجوهرة لها فماتت فأمرت أمها أن تدفن هذه الجوهرة معها في قبرها، فأمر الوليد بها فصيرت في قاف المقابر من: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم حلف لأمها أنه قد أودعها المقابر فسكتت.

وحكى الجاحظ في كتاب البُلدان قال: قال

بعض السلف ما يجوز أن يكون أحد أُشدُّ شوقاً إلى الجنة من أهل دمشق لما يَرَوْنه من حسن مسجدهم، وهو مبنيٌّ على الأعمدة الرخام طبقتين، الطبقة التحتانية أعمدة كبار والتي فوقها صغار في خلال ذلك صورة كـلّ مدينـة وشجرة في الدنيا بالفُسَيفساء الذهب والأخضر والأصفر، وفي قبليَّة القُبَّة المعروفة بقبة النسر، ليس في دمشق شيء أعلى ولا أُبهي مــــــظراً منها، ولها ثلاث منائر إحداها، وهي الكبري، كانت ديدباناً للروم وأقرت على ما كانت عليه وصيّرت منارة، ويقال في الأخبار: إن عيسي، عليه السلام، ينزل من السماء عليها، ولم يزل جامع دمشق على تلك الصورة يَبْهر بالحسن والتنميق إلى أن وقع فيه حريق في سنة ٤٦١ فأذهب بعض بهجته، وهذا ما كان في صفته؛ قال أبو المطاع بن حمدان في وصف دمشق:

سَقى الله أرض الغُـوطتين وأهلَها، فلي بجنـوب الغـوطتين شُجُـونُ وما ذقتُ طعمَ الماءِ إلاَّ استخفني إلى بَـردَى والنَّيـربَين حَنين وقد كان شكّي في الفراق يروعُني، فكيف أكـون اليـوم وهـو يـقين؟ ب فـوالله ما فـارقتكم قـاليـاً لكم، ولكن مـا يُـقضى فسـوف يـكـون وقال الصَّروُّبرى:

صَفَتْ دُنيا دمشق لقاطِنيها، فلستَ ترى بغير دمشق دُنيا تفيض جداولُ البِلُور فيها خلال تحدائق يُنبتنَ وَشيَا مكللة فواكهُهنَّ أُبهي آل مناظر في مناظرنا وأهيا

<sup>(</sup>١) آية ٢ سورة التكاثر.

فمن تُفاحة لم تَعْدُ خدُا، ومن أُترجَّة لم تعددُ ثديَا وقال البُحتري:

أمّا دمشق فقد أبدت محاسنها، وقد وفي لك مُطريها بما وعدا إذا أردت مللات العين من بلد مستحسن وزمان يشبه البلدا يُمسي السحابُ على أجبالها فرقاً، ويُصبح النبتُ في صحرائها بَدَدا فلستَ تُبصرُ إلا واكفاً خَضلاً، أو يانعاً خَضراً أو طائراً غَرِدَا كانما القيظُ ولَّي بعد جيئته، أو الربيع دنا من بعد ما بَعدا وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن النقار يمدح دمشق:

سقى الله ما تحوى دمشقُ وحيَّاها، فما أطيب اللذات فيها وأهساها! نــزَلنـا بهــا واستـوقَفتنــا محــاسنٌ يحنُّ إليها كلُّ قلب ويهواها لَبسنا بها عيشاً رقيقاً رداؤه، ونِلنا بها من صفوة اللَّهو أعلاها وكم اليلة نادمت بدر تمامها تَقَضَّتْ، وما أُبقت لنا غيىر ذكراهـا فآها على ذاك الزمان وطيه، وقسلٌ له من بعده قولتي واهما! فيا صاحبي إمّا حملت رسالة إلى دار أحباب لها طاب مغناها وقُلُ ذلك الوَجْدُ المبرِّح ثابت، وحُرمة أيام الصِّبا مَا أضعناها فإن كانت الأيام أنست عهودنا، فلسنا على طول المدى نتناساها

سلام على تلك المعاهد، إنها مَحطُّ صبابات النفوس ومثواها رعى الله أياماً تقضَّت بقربها، فما كان أحلاها لدَيها وأمراها! وقال آخر في ذمّ دمشق:

إذا فاخروا قالوا مياه غزيرة عنداب، وللظامي سُلافٌ مورَّقُ سلافٌ مورَّقُ سلافٌ مورَّقُ سلافٌ مورَّقُ سلافٌ ولكن السراجين مِزجُها، فشاربها منها الخرا يتنشق وقد قال قومٌ جنة الخلاجِلَّق، وقد كذبوا في ذا المقال ومَخرقوا في ذا المقال ومَخرقوا بها تكسُدُ الخيرات والفسق يَنفُقُ فحسبهم جَيرون فخراً وزينة، ورأس ابن بنت المصطفى فيه علقوا

قال: ولما ولي عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، قال: إني أرى في أموال مسجد دمشق كثرة قد أنفقت في غير حقها فأنا مستدرك ما استدركت منها فردت إلى بيت المال، أنزع هذا الرخام والفُسَيْفساء وأنزع هذه السلاسل وأصير بدلها حبالاً، فاشتد ذلك على أهل دمشق حتى وردت عشرة رجال من ملك الروم إلى دمشق فسألوا أن يؤذن لهم في دخول المسجد، فأذن يعرف لغتهم ويستمع كلامهم وينهي قولهم إلى عمر من حيث لا يعلمون، فمروا في الصحن عمر من حيث لا يعلمون، فمروا في الصحن حتى استقبلوا القبلة فرفعوا رؤوسهم إلى المسجد فنكس رئيسهم رأسه واصفر لونه، فقالوا له في ذلك فقال: إنّا كُنّا معاشر أهل رومية نتحدث أن بقاء العرب قليل فلما رأيت ما

بنوا علمتُ أن لهم مدَّة لا بدَّ أن يبلغوها، فلما أخبر غمر بن عبد العزيز بذلك قال: إني أرى مسجدكم هذا غَيْظاً على الكفار، وتركَ ما همَّ به، وقد كان رَصَّعَ محرابه بالجواهر الثمينة وعلَّة عليه قناديل الذهب والفضة.

وبدمشق من الصحابة والتابعين وأهل الخير والصلاح الذين يزارون في ميدان الحصي، وفي قبلي دمشق قبر يزعمون أنه قبر أمّ عاتكة أخت عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، وعنده قبر يروون أنه قبر صُهيب الرومي وأخيه، والمأثور أن صُهيباً بالمدينة، وأيضاً بها مشهـ د التاريخ في قبلته قبرٌ مسقوفٌ بنصفين وله خبر مع عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، وفي قبِلي الباب الصغيرِ قبر بلال بن حمامة وكعب الأحبار وثلاث من أزواج النبي، صلَّى الله عليه وسلم، وقبر فضَّة جارية فاطمة، رضى الله عنها، وأبى الدرداء وأمّ الدرداء وفُضالة بن عبيد وسهل بن الحنظليّة وواثلة بـن الأسقع وأوس بن أوس الثقفي وأمّ الحسن بنت جعفر الصادق، رضى الله عنه، وعلىّ بن عبد الله بن العباس وسلمان بن عليّ بن عبد الله بن العباس وزوجته أم الحسن بنت علىّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، وخديجة بنت زين العابدين وسُكَيَّنة بنت الحسين، والصحيح أنها بالمدينة، ومحمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، وبـالجابيـة قبـر أويس القرني، وقد زرناه بالرَّقّة، وله مشهد بالإسكندرية وبديار بكر والأشهر الأعرف أنه بالرقة لأنه قُتل فيما يزعمون مع على بصِفين، ومن شرقى البلد قبر عبد الله بن مسعود وأبيّ بن كعب، وهذه القبور هكذا يزعمون فيها، والأصحُّ الأعرف الذي دلَّت عليه الأخبار أن

أكثر هؤلاء بالمدينة مشهبورة قبورهم هناك، وكان بها من الصحابة والتابعين جماعة غير هؤلاء، قيل إِن قبورهم حُرثت وزُرعت في أول دولة بني العباس نحو مائة سنة فدرَست قبورهم فادّعي هؤلاء عوضاً عما درس؛ وفي باب الفراديس مشهد الحسين بن علي، رضى الله عنهما، وبظاهر المدينة عند مشهد الخضر قبر محمد بن عبد الله بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، رضي الله عنه، وبدمشق عمود العُسْر في العليين يزعمون أنهم قد خرَّبوه وعمود آخر عند الباب الصغير في مسجد يزار ويُنْـذُر له، وبـالجامـع من شرقيـه مسجد عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، ومشهد عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، ومشهد الحسين وزين العابدين، وبالجامع مقصورة الصحابة وزاوية الخضر، وبالجامع رأس يحيى بن زكرياء، عليه السلام، ومصحف عثمان بن عفان، رضى الله عنه، قالوا إنه خطه بيده، ويقولون إن قبر هود، عليه السلام، في الحائط القبلي، والمأثور أنه بحضرمَوْت، وتحت قبة النسر عمودان مُجزّعان زعموا أنهما من عرش بلْقِيس، والله أعلم، والمنارة الغربية بالجامع هي التي تَعبَّدُ فيها أبو حامد الغزالي وابن تُومَرْت ملك الغرب، قيل إِنها كانت هيكل النار وإن ذؤابة النار تطلع منها، وسجد لها أهل حَوْران، والمنارة الشرقية يقال لها المنارة البيضاءُ التي ورد أن عيسى ابن مريم، عليه السلام، ينزل عليها، وبها حجر يزعمون أنه قطعة من الحجر الذي ضربه موسى بن عمران، عليه السلام، فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً، ويقال إن المنارة التي ينزل عندها عيسى، عليه

السلام، هي التي عند كنيسة مريم بدمشق، وبالجامع قبة بيت المال الغربية يقال إن فيها قبر عائشة، رضي الله عنها، والصحيح أن قبرها بالبقيع، وعلى باب الجامع المعروف بباب الزيادة قطعة رُمح معلَّقة يزعمون أنها من رمح خالد بن الوليد، رضي الله عنه، وبدمشق قبر العبد الصالح محمود بن زنكي ملك الشام وكذلك قبر صلاح الدين يوسف بن أيوب بالكلاسة في الجامع.

وأما المسافات بين دمشق وما يجاورها فمنها إلى بَعلبكَ يومان وإلى طرابلس ثلاثة أيام وإلى بيروت ثلاثة أيام وإلى صيدا ثلاثة أيــام وإلى أذرعات أربعة أيام وإلى أقصى الغوطة يوم واحد وإلى حوران والبَثَنِيَّة يومان وإلى حمص خمسة أيام وإلى حماة ستة أيام وإلى القدس ستة أيام وإلى مصر ثمانية عشر يوماً وإلى غزَّة ثمانية أيام وإلى عَكا أربعة أيام وإلى صور أربعة أيام وإلى حلب عشرة أيام ؛ وممن ينسب إليها من أعيان المحدِّثين عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن سليمان بن إبراهيم بن عبد العزيز أبو محمد التميمي الدمشقي الكناني الصوفي الحافظ، سمع الكثير وكتب الكثير ورحل في طلب الحديث، وسمع بدمشق أبا القاسم صدقة بن محمد بن محمد القرشي وتمَّام بن محمد وأبا محمد بن أبي نصر وأبا نصر محمد بن أحمد بن هارون الجندي وعبد الوهـاب بــن عبد الله بن عمر المُرّي وأبا الحسين عبد الوهاب بـن جعفر الميداني وغيرهم، ورحل إلى العراق فسمع محمـد بن مخلّد وأبـا عليّ بن شــاذان وخلقــاً سواهم، ونسخ بالموصل ونصيبين ومُنبج كثيراً، وجمع جموعاً، وروى عنه أبو بكر الخطيب وأبو

نصر الحميدي وأبو القاسم النسيب وأبو محمد الأكفاني وأبو القاسم بن السمرقندي وغيرهم، وكان ثقة صدوقاً، قال ابن الأكفاني: ولد شيخنا عبد العزيز بن الكناني في رجب سنة ٣٨٩، وبدأ بسماع الحديث في سنة ٤٠٧، ومات في سنة ٤٦٦، وقد خرّج عنه الخطيب في عامّة مصنفاته، وهو يقول: حدثني عبد العزيز بن أبي طاهر الصوفي؛ وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان بن عمرو البصري الدمشقى الحافظ المشهور شيخ الشام في وقته، رحل وروى عن أبي نُعيم وعنفسان ويحيى بن معين وخلق لا يُحصون، وروى عنه من الأئمة أبو داود السجستاني وابنه أبو بكر بن أبي داود وأبو القاسم بن أبي العقب الدمشقي وعبدان الأوزاعي ويعقوب بن سفيان الفَسُوي، ومات سنة ٢٨١؛ وينسب إليها من لا يُحصى من المسلمين، وألُّف لها الحافظ ابن عساكر تاريخاً مشهوراً في ثمانين مجلدة، وممن اشتهر بذلك فلا يعرف إلا بالدمشقي، يوسف بن رمضان بن بندار أبو المحاسن الدمشقي الفقيه الشافعي، كان أبوه قُرْقُوبيًّا من أهل مراغة، وولد يوسف بدمشق وخرج منها بعد البلوغ إلى بغداد، وصحب أسعد الميهني وأعاد له بعض دروسه، ثم ولي تدريس النظامية ببغداد مُدَّة وبُنيت له مدرسة بباب الأزج، وكان يذكر فيها الدرس، ومدرسة أخرى عند الطُّيُوريِّين ورحبة الجامع، وانتهت إليه رياسة أصحاب الشافعي ببغداد في وقته، وحدث بشيء يسير عن أبي البركات هبة الله بن أحمد البخاري وأبي سعد إسماعيل بن أبي صالح، وعقد مجلس التذكير ببغداد، وأرسله المستنجد إلى شِمْلَةَ أمير

الأشتر من قُهستان، فأدركَتْه وفاته وهو في الرسالة في السادس والعشرين من شوال سنة .075

٤٨٦٧ ـ دِمَشْقِين: مثل جمع دمشق جمع تصحیح: من قرى مصر في الفيوم، بها بصل كالبطيخ لا حرافة فيه، وحدثني من دخلها أنه شقّ بصلةً وأخرج وسطها فكانت كالصَّحفة فأخذ فيها لبناً وأكله بها.

والعين مهملة، وبعد الألف نون: ماءٌ لبني بحر من بني زُهير بن جَنَّابِ الكلبيِّين بالشام.

• ٤٨٧ ـ دِمَقْشُ: بوزن دمشق، إلَّا أن القاف مقدَّم على الشين: من قرى مصر في الغربية. ٤٨٧١ ـ دُمْقُلةُ: بضم أوله، وسكون ثانيه، وضم قافه، ويروى بفتح أوله وثالثه أيضاً: مدينة كبيرة في بلاد النوبة(١)، وإذا استقبلت الغرب

٤٨٦٨ ـ الدُّمْعَانَةُ: بكسر أوله، وسكون ثانيه،

٤٨٦٩ ـ دِمَقْرَاتُ: بكسر أُوله، وفتح ثانيه، وسكون القاف، وراء مهملة، وآخره تاء: قرية كبيرة مشهورة في الصعيد الأعلى قرب، إسنا، وقد ذكرت، وهي على غربي النيل، وجميع أهلها نصاري، وفيها نخل وكروم كثيرة.

كانت على يسارك في آثار الجنوب، وهي منزلة ملك النوبة على شاطىء النيل، ولها أسوار

حبيب يقــول كــان أبي من سبي دمقلة، والله ٤٨٧٢ ـ الدُّمْلُوَةُ: بضم أوله، وسكون ثانيه، وضم اللام، وفتح الواو: حصن عظيم باليمن كان يسكنه آل زُرَيع المتغلبون على تلك النواحي ؟ قال ابن الدمينة: جبل الصُّلُو جبل أبي المعلِّس، فيه قلعة أبي المعلّس التي تسمى الدملوة، تطلع بسلمين، في السلّم الأسفل منها أربعة عشر ضِلْعاً والثاني فوق ذلك أربعة عشر ضلعاً، بينها المُطبق، وبيت الحرس على المطبّق بينهما، وراس القلعة يكون اربعمائة ذراع في مثلها، فيه المنازل والدور وفيه شجرة تدعى الكهمَلَة تظلل مائة رجل، وهمى أشبه الشجر بالشُّمَار، وفيها مسجد جامع فيه منبر، وهذه القلعة بثنية من جبل الصلو، يكون سمكها وحدها من ناحية الجبل الذي هو منفرد منه مائة

ذراع عن جنوبها وهي عن شرقيها من حَدَرة إلى

رأس القلعة مسير سدس يوم ساعتين، وكذلك

عالية لا ترام مبنية بالحجارة، وطول بلادها على النيل مسيرة ثمانين ليلة، غزاها عبد الله بن

سعد بن أبي سرّح في سنة ٣١ في خلافة

عثمان بن عفان، رضي الله عنه، وأصيبت يومثذ

عين معاوية بن حديج، وقاتلهم قتالًا شديدا ثم

سألوه الهدنة فهادنهم الهدنة الباقية إلى الآن؟

لم تر عيني مشل يوم دُمْقُلَه

والخيل تعلؤو بالمدروع مُثْقله

وقال يزيد بن أبي حبيب: ليس من أهل

مصر والأساود عهدٌ إنما هـ أمان بعضِنا من

بعض نعطيهم شيئاً من قمح وعَدَس ويعطوننا

دقيقاً، قال ابن لهيعة: وسمعت يزيد بن أبي

وقال شاعر المسلمين:

<sup>(</sup>١) دمقَّلة: ذكرها القزويني في أثار البلاد / ٣٩ فقال دنقلة بالنون بدلاً من الميم، ثم قال: وأهلها عراة مُؤتـزرون بالجلود، والنمر عندهم كثيرة، يلبسون جلودها، والزرافة أيضاً وهي دابة عجّيبة منحنية إلى خلفها لطول يديها وقصر رجليها وعندهم صنف من الإبل صغيرة الخلق قصيرة القوائم.

قلت: وذكرها المصنف أيضاً برسم: دنقلة فيما سيأتي (رقم ٤٨٩٥) وقال: هي دمقلة.

هي من شمالها مما يلي وادي الجنّات وسوق الجرّة، ومن غربيها بالضعف مما هي في يمانيها في السمك، مربط خيل صاحبها وحصنه في الجبل هي منفردة منه، أعني الصلو، بينهما غلوة سهم، ومنهلها الذي يشرب منه أهل القلعة مع السَّلَم الأسفل عين ماء عذبٍ خفيف غذي لا يعدوه وفيه كفايتهم، وباب القلعة في شمالها. وفي رأس القلعة بركة لطيفة، ومياه هذه القلعة تهبط إلى وادي الجنات من شماليها؛ وقال محمد بن زياد المازني يمدح أبا السعود بن زُريْع:

يا ناظري قل لي تراه كما هُنوه، إني لأحسب تقَمَّصَ لُؤلُوهُ ما إن نظرت بزاخر في شامخ، حتى رأيتك جالساً في الدُّملوهُ ٤٨٧٣ ـ دَمُّ: مضاف إليه ذو في شعر كُثير حيث قال:

أقـول وقـد جـاوزن أعـلام ذي دَم ونِي وَجَمَى، أو دونهن الـدُوانـك ونِي وَجَمَى، أو دونهن الـدُوانـك على الفرات قرب بغداد عند الفلوجة؛ ينسب إليها جماعة من أهل الحديث وغيرهم، منهم: أبو البركات محمد بن محمد بن رضوان الدممي صاحب محمد التميمي، سمع أبا علي شاذان، روى عنه أبو القاسم بن السمرقندي، توفي سنة ٤٩٣ في رجب.

2۸۷٥ ـ دَمِنْدانُ: مدينة كبيرة بكرمان واسعة، وبها أكثر المعادن معدن الحديد والنحاس والنفضة والنوشاذر والتوتيا، ومعدنه بجبل يقال له دُنباوند شاهق، ارتفاعه ثلاثة

فراسخ، بالقرب من مدينة يقال لها جواشير على سبعة فراسخ منها، وفي هذا الجبل كهف عظيم مظلً يُسمع من داخله دويُّ خرير من خرير الماء، ويرتفع منه بخار مثل الدخان فيلصق حواليه، فإذا كثف وكثر خرج إليه أهل المدينة وما قاربها فيُقلَع في كل شهر أو شهرين، وقد وكل السلطان به قوماً حتى إذا اجتمع كله أخذ السلطان الخمس وأخذ أهل البلد باقيه فاقتسموه بينهم على سهام قد تراضوا بها، فهو النوشاذر الذي يحمل إلى الأفاق؛ هذا كله منقول من كتاب ابن الفقيه.

إليه: الحسين بن علي أبو علي المقري المعروف بابن الدَّمنشي، ذكره الحافظ أبو القاسم في بابن الدَّمنشي، ذكره الحافظ أبو القاسم في تاريخ دمشق وقال: سمع أبا الحسن بن أبي الحديد، قال: وبلغني أنه كان رافضيا، وهو الدي سعى بأبي بكر الخطيب إلى أمير الجيوش، وقال: هو ناصبي يروي أخبار الصحابة وخلفاء بني العباس في الجامع، وكان ذلك سبب إخراج أبي بكر الخطيب من دمشق.

٤٨٧٧ ـ دَمُنَّس: بتشديد النون: من مدن صقلية على البحر.

٤٨٧٨ ـ دَمَنْهورُ: بفتح أوله وثانيه ثم نون ساكنة، وهاء، وواو ساكنة، وآخره راءً مهملة: بلدة بينها وبين الإسكندرية يوم واحد في طريق مصر متوسطة في الصغر والكبر، رأيتُها؛ وقد ذكرها أبو هريرة أحمد بن عبد الله المصري في قالم:

شربنا بدمنهور شراب الجزر ممزور دمياط

إذا ما صُبَّ في الكأس رأيت النور في النور ويكسو شارب الشا رب تغليفاً بكافور

وقال مُعَلِّى السطائي يخاطب عبيد بن السري بن الحكم وقد واقع خالد بن يزيد بن مزيد بدمنهور فهزمه:

فيا من رأى جيشاً ملا الأرضَ فيضُه أطل عليهم بالهوريمة واحدُ تبوًا دمنهوراً فدُمِّر جيشه، وعدرًد تحت الليل، والليل راكدُ ودمنهور أيضاً: قرية يقال لها دمنهور الشهيد، بينها وبين الفسطاط أميال.

٤٨٧٩ ـ دِمْنُو: بكسر أوله، وسكون ثانيه: قرية بالصعيد من غربي النيل، فيها كنيسة عظيمة عند النصارى يجتمعون بها للزيارة.

٤٨٨٠ ـ دَمُونُ: بفتح أوله، وتشديد ثانيه؛ قال المرؤ القيس:

تعاول الليل علينا دَمُونُ دَمُون إنّا معشر يمانون وإننا لأهلنا محبّون

قال ابن الحائك: عَنْدَل وخَوْدُون ودَمُّون مُدن للصدف، وقال في موضع آخر: وساكن خُوْدُون الصدفُ وساكنُ دَمُّون هو الحارث بن عمرو بن حُجر آكل المُرَار، قال: وكان امرؤ القيس بن حجر قد زاد الصدف إليها، وفيها مقول:

كَاني لم أُسمُسر بسدمُسونَ مسرةً، ولم أشهد الغارات ينوماً بعندل ٤٨٨١ ـ دَمِيرَةً: بفتح أوله، وكسر ثانيه، ويناء

مثناة من تحت ساكنة، وراء مهملة: قرية كبيرة بمصر قرب دمياط؛ ينسب إليها أبو تراب عبد الوهاب بن خلف بن عمرو بن يزيد بن خلف الدميري المعروف بالخُّفّ، مات بدميرة سنة ٢٧٠؛ وهما دميرتان إحداهما تقابل الأخرى على شاطىء النيل في طريق من يريد دمياط؛ وإليها ينسب الوزير الجليل القدر صفى الدين عبد الله بن عليّ بن سكر، وسكر عمه، نسب إليه، كان وزير العادل أبي بكر بن أيوب ملك مصر والشام والجزيرة ثم وزير ولده الملك الكامل، مات بعد أن أُضِرُّ وهو على ولايته في سنة ٦٢٢؛ ونسب إلى دميرة أيضاً أبو غسان مالك بن يحيى بن مالك الدميري، يروي عن ينيد بن هارون، روى عنه أبو الحسين محمد بن على بن جعفر بن خلاد بن يـزيـد التميمي الجوهري؛ وأبو العباس محمد بن إسماعيل بن المهلّب الدميري القاضي، يروي عن جَيْرُون بن عيسى البلَوي، روى عنه أبـو الحسن بن جَهْضُم الصوفي.

على زاوية بين بحر السروم الملح والنيل، على زاوية بين بحر السروم الملح والنيل، مخصوصة بالهواء الطيب وعمل ثياب الشرب الفائق، وهي ثغر من ثغور الإسلام؛ جاء في المحديث عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله، على: يا عمر إنه سيفتح على يديك بمصر ثغران الإسكندرية ودمياط، فأما الإسكندرية فخرابها من البربر، وأما دمياط فهم صفوة من شهداء من رابطها ليلة كان معي في حظيرة القدس مع النبيين والشهداء؛ ومن شمالي دمياط يصبُ ماءُ النيل إلى البحر الملح في موضع يقال له الأشتوم،

عرض النيل هناك نحو مائة ذراع، وعليه من جانبيه بُرْجان بينهما سلسلة حديد عليها حَرَسٌ لا يخرج مركب إلى البحر الملح ولا يدخل إلاً بإذن، ومن قبلها خليج يأخذ من بحرها سمت القبلة إلى تنيس، وعلى سورها محارس ورباطات؛ قال الحسن بن محمد المهلبي: ومن طريف أمر دمياط وتنيس أنَّ الحاكة بها الذين يعملون هذه الثياب الرفيعة قبط من سفلة الناس وأوضعهم وأخسهم مطعماً ومشرباً، وأكثر أكلهم السمك المملوح والطري والصير المنتن، وأكثرهم يأكل ولا يغسِّل يده ثم يعود إلى تلك الثياب الرفيعة الجليلة القدر فيبطش بها ويعمل في غزولها ثم ينقطع الثوب فلا يشك مقلُّبه للابتياع أنه قـد بخر بـالندّ؛ قـال: ومن طريف أمر دمياط في قبليِّها على الخليج مستعمل فيه غرفٌ تعرف بالمعامل، يستأجرها الحاكة لعمل ثياب الشرب فلا تكاد تُنجب إلا بها، فإن عمل بها ثوب وبقى منه شبر ونقل إلى غير هذه المعامل علم بذلك السمسار المبتاع - للثوب فينقص من ثمنه لاختلاف جوهر الثوب عليه؛ وقال ابن زولاق: يُعمل بدمياط القصب البلخي من كل فنّ، والشرب لا يشارك تنيس في شيء من عملها، وبينهما مسيرة نصف نهار، ويبلغ الثوب الأبيض بدمياط وليس فيه ذهب ثلاثمائة دينار، ولا يعمل بدمياط مصبوغ ولا بتنيس أبيض، وهما حاضرتا البحر، وبهما من صيد السمك والطير والحيتان ما ليس في بلد(۱)؛ وأخبرني بعض وجوه التجار وثقاتهم

قلت: ودمياط لا تزال إلى الأن من محافظات مصر (١) قاله القرويني في آثار البلاد / ١٩٣ ثم قال: وبها الفرش البديعة، وزاد من شهرتها أيضاً أن أصحابها يعملون القلموني من كلِّ لون. وبها سمكة يقال لها الدلفين وهي حلوى قلما توجد مثلها، وكذلك صناعة الأثاث فإن لهم في حلقة زق، زعموا أنها تنجي الغريق، وبها سمكة فيها فن وإبداع.

أنه بيع في سنة ٤٩٨ حُلّتان دمياطيتان بثلاثة آلاف دينار، وهذا مما لم يُسمع بمثله في بلد، وبها الفرش القلموني من كل لون المُعْلَم والمطرُّز ومناشف الأبدان والأرجل، وتُتحف لجميع ملوك الأرض؛ وفي أيام المتوكنل سنة ٢٣٨ وولاية عنبسة بن إسحاق الضبي على مصر تُهَجُّمَ الروم على دمياط في يوم عرفة فملكوها وما فيها وقتلوا بها جمعاً كثيراً من المسلمين وسبوا النساء والأطفال وأهل الذمة فنفر إليهم عنبسة بن إسحاق عشية يوم النحر في جيشه ومعه نفر كثير من الناس فلم يدركوهم ومضى الروم إلى تنيس فأقاموا بأشتومها فلم يتبعهم عنبسة؛ فقال يحيى بن الفضيل للمتوكل:

أترضى بأن يُوطا حريمك عنوةً، وأن يُستباح المسلمون ويُحربوا؟ حمارٌ أتى دمياط، والروم رُتّب بتنسيس، منه رأي عين وأقرب مقيمون بالأشتوم يبغون مثل ما أصابوه من دمياط، والحرب تُـرْتَب فما رام من دمياط سيرآ، ولا درى من العجــز مـا يــأتي ومــا يتجنُّبُ فلا تنسنا، إنا بدار مضيعة بمصر، وإن الدين قد كاد يذهبُ

فأمر المتوكل ببناء حصن دمياط، ولم يـزل بعد في أيدي المسلمين إلى أن كان شهر دي القعدة سنة ٦١٤ فإن الأفرنج قدمـوا من وراء

أخرى من أكلها يرى منامات هائلة .

٥٣٨

عساكر حلب فواقعه بين منبج وبزاعة فكسره وأسر أعيان عسكره ثم منَّ عليهم وذلك في ربيع الآخر، وبلغ خبر ذلك إلى ملك الروم وهـو قيقاوس بن قليج أرسلان وهو نازل على منبج فقلق لذلك حتى قال من شاهده إنه رآه يختلج كالمحموم ثم تقيأً شيئاً شبيها بالدم ورحل من فوره راجعاً إلى بلده والعساكر تتبعمه، وكان انفصاله في الحادي عشر من جمادي الأولى سنة ٦١٥، وقد استكمل شهرين بوروده، واستعبد على الفور تـل باشـر ورَعْبانَ وبـرجَ اللصوص، ورجع إليه أصحابه الذين كانوا مقيمين بهذه الحصون الثلاثة وكانوا قد سلموها بالأمان، جمع منهم متقدماً وتركهم في بيت من بيوت رَبَض تَرتوش وأَضْرَمَ فيه النار فاحترقوا، وكمان فيهم ولد إبراهيم نحوانسلار صاحب مُرْعَش، فرجع إلى بلده وأقام يسيراً ومات واستولى على ملكه أخوه وكان في حبسه؛ ولما استرجع الملك الأشرف من هذه الحصون الثلاثة ورجع قاصداً إلى حلب ودخل في حدها ورد عليه الخبر بوفاة أبيه الملك العادل أبي بكر بن أيوب، وكانت وفاته بمنزلة على خربة اللصوص وإنما كانت في يوم الأحد السابع من جمادي الأولى سنة ٦١٥، فكتم ذلك ولم يظهره إلى أن نزل بظاهر حلب وخرج الناس للعزاء ثلاثة أيام؛ وأما الأفرنج فإنهم نزلوا على دمياط في صفر سنة ١٥ وأقاموا عليهما إلى السابع والعشرين من شعبان سنة ١٦ وملكوها بعد جوع وبلاء كان في أهلها وسَبَوْهم، فحينئذِ أنفذ الملك المعظم وخرّب بيت المقدس وبيع ما كان فيها من الحليّ وجلا أهلها، وبلغ ذلك الملك الأشرف فمضى إلى الموصل لإصلاح

البحر وأوقعوا بالملك العادل أبي بكربن أيوب وهو نازل على بَيْسان فانهزم منهم إِلى خِسْفينَ، فعاد الأفرنج إلى عكا فأقاموا بها أياماً وخرجوا إلى الطور فحاصروه، وكان قد عمّر فيه الملك المعظم ابن الملك العادل قلعة حصينة غرم فيها. مالًا وافرآ، فحاصروه مدة فقُتل عليــه أمير من أمراء المسلمين يُعرف ببدر الدين محمد بن أبي القاسم الهكَّاري وقُتل كُنْد من أكناد الأفرنج كبير مشهور فيهم، فتشاءموا بالمقام على الطور ورجعوا إلى عكا واختلفوا هناك، فقال ملك الهنكر: الرأي أنا نمضي إلى دمشق ونحاصرها فإذا أخذناها فقد ملكنا الشام، فقال الملك النُّوَّام، قالوا: إنما سمى بذلك لأنه كان إذا نازل حصناً نام عليه حتى يأخذه أي أنه كان صبوراً على حصار القلاع، واسمه دستريج ومعناه المعلم بالريش لأن أعلامه كانت الريش، فقال: نمضى إلى مصر فإن العساكر مجتمعة عند العادل ومصر خالية، فأدَّى هذا الاختلاف إلى انصراف ملك الهنكر مغاضباً إلى بلده، فتوجه باقي عساكرهم إلى دمياط فوصلوها في أيام من صفر سنة ٦١٥ والعادل نازل على خربة اللَّصوص بالشام وقد وجه بعض عساكره إلى مصر، وكان ابنه الملك الأشرف موسى بن العادل نازلًا على مجمع المروج بين سَلَمية وحمص خوفاً من عادية تكون منهم من هذه الجهة، واتفق خروج ملك الروم ابن قليج ارسلان إلى نواحي حلب وأخذ منها ثلاثة حصون عظيمة: رَعْبان وتل باشر وبرج الرَّصاص، كلها في ربيع الآول من السنة، وبلغ عسكره إلى حدود بُزاعة، وانتهى ذلك إلى الملك الأشرف فجاء فيمن انضم إليه خُلَل كان فيه بين لؤلؤ ومظفر الدين بن زين الدين، فلما صلح ما بينهما توجه إليها وكان أخوه الملك الكامل بإزاء الأفرنج في هذه المدة، فقدمها الملك الأشرف وانتزعها من أيديهم في رجب سنة ١٨ ومنوا على الأفرنج بعد حصولهم في أيديهم، وكان قد وصل في هذا الوقت كُند من وراء البحر وحصل في يتخذوا بحصول ذلك الكند الواصل شغل قلب يتخذوا بحصول ذلك الكند الواصل شغل قلب فصانعوهم بنفوسهم عن دمياط فعادت إلى

وطول دمياط ثلاث وخمسون درجة ونصف وربع، وعرضها إحدى وثلاثون درجة وربع وسدس؛ وينسب إلى دمياط جماعة، منهم: بكر بن سهل بن إسماعيل بن نافع أبو محمد الدمياطي مولى بني هاشم، سمع بدمشق صفوان بن صالح، وببيروت سليمان بن أبي كريمة البيروتي، وبمصر أبا صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث وعبد الله بن يوسف التنيسي وغيرهم، وروى عنه أبو العباس الأصم وأبو جعفر الطحاوي الطبراني وجماعة سواهم، قال أبو سليمان بن زبر: مات بدمياط في ربيع الأول سنة ٢٨٩، وذكر غير ابن زبر أنه توفي بالرملة بعد عوده من الحج، وأن مولده سنة ١٩٦٠.

٤٨٨٣ ـ دِمْيانَةُ: بكسر أُوله، وسكون ثانيه، وياء مثناة من تحت، وبعد الألف نون: من أقاليم أكشونية بالأندلس.

٤٨٨٤ ـ دُمَيْنَةُ: تصغير دمنة، وهو ما سُوِّد من آثار القوم جبل للعرب.

٤٨٨٥ ـ دُمَيْنِكَةُ: قرية من قرى مصر غربي

النيل، والله أعلم بالصواب.

### باب الدال والنون وما يليهما

أَمِنْ ظَلَامَةَ اللهِ مَنُ البوالي بمصرفض الحُبيّ إلى وُعال فضامواه اللهُنا فعويرضات دوارس، بعد أحياء حلال ذكره المتنبي بما يدلُّ على أنه قرب الكوفة فقال:

نال: وغادَى الأضارع ثم الدُّنا والأضارع: من منازل الحاجّ.

٤٨٨٧ - الدُّناجُ: بكسر أوله، وآخره حاءً مهملة: موضع ذكر شاهده في الثعلبية فقال:

إذا ما سماءً بالدناح تخايلَت، فإني على ماء الزَّبير أَشيمُها ٤٨٨٨ ـ الدَّنَّانُ: جبلان كأنه تثنية دَنَّ.

۴۸۸۹ ـ دُنْباوَنْد: بضم أوله، وسكون ثانيه، وبعده باء موحدة، وبعد الألف واو ثم نون ساكنة، وآخره دال(۱)، لغة في دُباوَند: وهمو

(۱) دنباوند: ويقال إن فيه الضحاك الذي يقال له مام، ويقال إنه الذي قال له نوح عليه السلام فيا بني اركب معنا له (هود: ٤٢) وهو ذو الأفواه، والعجم تدعي الضحاك واليمن تدعيه وتزعم أنه ملك الأرض كلها وملك ألف سنة، ويقال إنه أول من سن الصلب ووضع العشور، ويقال أنه خرج في منكبيه سلعتان كل واحدة منهما كرأس الثعبان تتحركان تحت ثوبه إذا جاع أو غضب، فكان يشتد وجعه حتى يطلبهما بدماغ إنسان فكان يقتل لذلك رجلين كل يوم، وكان يقسمهما على الأفاق، وزعموا أيضاً أنه نموود صاحب إبراهيم عليه السلام.

من الرّيّ يظن أنه مشرف عليه، وأن المسافة بينهما ثلاثة فراَسخ أو اثنان؛ وزعم العامّة أن سليمان بن داود، عليه السلام، حبس فيه مارداً من مردة الشياطين يقال له صخر المارد، وزعم آخرون أن افريدون الملك حبس فيه البيوراسف، وأن دخاناً يخرج من كهف في الجبل يقول العامة إنه نَفَسه، ولذلك أيضاً يرون نــاراً في ذلك الكهف يقــولون إنهــا عيناه وإن همهمته تسمع من ذلك الكهف، فاعتبرتُ ذلك وارتصدته وصعدت في ذلك الجبل حتى وصلت إلى نصفه بمشقة شديدة ومخاطر بالنفس وما · أُظن أن أحدا تجاوز الموضع الذي بلغت إليه بل ما وصل إنسان إليه فيما أظن، وتأملت الحال فرأيت عينآ كبريتية وحولها كبريت مستحجر، فإذا طلعت عليه الشمس والتهبت ظهرت فیه نار، وإلى جانبه مجرى يمر تحت الجبل تخترقه رياح مختلفة فتحدث بينها أصوات متضادّة على إيقاعات متناسبة فمرّة مثل صهيل الخيل ومرَّة مثل نهيق الحمير ومرَّة مثل كلام الناس، ويظهر للمصغى إليه مثل الكلام الجهوري دون المفهوم وفوق المجهول يتخيـل إلى السامـع كلام بـدويّ ولغة إنسيّ، وذلك الدخان الذي يزعمون أنه نَفَسه بخار تلك العين الكبريتية، وهذه حال تحتمل على ظاهر صورة ما تدعيه العامة، ووجدت في بعض شعاب هذا الجبل آثار بناءٍ قديم، وحولها مشاهد تدل على أنها مصايف بعض الأكاسرة، وإذا نظر أهل هـذه الناحيـة إلى النَّمل يـدُّخر الحبُّ ويكثر من ذلك علموا أنها سنة قحط وجدب، وإذا دامت عليهم الأمطار وتـأذُّوا بها وأرادوا قبطعها صبُّوا لبن المعز على النار

جبل من نواحى الرِّيّ، وقد ذكر في دباوند، ودنبـاوند في الإقليم الـرابـع، طـولهـا خمس وسبعبون درجة ونصف، وعبرضهما سبع وثلاثون درجة وربع. ودُنباوند أيضاً: جبل بكرمان ذكرته في بلد يقال له دَمِنْدان؛ فأما الذي في الريّ فقال ابن الكلبي: إنما سمي دنباوند لآن افريدون بن اثفيان الأصبهاني لما أخذ الضحاك بيوراسف قال لأرمائيل وكان نبطياً من أهل الزاب اتخذه الضحاك على مطابخه فكان يذبح غلاماً ويستحيي غلاماً ويَسِمُ على عنقه ثم يأمره فيأتي المغارة فيما بين قصران وخُوَيّ ويـذبح كبشـاً فيخلطه بلحم الغلام، فلما أراد افريدون قتله قال: أيها الملك إن لى عُـذْراً، وأتى به المغارة وأراه صنيعه فاستحسن افريدون ذلك منبه وأراد قتله بحجة فقال: اجعل لي غذاءً لا تجعل لي فيه بقلًا ولا لحماً، فجعل فيه أذناب الضأن وأحضر له وهو بدُنباوند لحبس الضحّاك به، فاستحسن افريدون ذلك منه وقال له: دُنْباوَنْدَى أَى وجدت الأذناب فَتَخَلَّصَتْ بها مني، ثم قال أفريدون: يا أرمائيل قد أقطعتُك صُداءَ الخيل ووهبت لك هؤلاء اللذين وسمت، فأنت وسمان، وسمى الأرض التي وجد فيها القوم دَشْت بي أي سمة وعقب، فسميت دست بي الكورة المعروفة بين الري وهمذان وقزوين؛ وقبرأت في رسالة ألُّفها مِسْعَر بن مُهَلُّهل الشاعر ووصف فيها ما عاينه في أسفاره فقال: دُنباوَند حبل عال مشرف شاهق شامخ لا يفارق أعلاه الثلج شتاء ولا صيفاً ولا يقدر أحد من الناس أن يعلو ذِرْوَته ولا يقاربها، ويعرف بجبل البيوراسف، يراه الناس من مرج القلعة ومن عقبة همذان، والناظر إليه التلال وأنهم رأوا البحر مثل النهر الصغير، وبين· البحر وبين هذا الجبل نحو عشرين فرسخاً.

ودنباوند من فتوح سعيد بن العاصي في أيام عثمان لما ولي الكوفة سار إليها فافتتحها الرُّويان، وذلك في سنة ٢٩ أو ٣٠ للهجرة، وبلغ عثمان بن عفّان، رضي الله عنه، أنَّ ابن ذي الحَبْكة النَّهدي يعالج تبريجاً فأرسل إلى الوليد بن عقبة وهو وال على الكوفة لبسأله عن ذلك فإن أقرَّ به فأوجعه ضرباً وغرَّبه إلى دنباوند، ففعل الوليد ذلك فأقرَّ فَغَرَّبه إلى دنباوند، فلما ولي سعيد ردَّه وأكرمه فكان من رؤُوس أهل الفتن في قتل عثمان؛ فقال ابن ذي الحَبْكة:

لعمري! إن أطرَدْتَني، ما إلى الذي

طمعت به من سَفْطتي سبيلُ رجوتُ رجوعی یا ابن أروی، ورجعتی إلى الحق دهراً، غال حلمك غولُ وإنَّ اغترابي في البلاد وجَفْوَتي وشَتْمي في ذاتِ الإله قليلُ وإن دعائى، كلّ يوم وليلة، عليك بدُنباوندكُمْ لطويل وقال البُحتري يمدح المعتزُّ بالله: فما زلت حتى أُذْعَنَ الشَّرْقُ عَنْوَةً، ودانت على ضِغْن أعالى المغارب جيوشٌ مَلأنَ الأرضَ، حتى تركنها ومسا في أقاصيها مفرُّ لهارب مَـدَدْنَ وراءَ الكـوكبيِّ عجـاجـة أرته، نهارآ، طالعات الكواكب وزَعْزَعْنَ دُنباوند من كل وُجهة، وكان وقوراً مطمئن الجوانب

فانقطعت، وقد امتحنتُ هذا من دعواهم دفعات فوجدتهم فيه صادقين، وما رأى أحد رأس هذا الجبل في وقت من الأوقات منحسراً عن الثلج إلَّا وقعت الفتنة وهريقت الـدماءُ من الجـانب الذي يُرَى منحسراً، وهذه العلامة أيضاً صحيحة بإجماع أهل البلد، وبالقرب من هذا الجبل معدن الكحل الرازي والمَرْتَك والأسْرُب والزاج؛ هذا كله قول مسعر، وقد حكى قريباً من هذا على بن زين كاتب المازيار الطبري، كان حكيماً محصِّلًا وله تصانيف في فنون عدَّة، قريباً من حكاية مسعر قال: وجُّهنا جماعه من أهل طبرستان إلى جبل دنباوند وهو جبل عظيم شاهق في الهواء يُرَى من مائة فرسخ وعلى رأسه أبدأ مثل السحاب المتراكم لا ينحسر في الصيفِ ولا في الشتاء ويخرج من أسفله نهـر ماؤه أصفر كبريتي زعم جهال العجم أنه بول البيوراسف، فذكر الذين وجهناهم أنهم صعدوا إلى رأسه في خمسة أيام وخمس ليال فوجدوا نفس قُلَّته نحو مائة جريب مساحة، على أن الناظر ينظر إليها من أسفل الجبل مثل رأس القبة المخروطة، قالوا: ووجدنا عليها رملًا تغيب فيه الأقدام، وإنهم لم يروا عليها دابة ولا أثر شيء من الحيوان، وإنّ جميع ما يطير في الجوّ لا يبلغها، وإنّ البرد فيها شديدٌ والريح عظيمة الهبوب والعصوف، وإنهم عدُّوا في كوَّاتها سبعين كُوَّة يخرج منها الدخان الكبريتي، وإنه كان معهم رجل من أهل تلك الناحية فعرَّفهم أنَّ ذلك الـدخان تنفس البيـوراسف، ورأوا حول كل نقب من تلك الكُوى كبريتاً أصفر كأنه الذهب، وحملوا منه شيئاً معهم حتى نظرنا إليه، وزعموا أنهم رأوا الجبال حوله مثل

٤٨٩٠ ـ دنْجُويَةُ: قرية بمصر كبيرة معروفة من
 جهة دمياط يضاف إليها كسورة يقال لها
 الدَّنجاوية.

٤٨٩١ ـ دَنْدَانَقَانُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، ودال أخرى، ونون مفتوحة، وقاف، وآخره نون أيضاً: بلدة من نواحي مرو الشاهجان على عشرة فراسخ منها في الرمل، وهي الآن خراب لم يبقَ منها إلا رباط ومنارة، وهي بين سرْخَس ومرو، رأيتُها وليس بها ذو مرأى غيـر حيطان قائمة وآثار حسنة تدلُّ على أنها كانت مدينة سَفَا عليها الرمل فخرَّبها وأجلى أهلها؛ وقال السمعاني في كتاب التحبير: أبو القاسم أحمد بن أحمد بن إسحاق بن موسى الدندانقاني الصوفي، ودندانقان: بليدة على عشرة فراسخ من مرو خربها الأتراك، المعروفة بِالغُزِّيَّةِ، في شوال سنة ٥٥٣، وقتلوا بعض أهلها وتفرق عنها الباقون لأنَّ عسكر خراسان كان قد دخلها وتحصن بها؛ وينسب إليها فضل الله بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحسن بن روح الخطيبي أبو محمد الدندانقاني، سكن بلخ وكان فقيهاً فاضلًا مناظراً حسن الكلام في الوعظ والفقه، وسافر إلى بخارى وأقام بها مدة يتفقه على البرهان ثم انتقل إلى بلخ وسكنها إلى أن مات، سمع بسرو أبا بكر السمعاني وجدَّه أبا القاسم إسماعيل بن محمد الخطيب، كتب عنه السمعاني أبو سعد في بلخ، وكانت ولادته بدندانقان في سنة ٤٨٨ تقديراً، ومات ببلخ في رمضان سنة ٥٥٢.

٤٨٩٢ ـ دَنْدَرَةُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، ودال أخرى مفتوحة، ويقال لها أيضاً أنْدَرَا: `

بليد على غربي النيل من نواحي الصعيد دون قوص، وهي بليدة طيبة ذات بساتين ونخل كثيرة وكروم، وفيها برابي كثيرة، منها بربا فيه مائة وثمانون كوة تدخل الشمس كل يوم من كوة واحدة بعد واحدة حتى تنتهي إلى آخرها ثم تكر راجعة إلى الموضع الذي بدأت منه (۱) وتضاف إلى دندرة كورة جليلة؛ حدثني السديد محمد ابن علي الموصلي الفاضل قال: حدثني القاضي أبو المعالي محمد قاضي دندرة قال: كان عمي القاضي الأسعد حسن قد لحقة قولنج فوصف له الطبيب حُقْنةً فهيئت له فأخذ بعض الحاضرين آلة الحقنة يتأملها وضحك فأحدث في ثيابه، فقلت أو قال فقال عَمِّي:

إِنَّ قَاضِ بِلَنْلَدَرَا قَاضِ بِلَيْسَيِّنِ سُطِّرَا: قَالَ بِيسَيِّنِ سُطِّرَا: مخرج البول والخرا حيري عيري وهيما آفة البوري، عيرا أو تَيَسَّرَا أو تَيَسَّرَا

2۸۹۳ ـ دَنْدَنَةُ: بدالين مفتوحتين، ونونين الأول منهما ساكن: قرية من نواحي واسط؛ والدندنة: صوت لا يُفْهَمُ.

٤٨٩٤ ـ دُنىديىل: من قىرى مصىر في كسورة البوصيرية.

8 ٨٩٥ ـ دَنْقُلَةُ: هي دمقلة، وقد ذكرت، وبخط السكرى دُنكلة مضبوط موجود.

2013 - دَنَّ: بلفظ الدَّنَّ الذي يُعمل فيه الخلِّ، نهر دَن: من أعمال بغداد بقرب إيوان كسرى، كان احتفره أنوشروان العادل.

(١) دندرة: انظر آثار البلاد / ١٩٤.

والدَّنَان: جبلان يقال لكل واحد منهما دن في البادية.

٤٨٩٧ ـ دَنَنُ: بفتحتين، ونونين: اسم بلد بعينه؛ قال ابن مقبل يعنيه:

يثنين أعناق أدم يفتلين بها حَبُّ الأراك وحَبُّ الضال من دنن

ويروى دَدَن. والدنن: قصر في يد الفرس؛ قال أبو زياد الكلابي: دنن ماء قرب نجران؛ وأنشد:

يا دنناً يا شرّ ما باليمن قد عاد لي تقاعُسي عن دنن وما وردت دننا مذ زمن وما وردت دننا مذ زمن ١٨٩٨ عنون ثانيه: من ١٨٩٨ عنون ثانيه: من قرى حمص بها قبر عوف بن مالك الأشجعي من الصحابة، رضي الله عنه، فيما يقال، والله أعلم؛ وقال القاضي عبد الصمد بن سعيد الحمصي في تاريخ حمص: كان أبو أمامة الباهلي قد نزل حمص فسلس بوله فاستأذن الوالي في المسير إلى دنوة فأذن له، فسار إليها، ومات في سنة ٨١، وخلف ابناً يقال له المعلس طويل اللحية قتلته المبيضة بقرية يقال له المعلس فأعقب إحداهما وهم بنو أبي الربيع ولم تعقب فأعقب إحداهما وهم بنو أبي الربيع ولم تعقب الأخرى.

قرمه عظیمة مشهورة من نواحي الجزيرة قرب ماردين بينهما فرسخان (۱)، ولها اسم آخر يقال لها قوج (۱) ترجمها محمد بن عبد المنعم الحميري في الروض المعطار / ۲۰۰ بالصاد، فقال: دنيصر: من المؤصل إلى نصيبين إلى مدينة دنيصر، وهي مدينة في سيط من

حصار، رأيتها وأنا صبيً وقد صارت قرية، ثم رأيتها بعد ذلك بنحو ثلاثين سنة وقد صارت مصراً لا نظير لها كبراً وكثرة أهل وعظم أسواق، وليس بها نهر جارٍ إنما شربهم من آبار عـذبة طيبة مرية، وأرضها حَرَّة، وهواؤها صحيح، والله الموفق للصواب.

## باب الدال والواو وما يليهما

\$9.0 \_ دَوَّارُ: بفتح أُوله، وتشديد ثانيه، وآخره راء: سجن باليمامة؛ قال أبو أحمد العسكري: قال جحدرٌ وكان إبراهيم بن عربي قد حسه بدوار:

إني دعوتك يا إله محمد دعوى، فأولها لي استغفارً لتجيرني من شرً ما أنا خائف، ربَّ البريَّة! ليس مثلك جارً تقضي ولا يقضى عليك، وإنما، ربي، بعلمك تنبرل الأقدار كانت منازلنا التي كنا بها شتى، وألف بيننا دوار سجُنُ يلاقي أهله من خوف منهم الزوار يغشون مقطرة كأنَّ عمودها يغشون مقطرة كأنَّ عمودها وقال جحدر أيضاً:

يا ربَّ دوَّارَ أَنقلهُ عَجِلًا، وانقضِ مرائدهُ من بعد إسرام

الأرض فسيح وحولها بساتين الرياحين والخضر تسقى بالسواقي، وكمأنها بادية ولا سور لها، وهي مشحونة بشراً، ولها أسواق حفيلة والأرزاق بها واسعة، وهي مخطر لأهل بلاد الشام وبلاد الروم التي لطاعة الأمير مسعود، وبها المرافق الكثيرة.

ربِّ ارمِهِ بخراب، وارمِ بانيه بصولة من أبي شبلين ضَرْغام وقال عطارد اللصُّ:

ليست كليلة دوَّارٍ يُوَرِّقُني فيها تاُوَّهُ عانٍ من بني السَّيد ونحن من عصبة عض الحديد بهم، من مُشتكِ كبله فيهم ومصفود كانما أهل حجر ينظرون متى يرونني جارحاً طيراً أباديد يرونني جارحاً طيراً أباديد وآخره راءً: اسم واد، وقيل جبل؛ قال النابغة الذبياني:

لا أُعرفَنْ ربرباً حُوراً مدامعها كَانُسها حَداراً مدامعها كانُسهان نسعاجُ حدول دُوَّار وقال أبو عبيدة في شرح هذا البيت: دُوَّار موضع في الرمل، بالضم، ودُوَّار، بالفتح: سجن؛ وقال جرير:

أزمانَ، أهلُك في الجميع تربَّعوا ذا السبيض ثم تصيَّفوا دُوَّارَا كذا ضبطه ابن أخي الشافعي، وكذا هو بخط الأزدي في شعر ابن مقبل:

أَإِحدَى بني عبس ذكرتُ، ودونها سنيحُ ومن رمل البعوضة منكبُ وكُتمى ودُوَّارُ كانً ذُراهما، وقد خفيا إلا الغوارب، ربسربُ وهذا يدل على أنه جبل.

**٤٩٠٧ ـ السَّدُّوَاعُ:** بضم أُولِه، وآخــره عين مهملة: موضع كانت فيه وقعة للعرب، ومنه يوم الدواع.

**٤٩٠٣ ـ دُوَاتُ**: بضم أُوله، وآخره فاءً: موضع في قول ابن مقبل:

فلبَّدَه مسَّ القطار ورخّه نعاجُ دُواف قبل أن يستشددا رخّه: وطئه، وهو فُعال من الدوف وهو السحق، وقيل البل.

٤٩٠٤ ـ الدّوانِكُ: موضع في قول متمم بن نويرة:

وقالوا: أتبكي كل قبر رأيته في القبر ثوى بين اللَّوى فالدوانك؟ فقلتُ لهم: إن الشجا يبعث الشجا، دعوني فهذا كله قبر مالك وقال الحطيثة:

أدار سليمى بالدوانك فالعُسرْفِ! أقامت على الأرواح فالديم الوُطفِ وقفت بها واستنزفت ماء عَبرتي من العين، إلا ما كففت به طرفي

٤٩٠٥ ـ دَوَّانُ: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، وآخره نون: ناحية من أرض فارس توصف بجودة الخمر.

٤٩٠٦ ـ دُوانُ: بضم أوله، وتخفيف ثانيه،
 ناحية بعُمان على ساحل البحر.

29.۷ ـ دُوبانُ: بالضم ثم السكون، وباء موحدة، وآخره نون: قرية بجبل عاملة بالشام قرب صور؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن سالم بن عبد الله الدوباني، يروي عنه الحافظ السلفي في تعاليقه.

٤٩٠٨ - الدُّودَاءُ: بالمد: موضع قرب المدينة.
 ٤٩٠٩ - دُودَانُ: بـدالين مهملتين الأولى

مضمومة: واد في شعر حُميد، وقد ذكر في جمال. ودُودَان: قبيلة من بني أسد، وهـو دودان بن أسد بن خزيمة.

\$91. وران: ذو دوران، بفتح أوله، وبعد الواو راء مهملة، وآخره نون: موضع بين قُديد والمجحفة. وذو دوران: واد يأتي من شمنصير وذروة، وبه بئران يقال لإحداهما رُحبة وللأخرى سكوبة، وهو لخزاعة؛ قال الأصمعي ونصران: غزت بنو كعب بن عَمير من خزاعة بني لحيان بأسفل من ذي دوران فامتنعت منهم بنو لحيان؛ فقال مالك بن خالد الخناعي الهذلي يفتخر بذلك، ورواها ابن حبيب لحذيفة بن أنس الهذلي:

فِدًى لبني لحيان أمي وخالتي بما ماصعوا بالجزع ركب بني كعب ولما رأوا نقرى تسيل إكامها بأرعن جرّادٍ وحاميةٍ غُلْبِ تنادوًا فقالوا: يال لحيان ماصعوا عن المجدحتى تثخنوا القوم بالضرب فضاربهم قومٌ كرامٌ أعزَّة بكل خُفاف النصل ذي رُبَد عضب أقاموا لهم خيلًا تَزاورُ بالقَنا، وخيلًا جُنوحاً، أو تَعارضُ بالرُّكِ فما ذرَّ قرنُ الشَّمس، حتى كأنهم بذات اللظى خُشْبُ تُجَرُّ إلى خشب بذات اللظى خُشْبُ تُجَرُّ إلى خشب كأن بذي دورانَ، والجزع حوله إلى طرف المقراة، راغية السَّقب

وقال أيضاً:

أباح زهير بن الأغر ورهطه حماة اللواء والصفيح القواضب

أتى مالك يمشي إليه كما مشى إلى خيسِه سيد بخفّان قاطبُ فيرال بلذي دوران منكم جماجم وهام، إذا ما جنّه الليل صاخبُ وقال أيضاً:

وجاوزن ذا دوران في غَيْطل الضحى، وذو الظل مثل الظل ما زاد إصبَعًا وقال عمر بن أبي ربيعة:

وليلة ذي دوران جَشَّمتنِي السَّرَى، وقد يجشم الهولَ المحبُّ المغرَّرُ وقال ابن قيس الرقيَّات:

نادتك، والعيس سراع بنا مهبط ذي دوران فالقاع ١٩١٦ - دُورَانُ: بضم أوله، وباقيه كالذي قبله: موضع خلف جسر الكوفة كان به قصر لإسماعيل القَسْري أخي خالد بن عبد الله القسري أمير الكوفة. وذو دُورَانَ: بأرض مَلْهَمَ من أرض اليمامة كانت به وقعة في أيام أبي بكر، رضي الله عنه، بين ثُمامة بن أثال ومسيلمة الكذاب، كانت لمسيلمة على المسلمين؛ فقال رجل من بني حنيفة:

ألم ترنا على عهد أتانا بملهم، والخُطُربُ لها انتهاءُ فشَلُ الجمع، جمع أبي فُضَيْل، بندي دوران إذ كُرِه اللقاءُ أبو فُضيْل: يريد به أبا بكر، رضي الله عنه؛ فأجابه عمر بن أبي ربيعة السُّلَمي:

أيا حَنَفِيّ! لا تفخر بقُرهِ أَتِانِا لَعَلهُ

فما نِلْتم، ولا نِلْنا كبيراً بني دُوران، إذ جند النَّجاء

\$917 ـ دُوَّرانُ: بتشديد الواو، وفتح الراءِ: من قرى فم الصلح من نواحي واسط؛ ينسب إليها الشيخ مصدّق بن شبيب بن الحسين الواسطي النحوي، مات ببغداد سنة خمس وستمائة.

2918 - الله ورد بضم أوله، وسكون ثانيه: سبعة مواضع بأرض العراق من نواحي بغداد، أحدها دُورُ تكريت وهو بين سامرًا وتكريت، والثاني بين سامرًا وتكريت أيضاً يعرف بدور عربايى، وفي عمل الدُّجيل قرية تُعرف بدور بني أوقر وهي المعروفة بدور الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة (١) وفيها جامع ومنبر، وبنو أوقر كانوا مشايخها وأرباب ثروتها، وبنى الوزير بها جامعاً ومنارة، وآثار الوزير حسنة، وبينها وبين بغداد خمسة فراسخ؛ قال هبة الله بن الحسين الإصطرلابي يهجو ابن هُبيرة:

(۱) قال القزويني في آثار البلاد / ٣٦٥ وينسب إليها يحى بن محمد بن هبيرة وزير المفتفي، حُكي أنه قبل وزارته كان بينه وبين رجل بغدادي ساكن بالجانب الغربي صداقة، فسلم الرجل إلى يحيى ثلاثمائة دينار وقال له: إذا أنا مت بالباقي على الفقراء. فيما مات قام يحيى وجهزه ودفنه كما وصى والذهب في كمّه عائداً إلى الجانب الشرقي، قال: فوقفت على المجسر فسقط الذهب من كمّي في الماء وهو مربوط في منديل. فضربت بيدي على الأخرى وحوقلت، فقال رجل: ما لك؟ فحكيت له فخلع ثيابه وغاص وطلع والمنديل في فمه، فأخذت المنديل وأعطبته منها خمسة دنانير، ففرح بذلك ولعن أباه، وأعطبته منها خمسة دنانير، ففرح بذلك ولعن أباه، فأنكرت عليه فقان: أنه مات وأزواني! فسألته عن أبيه فإذا هو ابن الرجل الميت فقلت: من يشهد لك بذلك؟ فأتى بمن شهد له أنّه ابن ذلك الميت فسلمت إليه فأتى بمن شهد له أنّه ابن ذلك الميت فسلمت إليه المال.

قُصْوَى أمانيك الرجو غُ إلى المساحي والنّيرْ متربعاً وسط المنزا بال، وسط دور بني أَفَرْ أو قائداً جمل النربي

والدُّورُ أيضاً: قرية قرب سُميساط. والدُّورُ أيضاً: محلّة بنيسابور؛ وقد نُسب إلى كل واحد منها قوم من الرُّواة، فأما دُورُ سامرًا فمنها: محمد بن فَرُوخان بن رُوزَبه أبو الطيب الدوري، حدث عن أبي خليفة وغيره أحاديث منكرة، روى عن الجُنيد حكايات في التصوُّف؟ وأما دور بغداد فينسب إليها: أبـو عبــد الله محمد بن مُخْلد الدوري والهيثم بن محمد الدورى؛ قال ابن المقري: حدثنا هَيْتُم ببغداد في الدور، وبالقرب منها قرية أخرى تسمَّى دور حبيب من عمل دجيل أيضاً، وفي طرف بغداد قرب دير الروم محلة يقال لها الدور، خربت الآن؛ وأما دور نيسابور فينسب إليها: أبو عبد الله الدوري، له ذكر في حكاية أحمد بن سلمة. ودُورُ الراسبي: قريب من الأهواز بلد مشهور؛ ينسب إلى دور بغداد: محمد بن عبد الباقي بن أبي الفرج محمد بن أبي اليسري بن عبد العزيز بن إبراهيم بن إسحاق بن نجيب الدوري البغدادي أبو عبد الله، حدث عن أبي بكر محمد بن عبد الملك بن بكران وأبي محمد الحسن بن على الجوهري ومحمد بن الفتح العُشاري، قال ابن شافع: وكان شيخاً صالحاً خيراً مولده في شعبان سنة ٤٣٤، توفي سحرة يوم الأربعاء سابع عشر محرَّم سنة ٥١٣، وقد خالف أبو سعد السمعاني ابنَ شافع في غير

موضع من نسبه، والأظهر قول ابن شافع لأنه أُعرَفُ بأهل بلده.

٤٩١٤ ـ دُورُ الرَّاسِميِّ: كأنه منسوب إلى بني راسب بن مَیْدَعان بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغَوْث: بين الطبب وجُنْدَيْسابور من أرض خوزستان؛ منه كان أبو الحسين عليّ بن أحمد الراسبي، ولست أدرى هل الدور منسوب إليه أو هـ و منسوب إلى الدور، وكان من عظماء العُمَّال وأفراد الرجال، توفى ليلة الأربعاء لليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة ٣٠١ وفي أيام المقتدر ووزارة على بن عيسى، ودفن بداره بدُور الراسبي، وخلُّف ابنة لابنة كانت له وأخاً، وكان يتقلد من حدّ واسط إلى حـدّ شهـ, زور وكورتين من كور الأهواز جنديسابور والسوس وبادرايا وباكسايا، وكان مبلغ ضمانه ألف ألف وأربعمائة ألف دينار في كل سنة، ولم يكن للسلطان معه عامل غير صاحب البريد فقط، لأن الحرث والخراج والضياع والشجر وسائر الأعمال كان داخلًا في ضمانه، فكان ضابطاً لأعماله شديد الحماية لها من الأكراد والأعراب واللصوص، وخلَّف مالاً عظيماً، وورد الخبر إلى بغداد من حامد بن العباس بمنازعة وقعت بين أخى الراسبي وبين أبي عدَّنان زوج ابنته، وأنُّ كل واحد منهما طلب الرياسة لنفسه وصار مع كلُّ واحد منهما طائفة من أصحاب الراسبي من غلمانه، فتحاربا وقُتل بينهما جماعة من أصحابهما وانهزم أخو الراسبي وهرب وحمل معه مالاً جليلاً، وأنَّ رجلاً اجتاز بحامد بن العباس من قبل أبي عدنان ختن الراسبي ومعه كتاب إلى المعروف بأخى أبى صخرة وأنفذ إليه عشرين ألف دينار ليصلح بها أمره عند

السلطان، وأنَّ حامداً أنفذ جماعة من الفرسان والرجَّالة لحفظ ما خلَّفه الراسبي إلى أن يُوافي رسول السلطان، فأمر المقتدر بالله مؤنساً الخادم بالخروج لحفظ تركته وتدبير أمره، فشخص من بغداد وأصلح بين أبي عدنان وأخى الراسبي وحمل من تركته ما هذه نسخته: العين أربعمائة ألف وخمسة وأربعون ألفا وخسمائة وسبعة وأربعون ديناراً، الورق ثلاثمائة ألف وعشرون أَلْفًا ومائتان وسبعة وثلاثون درهماً، وزن الأواني الذهبية ثلاثة وأربعون ألفأ وتسعمائة وسبعون مثقالًا، آنية الفضة ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون رطلًا، ومما وزن بالشاهين من آنية الفضة ثلاثة عشر ألفأ وستمائة وخمسة وخمسون درهماً، ومن الند المعمول سبعة آلاف وأربعمائة مثقال، ومن العود المُطَرَّى أربعة آلاف وأربعمائة وعشرون مثقالًا، ومن العنبر خمسة آلاف وعشرون مثقالًا، ومن نوافج المسك ثمانمائة وستون نافجة، ومن المسك المنثور ألف وستمائة مثقال، ومن السُّكُّ أَلْفًا أَلْفَ وستة وأربعون مثقالًا، ومن البرمكية ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون مثقالًا، ومن الغالية ثلاثمائة وستة وستون مثقالاً، ومن الثياب المنسوجة بالذهب ثمانية عشر ثوباً قيمة كل واحد ثلاثمائة دينار، ومن السروج ثلاثة عشر سرجاً، ومن الجواهر حجرا ياقوت، ومن الخواتيم الياقوتية خمسة عشر خاتماً، خاتم فصُّه زبرجد، ومن حبِّ اللؤلؤ سبعون حبَّة وزنها تسعة عشر مثقالًا ونصف، ومن الخيل الفحول والإناث مائة وخمسة وسبعون رأساً، ومن الخدم السودان مائة وأربعة عشر خادماً، ومن الغلمـان البيض مائة وثمانية وعشرون غلاماً، ومن خدم الصقالبة

والروم تسعة عشر خادماً، ومن الغلمان الأكبابر أربعون غلاماً بآلاتهم وسلاحهم ودوابهم، ومن أصناف الكسوة ما قيمته عشرة آلاف دينار، ومن أصناف الفرش ما قيمته عشرة آلاف دينار، ومن الدواب المهارى والبغال مائة وثمانية وعشرون رأساً، ومن الجماز والجمازات تسعة وتسعون رأساً، ومن الحمير النقالة الكبار تسعون رأساً، ومن قباب الخيام الكبار مائة وخمس وعشرون خيمة، ومن الهوادج السروج أربعة عشر هودجاً، ومن الغضائر الصيني والزجاج المحكم الفاخر أربعة عشر صندوقاً.

٤٩١٥ ـ دوْرَقُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وراء بعدها قاف: بلد بخوزستان، وهو قصية كورة سُرَّق يقال لها دَوْرَقُ الفَرس؛ قال مِسْعَوُ بن المهلهل في رسالته: ومن رامهُرْمُز إلى دورق تمرُّ على بيوت نار في مفازة مقفرة فيها أبنية عجيبة، والمعادن في أعمالها كثيرة، وبدورق آثار قديمة لقباذ بن دارا، وبها صيد كثير إلَّا أنه يتجنب الرعى في أماكن منها لا يدخلها بوجه ولا بسبب، ويقال إنَّ خاصية ذلك من طلسم عملَتْه أُمُّ قُباذ لأنه كان لهجاً بالصيد في تلك الأماكن، فربما أُخَلُّ بالنظر في أمور المملكة مدة فعملت هذا الطلسم ليتجنب تلك الأماكن، وفيها هوامُّ قتالة لا يبرأ سليمُها، وبها الكبريت الأصفر البحري، وهو يجري الليـل كله، ولا يوجد هذا الكبريت في غيرها، وإن حُمل منها إلى غيرها لا يسـرج، وإذا أتى بالنـار من غير دورق واشتعلت في ذلك الكبريت أحسرقته أصلًا، وأما نارها فإنها لا تحرقه، وهذا من طريف الأشياء وعجيبها لا يوقف على علَّته؛ وفي أهلها سماحة ليست في غيرهم من أهـل الْأهواز، وأكثر نسائها لا يبرددن كَفُّ لامِس،

وأهلها قليلو الغيرة، وهي مدينة وكسورة واسعة (١)؛ وقد نسب إليها قوم من الرُّواة، منهم: أبو عقيل الدورقي الأزدي التاجي واسمه بشير بن عُقبة يُعَدُّ في البصريين، سمع الحسن وقتادة وغيرهما، روى عنه مسلمة بن إبراهيم الفراهيدي وهشيم ويحيى بن سعيد القُطان وغيرهم؛ وأبو الفضل الدورقي، سمع سهل بن عُمارة وغيره، وهو أخو أبي علي الدورقي، وكان أبو على أكبر منه؛ ومحمد بن شِيروَيْـه التاجي الدورقي أبو مسلم، روى عنه أبو بكر بن مِرْدَوَيْه الحافظ الأصبهاني ؛ وقد نسب قوم إلى لبس القلانس الدُّوْرَقيُّة، منهم: أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيـد بن أفلح أبو عبـد الله الدورقي أخو يعقوب(٢)، وكان الأصغر، وقيل: إِن الإنسان كان إِذا نسك في ذلك الوقت قيل له دورقيٌّ، وكان أبوهما قد نسك فقيل له دورقيًّ فنسب ابناه إليه، وقيل: بل كنان أصله من دورق، روى أحمد عن إسماعيل بن عُليَّة ويزيد بن هارون ووكيع وأقرانهم، روى عنه أبو يعلى الموصلي وعبد الله بن محمد البغوي، توفى في شعبان سنة ٢٤٦.

(۱) ذكرها القزويني فقال دوراق: بلدة بخوزستان، ثم قال: قال الشيخ عمر التسليمي: إنّها عيون كثيرة تنبع في جبل كنها حارة، فربما يصعد منها دخان يلتهب، فترى شعلته أحمر وأخضر وأصفر وأبيض، ويجتمع في حوضين أحدهما للرجال والآخر للنساء، فمن نزل فيه يسيراً يسيراً ينتفع به، ومن ظفر فيه يحترق بطنه ويتنفط.

آثار البلاد / ٣٦٨ (٢) يعقبوب: هنو يعقبوب بن إينراهيم بن كثيب المدورقي المراهيم بن كثيب المدورقي

البغدادي، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الخطيب كأن ثقة متقتاً صنف المسند.

تهذيب التهذيب ١١ / ٣٨١

والدورق: مِكْيال للشراب، وهو فارسيً معرَّب؛ وقال الأحيمر السعدي، وكان قد أتى العراق فقطع الطريق وطلبه سليمان بن عليّ وكان أميراً على البصرة فأهدر دَمَهُ، فهرب وذكر حنينه إلى وطنه فقال:

لئن طال ليلي بالعسراق لسربما أتى لي ليل، بالشام، قصيرُ معى فتيَّة بيض الوجوه كأنهم على الرحل، فوق الناعجات، بُدُورُ أيا نخلات الكرم! لا زال رائحاً عليكن منهل الغمام مطير سُقِيتُنَّ، ما دامت بكرمان نخلةً، عـوامـر تجـرى بينهن بُـحُـورُ وما زالت الأيام، حتى رأيتني بدَوْرَقَ مُلْقِي بينهِ قَ أُدورُ تُـذَكُّ رنى أطلالكنَّ، إِذا دجت عليَّ ظِسلالُ السَّدُّوم، وهي هجيــرُ وقـد كنتُ رمليًّا، فأصبحت ثـاويـاً بدَوْرَقَ ملقِّي بينهن أدورُ عَوَى الذَّب، فاستأنستُ بالذَّب إذ عَوَى وصَوَّتَ إنسانٌ فكِدْتُ أطيرُ رأى اللَّهُ أَنِي لـلَّانيس لشانيءً، وتُبْغضهم لي مُقلَةٌ وضميرٌ

إليها سُفُن البحر التي تقدم من ناحية الهند، وليها أنا ترفأ الهيها سُفُن البحر التي تقدم من ناحية الهند، وهي على ضفة نهر عسكر مُكْرَم تتصل بالبحر، لا طريق للمراكب الواردة من كيش إلا إليها، فأما المنفصلة عن البصرة إلى كيش فتمضي على طريق أخرى وهي طريق عبّادان، وإذا أرادوا الرجوع لا يهتدون لتلك الطريق بسبب يطول ذكره فيقصدون طريق خوزستان لأن

هُورها متصل بالبرّ فهو أيسر عليهم(١).

٤٩١٧ ـ دورقة: مدينة من بطن سرقسطة بالأندلس؛ ينسب إليها جماعة، منهم: أبو محمد عبد الله بن حَوْش الدورقي المقري النحوى، كان آية في النحو وتعليل القراءات وله شعر حسن، وسكن شاطبة وبها توفي سنة ٥١٢؛ وأبو الأصبغ عبد العزيـزبن محمدبن سعيد بن معاوية بن داود الأنصاري الدورقي الأطروشي، سمع الخولاني بإشبيلية وابن عتَّاب بقرطبة وابن عطية بغرناطة وابن الخيَّاط القَرَوي بالمرية وابن سكرة السرقسطي بمرسيه وآخرين من شيوخ الأندلس، وكان من أهل المعرفة بالحديث والحفظ والمذاكرة به والرحلة فيه، روى عنه أبو الوليد الدبَّاغ اللَّخمي وغيره، ومات سنة ٥٢٤ بقرطبة، وله تآليف من جملتها شرح الشهاب، وكان عسراً سيِّيء الأخلاق قلَّ ما يصبر على خدمة أحد، وله ولد من أهل الفقه والمعرفة يقال له محمد بن عبد العزيز الدورقي ، مات قبل أبيه ؛ وأبو زكرياء يحيى بن عبد الله بن خيرة السدُّورقي المقري، بلغ الإسكندرية وحضر عند السلفي وكتب عنه.

٤٩١٨ - دُورْيَسْت: بضم الدال، وسكون الواو والراء أيضاً يلتقي فيه ساكنان ثم ياء مفتوحة، وسين مهملة ساكنة، وتاء مثناة من فوقها: من قرى الرَّي؛ ينسب إليها عبد الله بن جعفر بن محمد بن موسى بن جعفر أبو محمد

<sup>(</sup>١) قال القزويني في آثار البلاد / ١٩٥: ورأيت بها شاباً أسمر نحيفاً كانوا يقولون آنه يصطاد الطبي، وحكى بعضهم أن ذئباً قد أكل شاة لهذا الرجل بدورقستان، فقام يعدو خلفه، والذئب لا يقدر على الخروج من الجزيرة، فلم يزل يسعى خلفه حتى أدركه.

الدورْيستي، وكان يزعم أنه من ولد حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، أحد فقهاء الشيعة الإمامية، قدم بغداد سنة ٥٦٦ وأقام بها مدة وحدث بها عن جده محمد بن موسى بشيء من أخبار الأثمة من ولد عليّ، رضي الله عنه، وعاد إلى بلده، وبلغنا أنه مات بعد سنة ٢٠٠ بيسير.

وسين مهملة، وراء: قرية قرب صِفَين على وسين مهملة، وراء: قرية قرب صِفَين على الفرات، وذكر لي من أعتمد على رأيه أنها قلعة جَعْبَر نفسها أو ربضها؛ والدَّوْسر في لغة العرب: الحمل الضخم، والأنثى دَوْسرة. ودَوْسر أيضاً: كتيبة كانت للنعمان بن المنذر؛ قال المرَّار بن منقذ العدوى:

ضربَتْ دوْسرُ فيهم ضربة أَثبتت أوتاد مُلك فاستنسرَ

٤٩٢٠ ـ دُوسَــرْكَان: من قـرى جـوزجـان من أرض بلخ، لها ذكر في مصنف يحيى بن زيد، وتعرف بقرية غزوة السعود.

2971 - دُوْعَنُ: موضع بحضرموت؛ قال ابن الحائك: وأما موضع الإمام الذي تأمَّر في الإمامية بناحية حضرموت ففي مدينة دوعن.

**٤٩٢٧ ـ دُوْخَانُ**: قرية كبيرة بين رأْس عين ونصيبين، كانت سوقاً لأهل الجزيرة يجتمع إليها أهلها في كل شهر مرة، وقد رأيتها أنا غير مرة ولم أرّبها سوقاً.

٤٩٢٣ ـ دَوْقَرَةُ: مدينة كانت قرب واسط خربت بعمارة واسط للحجاج.

٩٧٤ - دُوْقَةُ: بأرض اليمن لغامد؛ وقال نصر: دُوْقة وادِ على طريق الحاج من صنعاء إذا

سلكوا تهامة، بينه وبين يَلَملَم ثلاثة أَيام؛ قال زهير الغامدي:

أعاذل منا المصلتون خلالهم كأنًا، وإياهم، بدوقة لاعب أتيناهم من أرضنا وسمائنا، وأنَّى أتى للحِجر أهل الأخاشب؟ الحجر بن الهنو بن الأزد.

8970 ـ دَوْلات: بفتح أوله، وآخره باء موحدة، وأكثر المحدثين يروونه بالضم وقد روي بالفتح، وهو في عدة مواضع منها: دُولاب مبارك في شرقى بغداد؛ ينسب إليه أبو جعفر محمد بن الصُّبَّاح البزاز الدولابي(١)، سمع إبراهيم بن سعد وإسماعيل بن جعفر وشريكاً وغيرهم، روى عنه أحمد بن حنبل وابنه عبد الله وإبراهيم الحربي وأصله من هراة مولى لمزينة، سكن بغداد إلى أن مات؛ وابنه أحمد بن محمد بن الصباح الدولابي، حدث عن أبيه وغيره. ودُولاب: من قرى الري؛ ينسب إليها قاسم الرازي من قدماءِ مشايخ الري، قدم مكة ومات بها، وحدث محمد بن منصور الطوسى قال: جئت مرة إلى معروف الكَرْخي فعض أنامله وقال: هاه لو لحقت أبا إسحاق الدولابي كان ههنا انساعة أتى يسلم على، فذهبت أقوم فقال لي: اجلس لعله قد بلغ منزله بالري، قال: وكان أبو إسحاق الرازي من جملة الأبدال، ذكر ذلك أبو بكر الخطيب في

تهذيب التهذيب ٩ / ٢٣٩

<sup>(</sup>١) أبو جعفر محمد بن الصباح الدولابي: قال القاسم بن المحرمي سألت أحمد بن حنبل عن محمد بن الصباح الدولابي فقال شيخنا ثقة، وقال ابن معين ثقة مأمون وقال العجلي ثقة.

تاريخه. ودولاب الخازن: موضع، نَسبَ أبو سعد السمعاني إليه أبا محمد أحمد بن محمد بن الحسن الخُرقي يعرف بأحمد جنبه الدولابي، قال: وتوفى بهذا الدولاب في جمادي الأخرى سنة ٥٤٦، قال: وسمعت عليه مجلساً سمعه من أبي عبد الله الدقّاق، قال أبو سعد في ترجمة الثابتي: أبو الفتح محمد بن عبد الرحمن بن أحمد الثابتي الصوفي سمع الحديث الكثير، قتله الغُز سنة ٥٤٨ بـدولاب الخازن على وادي مرو. ودُولاب أيضاً: قرية بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ، كانت بها وقعة بين أهل البصرة وأميرهم مسلم بن عبيس بن كُريز بن حبيب بن عبد شمس وبين الخوارج، قتل فيها نافع بن الأزرق رئيس الخوارج وخلق منهم وقتل مسلم بن عبيس، فولوا عليهم ربيعة بن الأجذم وولى الخوارج عبد الله بـن الماخور فقتلا أيضاً، وولى أهل البصرة الحجاج بن ثابت وولى الخوارج عثمان بن الماخور ثم التقوا فقُتل الأميران، فاستعمل أهل البصرة حارثة بن بدر الغُداني واستعمل الخوارج عبيد الله بن الماخور، فلما لم يقدم بهم حارثة قال لأصحابه: كَرْنِبوا ودَولبوا وحيث شئتم فاذهبوا؛ وكرنبا: موضع بالأهواز أيضاً، وذلك في سنة ٦٥؛ فقال عمرو القَنَّاءُ:

إذا قلت يسلو القلب، أو ينتهي المنى أبى القلب إلا حبَّ أُمَّ حكيم وأول القطعة يروى لقطري أيضاً رواها المبرَّد:

لعَمرك إني في الحياة لـزاهــد، .وفي العيش مــا لم أَلـقَ أُم حكيم

من الخفِرات البيض لم يُر مثلها شفاءً لذي داءٍ، ولا لسقيم لعمرك! إني، يوم ألطم وجهها على نائبات الدهر، جِدُ لئيم إذا قلت يسلو القلب، أو ينتهي المنى أبى القلب إلاّ حبَّ أم حكيم منعّمة صفراءً حلوُ دلالها، أبيت بها بعد الهدو أهيم قطوف الخطى مخطوطة المتن زانها، مع الحسن، خلقُ في الجمال عميم ولو شاهدتني يوم دولاب أبصرت طعان فتى، في الحرب، غير ذميم قال صاحب الأغاني: هذه الثلاثة الأبيات ليست من هذه القطعة

غداةً طَفَتْ عَ الماءِ بكر بن واثل، وعجنا صدور الخيل نحو تميم فكان لعبد القيس أوَّل حَدِّنا، وولَّت شيوخ الأزد، وهي تعوم وكان لعبد القيس أوَّل حدَّها وأحلافها مِن يَحْصَب وسليم وظلَّت شيوخ الأزد في حَوْمة الوغي تعــوم، وظلنــا في الجــلاد نعـِـوم فلم أَرَ يــومـاً كــان أَكثــر مُقعَصــاً يسمج دماً من فائظ وكاليسم وضاربة خمدًا كريماً على فتًى أغسر نجيب الأمهات كريم أُصيبَ بـدَولاب، ولم تـك مَــوْطِنـاً لــه أرضُ دولاب وديــر حــمــيــم فلو شهدتنا يسوم ذاك وخيلنا تُبيح من الكفار كل حريم

# رأت فتية باعوا الإله نفوسهم بجنات عدن عنده ونعيم

قال المبرَّد: ولو شهدتنا يوم دولاب لم يصرف وإنما ذاك لأنه أرد البلد ودولاب أعجميً معرَّب، وكل ما كان من الأسماء الأعجمية نكرة بغير ألف ولام فإذا دخلته الألف واللام فقد صار معرباً وصار على قياس الأسماء العربية لا يمنعه من الصرف إلا ما يمنع العربي، فدولاب فُوعالُ مثل طومار وسُولاف، وكل شيء لا يخص واحداً من الجنس من دون غيره فهو نكرة نحو رجل، لأن هذا الاسم يلحق كل ما كان على بنيته وكذلك جمل وجبل وما أشبهه، فإن وقع بنيته وكذلك جمل وجبل وما أشبهه، فإن وقع الاسم في كلام العجم معرفة فلا سبيل إلى إدخال الألف واللام عليه لأنه معرفة، ولا فائدة في إدخال تعريف آخر فيه فذلك غير منصرف نحو فرعَوْنَ وهارون وإبراهيم وإسحاق.

**٤٩٢٦ ــ دُولانُ**: بضم أولــه، وآخره نــون: موضع؛ عن العمراني.

297٧ ـ دَوْلَتَاباذ: موضع ظاهر شيراز قرية أو غير ذلك، تسير إليه العساكر إذا أرادوا الأهواز. ١٩٧٨ ـ الله ولَعِيةُ: بفتح أوله، وبعد الواو الساكنة لام مفتوحة، وعين مهملة: قرية كبيرة بينها وبين الموصل يوم واحد على سير القوافل في طريق نصيبين؛ منها خطيب دمشق وهو أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين الدولعي، ولد بالدولعية سنة ٧٠٥ وتفقه على أبي سعد بن أبي عصرون وسمع الحديث بالموصل من تاج الإسلام الحسين بن نصر بن خميس، وببغداد من عبد الخالق بن يوسف والمبارك بن الشهر زوري والكر وخي، وكان زاهداً ورعاً،

وكان للناس فيه اعتقاد حسن، مات بدمشق وهو خطيبها في ثـاني عشر شهـر ربيع الأول سنـة

2979 ـ دُومًا: بالكوفة والنجفُ محلة منها، ويقال: اسمها دومة لأن عمر لما أُجلى أُكيدر صاحب دومة الجندَل قدم الحيرة فبني بها حصناً وسماه دومة أيضاً.

**١٩٣٠ ـ دُوم**انُ: بضم أُوله، وآخـره نـون: موضع؛ عن العمراني.

2941 - دُومَة : بالضم: من قرى غوطة دمشق غير دومة الجندل، كذا حدثني المحب عن الدمشقيين؛ منها عبد الله بن هلال بن الفرات أبو عبد الله الربعي الدومي الدمشقي، سكن بيروت وكان أحد الزهاد، حدث عن إبراهيم بن أبيوب الحوراني وأحمد بن عاصم الأنطاكي عنه أبو حاتم الرازي وأبو العباس الأصم عنه أبو حاتم الرازي وأبو العباس الأصم الأستراباذي وعبد الرحمن بن داود بن منصور؛ ذكره أبو القاسم؛ وينسب إلى دومة حماعة من رواة الحديث، منهم: شجاع بن بكر بن محمد أبو عحمد التميمي الدومي، حدث عن أبي محمد هشام بن محمد الكوفي، روى عنه عبد العزيز الكناني.

29٣٧ ـ دَوْمُ الإِيادِ: بفتح أوله، والإياد بالياء المثناة من تحت وكسر الهمزة؛ والدَّوْم عند العرب: شجر المقل، والدوم أيضاً الظل الدائم: وهو موضع في شعر ابن مقبل:

قومُ محاضرهم شتى، ومجمعُهم دُوْم الإياد وفائسورٌ، إذا اجتمعوا ٤٩٣٣ ـ دُومَةُ الجندَل: بضم أوله وفتحه، وقد أنكر ابن دريد الفتح وعدَّه من أغلاط المحدِّثين، وقد جاء في حديث الواقدي دوماءُ الجندل، وعدُّها ابن الفقيه من أعمال المدينة، سمّيت بدوم بن إسماعيل بن إبراهيم، وقال الزُّجاجي: دومان بن إسماعيل، وقيل: كان لإسماعيل ولد اسمه دُماً ولعله مغير منه، وقال ابن الكلبي: دوماء بن إسماعيل، قال: ولما كثر ولد إسماعيل، عليه السلام، بتهامة خرج دوماءُ بن إسماعيل حتى نزل موضع دومة وبني به حصناً فقيل دوماءُ ونسب الحصن إليه، وهي على سبع مراحل من دمشق بينها وبين مدينة الرسول، صلى الله عليه وسلم ؛ وقال أبو سعد: دومة الجندل في غائط من الأرض خمسة فراسخ، قال: ومن قبل مغربه عينٌ تثبُّ فتسقى ما به من النخل والزرع، وحصنها مارد، وسميت دومة الجندل لأن حصنها مبنى بالجندل؛ وقال أبو عبيد السكوني: دومة الحندل حصن وقرًى بين الشام والمدينة قرب جلكي ا طبِّيء كانت به بنو كنانة من كلب، قال: ودومة من القريات، من وادي القرى إلى تيماءَ أربع ليَّال، والقريات: دومة وسُكاكة وذو القارة، فأما دومة فعليها سور يُتحصن به، وفي داخل السور حصن منيع يقال لـه ماردٌ، وهـو حصن أكَيْدر الملك بن عبد الملك بن عبد الحيّ بن أعيا بن الحارث بن معاوية بن خلاوة بن أبامة بن سَلَمَة بن شُكامة بن شبيب بن السكون بن أَشْرَس بن ثور بن عُفَيْر وهو كنـدة السكـوني الكندي، وكان النبي، صلَّى الله عليه وسلم، وجُّه إليه خالد بن الوليد من تبوك وقال له ستلقاه

يصيد الوحش، وجاءت بقرة وحشية فحكَّكَتْ

قرونها بحصنه فنزل إليها ليلاً ليصيدها فهجم عليه خالد فأسره وقتل أخاه حسان بن عبد الملك وافتتحها خالد عنوة، وذلك في سنة تسع للهجرة، ثم إن النبي، صلَّى الله عليه وسلم، صالح أكيدر على دومة وآمنه وقرَّر عليه وعلى أهله الجزية، وكان نصرانياً فأسلم أخوه حُرَيْت فأقرَّه النبي، صلَّى الله عليه وسلم، على ما في يده ونقض أكيدر الصلح بعد النبي، صلَّى الله عليه وسلم، فأجلاه عمر، رضي الله عنه، من دومة فيمن أجلى من مخالفي دين الإسلام إلى الحيرة فنزل في موضع منها قرب عين التمر وبنى به منازل وسمّاها دومة، وقيل: دوماء باسم حصنه بوادي القرى، فهو قائم يُعرف إلا أنه خراب؛ قال: وفي إجلاء عمر، رضي الله عنه، خراب؛ قال: وفي إجلاء عمر، رضي الله عنه، أكيدر يقول الشاعر:

يا من رأى ظَعناً تحمّل غدوةً من آل أُكدَر، شُجْوُه يَعنيني قد بُدُّلت ظُعناً بدار إقامة، والسير من حصن أشمَّ حصين وأهل كتب الفتوح مجمعون على أن خالد بن الوليد رضى الله عنه، غزا دومة أيام أبي بكر، رضي الله عنه، عند كونه بالعراق في سنة ١٢، وقُتل أكيدر لأنه كـان نقض وارتدً، وعلى هذا لا يصح أن عمر، رضى الله عنه، أجلاه وقد غُزيَ وقُتل في أيام أبي بكر، رضي الله عنه، وأحسن ما ورد في ذلك ما ذكره أحمد بن جابر في كتاب الفتـوح له وأنـا حاكٍ جميع ما قاله على الوجه، قال: بعث رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، خالد بن الوليـد، رضي الله عنه، سنة تسبع إلى أكيدر بن عبد لملك بدومة الجندل فأخذه أسيرا وقتل أخاه

فسلا يَــأْمَنَنْ قــومُ زَوالَ جُــدُودهـم كمــا زال عن خَبْتِ ظعـائن أكــدرا

وتزوِّج يزيد بن معاوية ابنة حريث، وقيل إن خالداً لما انصرف من العراق إلى الشام مرًّ بدومة الجندل التي غزاها أولاً بعينها وفتحها وقتل أكيدر؛ قال: وقد روي أن أكيدر كان منزله أُولًا بدومة الحيرة، وهي كانت منازله، وكانوا يـزورون أخوالهم من كلب، وإنـه لمعهم وقد خرجوا للصيد إذ رُفعت لهم مدينة متهدِّمة لم يبق إلا حيطانها وهي مبنية بالجندا، فأعادوا بناءها وغرسوا فيها الزيتون وغيره وسموها دومة الجندل تفرقة بينها وبين دومة الحيرة، وكان أُكيدر يتردد بينها وبين دومة الحيرة، فهذا يزيل الاختلاف؛ وقد ذهب بعض السرواة إلى أن لتحكيم بين على ومعاوية كان بدومة الجندل، وأكشر الرواة على أنه كان بـأَذْرُحَ، وقد أكشر الشعراءُ في ذكر أُذرح وأن التحكيم كان بها، ولم يبلغني شيءٌ من الشعر في دومة إلا قول الْأَعُورِ الشُّنِّيُّ وإنَّ كَانَ الوزن يُستقيم بأَذْرُحَ، وهو هذا:

رَضِينا بحكم الله في كل موطن، وعمرو وعبد الله مختلفان وليس بهادي أُمّةٍ من ضلالة، بدُومة، شيخًا فتنة عَمِيانِ بكت عين من يبكي ابن عفّان، بعدما نفا ورق الفرقان كل مكان تُوى تاركاً للحق متبع الهوى، وأورث حزناً لاحقاً بطعان كلا الفتنتين كان حيّاً وميّتاً، يكادان لولا القتل يشتبهان

وقدم بأكيدر على النبي، صلَّى الله عليه وسلم، وعليه قباء ديباج بالذهب، فأسلم أكيدر وصالح النبي، صلَّى الله عليه وسلم، على أرضه وكتب له ولأهل دومة كتاباً، وهو: بسم الله الـرحمن الرحيم. هذا كتباب محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام، ولأهل دومة. إن لنا الضاحية من الضَّحل والبُّورَ والمعامِيَ وأغفال الأرض والحلُّقة والسلاح والحافر والحصن، ولكم الضامنة من النخل والمَعين من العمور لا تُعْدَل سارحتكم ولا تُعَدُّ فاردتكم ولا يحظر النبات، تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة لحقها، عليكم بذلك عهد الله والميثاق ولكم به الصدق والوفاءً، شهد الله ومن حضر من المسلمين؛ قيل: الضاحي البارز، والضَّحل الماءُ القليل، والبورُ الأرض التي لم تُستخرج، والمعامي الأرض المجهولة، والأغفال التي لا آثار فيها، والحلقة الدروع، والحافر الخيل والبراذين والبغال والحمير، والحصن دومة الجندل، والضامنة النخل الذي معهم في الحصن، والمُعين الظاهر من الماء الدائم، وقبوله: لا تُعدل سارحتكم أي لا يصدِّقها المصدِّق إلا في مراعيها ومواضعها ولا يحشُّرُها، وقوله: لا تعدُّ فاردتكم أي لا تضم الفاردة إلى غيرها ثم يصدق الجميع فيجمع بين متفرّق الصدقة؛ ثم عاد أكيدر إلى دومة، فلما مات رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، منع أكيدر الصدقة وخرج من دومـة الجندل ولحق بنـواحي الحيرة وابتني قرب عين التمر بناءً وسماه دومة، وأسلم حُرَيْث بن عبد الملك أخوه على ما في يده فسلم له ذلك؛ قال سُوَيْد بن الكلبي:

دون

وقال أَعْشَى بني ضَوْر من عَنزَةَ:

أباح لنا، ما بين بُصْرَى ودُومَةٍ، كتائبُ منا يلبسون السَّنَوَرَا إذا هو سامانا، من الناس، واحدٌ له الملك خلا ملكه وتفطرًا نفَت مُضرَ الحمراءَ عنا سيوفنا، كما طرد الليلُ النهارَ فأدْبَرَا

وقال ضرار بن الأزْوَر يذكر أهل الرَّدة: عَصَيْتُم ذوي ألبابكم وأطَعْتُمُ ضُجَيْماً، وأمرُ ابن اللَقيطة أشأمُ وقد يمَّمُوا جيشاً إلى أرض دومة،

فقبً من وفد وما قد تيم موا وقرأت في كتاب الخوارج: قال حدثنا محمد بن قُلامة بن إسماعيل عن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا محمد بن عَوْن قال حدثنا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى قال مررت مع أبي موسى بدومة الجندل فقال: حدثني حبيبي أنه حكم في بني إسرائيل في هذا الموضع حكمان بالجور وأنه يحكم في أمتي في هذا المكان حكمان بالجور، قال: فما في هذا المكان حكمان بالجور، قال: فما بما حكما، قال: فلقيته فقلت له يا أبا موسى قد حدثتني عن رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، بما حدثتني، فقال: والله المستعان.

**٤٩٣٤ - دُومَةُ خَبْتٍ:** موضع آخر؛ قال الأخطل:

ألا يا اسلما على التقادم والبلى بدومة خَبْت، أيها الطَّلَلان! فلو كنتُ محصوباً، بدومة، مدنفاً أداوى بريق من سُعاد شفانى

29٣٥ - دَوْمَرِيّةُ: بفتح أوله، وبعد الميم راء مهملة وياء النسبة: جزيرة في وسط نيل مصر، فيها قرية غنّاءُ شجراءُ تلقاء الصعيد، والله أعلم.

٤٩٣٦ ـ دوميس: من ناحية بأرَّان بين بَرْذَعـة ودَبيل.

29٣٧ ـ دَوْمِيْن: بصيغة الجمع وقد روي بصيغة التثنية، وقع في قصر الصلاة من حديث مسلم: وهي قرية على ستة فراسخ من حمص؛ عن القاضي عياض.

29٣٨ - دَوْنَقُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، ونون مفتوحة: قرية بنهاوند ذات بساتين، بينها وبين نهاوند ميلان؛ منها عُمَير بن مرداس الدَّوْنقي، حدث عن عبد الله بن نافع صاحب مالك بن أنس، روى عنه أبو عبد الله محمد بن عيسى بن دينوك البروجردي وغيره؛ وبدونق رباط للصوفية بناه أبو القاسم نصر بن منصور بن الحسن الدونقي، لقيه السلفي، وهو صاحب الحسن الدونقي، لقيه السلفي، وهو صاحب عبد الله بن علي بن موسى الحنفي الزَّرِي، وكان بمصر من أبناء النعم والحال الواسعة.

**1979 ـ الدَّوْنكان**: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وآخره نون: بَلَدان من وراء فَلَج؛ ذكرهما ابن مقبل في قوله:

يكادان، بين الدونكين وألوة وذات القتاد الخضر، يعتلجان قال ابن السكيت: الدونكان واديان في بلاد بني سُليْم، وقال الأزدي: الدونكان اسم لموضع واحد.

٤٩٤٠ ـ دُونُ: بضم أُوله، وآخره نون: قرية من أعمال دينور؛ ينسب إليها أبو محمد عبد

السرحمن بن محمد بن الحسن بن عبد الرحمن بن على بن أحمد بن إسحاق ابن وشية الدوني الصوفي راوية كُتُب أبي بكر السنّي الدينوري، حدث عنه أبو طاهر بن سلفة وقال: سألته عن مولده فقال سنة ٢٧٤ في رمضان، وهو آخر من حدث في الدنيا بكتاب أبي عبد السوي بجلّق، وإليه كان الرحلة، قال: وقرأته أنا عليه سنة ٥٠٥ بالدون، وتوفي في رجب سنة ١٥٥.

٤٩٤١ ـ دُونَة: بضم أوله، وبعد الواو الساكنة نون: قرية من قرى نهاوَند، وقد نسب إليها بعض الصالحين؛ ذكره والـذي قبله الحازمي كما كتبناه سواء. ودونة أيضاً: بهمذان قرية والنسبة إليها دونيٌّ ، وقد نسب إلى التي بنهاوند دونقى كما ذكرنا قبل؛ وقال أبو زكرياء بن منده: دونة قرية بين همذان ودينور على عشرة فراسخ من همذان، وقيل: على خمسة عشر فرسخاً، ومنها إلى الدينور عشرة فراسخ، وقيل: هي من رستاق همذان؛ وقال شيرُوَيه: أحمد بن الحسين بن عبد الرحمن الصوفي أبو الفرج الدوني قدم علينا في رجب سنة ٤٥٩، روى عن أبي السكار من كتب أبي بكر السنّي، لم أرزق منه السماع، وكان صدوقاً فاضلاً؛ وعمر بن الحسين بن عيسى بن إبراهيم أبسو حفص الدوني الصوفي، سكن صور وسمع أبا محمد الحسن بن محمد بن أحمد بن جميع بصيْداء وأبا الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن بُرْهان العرَّاف بصور، حدث عنه غَيث بن على، وسئل عن مولده فقال في سنة ٤٠٠، ومات سنة ٤٨١، وكان يذهب مذهب سفيان؛ ومنها أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن

الحسين بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن إسحاق الدوني الصوفي النزاهد، قال أبو زكرياء: وكان من بيت الزهد والستر والعبادة، مولده في سنة ٤٢٧، ومات سنة ٥٠١، وروى الكثير وسمع كتباً كثيرة.

٤٩٤٢ ـ الدُّوُّ: بفتح أوله، وتشديد ثانيه: أرض ملساء بين مكة والبصرة على الجادة مسيرة أربع ليال ، ليس فيها جبل ولا رمل ولا شيء، هكذا قال نصر، وأنا أرى أنه صفة وليس بعَلم، فإنَّ الدُّوِّ فيما حكاه الأزهري عن الأصمعي الأرض المستوية وإليها تنسب الدُّوِّيَّة، فإنما سميت دوية لدَويِّ الصوت أي يسمع فيها؛ وقال الأزهري عن بعضهم: الدُّوُّ أرض مسيرة أربع ليال شبه ترس حاوية يُسار فيها بالنَّجوم ويخاف فيها الضلال، وهي على طريق البصرة إذا أصعدت إلى مكة تياسرت، وإنما سميت الدُّوِّ لأنَّ الفرس كانت لطائمهم تجوز فيها فكانوا إذا سلكوها تحاضُّوا فيها الجد فقالوا بالفارسية دَوْ دَوْ أي أسرع، قال: وقد قطعت الدُّوُّ مع القرامطة، أبادهم الله، وكانت مطرقهم قافلين من الهبير فسقوا ظهرهم بحفر أبي موسى فاستقوا وفوَّزُوا بالدُّوِّ ووردوا صبيحةَ خامسة ماءً يقال له تُبْرَة، وعَطِب فيها نجب كثيرة من نجب الحاج .

٤٩٤٣ ـ دَوَّة: بفتح أوله، وتشديد ثانيه: موضع من وراء الجحفة بستة أميال؛ قال كثير:

إلى ابن أبي العاصي بدَوَّة أرقلت، وبالسَّفْح من ذات الرُّبي فوق مُظْعِن

**٤٩٤٤ ـ الدُّويرَةُ:** بضم أوله، وكسر ثانيه، وياء مثناة من تحت: اسم قرية على فرسخين من

نيسابور، ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن يوسف بن خرشيد الدويري النيسابوري، حدث عن إسحاق بن راهويه وقتيبة بن سعيد ومحمد بن رافع، روى عنه أبو عمرو بن حمدان النيسابوري، ومات سنة ٣٠٧.

ببغداد؛ نسب إليها قوم من أهل العلم، منهم: ببغداد؛ نسب إليها قوم من أهل العلم، منهم: أبو محمد حماد بن محمد بن عبد الله الفَرَاوي الأزرق الدويري أصله من الكوفة، سكن الدويرة ببغداد، حدث عن محمد بن طلحة ومقاتل بن سليمان، روى عنه صالح جزرة وعباس الدويري وغيرهما، مات سنة ٢٣٠.

2927 - الدُّويسُ: بلفظ التصغير: من قرى بيهق؛ ينسب إليها جعفر بن محمد بن أحمد بن العبأس الفقيه أبو عبد الله الدُّويسي، حدث عن محمد بن بكران عن المحاملي، سئل عن مولده فقال في سنة ٣٨٠.

٤٩٤٧ - الدويمة: من قرى عَشَرَ من جهة القبلة.

A \$ 4 \$ 2 - دَوِينُ: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وياء مثناة من تحت ساكنة، وآخره نون: بلدة من نواحي أرَّان في آخر حدود أذربيجان بقرب من تفليس؛ منها ملوك الشام بنو أيوب؛ ينسب إليها أبو الفتوح نصر الله بن متصور بن سهل الدَّويني الجينزي، كان فقيها شافعي المدهب، تفقه بغداد على أبي حامد الغزّالي وسافر إلى خراسان وأقام بنيسابور مدة ثم انتقل إلى بلح، وسمع الحديث عن أبي سعد عبد الواحد بن عبد الكريم القصري وعبد الرزاق بن حسان

المنيعي وغيرهما، ذكره أبو سعد في شيوخه فقال: مات ببلخ في سنة ٥٤٦. ودوين أيضاً: من قرى أُستُوا من أعمال نيسابور، قال أبو الحسن محمد بن محمد الخاوراني: سمعت بقرية دوين من ناحية أُستوا من الفقيه محمد الجويني جزءاً يشتمل على ما ورد من الأحبار في الصلاة على رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم.

#### باب الدال والهاء وما يليهما

وبعد الألف سين مهملة: ماءة في طريق الحاج وبعد الألف سين مهملة: ماءة في طريق الحاج عن يسار سميراء للمصعد إلى مكة؛ والدهس: لونٌ كلون الرمل، والدَّهاس: ما كان من الرمل لا ينبت شيئاً وتغيب فيه القوائم، وقال الأصمعي: الدهاس كل ليِّن لا يبلغ أن يكون رملًا وليس بتراب ولا طين.

٤٩٥٠ ـ الدّهالِكُ: موضع في شعر كثير: قرية بالدهناء؛ فقال:

كَــأَنَّ عَـدَوْلِيّــاً زُهــاءُ حُمــولِهــا، غدَت ترتمي الـدَّهنا بهـا والدهــالِكُ

2901 ـ ده بالا: قرية بماسَبدان بناحية الجبل قسرب البَنْدَنيجين، بها قبر أميسر المؤمنين المهدي بن المنصور، وبه مشهد وعليه قُوّام يقام لهم الجراية، وزاده المستنجد في سنة ٥٦٤ وفرق على سكانه أموالاً جمة.

٤٩٥٢ - الدَّهْتُمُونُ: قرية بالحوف الشرقي بمصر.

٩٩٥٣ ـ دِهْجِيَةُ: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وجيم مكسورة، وياء مثناة من تحت مخففة: قرية على باب أصبهان؛ منها أبو صالح

محمد بن حامد الدهجي، روى عن أبي علي الثقفى.

\$90\$ \_ دِهْدایّه: بکسر أوله، وسکون ثانیه، ودال مهملة أخرى، ویاء مثناة من تحت خفیفة، ومعناه بالفارسیة قریة الدایة: وهي قریة بینها وبین الدامغان مرحلة خفیفة مما یلي الغرب، وهي منزل القوافل، وهي للملاحدة مقابل قلعتهم المشهورة المعروفة بکرِدْکُوه، وبها یمسکون الحاج والقوافل فیأخذون من کل جمل شمن دینار ویتبعونه بما یستمدون ویووند.

2900 ـ دَهْرانُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وآخره نون: من قرى اليمن؛ ينسب إليها محمد بن أحمد بن محمد أبو يحيى الدهراني المقري، سمع أبا عبد الله محمد بن جعفر، سمع منه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي.

٤٩٥٦ ـ دَهْرٌ : واد دون حضرموت.

**٤٩٥٧ ـ دَهْرُوطُ:** بفتح أوله، وسكون ثـانيه، وآخره طاءً مهملة: بُليـد على شاطىء غـربي النيل من ناحية الصعيد قرب البَهْنَسا(١).

290۸ ـ دِهِسْتَانُ: بكسر أوله وثانيه: بلد مشهور في طرف مازندران قرب خوارذم وجرجان(۲)، بناها عبد الله بن طاهر في خلافة المهدي، كذا ذكر وليس بصحيح لأن

الروض المعطار / ٢٤٤

عبد الله بن ظاهر لم يكن في أيام المهدي ؛ ينسب إليها عمر بن عبد الكريم بن سعدويه أبو الفتيان، ويقال أبو حفص بن أبي الحسن الروَّاسي الدهستاني الحافظ، قدم دمشق فسمع بها عبد الدائم بن الحسن وأبا محمد الكناني وأبا الحسن بن أبي الحديد وأبا نصر بن طلاب، وببغداد جابر بن ياسين وأبا الغنائم بن المأمون، وبمرو وهَرَاة ونيسابور، وبصور أبا بكر الخطيب، وحدث بدمشق وصور وغير ذلك؛ وقال البشاري: دهستان مدينة بكرمان. ودهستان: ناحية بجرجان، وهي المذكورة آنهاً. ودهستان: ناحية بباذغيس من أعمال هراة؛ منها محمد بن أحمد بن ابي الحجاج الدهستاني الهروي.

2909 - دَهْشُور: قرية كبيرة من أعمال مصر في غربي النيل من أعمال الجيزة؛ منها أبو الليث عبد الله بن محمد بن الحجاج بن عبد الله بن مهاجر الرَّعيني الدَّهشوري، روى عن يونس بن عبد الأعلى، وتوفي في ربيع الأول سنة ٣٢٢.

٤٩٦٠ ـ دِهْقانُ: بكسر أُوله، وبعد الهاء قاف، وآخره نون، وهو بالفارسية التاحر صاحب الضياع: اسم موضع في شعر الأعشى، وقال ابن الأعرابي: هي رملة في قول الراعي:

فظلَّ يعلو لوَى الدَّهقان معترضاً في الرمل أظلافه صفرٌ من الزهر

٤٩٦١ ـ دَهَكُ: بفتح أوله وثانيه: قرية بالريّ؛ ينسِب إليها قـوم من الـرواة، منهم: عليّ بن إبـراهيم الـدهكي؛ والسنّـدي بن عبـدويـه الدهكي، يروي عن أبي أويس وأهل المدينة

 <sup>(</sup>١) دهروط: قلت: لا تزال إلى وقتنا هذا تعرف بهذا الاسم،
 وهي من أعمال مركز مغاغة التابع لمجافظة المنيا في
 صعيد مصر.

 <sup>(</sup>٣) دهستان: مدينة على الضفة الشرقية من يحيرة طبرستان
 وه من أبسكون على مائة وخمسين ميلاً، وليس في
 الضفة الشرقية من هذا البحر إلا دهستان.

والعراق، روى عنه محمد بن حماد الطهراني ؛ كذا ذكره السمعاني ووجدته بخط عبد السلام البصري الدَّهَكي، بكسر أوله وفتح ثانيه.

2977 ـ دَهْلَك: بفتح أوله، وسكون ثانيه، ولام مفتوحة، وآخره كاف، اسم أعجمي معرب، ويقال له دهيك أيضاً: وهي جزيرة في بحر اليمن، وهو مُرْسَى بين بلاد اليمن والحبشة، بلدة ضيقة حرجة حارة كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نَفَوْه إليها(١)، وقال أبو المقدام:

ولو أصبحَتْ بنتُ القُطاهِيّ، دونها جبالٌ بها الأكرادُ صُمْ صخورُها لباشرتُ ثوب الخوف، حتى أزُورها بنفسي، إذا كانت بأرض تزورها ولو أصبحَتْ خلف الشريّا لزُرتُها بنفسي، ولو كانت بدهلَك دورُها وقال أبو الفتح نصر الله بن عبد الله بن ألله في الشري يذكر دَهلك وصاحبه مالك ابن الشدّاد:

وأقبِحْ بدهلك من بلدة، فكلُ امرىء حَلَّها هالك كفاك دليلًا على أنها جحيمٌ وخازنها مالك \$978 - دَهْماءُ مَرْضوض: موضع في بلاد

(١) دهلك: وطول هذه الجزيرة مسيرة يومين، وطولها ثلاثمائة جريرة معمورة أهلها مسلمون، وإذا أتت الحبشة لمناجزتهم صعدوا جبلاً عالياً يقابل جزيرة دهلك وأوقدوا فيه ناراً فيخرج المسلمون إليهم في السفن، وإلى ساحل جزيرة دهلك.

الروض المعطار / ٢٤٤

مزينة من نـواحي المدينـة؛ قال مَعْنُ بن أُوس المزني:

تأبُّدَ لأي منهم فعُتائدُه، فذو سَلَم أنشاجُه فسواعده فذات الحَمَاطُ خَرْجُها فطلولها، فبطنُ البقيع قاعُهُ فمرابدُهُ فدهماء مرضوض كأن عراضها بها نضو محذوف جميل محافده ٤٩٦٤ ـ الدُّهنَاءُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، ونون، وألف تمد وتقصر؛ وبخط الوزير المغربي: الدهناء عند البصريين مقصور وعند الكوفيين يقصر ويمد؛ والدِّهان: الأمطار اللينة، واحدها دَهَنُّ، وأرضُّ دهناء مثل الحسن والحسْناء، والدهان: الأديم الأحمر؛ قالوا في قوله تعالى: فكانت وردة كالدهان؛ قالوا: شبهها في اختلاف ألـوانها من الفِـزع الأكبـر بالدهن واختلاف ألوانه أو الأديم واختلاف ألوانه، ولعل الدهناء سميت بذلك لاختلاف النبت والأزهار في عراضها؛ قال الساجي: ومن خط ابن الفرات نقلت: بَنِّي عتبة بن غزوان دار الإمارة بالبصرة في موضع حوض حماد وهو حوض سليمان بن عليّ في رحبة دعلج، وهي رحبة بني هاشم، وكانت الدار تسمى الدهناء؛ قال أبو منصور: الدهناء من ديار بني تميم معروفة، تقصر وتمدُّ، والنسبة إليها دهناويُّ؛ قال ذو الرُّمة:

أقول لدهناويّة ....

قال: وهي سبعة أجبل من الرمل في عرضها، بين كل جبلين شقيقة، وطولها من حزن يُسُوعة إلى رمل يبرين، وهي من أكثر بلاد الله كلاً مع قلة أعذاء ومياه، وإذا أخصبت

الدهناء ربعت العرب جمعاً لسعتها وكثرة شجرها، وهي عذاة مكرمة نزهة، من سكنها لا يعرف الحمِّي لطيب تربتها وهوائها، آخر كلامه؛ وقال غيره: إذا كان المصعد بالينسوعة، وهو منزل بطريق مكة من البصرة، صبحت به أقماع الدهناء من جانبه الأيسر واتصلت أقماعها بعُجْمَتها وتفرعت جبالها من عجمتها، وقد جعلوا رمل الدهناء بمنزلة بعير وجعلوا أقماعها التي شخصت من عجمتها نحو الينسوعة ثفناً كثفن البعير، وهي خمسة أجبل على عدد الثفنات: فالجبل الأعلى منها الأدنى إلى حفر بنى سعد واسمه خشاخش لكثرة ما يُسمع من خشخشة أموالهم فيه، والجبل الثاني يسمى حَمَاطان، والثالث جبل الرمث، والرابع مُعَبَّر، والخامس جيل خُرُوي(١)؛ وقال الهيثم بن عدى: الوادى الذي في بلاد بني تميم بادية البصرة في أرض بني سعد يسمونه الدُّهناء، يمر في بلاد بني أَسَد فيسمونه منعج ثم في غطفان فيسمونه الرُّمَّة، وهو بطنُ الرمة الذي في طريق فيد إلى المدينة، وهو وادي الحاجر، ثم يمر في بلاد طبِّيء فيسمونه حائل، ثم يمر في بلاد كلب فيسمونه قراقر، ثم يمر في بلاد تغلب فيسمونه سُوَى، وإذا انتهى إليهم عطف إلى بلاد كلب فيصير إلى النيل، ولا يمر في بـلاد قوم إلا انصب إليهم كلها؛ هذا قول الهيثم؛ وقد أكثر الشعراء من ذكر المدهناء وعلى الخصوص ذو الرمة فقال أعرابي حبس بحَجْر اليمامة:

انظر الروض المعطار / ٣٤٤

هل البابُ مفروجٌ، فأنْظُرَ نظرةً بعَين قلَتْ حجراً فطال احتمامُها؟ ألا حيذا الدَّهنا وطيبُ ترابها، وأرض خلاء يصدح الليل هامها ونص المهاري بالعشيات والضحى إلى بقــر، وحيُّ العيـون كــــلامُهـــا وقالت العيوف بنت مسعود أخي ذي الرُّمّة: خليلي قنوما فارفعا الطرف وانظرا لصاحب شوق منظراً متراخيا عسى أن نرى، والله ما شاءَ فاعـلّ، بأكثبة الـدُّهنا من الحيِّ بـاديـا وإِن حال عَرْض الرمل والبعد دونهم، فقد يطلب الإنسانُ ما ليس رائيا برى الله أن القلب أضحى ضميره لما قابل الروحاء والعرج قاليا ٤٩٦٥ ـ دُهُنَّا: بضم أُوله وثانيه، وتشديد نونه، مقصور: ناحية من السواد قرب المدائن.

2977 \_ دِهْمَخِيرْجان: مدينة كبرة بأذربيجان، بينها وبين تبريز يومان وبينها وبين مراغة يومان، وبعضهم يسميها حَرَّقان، والذي تُرجم ههنا معناه قرية النخيرجان، والنخيرجان كان خازن كسرى، وهذه البلدة مضافة إليه.

**٤٩٦٧ ـ الـدُّهَيمُ**: تصغير تـرخيم أدهم: أظنه موضعاً كان فيه يوم للعرب.

باب الدال والياء وما يليهما

۱۹۹۸ دیارُ بَکْرِ: هی بلاد کبیرة واسعة تنسب الى بکر بین وائل بن قاسط بن هِنْب بن أفصی بن دُعمی بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار بن معدّ بن عدنان، وحدّها ما غرّب من دجلة إلى بلاد الجبل المطلّ على نصیبین إلى

<sup>(</sup>١) لدهناء: ولهذا الوسع، قالوا في المثل: أوسع من الدهناء.

دجلة، ومنه حصن كيفا وآمد ومَيَافارقين، وقد يتجاوز دجلة إلى سِعِرْت وحِيزان وحِيني وما تخلل ذلك من البلاد ولا يتجاوز السهل؛ وقال أبو الفرج عبد الواحد بن محمد المخزومي البَبَغاء يمدح سيف الدولة في ضمن رسالة، وكان سيف الدولة قد انصرف من بعض غزواته إليها، فقال:

وكيف يُقهر من لله ينصر من دون الورى، وبعز الله يعتصم إن سار سار لواءُ الحمد يقدمه، أو حلً حلً به الإقبال والكرم يلقى العِدى بجيوش لا يقاومها كثر العساكر، إلا أنها هِمم لما سَقى البيض ريّاً، وهي ظامئة من الدماء، وحكم الموت يحتكم سقت سحائب كفيه بصيّبها ديار بكر، فهانت عندها الدّيم ويار بكر، فهانت عندها الدّيم

ينسب إليها من المحدثين عمر بن علي بن الحسن الدياربكري، سمع الجُبَّائي بحلب.

2979 - ديارُ ربيعة: بين الموصل إلى رأس عين نحو بقعاءِ الموصل ونصيبين ورأس عين ودُنيسر والخابور جميعه وما بين ذلك من المُدن والقرى، وربما جمع بين ديار بكر وديار ربيعة وسميت كلها ديار ربيعة لأنهم كلهم ربيعة، وهذا اسم لهذه البلاد قديم، كانت العرب تحُله قبل الإسلام في بواديه، واسم الجزيرة يشمل الكارً.

29۷۰ - ديار مُضر: ومُضر، بالضاد المعجمة: وهي ما كان في السهل بقرب من شرقى الفرات نحو حَرَّان والرَّقَة وشِمْشاط

وسَروج وتلّ مَوزن.

1943 - دِيافُ: بكسر أوله، وآخره فاء؛ قال ابن حبيب: دياف من قرى الشام، وقيل: من قرى الجزيرة، وأهلها نبطُ الشام؛ تنسب إليها الإبل والسيوف، وإذا عرضوا برجل أنه نبطيً نسبوه إليها؛ قال الفرزدق:

ولكن دِيافيً، أبوه وأمه بحوران يَعصِرن السليط أقاربُهْ وقال الأخطلُ:

كأنَّ بَناتِ الماءِ، في حُجَراته، أباريقُ أهدتها دِيافُ بصرْخدَا فهذا يدل على أنها بالشام لأنَّ حوران وصرخد من رساتيق دمشق؛ وقال جرير:

إنَّ سليطاً كاسمه سليط، لولا بنو عمرو وعمرو عيط، قلت: دِيافِيُون أو نبيط

قال ابن حبيب: دياف قرية بالشام، والعيط: الضخام، واحدهم أعيط، يقول: هم نبيط الشام أو نبيط العراق؛ قال ابن الإطنابة أو سُحمه:

كأن الوحوش به عسقلان صادف في قرن حج دياف يريد أهل عسقلان صادفوا أهل دياف فتناشروا ألوان الثياب.

٤٩٧٢ - دَيَالَةُ: موضع بالحجاز.

24۷۳ ـ دَيَالَى: بفتح أُوله، وإِمالة اللام: نهر كبير بقرب بغداد، وهو نهر بعقوب الأعظم يجري في جنبها، وهو الحدُّ بين طريق خراسان والخالص، وهو نهر تامَرُّا بعينه.

\$972 - الدِّيبَجات: في أقصى بحر الهند جزائر متصلة نحو ألف جزيرة يقال لها الدِّيبَجات، عامرة كلها، من الجزيرة إلى الجزيرة الميلان والثلاثة أميال وأكثر من ذلك.

وباء موحدة مضمومة، ولام: مدينة مشهورة وباء موحدة مضمومة، ولام: مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند، والدّيبل في الإقليم الثاني، طولها من جهة المغرب اثنتان وتسعون درجة وعشرون دقيقة، وعرضها من جهة الجنوب أربع وعشرون درجة وثلاثون دقيقة، وهي فرضة، وإليها تُفضي مياه لَهُ ور ومُولتان فتصب في البحر الملح؛ وقد نسب إليها قوم من الرواة، منهم: أبو جعفر محمد بن إبراهيم الديبلي، جاور مكة، روى عن أبي عبد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وحسين بن حسن المروزي وابنه إبراهيم بن محمد الديبلي، يروي عن موسى بن هارون.

**٤٩٧٦ ـ دَيبُو**رُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وباء موحدة، وآخره راء: ناحية من عمل جزيرة ابن عمر.

**٤٩٧٧ ـ الدَّيْدَان:** مدينة حسنة كانت في طريق البلقاء من ناحية الحجاز خربت.

**٤٩٧٨ ـ الدَّيْرَتان**: روضتان لبني أُسَيَّد بمفجر وادي الرُّمة من التنعيم عن يسار طريق الحاجّ المصعد.

# القول في ذكر الدِّيرَة

الدَّير: بيت يتعبد فيه الرهبان ولا يكاد يكون في المصر الأعظم إنما يكون في الصحارى، ورؤوس الجبال، فإن كان في المصر كانت كنيسة أو بيعة، وربما فرق بينهما فجعلوا

الكنيسة لليهبود والبيعة للنصارى؛ قال الجوهري: ودير النصارى أصله الدار، والجمع أيبار، والديرانيُ صاحب الدير، وقال أبو منصور: صاحبه الذي يسكنه ويعمره ديرانيُ وديارٌ، وقلل أيضاً أبو منصور: قال سلمة عن الفرّاء يقال دارٌ وديارٌ ودورٌ، وفي الجمع القليل أدُورٌ وأدورٌ وديرانُ، ويقال آدر على القلب، ويقال ديرٌ وديررة وأدبار وديران ودارة ودارات وأديرة ودورا ودوران وأدوار ودوار وأدورة؛ هكذا ذكره على نسق، وهذا يشعر بأن الدير من اللغات في الدار ولعله بعد تسمية الدار به خصص الموضع الذي تسكنه الرهبان به وصار علماً له، والله أعلم، ولما كان استيعاب ذكر جميع الديرة متعذراً ههنا ذكرنا ما هو منها مشهور وفي كتب اللغة وأهل الأدب مسطور.

29۷۹ ـ دَيْرُ أَبَان: من قرى غوطة دمشق؛ قال ابن عساكر في تاريخه: عثمان بن أبان بن عثمان بن حرب بن عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية كان يسكن دير أبان عند قرَحْتا، وهو منسوب إلى أبيه أبان؛ ذكره ابن

أبي العجائز. 44. وياء موحدة ساكنة، وشين معجمة مكسورة، وياء مثناة من تحت: دير بنواحي الصعيد ثم بأسيوط من ديار مصر، والله أعلم.

49.1 ـ دَحيرُ الأَبْلَق: بفتح أُوله، وباء موحدة ساكنة، ولام، وقاف: دير بالأهواز ثم بكُوار من ناحية أردشير خُرَّه؛ وفيه يقول حارثة بن بدر الغُداني:

أُلم تر أن حارثة بن بدر أقام بدَير أبلقَ مِن كُوارا دير

مقيماً يشرب الصهباء صرفاً، إذا ما قلت تَصرَعه استدارا ٤٩٨٢ ـ دَير أبي مينا: قرية معروفة بمصر.

29.4% - دَيسر أَبُونَ: ويقال أبيون وهو الصحيح: بقَرْدَى بين جزيرة ابن عمر وقرية ثمانين قرب باسُورين، وهو دير جليل عندهم فيه رهبان كثيرة، ويزعمون أن به قبر نوح، عليه السلام، تحت أزّج عظيم لاطيء بالأرض يشهد لنفسه بالقِدم، وفي جَوفه قبر عظيم في صخر زعموا أنه لنوح، عليه السلام؛ وفيه يقول بعضهم يذكر محبوبة له كردية عشقها بقربه:

فيا ظبية الوعساء! هل فيكِ مطمعٌ لصادٍ إلى تقبيل خدَّيك ظمان؟ وإنِّي إلى الشرثار والحَضْرِ حلَّتي ودارك دير آبُونَ أو بُرْزَمَهْرَان سقى الله ذاك الدير غيشاً لأهله، وما قد حواه من قلال ورهبان وما ير ابنِ برَّاقٍ: بظاهر الحيرة؛ قال الشرواني:

يا دير حَنَّة عند القائم الساقي إلى الخَوْنق من دير ابن بَرَّاقِ وقد ذكر في دير حنة.

٤٩٨٥ ـ دير ابن عامرٍ. لا أعرف موضعه إلا أنه جاء في شعر عياش الضَّبّيّ اللَّص، وفيل التَّبحان العُكلي:

أَلَم تَرَنِي بالدير، دير ابن عامر، زَلَلت، وزلَّاتُ السرجال كثيرُ فلولا خليلُ خانني وأمنتُه، وجَدُك، لم يقدر عليُ أميدرُ

فإني قد وطَّنتُ نفسي لما ترى،
وقلبُك يا ابن الطيلسان يطيرُ
كفى حَزَناً في الصدر أن عوائدي
حُجبن، وأني في الحديد أسيرُ
فأجابه ابن الطيلسان بأبيات، منها:
وأحموقة وَطَّنتَ نفسك خالياً
لها، وحماقات الرجال كثيرُ
يقول بكر بن خارجة:

إلى الدَّساكر فالدَّير المقابلها، إلى الأكيْسرَاح أو ديسر ابن وضَّاح ٤٩٨٧ - دَير أَبِي بُخُوم: بضم الباء الموحدة، وخاء معجمة، وواو ساكنة، وميم: دير بصعيد مصر بقرية يقال لها فاو، بالفاء والواو، وهو دير أذليُّ له حرمة عندهم.

٤٩٨٨ - دَيراً بِي سَويرِس: بفتح السين المهملة، وكسر الواو، وسكون الياء المثناة من تحت، وراء مكسورة، وآخره سين مهملة: على شاطىء النيل بمصر شرقيه من جهة الصعيد. ودير سويرس أيضاً: بأسيوط منسوب إلى رجل.

١٩٩٩ - دَير أَيي هُور: ذكر الشَّابُشْنِي أَنه بِسِرْياقوس من أعمال مصر، وهي بيعة عامرة كثيرة الرهبان فيها أُعجوبة، وهو أنَّ من كانت له خنازير قصد هذا الموضع للتعالج أخذه رئيس الموضع وأضجعه وجاءة بخنزير وأرسله على موضع العلة فيختلس الخنزير موضع الوجع ويأكل الخنازير التي فيه ولا يتعدّى إلى موضع لصحيح، فإذا تنظف الموضع ذرّ عليه رماد خنزير فعل مثل هذا الفعل من قبل ومن زيت

دير

قنديل البيعة فيبرأ، ثم يؤخمذ ذلك الخنزير ويذبح ويُحرقُ ويعد رماده لمثل هذا العلاج.

• 899 ـ دَيرُ أبي يُوسُف: فوق الموصل ودون بلد، بينه وبين بلد فرسخ واحد، وهو دير كبير فيه رهبان ذوو جِدَةٍ، وهو على شاطىء دجلة في ممر القوافل.

2991 ـ ديرُ الأبيض: في موضعين: أحدهما في جبل مطلّ على الرُها فإذا ضُرب ناقوسه سُمع بالرها وهو يشرف على بقعة حرّان، والآخر بالصعيد يقال له أيضاً دير الأبيض.

بمارت مريم، وله عيدٌ في الحادي والعشرين من بؤُونه، يذكرون أنَّ حمامة بيضاء تجيئهم ولا يرونها إلا يوم مثله وتدخل المذبح ولا يدرون من أين جاءت.

299۴ - دَيرُ أُحويشًا: وأُحويشًا بالسريانية الحبيس: وهو بأِسْعِرْت مدينة بديار بكر قرب أرزن الروم وحيزان، وهو مطل على أرزن، وهو كبير جدًا فيه أربعمائة راهب في قلال وحوله البساتين والكروم، وهو في نهاية العمارة، ويحمل خمره إلى ما حوله من البلدان لجودته، وإلى جنبه نهر يعرف بنهر الروم؛ وفيه يقول أبو بكر مجمد بن طَنَّاب اللَّبَادي لأنه كان يلبس لبدأ أحمر:

(۱) دير أتربب: ولا تزال هذه الخرافة باقية إلى أيامنا هذه، بل أن الأديرة التي تحتفل بهذا الأمر أصبحت في مصر كثيرة، ومما يؤسف له أن عدداً من المسلمين لا يقل عن عدد النصارى يذهبون إلى هذه الأماكن التي يكثر فيها الفسق والفساد، وينذرون هناك النذور لغير الله، وإنا لنبراً إلى الله من أفعالهم.

وفِتيانِ كهمل من أناس خِفَافٍ في الغدوِّ، وفي السرُّواح نهضْتُ بهم، وسترُ الليل ملقّى، وضوء الصبح مقصوص الجناح نَوُّمُّ، بدير أحويشا، غزالًا غريب الحسن كالقمر اللّياح وكابدنا السُّرى شوفاً إليه، فوافينا الصّباح مع الصّباح نزلنا منزلأ حسنسا أنيقأ بما نهواه، معمور النواحي قسمنا الوقت فيه لاغتباق على الوجه المليح، ولاصطباح وظَلنا بين ريحان وراح وأوتار تساعدنا فيصاح وساعَفَنا الرامان بما أردنا، فأبنا بالفلاح وبالنجاح

٤٩٩٤ - دَيرُ أَرْوَى: لم أجده إلا في شعر لجرير، وهو قوله:

هل رام جوَّ سُويقتين مكانه، أو حلَّ، بعد مَحلَنا، البَردَان؟ هل تُونسان، ودَيرُ أروى بيننا، بالأعزلَين بسواكس الأظعان؟

**١٩٩٥ ـ دَي**ر أُروى: ذكره جرير في شعره، وأظنه بالبادية، فقال:

سألناها الشفاء فما شَفَتنا،
ومَنتنا المواعد والخِلابا لشَتّان المجاورُ دَيرَ أروى، ومن سكن السليلة والجِنابا أسيلة مَعْقد السّمطين منها، وريّاً حيث تعتقد الحِقابا ٤٩٩٦ - دِيارَاتُ الأَسَاقِفِ: الديارات جمع دير، والأساقف جمع أُسقُف، وهم رؤساءُ النصارى: وهذه الديارات بالنجف ظاهر الكوفة وهو أول الحيرة، وهي قباب وقصور بحضرتها نهر يعرف بالخدير، عن يمينه قصر أبي الخصيب وعن شماله السَّدير؛ وفيه يقول على بن محمد بن جعفر العَلَوى الحِمَّاني:

كم وقفة لك بالخور في أنق ما توازى بالمواقف

بين الخدير إلى السُّديـ

ر إلى ديارات الأساقف فسمدارج الرهبان في

أطمار خائفة وخائف دمن كأن رياضها يُكْسَيْنَ أعلام المطارف

وكأنسما غدرانها

فيها عشورٌ في مصاحف بحريَّة شتواتها، بريَّه فيها المصائف

**٤٩٩٧ ـ دَيرُ إِسحاقَ**: بين حمص وسلمية في أحسن موضع وأنزهه، وبقربه ضيعة كبيرة يقال<sub>:</sub>

لها جَدَر التي ذكرها الأخطل فقال:

كَــأَنَّنِي شَــارِبُ، يـــوم استبــدَّ بهم، من قَـرْقَف ضُمِّنتهـا حِمْصُ أُو جَـدَرُ

ولأهل القَصف والشعراء فيه أشعار كثيرة.

**٤٩٩٨ ـ دَيرُ الأَسْكُون**: بفتح الهمزة، وسكون السين المهملة، وكاف مضمومة، وآخره نون: وهو بالحيرة راكب على النجف، وفيه قلالي وهياكل، وفيه رهبان يضيفون من ورد عليهم، وعليه سورٌ عال حصين، وعليه باب حديد،

ومنه يهبط الهابط إلى غدير بالحيرة، أرضه رضراضٌ ورمل أبيض، وله مشرعة تقابل الحيرة لها ماء إذا انقطع النهر كان منها شرب أهل الحيرة؛ قلت: هكذا وصف مصنفو الديارات هذا الدير، ورأيت أنا في طريق واسط قرب دير العاقول موضعاً يقال له الأسكون، فإن كان الذي بالحيرة غيره وإلا فالصواب أنه في طريق واسط.

**٤٩٩٩ ـ دَيرُ أَشْمُونِي**: وأَشْمُونِي امرأَة بُني الدير على اسمها ودفنت فيه، وهو بقَطْرَبُّل، وكان من أَجلَ متنزهات بغداد؛ وفيه يقول التُّرُواني:

اشرب، على قَرْع النواقيس، في دَير أشموني بتفليس لا تُحْل كأس الشرب والليل في حدّ نعمى، لا ولا بوس إلا عملى قرع النواقي سس، أو صَوْت قُسّان وتشميس وهكذا فاشرب، وإلا فكن محراوراً بعض النواويس

وعيدُ أشموني ببغداد معروف، وهو في اليوم الثالث من تشرين الأول.

معدد ألأعلى: بالموصل في أعلاها على جبل مطلّ على دجلة، يضرب به المثل في رقة الهواء وحسن المستشرف، ويقال إنه ليس للنصارى دير مثله لما فيه من أناجيلهم ومتعبداتهم، وظهر تحته في سنة ٣٠١ عدة معادن كبريتية ومَرْقَشيثا وقُلْقُطار، ويزعم أهل الموصل أنها تُبرىء من الجرب والحِكة والبُثور وتنفع المقعدين والزَّمْنَى، وإلى جانب هذا الدير مشهد عمروبن الحَمِق الخُراعي

صحابيًّ، وتضمَّنه قوم من السلطان فصانَعَ الديرانيون عنه حتى أبطل؛ وفيه يقول أبو الحسين بن أبي البغل الشاعر وقد اجتاز به يريد الشام:

أنظر إليَّ بأعلى الدير مشترفا، لا يبلغ الطرف من أرجائه طرفا كأنما غَرِيتْ غُرُّ السحاب به، فجاء مختلفاً يلقاك مؤتلفا فلستَ تبصر الإجدولاً سَرباً، أو جنَّةً سُدُفاً، أو روضة أنفا كما التقت فرق الأحباب من حرق من الوشاة، فأبدى الكل ما عرفا باحوا بما أضمروا، فاخضر ذا حسدا واحمر ذا خجلا، واصفر ذا أسفا هذي الجنان، فإن جاؤوا بآخرة، فلستُ أترك وجهاً ضاحكاً ثَقَفا

### وفيه يقول الخالدي:

قمرُ بلديسر المسوصل الأعلى، أنا عبدُه وهدواه لي مولى لَثَمَ الصليبَ فقلت من حسد: قُبلُ الحبيب فمي بها أولى جُددٌ لي بإحداهنَّ تحدويها، قلبي محبّته على المقلى فساحمر من خجل، وكم قطفَتْ عيني شقائق وجُنَةٍ خَجْلى وثَكِلْت صبري عند فرقته، فعرفت كيف مصيبة الثكلى

رجل من إياد يقال له الأعور من بني حُذافة بن

زُهُم بن إياد.

٧ . . ٥ ـ دَيرُ أَكْمُنَ: بالفتح ثم السكون، وضم الميم، وآخره نون، وقيل باللام عوضاً عن النون: على رأس جبل بالقرب من الجودي؛ ينسب إليه الخمر الموصوف فهو النهاية في الجودة، وقيل إنه لا يورث الخمار، وحوله من المياه والشجر والبساتين كثيرٌ جدًّا.

٣٠٠٣ ـ دَيرُ أَيًّا: بفتح أُوله، والياء المثناة من
 تحت؛ قال الواقدي: مات أبو قِلابَـة الجَرْمي
 بالشام بدَير أيًا في سنة ١٠٤.

٤٠٠٤ ـ دير أيُوب: قرية بحوران من نواحي دمشق، بها كان أيوب، عليه السلام، وبها ابتلاه الله، وبها العين التي ركضها برجله والصخرة التي كانت عليها، وبها قبره(١).

٥٠٠٥ ـ دَير باشاوا: بالباء الموحدة، وبعد الألف ثاء مثلثة، وواو: بالقرب من جزيرة ابن عمر، بينهما ثلاثة فراسخ.

نزلنا دير باشهر، على قسيسه ظهرا على دين يشوعي، فما أسنى وما أمرا فأولى من جميل الفع لل ما يَستعبدُ الحراً وسَقَانًا وروًانا من المصافية العَدْرا

فطاب الوقت في الدير رابطنا به عَـشرا

۵۰۰۷ - دير باعر باعر باغ بين الموصل والحديثة على شاطىء دجلة، والحديثة بين تكريت والموصل، والنصارى يعظمونه جداً، وله حائط مرتفع نحو مائة ذراع في السماء، وفيه رهبان كثيرون وفلاحون، وله مزارع، وفيه بيت ضيافة ينزله المجتازون فيضافون فيه.

٥٠٠٨ ـ دَير البَاعِقَى: قبليَّ بُصرى من أرض
 حوران، وهو دير بَحيرا الراهب صاحب القصّة
 مع رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم.

مبل، وجوسية من أعمال حمص على مرحلة ميل، وجوسية من أعمال حمص على مرحلة منها من طريق دمشق، وهو على يسار القاصد لدمشق، وفيه عجائب، منها: آزُج أبواب فيها صور الأنبياء محفورة منقوشة فيها، وهيكل مفروش بالمرمر لا تستقرُّ عليه القدم، وصورة مريم في حائط منتصبة كلما ملت إلى ناحية كانت عينها إليك.

٥٠١٠ ـ دير بَاغُوث: دير كبير كثير الرهبان على
 شاطىء دجلة بين الموصل وجزيرة ابن عمر.

وهيت، وهو دير بَاطًا: بالسنّ بين الموصل وتكريت وهيت، وهو دير نزه في أيام الربيع، ويسمّى أيضاً دير الحمار، بينه وبين دجلة بُعد، وله باب حجر؛ يذكر النصارى أن هذا الباب يفتحه الواحد والاثنان، فإن تجاوزوا السبعة لم يقدروا على فتحه البتّة، وفيه بثر تنفع من البّهَق، وفيه كرسيّ الأسقُف.

٥٠١٢ ـ دير بانخايال: في أعلى الموصل، وله ثلاثة أسام: المذكور ودير مار نخايال،

وسأذكره، ودير ميخائيل، وسأذكره أيضاً.

٥٠١٣ - دير البتول: وهو دير كبير مشهور بصعيد مصر قرب أنْصِنا يقولون إنَّ مريم، عليها السلام، وردته.

ما البُخْتِ: على فرسخين من دمشق، كان يسمَّى دير ميخائيل، وكان عبد الملك بن مروان قد ارتبط عنده بُختاً، وهي جمال الترك، فغلب عليها، وكان لعليّ بن عبد الله بن عباس، رضي الله عنه، عنده جُنينة وكان يتنزه فيها.

٥٠١٥ ـ دَيْرُ بَرْصُومًا: هو الدير الذي ينادي له بطلب نذره في نواحي الشام والجزيرة وديار بكر وبلاد الروم، وهو قرب مَلَطية على رأس جبل يشبه القلعة، وعنده متنزَّه، وفيه رُهبان كثيرة يؤَدُّون في كل عام إلى ملك الروم للمسلمين من نـذوره عشرة آلاف دينار على ما بلغني ؟ حدثني العفيف مُرَجَّا الواسطى التاجر قال: اجتزتُ به قاصداً إلى بلاد الروم فلما قربتُ منه أخبرت بفضله وكثرة ما ينذر لـه وأنَّ الـذين ينذرون له قلُّ ما يخالف مطلوبهم وأنَّ بَرْصوما الذي فيه أحد الحواريِّين، فألقى الله على لسانى أن قلتُ إنَّ هذا القماش الذي معى مشتراه بخمسة آلاف درهم فإن بعته بسبعة آلاف درهم فلبَرْصوما من خالص مالى خمسون درهماً، فدخلت مَلَطية وبعته بسبعة آلاف درهم سواء، فعجبت فلما رجعت سلمت إلى رُهبانه خمسين درهماً وسألتهم عن الحواري الذي فيه، فزعموا أنه مسَجِّي فيه على سريـر وهو ظاهر لهم يَرَوْنه وأنَّ أظافيره تطول في كل عام وأنهم يقلمونها بالمِقص ويحملونها إلى صاحب

الروم مع ما له عليهم من القطيعة(١)، والله أعلم بصحته، فإن صحَّ فلا شيءَ أعجب منه.

٥٠١٦ - دَيْرُ بساك: بفتح الباء الموحدة، وتشديد السين المهملة، وآخره كاف: هو حصن وليس بدير، تسكنه النصارى، قرب أنطاكية، وهو من أعمال حلب، وأظنه مركباً.

٥٠١٧ ـ دَيْرُ بِشْرٍ: عند حَجِيرَا بغوطة دمشق، ينسب إلى بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن أُمِيَّة أمير المؤمنين من قبل أُخيه عبد الله بن مروان.

المهملة، والقصر، بصرى: بليدة بحوران، المهملة، والقصر، بصرى: بليدة بحوران، وهي قصبة الكورة من أعمال دمشق، وبه كان بحيرا الراهب الذي بشر بالنبي، صلى الله عليه وسلم، وقصته مشهورة. وحكى المازني أنه قال: دخلت دير بصرى فرأيتُ في رهبانه فصاحة، وهم عرب متنصرة من بني الصادر، وهم أقصح من رأيت، فقلت: ما لي لا أرى فيكم شاعراً مع فصاحتكم؟ فقالوا: والله ما فيه أحد ينطق بالشعر إلا أمة لنا كبيرة السن، فقلت: جيئوني بها، فجاءت فاستنشدتها فقلت: جيئوني بها، فجاءت فاستنشدتها فأنشدتني لنفسها:

أيا رفقة من ديسر بُصرى تحمَّلَت تؤمُّ الحِمَى، أُلقيتِ من رفقة رُشدَا إذا ما بلَغْتُم سالمين، فبلُفوا تحية من قد ظنَّ أن لا يرى نجدا وقولوا: تسركنا الصادريَّ مكبًلا بكل هؤى من حبكم مضمراً وَجدا فيا ليت شعري! هل أرى جانب الحمى

وقد أُنبتْ أَجراعُه بقلاً جعدا؟ وهــل أَردَنَ الـدهــرَ يـومــاً وقيعَــهُ كأنَّ الصبًا تُسْدى، على متنه، بُـرْدا

٥٠١٩ ـ دَيرُ البَلَّاص: بالصاد المهملة:
 بالصعيد قرب دمياط، والله أعلم.

٥٠٢٠ ـ دَيرُ بلاض: بالضاد المعجمة: من أعمال حلب مشرف على عِمَّ، فيه رُهبان لهم مزارع، وهو دير قديم مشهور.

ورية من أعمال الرملة؛ ينسب إليها عبد الله بن محمد بن الفرج بن القاسم أبو الحسن اللّخمي السدّير بلُوطي المقري الضرير، قدم دمشق وحدث بها عن أبي زكرياء عبد الرحيم بن أحمد بن نصر البخاري سمعه ببيت المقدس، سمع منه أبو محمد بن صابر وذكر أنه سأله عن مولده فقال: في دير بَلُوط ضيعة من ضياع الرملة.

من حديثه أن قيس بن سَلَمة بن الحارث بن من حديثه أن قيس بن سَلَمة بن الحارث بن عمرو بن حُجْر آكل المُرار أغار على ذي عمرو بن عدي فهزمه حتى أدخله الخورئق ومعه ابناه قابوس وعمرو ولم يكن وُلد له يومئذ المنذر بن المنذر، فجعل إذا غشيه قيس بن سلمة يقول: يا ليت هنداً ولد ثالثاً! وهند عمة قيس وهي أم ولد المنذر، فمكث ذو القرنين منهم اثني عشر شابًا من بني حُجْر بن عمرو كانوا يتصيدون وأفلت امرؤ القيس على فرس شقراء فطلبه القوم كلهم فلم يقدروا عليه، وقدم المنذر الحيرة بالفتية فحبسهم بالقصر الأبيض شهرين ثم أرسل إليهم أن يؤتى بهم فخشي أن

<sup>(</sup>١) دير برصوما: انظر آثار البلاد / ٢٩.

لا يُؤتي بهم حتى يؤخذوا من رُسُلِهِ، فأرسل إليهم أن اضربوا أعناقهم حيث ما أتاكم الرسول وهم عند الجَفْر فضربوا أعناقهم به، فسمي جفر الأملاك، وهو موضع دير بني مرينا؛ فلذلك قال امرؤ القيس

ألا يا عين بكي لي شنينا، وبكي لي المملوك الخاهبينا ملوك من بني حُجْر بن عمرو يساقون العشية يُقتلونا فلو في يوم معركة أصيبوا، ولكن في ديار بني مرينا فلم تُغسَل جماجمهم بسدر، ولكن بالدماء مُرمَّلينا ولكن بالدماء مُرمَّلينا تظلُّ الطير عاكفة عليهم، وتنتزع الحواجب والعيونا وتنتزع الحواجب والعيونا على بن الفضل بن إسماعيل بن صالح بن علي بن العباس وقال فيه شعراً لم يعد الله بن علي بن العباس وقال فيه شعراً لم يسمّه فيه، أوّله:

عليك سلام الله يا دير من فَتَى بمُهجته شوقٌ إليك طويلُ ولا زال من جوّ السّماكين وابلٌ عليك، لكي تَرْوي ثَراك، هُطولُ

٥٠٢٤ - دَيرُ بَوَنًا: بفتح أوله وثانيه، وتشديد النون، مقصور: بجانب غوطة دمشق في أنزَه مكان، وهو من أقدم أبنية النصارى، يقال إنه بني على عهد المسيح، عليه السلام، أو بعده بقليل، وهو صغير ورهبانه قليلون؛ اجتاز به الوليد بن يزيد فرأى حُسنه فأقام به يوماً في لَهْو

ومُجون وشرب، وقال فيه:

حبدا لياتي بدير بونا، حيث نُسقى شرابنا ونغنى حيث نُسقى شرابنا ونغنى كيف ما دارت الزجاجة دُرنا، يحسب الجاهلون أنّا جُننًا ومررنا بنسوة عطرات، وغناء وقهوة، فنزلنا وجعلنا خليفة الله فَطرُو محينا خليفة الله فَطرُو س مُجوناً، والمستشار يُحنّا فاخذنا قربانهم ثم كُفّر نا فأخذنا قربانهم ثم كُفّر نا واشتهرنا للناس حيث يقولو ن إذا خبروا بما قد فعلنا وفيه يقول أبو صالح عبد الملك بن سعيد الدمشقى:

تملَّيْتُ طيبَ العيش في دير باوَنّا، بنَدْمانِ صدقِ كمّلوا الظَّرْف والحسنا خطبت إلى قَسَّ به بنت كرمة معتَّقةً قد صَيّروا خدرها دَنّا ٥٠٢٥ ـ ديرُ التجلِّي: على الطور، زعموا أن عيسى، عليه السلام، علا عليهم فيه، وقد ذكر في الطور.

٣٦ - ٥ - دير تِنادَةَ: بتاءٍ مكسورة، ونون: دير مشهور بالصغيد في أرض أسيوط وتحته قرًى ومتنزَّه حسن وفيه رهبان كثيرون.

مروم - دَيرُ توما: قال فيه المرَّار الفَقعَسي: أحقّاً يا حريز الرَّهنُ منكم، فلا إصعادَ منك ولا قُقُولا تصيح، إذا هجَعْت، بدَير توما حمامات يزدن الليلَ طولا

إذا ما صِحْنَ قلتُ: أَحَسُّ صبُحاً، وقد غادَرْن لي ليلاً تقيلا خليليً اقعدا لي عللاني، وصُدًا لي وسادي أن يميلا

بغداد ميلان أو أقل في كورة نهر عيسى على بغداد ميلان أو أقل في كورة نهر عيسى على طريق صَرْصَرَ، رأيته أنا، وبالقرب منه قرية تسمى الحارثية، وذكر الخالدي أنه الدير الذي يلاصق قبر معروف الكرخي بغربي بغداد، وقال: هو عند باب الحديد وباب بنبرى، وهذان البابان لم يُعرفا اليوم، والمشهور والمتعارف اليوم ما ذكرناه، وبين قبر معروف ودير الثعالب أكثر من ميل، وإلى جانب قبر معروف معروف دير آخر لا أعرف اسمه، وبهذا الدير سميت المقبرة مقبرة باب الدير؛ وقال فيه ابن الدهقان وهو أبو جعفر محمد بن عمر من ولد إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس:

دير الثعالب مألف الضّالال ،
ومحلُ كل غزالة وغزال ومحاليلة أحبيتها، ومُنادمي فيها أبحُ مقطعُ الأوصال سمحُ يجود برُوحه، فإذا مضى وقضى سَمَحْتُ له وجُدت بمالي ومنعَمُ دينُ ابن مريم دينه، غنِجٌ يشوبُ مجونَه بدلال فسقيته وشربتُ فضلة كاسه، فرويتُ من عذب المذاق زُلال

٥٠٢٩ ـ ديـرُ جابِيـلَ: ضبطته هكذا من خط الساجي في تاريخ البصرة؛ وقال أبو اليقظان:

كان أهل البصرة يشربون قبل حفر الفيض من خليج يأتي من دير جابيل إلى موضع نهر نافذ. ٣٠٥ - دَيرُ المجاثلِيقِ: دير قديم البناء رحب الفناء من طسّوحَ مسكِن قرب بغداد في غربي دجلة في عرض حَرْبَى(١)، وهو في رأس الحد بين السواد وأرض تكريت، وعنده كانت الحرب بين السواد وأرض تكريت، وعنده كانت الحرب ني عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير، وكان الجيشان على شاطىء دجلة وإلى ذلك الموضع في العرض، وعنده قتل مصعب بن الزبير؛ فقال عبيد الله بن قيس الرُقيّات يرثيه: القد أُورَث المصرين حزناً وذلـةً لقيل مقيمُ لقيل البحير الجائليق، مقيمُ

فما قاتلت في الله بكر بن وائل، ولا صدقت عند اللقاء تميمُ فلو كان في قيس تعطَّف حوله كتائب يعلَى حميها ويدُومُ ولكنه ضاع الزمان، ولم يكن بها مُضَرِيًّ، يوم ذاك، كريمُ جزى الله كوفيّاً بذاك مَلامَةً وبصريَّهم، إن الكريم كريمُ وقال الشابُشْتي: دير الجاثليق عند بب الحديد قرب دير الثعالب في وسط العمارة

عغربي بغداد؛ وأنشد لمحمد بن أبي أُميّة فيه:

ت ذكّ رْتُ ديسر الجاثليق وفتية

بهم تم لي فيه السسرورُ وأسعفا

بهم طابت الدنيا وأدركني المُنى،

وسالمني صرف النزمان وأتحفا

ألا رُبّ يوم قد نعمت بظلّه

أبادر من لذّات عيشي ما صفا

<sup>(</sup>١) ديو الجاتليق: انظر الروض المعطار / ٢٥١

أُغازل فيه أُدْعجَ الطرف أُغيداً، وأسقى به مسكية الريح قَـرْقَفا فسقياً لأيام مضت لي بقربهم! لقد أوسعتني رأفة وتعطف وتعساً لأيام رمتني ببينهم، ودهر تقاضاني الذي كان أسلفا! ٥٠٣١ - دَيرُ الجُبِّ: دير في شرقي الموصل بينها وبين إربل مشهور(١)، يقصده الناس لأجل الصرع فيبرأ منه بذلك كثير.

٥٠٣٢ - دَير الجَرَعَة: بالتحريك؛ قال أبو منصور: قال ابن السكّيت الجرّعُ جمع جرّعة، وهي دعصٌ من الـرمل لا ينبت شيئًا، قـال: والذي سمعت من العرب أن الجرعة الرملة العذاة الطيبة المنبت التي لا وُعوثة فيها؛ والجرَعة ههنا: موضع بعينه، والدير مضاف إليه، وهو بالحيرة، وهو دير عبد المسيح فيما أحسب، وقد ذكرته في موضعه؛ قال عبد المسيح بن بُقيلة:

كم تجرّعت بدير الجرعه غُصَصاً كبدي بها منصدعه من بدور فوق أغصان على كش زُرْنَ، احتساباً، بيَعَه

٥٠٣٣ ـ دَيرُ الجماجم: بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها على طرف البر للسالك إلى البصرة (٢)؛ قال أبو عبيدة: الجمجمة القدح من الخشب، وبذلك سمى دير الجماجم لأنه كان يُعمل فيه الأقداح من الخشب، والجمجمة أيضاً: البئر تحفر في سبخة، فيجوز أن يكون

الموضع سمى بذلك؛ قال ابن الكلبي: إنما سمي دير الجماجم لأنَّ بني تميم وذبيان لما واقعت بني عامر وانتصرت بنو عامر وكثر القُتْلي في بني تميم بنوا بجماجمهم هذا الدير شكراً على ظفرهم، وهذا عندي بعيد من الصواب، وهو مقول على ابن الكلبي وليس يصح عنه فإنه كان أهدى إلى الصواب من غيره في هذا الباب، لأن وقعة بني عامر وبني تميم وذبيان كانت بشِعب جَبَلَةَ وهـو بــأرض نجـد وليس بالكوفة، ولعل الصواب ما حكاه البلاذري عن ابن الكلبي أنَّ بـلاداً الرَّمَّاح، وبعضهم يقول بلال الرَّمَّاح وهو أثبت، ابن محرز الإيادي قتل قبوماً من الفرس ونصب رؤوسهم عند الدير فسمى دير الجماجم؛ وقرأتُ في كتاب أنساب المواضع لابن الكلبي قال: كان كسرى قد قتل إياداً ونفاهم إلى الشام فأقبل ألف فارس منهم حتى نـزلوا السـواد، فجاءُ رجـل منهم وأُخبـر كسرى بخبرهم، فأنفذ إليهم مقدار ألف وأربعمائة فارس ليقتلوهم، فقال لهم ذلك الرجل الواشي: انزلوا قريباً حتى أعلم لكم علمهم، فرجع إلى قومه وأخبرهم فأقبلوا حتى وقعنوا بالأسناورة فقتلوهم عن آخرهم وجعلوا جماجمهم قبة، وبلغ كسرى خبرهم فخرج في أهليهم يبكون، فلما رآهم اغتمَّ لهم وأمر أن يُبنى عليهم دير وسمى دير الجماجم؛ وقال غيره: إنه وقعت بين إياد وبين بني نهد حرب في مكانه فقتل فيها خلق من إياد وقضاعة ودفنوا قَتْلاهم هناك، فكان الناس إذا حفروا استخرجوا جماجمهم فسمى بذلك، وإياد كانت تنزل الريف معروف ذلك عند أهل هذا الشأن؛ وعند هذا الموضع كانت الوقعة بين الحجاج بن

<sup>(</sup>١) دير الجب: انظر آثار البلاد / ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) دير الجماجم: انظر آثار البلاد / ٢٥٥.

يـوسف الثقفي وعبـد الــرحمن بن محمـد بن الأشعث التي كُسـر فيهـا ابن الأشعث وقُتــل القُرَّاء(١)؛ وفي ذلك يقول جرير:

ولم تشهد الجونين والشّعب ذا الصفا وسدّاتِ قيس يوم دير الجماجم تحرّض، يا ابن القين، قيساً ليجعلوا لقيومك رسوماً مشل يوم الأراقم ١٩٠٥ دير الجودي: هو الجبل الذي استقرّت عليه سفينة نوح، عليه السلام، وبين هذا الجبل وجزيرة ابن عسر سبعة فراسخ (٢)، وهذا الدير مبنيً على قلة الجبل، ويقال إنه مبنيً منذ أيام نوح، عليه السلام، ولم يتجدد بناؤه إلى هذا الوقت، ويقال إن سطحه يشجر فيكون عشرين شبراً ثم يشبر فيكون ثمانية عشر شبراً ثم يشبر فيكون اثنين وعشرين شبراً، وكلما شبر اختلف شبره.

٥٠٣٥ ـ دَيرُ حافِر: قرية بين حلب وبالس؟ ذكرها أبو عبد الله محمد بن نصر بن صغير القيسراني في قوله يمدح علي بن مالك بن سالم العقيلي صاحب قلعة جَعْبَر:

ألا كم تَسرَامَتْ بالس بمسافر، وكم حافر أَدْمَيْتَ يا دير حافر وبين قِباب المنجبين مجبةً أبتْ أن تيطا إلا بأجفان ساهر وعند الفرات من يمين ابن مالك فراتُ ندًى لا تُختطى بالمعابر إذا أُوجُهُ الفِتيان غارت مياهها، فوجه عليً ماؤه غير غائر

وتفصيل هذه القصة في الروض المعطار / ٢٥٤. دير الجودي: انظر آثار البلاد / ٦٩ والجودي رقم ٣٣١٥ من هذا المصنف.

٣٦ ٥ ـ دَيرُ حبيبٍ: لا أُعرف موضعه إلاَّ أُنه جاءَ في شعر عـربي، وهو قـول ورد بن الورد الجعدي:

ألا حبذا الإصعاد لو تستطيعه، ولكن أَجَلُ لا ما أقام عسيب وإن مَرَّ ركب مصعدين، فقلبه مسع السرائحين المصعدين جنيب سل الريح، إن هبّت شمالاً ضعيفةً:

متى عهدُها بالديسر دير حبيب متى عهدُها بالدوفيليّات، حبّذا متى عهدُها بالدوفيليّات، حبّذا شواكل ذاك العيش حين يسطيب!

الأصل: الموضع الكثير الشجر الذي لا تصل الأصل: الموضع الكثير الشجر الذي لا تصل إليه الراعية، ومنه حرجُ الصدر أي ضيقه: وهو دير بالصعيد في شرقي قوص بُني على اسم مار جرجس، والحرَجة: كورة هناك ذكرت في موضعها، وعنده قرية تسمى العباسية ربما أضيف هذا الدير إليها.

مروق عند الحريق: سمي بذلك لأنه أحرق في موضعه قوم ثم دفن فيه قوم من أهل من احرق هناك وعُمل ذَرَى، وهو بالحيرة قديم، ووجدته بخط ابن حمدون بالخاء المعجمة في الشعر والترجمة؛ فيه يقول الثرواني:

ديرُ الحريق، فبيعةُ المزعوق،
بين الغدير، فقبّة السنّيقِ
أشهى إليّ من الصّراة ودورها،
عند الصباح، ومن رَحى البطريق
فاغدوا نباكر من ذخائر عتبة ال
خمّار من صافي الدّنان رحيق
يا صاح واجتنب الملام، أما ترى
سَمْجاً ملامك لي، وأنت صديقي؟

٥٠٣٩ - دَيرُ حِزقِيَالَ: قال أبو الفرج: حدثني جعفر بن قُدامة قال: حدثني شريح الخزاعي قال: اجتزتُ بدير حزقيال فبينما أنا أدور به إذا بسطرين مكتوبين على أسطوانة منه فقرأته، فإذا هو:

رُبُّ ليل أملً من نَفْس العا شق طولاً قطعتُه بانتحاب ونعيم كلوصل من كنتُ أهوى قلد تبدلته ببؤس العتاب نسبوني إلى الجنون ليخفوا ما بقلبي من صبوة واكتئاب ليت بي ما ادعوه من فقد عقلي، فهو خير من طول هذا العذاب وتحته مكتوب: هويتُ فمُنعْتُ، وشردتُ وطردتُ، وفرَّقَ ببني وبين الوطن، وحجبت عن وعدواناً، وصُفَّدت في الحديد زماناً.

وإني، على ما نابني وأصابني،
لذو مِرةً باق على الحدثان
فإن تُعقبِ الأيامُ أَظفَرْ بحاجتي،
وإن أبقَ مرميّاً بي الرَّجووان
فكم ميّت هَمّاً بغيظ وحسرة،
صبور بما يأتي به المَلوَان
هو الحبُّ أفني كلَّ خلق بجوره
قديماً، ويُفني بعدي الشقالان
قال: فدعوت بِ قعة وكتبت ذلك أجمع
وسألت عن صاحب القضية فقالوا: رجل هوى
ابنة عمه فحبسه عمه في هذا الدير وعزم على
حمله إلى السلطان خوفاً من أن تفتضح ابنته،
فمات عمه فورثه هو وابنته، فجاء أهله وأخرجوا

الفتى من الدير وزوَّجوه ابنة عمه(١).

• ٤٠٠ - دَير حَشْيان: بالحاء المهملة، والشين المعجمة الساكنة، وياء مثناة من تحت، وآخره نسون: بنواحي حلب من العواصم؛ ذكره حمدان بن عبد الرحيم فقال:

حمدان بن عبد الرحيم فقال:
يا لهف نفسي مما أكابده،
إن لاح برق من دير حَشيانِ
وإن بدت نفحة من الجانب اله
عربي فاضت غروب أجفاني
وما سمعت الحمام في فَنَن
إلا وخِلْتُ الحمام فاجاني
ما اعتضت مذ غبتُ عنكمُ بدلاً،
حاشا وكلاً! ما الغدر من شاني
كيف سُلُوّي أرضاً نعمتُ بها،
كيف سُلُوّي أرضاً نعمتُ بها،

(۱) دير حزقيل: حكى أبو العباس المبرّد قال: اجتزت به فقلت لأصحابي: أريد أن أدخلم، فدخلناه فرأينا منظراً حسناً وإذا في بعض بيوته كهل مشدود حسن الصورة، عليه آثار النعمة، فسلمنا عليه فرد علينا السلام وقال: من أين أنتم يا فتيان؟ قلنا: من البصرة، فقال: ما أقدمكم هذا البلد الغليظ هواؤه الثقيل ماؤه الجفاة أهله؟ قلنا: طلب العلم. قال: جيد! أتنشدونني أم أنشدكم؟ قلنا: أنشدنا: فأنشد:

لنما أناخوا قبيل الصبح عيسهم ونوروها فسارت بالهوى الإبل وابرزت من حلال السجف ناظرها تسرنو إلي ودمغ العين مُنهمل وودعت ببينان خاته عنما فقلت: لا حملت رجلاك يا جمل؟ إني على العهد لم أنقض مودتهم يا ليت شعري بطول العهد ما فعلوا؟ فقال له فتى من المجان كان معنا: مات! قال:

آثار البلاد / ٣٦٩

لا خلُقُ رُفْنَ لي معالمها، ولا اطبّتني أنهار بُطنان ولا الطبّتني أنهار بُطنان ولا ازدهتني في منبج فُسرَصٌ راقت لغيري من آل حمدان لكن زماني بالجَوْر أَذْكوني طيبَ زماني به فأبكاني طيبَ زماني به فأبكاني حارً: موضع بالأهواز جاء في شعر قَطْرِيِّ: أصيبَ بدُولاب، ولم يكُ موطِناً

لــه أرضَ دُولابِ وديسر حــمــيــم

وقد ذكرت القطعة بتمامها في دولاب. من شاطىء الفرات من الجانب الشرقي بين الدالية والبَهَشنة أسفل من رحبة مالك بن طوق معدود من نواحي الجزيرة، منسوب إلى حنظلة بن أبي غُفْر بن النعمان بن حية بن سَعْنة بن الحارث بن الحويرث بن ربيعة بن مالك بن سفر بن هني بن عمرو بن الغوث بن طبًىء، وحنظلة هو عم إياس بن قبيصة بن أبي غُفْر الذي كان ملك الحيرة ومن رهطه أبو زبيد الطائي الشاعر؛ وحنظلة هذا هو القائل، وكان قد نسك في وحنظلة هذا هو القائل، وكان قد نسك في الجاهلية وتنصر وبني هذا الدير فعُرف به إلى

ومهما یکن من ریب دهر، فاننی أری قمر اللبل المعذب کالفتی یهل صغیراً ثم یعظم ضوؤه وصورته، حتی إذا ما هو استوی وقرب یخبو ضوؤه وشعاعه، ویمصح حتی یستسر فما یُری کذلك زید الأمر ثم انتقاصه، وتكراره فی إثره بعدما مضی

تُصَبِّح فتح الدار والدار زينة، وتؤتى الجبال من شماريخها العلى فلا ذا غنى يرجين من فضل ماله، وإن قال أُخَرْني وخُلْ رشوةً أبى ولا عن فقير يأتجرن لفقره، فتنفعه الشكرى إليهن إن شكى

وفي هذا الدير يقول عبد الله بن محمد الأمين بن الرشيد وقد نزل به فاستطابه:

ألا يا دير حنظلة المفتى،

لقد أورثتني سقماً وكدًا أزفُ من الفرات إليك دنًا، وأجعل حوله السورة المندًى وأبيدا بالصّبوح أمام صحبي، ومن يَنشِطُ لها فهو المفدًى ألا يا دير جادتك الغوادي سحاباً حُمّلت برقاً ورعدا يسزيد بناءَك النامي نماءً، يسزيد بناءَك النامي نماءً، ويكسو الروض حسناً مستجدًا ويكسو الروض حسناً مستجدًا إلى حنظلة بن عبد المسيح بن علقمة بن إلى حنظلة بن عبد المسيح بن علقمة بن الحارث بن ربى بن نمارة بن لخم بن عديّ بن الحارث بن مرة بن أدد؛ وفيه يقول الشاعر:

بساحة الحيرة دير حنظلة، عليه أذيال السرور مُسْبَلة أحيَيْتُ فيه ليلة مُقْتبَلة، وكأسنا بين الندامى مُعْمَلة والراحُ فيها مثل ناز مُشعَله، وكلنا منتقد ما خُوّلة فما يزال عاصياً مَن عذَلة، مبادراً قبل تلاقي آجِلة ٤٤ - ٥ ـ دَيرُ حَنَّة: هو دير قديم بالحيرة منذ أيام بني المنذر لقوم من تنوخ يقال لهم بنو ساطع تقابله منارة عالية كالمرْقب تسمى القائم لبني أوس بن عمرو بن عامر؛ وفيه يقول الثرواني:

يا دير حَنَّة، عند القائم الساقي، إلى الخورنق من دير ابن بَرَّاق ليس السلو، وإن أصبحت ممتنعا، من بُغيتي، فيك من شكلي وأخلاقي سَقْياً لعافيك من عافٍ معالمه قَقْرٍ، وما فيك مثل الوشم من باق

ودَيرُ حَنَّةَ بِالْأَكْيراحِ الذي قيل فيه:

يا دير حنّة من ذات الأكيراح هذا أيضاً بظاهر الكوفة والحيرة، لا أدري أهو هذا المذكور هنا أم غيره، وقد ذكر شاهده في الأكيراح.

موضعها وهي بلد في قبلي حلب، وأما هذا الدير فوجدتُ ذكره في شعر بني مازن في قول الدير فوجدتُ ذكره في شعر بني مازن في قول حاجب بن ذُبيان المازني مازن بني تميم من عمرو بن تميم لعبد الملك بن مروان في جَدْب أصاب العرب فقال:

وما أنا يوم دير خُناصرات بمُرْت الهموم، ولا مُليم ولكني ألمنت بحال قومي كما ألِمَ الجريحُ من الكُلُوم بكوا لعيالهم من جَهْد عام خريق الريح، منجرد الغُيُوم أصابَتْ وائلًا والحيَّ قيساً، وحَلَّتْ بَوْكُها ببني تميم

أقاموا في منازلهم، وسيقت السيهم كل داهية عقيم السيهم كل داهية عقيم سواءً مَنْ يقيم لهم بأرض، ومن يَلْقى اللَّطاة من المقيم أعني من جَداك على عيال وأموال تساوك كالهشيم أصدت، لا تسيم لها حُواراً عقيلة كل مرباع رَوْوم؟

مقابل باب الفراديس؛ نسب إلى خالد بن الوليد، رضي الله عنه، لنزوله فيه عند حصاره دمشق، وقال ابن الكلبي: هو على ميل من الباب الشرقي.

المعجمة، وكسر الصاد المهملة، والباء الموحدة: قرب بابل عند بَزيقيا وهو حصن.

معه من والبيت المقدس، ويعرف أيضاً بدير دمشق والبيت المقدس، ويعرف أيضاً بدير الخوصيان لأن سليمان بن عبد الملك نزل فيه فسمع رجلاً يُشَبّب بجارية له في قصة فيها طول فخصاه هناك فسمّي الدير بذلك.

9.50 - دَيرُ خِندِفَ: في نواحي خوزستان؟ وخِندِف: أُمُّ ولد إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان واسمها ليلَى بنت حُلْوان بن عمران بن الحاف بن قُضاعة، والخندق: ضربٌ من المشي، وبه سميت، وما هذا موضع سط ذلك.

٥٠٥ ـ دَيرُ الخَلّ: موضع قرب اليرموك نزله
 عساكر المشركين يوم وقعة اليرموك.

وأكثر أهله نساءً، ولعله دير العذارَى أو غيره، وأكثر أهله نساءً، ولعله دير العذارَى أو غيره، وهو في وسط البساتين نزه جدّاً، وعيدُه الأحد الأول من الصوم، يجتمع إليه كل من قرب من النصارى؛ قال الشابُشتي: وفي هذا العيد ليلة الماشوش، وهي ليلة يختلط فيها الرجال والنساءُ فلا يردُّ أحد يده عن شيءٍ؛ وفيه يقول أبه عثمان الناجم:

آح قلبي من الصبابة، آح من جَوَادٍ من يُسنات مِلاح من جَوَادٍ من يُسنات مِلاح أهل دير الخوات بالله دبي، هل على عاشق قضى من جُناح ؟ وفتاة كأنها غُصْنُ بانٍ وفتاة كأنها غُصْنُ بانٍ ذات وجه كمشل نور الصباح

الدير بغربي دجلة على قُلّة جبل شامخ، وهو الدير بغربي دجلة على قُلّة جبل شامخ، وهو دير صغير لا يسكنه أكثر من راهبين فقط، وهو نزه لعلوه على الضياع وإشرافه على أنهار نينوى والمرج، وله عيد يقصده أهل الضياع في كل عام مرّة، وفيه طلسم ظريف، وهو أن في كل سنة ثلاثة أيام تَسْوَدُّ حيطانُه وسقوفُه من الخنافس الصغار اللواتي كالنمل، فإذا انقضت تلك الأيام لا يوجد في تلك الأرض من تلك الخنافس واحدة البتّة، فإذا علم الرهبان بمجيء تلك الأيام الثلاثة أخرجوا جميع ما لهم فيه من تلك فرش وطعام وأثاث وغير ذلك هرباً من

(١) دير الخنافس: قلت ليس هذا موضعه على حسب ترتيب المصنف وأما موضعه بعد دير خناصرة رقم ٥٠٤٥ وكأن المصنف رحمه الله استدركه على حسرف الخاء المعجمة، والله أعلم. ١.هـ.

وترجمه القزويني في أثار البلاد / ٣٧٠.

الخنافس، فإذا انقضت الأيام عادوا؛ قلتُ أنا: وهذا شيءٌ رأيتُ من لا أحصي يذكره، ولم أر له منكِراً في تلك الديار، والله أعلم.

٣٠٠٥ ـ دَيْرُ دُرْتا: في غربي بغداد، وقد تقدّم ذكر درتا، وهو دير يحاذي باب الشّمّاسيّة راكب على دجلة حسن العمارة كثير الرهبان، وله هيكل في نهاية العلوّ؛ قال فيه أبو الحسين أحمد بن عبيد الله البديهي:

قد أَدَرْنا بدير دُرْتا، وقدُّس منا مُجوناً، إذ قدَّستْ رهبانه وسقانا فيه المدامة ظبي بابلي، ألحاظه أعوانه ماس منه عليَّ غصن من البا ن يـضـاهي تـفـاحَـهُ رُمَّـانـه وقال أبو على محمد بن الحسين بن الشبل النحوي يذكر دير درتا في قطعة طويلة ذكرتها بجملتها استحساناً لها وكان محسناً فيما يقول: بنا إلى الدير من دُرْتا صبابات، فلا تَلُمني فما تغني الملاماتُ يا حبَّذَا السُّحَرِ الأعلى، وقد نشرت نسيمُـه الغضُّ روضـات وجـنُّــات وأظهـر الصبـحُ رايــاتٍ مخـلّقــةً زرقاً، وولَّت من الظلماء رايات لا تبعدنُّ، وإن طال الغرامُ بها، أيام لهو عهدناها وليلات فكم قصيت لُبانات الشباب بها غُنْماً، وكم بقيت عندي لبانات ما أمكنَتْ دلة الأفراح مقبلة، فانعم ولَــدُ فــإن العيش تــارات قبل ارتجاع الليالي كلُّ عارية، فإنها لذة الدنيا إعارات

دب

قم فاجلُ في حلل اللَّالاءِ شمس ضحى ، بروجها الزهر كاسات وطاسات لعلّنا، إن دعا داعي الحِمام بنا، نمضى وأنفسنا منها رَوِيّات فما التعلل لـولا الكـأس في زَمن، أحياؤه باعتياد الهم أموات دارت تحبِّي، فقابَلْنا تحيتها، وفى حشاها لقرع المزّج روعات عذراءُ أَخفى كُرُورَ العصر صورتُها، لم يبقَ من روحها إلا حُشاشات مدَّت سُرَادق برق من أبارقها، على مقابلها منها مُلاءَات فلاحَ في أُذرُع الساقِين أسورَةً تبرً، وفوق نحور الشُّوب حانيات قد وقَّعَ الدهرُ سطراً في صحيفتها: لا فارقت شارب الراح المسرّات خذ ما تعجُّل واترك ما وُعدت بـ.، فِعلَ الأديب، وفي التأخير آفيات ٥٠٥٤ - دَيْسُ دَرْمالِسَ: قال الشابُشتي: هذا الدير في رقة باب الشمَّاسيَّة ببغداد قرب الدار المُعِزِّيَّة، وهـو نزه كثيـر الأشجار والبسـاتين، بقربه أُجَمة قصب، وهو كبير آهـل معمـور

يا دير دُرْمالس ما أحسنك، ويا غزالَ الدير ما أفتنك!

بالقصف والتنزه والشرب؛ وأعيادُ النصاري

ببغداد مقسومة على ديارات معروفة، منها:

أعياد الصوم الأحد الأول في دير العاصية، والثاني في دير الزُّريقية، والثالث دير الزَّنْدَوَرْد،

والرابع دير دَرْمالس هذا يجتمع إليه النصاري

والمتفرجون، وفيه يقول أبو عبد الله أحمـد بن

حمدون النديم:

لئن سكنت الديسريا سيدي، في جوف الحشا مسكنك ويحبك يا قلب! أما تنتهي عن شدة الوجد لمن أحزنك؟ عن شدة الوجد لمن أحزنك؟ ارفًت به بالله يا سيدي، فيإنه من حتفه مكنك فيإنه من حتفه مكنك طريق القاصد لها من واسط، وإليه ينسب نهر الدير، وقد ذكرته في موضعه، وهو دير قديم أزلي كثير الرهبان معظم عند النصاري، وبناؤه من قبل الإسلام؛ وفيه يقول محمد بن أحمد المعنوى البصرى الشاعر:

كم بدير الدهدار لي من صبوح وغبوق في غدوة ورواح وغبوق في غدوة ورواح واليه ينسب مجاشع الدَّيري البصري، وكان عبداً صالحاً، حكى عن أبي حبيب محمد العابدي، روى عنه العباس بن الفضل الأزرق، والله أعلم.

٥٠٥٦ - دَيْرُ دينار: ناحية بجزيرة أقور لا أدري
 أين موقعه منها؛ قال ابن مقبل:

يا صاحبيً انظراني، لا عدمتكما، هـل تؤنسان بذي ريمان من نار؟ نار الأحبَّة شطَّت بعدما اقتربت، هيهات أهل الصفا من دير دينار! وير الرُّصافَة: هو في رُصافة هشام بن عبد الملك التي بينها وبين الـرقَّة مـرحلة عبد الملك التي بينها وبين الـرقَّة مـرحلة

عبد الملك التي بينها وبين السرقة مسرحلة للحمالين، وسنذكرها في بابها، وأما هذا الدير فأنا رأيته، وهو من عجائب الدنيا حسناً وعمارة، وأظن أنَّ هشاماً بنى عنده مدينته وأنه قبلها، وفيه رهبان ومعابد، وهو في وسط البلد، وقد ذكر

ماحب كتاب الديرة أنه بدمشق ما أرى إِلَّا أنه غلط منه، وبين الرصافة هـذه ودمشق ثمانية أيام؛ وقد اجتاز أبو نُوَاس بهذا الدير وقال فيه:

ليس كالديسر بالرصافة دير، فيه ما تشتهي النفوس وتهوى بتُه ليلة، فقضيت أوطا راً، ويوماً ملأت قُطريه لهوا

وكان المتوكل على الله في اجتيازه إلى دمشق قد وجد في حائط من حيطان الدير رقعة ملصقة مكتوب فيها هذه الأبيات:

أيا منزلاً بالدير أصبح خالياً،
ت الاعب فيه شمال ودبور كانك لم تسكنك بيض أوانس،
ولم تتبختر في فنائك حور وأبناء أملاك غياشم سادة،
صغيرهم عند الأنام كبير إذا لبسوا أدراعهم فعنابس،
وإن لبسوا تيجانهم فبدور وإن لبسوا تيجانهم فبدور وأنهم يوم اللقاء ضراغم،
وأنهم يوم اللقاء ضراغم،
وأنهم يوم اللقاء ضراغم،
ولم يشهد الصهريج، والخيل حوله،

هذا شاهد على أنَّ هذا الدير ليس بدمشق لأن دمشق أكثر بلاد الله أمواهاً، فأي حاجة بهم إلى الصهريج وإنما الصهريج في الرصافة التي قرب الرَّقة، شاهدت بها عدة صهاريج عادية محكمة البناء، ويشرب أهل البلد والدير منها، وهي في وسط السور.

وحولك رايات لهم وعساكسرٌ، وخيل لها بعد الصهيل شخيـرُ

ليالى هشام بالرصافة قاطن، وفيك ابنه، يــا ديـر، وهـــو أميـرُ إذ العيش غضَّ والخلافة لَـــدْنـةً، وأنت طرير والنزمان غرير وروضك مرتاض، ونورك نيِّر، وعيش بني مروان فيك نضيرً بلى! فسقاك الله صَوْبَ سحائب، عليك بها بعد الرواح بكورُ تـذكّـرْتُ قـومي بينها فبكيتهم بشجوٍ، ومثلي بالبكاءِ جــديــرُ لعل زمانا جار يسوما عليهم لهم بالذي تهوى النفوس يمدور فيفرح محزون وينعم بائس، ويُـطلق من ضيق الـوَثـاق أسيـرُ رُوَيدك! إِنَّ اليوم يتبعه غدَّ، وإن صروف الدائرات تدور

فارتاع المتوكل عند قراءتها واستدعى الديراني وسأله عنها، فأنكر أن يكون علم من كتبها، فهم بقتله فسأله الندماء فيه وقالوا: ليس ممن يُتَّهم بميل إلى دولة دون دولة، فتركه، ثم بان أنَّ الأبيات من شعر رجل من ولد رَوْح بن زنباع الجذامي من أخوال ولد هشام بن عبد

الملك. ٥٠٥٨ - دَيْرُ الرُّمَّان: مدينة كبيرة ذات أسواق للبادية بين الرَّقة والخابور تنزلها القوافل القاصدة من العراق إلى الشام.

٥٠٥٩ ـ دَيْرُ الرُّمَّانِين: جمع رُمَّان، بلفظ جمع السلامة، يعرف أيضاً بدير السابان: وهو بين حلب وأنطاكية مطلً على بقعة تعرف بسرمد، وهو دير حسن كبير، وهو الآن خراب وآثاره باقية؛ وفيه يقول الشاعر:

وقال أيضاً:

رئسمُ بسدَيس السروم دامَ قَستْسلي بمُقْلَة كحسلاء لا عسن كَحْسلِ وطُسرَّةٍ بسها استسطاد عسقسلي، وحُسسنِ دَلَّ وقسيسيح فسعسل ٥٠ - دَيْسُ الرَّرنُسوق: بالسزاي ثم الر

الساكنة، ونون، وآخره قاف: في جبل مطلً على دجلة، بينه وبين جزيرة ابن عمر فرسخان، وهو معمور إلى الآن، وهو ذو بساتين وخمر كثير ويعرف بعُمْر المزرنوق، وإلى جانبه دير آخر يعسرف بالعُمر الصغير، كثير الرهبان والمتنزهات، قال الشابُشتي: كان هذا المدير يسمَّى باسم دير بطِيزَناباذ بين الكوفة والقادسية على وجه الطريق، بينه وبين القادسية ميل.

الزَّعفران: قرب جزيرة ابن عمر تحت قلعة الزَّعفران: قرب جزيرة ابن عمر تحت قلعة أَرْدُمُشت، هو في لحف جبل والقلعة مطلَّة عليه، وبه نزل المعتضد لما حاصر هذه القلعة حتى فتحها، ولأهله ثروة وفيهم كثرة، ودير الزَّعفران أيضاً: بقربه على الجبل المحاذي لنصيبين كان يُزْرع فيه الزعفران، وهو دير نزه فرح لأهل اللهو به مشاهد، ولهم فيه أشعار، وفي جبل نصيبين عدة أديرة أخر؛ ولمصعب الكاتب في دير الزعفران:

عمرتُ بِقَاعَ عُمْرِ النزعفران بيفتيبانٍ غَطارفة هِجَانِ بكلٌ فَتَى يَحِنُ إلى التصابي، ويهوى شربَ عاتقة الدّنانِ ظلِلْنا نعمل الكاسات فيه على رَوْضٍ كنقش الخُسْرَوانِ ألف المقام بدير رُمَّانينا للروض إلفاً والمدام خدينا والكاس والإبريق يعمل دهره، وتراه يجني الأس والنسرينا

وروم المحمدة البناء الشرقي منها، وللجاثليق قلاية إلى في الجانب الشرقي منها، وللجاثليق قلاية إلى جانبها، وبينه وبينها باب يخرج منه إليها في أوقات صلاتهم وقربانهم، وتجاور هذه البيعة بيعة لليعقوبية مفردة لهم حسنة المنظر عجيبة البناء مقصودة لما فيها من عجائب الصور وحسن العمل، والأصل في هذا الاسم أن أسرى من الروم قُدم بهم إلى المهدي وأسكنوا مناك وبقي الاسم عليها؛ ولمُدْرِك بن علي داراً في هذا الموضع فسميت بهم وبنيت البيعة الشيباني وكان يطرق هذه البيعة في الأحاد الشيباني وكان يطرق هذه البيعة في الأحاد والأعياد للنظر إلى من فيها من المُرْدان والوجوه الحسان من الموضع لهذا الشأن فقال:

وجوه بدير الروم قد سلبت عقلي، فأصبحت في خَبْل شديد من الخبل فكم من غزال قد سبى العقل لحظه، ومن ظبية رامت بألحاظها قتلي وكم قُد من قلب بقد، وكم بكت عيون لما تلقى من الأعين النجل بسدور وأغصان غنينا بحسنها عن البدر في الإشراق، والغصن في الشكل فلم ترعيني منظراً قط مثلهم، ولم ترعين مستهاماً بهم مثلي إذا رُمت أن أسلو أبي الشوق والهوى يغري المحب ولا يسلى

دب

وأغصان تميل بها شمار قران ويبات من الجانبي دَوَان وغِرْلانِ مراتِعُها فؤادي، وغِرْلانِ مراتِعُها فؤادي، شجاني منهم ما قد شجاني وينجوهم ويوحنا ...... دَوَا الإحسان والصُور الحسان رضيتُ بهم من الدنيا نصيباً، غنيتُ بهم عن البيض الغواني أقبِل ذا وألشم خَدَ هذا، وهذا مسعدٌ سَيلسُ العِنانِ فهذا العيش لا حَوْضُ ونؤي، ولا وَصْفُ المعالم والمغاني

٥٠٦٣ - ذيْرُ زَكِّى: بفتح أوله، وتشديد الكاف، مقصور: هو دير بالرُّها بإزائه تل يقال له تل زُفر بن الحارث الكلابي، وفيه ضيعة يقال لها الصالحية اختطها عبد الملك بن صالح الهاشمي؛ كذا قال الأصبهاني؛ وقال الخالدي: هو بالرَّقة قريب من الفرات، قال الشابشتي: هو بالرقة وعلى جنبيه نهرُ البليخ؛ وأنشد للصَّنَوْبري:

أراق سِجَالَه، بالرَّقَتَين، جنوبي صحوب الجانبَيْن ولا اعتزلَت عزاليه المصلّى، بلى خرَّت على الخرَّرَيْن وأهدى للرضيف رضيف مُنزْن، يعاوده طرير الطُرَّتَين معاهد بل مالف باقيات بأكرم معهدين ومألف بن يضاحكها الفرات بكلّ فن، يضاحكها الفرات بكلّ فن،

كــأن الأرض مـن حُــمــر وصُــفــر عروسٌ تُجتلى في حُللتين كأن عناق نهرَى دير زَكّى، إذا اعتنقا، عناقُ مُتيَّمَين وَقَتْ ذَاكَ البليخ يمد الليالي، وذاك النيل من متجاورين أقاما كالشواريز استدارت على كتفيه، أو كاللُّمُلُجين أيا متنزُّهي في دير زُكِّي، أَلَم تَكُ نُرْهَتِي بِكَ نُرْهَتِينِ؟ أَرَدُد بين وَرْد نَداك طرفاً تردَّد بين وَرْد الوجْنتَين ومُبتسم كنيَظْمَيْ أُقْحُوان ويا سُفُنَ الفرات بحيث تهوى هُـويَّ الطير بين الجَلْهتين تَطاردُ مُفْسِلات مُدْسِرات عل غَجَا تَطارُدَ عَسكرَين ترانا واصليك كما عهدنا برصل لا نُنغَصه ببين ألا يا صاحبَيُّ خُلْا عنانَيْ هَـواي، سَلِمتُما من صاحبين لقد غَصَبَتْني الخمسون فَتْكي وقامت بيسن لَـذَاتي وبَـيْسي كأن اللَّهْ وَعندي كابن أمِّي، فصرنا بعد ذاك كعِلَّتين وفي هذا الدير يقول الرشيد أمير المؤمنين: سلامٌ على النازح المغتربْ تحيية صَبِّ به مُكتئبْ غرال مراتعة بالبليخ إلى دير زُكّى فجسر الخشب

أيا مس أعانَ على نفسه بتخليف طائعاً من أحب سأستر، والستر من شِيمتي، هـوي من أحِب لـمن لا أحـت

ودير زُكِّي: قرية بغوطة دمشق معروفة، وقد مرَّ بهذا الدير عبد الله بن طاهر ومعه أخ له فشربا فيه وخرجا إلى مصر فمات أخوه بها وعاد عبد الله بن طاهر فنزل في ذلك الموضع فتشوَّقَ

أيا سَرْوَتَيْ بُسِتان زَكَّى سلمتما وغالَ أبنَ أُمي نائبُ الحَدثان ويـا سَـرْوتَيْ بستـان زكى سلمتمـا، ومن لكما أن تسلما بضمان

٥٠٦٤ ـ دَيرُ الزُّنْدَوَرْد: قال الشابُشتي: هو في الجانب الشرقى من بغداد، وحدُّها من باب الأزَّج إلى السفيعي، وأرضها كلها فواكهُ وأتُرُج وأعنــاب وهي من أجود الأعنــاب التي تُعصــر ببغداد؛ وفيها يقول أبو نُوَاس:

فَسَقِّني من كروم الزَّنْسِدَوَرْد ضُحَّى ماء العناقيد في ظلِّ العناقيد قلت أنا: والمعروف المشهور أن الزندورد مدينة كانت إلى جنب واسط في عمل كَسكر؛ ذكره ابن الفقيه وغيره، وقد ذكر في بابه، قال: فقد قال جحظة في دير الزندورد:

سَقْياً ورَعياً لدير الزندورد وما يحــوي ويجمع من راحٍ وغِــزُلانِ ديسر تدور به الأقداحُ مُترعَةً بكفِّ ساقِ مريض الطرف وَسنانِ والعُودُ يَتبعه ناي يواقعه، والشُّدوُ يحكمه عُصْنُ من البانِ

والقومُ فَوْضَى فَضاً، هذا يقبِّل ذا، وذاك إنسان سروء فوق إنسان ٥٠٦٥ ـ دَيـرُ زُور: بتقديم الـزاي، وسكـون الواو، وراء، مضبوط بخط ابن الفرات، هكذا قال الساجي، وقال المدائني عن أشياخه: بعث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في سنة ١٤ شريح بن عامر أنحا سعد بن بكر إلى البصرة وقال له: كن رِدْءاً للمسلمين، فسار إلى الأهواز فَقُتل بدير زور.

٥٠٦٦ - دَيرُ سابا: قرية بالموصل. ٥٠٦٧ - دَيرُ السَّابان: وهو ديـر رُمَّانين، وقـد ذكر، قالوا: وتفسيره بالسريانية دير الشيخ.

٥٠٦٨ - ديرُ سابُر: قرب بغداد بين قرية يقال لها المزرفة وأخرى يقال لها الصالحية، وفي الجانب الغربي من دجلة قرية يقال لها بَزُوغي، وهي قرية عامرة نزهة كثيرة البساتين؛ وقد ذكر هذا الدير الحسين بن الضحاك الخليع فقال:

وعواتق ساشرت بين حدائق فَفَضَضَّتُهنَّ وقد عنين مُحاحا أتبعتُ وَخْرِزَةَ تلك وَخْرِزَةَ هـذه حتى شربت دماءَهُنَّ جراحا أبرزتُهُنَّ من الخدُّور حـواسـرأ، وتركت صون حريمهن مباحا في ديس سابُسَ والصباحُ يلوح لي، فجمعت بدرأ والصباح وراحا ومُنعَم نازعتُ فضلَ وشاحه وكسـوْنُه من ساعـدَيُّ وشـاحـا ترك الغَيُـور يعضٌ جِلدة زَنْـدِهِ، وأمال أعطاف أعلي ملاحا ففعلت ما فعل المشوق بليلة عادت لذاذتُها عليَّ صباحا

فاذهب بطنك كيف شئت وكله مما اقترفت تَغَطُّرُساً وجماحا ودير سابر: من نواحي دمشق، سكنها عمر بن محمد بن عبد الله بن زيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي، سماد ابن أبي الفجار وذكر أنه كان يسكن دير سابر من إقليم خولان، ذكره في تاريخ دمشو وذكره أيضاً عتبة بن معاوية بن عثمان بن زيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي.

١٥٠٦٩ ـ دَيْرُ سَرْجِس وبكس: وهو منسوب إلى
 راهمين بنجران؛ وفيهما يقول الشاعر:

أيا راهبَيْ نجران ما فعلت هند، أقامت على عهدي فإنِّي لها عبدُ إذا بَعُدَ المشتاقُ رَثَّتْ حبالُه، وما كلُ مشتاق يغيِّسره البعدُ وقال الشابُشتي: كان هذا الدير بطيزناباذ بين الكوفة والقادسية على وجه الأرض، بينه وبين القادسية ميل، وكان محفوفاً بالكروم والأشجار والحانات، وقد خرب وبطل ولم يبق منه إلاً خرابات على ظهر الطريق يسميها الناس قباب أبي نُواس؛ وفيه يقول الحسين بين الصمَّان:

أَخَوَيُّ حيَّ على الصبوح صباحا، هُبَّا ولا بعد النديم صباحا هذا الشميط كأنه متحيِّرٌ في الأفق سُدَّ طريقه فالاحا مَهْما أقام على الصَّبُوح مساعد وعلى الغَبُّوق فلن أريد بَراحا عُودا لعادتنا صبيحة أمسنا، فالعَود أحمد مُغتَدَّى ومراحا هل تعذران بدير سرجس صاحباً بالصحو أو تَريان ذاك جُناحا؟

إنِّي أعيدكما بعِشرَة بيننا أَن تشربا بقُرَى الفرات قَراحا عَجَّتْ قِوافِيزُنا وقَدِّس قَسُّنا هَزَجا وأصبح ذا الدَّجاجُ صياحا للجاشرية فضلها فتعجلا ان كُنتما تَـرَيان ذاك صلاحا ا رُبُّ مُلْتمس الجُنُون بنَوْمة نَبُّهتُه بالراح حين أراحا فكان ربًا الكأس حين ندبته للكأس أنهض في حَشَاه جَناحا ف أجاب يَعشُرُ في فضول ردائمه عَجْلان يَخلِظُ بِالعِشار مراحا ما زال يضحك بي ويُضْحكني به ما يستفيق دعابةً ومزَاحا فهَتَكْتُ ستر مجونِه بتَهتُك في كل ملهية وبُحتُ وباحا

٥٠٧٠ ـ دَيْرُ سعد: بين بلاد غطفان والشام؛ عن الحازمي؛ قال أبو الفرج عليّ بن الحسين: أخبرنا الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير أبن بكار قال: حدثني محمد بن الضحاك عن أبيه قال: وجدت في كتاب بخط الضحاك قال: خرج عَقيل بن عُلَّفة وجثّامة وابنته المبرباءُ حتى أتوا بنتاً له ناكحاً في بني مروان بالشامات، ثم إنهم قفلوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال عقيل بن عُلَّفة:

قضت وطراً من دير سعد وطالما على عرض ناطَحنَه بالجماجم إذا هبطَت أرضاً يموت غرابها بها عطشاً أعطينهم بالخزائم ثه قال: أنفذ يا جثاًمة، فقال جثامة:

فأصبحن بالموماة يحمِلْنَ فتيةً نشاوَى من الإِذْلاج ميلَ العمائم إذا عَلَمٌ غادَرْنَه بتنُوفة تنذارعْنَ بالأيدي لآخر طاسم ثم قال: أنفذي يا جرباءً، فقالت:

كَأَنَّ الكَرَى سَقَّاهِمُ صَـرْ خَـدِيَّةً عُقَـاراً تَمَطِّى في المـطا والقوائم

فقال عَقيل: شربتها ورب الكعبة! لولا الأمان لضربتُ بالسيف تحت قُرطك! أما وجدت من الكلام غير هذا؟ فقال جثَّامة: وهل أساءَت؟ إنما أجادت وليس غيري وغيرك! فرَماه عَقيل بسهم فأصاب ساقه وأنفذ السهم ساقه والرجل ثم شَـدُّ على الجرباءِ فعقرَ نـاقتها ثم حملها على ناقة جثَّامة وتركه عقيراً مع ناقة الجرباء ثم قال: لولا أن تسبّني بنو مُرَّة لما عشت، ثم خرج متوجهاً إلى أهله وقال: لئن أُخبرتِ أَهلك بشأن جثامة أو قلت لهم إنه أصابه غير الطاعون لأقتلنكِ! فلما قدموا على أُهل أُبَير، وهم بنو القين، ندم عقيل على فعله بجثامة فقال لهم: هل لكم في جزور انكسرت؟ قالوا: نعم، قال: فالزموا أثر هذه الراحلة حتى تجدوا الجزور، فخرج القوم حتى انتهوا إلى جثَّامة فوجدوه قد أنزفه الدم، فاحتملوه وتقسموا الجزور وأنزلوه عليهم وعالجوه حتى برأ وألحقوه بقومه، فلما كان قريباً منهم تَغَنَّى:

أيع الصّبا ويلحين في الصّبا وما هن والفتيان إلا شقائق وما هن والفتيان إلا شقائق فقال له القوم: إنما أفلت من الجراحة التي جرحك أبوك آنفا وقد عاودت ما يكرهه فأمسك عن هذا ونحوه إذا لقيته لا يلحقك منه شرّ وعرّ،

فقال: إنما هي خَطرةٌ خطَرَت والراكب إذا سار تغنَّى .

٥٠٧١ ـ دير سعيد: بغربي الموصل قريب من دجلة حسن البناء واسع الفناء وحوله قلالي كثيرة للرهبان(١)، وهو إلى جانب تلّ يقال له تلّ بادع يكتسى أيام الربيع طرائف الزهر، وكانت عنده وقعة بين مونس الخادم وبين بني حمدان، وفيها قُتل داود بن حمدان سنة ٣٢٠، وهو منسوب إلى سعيد بن عبد الملك بن مروان، وكان يتقلد إمارة الموصل في أيام أبيه فاعتل وكان له طبيب يقال له سعيد أيضاً نصرانيٌّ، فلما برأ قال له: اختر ما شئت، فقال: أحب أن أبتني ديراً بظاهر الموصل وتهب لي أرضه، فأجابه إلى ذلك فبني ؟ وقال الخالدي: هذا محال، والصحيح أنَّ ثلاثة من رهبان النصارى اجتازوا بالموصل قبل الإسلام بأكثر من مائة سنة فاستطابوا أرضها فبني كل واحد منهم ديراً نسب إليه، وهم: سعيد وقِنسرين وميخائيل، وهذه الثلاثة معروفة، وكل واحد منها متقارب من الآخر، وقد قال النصارى: ولتراب دير سعيد هذا خاصية في دفع أذى العقارب وإذا رُشُّ بترابه بيت قتل عقاربه.

٥٠٧٢ - دَير سُلَيمانَ: بالثغر قرب دُلُوك مطلّ على مرج العين، وهو غاية في النزاهة؛ قال أبو الفرج: أخبرني جعفر بن قُدامَة قال: وليَ إبراهيم بن المدبر عقيب نكبته وزَوالها عنه الثغور الجزرية وكان أكثر مقامه بمنبج، فخرج في بعض ولايته إلى نواحي دُلوك برَعبان وخلّف

<sup>(</sup>١) دير سعيد: انظر آثار البلاد / ٣٧٠.

أيا ساقِيَينا وسط دير سليمانِ أديىرا الكؤوس فانهلاني وعُلَّاني وخُصًا بصافيها أبا جعف أخي، فــذا ثقتي دون الأنــام وخُلْصــانى وميلا بها نحو ابن سلام الـدي أُودُ وَعُمودا بعد ذاك لنعمان وعُمّا بها النعمان والصحب، إنني تَنكُّوْت عيشي بعد صَحبي وإخواني ولا تتركا نفسى تمت بسقامها لـذكـرى حبيبٍ قـد سقـاني وغنّـاني تبرخُلت عنه عن صدود وهجرة، فأقبل نحوي وهو بالإ فأبكاني وفارقته، والله يجمع شملَنا. بـــلوْعــة مــحــزون وغُــلَة حــرَّان وليلة عين المرج زار خيباله فهَيَّـج لِي شوقـاً وجدَّد أحـزاني فأشرفت أعلى الدير أنظر طامحأ بِأَلِمح آماقٍ وأنظرِ إنسان لَعلَى أرى أبيات منبج رؤية تُسكِّن من وَجْدي وتكشف أشجاني فقصِّر طرفي واستهلُّ بعبرة، وفـدَّيت من لو كـان يـدري لفـدَّاني ومَثَّلهُ شبوقي إليه مقابلي، وناجاه عني بالضمير وناجاني ٥٠٧٣ ـ دير سَمالُو: في رقة الشَّمَاسية ببغداد مما يلي البرَدان، وينجز بين يديه نهر الخالص

وهو نهر المهدي، ذكر البلاذري في كتاب الفتوح أن الرشيد غزا في سنة ١٦٣ أهل صمالو، فسألوا الأمان لعشرة أبيات فيهم القومس وأن لا يفرق بينهم، فأجابهم إلى ذلك، فأنزلوا بغداد على باب الشمّاسية فسمّوا موضعهم سمالو، غيّروا الصاد بالسين، وبنوا هناك ديراً، وهو دير مشيد البناءِ كثير الرهبان وبين يديه أجمة قصب يرمي فيها الطير؛ قال أحمد بن عبيد الله البديهي يذكره:

هل لك في الرّقة والدير، دير سمالو مسقط الطير وقال أيضاً فيه:

الدير دير سمالو للهدي وطَر، بكر فإن نجاح الحاجة البَكر أما ترى الغيم ممدوداً سرادقه على الرياض ودمع المزن ينتشر والدير في لبس شتى مناكبه، كأنما نشرت في أفقه الجبر تألفت حوله الغدران لامعة كما تألف في أفنائه الزهر أما ترى الهيكل المعمور في صُورٍ من الدهمي من الدهمي المناهمين من الدهمين من الدهمين المناهمين أسلم المناف وقد وير بنواحي دمشق (١)، في موضع وقتحها: وهو دير بنواحي دمشق (١)، في موضع

<sup>(</sup>۱) دير سمعان: قال القزويني في آثار البلاد / ١٩٦ وكان بها حبيس مشهور، منقطع عن الخلق جداً، وكان يخرج رأسه من كوّة في كل سنة يوماً معلوماً، فكل من وقع عليه بصره من المرضى والزمنى عوفي، فسمع به إبراهيم بن أدهم، فذهب إليه حتى يشاهد ذلك، قال: رأيت عند الدير خلقاً كثيراً من الواقفين حذاء تلك الكوة يترقبون خروج رأس الحبيس، فلما كان ذلك اليوم أخرج رأسه

نزه وبساتين محدقة به وعنده قصورٌ ودور وعنده قبر عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه؛ وقال فيه بعض الشعراء يرثيه:

قد قلت إذ أودعوه الترب وانصرفوا:
لا يَبعدن قِدوام العدل والدين
قد غيبوا في ضريح الترب منفرداً
بدير سمعان قسطاس المدوازين
من لم يكن همه عيناً يفجرها
ولا النخيل ولا ركض البراذين

وروي أن صاحب الدير دخل على عمر بن عبد العزيز في مرضه الذي مات فيه بفاكهة أهداها له فأعطاه ثمنها، فأبى الدّيراني أخذه فلم يزل به حتى قبض ثمنها، ثم قال: يا ديراني إني بلغني أن هذا الموضع ملككم، فقال: ينم، فقال: إني أحب أن تبيعني منه موضع قبر سنة فإذا حال الحول فانتفع به، فبكى الديراني وحزن وباعه فدفن به، فهو الآن لا يُعرف؛ وقال

ونظر إليهم يميناً وشمالاً، فكل من وقع نظره عليه قام سليماً معافى ثم رجع إلى مكانه! قال فتعجبت من ذلك وبقيت متفكراً فيه، ثم مضيت ودعوته فأجابني وسألته عن حاله فأعطاني سبع حمصات وقال: هذه تطلب منك لا تبعه إلا بثمن بالغ! قال: فانصرفت عنه فاشتهر بين النصارى أن الحبيس أعطى لهذا الحنيفي شيئاً، فاجتمعوا علي وقالوا: ماذا تصنع بهذه الحمصات؟ بعها منا! فيا زالوا يزيدون في ثمنها حتى بلغ سبعمائة دينار، فيعتها ثم انصرفت وعبوري على دير سمعان، فأخرج الحبيس رأسه وقال: أيها الحنيفي قد بعت الحمصات بسبعمائة رينار، ولو طلبت سبعة آلاف لأعطوك، وكل حمصة لي دينار، ولو طلبت سبعة آلاف لأعطوك، وكل حمصة لي قوت يوم، فانظر من يكون قيمة قوته كل يوم ألف دينار كم نكون قيمته؟ ثم أدخل رأسه الهد.

قلت: وهذا ما وجدته في كتب السابقين والله أعلم به، فإنها صناعة المصنف رحمه الله، درجت عليها، وعزوت كل قول لصاحبه. والله الموفق للصواب.

سَقى ربَّنا من دير سمعان حفرة بها عمر الخيرات رهناً دفينها صوابح من مُرْنِ ثِقال غوادياً دوالح دُهماً ماخضات دُجونها وقال الشريف الرضي الموسوي:

يا ابن عبد العزيز لو بكت العي

- نُ فتى من أُميّة لبكيتُك
أنت أنقذتنا من السبّ والشته

- م، فلو أمكن الجزا لجزيتُك

دير سمعان لا عدتك الغوادي!

خير ميت من آل مروان ميتُك

وفيه يقول أبو فراس بن أبي الفرج البزاعي
وقد مرَّ به فرآه خراباً فغمّه:

يا دير سمعان قل لي أين سمعان، وأين بانـوك خبّــرني متى بــانـــوا؟ وأين سُكَّانيك اليومَ الْأَلَى سَلْفُوا، قـد أصبحوا وهم في التـرب سُكـانُ أُصبَحتَ قفراً خرابـاً مثل مــا خربــوا بالموت ثم انقضى عمرو وعمران وَقَفْتُ أُسـألـه جهـلًا ليخبـرني، هيهات من صامت بالنطق تبيان أجابني بلسان الحال: إنهمُ كانوا، ويكفيك قولي إنهم كانوا وأما الذي في جبـل لُبنان فمختلف فيـه، وسمعان هذا الذي ينسب الدير إليه أحد أكابر النصاري ويقولون إنه شمعون الصّفا، والله أعلم، وله عدة ديرة، منها هـذا المقدّم ذكـره وآخر بنواحي أنـطاكية على البحـر؛ وقال ابن بُطلان في رسالته: وبظاهر أنطاكية دير سمعان وهو مثل نصف دار الخلافة ببغداد يضاف بــه

المجتازون وله من الارتفاع كلّ سنة عدة قناطير من الذهب والفضة، وقيل إن دخله في السنة أربعمائة ألف دينار، ومنه يصعد إلى جبل اللُّكّام؛ وقال يزيد بن معاوية:

بدّير سمعان عندي أمّ كُلْشوم

هذه رواية قوم، والصحيح أن يزيد إنما قال بدير مُرَّان، وقد ذكر في موضعه. ودير سمعان أيضاً: بنواحي حلب بين جبل بني عُلَيم والجبل الأعلى.

٥٠٧٥ ـ دَيْرُ السَّوا: بظاهر الحيرة، ومعناه دير العدل لأنهم كانوا يتحالفون عنده فيتناصفون؛ وقال الكلبي: هو منسوب إلى رجل من إياد، وقيل: هو منسوب إلى بني حذافة، وقيل: السوا امرأة منهم، وقيل: السوا أرض نسب الدير إليها؛ وذكر في شعر أبي دُواد الإيادي حث قال:

بل تأمّل ، وأنت أبصر مني ، قصد دير السّوا بعين جليّة لمن الظُّعْنُ بالضحى وَاردات جدولَ الماء ثم رُحن عشية مظهرات رقماً تُهال له العي نُ وعقمة فارسية

٥٠٧٦ ـ دَيرُ السوسِيِّ: قال البلاذُري: هو دير مريمَ بناه رجل من أهل السوس وسكنه هو ورهبان معه فسمي به، وهو بنواحي سرَّ من رأَى بالجانب الغربي؛ ذكره عبد الله بن المعتز فقال:

يا ليالي بالمطيرة فالكرْ خ ودير السوسيّ بالله عُودي كنب عندي أنموذَجات من الجن مة لكنها بغير خُلود

أشربُ الراح وهي تشرب عقلي، وعلى ذاك كان قتلُ السوليد ٥٠٧٧ ـ دَيرُ الشاء: بأرض الكوفة على رأس فرسخ وميل من النخيلة، والله أعلم.

٥٠٧٨ ـ دَيرُ الشَّمَع: دير قديم معظَّم عند النصاري بنواحي الجيزة من مصر، بينه وبين الفُسطاط ثلاثة فراسخ مصعداً على النيل، وبه كرسي البطريك بمصر وبه مستقره ما دام مصد.

٥٠٧٩ ـ دَيرُ الشياطينِ: بين مدينة بلد والموصل، وهو بين جبلين في فم الوادي بالقرب من أوسل مشرف على دجلة في موضع حسن الهواء والرواء؛ وفيه يقول السري الرفاء:

عَصَى الرشاد وقد ناداه مذ حين، وراكض الغيَّ في تلك الميادين ما حنَّ شيطانه الآتي إلى بلد إلا ليقرب من دير الشياطين وفتية زُهُر الآداب بينهم أبهى وأنضر من زهر البساتين مشوًا إلى الراح مشي الرُّخ وانصرفوا، تفرَّغوا بين أعطان الهياكل في تفرَّغوا بين أعطان الهياكل في تلك الجنان وأقمار الدواوين حتى إذا أنطق الناقوس بينهم مُرزَنر الخصر رومي القرابين يرى المدامة ديناً، حبَّذا رجل يعتلد الخباز البلدى:

رهبان دير سقوني الخمر صافية مثل الشياطين في ديـر الشياطين غدوًا سراعاً كأمثال السهام بدت من القِسِيّ وراحوا كالعراجين ٥٠٨٠ - دَيرُ شيخٍ: وهو دير تل عزازَ، وعزاز: مدينة لطيفة من أعمال حلب، بينها وبين حلب خمسة فراسخ؛ وفيه يقول إسحاق الموصلي:

وظبي فاتن في ديسر شيخ سحور الطرف ذي وجه مليح وفيه يقول أيضاً:

إن قلبي بالتل تل عزاز عند ظبي من الطباء الجوازي ١٥٠٨١ - دَيرُ صباعي: في شرقي تكريت مقابل لها مشرف على دجلة، وهو نزه مليح عامر وفيه مقصد لأهل الخلاعة؛ وفيه يقول معضفه:

حنَّ الفؤاد إلى دير بتكريتِ إلى وقسَّ الدير عفريتِ إلى صباعى وقسَّ الدير عفريتِ ٥٠٨٢ - دَيرُ صَلوبًا: من قرى الموصل، والله أعلم.

٥٠٨٣ - دَيرُ صَلِيبا: بنواحي دمشق مقابل باب الفراديس ويعرف بدير خالد أيضاً لأن خالد بن الموليد، رضي الله عنه، لما نزل محاصراً لدمشق كان نزوله به؛ وفيه يقول أبو الفتح محمد بن على المعروف بأبي اللقاء:

جنة لُقَبت بديسر صليبا، مبدعاً حسنه كمالاً وطيبا جئته للمقام يوماً فظلنا فيه شهراً، وكان أمراً عجيبا شجر محدق به ومياه جاريات والروض يبدو ضروبا

من بديع الألوان يُضجي به الثا كل مما يسرى للديه طروبا كم رأينا بدراً به فوق غصن مائس قد عبلا بشكل كثيبا وشربناً به الحياة مُداماً تطلع الشمس في الكؤوس غروبا فكأن الظلام فيها نهار لسناها تسر منّا القلوبا لست أنسى ما مراً فيه ولا أج

٥٠٨٤ - دَيرُ طَمْوَيه: وطمويه: قرية بالمغرب من النيل بمصر بإزاء موضع يقال لـه حُلوان، والدير راكب النيل وقد أحدقت به الأشجار والنخيل والكروم، وهو ديره نزه عامر آهل، وهو أحد متنزهات مصر؛ وقد قال فيه ابن عاصم المصرى:

أَقْصِرًا عن ملاميَ اليوم، إني غير ذي سلوة ولا إقصار فسقى الله دير طمويه غيثا بغواد موصولة بسوار وله أنضاً:

وأشرب بطمويه من صهباء صافية،
تزري بخمر قري هيتٍ وعانات
على رياض من النُوّار زاهرة،
تجري الجداول منها بين جَنات
كان نبت الشقيق العصفريّ بها
كاسات خمر بدت في إثر كاسات
كان نرجسها من حسنه حدق
في خفية يتناجى بالإشارات
كأنما النيل في مرّ النسيم به
مستلئمٌ في دروع سابريات

منازلًا كنت مفتوناً بها يَفَعاً، وكنَّ قدماً مواخيري وحاناتي إذ لا أزال ملحاً بالصَّبُ وح على ضرب النواقيس صباً في الديارات

الطير المنمق الألوان: وهو بسامرا متصل بكرخ الطير المنمق الألوان: وهو بسامرا متصل بكرخ جُدَّان يشرف عند حدود آخر الكرخ على بطن يعرف بالبِنَى، فيه مزدرع يتصل بالدور وبنيانها، وهي الدور المعروفة بدور عَرَبايا، وهو قديم كان منظرة لذي القرنين ويقال لبعض الأكاسرة فاتخذه النصارى ديراً في أيام الفرس.

المشرف، وقد ذكرته في بابه، وأما الطور المشرف، وقد ذكرته في بابه، وأما الطور المشكور ههنا: فهو جبل مستدير واسع الأسفل مستدير الرأس لا يتعلق به شيء من الجبال وليس له إلا طريق واحد، وهو ما بين طبرية واللَّجون مشرف على الغور ومرج اللَّجُون، وفيه عين تنبع بماء غزير كثير، والدير في نفس القبلة مبنيُّ بالحجر وحوله كروم يعتصرونها، فالشرابُ عندهم كثير، ويعرف أيضاً بدير فالشرابُ عندهم كثير، ويعرف أيضاً بدير زعمهم تجلى فيه لتلامذته بعد أن رفع حتى أراهم نفسه وعرفوه، والناس يقصدونه من كل موضع فيقيمون به ويشربون فيه، وموضعه حسن يشرف على طبرية والبُحيرة وما والاها وعلى اللجون؛ وفيه يقول مُهلهل بن عُريف المزرع:

نهضتُ إلى الطور في فتيةٍ سراع النهوض إلى ما أحبُ كرام الجدود حسان الوجوء، كهول العقول شباب اللعبُ

فأيُّ زمان بهم لم يُسَرَ، وأيُّ مكان بهم لم يطب؟ أُنختُ الركابَ على ديره، وقضَّيْتُ من حقه ما يجبْ

وهو في قُلَّة طور سينا: ويقال كنيسة الطور: وهو في قُلَّة طور سينا(۱) وهو الجبل الذي تجلى فيه النور لموسى، عليه السلام، وفيه صَعِق، وهو في أعلى الجبل مبني بحجر أسود، عرض حصنه سبعة أذرع، وله ثلاثة أبواب حديد، وفي غربيه باب لطيف وقدًامَه حجر إذا أرادوا رفعه رفعوه وإذا قصدهم قاصد أرسلوه فانطبق على الموضع فلم يعرف مكان الباب، وداخلها عين ماء وخارجها عين أخرى، وزعم النصارى أن المقدس يوقدون منها في كل عشية، وهي بيضاء ضعيفة الحرّ لا تحرق ثم تقوى إذا أوقد منها السرج، وهو عامر بالرهبان والناس يقصدونه؛ وقال فيه ابن عاصم:

يا راهب الدير ماذا الضوء والنور، فقد أضاء بما في ديرك الطورُ هل حلَّت الشمس فيه دون أبرُجها، أم غُيِّب البدرُ عنه فهو مستورُ؟ فقال: ما حلَّه شمسٌ ولا قمر، لكنما قُربت فيه القواريور نيل مصر في طريق الصعيد قرب الفسطاط متصل ببركة الحبش عند العَدوية.

٥٠٨٩ ـ دَيرُ الطَّيْرِ: بنواحي إخميم دير عامر يقصدونه من كـل موضع، وهو بقـرب الجبل

<sup>(</sup>١) انظر آثار البلاد / ١٩٧.

المعروف بجبل الكهف، وفي موضع من الجبل شقً فإذا كان يوم عيد هذا الدير لم يبق بوقير، وهو صنف من الطيور، في البلد إلا ويجيء إلى الموضع فيكون أمراً عظيماً بكثرتها واجتماعها وصياحها عند الشق، ثم لإيزال الواحد بعد الواحد يدخل رأسه في ذلك الشق ويصيح ويجيء غيره إلى أن ينشب رأس أحدها في الشق فيضطرب حتى يموت وتنصرف البقية ولا يبقى منها طائر؛ ذكره الشابشتي كما ذكرته سواء.

• ٥٠٩٠ ـ دَيْرُ العَاقُولِ: بين مدائن كسرى والنُعْمانية، بينه وبين بغداد خمسة عشر فرسخاً على شاطىء دجلة كان، فأمًّا الآن فبينه وبين دجلة مقدار ميل، وكان عنده بلد عامر وأسواق أيام كون النهروان عامراً، فأمًّا الآن فهو بمفرده في وسط البريَّة وبالقرب منه دير قُنَّى ؛ وفيه يقول الشاعر:

فيك دير العاقول ضَيَّعْتُ أَيَّا مي بلَهْو وحَثْ شوْب وطرف ونَدَامايَ كل حُرِّ كريم حَسَنٍ دَلَّه بشكل وظَرْف بعدما قد نعمتُ في دير قُنَّى معهم قاصفين أحسَن قصف بين ذَيْن اللَّيرين جَنَّةُ دنيا وصْفها زائلً على كل وصف

وينسب إلى دير العاقول الذي بنواحي بغداد جماعة، منهم: أبو يحيى عبد الكريم بن الهيثم بن زياد بن عمران القطان الدير عاقولي، روى عن أبي اليمان الحمصي والفضل بن دُكين ومسدَّد وغيرهم، روى عنه أبو إسماعيل

الترمذي وعبد الله البغوي وغيرهما، وكان ثقة، مات سنة ٢٧٨. ودير العاقول: موضع بالمغرب؛ منه أبو الحسن عليّ بن إبراهيم بن خلف الدير عاقولي المغربي، روى الحديث بمكة، حدثني بذلك المحب أبو عبد الله محمد بن محمود النجار قال: وجدته بخط الحافظ محمد بن عبد الواحد الدَّقاق الأصبهاني وقد كتب على الحاشية بخطه: سُئلَ الشيخ عن دير العاقول هذا فقال موضع بالمغرب، قال: وقد ذكرتُه في كتابي هذا المتَّفى خطاً وضبطاً وذيَّلتُ به على ابن طاهر المقدسي بأكثر من هذا الشرح.

٥٠٩١ ـ دَيْرُ عَبْدِ المَسيح: بن عمروبن بُقَيلة الغساني، وسمِّيَ بُقَيلة لأنه خرج على قومه في حُلَّتَين خضراوين فقالوا: ما هذا إِلَّا بُقَيلة، وكان أحد المعمرين، يقال إنه عمر ثلاثمائة وخمسين سنة: وهذا الدير بظاهر الحيرة بموضع يقال له الجرَعة، وعبد المسيح هو الذي لقى خالد بن الوليد، رضى الله عنه، لما غزا الحيرة وقاتَلَ الفُرْس فرمَوْه من حصونهم الثلاثة حصون آل بُقَيلة بالخَزَف المدوّر، وكان يخرج قُدَّام الخيل فتنفرُ منه فقال له ضرار بن الأزْوَر: هذا من كيدهم، فبعث خالد رجلًا يستدعى رجلًا منهم عاقلًا، فجاءَه عبد المسيح بن عمرو وجري له معه ما هو مذكور مشهور، قال: وبقى عبد المسيح في ذلك الدير بعدما صالح المسلمين على مائة ألف حتى مات وخرب الدير بعد مدَّة فظهر فيه أزَّجُ معقود من حجارة فظنوه كنزأ ففتحوه فإذا فيه سرير رخام عليه رجل ميت وعند رأسه لـوحٌ فيه مكتـوب: أنا عبـد المسيح بن عمرو بن بُقَيلة:

حَلَبتُ السدهرَ أَشْ طُرَه حياتي،
ونِلْتُ من المُنى فوق المريد
فكافَحْتُ الأمورَ وكافَحتْني،
فلم أخضعْ لمع ضِلَةٍ كَوُود
وكِلْتُ أَنالُ في الشرف الثَّريَّا،

ولكن لا سبياً إلى الخُلُود

٥٠٩٢ - دَيْرُ عَبْدُونَ: هـ و بسُرَّ مَنْ رأَى إلى جنب المطيرة، وسمي بدَير عبدون لأنَّ عبدون أخا صاعد بن مَخْلد كان كثير الإلمام به والمقام فيه فنُسب إليه، وكان عبدون نصرانيًا وأسلم أخوه صاعد على يد الموقّق واستوزره؛ وفي هذا الدير يقول ابن المعتزّ الشاعر:

سَقَى المَطيرةَ ذات الـظلِّ والشجـر وديسر عبدون هَــطَّالٌ من المـطر يا طالما نَبَّهُ تُني للصَّبُوح بــه في ظلمة الليل والعصفورٌ لم يـطر أصواتُ رُهبان ديـر في صلاتهم سود المدارع نَعًارين في السَّحر مزنّرين على الأوساط قلد جعلوا على الـرُّؤُوس أكاليـلًا من الشُّعَر كم فيهم من مليح الوجه مكتحل بالسحر يطبق جفنيه على خور لاَحَظْتُه بالهوى حتى استقاد لـه طوعأ وأسلفني الميعاد بالنظر وجماءني في ظلام الليسل مستتراً، يستعجل الخطُّوَ من خوف ومن حَذَر فَقُمْتُ أَفْرَشَ خَدِّي فِي الترابِ لِـهِ ذُلًّا وأُسْحَب أُذْبِالِّي عِلَى الْأَنْسِ فكان ما كان مما لستُ أذكره، فَظُنَّ خيراً ولا تسأل عن الخبر ودَيْرُ عَبْدُونِ أَيضاً: قرب جزيرة ابن عمر

وبينهما دجلة، وقد خرب الآن وكان من أحسن مستنزهاتها.

٥٠٩٣ ـ دَيْرُ العَجَّاج: بين تكريت وهيت، وفي ظاهره عين ماءٍ وبركة فيها سمك، وحوله مزارع وحصن.

٥٠٩٤ - دَيْسر العَذَارى: قال أبو الفرج الأصبهاني: هو بين أرض الموصل وبين أرض باجَرْمَى من أعمال الرَّقة، وهو دير عظيم قديم، وبه ناءً عَذَارى قد ترهّبن وأقمن به للعبادة فسمى به لذلك، وكان قد بلغ بعض الملوك أنَّ فيه نساءً ذوات جمال، فأمر بحملهنَّ إليه ليختار منهنَّ على عَينه من يريد، وبلغهنَّ ذلك فقُمْنَ ليلتهنُّ يصلِّين ويستكفين شرَّه، فطرق ذلك الملك طارقٌ فأتلفه من ليلته فأصبحنَ صياماً، فلذلك يصوم النصارى الصوم المعروف بصوم العذاري إلى الآن؛ هكذا ذكر؛ والشعر المنقول في دير العذاري يبدلُ على أنه بنواحي دُجَيل ولعلُّ هذا غير ذلك؛ وقال الشابُشتي: ديـر العذاري بين سرٌّ من رأى والحظيرة، وقال الخالدى: وشاهدتُه ويه نسوة عذارى وجانات خمر، وإنَّ دجلة أتت عليه بمدودها فأذهبته حتى لم يبقَ منه أثر، وذكر أنه اجتاز به في سنة ٣٢٠ وهو عامر؛ وأنشد أبو الفرج والخالدي لجحظة فيه:

ألا هـل إلى دير العـذارى ونظرة الى الخير من قبل الممات سبيل؟ وهل لي بسوق القادسية سكرة تعلّل نفسي والنسيم عليل؟ وهل لي بحانات المطيرة وقفة أراعي خروج الزّق وهـو حميل

دير

إلى فتية ما شَتَّتَ العزلُ شُمْلَهم، شعارهم عند الصباح شَمُولُ وقىد نطَقَ الناقوس بعد سُكُوته، وشَمْعَلَ قِسسِيسٌ ولاح فستيسلُ يريد انتصاباً للمقام بزَعْمه، ويُسرُّعشه الإدمانُ فهو يميلُ يُغَنِّى وأسساب الصواب تمدُّه، وليس له فيما يقول عديلُ ألا هــل إلى شَمِّ الخُـزَامَى ونــظرةٍ إلى قَوْقَرَى قبل الممات سبيلُ؟ وَتُنَّى يُعَنِّي وَهْــوَ يَلْمُسُ كَأْسَــه، وأَدْمُعُم في وَجنتيه تسيلُ سيُعرض عن ذكري ويَنْسى مَـوَدَّتى، ويحدث بعدي للخليل خليل سقى الله عيشاً لم يكن فيـه عُلْقــةً لهَمَّ ولم يُنكر عليه عَلْولُ لعمرك ما استحملت صبراً لفَقْده، وكلُّ اصطبار عن سواه جميلُ وقال أبو الفرج: ودير العذاري بسُرٌّ من رأى إلى الأن موجود يسكنه الرواهب فجعلهما اثنين، وحدَّث الجاحظ في كتاب المعلّمين قال: حدثني ابن فرج الثعلبي أن فتياناً من بني مَلَّاص من تعلبة أرادوا القطع على مال يمرُّ بهم قرب دير العذارى فجاءَهم من خبرهم أن السلطان قد علم بهم وأن الخيل قد أقبلت تريدهم فاستخفوا في دير العذاري فلما حصلوا فيه سمعوا أصوات حوافر الخيل التي تطلبهم وهي راجعة من الطلب فأمنوا فقال بعضهم لبعض: ما الذي يمنعكم أن تأخذوا القَسَّ وتشدُّوه وثاقاً ثم يُخلُو كل واحد منكم بواحدة من هذه الأبكار فإذا طلع الفجر تفرُّقنا في البلاد

وكُنا جماعة بعدَد الأبكار اللواتي كُنَّ أبكاراً في حسابنا، ففعلنا ما اجتمعنا عليه فوجدنا كُلُهنَّ ثيبات قد فرغ منهنَّ القَسُّ قبلنا؛ فقال بعضنا: ودير العذارى فُضُوحٌ لهنَّ، وعند القسوس حديث عجيب خَلُوْنا بعشرين صوفيّة، ونَيْكُ الرواهب أمر غريب إذا هنَّ يَـرْهَــزْنَ رَهْــزَ الــظراف، وباب المدينة فع رحيث لقَد بات بالدير ليل التّمام أيسور صلاب وجمع مهيب سباع تَـمُـوج وزاقـولـة لها في البطالة خَظٍّ رغيبُ وللقس حزن يهيض القلوب، ووَجُدُ يدلُ عليه النحيث وقد كان عَيْراً لَدَى عانة، فَصُبّ على العَيْر لَيْثُ هَيْوتُ

وقال الشابُشتي: دير العذارى أسفل الحظيرة على شاطىء دجلة، وهو دير حسن حول بساتين، قال: وببغداد أيضاً دير يقال له دير العذارى في قطيعة النصارى على نهر الدَّجاج، وسمّي بذلك لأن لهم صوم ثلاثة أيام قبل الصوم الكبير يسمى صوم العذارى فإذا انقضى الصوم اجتمعوا على الدير فتقرَّبوا فيه أيضاً، العوم مليح طيب؛ قال: وبالحيرة أيضاً دير العذارى. ودير العذارى أيضاً: موضع بظاهر حلب في بساتينها ولا دير فيه، ولعلَّه كان قديماً.

قديماً. • • • • دير العَسَل: على غربي شاطىء نيل مصر من نواحي الصعيد، وهو دير مليح عجيب نزه عامر بالرهبان.

20.97 ـ دَير العَلْثِ: زعم قوم أنه دير العذارى بعَينه؛ وقال الشابُشتي: العَلْثُ قرية على شاطىء دجلة من الجانب الشرقي في قرب الحظيرة دون سامرًا، وهذا الدير راكب دجلة وهو من أنزه الديارات وأحسنها، وكان لا يخلو من أهل القَصْف؛ وفيه يقول جحظة البرمكي:

يا طول شوقي إلى دير ومِسْطاح،
والسكسر ما بين خَمَار ومَالَّح
والريح طيبة الأنفاس فاغمة،
مخلوطة بنسيم الورد والراح
سَقْياً ورَعياً لدَير العلْث من وطن،
لا ديسر حنَّة من ذات الأكيسراح
أيّام أيّام لا أصْغِي لعاذلة،
ولا ترد عناني جذبة اللاحي
وفيه دليل على أنه دير العذارى لأن الشعر

أبها الجاذف ان بالله جُدًا، وأصلحا لي الشَّراع والسكَّانا بلغاني، هُدِيتُما، البَرَدانا، وانزلا لي من الدِّنان دِنانا واعدلا بي إلى القبيصة الزَّه راء حتى أفرَّج الأحزانا فإذا ما تَمَمْتُ حولاً تماماً فإذا ما تَمَمْتُ حولاً تماماً وآخطُطا لي الشراع بالدير بالعَد ت لعلي أعاشر الرهبانا وظباءً يَتُلون سِفْراً من الإن حبيل باكرن سُحْرةً قربانا حبيل باكرن سُحْرةً قربانا لابسات من المُسُوح ثياباً جعل الله تحتها أغصانا

خَفِرات، حتى إذا دارت الكأ سُ كَشَفْنَ النَّحُورَ والصَّلبانا عند منسوب إلى علقمة بن علي بن الرميك بن شُوب بن اسس بن ربّى بن نُمارة بن لخم؛ وفيه يقول عدى بن زيد العبادي:

نادَمْتُ في الدير بني عَلْقَما، عاطيتهم مشمولة عَنْدَما كأنَّ ريح المسك من كأسها إذا مرزجناها بماء السما عَلْقَمَ ما بالك لم تأتنا، أما اشتهيت اليوم أن تَنْعما؟ مَن سَرَّه العيش ولَـذَاته فَـلْيجعل الراحَ له سُلّما

٥٠٩٨ - دُيْرُ عَمَانَ: بنواحي حلب، ، وتفسيره بالسريانية دير الجماعة؛ قال فيه حَمدان بن عبد الرحيم الحلبي:

ديس عَسمَان وديس سابسانِ هِ هِ عُسمَان عسرامي وزِدْنَ أَسْجاني إذا تسذكّسرت مستهما زمساً قَسَسْستُه في عُسرام ريسعاني ومرَّ به أبو فراس بن أبي الفرج البُزاعي فقال ارتجالاً:

قد مررنا بالدیر دیر عمانا، ووجدناه داشراً فشجانا وراًینا منازلاً وطُلولاً دارسات ولم نر السّکّانا وارتنا الآثار من کان فیها قبل تُفنیهم الخطوب عیانا

دير

فبكينا فيه، وكان علينا لاعليه لَمّا بكينا تُكانا لستُ أنسي يا دير وقفتنا في ك وإن أُوْرَثَتْنى النسيانا من أناس حلُوك دهراً فخلُو ك وأمسوا قد عطَّلوك الآنا فر قتهم يد الخطوب فأصبح تَ خراباً من بعدهم أسيانا وكذا شيمة الليالي، تميت ال ححى منا وتهدم البنيانا حرباً ما الذي لقينا من الدهـ ر وماذا من خطبها قد دهانا؟ نحن في غفلة بها وغرور، وورانا من الردى ما ورانا ٥٠٩٩ ـ دَير عَمرِو: جبال في طبِّيء قرب قرية لهم يقال لها جَوٌّ؛ قال زُهَير:

لئن حللْتَ بجوّ في بني أسد في دير عمرٍ وحالت بيننا فدَكُ ليأتينَك مني منطق قَنْدِعُ باقٍ كما دُنس القُبطِيّة الوَدكُ

ماه - دير الغادر: بالقرب من حُلوان العراق على رأْس جبل، وسمّي بهذا الاسم لأن قوماً يزعمون أن أبا نُواس خرج من العراق يريد خراسان فوصل إلى هذا الدير وكان فيه راهب مسلف حسن الوجه ظريف الهيئة فأضاف أبا نواس وقراه ولم يبق في أمره غاية، فلما شربا دعاه أبو نواس إلى البدال فأجابه، فلما قضى حاجته من أبي نواس غدر به وامتنع عليه، فقتله أبو نواس وانصرف ولم يكن بعده راهب بها لكنه مركز طُوَّاف حلوان يشربون فيها لهذه العلة ولأن موضعها طيبٌ نزهٌ؛ وعليها مكتوب بخط

يزعمون أنه خط أبي نواس هذا البيت:

لم يُنْصِفِ الراهب من نفسه، إذ يَنكح المناسَ ولا يُنكح المناسَ ولا يُنكح ما الماس ولا يُنكح ما الماس ولا يُنكح ما الغرس: بالغين معجمة، وآخره سين بينهما راء مهملة: قريب من جزيرة ابن عمر بينهما ثلاثة عشر فرسخاً على رأس جبل عال كثير الرهبان.

۱۰۲ - دَير فاخُور: بالأردنَ وهو الموضع الذي تعمَّد فيه المسيح من يوحنا المعمداني كعب بن مُرة البهري ومعاذ بن جبل، وقيل غير ذلك، والله أعلم.

مراه - دير الفار: دير بارض مصر على شاطىء النيل شاهق البناء إلى جانب دير الكلب، وهو حسن نزه كثير النخل والشجر إلا أنه كثير الفأر جداً مشهور بذلك قديماً.

١٠٤ - دير فَثيونَ: أوله فاء ثم ثاء مثلثة، وياء مثناة من تحت، وآخره نون: وهو دير بسرً من رأى حسن نزه مقصود لطيبه وحسن موقعه؛ يقول فيه بعض الكتّاب:

يا رُبّ دير عمرتُه زَمَنا شالت قسيسه وشَمَاسِه لا أعدم الكاس من يدي رشا يئزري على المسك طيب أنفاسه كأنه البدر لاح في ظلم الليا إذا حلّ بين جُلاسه كأن طيب الحياة واللهو والحالي المين في كاسه في دير فَثيون ليلة الفصح ح والليل بهيم ناء بحراسه ح والليل بهيم ناء بحراسه عن في أبو

دي \_\_\_\_\_\_دي

الفرج: هذان الديران بظاهر دمشق بنواحي بني حنيف خنيفة في ناحية الغوطة، والموضع حسن عجيب كثير البساتين والأشجار والمياه؛ قال جرير:

لما تَذَكَّرْت بالدَّيرين أَرَّقني صوت الدجاج وضربٌ بالنواقيس فقلت للركب إذ جَدَّ الرحيل بنا: يا بُعد يَبرين من باب الفراديس! وفيه يقول أيضاً يرثى ابنه:

أوْدى سوادة يبدي مُقلَتيْ لجم بازٍ يُصرصِرُ فوق المرْقَب العالي إلاَّ تكنْ لكَ بالديرين باكية، فيرُبّ باكية بالرمل معوال قالوا: تصيبك من أجر، فقلت لهم: كيف القرار وقد فارقت أشبالي؟

الفاء، وياء مثناة من تحت، وآخره قاف: وهي عقبة نيق، بكسر الفاء، وياء مثناة من تحت، وآخره قاف: وهي عقبة تتحدر إلى الغور من أرض الأردن ومن أعلاها تبين طبرية وبُحيرتها، وهذا الدير فيما بين العقبة وبين البحيرة في لحف الجبل يتصل بالعقبة منقور في الحجر، وكان عامراً بمن فيه من الرُّهبان ومن يطرقه من السُّيّار، والنصارى يعظمونه؛ واجتاز به أبو نواس وفيه غلام نصرانيً فقال فيه قصيدة، منها:

بحجّبك قاصداً ماسرجساناً فددير النوبهان فدير فيق وبالمصطران إذ يتلو زَبوراً يعظمه ويبكي بالشهيق معرد قانون: من نواحي دمشق؛ قال ابن منير يذكر متنزهات الغوطة:

فالماطِرُون فداريّا فجارتها فالماطِرُون فداريّا فجارتها فآبلٌ فمغاني دير قانون فرام معاني دير قانون مام مام مام مام الأقصى: على شاطىء الفرات من الجانب الغربي في طريق الرَّقة من بغداد، قال أبو الفرج: وقد رأيته وإنما قيل له القائم لأنَّ عنده مَرقَباً عالياً كان بين الروم والفرس يرقب عليه على طرف الحدّ بين المملكتين شبه تل عقر قوف ببغداد وإصبع خَفَانَ بظهر الكوفة، وعنده دير هو الآن خراب؛ وفيه يقول عبد الله بن مالك المغنّي، وقال الخالدي: هو لإسحاق الموصلى:

بديسر السقائم الأقسسي غزالُ شادن أحوى بسرى حببي له جسمي، ولا يدري بما ألقى وأكتُمُ حبه جهدي، ولا والله ما يخفى ولا والله ما يخفى ابن حجاج:

يا خليليً صرفا لي شرابي بين دُرتا والديسر ديسر القباب أسفر الصبح فاسقياني وقد كا ن من الليل وجهه في نقاب وانظرا اليوم كيف قد ضحك الزهر ألى الروض من بكاء السحاب إن صحوي، وماء دجلة يجري تحت غيم يصوب، غير صواب اتركاني ممن يُعيّر بالشياب بيناض البازيّ أحسن لوناً، فبياض البازيّ أحسن لوناً،

ولعَمر الشباب ما كان عني أول الراحلين من أحبابي

وي الجماجم، وفيه نزل الحجّاج لما نزل ابن الأشعث بدير نزل الحجّاج لما نزل ابن الأشعث بدير الجماجم، وقرَّة الذي نسب إليه رجل من لَحْم بناه على طرف من البر في أيام المنذر بن ماء السماء وهو ملاصق لطرف البرّ ودير الجماجم مما يلي الكوفة؛ وقال ابن الكلبي: هو منسوب إلى قُرَّة، وهو رجل من بني حذافة بن زُهر بن لياد، وكان ابن الأشعث احتاز دير الجماجم لتأتيه الميرة من الكوفة، ولما نزل الحجاج بدير قرَّة قال: ما اسم هذا الموضع الذي نزل فيه ابن الأشعث؟ قيل له: دير الجماجم، فقال: تكثر فيه جماجمهم، وما هذا الذي نزلناه؟ قيل: دير قرّة، قال: يستقرُّ فيه أمرنا وتقرُّ فيه أعيننا، فكان الأمر كما قال.

الصعيد بقرب موضع هناك يقال له حلوان، وهو الصعيد بقرب موضع هناك يقال له حلوان، وهو على رأس جبل مشرف على النيل في غاية النزاهة والحسن، وفيه صورة مريم وفي حجرها المسيح في غاية إتقان الصنعة، وكان خُمارَوَيه بن أحمد بن طولون يكثر غشيانه وتعجبه تلك الصورة ويشرب عليها، وبنى لنفسه في أعلاه قبة ذات أربع طاقات هي مشهورة به، وأهل مصر ينتابونه ويتنزهون فيسه لقربه من الفسطاط، وقد ذكره الخالدي في أديرة علوان فظن أنه ليس في الدنيا موضع يقال له حلوان إلا التي في العراق، وفيما بلغني ثلاث حلوان إلا التي في العراق، وفيما بلغني ثلاث

بمصر بعد أن ذكره الشابشتي في ديرة مصر قول كُشاجم :

سلامً على دير القصير وسفحه فجنات حُلوان إلى النَّخلاتِ منازل كانت لي بهنّ مآرب، وكنَّ مواخيري ومنتزهاتي إذا جئتها كان الجياد مراكبي، ومنصرفي في السفن منحدرات ولحمان مما أمسكته كلابنا علينا ومما صيد بالشبكات وأين الصيد بالشبك والانحدار في السفن من حلوان إلى العراق؟ ولمحمد بن عاصم المصرى فيه:

إِنْ ذَيرَ القُصَيرِ هاج ادّكاري لهو أيامنا الحسان القصار وزماناً مضى حميداً سريعاً، وشباباً مثل الرداء المُعار ولو أن الديار تشكو اشتياقاً لشكت جفوتى وبعد مرزاري ولكادت تسير نحوي لما قد كنت فيها سيسرت من أشعاري وكأنسي إذ زُرْت بعد هـجر لم يكن من منازلي ودياري إذ صعودي على الجياد إليه، وانحداري في المعتقات الجواري بصقور إلى الدماء صواد، وكلاب على الوحوش ضوار منزلًا لست محصياً ما لقلبي ولنفسي فيه من الأوطار منزلاً من عُلَوه كسماء، والمصابيح حوله كالدراري

وكأن الرهبان في الشعر الأسود سود الغيربان في الأوكار كم شربنا على التصاوير فيه بيصغار محشوشة وكبار صورة في مصوّر فيه فيتنة للقالوب والأبيصار أطربتنا بغير شدو فأغنت عن سماع العيدان والمزمار لا وحسن العينين والشفة الله يباء منها وحدها الجُلنادِ لا تخلفت عن ميزاري دهراً هي منه ولو نَاى بي ميزاري وال

ويسوم على دير القُصَيْسر تجاوبت نواقيسه لما تداعت أساقفه جعلت ضحاه للطراد وظهره بمجلس لهو معلنات معازف وأغيد معتم العذار بجمة أخالسه أثمارهما وأخاطفه أما تريبان الروض كيف بكي الحيبا عليه فأضحت ضاحكات زخارفه تسربل موشئ البرود وأعلمت حيواشيه من نُسوًارهِ ومَطارفه وناسب مُحْمَرً الخدود بورده، وللصبِّ منه منظرٌ هيو شاعفه وقد نشر الموسمي بالطل فوقه لألىء كالدمع الذي أنا ذارفه وأعرس فيه بالشقيق نهاره، فأشبع من صِبْع العذاري ملاحفه ولاحظه بالنرجس الغض أعين فواتر إيماض الجفون ضعائفه

يغارُ على الصَّفْر التي هي شكله، وللحمرة الفضل الـذي هـو عـارفـه ٥١١٧ ـ دَيرُ القَلَمُون: بأرض مصر ثم بأرض الفيوم مشهور عندهم معروف.

٥١١٣ ـ دَيس قُنَّى: بضم أُوله، وتشديد ثانيه، مقصور، ويعرف بدير مَرْمارِي السليخ؛ قال الشابشتي: هو على ستة عشر فرسخاً من بغداد منحدراً بين النَّعمانية، وهو في الجانب الشرقي معدود في أعمال النهروان، وبينه وبين دجلة ميل، وعلى دجلة مقابله مدينة صغيرة يقال لها الصافية وقد خربت، ويقال له دير الأسكون أيضاً، وبالقرب منه دير العاقول، وهو دير عظيم شبيه بالحصن المنيع وعليه سور عظيم عال محكم البناء وفيه مائة قالية لرهبانه وهم يتبايعون هذه القلالي بينهم من ألف دينار إلى ماثتي دينار، وحمول كل قملاية بستمان فيه من جميع الثمار، وتباع غُلَّة البستان منها من مائتي دينار إلى خمسين ديناراً، وفي وسطه نهر جار، هذه صفته قديماً، وأما الآن فلم يبق من ذلك غير سوره وفيه رهبان صعاليك كأنه خرب بخراب النهروان؛ وقـد نسب إليه جماعة من جلة الكتَّاب، منهم: فُلان القُنَّائي، قرأت بخط أبي بكر محمد بن عبد الملك التاريخي حدثني محمد بن إسحاق البغوي قال: حدثني أبي قال: كان مالك بن شاهى يقرأ ذات يوم على يحيى بن خالد كتاباً فجعل يعرب وجعفر بن يحيى حاضرٌ فقال لابنه: ألا ترى إلى مالك كيف يعرب وهو من أهل دير قُنِّي؟ فقال مالك: أيما أُقرب إلى البادية دير قنى أو بلخ؟ يريد أن البرامكة من بلخ وبسببهم كانت عمارته وهم الذين كانوا يتنافسون به؛ والمنحدر في دجلة

يرى نوره من بُعد، وقد وصفته الشعراء فقال ابن جمهور وهو أبو عليً محمد بن الحسن القُمّي وهو صاحب النوادر مع زادمهر جارية المنصور:

يا منزل اللهو بدير قُني قلبي إلى تلك الربى قد حنا سقياً لأيامك لما كنا نمتار منك لنة وحسنا أيام لا أنعم عيش منا إذا انتشينا وصحونا عدنا وَإِن فَنَى دَنَّ نزلنا دَنَّا حتى يظن أننا جُننًا ومُسْعِدً في كيل ما أردنا يحكى لنا الغصن الرطيب اللَّدْنا أحسن خلق الله إذ تحنّا وجسً زِيـرَ عـوده وغــنّــي بالله یا قسیس یا با قُنا مستى رأيت الرشأ الأغنا متى رأيت فتنتي تَجنّا آهِ إذا ما ماسَ أو تشنى أسأتُ إذ أحسنت فيك الظنا وله أيضاً:

وكم وقفة في ديسر قُنّى وقفتها أغازل ظبياً فاتر البطرف أحورا وكم فتكة لي فيه لم أنس طيبها، أمَتُ بسه حقّاً وأحييت منكرا أغازل فيه شادناً أو غيزالة، وأشرب فيه مُشرق اللون أحمرا وأشرب فيه مُشرق اللون أحمرا الجانب الشرقي في نواحي الجزيرة وديار مضر مقابل جرباس، وجرباس شامية، وبين هذا

الدير ومنبح أربعة فراسخ، وبينه وبين سروج سبعة فراسخ، فهو دير كبير كان فيه أيام عمارته ثلاثمائة وسبعون راهباً؛ ووجد في هيكله مكتوباً:

أيا دير قنسري كفى بك نزهة لمن كان بالدنيا يَلَذُ ويطربُ فلا زلت آهلاً، فلا زلت آهلاً، ولا زلت مخضراً ترار وتُعْجِبُ

٥١١٥ - دَيرٌ قوطًا: بالبَرَدان من نواحي بغداد على شاطىء دجلة بين البردان وبغداد، وهو نزه كثير البساتين والمزارع؛ وفيه يقول عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع:

يا دير قوطا لقد هَيَّجتَ لي طربا أزاح عن قلبي الأحزان والكربا كم ليلة فيك واصلت السرور بها لما وصلت به الأدوار والنُّخبا في فتيةٍ بذَلوا في القصف ما ملكوا وأنفقوا في التصابي العَرضَ والنَّشبا وشادنٍ ما رأت عيني له شبها في الناس لا عجماً منهم ولا عربا إذا بدا مقبلاً ناديتُ وا طَربا، وإن مضى مُعرضاً ناديت وا حَربا أقمت بالدير حتى صار لي وطنا أقمت بالدير حتى صار لي وطنا من أجله ولبستُ المِسْحَ والصُّلبا وصار شمّاسُه لي صاحباً وأخاً،

٥١١٦ - دير القيَّارَة: وهو لليعقوبية على أربعة فراسخ من الموصل في الجانب الغربي من أعمال الحديثة مشرف على دجلة وتحته عين القار، وهي عين تفور بماءٍ حارٌ وتصب في

دجلة، وقد ذكرناها سابقاً في الحمامات، ويخرج معه القار، فما دام القير في مائه فهو لين ممتدً، فإذا فارق الماء وبرد جفّ، وهناك قوم يجمعون هذا القير ويغرفونه من مائه بالقفاف ويطرحونه على الأرض، ولهم قدور حديد مركبة على مستوقدات فيطرح القير في القدور وينحل له ويطرح عليه بمقدار يعرفونه ويوقد تحتى يذوب ويختلط بالرمل، وهم يحركونه تحريكاً فإذا بلغ حدّ استحكامه صبّ يعركونه تحريكاً فإذا بلغ حدّ استحكامه صبّ للتنزه والشرب، ويقصدون من ذلك الماء للتنزه والشرب، ويستحمون من ذلك الماء في قلع البثور وغيرها من الأدواء، وله قائم، في قلع البثور وغيرها من الأدواء، وله قائم، وديارات النسطورية لا قائم لها.

١١٧ - دَيرُ كاذي: بحرَّانُ.

معادية و كتاب الشام: خالد بن سعيد بن محمد بن أبي عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي ذكره وأباه ابن أبي العجائز في تسمية من كان بالغوطة من بني أمية وأنهما كانا يسكنان دير قيس من خولان.

الريّ وقُمّ؛ ذكره مِسْعَر في رسالته، وهو حصن الريّ وقُمّ؛ ذكره مِسْعَر في رسالته، وهو حصن عظيم عاديً هائل البناء له أبرِجة مفرطة الكبر والعلوّ وسوره عال مبنيً بالآجر الكبار وداخله أبنية وآزاج وعقود، ويكون تقدير صحنه جريبَين مساحة وأكثر، وعلى بعض أساطينه مكتوب: تقوّم الآجرة من آجر هذا بدرهم وثلاثة أرطال خبر ودانق توابل وقنينة خمر صافي فمن صدَّق بذلك وإلا فلينطح رأسه بأي أركانه شاء، وحوله صهاريج منقورة في الحجارة واسعة.

وبين جزيرة ابن عمر من ناحية بَاعَذْرَا من أعمال وبين جزيرة ابن عمر من ناحية بَاعَذْرَا من أعمال الموصل، له قلالي ورهبان كثير، فمن عضه الكلبُ وبودِرَ بالحمل إليه وعالجه رهبانه برىء، وإن تجاوز الأربعين يوماً فلا حيلة لهم فيه، وله رستاق ومزارع؛ وفيه يقول السفاح:

سقَى ورعَى اللَّهُ ديرَ الكِلا بِ ومن فيهِ من راهبٍ ذي أَدَبْ ١٢١٥ - دَيرُ كومَ: بضم الكاف، وسكون الواو: قريب من العمادية من بلاد الهَكَّارية من أعمال الموصل بالقرب منه قرية يقال لها كوم نسب إليها الدير، وهو عامر إلى الآن.

المعَلَّى الأردي بالكسر وتشديد الباء الموحدة المعَلَّى الأردي بالكسر وتشديد الباء الموحدة والقصر؛ ذكره أبو الفرج، ويروى لُبْنى بالنون، قال: وهو دير قديم على جانب الفرات بالجانب الشرقي منها، وهو من منازل بني تغلب؛ ذكره الأخطل فقال:

عَفَا دير أبّى من أميمة فالحفر، وأقفر إلا أن يَلمَّ به ركبُ قضين من السديرين همّاً طلبنه، فهنَّ إلى لهو وجارتها سرب وهناك كانت وقائع بين بني تغلب وبني شيبان ومغالبة على تلك البلاد؛ قال ابن مقبل: كأنَّ النخيال إذ صَبَّحن كلباً يسرين وراءهم ما يبتغينا سخطن فلا يسزينهمُ بَواء، فلا يسزين حتى يعتدينا

ولو كُجِلت حواجبُ آل قيس بتغلب بعد كلب ما قرينا فما تسلم لكم أفراسُ قيس، ولا ترجو البناتِ ولا البنينا أثرن عجاجة في دير لُبَى، وبسالحضرين شيَّبن القرونا

٥١٢٣ ـ ذيرُ اللُّحِ: هو بالحيرة بناه النعمان بن المنذر أبو قابوس في أيام مملكته ولم يكن في ديارات الحيرة أحسنُ بناءً منه ولا أنزه موضعاً؛ وفيه قيل:

وفيه يقول إسماعيل بن عمَّار الأسدي: ما أنسَ سُعدة والزَّرقاءَ يَسومَهما باللَّجُ شرقيّه فوق الدكاكين

وذكر جرير فقال: نقلتُه من خط ابن أُخي الشافعي، وقال: هو بظاهر الحيرة:

يا رُبَّ عائدة بالغَوْر لو شهدت عَرَّت عليها بدير اللَّجُ شكوانا إِنَّ العيون التي في طَرْفها حَوَرٌ قَتلننا ثم لا يحيين قَتلانا

يصرَعن ذا اللّب حتى لا حَراك به، وفيه يقول الله أركانا وهن أضعف خلق الله أركانا يا ربّ غابِطنا لو كان يَطلُبُكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا لاقى مباعدة منكم وحرمانا في سفح جبل جوشن مطلً على مدينة حلب مطلً على العَوجان؛ وقال الخالدي: هو صغير وفيه مسكنان أحدهما للنساء والآخر للرجال ولذلك نزل به، وكان يقول: كانت والدتي محسنة إلى وفيه يقول الحسين بن على التميمي:

يا دَير مارت مروثا، شقيت غيثاً مغيثا فأنت جنة حسن، قد حزت روضاً أثيثا قال عبد الله الفقير إليه: ذهب ذلك الدير ولا أثر له الآن وقد استجد في موضعه الآن مشهد زعم الحلبيون أنهم رأوا الحسين بن علي،

رضي الله عنهما، يصلي فيه فجمع له المتشيعون بينهم مالاً وعمروه أحسن عمارة وأحكمها؛ وفيه أيضاً يقول بعض الشاميين: بدير مارت مروثا ال

مسريف ذي البَيعتين والسرَّاهب المستحلي والعَّس ذي الطُّمْرين إلاَّ رَثيبت لصبٍ مشارف للحسين قد شفَّه منك هجرً من بعد لوعة بين

١٢٥ - دير مارت مَرْيَمَ: دير قديم من بناءِ آل

المنذر بنواحي الحيرة بين الخورنق والسدير وبين قصر أبي الخصيب مشرف على النجف؛ وفيه يقول الثرواني:

بمارت مريم الكبرى
وظلً فنائها فقف
فقصر أبي الخصيب المش
رف المسوفي على النجف
فأكناف الخورنق والسـ
دير ملاعب السلف
إلى النخل المكمم والـ
حمائم فوقه الهتمن وبنواحي الشام دير آخريقال له مارت مريم؛

نعم المحلُّ لمن يسعى للذَّت ديسر لمريم فوق الظهر معمورُ طللُ ظليلُ وماءُ غير ذي أسن، وقاصرات كأمثال الدُّمى حُورُ قال الخالدي: وبالشام دير آخر يقال له مارت مريم، وهو من قديم الديرة، ونزله الرشيد؛ وفيه يقول بعض شعراء الشام:

بدير مارت مريم ظبي مليح المبسم

قال الشابُشتي: ودير أتريب بمصر يقال له دير مارت مريم.

٥١٢٦ ـ دير مار فايشون: بالحيرة أسفل النجف، شاهده قد ذكر في دير ابن المزعوق. ١٢٧ ـ دير مانخايال: وهو دير بانخايال: وهو بأعلى الموصل على ميل منها مشرف على دجلة ذو كروم ونزه حسن، وهو دير ميخائيل أيضاً،

وله ثلاثة أسام ؛ وقد قال فيه الخالدي:

بمانخايال إن حاولتما طلبي
فأنتما تجداني ثم مطروحا
يا صاحبي هو العمر الذي جُمعت
فيه المنى فاغدُوا بالدير أو روحا
فيه المنى فاغدُوا بالدير أبو الفرج
والخالدي: هو بالمطيرة قرب سامرًا؛ وفيه يقول
عبد الله بن العباس بن الفضل:

رُبُّ صهباء من شراب المجوس قيهوة بابلية خندريس وغنزال مكحًل ذي دلال ساحر الطرف بابليّ عروس قد خلونا بنظبية نجتليسه يدوم سَبت إلى صباح الخميس بين آس وبين ورد جنيّ وسط دير القسيس ماسرجبيس يتثنى بحسن جيدِ غَنزالي وصليب مفضض آبنوس كم لثمتُ الصليب في الجيد منه كم للمتُ الصليب في الجيد منه كمهلال مكلل بشموس معاند

وقال الشابُشتي: دير ماسرجبيس بعانة، وعانة: مدينة على الفرات عامرة والدير فيها، وهو دير حسن نزه كثير الرهبان، والناس يقصدونه من هيت وغيرها للنزهة، ثم أنشد الأبيات التي أولها:

رُبَّ صهباء من شراب المجوس وزعم أنها لأبي طالب الواسطي المكفوف، قال؛ وبهذا الموضع قبر أمَّ الفضل بن يجيى بن برمك وكانت أرضعت الرشيد بلبن الفضل وكان يحبها ويكرمها، وكانت قد صحبته في نفوذه

وإذا جلس رجل في صحن هذا الدير نظر إلى مدينة الموصل، وبينهما سبعة فراسخ، ووجد على حائط دهليزه مكتوباً:

يا دير متى سَفَت على اطلالك الدَّيَمُ وانهلَ فيك على سكانك الرَّهَمُ فما شَفى غُلَّتي ماءٌ على ظماٍ كما شفى حرَّ قلبي ماؤك الشبِمُ

ما المُحرَّقِ: في غربي النيل بمصر على رأْس جبل من الصعيد الأدنى مليح نزه حسن العمارة لم يُر أحسن منه ولا أحكم عمارة، والنصارى يعظمونه ويزعمون أن المسيح، عليه السلام، لما ورد مصر كان نزوله به ومستقرُّه فيه.

الحافظ أبو القاسم: محمد بن الوليد بن الحافظ أبو القاسم: محمد بن الوليد بن عبد الله بن مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية الأموي أمّه أمّ البنين بنت عبد العزيز بن مروان كان عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، يراه أهلًا للخلافة، وإليه تنسب المحمديات التي فوق الأرزة ودير محمد الذي عند المنيحة من إقليم بيت الأبار، وتزوّج محمد هذا ابنة عمه يزيد بن عبد الملك.

٥١٣٣ - دير المُحَلّى: بساحل جَيحان من الثغر قرب المصيصة حسن مشرف على رياض وأزهار وأثمار، وقد قيل فيه أشعار، قال ابن أبي زُرْعة الدمشقى الشاعر:

دَير مُحَلِّى محلة الطرب وصحنه صحن روضة الأدب والماء والخمر فيه قمد سُكبا للضيف من فضة ومن ذهب إلى الرقّة فماتت بهذا الموضع فاشترى لها عشرة أجربة عند وادي القناطر على شاطىء الفرات ودفنت هناك وبنى عليها قبة فهي تعرف بقبة البرمكية.

٥١٢٩ - دير الماطِرُونِ: قد ذكرنا الماطرون في موضعه، وقال أبو محمد حمزة بن القاسم: قرأت على حائط من بستان الماطرون هذه الأبيات:

أرقت بديس الماطرون كانني لساري النجوم آخر الليل حارسُ وأَعْرَضَت الشَّعْرَى العَبورُ كأنها معلّق قنديسل عليها الكنائشُ ولاحَ سهَيل عن يميني كأنه شهاب نجاة وجهه الريح قابسُ وهذه أبيات قديمة تُرْوى لأرطاة بن سُهيّة.

شامخ يقال له جبل متى، من استشرفه نظر إلى شامخ يقال له جبل متى، من استشرفه نظر إلى رستاق نينوى والمرج، وهو حسن البناء وأكثر بيوته منقورة في الصخر، وفيه نحو مائة راهب لا يأكلون الطعام إلا جميعاً في بيت الشتاء أو بيت الصيف، وهما منقوران، في صخرة كل بيت منهما يسع جميع الرهبان، وفي كلّ بيت عشرون مائدة منقورة من الصخر، وفي ظهر كل عشرون مائدة منقرة من الصخر، وفي ظهر كل واحدة منهن قبالة برُقوف وبابُ يغلق عليها، وفي كل قبالة آلة المائدة التي تقابلها من غضارة وطوفريَّة وسُكُرَّجة لا تختلط آلة هذه بآلة هذه، ولرأس ديرهم مائدة لطيفة على دكان لطيف في صدر البيت يجلس عليها وحده وجميعها حجر طحو الحي بلصق بالأرض، وهذا عجيب أن يكون بيت الحد يسع مائة رجل وهو وموائده حجر واحد،

٥١٣٥ ـ دير مخراق: من أعمال خوزستان و ١٣٥ - دير مِدْيان على نهر كَرْخايا قرب بغداد، وكَرْخايا: نهر يشق من المحوَّل الكبير ويمرُّ على العباسية ويشق الكرخ ويصب في دجلة، وكان قديماً عامراً وكان الماءُ فيه جارياً ثم انقطعت جريته بالبشوق التي انفتحت في الفرات، وقد ذكر في بابه، وهو دير حسن نزه يقصده أهل اللهو، وفيه يقول الحسين الخليع:

حُتُّ المدام فإن الكأس مترعَة بما يهيج دَواعي الشوق أحيانا إني طَرِبتُ لرهبان مجاوبة بالقدس بعد هُدُوّ الليل، رهبانا فاستنفرت شَجناً مني ذكرت به فاستنفرت شَجناً مني ذكرت به فقلت، والعراق وأحزاناً وأشجانا فقلت، والدمع من عيني منحدر والشوق يقدح في الأحشاء نيرانا: يا دير مديان لا عُرّيت من سكن ما هجت من سقم يا دير مديانا هل عند قسك من علم فيخبرني ما هجت من سقم يا دير مديانا هل عند قسك من علم فيخبرني أنْ كيف يُسعد وجه الصبر من بانا سقياً ورَعياً لكَرْخايا وساكنه بين الجُنينة والروحاء من كانا

وروى غير الشابشتي هذا الشعر في دير مُرّان وأنشده كذا، والصواب ما كُتب لتقارب هذه الأمكنة المذكورة بعضها من بعض، والله أعلم.

٥١٣٦ ـ دير مُرَّان: بضم أوله، بلفظ تثنية المُرَّ، والذي بالحجاز مَرَّان، بالفتح، قال الخالدي: هذا الدير بالقرب من دمشق على تل مشرف على مزارع الزَّعْفران ورياض حسنة،

وبناؤه بالجصّ وأكثر فرشه بالبلاط الملوَّن، وهو دير كبير وفيه رهبان كثيرة، وفي هيكله صورة عجيبة دقيقة المعاني، والأشجار محيطة به، وفيه قال أبو بكر الصَّنوبري:

أَمْرُ بدَير مُرّاذٍ فأحيا وأجعل بَيتَ لهوي بيتَ لِهيا ويبرد غُلّتي بَرَدى فسَقيا لأيام على بردى ورعيا ولي في ساب جَسرونٍ ظِساءً أعاطيها الهوى ظبيا فظبيا ونعم الدار داريا، ففيها حلا لى العيش حتى صار أريّا سَقَتْ دنيا دمشق لنصطفيها وليس نريد غير دمشق دنيا تَفيض جداولُ البلور فيها خِـ لالَ حـدائق يُنبِـتن وَشيَـا مطللة فواكهها بأبهى الـ مناظر في نبواضرها وأهيا فمن تفاحة لم تُعْدُ حدّاً، ومن رمانة أنم تُنخْطِ تندينا

متى الأرْحُلُ محطوطَهُ
وعِير الشوق مربوطهُ
باعلى دير مُران
فداريًا إلى الغوطهُ
فشطي بَرَدى في جن
ببسط الروض مبسوطهٔ
رباع تهبط الأنها
ر منها حير مهبوطهٔ
وروض أحسنت تكتي

دير

ومـ قد الـوردُ والاسُ النا فيه فساطيطَهْ ووالـى طيرُه تـرجيه وتـمطيطَهْ محـلُ لا وَنَـتْ فيه محـلُ لا وَنَـتْ فيه مراد الـمـزن معطوطَـهْ قال الطبـراني: حدثنا أبو زُرعة الدمشقي قال: سمعت أبا مسهر يقول: كان يزيد بن معاوية بدَير مُرّان فأصاب المسلمين سباءً وقتل بأرض الروم فقال يزيد:

وما أبالي بما لاقت جموعُهُمُ بالغَذْفَدُونة من حُمّى ومن موم إذا اتكأتُ على الأنماط مرتفقاً بدير مُرّان عندي أمُّ كُلشوم أم كلثوم هي بنت عبد الله بن عامر بن كُريْز زوجته، فبلغ معاوية ذلك فقال: لا جَرَمَ ليلحقنَّ بهم ويصيبه ما أصابهم وإلا خلعته، فتهيأ للرحيل وكتب إليه:

تبجنسى لا تبزال تبعد ذنباً لتقطع حبل وصلك من حبالي فيبوشك أن يبريحك من ببلائي نبزولي في المهالك وارتحالي ودَيْرٌ مُرَّان أيضاً: على الجبل المشرف على كفَرْطاب قرب المعرة يزعمون أن فيه قبر عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، وهو مشهور بذلك يزار إلى الآن.

٥١٣٧ - دَيْرُ مَرتُومًا: هذا الدير بميًا فارقين على فرسخين منها على جبل عال له عيد يجتمع الناس إليه، وهو مقصود لذلك وتُنذر له النذور وتحمل إليه من كل موضع ويقصده أهل البطالة

والخلاعة، وتحته برك يجتمع فيها ماء الأمطار، ومرْتُوما شاهد فيه تزعم النصارى أن له ألف سنة وزيادة، وأنه شاهد المسيح، عليه السلام، وهو في خزانة خشب له أبواب تفتح أيام أعيادهم فيظهر منه نصفه الأعلى، وهو ظاهر قائم وأنفه وشفته مقطوعان، وذلك أن امرأة احتالت به حتى قطعت أنفه وشفته ومضت بهما فبنت عليهما داراً في البرية في طريق تكريت، قاله الشابئشتي.

ترنَّمَ الطيرُ بعد عُجْمَيه وانحسر البرد في أزمت وأقبل الورد والبهار إلى زمان قصف يمشى برممته ما أطيب الـوصــل إن نجـوتُ ولم يَـلْسَعـني هَـجُـرُه بِحُـمَـته ومثل لون النجيع صافية تلذهب بالمرء فوق همته نازعته من سداه لي أبداً فى العشق والعشق مثل لحمته في ديىر مَـرْجُـرْجُس وقـد نفـح الـ فحر علينا أرواح زهرته وفى بميعاده وزَوْرَته وكسنت أوفى له بدمسته ١٣٩ - دَير مَرْجُرْجِيسٌ: فوق بلد بينها وبين جزيرة ابن عمر على ثلاثة فراسخ وأزيد من بلد على جبل عال يبصره المتأمل من فراسخ كثيرة، وقال أُمَيَّة بن أبي الصلت المغربي يذكر دير مرحَنًا:

يا دير مرحَنًا لنا ليلة لسو شريت بالنفس لم تبخس بتنابه في فتية أعربت آدابهم عن شرف الأنفس والليل في شملة ظلمائه كأنه الراهب في البرأس نشربها صهباء مشمولة تُغني عن المصباح في الحندس وهي إذا نُـفِّس عَـن دنَّهـا أَذْكى من الرَّيحان في المجلس يسعى بها أهيف طاوي الحشا يرفُل في ثوب من السندس تُجْنيك خدداه وألحاظه نسوعسيان مسان ورد ومان نسرجس قد عقد المئزر من خصره على قضيب البانة الأملس يفعل في الشرب بألحاظه أضعاف ما يفعل بالأكوُّس.

٥١٤١ - دَيْس مَرْقُس: من نواحي الجَزْر من نواحي حلب، قال حمدان بن عبد الرحيم مذكره:

ألا همل إلى حثّ المطايسا إليكم وشمِّ خُرامى حَرْبَنوش سبيلُ وهل غَفَلاتُ الدهر في دير مَرْقُس تعود وظلَّ اللهو فيه ظليلُ؟ إذا ذكرت لذَّاتِها النفسُ عندكم تلاقى عليها وجدةً وعويلُ بلاد بها أمسى الهوى، غير أنني أميل مع الأقدار حيث تميلُ وعلى بابه شجرة لا يدرى ما هي، ثمرها شبه اللوز طيب الطعم، وبها زارزير كثيرة لا تفارقه شتاء ولا صيفاً، ولا يقدر أحد من الصيادين على صيد شيء من طيره نهاراً، وأما الليل ففي جبله أفاع لا يستطيع أحد أن يسير فيه ليلاً من أجلها، قاله الخالدي.

والحبش بينه وبين الفسطاط قريب من النيل، الحبش بينه وبين الفسطاط قريب من النيل، وإلى جانبه بساتين ومجلس على عمد رخام مليح البناء جيد الصنعة أنشأه تميم بن المعزّ، وبقرب الدير بئر تعرف ببئر مماتى عليها شجرة جُمَّيز يجتمع إليها الناس ويتنزهون عندها، وهو نزهٌ طيب خصوصاً إذا زاد النيل وامتلات البركة فهو أحسن متنزه بمصر، وفيه يقول ابن عاصم:

عَرَّجْ بِجُمَّيزة العرجا مَطيَّاتي وسفح حُلوانَ والمُمْ بِالتَّويْشات والْمُمْ بِالتَّويْشات سعدْتُ فيه بأيامي وليلاتي واقرأً على دير مَرْحَنَا السلام، فقد أبدى تذكره مني صباباتي وبركة الحبش اللاتي ببهجتها أدركتُ ما شئت من لهوي ولذاتي كأن أجبالها من حولها سُحُبُ كأن أذنابَ ما قد صيدَ فيه لنا تقشَعْتْ بعد قطر عن سماوات كأن أذنابَ ما قد صيدَ فيه لنا من ابرميس ورأي بالشبيكات أسنة خُضبت أطرافها بدم، من ابرميس ورأي بالشبيكات أمنازلاً كنتُ أغشيها وأطرفها بدم، منازلاً كنتُ أغشيها وأطرفها

0187 - دَيرُ مَرْعَبُدا: بذات الأكيراح من نسواحي الحيرة، منسوب إلى مرْعَبُدا بن حنيف بن وضّاح اللحياني كان مع ملوك الحيرة، وهو دير ابن وضّاح.

٥١٤٣ - دَيرُ مَرْمَ اجُرْجُس: دير بنواحي المطيرة، قال فيه أبو الطيب القاسم بن محمد النَّميري صديق ابن المعتز وذكره الشابشتي مع دير مرجُرْجُس ولعله هو هو:

نزلتُ بمَرْمَاجُرْجُس خيرَ منزلِ ذكرت به أيام لهو مَضَيْنَ لي تكنَّفنا فيه السرورُ وحفَّنا فمن أسفل يأتي السرورُ ومن عَلِ وسالمت الأيام فيه وساعدت وصارت صروف الحادثات بمعزل يديرُ علينا الكاسَ فيه مقرطق يديرُ علينا الكاسَ فيه مقرطق يحُثُ به كاساته ليس ياتلي فيا عيش ما أصفى ويا لَهُودُمْ لنا ويا وافحد اللذات حيِّتَ فانزل

٥١٤٤ - دَيرُ مَرْمَارِي: من نواحي سامرًا عند قنطرة وصيف، وكان عامراً كثير الرهبان، ولأهل اللهو به إلمام، وفيه يقول الفضل بن العباس بن المأمون:

أَنْضَيْتُ في سُرَّ من راخيل لـذَّاتي ونلتُ منها هـوى نفسي وحاجاتي عمّرت فيها بقاع اللهو منغمساً في القصف ما بين أنهار وجنَّاتِ بدير مَرْمَار إذ نحيي الصَّبوح به ونُعْمِل الكاسَ فيه بالعشيّاتِ بين النواقيس والتقديس آونَـةً وتارَةً بـيـن عـيدَان ونايات

وكم به من غزال أغيب غزل يصيدنا باللحاظ البابليات عمل الشابشتي: ودير قُنّى يقال له دير مرماري.

من الجانب الغربي في موضع نزه إلا أن العمارة من الجانب الغربي في موضع نزه إلا أن العمارة حوله قليلة، وللعرب عليه خفارة، وفيه جماعة من الرهبان لهم حوله مزارع ومباقل، وفي صدره صورة حسنة عجيبة، وفيه يقول الشاعر الكندي المنبجى:

يا طيب ليلة دير مرماعوث فسقاه ربُّ الناس صَوْت غيوث وسقى حمامات هناك صوادحا أبدأ على سِدْر هناك وتوث ومورَّد الوجنات من رهبانه، هـو بينهم كـالـظبي بين ليـوث ذي لُثْغَة فتانة فَيُسَمِّى الطُّ طَاووس حين يـقــول بــالــطاووث حاولت منه قُبْلَةً فأجابني: لا والمثيح وحرمة الناقوث أتراك ما تخشى عُقوبة خالق تعثيمه بين شمامث وقُــثوث حتى إذا ما الراح سَهَل حثُّها منه العسير برَطْلَة المحشوث نلتُ الرّضا وبلغتُ قاصية المني منه برغم رقيبه الدُّيُّوث ولقد سلكتُ مع النصاري كلُّ ما سلكوه غير القول بالثالوث بتنـــاؤل القـــربـــان والتكفــيــر للصــ صُلْبان والتمسيح بالطّيبوث

ورجَـوْتُ عَفْـوَ الله متكــلاً عـلى خـيــر الأنــام نبيئــه الـمبـعــوث

وعلى مريعة الله والمسلمة الله وهو كبير عامر كثير القلايات والرهبان مطروق مقصود وينزل به المجتازون ولهم فيه ضيافة، وله غَلَّات ومزارع، وهو للنسطورية، وعلى بابه صومعة عبدون الراهب رجل من الملكانية بنى الصومعة ونزلها فصارت تعرف به، وفيه يقول عمر بن عبد الملك الوراق العنزى:

أرى قسلبي قد حَنّا إلى ديسر مَسريحنّا إلى غيطانه الفُسْح التي بسركته التغنّا إلى ظبي من الإنس يصيد الإنس والجنّا إلى عُصن من الآس يه قبلبي قد حَنّا إلى أحسن خيل الله إن قيدس أو غَنّى إن قيدس أو غَنّى أنبلج التصبيح فيلما انبلج التصبيح فيلما انبلج التصبيح وليما دارت الكاسُ وأدرنا بيننا دُنا وليننا لحنا وليننا لحنا

ولما هجع السُّمَّا رُبِمْنا وتبعانقنا

٥١٤٧ - دَيْر مرْيونانَ: ويقال عُمْرُ ماريونان: بالأنبار على الفرات كبير وعليه سور محكم والجامع ملاصقه؛ وفيه يقول الحسين بن الضحاك:

آذنك الناقوس بالفجر،
وغرد السراهب في العُمر
واطُردَت عيناك في روضة
تضحك عن حمر وعن صفر
وحَنَّ مخمورٌ إلى خمره،
وجاءَت الكاسُ على قدر
فارغب عن النّوم إلى شربها
تَرْغب عن الموت إلى النشر
المزعوق: وهو قديم بظاهر الحيرة؛ قال
محمد بن عبد الرحمن الثّرواني:

قلت له والنجوم طالعة في ليلة الفوصح أولَ السحر: هل لك في مار فايشون وفي دير ابن مزعوق غير مقتصر يقتصُّ منه النسيم عن طرق الشششام وريحُ النَّدَى عن المَدَر ونسأل الأرض عن بشاشتها وعهدها بالربيع والمطر في شرب خمر وصدع محسنة في شرب خمر وصدع محسنة تلهيك بين اللسان والوتر تلهيك بين اللسان والوتر في الفتوح.

•٥١٥ - دَيْسُ المُغان: بحمص في خربة بني السَّمط تحت تلَّهم، وهو دير عظيم الشَّان عندهم كبير القدر فيه رهبان كثيرة، وترابه يختم عليه للعقارب ويهدى إلى البلاد قاطبة، وتتنافس النصارى في موضع مقبرته.

٥١٥١ ـ دَيْرُ ميخائيلَ: في موضعين: بالموصل وبدمشق، ولم غير أسماء: اسم الذي في

الموصل يقال له دير مار نخايال، وفي دمشق يقال له دير البُخْت، وقد ذكر.

٥١٥٢ ـ دَيرُ مَلْكِيسَاوَا: بالفتح ثم السكون، وكسر الكاف، وياء مثناة من تحتها، وسين مهملة: مطلَّ على دجلة فوق الموصل بينهما نحو فرسخ ونصف، وهو دير صغير.

٥١٥٣ ـ دَيرُ مُنْصور: في شرقي الموصل مطلّ على نهر الخابور، وهو دير كبير عمامر في أيامنا هذه.

نهر يقال له ميماس: بين دمشق وحمص على نهر يقال له ميماس، وإليه نسب، وهو في موضع نزه، وبه شاهد على زعمهم من حواري عيسى، عليه السلام، زعم رهبانه أنه يشفي المرضى، وكان البطين الشاعر قد مرض فجاؤوا به إليه يستشفي فيه فقيل انَّ أهله غفلوا عنه فبال بقدًام قبر الشاهد، واتفق أن مات عقيب ذلك، فشاع بين أهل حمص أنَّ الشاهد قتله وقصدوا الدير ليهذموه وقالوا: نصراني يقتل مسلماً لانرضى! أو تسلموا إلينا عظام الشاهد حتى نحرقها، فرشا النصارى أمير حمص حتى رفع عنهم العامة؛ فقال شاعر يذكر ذلك:

يا رحمتا لِبُطين الشعر إذ لعبت به شياطيئه في دير ميماس وافاه وهو عليل يرتجي فَرجا، فردة ذاك في ظلمات أرماس وقيل شاهد هذا الدير أتلف حقاً مقالة وسواس وحناس أعطم باليات ذات مَقْدرة!

لكنهم أهل حمص لا عقول لهم، بهائم غير معدودين في الناس

١٥٥٥ ـ دَيرُ نُجْرَانَ: في موضعين: أحدهما باليمن لآل عبد المدان بن الدُّيَّان من بني الحارث بن كعب ومنه جاءَ القوم الذين أرادوا مباهلة النبي، صلَّى الله عليه وسلم، وكان بنو عبد المدان بن الدُّيَّان بنوه مربّعاً مستوى الأضلاع والأقطار مرتفع من الأرض يصعد إليه بدرجة على مثال بناءِ الكعبة، فكانوا يحجونه هم وطوائف من العرب ممن يحلُّ الأشهـر الحرم ولا يحج الكعبة ويحجه خثعمُ قاطبة، وكان أهل ثلاثة بيوتات يتبارون في البيع وربها أهل المنذر بالحيرة وغسان بالشام وبنو الحارث بن كعب بنجران، وبنوا دياراتهم في المواضع النزهة الكثيرة الشجر والرياض والغدران ويجعلون في حيطانها. الفسافس وفي سقوفها الذهب والصُّورَ، وكان بنو الحارث بن كعب على ذلك إلى أن جاءَ الإسلام فجاء إلى النبي، صلَّى الله عليه وسلم، العاقب والسيد وإيليا أسقف نجران للمباهلة ثم استعفوه منها من قبل أن تتم، وكانوا يركبون إليها في كل يوم أحد وفي أيام أعيادهم في الديباج المذهب والزنانير المحلاة بالذهب وبعدما يقضون صلاتهم ينصرفون إلى نزههم ويقصدهم الوفود والشعراء فيشربون ويستمعون الغناء ويهنون ويسكرون؛ وفي ذلك يقول الأعشى:

وكىعبة نجران حتم علي ك حتى تناخي بأبوابها نزور يزيداً وعبد المسيح وقيساً هم خير أربابها

إذا الحببرات تلوّت بهم وجروًوا أسافيل هُدَابها وشاهِدُنا الجُلُ والياسم ن والمسمعات بقُصَابها وبَرْبَطُنا مُعملٌ دائسم فيأي الثلاثة أزرى بها؟

ودير نجران أيضاً: بأرض دمشق من نواحي حوران ببصرى، وإليه ورد النبي، صلَّى الله عليه وسلم، وعرفه الراهب بَحِيرًا في القصة المشهورة في أخبار معجزات النبي، صلَّى الله عليه وسلم، وهو دير عظيم عجيب العمارة، ولهذا الدير ينادى في البلاد من نذر نذراً لنجران المبارك، والمنادي راكب فرس يطوف عامة نهاره، في كل مدينة مناد، وللسلطان على الدير قطيعة يأخذها من النذور التي تهدى إليه، وأما نجران فأذكرها في بابها وأصفها.

٥١٥٦ ـ دَيرُ نُعْم : أظنه قرب رحبة مالك بن طوق لأن هناك موضعاً هكذا اسمه، قال:

#### قضت وطَراً من دير نُعْم وطالما

ماه حديرُ النَّقِيرَةِ: في جبل قرب المعرة يقال به قبر عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، والصحيح أنه في دير سمعان كما ذكرناه، وبهذا الموضع قبر الشيخ أبي زكرياء يحيى المغربي، وكان من الصالحين يزار في أيامنا عن قرب نحو سنة ٦٠٠٠.

٥١٥٨ - دَيرُ النمل: بالقرب من مدينة بلد شمالياً بينهما نحو فرسخ.

مصر، وديرها هذا من أحسن الديارات بمصر مصر، وديرها هذا من أحسن الديارات بمصر وأنزهها وأطيبها موضعاً وأجلها موقعاً، عامر برهبانه وسكانه، وله في النيل منظر عجيب لأن الماء يحيط به من جميع جهاته فإذا انصرف الماء وزرع أظهرت أراضيه أنواع الأزهار، وله خليج يجتمع فيه أنواع الطيور فهو متصيّد أيضاً، ولابن البصرى فيه يذكره:

يا من إذا سكر النديم بكأسه غريت لواحظه بسكر الفُيَّق طلع الصباح فأسقني تلك التي ظلمت فشبه لونها بالزيبق والقَ الصَّبوح بنور وجهك، إنه لا يلتقى الفرحان حتى يلتقي قلبي الــذي لم يُبْـق فيــه هــواكُـمُ إلا صبابة نار شوق قد بقي أُو مَا ترى وجه الربيع وقد زهت أزهاره ببهاره المتألق وتجاويت أطياره وتبسمت أشجياره عن تُنغير دهير ميونق والبدر في وسط السماء كأنه وجه منيسر في قباءٍ أزرق يا للديارات الملاح وما بها من طيب يسوم مسرً لي متشوق أيام كنت وكان لي شغل بها، وأسيــر شــوق صبــابتي لم يــطلق يا دير نهيا ما ذكرتك ساعة إلا تهذكرت السواد بمفرقي

دير

والدهر غض والزمان مساعد، ومقامنا ومبيتنا بالجوسق يا دَيْرَ نهيًا إِن ذُكرتَ فإنني أسعى إليك على الخيول السبق وإذا سئلت عن الطيور وصيدها وجنوسها فاصدق وإن لم تصدق فالغُرَّ فالكروان فالفارور إذ يشجيك في طيرانه المتحلق أشهيدت حرب الطير في غيطانه

لما تجوَّق منه كل مجوّق والنزميجُ والغضبانُ في رهط له ينحطُّ بين مسرعّد ومبرّق ورأيت للبازيّ سطوة مُوسِر ولغيره ذلَّ الفقير المملق كم قد صبوْتُ بغرَّتي في شِرَّتي وقطعت أيامي بسرمي البندق

حتى نُسبت إلى فعال الأخرق ومهاجر ومنافر ومكابر قَالَقَ الفؤادُ به وإن لم يعلَق لو عاينَ التُفاحُ حمرةَ خده لصبَا إلى ديباج ذاك الرونق

وخلعت في طلب المجون حبائلي

يا حامل السيف الغداة وطرفه أمضى من السيف الحسام المطلق

لا تقطعن يد الجفاء حبائلي قطع الغلام العود بالإستبرق

١٦٠ - ديرُ الوليدِ: بالشام لا أدري أين هو، إلا

أن مفسري قول جرير قالوا: إياه أراد بقوله: لما تذكّرتُ بالديسرين أرَّقني صوتُ الدجاج وضرب بالنواقيس ١٦١٥ - ديرُ وَنَا: قال العمراني: هو موضع بمصر.

٥١٦٢ ـ دَيرُ هُرْمِسَ: بكسر ويضم: بِمَنْف من أَرض مصر وعنده هرَم قيل إن فيه مدفوناً رجلًا كان يُعدّ بألف فارس على ما ذكروه، وهو غربي الأهرام المشهورة، وذكرنه في الأهرام.

١٦٣ - دَيرُ هِزْقِلَ: بكسر أوله، وزاي معجمة ساكنة، وقاف مكسورة، وأصله حزقيل ثم نقل إلى هزقل، وفي هذا الموضع كان قصة الذين قال الله عز وجل فيهم: ﴿ أَلَمْ تُسْرُ إِلَى الَّذِينَ حُوجُوا من ديا، هم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم الحزقيل في هذا الموضع، وقد ذكرت المواضع بتمامها في داوردان وفي البطائح فأغنت عن الإعادة: وهو دير مشهور بين البصرة وعسكر مُكرَم، ويقال إنه المراد بقوله تعالى: ﴿ أُو كالذي مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنَّى يحيى هذه الله بعد موتها، ذكره بعض المفسرين قال: وعندها أحيا الله حمار عُزَير، عليه السلام، حدث أبو بكر الصولى عن الحسين بن يحيى الكاتب قال: غضب أبو عباد ثابت بن يحيى كاتب المأمون يوماً على بعض كُتَّابه فرماه بدواة كانت بين يديه، فلما رأى الدم يسيل ندم وقال: صدق الله عز وجل والذين إذا ما غضبوا هم يتجاوزون، فبلغ ذلك المأمون فانتبه وعتب عليه وقال: ويحك أنت أحد أعضاد المملكة وكتاب

المخليفة ما تحسن تقرأ آية من كتاب الله؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين إني لأقرأ من سورة واحدة ألف آية وأكثر، فضحك المأمون وقال: من أي سورة؟ قال: من أيها شئت، فازداد ضحكه وقال: قد شئت من سورة الكوثر، وأمر بإخراجه من ديوان الكتابة، فبلغ ذلك دعبلاً الشاعر فقال:

أولى الأمور بضيعة وفسادِ أمر يدبره أبو عبّادِ خَرَقٌ على جلسائه فكأنهم حضروا لِمَلحمةٍ ويوم جِلادِ فكأنه من دير هزقل مُفْلِتٌ خرِدٌ يجر سلاسل الأقيادِ

وقيل يوماً للمأمون: إن دِعبلاً هجاك، فقال: من جسر أن يهجو أبا عباد مع عجلته وسرعة انتقامه جسر أن يهجوني أنا مع أناتي وعفوي، وبهذا الدير كانت قصة المبرد، وهي رواية الخالدي، قال المبرد: اجتزت بدير هزقبل فقلت لأصحابي أحبّ النظر إليه فاصعدوا بنا، فدخلنا فرأينا منظراً حسناً وإذا في بعض بيوته كهل مشدود حسن الوجه عليه أثر النعمة فدنونا منه وسلمنا عليه فرد علينا السلام وقال: من أين أنتم؟ قلنا: من البصرة، قال: فما أقدمكم هذا البلد الغليظ هواؤه الثقيل ماؤه الجفاة أهله؟ قلنا: طلب الحديث والأدب، قال: حبذا!

الله يعلم أنني كَمِدُ لا أستطيع أبثُ ما أجدُ روحان لي، روح تضمّنها بلد، وأخرى حازها بلدُ

وأرى المقيمة ليس ينفعها صبر وليس يضرها جَلَدُ وأظن غائبتي كشاهدتي بمكانها تجد الذي أجدد أ

ثم أُغْمِيَ عليه فتركناه وانصرفنا، فأفاق وصاح بنا فعُذنا إليه وقال: تنشدوني أو أنشدكم؟ قلنا: أنت أنشدنا، فقال:

لما أناخوا، قبيلَ الصبح، عيسهمُ
وَشَـوَّرُوها فشارت بالهـوى الإبلُ
وأبرزَت من خلال السَّجف ناظرها
تَـرْنُـو إليّ ودمـعُ العين ينهملُ
ووَدَّعَتْ ببَـنان خلتُـهُ عَـنَماً
فقلتُ: لا حَملَتْ رجلاك يا جَملُ
وَيْلي من البين ماذا حلّ بي وبها
من نازح الوجد حلّ البين فارتحلوا
إني على العهد لم أنقض مودّتكم،
يا ليت شعري بطول العهد ما فعلوا؟

فقال له فَتَى من المُجّان كان معنا: فماتوا! قال له: أَفَامُوت أَنا؟ قال: مُتْ راشداً، فتَمَطَّى وتمدَّد ومات، فما برِحنا حتى دَفَنَّاه، وبهذا الدير كانت قصة أبي الهُذَيل العَلَّاف.

٥١٦٤ ـ دير مند الصند الصند الحيرة يقارب خطة بني عبد الله بن دارم بالكوفة مما يلي الخندق في موضع نزه، وهو دير هند الصغرى بنت النعمان بن المنذر المعروفة بالحرقة، قال هشام الكلبي: كان كسرى قد غضب على النعمان بن المنذر فحبسه فأعطت بنته هند عهدا لله إلى ملكه أن تنى ديراً تسكنه حتى

تموت، فخلّى كسرى عن أبيها النعمان فبنت الدير وأقامت به إلى أن ماتت ودفنت فيه، وهي التي دخل عليها خالد بن الوليد، رضي الله عنه، لما فتح الحيرة فسلمت عليه، فقال لها لما عرفها: أسلمي حتى أزوجك رجلًا شريفًا مسلمًا، فقالت له: أما الدين فلا رَغْبَة لي فيه غير دين آبـائي، وأما التـزويج فلوكـانت فِي بقية لمـا رغبتُ فيه فكيف وأنا عجوز هرمة أترقّبُ المنيَّةَ بين اليوم وغد! فقال: سليني حاجة، فقالت: هؤُلاء النصاري الذين في ذمتكم تحفظونهم، قال: هذا فرضٌ علينا أوصانا به نبينا محمد، صلِّى الله عليه وسلم، قالت: ما لى حاجة غير هذا فإنى ساكنة في هذا الدير الذي بنيتُه ملاصقاً لهذه الأعظم البالية من أهلي حتى ألحق بهم، قال: فأمر لها بمعونة ومال وكسوة، قالت: أنا في غنى عنه، لي عبدان يزرعان مزرعة لى أتقوّت بما يخرج منها ويمسك الرمق وقد اعتددت بقولك فعلاً وبعرضك نَقْداً، فقال لها: أخبريني بشيءٍ أدركت، قالت: ما طلعت الشمس بين الخورنق والسدير إلا على ما هـو تحت حُكمنا فما أمسى المساء حتى صرنا خَوَلاً لغيرنا، ثم أنشأت تقول؛

فبينًا نَسُوسُ الناسَ والأمر أمرُنا، إذا نحن فيهم سُوفَةٌ نتنصَّفُ فتبَّاً لسدُنيا لا يسدُوم نعيمُها تَعَقَلُب تاراتٍ بنا وتَصرَّفُ

ثم قالت: اسمع منّي دعاءً كُنا ندعو به لأملاكنا: شكَرْتُك يدّ افتقرت بعد غنّى ولا ملكتك يَدّ استغنت بعد فقر، وأصاب الله بمعروفك مواضعه ولا أزال عن كريم نعمة إلا

جعلك سبباً لردّها إليه ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، قال: فتركها وخرج، فجاءَها النصارى وقالوا: ما صنع بك الأمير؟ فقالت:

صان لي ذمتي وأكرم وجهي، إنسا يكرم الكريم الكريم

وقد أكثر الشعراء من ذكر هذا الدير، فقال فيه معن بن زائدة الشيباني الأمير وكان منزله قريباً منه:

ألا ليت شعري هل أبيتنَّ ليلةً لَـدَى دير هنـد والحبيب قريبُ فنقضي لُبانات ونلقى أُحبَّةً، ويُـورق غصْنُ للسرور رطيبُ

وهند هذه صاحبة القصة مع المغيرة بن شعبة.

وهو أيضاً بالحيرة بنت الكبرى: وهو أيضاً بالحيرة بنت هند أمَّ عمرو بن هند، وهي هند بنت الحارث بن عمرو بن حُجْر آكل المُراد الكندي، وكان في صدره مكتوب: بَنَتْ هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر المملكة بنت الأملاك وأمَّ الملك عمرو بن الممنذر أمَةُ المسيح وأمَّ عبده وبنت عبيده في ملك ملك الأملاك خسرو أنوشروان في زمن مار افريم الأسقف، فالإله الذي بنت له هذا الدير بغفر خطيئتها ويترحم عليها وعلى ولدها ويقبل بها وبقومها إلى إقامة الحق ويكون الله معها ومع ولدها الدهر الداهر، حدث عبد الله بن مالك الخزاعي قال: دخلت مع يحيى بن خالد لما خرجنا مع الرشيد إلى الحيرة وقد قصدناها لنتزه بها ونرى آثار المنذر فدخل دير هند

الصغرى فرأى آثار قبر النعمان وقبرها إلى جنبه ثم خرج إلى دير هند الكبرى وهو على طرف النجف فرأى في جانب حائطه شيئاً مكتوباً، فدعا بسُلّم وإمر بقراءته، وكان فيه مكتوب:

إنَّ بني المنذر عام انقضوا بحيث شاد البيعة الراهب تَنْفَحُ بالمسك ذفاريهم وعنبس يَفطبه القاطبُ والنقَزُّ والنكتَّانُ أَثوابهم لم يَجُب الصوف لهم جائب والسعسزُ والمسلك لهم راهسنُ وقَهْوَة ناجودُها ساكبُ أضحوا وما يرجوهم طالب خيراً ولا يرْهَبهم راهب كأنسهم كانوا بسها لُعْبَةً سار إلى أين بها الراكب فأصبحوا في طبقات الثرى بعد نعيم لهم راتب شَرُّ البقايا من بقي بعدهم قُـاً وذُلَ جَـدُه خائتُ

٥١٦٦ ـ دَيْرُ هِنْدٍ: من قرى دمشق، قال ابن أبي العجائز وهو يذكر من كان من بني أمية بدمشق: عبد الكريم بن أبي معاوية بن أبي محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان كان يسكن بدير هند من إقليم بيت الأبار.

قال: فبكى حتى جرت دموعُه على لحيته

وقال: نعم هذا سبيل الدنيا وأهلها.

٥١٦٧ - دَيْرُ يُحَسِّن: قال الشابشتي: هذا الدير بسَمْنود من أعمال حوف مصر، إذا كان يوم

عيده أُخرج شاهده في تابوت فيسير التابوت على وجه الأرض لا يقدر أحد أن يمسكه ولا يحبسه حتى يرد البحر فيغطس ثم يرجع إلى مكانه، قلت أنا: وهذا من تهاويل النصارى ولا أصل له، والله أعلم.

ما المراح - دَيْرُ يونُسَ: ينسب إلى يونس بن مَتَى، عليه السلام، وهو في جانب دجلة الشرقي مقابل الموصل، وبينه وبين دجلة فرسخان، وأقل، وموضعه يعرف بنينوى، ونينوى هي مدينة يونس، عليه السلام وتحت الدير عين تعرف بعين يونس يقصدها الناس للاغتسال منها، ولأبي شأس فيه:

يا دير يونس جادت سَفْحَك الدِّيمُ حتى يُرَى ناضرُ بالروض يبتسم لم يَشف في ناجر ماءً على ظَمَا كما شفى حَرَّ قلبي ماؤك الشَّبِمُ وَلَن يَحُلَك محزونُ به سَقَمُ وَلَن يَحُلَك محزونُ به سَقَمُ إلا تحلَّل عنه ذلك السَّقَمُ أستغفرُ الله من فَتكي بذي غُنج أستغفرُ الله من فَتكي بذي غُنج جسرى عليَّ به في رَبعك القَلَمُ السَلَمَ بالصعيد من غربي النيل، وهما ديران نزهان فيهما رهبان كثيرة.

وزاي، وآخره كاف: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وزاي، وآخره كاف: من قرى سمرقند، قال الإصطخري: ديزك من مُدُن أَشْرُوسَنة بها مرابط أهل سمرقند ودور ورباطات للسُّبُل، بها رباط حسن بناه بدر قشير، ولها نهر جارٍ، ينسب إليها عبد العزيز بن محمد الديزكي، ويقال الديزقي، الواعظ السمرقندي، سمع أبا بكر محمد بن

سعيد البخاري، مات في طريق مكة قبل .٣٠٨

۱۷۱ - دِیْسان: بکسر أوله، وسکون ثانیه،
 وسین مهملة، وآخره نون: من قری هراة.

٥١٧٢ - دَيْسَقَـةُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وسين مهملة مفتوحة، وقاف: اسم موضع كانت به وقعة، قال النابغة الجعدي:

نحن الفوارسُ يوم ديسقة الـ مغشي الكُمَاة غسواربَ الأكم

والـدِّيسق في لغتهم: الصحراء الـواسعة والسُّرَاب والحوض الملآن.

۱۷۳ ـ دیشان: بالشین معجمة، وآخره نون: من قری مَرْوَ.

٥١٧٤ ـ ديضا: بليدة قديمة بأرض تضاف إليها كورة من كُور أسفل الأرض.

ماه - الديكدان: بلفظ الديكدان الذي يطبخ عليه، وهو فارسي، معناه موضع القِدْر: قلعة عظيمة على سيف البحر قريبة من جزيرة هُرْمُز المقابلة لجزيرة قيس بني عميرة تعرف بقلعة بني عُمارة وتنسب إلى الجُلَنْدَى، ولا يقدر أحد أن يرتقي إليها بنفسه إلا أن يرتقي في شيءٍ من المحامل، ولم تفتح قط عنوة، وهي مرصد لآل عمارة في البحر يعشرون فيها المراكب، قال الإصطخري وذكر بيوتات فارس فقال: منهم آل عمارة يعرفون بآل الجلندي، ولهم مملكة عريضة وضياع كثيرة على سيف البحر بفارس متاخمة لحد كرمان، ويزعمون أن ملكهم هناك موسى بن عمران، عليه السلام، وأن الذي قبل موسى بن عمران، عليه السلام، وأن الذي قال الله تبارك وتعالى: ﴿وكان وراءَهم ملك

يأخذ كلّ سفينة غصباً هو الجُلندَى، وهم قوم من أزد اليمن، ولهم إلى يومنا هذا منعة وحد وبأسٌ وعدد لا يستطيع السلطان قهرهم، وإليهم أرصاد البحر وعشور السُّفُن، وقد كان عمروبن الليث ناصب حمدانَ بن عبد الله بن الحارث الخربَ نحو سنتين فما قدر عليه حتى استعان عليه بابن عمه العباس بن أحمد بن الحسن الدي نسب إليه رنّ الكاريان، وهو من آل الجلندي، وفيهم منعة إلى يومنا هذا.

۱۷۷ - دَیْلَمِستَان: قریة قرب شهرزور بینهما تسعة فراسخ، كان الدیلم في أیام الأكاسرة إذا خرجوا للغارة عسكروا بها وخلفوا سوادهم لدیها وانتشروا في الأرض غائبین، فإذا فرغوا من غاراتهم عادوا إلیها ورحلوا إلى مستقرّهم.

 ١٧٨٥ ـ دَيْلَمِيّ: قال الأصمعي وهو يذكر جبال
 مكة: جبل شيبة متصل بجبل ديلميّ وهـ و المشرف على المروة.

1740 - دَيْلَمٌ: الديلم: الموت، والديلم: الأعداء، والديلم: الأعداء، والديلم: النمل الأسود، والديلم: جيل سمّوا بأرضهم في قول بعض أهل الأثر وليس باسم لأب لهم، قال المنجمون: الديلم في الإقليم الرابع، طولها خمس وسبعون درجة، وعرضها ست وثلاثون درجة وعشر دقائق. وديلم: اسم ماء لبني عبس، فقال عنرة:

زوراءَ تَنْفر من حياض الديلم

وقال الحفصي: في العَرَمَة من أرض اليمامة ماءً يقال له الديلم وثم الدُّحْرُضان، وهما ماءَان لبني حَدَّان بن قُريع، وأنشد قول عنترة، وفي كتاب انتصحيف والتحريف لحمزة: حدثني ابن الأنباري قال: حدثني أحمد بن يحيى ثعلب قال: لقيني أبو محلم على باب أحمد بن سعيد ومعه أعرابي فقال: جئتكم بهذا الأعرابي لتعرفوا كذب الأصمعي، أليس يقول في عنترة:

زَوراء تَنْفِرُ من حياض الديلم

إن الديلم الأعداء فسلوا هذا الأعرابي، فسألناه، فقال: هي حياض بالغور قد أُوْرَدْتُها إبلى غير مرَّة.

٥١٨٠ - دِيماسُ: بكسر أوله، وآخره سين مهملة: سجنٌ كنان للحجاج بواسط، قال جَعدَرُ اللَّص وقد حبس فيه:

إِنَّ الليالي نَجتْ بي فهي محسنة لا شك فيه من الديماس والأسدِ وأَطْلَقَتْني من الأصفاد مخرجةً من هُوْل سِجن شديد الباس ذي رَصَدِ كَأَنَّ ساكنه حياً حُشاشته ميتُ تردد منه السَّمّ في الجسدِ

والدِّيماسُ: موضع في وسط عسقلان عال يطلع إليه وفيه عمد بقرب الجامع، ينسب إليه أبو الحسن محمد بن عمر بن عبد العزيز الديماسي، روى عن أبي عثمان سعد بسن عمرو الحمصي وغيره من أصحاب بقية بن الوليد، روى عنه أبو أيوب محمد بن عبد الله بن أحمد بن مُطرِّف المديني بعسقلان.

منده في تاريخ أصبهان: فقال محمد بن منده في تاريخ أصبهان: فقال محمد بن صالح بن محمد بن عيسى بن موسى الديمرتياني حدث عن الطبراني كتب عنه سعيد البقًال وسمع منه أحمد بن محمد البيع، قلت: ما أظنها إلا قرية من قرى أصبهان.

٥١٨٢ - دَيْمَرْت: بكسر أوله وفتحه، وسكون ثائة ثانيه، وفتح ميمه، وسكون الراء، وآخره تاء مثناة من فوق: من نواحي أصبهان، قال الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عَبّاد:

يا أصبهان سُقيت الغيثَ من بلد، فأنت مجمعُ أوطاري وأوطاني ذكرتُ ديمرتَ إذ طال الثواءُ بها، وأينَ ديمرتُ من أكناف جُسرجان ينسب إليها أبو محمد القاسم بن محمد الديمرتي الأديب، روى عنه إبراهيم بن مَتُونه.

٥١٨٣ ـ دِيمَس: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وآخره سين مهملة: من قرى بُخارى، منها الحاكم أبو طاهر. محمد بن يعقوب الديمسي البخاري، يروي عن أبي بكر محمد بن علي الأبيوردي، روى عنه أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن جُذام البخاري الجذامي، مات في حدود سنة ٣٠٤.

٥١٨٤ - ديناراباذ: بلفظ الدينار الذي هو المثقال مضاف إليه اباذ: من قرى همذان قرب أسداباذ، خرج منها جماعة من أصحاب الحديث ينسبون الديناري، قال شيرويه: الحسن بن الحسين بن جعفر أبو علي الخطيب الديناراباذي قدم همذان مرّات، آخرها في جمادى الأولى سنة ٤٨٣، روى عن القاضي

أبي محمد عبد الله بن محمد التميمي الأصبهاني وغيره، قال شيرويه:

سمعت منه بهمذان وبديناراباذ، وكان شيخاً ثقة صدوقاً فاضلاً متديّناً، توفي في شعبان سنة ٨٥٥.

٥١٨٥ ـ دِينار: سِكَةُ دِينارٍ: بالرَّيّ، منها الحسين بن عليّ الديناري الرازي ، ذكره ابن أبي حاتم. ودربُ دينار: ببغداد، نَدَبَ إليها أبو سعد شابًا كان يسمع الحديث معه على أبي عبد الله الفُراوي وغيره.

٥١٨٦ ـ الدِّينَباذ: بفتح أُوله وكسره، وسكون ثانيه، وبعد النون باءً موحدة، وآخره ذال معجمة: من قرى مرْوَ عند رِيكَنْج عبدان، منها القاسم بن إبراهيم.

١٨٧ - دينور رُ: مدينة من أعمال الجبل قرب قَرْميسين، ينسب إليها خلق كثير، وبين الدنيور وهمذان نيف وعشرون فرسخاً، ومن المدينور إلى شهرزور أربع مـراحل، والـدينور بمقـدار ثلثَيْ همذان، وهي كثيرة الثمار والزروع ولها مياه ومستشرف، وأهلها أجود طبعاً من أهل همذان؛ وينسب إلى الدينور جماعة كثيرة من أهل الأدب والحديث، منهم: عبد الله بن محمد وهب بن بشر بن صالح بن حمدان أبو محمد الدينوري الحافظ، سمع عباس بن الوليد بن مَزْيد البيروتي وعبد الله بن محمد الفريابي ببيت المقدس وأبا عمير عيسى بن محمد بن النحاس وأبا زُرْعة وأبا حاتم الرازيّين وأبا سعيد الأشجُّ ويعقوب الدُّوْرَقي ومحمد بن الوليد البُسري ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم، روى عنه جعفر بن محمد الفريابي الحافظ، وهذا أكبر

منه، وأبو عليّ الحسين بن عليّ وأبو بكر بن الجعابي وعَتَّاب بن محمد بن عتّاب الورَاميني الحافظ ويوسف بن القاسم الميانجي وعبيد الله بن سعيد البُرُوجردي، وهذا آخر من حدث عنه، قال أبو عبد الله الحاكم: سألت أبا عليّ الحافظ عن عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري قال: كان صاحب حديث حافظاً، قال أبو عليّ: بلغني أن أبا زرعة كان يعجز عن مذاكرته، وقال أبو عبد الله السُّلَمي: سألت الدارقطني عن عبد الله بن وهب الدينوري فقال: يضع الحنديث، وقال الحاكم أبو الدالله: سمعت أبا عبد الله الزبير بن عبد الله الواحد الحافظ بأسداباذ يقول: ما رأيت لأبي عليّ زَلَّةً قط إلا روايته عن عبد الله بن وهب الدينوري وأحمد بن عُمير بن جَوْصا.

ما ما مرد و الله مرد الله و ا

٥١٩٠ - ديوان: بلفظ الديوان الذي للجيش وغيره: وهي سِكَّةٌ بمَرْو، والديوان أصله دوّان فعوض من إحدى الواوين ياء لأنه يُجْمع، على

دواوين، ولو كانت الياءُ أصليّة لقالوا دياوين، وقد دوّنت الدواوين.

وبعد الواو راء: من نواحي نيسابور، ينسب إليها وبعد الواو راء: من نواحي نيسابور، ينسب إليها أبو علمي أحمد بن حَمْدَوَيه بن مسلم البيهقي المديوري، كان من العلماء الفضلاء، رحل لطلب الحديث مع إسحاق بن راهويه وطبقته، روى عنه المُؤَمِّل بن الحسن بن عيسى، مات سنة ٢٨٩.

١٩٢٥ ـ دِيوَقان: بالكسر، وبعد الواو المفتوحة

قاف، وآخره نون: قرية بهراة، وهي التي قبلها بعينها، كذا ذكره السمعاني، ونسب إليها عبد الرحمن بن الموقق بن أبي الفضل الحنفي أبا الفضل الديوقاني، سمع أبا عطاء عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن الجوهري وأبا القاسم أحمد بن محمد العاصمي، سمع منه أبو سعد آداب المسافر لأبي عمر النوقاتي بروايته عن العاصمي عن أبي الحسين أحمد بن محمد بن منصور الخطيب عن المصنف، وهذا ما ذكره السمعاني انتهى.

# فهرست المجلد الثاني

#### حرف التاء

| ٣٨ | باب التاء والضاد وما يليهما | ۳.   | لب التاء والألف وما يليهما  |
|----|-----------------------------|------|-----------------------------|
| ٣٩ | باب التاء والطاء وما يليهما | ١.   | اب التاء والباء وما يليهما  |
| ٣٩ | باب التاء والعين وما يليهما | ۱۸   | اب التاء والتاء وما يليهما  |
| ٤١ | باب التاء والغين وما يليهما | ١٨   | اب التاء والثاء وما يليهما  |
| ٤١ | باب التاء والفاء وما يليهما | 19   | باب التاء والجيم وما يليهما |
| 24 | باب التاء والقاف وما يليهما | ۲٠.  | باب التاء والخاء وما يليهما |
| ٤٤ | باب التاء والكاف وما يليهما | ۲٠.  | باب التاء والدال وما يليهما |
| ٤٦ | باب التاء واللام وما يليهما | ۲۳ . | باب التاء والذال وما يليهما |
| ٥٣ | باب التاء والميم وما يليهما | ۲۳ . | باب التاء والراء وما يليهما |
| ٥٤ | باب التاء والنون وما يليهما | ٣٤ . | باب التاء والزاي وما يليهما |
| ٦٣ | باب التاء والواو وما يليهما | ٣٤ . | باب التاء والسين وما يليهما |
| ٧٤ | باب التاء والهاء وما يليهما | ٣٧ . | باب التاء والشين وما يليهما |
| ٧٥ | باب التاء والياء وما يليهما | ٣٨ . | باب التاء والصاد وما يليهما |

### حرف الثاء

| باب الثاء والغين وما يليهما ٩٣  | باب الثاء والألف وما يليهما ٨٢  |
|---------------------------------|---------------------------------|
| باب الثاء والقاف وما يليهما     | باب الثاء والباء وما يليهما ٨٤  |
| باب الثاء والكاف وما يليهما     | باب الثاء والتاء وما يليهما ٧٨  |
| باب الثاء واللام وما يليهما ٩٦  | باب الثاء والجيم وما يليهما ٧٧  |
| باب الثاء والميم وما يليهما     | باب الثاء والخاء وما يليهما ٨٧  |
| باب الثاء والواو وما يليهما ١٠٠ | باب الثاء والدال وما يليهما ٨٨  |
| باب الثاء والهاء وما يليهما ١٠٢ | باب الثاء والراء وما يليهما ۸۸  |
| باب الثاء والياء وما يليهما ١٠٣ | باب الثاء والعين وما يليهما ٩١  |
|                                 | <b>4.1.</b> 3 <b>6.</b> 3       |
| الجيم                           | حرف                             |
| باب الجيم والصاد وما يليهما ١٦٤ | باب الجيم والألف وما يليهما ١٠٤ |
| باب الجيم والطاء وما يليهما ١٦٤ | باب الجيم والباء وما يليهما ١١٢ |
| باب الجيم والعين وما يليهما ١٦٥ | باب الجيم والتاء وما يليهما ١٢٨ |
| باب الجيم والغين وما يليهما ١٦٨ | باب الجيم والثاء وما يليهما ١٢٨ |
| باب الجيم والفاء وما يليهما ١٦٨ | باب الجيم والجيم وما يليهما ١٢٨ |
| باب الجيم والكاف وما يليهما ١٧٢ | باب الجيم والحاء وما يليهما ١٢٨ |
| باب الجيم واللام وما يليهما ١٧٣ | باب الجيم والخاء وما يليهما ١٢٩ |
| باب الجيم والميم وما يليهما ١٨٤ | باب الجيم والدال وما يليهما ١٣٠ |
| باب الجيم والنون وما يليهما ١٩٠ | باب الجيم والذال وما يليهما ١٣٥ |
| ,                               | باب الجيم والراء وما يليهما ١٣٥ |
| باب الجيم والواو وما يليهما ٢٠٢ | باب الجيم والزاي وما يليهما ١٥٤ |
| باب الجيم والهاء وما يليهما ٢٢٤ | باب الجيم والسين وما يليهما ١٦٢ |
| باب الجيم والياء وما يليهما ٢٢٦ | باب الجيم والشين وما يليهما ١٦٣ |

## حرف الحاء

| ۸۰۳                                                          | باب الحاء والضاد وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 227                                    | باب الحاء والألف وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 410                                                          | باب الحاء والطاء وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 727                                    | باب الحاء والباء وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                 |
| 417                                                          | باب الحاء والظاء وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70.                                    | باب الحاء والتاء وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                 |
| 417                                                          | باب الحاء والفاء وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 701                                    | باب الحاء والثاء وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 707                                    | باب الحاء والجيم وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44.                                                          | باب الحاء والقاف وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 177                                    | باب الحاء والدال وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                 |
| 474                                                          | باب الحاء والكاف وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 779                                    | باب الحاء والذال وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                 |
| 474                                                          | باب الحاء واللام وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 779                                    | باب الحاء والراء وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                 |
| 727                                                          | باب الحاء والميم وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79.                                    | باب الحاء والزاي وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 307                                                          | باب الحاء والنون وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 444                                    | باب الحاء والسين وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                 |
| 409                                                          | باب الحاء والواو وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.1                                    | باب الحاء والشين وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                 |
| 400                                                          | باب الحاء والياء وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.1                                    | باب الحاء والصاد وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                              | .1.2 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                              | الخاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حرف                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | الديالخاء والألف ووالدوا                                                                                                                                                                                                                                    |
| £ Y A                                                        | باب الخاء والصاد وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۸۲                                    | باب الخاء والألف وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٢٨<br>٤٣٠                                                   | باب الخاء والصاد وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | باب الخاء والباء وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              | باب الخاء والصاد وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۸۲                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٣٠                                                          | باب الخاء والصاد وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 747<br>797                             | باب الخاء والباء وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                 |
| £4.<br>£4.                                                   | باب الخاء والصاد وما يليهما باب الخاء والضاد وما يليهما باب الخاء والطاء وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                 | 7A7<br>7P7<br>7P7                      | باب الخاء والباء وما يليهما                                                                                                                                                                                                                                 |
| £4.<br>£4.<br>£4.                                            | باب الخاء والصاد وما يليهما<br>باب الخاء والضاد وما يليهما<br>باب الخاء والطاء وما يليهما<br>باب الخاء والظاء وما يليهما                                                                                                                                                                                            | 777<br>797<br>797<br>797               | باب الخاء والباء وما يليهما باب الخاء والتاء وما يليهما باب الخاء والثاء وما يليهما باب الخاء والجيم وما يليهما                                                                                                                                             |
| £77<br>£77<br>£78<br>£78                                     | باب الخاء والصاد وما يليهما باب الخاء والضاد وما يليهما باب الخاء والطاء وما يليهما باب الخاء والظاء وما يليهما باب الخاء والفاء وما يليهما باب الخاء والكاف وما يليهما باب الخاء والكاف وما يليهما                                                                                                                 | 7AY<br>79Y<br>797<br>79V               | باب الخاء والباء وما يليهما باب الخاء والتاء وما يليهما باب الخاء والثاء وما يليهما باب الخاء والثاء وما يليهما باب الخاء والجيم وما يليهما باب الخاء والدال وما يليهما                                                                                     |
| £77.<br>£77.<br>£78.<br>£78.<br>£70.                         | باب الخاء والصاد وما يليهما باب الخاء والضاد وما يليهما باب الخاء والطاء وما يليهما باب الخاء والظاء وما يليهما باب الخاء والفاء وما يليهما باب الخاء والكاف وما يليهما باب الخاء والكاف وما يليهما باب الخاء واللام وما يليهما                                                                                     | ************************************** | باب الخاء والباء وما يليهما باب الخاء والباء وما يليهما باب الخاء والثاء وما يليهما باب الخاء والثاء وما يليهما باب الخاء والدال وما يليهما باب الخاء والدال وما يليهما باب الخاء والذال وما يليهما باب الخاء والذال وما يليهما                             |
| £7°. £7°. £7°. £7°. £7°. £7°. £7°. £7°.                      | باب الخاء والصاد وما يليهما باب الخاء والضاد وما يليهما باب الخاء والطاء وما يليهما باب الخاء والظاء وما يليهما باب الخاء والفاء وما يليهما باب الخاء والكاف وما يليهما باب الخاء واللام وما يليهما باب الخاء واللام وما يليهما باب الخاء واللام وما يليهما                                                         | #                                      | باب الخاء والباء وما يليهما باب الخاء والتاء وما يليهما باب الخاء والثاء وما يليهما باب الخاء والثاء وما يليهما باب الخاء والدال وما يليهما باب الخاء والذال وما يليهما باب الخاء والذال وما يليهما باب الخاء والزاء وما يليهما باب الخاء والزاء وما يليهما |
| 27°3<br>27°3<br>27°3<br>27°3<br>27°0<br>27°0<br>28°7<br>28°3 | باب الخاء والصاد وما يليهما باب الخاء والضاد وما يليهما باب الخاء والطاء وما يليهما باب الخاء والظاء وما يليهما باب الخاء والفاء وما يليهما باب الخاء والكاف وما يليهما باب الخاء واللام وما يليهما باب الخاء واللام وما يليهما باب الخاء واللام وما يليهما باب الخاء والنون وما يليهما باب الخاء والنون وما يليهما | #                                      | باب الخاء والباء وما يليهما باب الخاء والتاء وما يليهما باب الخاء والثاء وما يليهما باب الخاء والجيم وما يليهما باب الخاء والدال وما يليهما باب الخاء والذال وما يليهما باب الخاء والزال وما يليهما باب الخاء والزاء وما يليهما باب الخاء والزاي وما يليهما |
| £7°. £7°. £7°. £7°. £7°. £7°. £7°. £7°.                      | باب الخاء والصاد وما يليهما باب الخاء والضاد وما يليهما باب الخاء والطاء وما يليهما باب الخاء والظاء وما يليهما باب الخاء والفاء وما يليهما باب الخاء والكاف وما يليهما باب الخاء واللام وما يليهما باب الخاء واللام وما يليهما باب الخاء واللام وما يليهما                                                         | #                                      | باب الخاء والباء وما يليهما باب الخاء والتاء وما يليهما باب الخاء والثاء وما يليهما باب الخاء والثاء وما يليهما باب الخاء والدال وما يليهما باب الخاء والذال وما يليهما باب الخاء والذال وما يليهما باب الخاء والزاء وما يليهما باب الخاء والزاء وما يليهما |

#### حرف الدال

| ٥٢٠   | الدال والعين وما يليهما | ٤٧٥ باب | <br>باب الدال والألف وما يليهما   |
|-------|-------------------------|---------|-----------------------------------|
| 071   | الدال والغين وما يليهما | ٤٩٦ باب | <br>باب الدال والباء وما يليهما . |
| 071   | الدال والفاء وما يليهما | ٥٠١ باب | <br>باب الدال والثاء وما يليهما . |
| 011   | الدال والقاف وما يليهما | ٥٠٢ باب | <br>باب الدال والجيم وما يليهما   |
| ٥٢٣   | الدال والكاف وما يليهما | ۰۰۰ باب | <br>باب الدال والحاء وما يليهما   |
| ٥٢٣   | الدال واللام وما يليهما | ۰۰۷ باب | <br>باب الدال والخاء وما يليهما   |
| 0 7 0 | الدال والميم وما يليهما | ۰۰۸ باب | <br>باب الدال والدال وما يليهما   |
| ٥٤٠   | الدال والنون وما يليهما | ۰۰۸ باب | <br>باب الدال والراء وما يليهما   |
| 0 2 2 | الدال والواو وما يليهما | ۱۷ه باب | <br>باب الدال والزاي وما يليهما   |
| 001   | الدال والهاء وما يليهما | ۱۷ه باب | <br>باب الدال والسين وما يليهما   |
| 150   | الدال والياء وما يليهما | ۱۹ه باب | <br>باب الدال والشين وما يليهما   |